# النالية المالية المالي

للحافظ عماد الدِّين أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيُّ الدُّمَشْقیُّ ۷۰۱ – ۷۷۷ هـ

تحقیق الد*کستور عالبیربرعابد محیر التر*می

بالتعاون مع م كزايجوث والدراسات العربة والإسلامية بدارهج يسر

الجخزوالثالث عشر

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 

٣٢٥ ٢٧٥ ٢ – فاكس ٣٢٥ ١٧٥٦ الطويل 
المطبعة: ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – 
٣٢٥ ٢٩٦٣ المرابع - ٣٢٥ ٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة

# السالخ المال

#### ثم دَخلت سنة ثلاثٍ ومائةٍ

فيها (() عَزَل أميرُ العراقِ – وهو عمرُ بنُ هُبَيْرةَ – سعيدًا الـمُلَقَّبَ خُذَيْنةَ (() عن نيابةِ خُراسانَ ، ووَلَّى عليها سعيدَ بنَ عمرٍو الحَرَشيَّ ، بإذنِ أميرِ المؤمنين ، وكان سعيدٌ هذا مِن الأبطالِ المَشْهورِين ، انْزَعَج له التَّرْكُ ، وِخافوه خَوْفًا شديدًا ، وتَقَهْقَروا مِن بلادِ الصَّيْنِ وغيرِها .

وفيها بحمَع يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ لعبدِ الرحمنِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ قيسٍ بينَ إمْرَةِ اللَّهِ ين قيلٍ بينَ إمْرَةِ اللَّهِ النَّضْرَى نِيابَةَ الطائفِ. وحَجَّ بالناسِ فيها أميرُ الحرمَيْن عبدُ الرحمنِ بنُ الضَّحَّاكِ بنِ قيسٍ. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ومَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ :

أليزيدُ بنُ أبى مسلم أبو العَلاءِ المَدَنيُ أَنَّى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٦/ ٦١٩، ٦٢٠، والمنتظم ٧/ ٨٣، والكامل ٥/ ٦٠٣ - ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، ص: «خدينة». وانظر نزهة الألباب ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٥، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ - ١٢٠) ص ٢٨٢، وسير أعلام النبلاء ٤/٣٥.

عَطاءُ بنُ يَسارِ الهِلالَى [٧/ ١٨٤ و] أبو محمدِ القاصُّ المَدَنى (١) ، مولى مَيْمونة ، وهو أخو سُليمانَ وعبدِ اللَّهِ وعبدِ الملكِ ، وكلِّ منهم تابعي . ورَوَى هذا عن جَماعة مِن الصَّحابة ، ووَثَقه غيرُ واحدِ مِن الأَثمةِ ، وقيل : إنه تُوفِّى سنةَ ثلاثِ أو أربع ومائة . وقيل : تُوفِّى قبلَ المائة بالإسْكَنْدَرِيَّة وقد جاوز الثمانين . واللَّهُ سبحانه أعلم .

مجاهدُ بنُ جَبْرِ أَلَمَى أبو الحَجَّاجِ القُرَشَى الْحَزُومَى ، مَوْلَى السائبِ بنِ أَبِي السَّائِ الْحَزُومَى ، مَوْلَى السائبِ بنِ أَبِي السائبِ الْحَزُومَى ، أحدُ أَثْمَةِ التابعِين والمُفَسِّرِين ، كان مِن أَخِصَّاءِ أصحابِ ابنِ عباسٍ ، وكان أعْلَمَ أهلِ زَمانِه بالتَّفْسيرِ ، حتى قيل : إنه لم يَكُنْ أحدٌ يُريدُ بالعلم وَجْهَ اللَّهِ إلا مجاهد (أوعطاءً) وطاوسٌ .

وقال مجاهدٌ أَ: أَخَذَ ابنُ عمرَ برِكابي وقال : وَدِدْتُ أَنَ ابني سَالًا وغلامي نَافعًا يَحْفَظان حِفْظَك .

وقيل (٥): إنه عَرَض القرآنَ على ابنِ عباسِ ثلاثين مررةً.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٥/١٧٣، وتاريخ دمشق ٦٦٨/١١ مخطوط، والمنتظم ٧/ ٨٥، وسير أعلام النبلاء ٤٤٨/٤، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠ ) ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل، م: « جبير». قال الحافظ المزى: مجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير. والأول أصح. تهذيب الكمال ۲۷/ ۲۲۸. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦٦، وطبقات الفقهاء ص ٢٩، وتاريخ دمشق ٢٤٩/١٦، وغاية النهاية في طبقات القراء ٢/ ٤١، وطبقات المفسرين ٢/ ٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ٢١، ب، م، ص. وانظر الثقات للعجلي ص ٤٢٠، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٨٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥٦/١٦، ٢٥٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦٦.

( وقال مجاهدٌ : عَرضْتُ القرآنَ على ابنِ عباسٍ ( مرتين ( ) ، أَقِفُه عندَ كلِّ آيةٍ ، وأَسْأَلُه عنها .

مات مُجاهِدٌ وهو ساجدٌ ، سنةَ مائةٍ . وقيل : إحدى – وقيل : ثنتَيْن . وقيل : ثلاثٍ – ومائةٍ . وقيل : ثلاثٍ – ومائةٍ . وقد جاوَز الثمانين . واللَّهُ أعلمُ () . مُصْعَبُ بنُ سعدِ بنِ أبى وَقَاصِ () ، تابعيٌ ثِقَةٌ جَليلُ القَدْرِ .

مُوسَى بَنُ طَلْحَةً بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ ، كَان يُلَقَّبُ بِالمَهْدِيِّ ؛ لَصَلاحِهُ ، كَان تَابِعَيًّا جَلِيلَ القَدْرِ ، مِن ساداتِ المسلمين ، رَحِمه اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ۲۱، ب، م، ص: «وقيل». والأثر في حلية الأولياء ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠، وتاريخ دمشق ٢٥٢/١٦ مخطوط، وسير أعلام النبلاء ٤/٠٥.

<sup>(</sup>٢) فى مصادر التخريج: (ثلاث عرضات). وانظر غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى ٢/ ٤١. (٣) بعده فى م، ص زيادة صرح بها الناسخ فى (ص)؛ وهى عبارة عن فصل تبدأ بقوله: (فصل، أسند مجاهد عن أعلام الصحابة ...) إلى قوله: (وقد كذبه أحمد بن حنبل). وكتب فى آخره فى نسخة ص: (آخر الزيادة).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٥/١٦٩، وتهذيب الكمال ٢٨/٢٨، وسير أعلام النبلاء ٢٥٠/٤، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠ ) ص ٢٥٩ .

<sup>(°)</sup> فی م : ( التمیمی ۵ . وانظر ترجمته فی الطبقات الکبری ٥/ ١٦١، ٦/ ٢١١، وتاریخ دمشق ۲۷۲/۱۷ مخطوط، وتهذیب الکمال ۸۲/۲۹ – ۸۷، وسیر أعلام النبلاء ۳۹٤/۶ – ۳۹۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۰۱ – ۱۲۰) ص ۲٦٥.

### ثم دَخَلَت سنةُ أربعِ ومائةٍ

فيها (۱) قاتَل سعيدُ بنُ عمرِو الحَرَشِيُّ نائبُ خُراسانَ أهلَ الصَّغْدِ، وحاصَر أهلَ خَجَنْدةَ ، وقَتَل خَلْقًا كثيرًا ، وأَخَذ أمْوالًا جَزيلةً ، وأَسَر رَقيقًا كثيرًا جدًّا ، وكتَب بذلك إلى يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ (۲ أميرِ المؤمنين ، فوجَد عليه أميرُ العراقِ عمرُ ابنُ هُبَيْرةَ ؛ إذ لم يكتبُ إليه فيكتبَ هو إلى أميرِ المؤمنين (٢) ؛ لأنه هو الذي وَلّاه .

وفى ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك عن إمْرةِ الحرميْن عبد الرحمنِ بن الضَّحَّاكِ بن قيس، وكان سببه أنه خَطَب فاطمة بنت الحسين، فامْتَنَعَت مِن قبولِ ذلك، فألَحَّ عليها وتَوَعَّدَها، فأرْسَلَت إلى يزيدَ تَشْكُوه إليه، فامْتَنَعَت مِن قبولِ ذلك، فألَحَّ عليها وتَوَعَّدَها، فأرْسَلَت إلى يزيدَ تَشْكُوه إليه، فبَعَث إلى عبد الواحدِ بنِ عبد اللهِ النَّصْرِيّ نائبِ الطائفِ، فولاه المدينة، وأن يَضْرِبَ عبد الرحمنِ بن الضَّحَاكِ حتى يَسْمَعَ صوته أميرُ المؤمنين وهو مُتَّكِيًّ على فراشِه بدِمشق، وأن يَأْخُذَ منه أربعين ألفَ دينار، فلمَّا بَلغ ذلك عبد الرحمنِ ركب إلى دِمشق، فاستَجار بمَسْلَمة بنِ عبدِ الملكِ، فدَخل على أخيه فقال: إن ركب إلى دِمشق، فاستَجار بمَسْلَمة بنِ عبدِ الملكِ، فدَخل على أخيه فقال: إن لي إليك حاجة. فقال: كلَّ حاجة تقولُها فهى لك إلا أن تكونَ ابنَ الضَّحَّاكِ. فقال: هو واللَّهِ حاجتى. فقال: واللَّه لا أَقْبَلُها ولا أَعْفُو عنه. فرَدَّه إلى المَدينة، فتسَلَّمه عبدُ الواحدِ، فضَرَبه وأخذ مالَه حتى تَرَكه في مُجبَّةٍ صُوفٍ، فسَأَل الناسَ فتسَلَّمه عبدُ الواحدِ، فضَرَبه وأخذ مالَه حتى تَرَكه في مُجبَّةٍ صُوفٍ، فسَأَل الناسَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/۷ – ۲۰ ، والمنتظم ۷/۷۸ – ۹۰ ، والکامل ۱۰۷/۰ – ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

بالمدينةِ ، وكان قد باشَر نِيابةَ المدينةِ ثلاثَ سنين وأشْهُرًا ، وكان الزَّهْرَىُ قد أشار عليه برَأْي سَديدٍ ؛ وهو أن يَسْأَلَ العُلماءَ إذا أَشْكَل عليه أَمْرٌ ، فلم يَقْبَلْ ولم يَقْعَلْ ، فأَبْغَضه الناسُ ، وذَمَّه الشَّعراءُ ، ثم كان هذا آخِرَ أمْرِه .

وفيها عَزَل عمرُ بنُ هُبَيْرةَ سعيدَ بنَ عمرِو الحَرَشِيَّ ، وذلك أنه كان يَسْتَخِفُ بأمْرِ ابنِ هُبَيْرةَ ، فلما عَزَله أَحْضَره بينَ يديه ، وعاقبه وأخَذ منه أمْوالاً كثيرةً ، وأمَر بقتلِه ، ثم عَفا عنه ، وولَّى على خُراسانَ مسلمَ بنَ سعيدِ بنِ أَسْلَمَ بنِ زُرْعةَ الكِلابيَّ ، فسار إليها ، فاستَخْلَص أمْوالاً كانتُ مُنْكَسِرةً في [١٨٤/٧] أيامِ سعيدِ بنِ عمرِو الحَرَشِيِّ.

وفيها غَوَا الجَرَّاحُ<sup>(۱)</sup> بنُ عبدِ اللَّهِ الحكَمِيُّ نائبُ أَرْمِينيَةَ وأَذْرَبِيجانَ أَرضَ التُوْكِ، ففتَح بَلَنْجَرَ وهَزَم التركَ، وغَرَّقهم وذَرارِيَّهم في الماءِ، وسَبَى منهم خَلْقًا كثيرًا، وافْتَتَح عامَّةَ الحُصونِ التي تَلِي بَلَنْجَرَ، وأَجْلَى عامَّةَ أَهلِها<sup>(۱)</sup>.

وحَجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ عبدُ الواحدِ بنُ عبدِ اللَّهِ النَّضْرَىُ أُميرُ الحرمَيْنَ والطائفِ، وعلى نيابةِ العِراقِ وخُراسانَ عمرُ بنُ هُبيرةَ ، ونائبُه على خُراسانَ مسلمُ ابنُ سعيدِ يومَئذِ .

وفى هذه السنة وُلِدَ أبو العباسِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ علىٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، وهو المُلقَّبُ بالسَّفَّاحِ ، أولُ خُلفاءِ بنى العباسِ (٢) ، وقد بايَع أباه فى الباطنِ جَماعةٌ مِن أهل العراقِ .

<sup>(</sup>١) في ص : « الحجاج » . وانظر تاريخ الطبري ١٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ٢١، ب، م، ص: « والتقى هو والخاقان الملك، فجرت بينهم وقعة هائلة آل الأمر فيها إلى أن انهزم خاقان وتبعهم المسلمون، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، قتل فيها خلق كثير لا يحصون ».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبرى ١٥/٧ ، والمنتظم ٨٩/٧ ، والكامل ١١٤/٥ .

وفيها تُؤفِّي مِن الأغيانِ :

خالدُ بنُ مَعْدَانَ الكَلاعيُّ (١).

وعامرُ بنُ سعدِ <sup>(۲</sup>بنِ أبى وَقَّاصِ ، له رِواياتٌ كثيرةٌ عن أبيه وغيرِه ، وهو تابعيٌّ جَليلٌ ، ثِقةٌ مَشْهورٌ ، .

وعامر بنُ شَراحِيلَ الشَّعْبيُّ .

(۱) بعده فى م، ص: «له روايات عن جماعة من الصحابة، وكان تابعيا جليلا، وكان من العلماء وأثمة الدين المعدودين المشهورين، وكان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة وهو صائم، وكان إمام أهل حمص، وكان يصلى التراويح فى شهر رمضان، فكان يقرأ فيها فى كل ليلة ثلث القرآن. وروى الجوزجانى عنه أنه قال: من اجترأ على الملاوم فى مراد الحق قلب الله تلك المحامد عليه ذما.

وروى ابن أبى الدنيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربعة أعين؛ عينان فى وجهه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان فى قلبه يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بالعبد خيرًا فتح عينيه اللتين فى قلبه، فأبصر بهما أمر آخرته وهما غيب، فأمن الغيب بالغيب، وإذا أراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك العبد القلب على ما هو عليه، فتراه ينظر فلا ينتفع، فإذا نظر بقلبه نفع. وقال: بصر القلب من الآخرة، وبصر العينين من الدنيا. وله فضائل كثيرة، رحمه الله تعالى». ولعلها من زيادات الناسخ.

وانظر ترجمة الكلاعي في: طبقات ابن سعد ٧/ ٥٥٥، وتاريخ دمشق ٢١/ ١٨٩، وتهذيب الكمال ٨/ ١٦٠ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١) و ١٢٠ ص ٧١. (٢ - ٢) سقط من: الأصل. وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٥/ ١٦، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ - ١٢٠) ص ١٢٠. (٣) بعده في م، ص: «توفي فيها في قول، كان الشعبي من شعب همدان، كنبته أبو عمرو، وكان علامة أهل الكوفة، كان إماما حافظا، ذا فنون، وقد أدرك خلقا من الصحابة، وروى عنهم وعن جماعة من التابعين، وقال أبو مجاز: ما رأيت أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه. وقال داود الأودى: قال لي الشعبي: قم معي ههنا حتي أفيدك علما؛ بل هو رأس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلمه فقل: الله أعلم. فإنه علم حسنٌ. وقال: لو أن رجلًا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره، ما رأيت سفره ضائمًا، ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد، أيضا من وعدو، عقوبة وضياعًا. وقال: العلم أكثر من عدد الشعر، فخذ من كل شيء أحسنه». ولعلها أيضا من زيادات الناسخ.

وأبو بُرْدَةَ بنُ أبى موسى الأَشْعرىُ () ، ( تَوَلَّى قَضاءَ الكُوفةِ قبلَ الشَّعْبيّ ؛ فإن الشَّعْبيّ تَوَلَّى فى خِلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، واسْتَمَرَّ إلى أن مات ، وأمَّا أبو بُرْدَةَ فإنه كان قاضيًا فى زمنِ الحَجَّاجِ ، ثم عَزَله الحَجَّاجُ ووَلَّى أَحاه أبا بكرٍ ، وكان أبو بُرْدَةَ فَقِيهًا حافظًا عالمًا ، له رواياتُ كثيرةً () .

أبو قِلابةَ الجَزْمِيُّ.

<sup>=</sup> وانظر ترجمة الشعبى فى : طبقات ابن سعد ٦/ ٢٤٦، وطبقات الفقهاء ص ٨١، وتاريخ دمشق ٥٠/ ٣٣٥، وتهذيب الكمال ١/ ٢٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩.

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، وتاريخ خليفة ٣٨٩، ٤٧٩، وتاريخ دمشق ٧٨٥/٨ مخطوط، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٢٨٤، وسير أعلام النبلاء ٣٤٣/٤ – ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ص: «عبد الله بن زيد البصرى ، له روايات كثيرة عن جماعة مِن الصحابة وغيرهم ، وكان من كبار الأئمة والفقهاء ، وطلب للقضاء ، فهرب منه وتغرب . قدم الشام ، فنزل داريا ، وبها مات ، رحمه الله تعالى . قال أبو قِلابة : إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث له عبادة ، ولم يكن همك ما تحدث به الناس ، فلعل غيرك ينتفع ويستغنى وأنت في الظلمة تتعثر ، وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطالين . وقال : إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرًا جهدك ، فإن لم تجد له عذرًا فقل : لعل لأخى عذرًا لا أعلمه » . ولعلها أيضا من زيادات الناسخ .

وانظر ترجمة الجرمى في : طبقات ابن سعد ٧/ ١٨٣، وطبقات خليفة ١/ ٥٠٣، وتاريخ دمشق ٢٨/ ٢٨٣، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٢، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٦٨.

#### ثم دَخَلَت سنةُ خمسِ ومائةٍ

فيها (۱) غَزا الجَرَّامُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحكَمِّى بلادَ اللَّانِ (۱) ، وفتَح مُحصونًا كثيرةً ، وبلادًا مُتَّسِعةً الأكنافِ مِن وراءِ بَلَنْجَرَ ، وأصاب غَنائمَ جَمَّةً ، وسَبَى خلقًا مِن أَوْلادِ الأَثْراكِ .

وفيها غَزا مسلمُ بنُ سعيدِ بلادَ التركِ، وحاصَر مدينةً عظيمةً مِن بلادِ الصَّغْدِ، فصالحَه مَلِكُها على مالِ كثيرِ يَحْمِلُه إليه.

وفيها غَزَا سعيدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ بلادَ الرومِ ، فبَعَث بينَ يديه سَرِيةً أَلفَ فارسِ ، فأُصِيبوا جميعًا .

وفيها لخمس بَقِين مِن شعبانَ منها تُوفِّى أميرُ المؤمنين يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ بأَرْبَدَ مِن أُرضِ البَلْقاءِ، يومَ الجُمُعةِ، وعمرُه ما بينَ الثلاثين والأربعين، وهذه ترجمتُه:

هو يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحَكمِ بنِ أبى العاصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ أبو خالدِ القُرشيُّ الأُمَويُّ (") ، أميرُ المؤمنين ، وأمُّه عاتِكةُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٢١، ٢٢، والمنتظم ٧/ ٩٦، والكامل ٥/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية. انظر معجم البلدان ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٣٣٧/١٨ مخطوط، والمنتظم ٧/ ٩٠، ا، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ١٣.

بنتُ يزيدَ بنِ مُعاوية (١٠) . بُويع له بالخِلافةِ بعدَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، في رَجَبٍ مِن سنةِ إحدى ومائةٍ ، بعهدِ مِن أخيه سليمانَ أن يَكُونَ الخَليفةَ بعدَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، رحِمَه اللَّهُ ، يومَ الجُمُعةِ لخمسِ بَقِين مِن رجبٍ .

قال محمدُ بنُ يَحْيَى الذَّهْلَىُ '' : حَدَّثنا كَثِيرُ بنُ هشامٍ ، ثنا جعفرُ بنُ بُرُقانَ ، حَدَّثنى الزَّهْرِيُّ قال : كان لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيْلَةً وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٌ ، فلما وَلِيَ معاويةُ وَرَّث المسلمَ مِن الكَافرِ ، ولم يُوَرِّثِ الكافرِ ، ولم يُورِّثِ الكافرِ ، وأخذ بذلك الخُلفاءُ مِن بعدِه ، فلمَّا قام الكافرِ ، ولم يُورِّثِ الكافرِ ، والجع السُنَّةَ الأُولَى ، وتَبِعه في ذلك يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ ، فلمَّا قام هشامٌ أَخَذ بشنَّةِ الخُلفاءِ . يَعْنى أنه وَرَّث المسلمَ مِن الكافرِ .

وقال الوَليدُ بنُ مسلمِ (٢) ، عن ابنِ جابرِ قال : بينما نحن عندَ مَكْحولِ إِذْ أَقْبَلَ يَزِيدُ بنُ عبدِ المُلكِ ، فَهَمَمْنا أَن نُوسِّعَ له ، فقال مَكْحولٌ : دَعُوه يَجْلِسْ حيث انْتَهَى به الجَيْلِسُ ، يَتَعَلَّمُ التَّواضُعَ .

وقد كان يزيدُ هذا يُكْثِرُ مِن مُجالَسةِ العُلَماءِ قبلَ أَن يَلِيَ الحِلافة ، فلما وَلِي عَزَم أَن يَتَأَشَّى بعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فما تَرَكه قُرَناءُ السَّوءِ ، وحَسَّنوا له الظلم ، كما قال حَرْمَلة (1) عن ابنِ وَهْبٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ قال : لما وَلِي يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ قال : سِيروا بسِيرةِ عمرَ . فمَكَث كذلك أربعِينَ ليلةً ، فأُتي يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ قال : سِيروا بسِيرةِ عمرَ . فمَكَث كذلك أربعينَ ليلةً ، فأُتي بأربعين شيخًا ، فشَهِدوا له أنه ما على الخُلفاءِ مِن حسابِ ولا عَذابِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، م، ص: «قيل: إنها مدفونة بقبر عاتكة فنسبت المحلة إليها والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣٨/١٨ مخطوط، من طريق محمد بن يحيي الذهلي به .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٨/ ٣٣٩، من طريق الوليد بن مسلم به.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٨/ ٣٤٢، من طريق حرملة به.

وقد اتَّهَمه بعضُهم في الدِّينِ، وليس بصحيح (١)، إنما ذاك ولدُه الوليدُ بنُ يزيدَ ، كما سيأتي ، أمَّا هذا فما كان به بأسٌ ، وقد كتَب إليه عمرُ بنُ عبدِ العزيز (٢): أمَّا بعدُ ، فإني لا أُراني إلا لِما بي ، ولا أُرَى الأَمْرَ إلا سيُفْضِي إليك ، فاللَّهَ اللَّهَ في أمةِ محمد عَلِيلَةٍ ؛ ("فإنك عمَّا قليل ميتَّ") ، فتَدَعُ الدنيا ( لَمَن لا يحمَدُك، وتُفْضِي ؛ إلى مَن لا يَعْذِرُك، والسلامُ.

وكتَب يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ إلى أخيه هشام (٥): أمَّا بعدُ ، فإن أميرَ المؤمنين قد بَلَغه أنك اسْتَبْطَأْتَ حياتَه ، وتَمَنَّيْتَ وفاتَه ، ورُمْتَ الحِلافةَ . وكتَب في آخِره (٢٠) :

وقد عَلِموا لو يَنْفَعُ العلمُ عندَهم متى مِتُ ما الباغي عليَّ بمُخْلَدِ مَنِيَّتُه تَجْرِى لوقتٍ وحَتْفُه يُصادِفُه يومًا على غير مَوْعِدِ تَهَيَّأُ لأَخْرى مثلِها فكأنْ قدِ

تَمَنَّى رجالٌ أن أُموتَ وإن أَمُتْ فتلك سبيلٌ لسْتُ فيها بأوْحَدِ فقلْ للذى يَيْغى خِلافَ الذى مَضَى

فَكَتَبِ إِلَيهِ هِشَامٌ : جَعَلِ اللَّهُ يُومِي قَبلَ يُومِك ، ووَلَدى قَبلَ وَلدِك ، فلا خيرَ في العيش بعدَك.

وقد كان يَزيدُ هذا يُحِبُّ حَظِيَّةً مِن حَظاياه يُقالُ لها: حَبابةُ ( ) بتَشْديدِ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۱۸/ ۳٤۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤١/١٨ مخطوط، من طريق سليم بن بشير به . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل. وليس في تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) الأبيات من مقطوعة لمالك بن القين الخزرجي . وهي في الاختيارين للأخفش ص ١٦١ ، وانظر الخزانة ٢٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ الطبري ٧/ ٢٣، ٢٤. وانظر ترجمتها في مختصر تاريخ دمشق ٧/ ٢٩٨.

الباءِ الأُولى ، والصَّحيحُ تَخْفيفُها - واسمُها العاليةُ ، وكانتْ جميلةً جدًّا ، وكان قد اشتراها في زَمَن أخيه سليمانَ بن عبدِ الملكِ بأربعةِ آلافِ دينارِ ، مِن عثمانَ بن سهل بن مُحَنَيْفِ ، فقال أخوه سليمان : لقد هَمَمْتُ أن أَحْجُرَ على يزيد (١) . فباعها يزيد ، فلما أَفْضَتْ إليه الخِلافةُ قالت له امرأتُه سَعْدةُ يومًا: يا أميرَ المؤمنين ، هل بَقى في نَفْسِك مِن أَمْرِ الدنيا شيءٌ؟ قال: نعم، حَبَابةً. فبعَثَت امرأتُه، فاشْتَرَتْها له ولَبَّسَتْها وصَنَّعَتها وأجْلَسَتْها مِن وراءِ السُّتارةِ ، وقالتْ له أيضًا : يا أميرَ [ ٧/٥٨٥ ـ المؤمنين ، هل بَقِي في نَفْسِكَ مِن الدنيا شيءٌ ؟ قال : أو مَا أَخْبَرْتُكِ ؟ فقالتْ : فهذه حَبابةُ . وأَبْرَزَتْها له ، وأَخْلَتْه بها ، وتَرَكَتْه وإياها ، فحَظِيَت الجاريةُ عندَه ، وكذلك زوجتُه أيضًا ، فقال يومًا: أَشْتَهِي أَنْ أَخْلُو بَحَبابةً في قَصْر مدةً مِن الدُّهْرِ لا يَكُونُ عندَنا أحدٌ. فَفَعَل ذلك ، (٢ وجَمَعها إليه في قَصْرِ ٢) ، فبينما هو معها على أَسَرِّ حالٍ وأنْعَم بالٍ ، ( إذ رَماها بحبةِ رُمَّانِ – ويُرْوَى: بعنبةٍ – في فَمِها ۖ وهي تَضْحَكُ ، فَشَرِقَت بها فماتَتْ ، فَمَكَثُ أَيَامًا يُقَبِّلُها ويَوْشُفُها وهي مَيتةٌ ، حتى أَنْتَنَت وجَيَّفَت ، فأمَر بدفنِها ، فلما دَفَنها أقام أيامًا عندَ قبرها هائمًا ، ثم رَجَع إلى المنزلِ ، ثم عاد إلى قبرها ، فوقف عليه وهو يَقُولُ 🖰 :

فإن تَسْلُ عنكِ النَّفْسُ أو تَدَعِ الصَّبَا فباليأسِ تَسْلُو عنكِ لا بالتَّجَلَّدِ وكلَّ خَليلِ هذا هامَةُ اليومِ أو غَدِ وكلُّ خَليلٍ هذا هامَةُ اليومِ أو غَدِ ثم رَجَع، فما خَرَج من منزلِه حتى خُرِج بنَعْشِه، وكان مَرْضُه بالسُّلُ، وذلك بالسَّوادِ سَوادِ الأُرْدُنُّ، يومَ الجمعةِ لخمسِ بَقِين مِن شعبانَ مِن هذه السنةِ،

<sup>(</sup>۱) في ۲۱، ب، م، ص: «يديك».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في ٢١، ب، م، ص: « وجمع إليه في قصره ذلك حبابة ، وليس عنده فيه أحد ، وقد فرش له بأنواع الفرش والبسط الهائلة ، والنعمة الكثيرة السابغة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ٢١، ب، م، ص: ﴿ وبين يديهما عنب يأكلان منه إذ رماها بحبة عنب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيتان لكثير عزة. انظر الديوان ص ٤٣٥.

أغنى سنةَ خمسٍ ومائةٍ .

وكانت خِلافتُه أربعَ سنين وشهرًا على المَشْهورِ، وقيل: أقلُّ مِن ذلك. وكان عمرُه ثلاثًا وثلاثين سنةً، وقيل: خمسًا - وقيل: ستًّا. وقيل: ثمانيًا. وقيل: تسعًا - وثلاثين. وقيل: إنه بَلَغ الأربعين. فاللَّهُ أعلمُ. وكان طَويلًا جسيمًا أَيْضَ، مُدَوَّرَ الوجهِ، أَفْقَمَ الفمِ (۱) لم يَشِبْ. وقيل: إنه مات بالجَوْلانِ. وقيل: بحورانَ. وصلَّى عليه ابنُه الوليدُ بنُ يزيدَ، وعمرُه خمسَ عشرة سنةً، وقيل: بل صلَّى عليه أخوه هشامُ بنُ عبدِ الملكِ. وهو الخليفةُ بعدَه، وحُمِل على أعْناقِ الرجالِ حتى دُفِن يهنَ بابِ الجابيةِ وبابِ الصَّغيرِ بدِمشقَ، وكان قد عهد بالأَمْرِ مِن بعدِه لأخيه هشامٍ ، ومِن بعدِه لولدِه الوليدِ بنِ يزيدَ ، فبايَع الناسُ مِن بعدِه هشامًا.

<sup>(</sup>١) الفقم فى الفم أن تدخل الأسنان العليا إلى الفم، وقيل: الفقم اختلافه، وهو أن يخرج أسفل اللَّحْى ويدخل أعلاه. اللسان (ف ق م).

#### خِلافة هشام بن عبدِ الملكِ بن مَرْوانَ

بُويِع له بالخِلافةِ يومَ الجمعةِ بعدَ موتِ أخيه لخمسٍ بَقِين مِن شعبانَ مِن هذه السنةِ – أَعْنَى سنةَ خمسٍ ومائةٍ – وله مِن العمرِ أربعٌ وثلاثون سنةً وأشهرٌ ؛ لأنه وُلِد لما قَتَل أبوه عبدُ الملكِ مُصْعبَ بنَ الزبيرِ في سنةِ ثنتَيْن وسبعينَ ، فسَمَّاه مَنْصورًا تَفاؤُلًا ، ثم قَدِم فوَجَد أُمَّه قد أسمتُه باسم أبيها هشام ، فأقرَّه .

قال الواقدى (') : أتَتُه الحَلِافَةُ وهو بالزيتونَةِ [۲/١٨٦٥] في منزل له ، فجاءه البَريدُ بالعَصا والحَاتَمِ ، فسَلَّم عليه بالحَلِافَةِ ، فرَكِب مِن الرُّصَافَةِ حتى أتى دِمشق ، فقام بأمْرِ الحَلِافَةِ أَتَمَّ القِيامِ ، فعَزَل في شوال منها عن إمْرةِ العراقِ وخُراسانَ عُمرَ ابنَ هُبَيرةَ ، ووَلَّى عليها خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْريَّ ، وقيل : إنه اسْتَعْمَله على العراقِ في سنةِ ستِّ ومائة . والمشهورُ الأولُ .

وحَجَّ بالناسِ فيها إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ المَخْزومَّىُ خالُ أُميرِ المؤمنين ، أخو أُمِّه عائشةَ بنتِ هشامِ بنِ إسماعيلَ ، ولم تَلِدْ مِن عبدِ الملكِ سِواه حتى طَلَقها ؛ لأنها كانتْ حَمْقاءَ .

وفيها قُوِىَ أَمْرُ دَعْوةِ بنى العباسِ فى السِّرِّ بأرضِ العراقِ ، وحَصَل لدعاتِهم أَمُوالَّ جَزيلةٌ يَسْتَعِينون بها على أَمْرِهم وما هم بصَدَدِه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى في تاريخه ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « بالديثونة » ، والمثبت من تاريخ الطبرى . والزيتونة: موضع في بادية الشام . انظر معجم البلدان ٢/ ٩٦٥.

وفيها تُؤفّى مِن الأغيانِ:

أبانُ بنُ عثمانَ بنِ عفانَ ، كان مِن فُقهاءِ التابعِين وعُلمائِهم (١). قال عمرُو بنُ شُعَيب (٢) : ما رأيْتُ أعلمَ منه بالحديثِ والفقهِ .

وقال يَحْيَى بنُ سعيدِ القَطَّانُ ("): فُقهاءُ المَدينةِ عشَرةٌ. فذَكَر أبانَ بنَ عثمانَ أحدَهم، وخارِجةَ بنَ زيدٍ، وسالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ، وسعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وسليمانَ ابنَ يَسارٍ، وعُبَيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبةً، وعُرُوةً، والقاسمَ، وقَبيصةَ بنَ أَبْنَ يَسارٍ، وعُبَيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ الرحمن.

قال محمدُ بنُ سعدِ (<sup>؛)</sup>: كان به صَمَمٌ ووَضَحٌ (<sup>°)</sup>، وأصابه الفالِجُ قبلَ أن يُوتَ بسنةٍ . وتُؤفِّى سنةَ خمسِ ومائةٍ .

أبو رَجاءِ العُطارِديُّ ، من رجالِ «الصحيحين». وعامرٌ الشغبيُّ في

<sup>(</sup>١) بعده في م: «تقدم ذكر وفاته سنة خمس وثمانين». وقد تقدم ذلك في ٣٨٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٥/ ١٥٢. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الوضح: البرص. اللسان (وضح).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ٣/ ١٢٠٩، وأسد الغابة ٤/ ٢٧٩، ٦/ ١٠٨، والإصابة ٧/ ١٤٨. أدرك الجاهلية ولم ير النبي ﷺ ولم يسمع منه .

وبعده فى ص: «ثبعث النبى على ونحن على ماء لنا، وكان صنم نعبده وكان مدورا، فحملناه على قتب وانتقلنا، فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع فى الرمل فغاب فيه، فرجينا فى طلبه فإذا هو قد غاب فى الرمل فأخرجناه، فكان ذلك أول إسلامى، فقلت: إن إلها لم يمتنع من وقوعه فى الرمل وأن يغيب فى التراب لإله سوء، وإن العنز لتمنع حياها بذنبها، فرجعت إلى المدينة وقد توفى رسول الله على التراب لإله سوء، وإن العنز لتمنع حياها بذنبها، فرجعت إلى المدينة وقد توفى رسول الله على فرجها فلا فأسلمت. أى أن العنز لتمنع فرجها من الفحل إذا أرادها وتستعصى عليه بوضع ذنبها على فرجها فلا يتبغى أن على مواقعتها، وهذا الصنم قد عجز عن الوقوع وعن الدفع عن نفسه ومن هو كذلك لا ينبغى أن على مواقعتها، وهذا الصنم قد عجز عن الوقوع وعن الدفع عن نفسه ومن هو كذلك لا ينبغى أن

قولٍ ، وقد تَقَدُّم (١) ، وكُثَيِّرُ عَزَّةَ في قولٍ . وقيل : في التي بعدَها ، كما سيأتي (٢) .

<sup>=</sup> يكون إلها يعبد وإذا كان الأمر كذلك فالعنز التى تدفع عن نفسها أولى منه بالعبادة ، وهذا ما يكون ، وقال : كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه ونعبد غيره وقيل له : يا أبا رجاء أرأيت من أدركت من أصحاب رسول الله عليم أكانوا يخافون على أنفسهم النفاق ؟ قال : نعم شديدا نعم شديدا .

أدرك أبو رجاء خلقا من الصحابة وروى عنهم وعنه جماعة من التابعين وعمر دهرا طويلًا ». ولعلها من زيادات الناسخ.

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي في صفحة ٢٤.

#### ثم دَخَلَت سنةُ ستٍّ ومائةٍ

ففيها (' عَزَل هشامُ بنُ عبدِ الملكِ عن إمْرةِ المدينةِ ومكةَ والطائفِ عبدَ الواحدِ ابنَ عبدِ اللَّهِ النَّصْرَى ، ووَلَّى على ذلك كلَّه خالَه إبراهيمَ بنَ هشامِ بنِ إسماعيلَ الحَوْومي . وفيها غَزا سعيدُ بنُ عبدِ الملكِ الصائفة . ( وفيها غَزا مسلمُ بنُ سعيدِ مدينةَ فَرْغانةَ ومُعامَلتَها ، فلَقِيّه عندَها التَّرْكُ ، فكانت بينَهم وَقْعةٌ هائلةٌ ، قُتِل فيها الحُاقانُ وطائفةٌ كثيرةٌ مِن التَّرْكِ .

وفيها أوْغَل الجَرَّامُ الحَكَمِيُّ في أرضِ الخَزَرِ، فصالحَوه وأَعْطَوْه الجِزْيةَ والحَرَاجَ ''. وفيها غَزا الحَجَّامُج بنُ عبدِ الملكِ اللَّانَ، فقتل خلقًا كثيرًا وغَنِم وسَلِم. وفيها عَزَل خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ عن إمْرةِ خُراسانَ مسلمَ بنَ سعيدٍ، ووَلَّى عليها أَخاه أسدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ.

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ أميرُ المؤمنين هشامُ بنُ عبدِ الملكِ، وكتب إلى أبى الزِّنادِ قبلَ دُخولِه المدينة ليتَلَقَّاه ويَكْتُبَ له مَناسِكَ الحَجِّ، ففعَل، وتَلَقَّاه الناسُ مِن المدينةِ إلى أثناءِ الطريقِ، وفيهم أبو الزِّنادِ وقدِ امْتَئل ما أَمَره به، وتَلَقَّاه فيمَن تَلَقَّاه سعيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ [ ١٨٦/٧ عن الوَليدِ بنِ عثمانَ بنِ عفانَ ، فقال له: يا أميرَ المؤمنين، إن أهلَ بيتِكُ في مِثْلِ هذه المُواطنِ الصالحةِ لم يَزالوا يَلْعَنون أبا تُرابٍ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۲۹/۷ – ۳۹، والمنتظم ۱۱۲/۷ ، ۱۱۳ ، والكامل ۱۲۷ – ۱۳۴.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

فالْعَنْه أنت أيضًا. قال أبو الزِّنادِ: فشَقَّ ذلك على هشامٍ واسْتَثْقلَه ، وقال : ما قَدِمْتُ لشَتْمٍ أحدٍ ، ولا لِلَعْنَةِ أحدٍ ، إنما قَدِمْنا حُجَّاجًا . ثم قَطَع كلامَه ، وأقبَل على أبى الزِّنادِ يحادِثُه ، ولما انْتَهَى إلى مكة عَرَض له إبراهيمُ بنُ طَلْحة ، فتَظَلَّم الله في أرضٍ ، فقاله له : أين كنتَ عن عبدِ الملكِ ؟ قال : ظَلَمنى . قال : فالوليدِ ؟ قال : ظَلَمنى . قال : فعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ؟ قال : قال : ظَلَمنى . قال : فعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ؟ قال : رُدَّها على . قال : فيزيدَ ؟ قال : انْتَزَعها مِن يدى وهي الآن في يدِك . فقال له هشامٌ : أمّا لو كان فيك مَضْرِبٌ لضَرَبْتُك . فقال : بلى في مَضْرِبٌ بالسيفِ والسوطِ . فانْصَرف هشامٌ عنه وهو يَقولُ لرجلٍ معه : ما رأيْتُ أَفْصَحَ مِن هذا .

وفيها كان العاملَ على مكةً والمدينةِ والطائفِ إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسْماعيلَ، وعلى العراقِ وخُراسانَ خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرَّىُ.

وثمَّن تُوُفِّى فيها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ (۱) ، أحدُ الفُقهاءِ (۲) . وطاوسُ بنُ كَيْسانَ اليمانيُ (۱) ، من أكبرِ أصحابِ ابنِ عباسٍ ، رضى اللَّهُ عنه ، وقد تَوْجَمْناهما في كتابِنا «التكميلِ» وللَّهِ الحمدُ (۱) .

 <sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥/ ١٩٥، وطبقات خليفة ٢/ ٦١٤، وطبقات الفقهاء ص ٦٢، وتاريخ دمشق ٢٠/ ٨٤، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٧.

 <sup>(</sup>٢) بعده في م، ص: (له رواياتٌ كثيرةٌ عن الصَّحابةِ وغيرِهم وكان مِن أَفْضَلِ أهلِ المدينةِ وأَعْلَمِ أهل
 زَمانِه قُتِل أبوه بمصرَ وهو صَغيرٌ فأُخَذَتْه خالتهُ عائِشَةُ فنَشَأ عندَها وساد وله مَناقِبُ كثيرةٌ.

أبو رَجاءِ العُطارِدِيُّ ﴾ . ولعلها من زيادات الناسخ . (٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٣٧، وطبقات خليفة ٢/ ٧٣٢، وطبقات الفقهاء ص ٧٣، وتهذيب الكمال

۳۰۷/۱۳، وسیر أعلام النبلاء ٥/ ۳۸. (٤) بعده فی م، ص زیادة کبیرة وقعت فی الصفحات ۲۳۰ – ۲٤۳ من الجزء التاسع من م، تبدأ بقوله: «انتهی کلام المؤلف، قلت: وقد زدنا زیادة حسنة علی ما ذکره المؤلف .... الی قوله فی ص:

بقوله : «انتهى كلام المؤلف ، قلت : وقد زدنا زيادة حسنة على ما د كره المؤلف .... إلى قوله فى ص «آخر الزيادة على الأصل فى ترجمة طاوس وغيرها ، والله سبحانه أعلم » .

## ثم دُخلت سنةُ سبع ومائةٍ

فيها (١) خَرَج باليمنِ رجلٌ يُقالُ له: عَبَّادٌ الرُّعَيْنيُّ. فَدَعَا إلى مَذْهَبِ الخَوَارِجِ، واتَّبَعه فِرْقةٌ مِن الناسِ، وحكّموا، فقاتَلهم يوسُفُ بنُ عمرَ، فقَتَله وقَتَل أصحابَه، وكانوا ثلاثَمائة. وللَّهِ الحمدُ.

وفيها وَقَع بالشامِ طاعونٌ شَديدٌ. وفيها غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصائِفةَ ، وعلى جيشِ أهلِ الشامِ مَيْمُونُ بنُ مِهْرانَ ، فقطَعوا البحرَ إلى قُبْرُسَ ، وغَزا مَسْلَمةُ في البَرِّ في جيشِ آخرَ .

وفيها ظَفِر أَسدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُ (٢) بجَماعةٍ مِن دُعاةِ بنى العَبَّاسِ بخُراسانَ فصَلَبهم وأشْهَرهم.

وفيها غَزا أَسدُّ القَسْرِيُّ جِبالَ نَمْرُونَ (٢٠ ملكِ الغِرْشِسْتانِ، مما يَلَى جِبالَ الطَّالَقانِ، فصالحَه نَمْرُونُ (٢٠ وأَسْلَم على يديه.

وفيها غَزا أسدُّ الغُورَ ، وهي جِبالُ هَراةَ ، فعَمَد أهلُها إلى حَواصِلِهم وأَمْوالِهم وأَمُوالِهم وأَثْقالِهم وأَثْقالِهِم ، فجعَلوا ذلك كلَّه في كَهْفِ مَنيعِ ، لا سَبيلَ لأحدِ عليه ، وهو مُسْتَفِلُّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/۰۰ – ۶۲، والمنتظم ۱۱۷/۷، ۱۱۸، والکامل ۱۳۵/۰ – ۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) من هنا خرم في ب ينتهى في صفحة ٣١ عند قول المصنف: «قالت عائشة بنت طلحة لكثير عزة: ما الذي يدعوك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ٢١، ص: «نمروز». وفي م: «نمروذ». والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٤) في م: «مستعل».

جدًّا، فأمَر أَسَدٌ بالرجالِ فجُعِلوا في تَوابِيتَ ودَلَّاهِم إليه، وأمَرهم بوَضْعِ ما هنالك في التَّوابِيتِ (الله في الله في اله في الله في ال

وفيها أمَر أسدٌ بجمعِ ما حولَ بَلْخَ إليها ، واسْتَناب عليها بَرْمَكَ والدَ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، وبَناها بناءً جيدًا جديدًا مُحْكَمًا ، وحَصَّنها وجَعَلها مَعْقِلًا للمُسْلِمين .

وفيها حَجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ أميرُ الحَرَمَيْنِ. وممن تُوَفِّى فيها مِن الأعْيانِ: سليمانُ بنُ يَسارٍ ، أحدُ التابِعِين<sup>(٢)</sup>.

وعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابنِ عَباسِ<sup>(۱)</sup>، أحدُ التابِعِين، والمُفَسِّرِين المُكْثِرين، والعُلمَاءِ الرَّبَّانِيِّين، والرَّحَّالِين الجَوَّالين .

والقاسمُ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرِ الصِّدِّيقِ (٥) ، كان أحَدَ الفُقهاءِ المَشْهورِين (٦) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) بعده في م، ص زيادة صَدِّرها الناسخ في النسخة « ص» بقوله: « قلت: زيادة ، وهو أخو عطاء بن يسار ...» . وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٤، وطبقات خليفة ٢/ ٦١٨، وطبقات الفقهاء ص ٢٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ١٠٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٤، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الراح - ١٠٠ ) ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٧، وطبقات خليفة ٢/ ٧٠٣، وطبقات الفقهاء ص ٧٠، وتاريخ دمشق ٢ ٢٦٢/ ١ مخطوط، وطبقات المفسرين ١/ ٣٨٠، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١١) ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ص زيادة كبيرة استغرقت صفحات ٢٤٤ – ٢٥٠ من الجزء التاسع من م، تبدأ بقول الناسخ: «قلت: أما عكرمة فهو أبو عبد الله ...» وتنتهى بقوله في ص: «الزيادة».

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/١٨٧، وطبقات خليفة ٢/ ٦٠٩، وطبقات الفقهاء ص ٥٩، وتاريخ دمشق ٣٥٧/١٤ مخطوط، وتهذيب الكمال ٤٢٧/٢٣، وسير أعلام النبلاء ٥٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في م ، ص : « له روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم ، وكان من أفضل أهل المدينة ، وأعلم أهل زمانه ، قتل أبوه بمصر وهو صغير فأخذته خالته عائشة ، فنشأ عندها وساد وله مناقب كثيرة . أبو رجاء العطاردي » . وبعده في ص : « تقدم له ذكر ووفاة ، واسمه عمر بن ملحان البصري ، له روايات =

وكُثَيِّرُ عَزَّةَ الشَّاعِرُ المَشْهُورُ ()، وهو كُثَيِّرُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الأُسُودِ بنِ عامرٍ، أبو صَحْرِ الحُزَاعِيُّ الحِجازِيُّ، المعروفُ بابنِ أبي مجمعة، وعَزَّةُ هذه – المشهورُ بها المنسوبُ إليها، لتَغَزَّلِه فيها – هي أمَّ عمرو عَزَّةُ – بالعينِ المُهْمَلةِ – بنتُ جميلِ بنِ حَفْسٍ، مِن بني حاجبِ بنِ غِفَارٍ، وإنما صُغِّر اسمُه فقيل: كُثَيِّرٌ. لأنه كان دَمِيمَ الحُلْقِ قَصِيرًا، طولُه ثلاثةُ أَشْبارٍ (٢).

قال ابنُ خَلِّكَانَ (\*\*) : كان يُقالُ له : زبُّ (\*) الذبابِ . وكان إذا مَشَى يُظُنُ أنه صَغيرٌ مِن قِصَرِه ، وكان إذا دَخَل على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ يقولُ له : طَأْطِئ مِن قِصَرِه ، وكان إذا دَخَل على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ يقولُ له : طَأْطِئ رأسَك لا يُؤْذِك السَّقْفُ . وكان يَضْحَكُ إليه ، وكان يَقِلُ على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ ، ووَفَد على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أيضًا ، وكان يُقالُ : إنه أشْعَرُ الإسلاميّين . على أنه كان فيه تَشَيُّع ، وربما نَسَبه بعضُهم إلى مذهبِ التَّناسُخِيّةِ (\*\*) ، وكان يَحْتَجُ على ذلك مِن جَهْلِه وقلةِ عَقْلِه إن صَحَّ التَّقْلُ عنه ، بقولِه تعالى : ﴿ فِي أَي صَحْرَرَةٍ مَّا شَاءٌ رَكِبُك ﴾ [الانفطار : ٨] . وقد اسْتَأْذُن يومًا على عبدِ الملكِ ، فلمًا دَخَل عليه قال عبدُ الملكِ ، فلمًا دَخَل عليه قال عبدُ الملكِ ، فلمًا دَخل عليه قال عبدُ الملكِ . فقال : مهلًا يا أُميرَ عليه قال عبدُ الملكِ (\*) : تَسْمَعُ بالمُعْيَّدِيِّ خيرٌ مِن أن تَراه (\*) . فقال : مهلًا يا أُميرَ عليه قال عبدُ الملكِ (\*)

<sup>=</sup> كثيرة ، قبل إنه عاش مائة وعشرين. وقبل: مائة وثلاثين سنة. وقبل أكثر من ذلك ، وكان يذكر أنه ولد قبل المبعث وكان من المشهورين بالعلم والفضل والزهد والعبادة رحمه الله تعالى ».

<sup>(</sup>۱) طبقات فحول الشعراء ۲/۰۳۶، ۵۶۰، والشعر والشعراء ۱/۰۰۳، والأغانى ۳/۹، ومعجم الشعراء ص ۲۶/۱، وأخبار شعراء الشيعة للمرزبانى ص ۲۲، وتاريخ دمشق ۲٤/۱، مخطوط، والمنتظم ۷/۰۳، ووفيات الأعيان ۲/۰۱، وسير أعلام النبلاء ٥/٢٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۰۱ – ۱۲۰) ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٩/٦.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ٢١، م، ص: «رب». والمثبت من وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>º) التناسخية : فِرقة تقول بتناسخ الأرواح ، وأن لا بعث . تاج العروس ( ن س خ ) . وانظر الفرق بين الفرق ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٢٨/١٤ مخطوط، والمنتظم ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) الْمُعَيْدِيُّ : تصغير رجل منسوب إلى مَعَدٌّ ، ويضرب هذا المثل للرجل الذي له صِيت وذكر ، فإذا =

المؤمنين، إنما المَوْءُ بأَصْغَرَيْه قلبِه ولِسانِه، إن نَطَق نَطَق بَيَانٍ، وإن قاتَل قاتَل بَجَنانِ، وأنا الذي أَقولُ:

وقد أَبْدَتْ عَريكتي الأُمورُ وجَـرَّبْتُ الأُمـورَ وجَـرَّبَـثني بهم لأخو مثاقَبةِ (١) خبيرُ وما تَخْفَى الرِّجالُ عليَّ إنى وفى أثوابِه أسّدٌ مَزيرُ تَرَى الرجلَ النَّحيفَ فتَزْدَرِيه فيُخْلِفُ ظَنَّك الرجلُ الطُّريرُ ويُعْجِبُك الطَّريرُ " فتَجْتَبِيهِ ولكن زَيْنُها كرَمُّ وخِيرُ وما عِظُمُ الرجالِ لها بزين ولم تَطُل البُزاةُ ولا الصُّقورُ بُغاثُ الطُّيرِ أَطُولُها مُحسومًا فلم يَستَغْنِ بالعِظَم البعيرُ وقد عَظُم البعيرُ بغيرِ لُبِّ ولا عُرْفٌ لديه ولا نَكيرُ [ ١٨٧/٧ ظ] فَيُرْكُبُ ثُمْ يُضْرَبُ بِالْهَرَاوَى وليس يَطولُ و(القَصْباءُ مُحورُ وغُودُ النَّبْعِ يَنْبُتُ مُسْتَمِرًا

وقد تَكَلَّم أبو الفَرَجِ بنُ طَرَارٍ على غَريبِ هذه الحِكايةِ وشِعْرِها بكلامٍ طَويلٍ (٧) .

<sup>=</sup> رأيته ازدريت مَرْآتَه . اللسان (م ع د) . وانظر مجمع الأمثال ٢٢٧/١، وجمهرة الأمثال ٢٦٦٦. (١) في الأصل، م : ﴿ مثاقفة ﴾ ، وفي ٢١، ص : ﴿ مثاقفة ﴾ . وفي المنتظم : ﴿ مثاقبة ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق . ورجل مُثَقَّب : نافذ الرأي .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : ٩ يزير ٩ ، وفي م : ٩ زئير ٩ ، وفي ص : ٩ يزيز ٩ . والمثبت من تاريخ دمشق ، والمنتظم .
 والمزير : الشديد القلب ، القوى . اللسان (م ز ر) .

<sup>(</sup>٣) الطرير: ذو الرُّواء والمنظر. اللسان (ط ر ر).

<sup>(</sup>٤) في ٢١، م، ص: ١هام».

<sup>(</sup>٥) في ٢١، م، ص: ١دين،

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «العضباء حور».

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱ // ۵۲۸، ۲۹ مخطوط. وأبو الفرج بن طرار هو المعافی بن زکریا الجریری. انظر سیر أعلام النبلاء ۲ // ۵۶۶، وتبصیر المنتبه ۳/ ۸۳۰.

قالوا(١): ودَخَل كُنْيُرُ عَزَّةَ يومًا على عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ ، فامْتَدَحه بقَصيدتِه التي يَقُولُ فيها:

على ابنِ أبى العاصِى دُروعٌ حَصينة أجاد المُسَدِّى سَرْدَها وأَذالَها (٢) قال له عبدُ الملكِ: أفلا قلتَ كما قال الأعْشَى لقيسِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ: وإذا تَجِيءُ كَتيبةٌ مَلْمومةٌ شَهْباءُ يَحْشَى الذائدون نِهالَها (٣) كنتَ المُقَدَّمَ غيرَ لابسِ جُنَّةٍ بالسيفِ تَضْرِبُ مُعْلِمًا أَبْطالَها فقال: يا أميرَ المؤمنين، وَصَفه بالحُرُقِ ووَصَفْتُك بالحَرْم.

ودخل يومًا على عبدِ الملكِ وهو يَتَجَهَّزُ للخروجِ إلى مُصْعبِ بنِ الزَّبيرِ فقال ('): ويحك يا كُثيِّرُ! ذَكَرْتُك الآن بشِعْرِك، فإن أَصَبْتَه أَعْطَيْتُك مُحْمَك. فقال: يا أميرَ المؤمنين، كأنك لمَّا وَدَّعْتَ عاتِكةَ بنتَ يزيدَ بَكَتْ لفِراقِك، فبَكَى لِبُكائِها حَشَمُها فذكرتَ قولى:

إذا ما أراد الغَزْوَ لم تَثْنِ عَزْمَه حَصانٌ عليها نَظْمُ دُرِّ يَزِينُها نَهَتُه فَلَمَّا لَم تَرَ النَّهْيَ عاقَه بَكَتْ فبَكَى مما عَرَاها قَطِينُها (٥) قال: هي لك. قال: أصَبْتَ فاحْتَكِمْ. قال: مائةُ ناقةٍ مِن نُوقِك الخُتَارَةِ. قال: هي لك.

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٤١، وتاريخ دمشق ٢٧/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المسدى: ناسج الدروع. وأذالها: أطال ذيلها. انظر اللسان (س د ى)، (ذ ى ل).

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «شمالها»، وفى م: «صيالها»، وفى ٢١، ص: «سمالها». والمثبت من مصدرى
 التخريج. ونهال: جمع ناهل، وهو العطشان. ويقصد بالنهال الرماح المتعطشة للدماء.

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٤٢، ٥٤٣، وتاريخ دمشق ١٤/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) عراها: اعتراها وأصابها. والقطين: الخدم والحشم. انظر اللسان (ع ر ى)، (ق ط ن).

فلما سار عبدُ الملكِ إلى العراقِ نَظَر يومًا إلى كُثَيِّرِ عَزَّةَ وهو مُفَكِّرٌ في أَمْرِه ، فقال : على به . فلما جِيء به قال له : أَرَأَيْتَ إِن أَخْبَرْتُك بما كنتَ تُفَكِّرُ فيه تُعْطِيني حُكْمِي ؟ قال : نعم . قال : واللَّهِ ؟ قال : واللَّهِ . قال له عبدُ الملكِ : إنك تقولُ في نَفْسِك : هذا رجل ليس هو على مَذْهَبى ، وهو ذاهب إلى قِتالِ رجلِ آخَرَ ليس هو على مَذْهَبى ، وهو ذاهب إلى قِتالِ رجلِ آخَرَ ليس هو على مَذْهَبى ، نان أصابَنى سهم غَرْبٌ مِن بينِهما حَسِرْتُ الدُّنيا والآخِرة . فقال : إي واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين فاحْتَكِمْ . قال : حُكْمى أن أَرُدَّك إلى أَهْلِك وأُحْسِنَ جائزتَك . فأعطاه مالًا وأذِن له في الانْصِرافِ .

وقال حَمَّادٌ الرَّاوِيةُ (۱) عن كُثيِّرِ عَزَّةً: وَفَدْتُ أَنَا وَالْأَحْوَسُ وَنُصَيْبٌ إِلَى عَمْرَ بِنِ عِبدِ العزيزِ حينَ وَلِى الحِلافة ، ونحن نَمُتُ إليه بصُحْبتِنا إِياه ومُعاشَرتِنا له لمّا كان بالمدينةِ ، فكلٌّ منا يَظُنُّ [۱۸۸۸رو] أنه سيمشركه في الحِلافة ، فنحن نَسِيرُ ونَخْتالُ في رِحالِنا ، فلما انْتَهَيْنا إلى خُناصِرة (۱) ولاحت لنا أعلامها ، تَلقَّانا مَسْلَمة بنُ عبدِ الملكِ فقال : ما أقْدَمَكم ؟ أوما عَلِمْتُم أن صاحبكم لا يُحِبُّ الشعر (۱) ؟ قال : فوَجَمْنا لذلك ، فأنْزَلَنا مَسْلَمةُ عندَه ، وأَجْرَى علينا النَّقَقاتِ وعلَفَ دوابنا ، وأقَمْنا عندَه أربعة أشهرٍ ، لا يُمْكِنُه أن يَسْتَأْذِنَ لنا على عمرَ ، فلما كان في بعضِ الجُمَّعِ دَنَوْتُ منه لأَسْمَعَ خُطْبتَه فأُسلَم عليه بعدَ الصَّلاةِ ،فسَمِعْتُه يقولُ في خُطْبتِه : لكلِّ سَفَر زادٌ لا مَحالة ، فتَرَوَّدوا لسَفَرِ كم السَّلاةِ ،فسَمِعْتُه يقولُ في خُطْبتِه : لكلِّ سَفَر زادٌ لا مَحالة ، فتَرَوَّدوا لسَفَرِ كم مِن الدُّنيا إلى الآخِرةِ بالتَّقْوَى ، وكونوا كمن عايَن ما أعَدَّ اللَّهُ له مِن عَذابِه مِن الدُّنيا إلى الآخِرةِ بالتَّقُوى ، وكونوا كمن عايَن ما أعَدَّ اللَّهُ له مِن عَذابِه مِن الدُّنيا إلى الآخِرةِ بالتَّقُوى ، وكونوا كمن عايَن ما أعَدَّ اللَّهُ له مِن عَذابِه مِن الدُّنيا إلى الآخِرةِ بالتَّقُوى ، وكونوا كمن عايَن ما أعَدَّ اللَّه له مِن عَذابِه

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/١٤ه - ٥٣٣ مخطوط. والخبر في الشعر والشعراء ١/
 ٥٠٠ - ٥٠٠، والأغاني ٢٥٦/٩ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) خناصرة: بُلَيدة من أعمال حلب. معجم البلدان ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، م، ص: «ولا الشعراء».

وثُوابِه فتَرْغَبوا وتَرْهَبوا، ولا يَطُولَنَّ عليكم الأُمَدُ فتَقْسُوَ قُلوبُكم وتَنْقادوا لعدوِّكم ، فإنه واللَّهِ ما بُسِطَ أملُ مَن لا يَدْرى لعلَّه لا يُمْسِي بعدَ إصْباحِه ولا يُصْبِحُ بعدَ إِمْسَائِهِ، وربما كانت له (١) بينَ ذلك خَطَراتُ المَنايا، وإنما يَطْمَئِنُ مَن وَثِق بالنَّجاةِ مِن عَذابِ اللَّهِ وأهوالِ يوم القِيامةِ، فأما مَن لا يُداوِي مِن الدُّنيا كَلْمًا إلا أصابه جارِحٌ مِن ناحيةٍ أخرى ، فكيف يَطْمَثِنُّ ؟! أُعوذُ باللَّهِ أن آمُرَكُم بَمَا أَنْهَى عنه نَفْسَى فتَخْسَرَ صَفْقَتَى وتَبْدُوَ مَسْكَنَتَى فَى يُوم لا يَنْفَعُ فيه إِلا الحَقُّ والصُّدْقُ . ثم بَكَى حتى ظَنَنَّا أنه قاض نَحْبَه ، وارْتَجَّ المسجدُ وما حوْلَه بالبُكاءِ والعَوِيل. قال: فانْصَرَفْتُ إلى صاحِبَى فقلتُ: نُحذا شَرْجُا(٢٠) مِن الشُّعْرِ غيرَ ما كنا نَقُولُ لعمرَ وآبائِه، فإنه رَجُلٌ آخِرِيٌّ، ليس برجل دُنْيا. قال: ثم اسْتَأْذَن لنا مَسْلَمةُ عليه يومَ الجمعةِ ، فلما دَخَلْنا عليه سَلَّمْتُ عليه ، ثم قلتُ : يا أميرَ المؤمنين، طال الثُّواءُ، وقَلَّت الفائدةُ، وتَحَدَّث بجَفائِك إيانا وفودُ العربِ. فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُـقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [النوبة: ٦٠] - وقَرَأُ الآية - فإن كنتم مِن هؤلاء أعْطَيتُكم ، وإلا فلا حَقَّ لكم فيها . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين، إنى مِسْكَيِّن وعابرُ سَبيل ومُنْقَطَعٌ به. فقال: ألشتُم عندَ أبي سعيدٍ؟ يعنى مَسْلَمةً بنَ عبدِ الملكِ ، فقلنا : بلي . فقال : إنه لا ثُواءً (٢) على مَن هو عندَ أبي سعيدٍ. فقلتُ: اثْذَنْ لي يا أميرَ المؤمنين في الإنشادِ. قال: نعم، ولا تَقُلْ إلا حقًا. فأنشَدْتُه قَصِيدةً فيه: :

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، م، ص: (كامنة).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « سرحا ». والمثبت من تاريخ دمشق ، والشعر والشعراء. والشرج: النوع والضَّرْب. تاج العروس ( ش ر ج ) .

 <sup>(</sup>٣) الثواء: الهلكة. اللسان (ث و ى). والمقصود أن ضيف أبى سعيد ليس ابن سبيل أو منقطًا به.
 وانظر الشعر والشعراء، والأغاني.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٣٤ - ٣٣٦ .

بَرِيًّا ولم تَقْبَلْ إشارةَ مُجْرِم أَتَيْتَ فَأَمْسَى راضيًا كُلُّ مسلِم مِن الأوَدِ البادي ثِقافُ المُقَوِّم تَراءَى لك الدُّنيا بكُفِّ ومِعْصَم وتَبْسِمُ عن مثل الجُمانِ المُنظَّم سَقَتْك مَدُوفًا (١) مِن سِمام وعَلْقَمُ ومِن بَحْرِها في مُزْبِدِ الموج مُفْعَم بَلَغْتَ بها أَعْلَى البِناءِ المُقَدَّم لطالبِ دُنْيا بعدَه في تَكَلُّم وآثرت ما يَبْقَى برأي مُصَمِّم أمامَك في يوم مِن الشَّرِّ مُظْلِم سوى اللَّهِ مِن مالٍ رَغِيبٍ (٢) ولا دَم بَلَغْتَ به أَعْلَى المَعالى بسُلَّم مُنادٍ يُنادِي مِن فَصيح وأعْجَم بأُخْذِكِ دِينارى ولا أُخْذِ دِرْهمِي ولا السَّفْكِ منهُ ظالمًا مِلءَ مِحْجَم لك الشَّطْرَ مِن أَعْمارِهم غيرَ نُدَّم مُلَبِّ مُطِيفٌ بالمُقام وزَمْزَم

وَلِيتَ فلم تَشْتِمْ عليًا ولم تُخِفْ وصَدَّقْتَ بالفِعلِ المَقالَ مع الذي ألا إنما يَكْفِي الفَتَى بعدَ زَيْغِه [ ١٨٨/٧ ظ] وقد لَيِسَت تَسْعَى إليك ثِيابَها وتُومِضُ أحيانًا بعينِ مَريضةٍ فأغرضت عنها ممشمئزا كأنما وقد كنتَ مِن أَجْبالِها في مُمَنَّع وما زلْتَ تَوَّاقًا إِلَى كُلِّ غايةً فلمَّا أتاك المُلَّكُ عَفْوًا ولم تَكُنْ ترَكْتَ الذي يَفْنَى وإن كان مُونِقًا وأضررت بالفانى وشَمَّرْتَ للذى وما لك إذ كنتَ الخليفةَ مانعٌ سَما لك هَمّ في الفُؤادِ مُؤرِّقُ فما بينَ شرقِ الأرضِ والغربِ كلُّها يقولُ أميرَ المؤمنين ظَلَمْتني ولا بَسْطِ كُفِّ لامْرِئُ غيرِ مُجْرِم ولو يَسْتَطِيعُ المسلمون لَقَسَّموا فعِشْتَ بها ما حَبُّجُ للَّهِ راكبٌ

<sup>(</sup>١) فى النسخ : ( مذوقا ) . والمثبت من الديوان ، وتاريخ دمشق . والمدوف : الخليط . انظر اللسان ( د و ف ) . (٢) فى النسخ : ( رعيت ) . والمثبت من الديوان ، ومصادر التخريج . والرغيب : الواسع . والمراد هنا الكثرة .

فأرْبِحْ بها مِن صَفْقةِ لمبايعٍ وأغظِمْ بها أَعْظِمْ بها ثم أعْظِمِ وأعْظِمْ بها ثم أعْظِمِ قال : فأقْبَل على عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وقال : إنك تُسْأَلُ عن هذا يومَ القيامةِ . ثم اسْتَأْذَنه الأَحْوَصُ فأنْشَده قصيدةً أحرى ، فقال : إنك تُسْأَلُ عن هذا يومَ القيامةِ . ثم اسْتَأْذَنه نُصَيْبٌ ، فلم يَأْذَنْ له ، وأمَر لكلِّ واحدٍ منهم بمائةٍ وخمسين درهمًا ، وأغزى نُصَيْبًا إلى مَرْجِ دابِقِ (۱) . وقد وَفَد كُثيِّرُ عَرَّةً بعدَ ذلك على يَزيدَ ابنِ عبدِ الملكِ ، فامْتَدَحه بقصائدَ ، فأعطاه سبعَمائةِ دينارٍ .

وقال الزبيرُ بنُ بَكَّارِ (٢): كان كُثيِّرُ عَزَّةَ شِيعيًّا خَشَبيًّا (٣) يَرَى الرَّجْعةَ ، وكان يَرَى التَّناسُخَ ، ويَحْتَجُّ بقولِه تعالى : ﴿ فِي آيِ صُورَةٍ مَّا شَآةً رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨].

وقال موسى بنُ عُقبة '' : هُوِّل كُثَيِّرُ عَزَّةَ ليلةً في مَنامِه ، فأَصْبَح يَمْتَدِحُ آلَ الزبيرِ ، ويَرْثِي عبدَ اللَّهِ بنَ الزبيرِ ، وكان يُسِيءُ الرأي فيه :

> [۱۸۹/۷] بَمُفْتَضَحِ البَطْحاءِ ثَاوِ لَوَ انّه سَرِحْنا سُروبًا آمِنين ومَن يَخَفْ تَبَرُّأْتُ مِن عَيبِ ابنِ أسماءَ إننى هـو المَرْءُ لا تُزرى به أُمَّهاتُه

أقام بها ما لم تَوَمْها الأخاشِبُ بَوائِقَ ما يَخْشَى تَنُبْه النوائبُ إلى اللَّهِ مِن عَيبِ ابنِ أسماءَ تائبُ وآباؤُه فينا الكِرامُ الأَطايِبُ

<sup>(</sup>١) دابق: قرية قرب حلب. عندها مرج معشب. انظر معجم البلدان ١٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في م: «خبيثا». قال ابن قتيبة في المعارف ص ٦٢٢: «الخشبية من الرافضة، كان إبراهيم بن الأشتر لقى عبيد الله بن زياد، وأكثر أصحاب إبراهيم معهم الخشب، فسموا الخشبية». وذكر الشهرستاني في الملل والنحل ٢٨٨/١ أن تُكَيِّرًا كان من شيعة محمد ابن الحنفية، وأورد له شعرا فيه أن ابن الحنفية لم يمت، وأنه مختف في جبل رَضْوَى، وأنه سيعود بعد غيبته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤ /٣٤/١ مخطوط. ولم يرد هذا الشعر في ديوان كثير .

وقال مُصْعِبُ بنُ عبدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ () : قالَت عائشةُ بنتُ طَلْحةَ لكُثَيِّرِ عَزَّةَ : ما الذي يَدْعُوك إلى ما تَقُولُ مِن الشِّعْرِ في عَزَّةَ ، وليستْ على ما تَصِفُ مِن الحُسْنِ والجمالِ ؟! فلو قلتَ ذلك فيَّ وفي أمثالي ، فأنا أشْرَفُ وأَفْضَلُ منها (٢) ، وإنما أرادت أن تَحْتَبَرَه وتَبْلُوه ، فقال :

صَحَا قَلَّهُ يَا عَزُّ أَو كَاد يَذْهَلُ وأَضْحَى يُرِيدُ الصَّرْمُ أَو يَتَبَدَّلُ وكيف يُرِيدُ الصَّرْمُ أَمن هو وامِقُ أَن لَعَزَّةَ لا قال ولا مُتَبَذِّلُ وكيف يُرِيدُ الصَّرْمُ من هو وامِقُ أَن لعَزَّةَ لا قال ولا مُتَبَذِّلُ إِذَا وصَلَتْنا خُلَّةً كَى تُرِيلُنا أَبَيْنا وقلنا الحاجِبيَّةُ أَوَّلُ سنُولِيكِ عُرْفًا إِن أَرَدْتِ وصالنا ونحن لتِيك الحاجبيَّةِ أَوْصلُ وحَدَّتُها الواشون أَنى هَجَرْتُها فحمَّلها غيظًا على المحمَّلُ الحَمِّلُ الحَمِّلُ العَالَى الحَمِّلُ الحَمِّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ العَلَى الحَمِّلُ المحمَّلُ المحمَّلِ المحمَّلُ المحمِّلُ المحمَّلُ المحمَلُ المحمَّلُ المحمَلُ المحمَّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ المحمَّلُ ا

فقالَت له عائشةُ: لقد جعَلْتَنَى خُلَّةً ولسْتُ لك بِخُلَّةٍ، وهَلَّا قلتَ كما قال بَجيلٌ، فهو واللَّهِ أَشْعَرُ منك حيث يقولُ (°):

يا رُبَّ عارِضة علينا وَصْلَها بالجِدِّ تَخْلِطُه بقولِ الهازِلِ فَأَجَبْتُها بالقولِ بعدَ تَسَتَّرِ مُبِّى بُنَيْنةَ عن وصالِكِ شاغِلى لو كان في قَلْبي بقَدْرِ قُلَامة فَضْلٌ وَصَلْتُكِ أُو أَتَنْكِ رَسائلي فقال: واللَّهِ ما أُنْكِرُ فضلَ جَميل، وما أنا إلا حَسَنةٌ مِن حَسَناتِه. واسْتَحْيا.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۲، ۳۵/۱ مخطوط. ودیوان کثیر ص ۲۰۶، وفیه أن القصیدة فی مدح عبد الملك بن مروان. (۲) بعده فی ۲۱، ب، م، ص: و وأحسن منها. وكانت عائشة بنت طلحة قد فاقت النساء حسنا وجمالا وأصالة.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (الصوم). والمثبت من الديوان، وتاريخ دمشق الموضع السابق. والصُّرم: القطيعة. اللسان (ص رم).

<sup>(</sup>٤) الوامق: المحب. انظر اللسان (و م ق).

<sup>- (</sup>٥) ديوان جميل ص ١٠٧ .

ومما أَنْشَده ابنُ الأَنْبارِيِّ لكُثيُرِ عَزَّةَ (١):

بأبى وأُمِّى أنتِ مِن مَعْشُوقةِ وَمَشَى إلى بعيبِ عَزَّةَ نِسُوةً اللَّهُ يَعْلَمُ لو جُمِعْنَ ومُثَّلَت ولَمُثَّلَت ولو أَنَّ عزة خاصَمَت شمسَ الضَّحى وأنشَد غيرُه لكُثيرٌ عَزَّةً (1):

فما أَحْدَثَ النَّأْيُ الذي كان بينَنا [١٨٩/٧ع] وما زادني الواشون إلا صَبابةً وقال كُثيَّرٌ أيضًا<sup>(1)</sup>:

فقلتُ لها يا عَزُّ كلُّ مُصيبةٍ هَنِيئًا مَرِيئًا غيرَ داءٍ مُخامِرٍ وقال كُثيِّرُ عَزَّةَ أيضًا، وفيه حِكْمةً<sup>(٥)</sup>

ومَن لا يُغَمِّضْ عينَه عن صديقِه وعن بعضِ ما فيه يَمُتْ وهُو عاتِبُ ومَن يَتَتَبَّعْ جاهِدًا كلَّ عَثْرةِ يَجِدْها ولا يَسلَمْ له الدَّهْرَ صاحبُ وذَكُروا<sup>(۱)</sup> أن عَزَّةَ بنتَ جميلِ بنِ حَفْصٍ – أحدِ بنى حاجبِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ غفارٍ – أمَّ عمرو الضَّمْريةَ وَفَدت على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ تَشْكو إليه ظُلَامةً ،

طَيِنِ العَدوُّ لها (٢) فغَيَّر حالَها

جعَل الإلهُ مُحدودَهن نِعالَها

لاختَرْتُ قبلَ تَأَمُّل بِمثالَها

في الحُسْن عندَ مُوَفَّقِ لَقَضَى لها

سُلُوًّا ولا طُولُ الجتمِاع تَقالِيَا

ولا كثرةُ الناهِين إلا تُمادِيَا

إِذَا وُطِّنَتْ يُومًا لَهَا النَّفْسُ ذَلَّتِ

لِعزةَ مِن أغراضِنا ما اسْتَحَلَّتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/٥٣٥ مخطوط. وانظر ديوان كثير ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) طَبِن لها: فطِن لها. انظر اللسان (ط ب ن).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٤/١٤ مخطوط. وليس في ديوان كثير.

<sup>(</sup>٤) المصدّر السابق ١٤/ ٣٩٥. وانظر ديوان كثير ص ٩٧ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. وانظر ديوان كثير ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الأغاني ٩/ ٢٦، ٢٧، وتاريخ دمشق، جزء تراجم النساء، طبعة دار الفكر ص ٢٤٠.

فقال لها: لا أَقْضِيها لك حتى تُنْشِدينى شيئًا مِن شعرِه. فقالَت: لا أَحْفَظُ له كثيرَ شعرِ، لكنى سَمِعْتُهم يَحْكُون عنه أنه قال فيَّ (١):

قَضَى كُلُّ ذى دَيْنِ عَلِمْتُ غَرِيمَهُ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُها فقال: ليس عن هذا أَسْأَلُك، ولكن أَنْشِديني قولَه (٢):

وقد زَعَمَتْ أَنَى تَغَيَّرْتُ بعدَها ومَن ذَا الذَى يَا عَزُّ لَا يَتَغَيَّرُ تَغَيَّرُ تَغَيَّرُ بَسِرِّكِ مُخْبَرُ بَسِرِّكِ مُخْبَرُ عَلَيْ مَعْبَرُ بَسِرِّكِ مُخْبَرُ فَاسْتَحْيَت وقالت: أمَّا هذا فلا أَحْفَظُه، ولكنِّي سَمِعْتُهم يَحْكُونه عنه، ولكن أَحْفَظُ له قولَه ":

كأنى أُنادِى صَحْرةً حينَ أَعْرَضَت مِن الصَّمِّ لو تَمْشِى بها العُصْمُ ( ) زَلَّتِ صَفوحٌ فما تَلقاك إلا بَخِيلَةً ومَن مَلَّ منها ذلك الوَصْلَ مَلَّتِ

قال : فقَضَى لها حاجتَها ورَدَّها ، ورَدَّ عليها ظُلامَتَها ، وقال : أَدْخِلُوها على الحُرَمِ ليْتَعَلَّموا مِن أُدبِها .

ورُوِى عن بعضِ نِساءِ العربِ قالت (٥): الْجَتَازَت بنا عَزَّةُ ، فَالْجَتَمَع نِسَاءُ الْحَاضِرِ إليها لَيَنْظُونَ حُسْنَها ، فإذا هي حُمَيْراءُ حُلُوةٌ لَطيفةٌ ، فلم تَقَعْ مِن النساءِ بذلك المَوْقِع حتى تَكَلَّمَت ، فإذا هي أَبْرَعُ الخَلْقِ وأَحْلَاه حديثًا ، فما بَقِيَ في

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ص ۱۶۳ .

<sup>(</sup>۲) دیوان کثیر ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوان کثير ص ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) العُصْم: جمع أعصم وعصماء، والأعصم من الظباء والوعول: الذي في ذراعه بياض. اللسان

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق، جزء تراجم النساء، طبعة دار الفكر ص ٢٤٢.

أَعْيُنِنا امرأةٌ تَفوقُها حُسْنًا وجَمالًا وحَلاوةً .

وذَكر الأَصْمَعيُّ ، عن سفيانَ بنِ عُيينةَ قال : دَخَلَتْ عَرَّةُ على شُكينةَ بنتِ الحسينِ فقالت لها : إنى أَسْأَلُك عن شيءٍ فاصْدُقِيني ، ما الذي أراد كُثَيَّرٌ في قولِه لك :

[١٩٠/٧] قَضَى كُلُّ ذى دينِ فَوَفَّى غَرِيمَه وَعَزَّةُ تَمْ طُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُها

فقالَتْ: كنتُ وَعَدْتُه قُبْلةً فَمَطَلْتُه بها. فقالَتْ: أَخْزِيها له وإثْمُها علىّ . ( ( وقد رُوى أنَّ أمَّ البنينَ أختَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قالت لها مثلَ هذا سواءً . واللَّهُ أعلمُ ) .

ورُوِى أَن عبدَ الملكِ بنَ مَرُوانَ أَراد أَن يُزَوِّجَ كُثَيِّرًا مِن عَزَّةَ فَأَبَتْ عليه، وقالَت: يا أُميرَ المؤمنين، أَبَعْدَما فَضَحنى بينَ الناسِ وشَهَّرنى فى العربِ؟! والمُتَنَعَت مِن ذلك كلَّ الامْتِناع. ذَكره ابنُ عَساكرَ (٢).

ورُوِى (') أنها الجتازَت مَرَّةً بكُنْيُرٍ وهو لا يَعْرِفُها ، فَتَنَكَّرَت عليه ، وأرادَت أن تَخْتَيِرَ ما عندَه ، فتَعَرَّض لها ، فقالَت له : فأين محبُّك عَزَّةَ ؟ فقال : أنا لك الفِداءُ ، لو أن عَزَّةَ أَمَةٌ لى لَوَهَبْتُها لك . فقالَتْ : ويحك ! لا تَفْعَلْ ، ألسْتَ القائلَ :

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، جزء تراجم النساء، طبعة دار الفكر ص ٢٤٦، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى ٢١، ب، م، ص: « وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب بحسنها المثل». وانظر الحبر عن أم البنين فى المصدر السابق. وهذا الحبر فيه دعوة صريحة لاقتراف الفاحشة، وفيه استخفاف بعقاب الله، وهذا يُقَوَّى أن الحبر مكذوب، خاصة وأنه مروى عن واحدة من سيدات بيت النبوة قريبة العهد من خير القرون. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٤٦، ٢٤٧.

إذا وَصَلَتْنَا خُلَّةٌ كَى تُزِيلَنَا أَبَيْنَا وَقُلْنَا الحَاجِبِيَّةُ أُولُ فَقَالَ: بأبي أنتِ وأمى ، أَقْصِرى عن ذِكْرِها واسْمَعى ما أقولُ. ثمَّ قال (١): هل وَصْلُ عَزَّةَ إلا وَصْلُ غانيةٍ في وَصْلِ غانيةٍ مِن وَصْلِها بَدَلُ

قالَت: فهل لك في الجُالَسةِ ؟ قال: ومَن لي بذلك؟ قالَت: فكيف بما قلتَ في عَزَّةَ ؟ فقال: أَقْلِبُه فيَتَحَوَّلُ لكِ. قال: فسَفَرت عن وجهِها وقالَت: أغَدْرًا وتَنْكَاثًا يا فاسقُ ؟ ! وإنك له لهنا يا عدُوَّ اللَّهِ. فبُهِت وأَبْلَس، ولم يَنْطِقْ وتَحَيَّر وخَجِل، ثم قالَت: قاتَل اللَّهُ جَميلًا حيث يقولُ (٢):

لحا<sup>(٣)</sup> اللَّهُ مَن لا يَنْفَعُ الوُدُّ عندَه ومَن حَبْلُه إِن مُدُّ غيرُ مَتينِ ومَن هو ذو وجهَيْن ليس بدائم على العَهْدِ حَلَّافٌ بكلِّ يَمينِ ثم شَرَع كُنْيُرٌ يَعْتَذِرُ ويَتَنَصَّلُ مما وَقَع منه ، ويَقولُ في ذلك الأشعارَ ذاكرًا وآثِرًا .

وقد ماتَتْ عَزَّةُ بِمِصْرَ فَى أَيَامٍ عَبدِ الْعَزِيزِ بَنِ مَرْوانَ (°) ، وزار كُثَيِّرٌ قَبرَها ورَثاها ، وتَغَيَّر شعرُه بعدَها ، فقال له قائل (۱) : ما بالُ شِعْرِك تَغَيَّر ، وقد قَصَّرت فيه ؟ فقال : ماتتْ عزةُ فلا أَطْرَبُ ، وذَهَب الشبابُ فلا أَعْجَبُ ، ومات عبدُ الْعزِيزِ بنُ مَرُوانَ فلا أَرْغَبُ ، وإنما الشعرُ عن هذه الخِلالِ .

وكانت وفاتُه ووفاةً عِكْرمةً في يومٍ واحدٍ، ولكن في سنةِ خمسٍ ومائةٍ،

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ص ۱۹ه .

<sup>(</sup>۲) دیوان جمیل ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) في م: «محا».

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ( صد ) . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) انظر تاریخ دمشق جزء تراجم النساء، طبعة دار الفكر، ص ٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٢٩/١٤ مخطوط.

على المشهورِ . وإنما ذَكره شيخُنا أبو عبدِ اللَّهِ النَّهبيُ في هذه السنةِ . أغنِي سنةَ سبع ومائةٍ . واللَّهُ سبحانَه أعْلَمُ .

# ثم دَخَلت سنة ثَمانِ ومائةٍ

ففيها (۱) افتتح مَسْلَمةُ بنُ عبدِ الملكِ قَيْسارِيَّةَ مِن بلادِ الرومِ ، وفتح إبراهيمُ المراهِ النَّم اللهِ عبدِ الملكِ حِصْنًا مِن مُحصون الرومِ أيضًا . وفيها غَزا أسدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ أميرُ خُراسانَ ، فكسَر الأَثْراكَ كَسْرةً فاضحةً . (أوحجَّ بالناسِ فيها إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ المخزوميُّ ، أميرُ الحرمينِ والطائفِ . والمُعَالُ فيها هم العُمَّالُ في التي قَبْلَها بأعيانِهم (١) .

وفيها تُوفِّى بكر بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ . وراشدُ بنُ سعدِ المُقَرائيُّ الحِيْمِينُ . ومحمدُ بن كَعْبِ القُرَظيُّ في قولِ (٥) . وأبو نَضْرةَ المنذرُ بنُ مالكِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/ ٤٣، والمنتظم ٧/ ١٣١، والكامل ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ٢١، ب. وفي م، ص: «وفيها زحف خاقان إلى أذربيجان، وحاصر مدينة ورثان ورماها بالمجانيق، فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن عبد الملك، فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقتل من جيشه خلق كثير، وهرب الحاقان بعد أن كان قتل في جملة من قتل من جيشه، وقتل الحارث بن عمرو شهيدا، وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك خلقا كثيرا. وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك أرض الروم، وبعث البطال على جيش كثيف فافتح جنجرة وغنم منها شيئا كثيرا».

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ص زيادة أولها: «كان عالما عابدا زاهدا متواضعا قليل الكلام .... ، وأنهاها الناسخ في « ص » بقوله: « آخر الزيادة » .

وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٠٩، وطبقات خليفة ١/ ٤٩٣، وتهذيب الكمال ٤/ ٢١٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ٢١، ب، م، ص: «عمر دهرا طويلا، وروى عن جماعة من الصحابة، وكان عابدا صالحا زاهدا رحمه الله، وله ترجمة طويلة».

وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٥٥٦، وطبقات خليفة ٢/ ٢٩٥، وتاريخ دمشق ١٧/ ٥٥٠، وتهذيب الكمال ٩/ ٨، وسير أعلام النبلاء ٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص زيادة أولها: ﴿ هُو أَبُو حَمْزَةً ، لَهُ رُوايَاتَ كَثْيَرَةً عَنْ جَمَاعَةً مِنَ الصحابة ...؟ =

ابن قِطْعَةَ العَبْدِيُ (١).

وقد ذَكَوْنا تَراجِمَهم في كتابِنا «التُّكْميل».

<sup>=</sup> وأنهاها الناسخ في « ص » بقوله : « آخر الزيادة ، قال المؤلف : وفيها توفي ...» .

وانظر ترجمته فى طبقات ابن سعد، القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ص ١٣٤، وطبقات خليفة ٢/ ١٦، وتاريخ دمشق ٥/٥١، مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤، وسير أعلام النبلاء ٥/٥٠. (١) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٠٨، وطبقات خليفة ١/٠٠، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥٠٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٥.

# ثم دَخَلَت سنة تسع ومائةٍ

ففيها (١) عَزَل هشامُ بنُ عبدِ الملكِ أَسَدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ عن إمْرةِ خُراسانَ ، وأَمَره أَنَ يَقْدَمَ إلى الحَبِّ ، فأقْبَل منها في رمضانَ ، واسْتَخْلَف على خُراسانَ الحكمَ بنَ عَوانةَ الكَلْبيُّ ، واسْتَناب هشامٌ على خُراسانَ أَشْرَسَ بنَ عبدِ اللَّهِ السَّلَميُّ ، وأمَرَه أَن يُكاتِب خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، وكان أَشْرَسُ فاضلًا خَيِّرًا ، وكان يُسَمَّى الكاملَ لذلك ، وكان أوَّلَ مَن اتَّخَذ المُرابِطةَ بخُراسانَ ، واستَعمَل عليها عبدَ الملكِ بنَ دِثارِ (١) الباهِليُّ ، وتَوَلَّى هو الأُمورَ بنَفْسِه ؛ كبيرَها وصَغيرَها ، ففرح به أهلُها .

وفيها حَجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ هشامٍ أميرُ الحَرَمَيْن والطائفِ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/٤، ٥، والمنتظم ٧/١٤٣، والكامل ٥/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ زيادٍ ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبرى ، والمنتظم .

# سنةُ عَشْرِ ومائةٍ مِن الهِجْرةِ النَّبَويةِ

فيها (۱) قاتَل مَسْلَمةُ بنُ عبدِ الملكِ مَلِكَ التُّوْكِ الأَعْظَمَ خاقانَ ، في مجموعِ عظيمةِ ، فتواقفوا نحوًا مِن شهرٍ ، ثم هزَم اللَّهُ خاقانَ في زمنِ الشِّتاءِ ، ورَجَع مَسْلَمةُ سالمًا غانمًا ، فسلَك على مَسْلَكِ ذي القَوْنَيْن في رُجوعِه إلى الشامِ ، (<sup>7</sup> وتُسَمَّى هذه الغَزاةُ غزاةَ الطِّينِ ، وذلك أنهم سَلكوا على مَعارِقَ ومَواضِعَ غَرِق فيها دَوابُ كثيرةٌ ، وتَوَجَّل فيها خَلْقٌ كثيرٌ ، فما نَجَوْا حتى قاسَوا شَدائِدَ وأهوالًا صِعابًا وشِدادًا عِظامًا (٢) .

وفيها دَعا أَشْرَسُ بنُ عبدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ نائبُ خُراسانَ أَهلَ الذِّمَّةِ بِسَمَرْقَنْدَ وَمَن وراءَ النَّهرِ إلى الدُّخولِ في الإسلامِ ، على أن يَضَعَ عنهم الجزْيةَ ، فأجابوه إلى ذلك ، وأَسْلَموا غالبُهم ، ثم طالبَهم بالجزْيةِ ، فنصَبوا له الحَرْبَ وقاتلوه ، ثم كانت بينه وبينَ التُّرْكِ مُروبٌ كَثيرةٌ ، أطال ابنُ جَريرٍ بَسْطَها وشَرْحَها فوقَ الحاجةِ .

"وفيها (أ) أَرْسَل أميرُ المؤمنين هشامٌ عبيدةَ إلى إفرِيقيَّةَ مُتَوَلِّيًا عليها ، فلمَّا وَصَل جَهَّز ابنَه وأخاه في جيشٍ ، فالتَّقَوْا مع المشركين فقَتَلوا منهم خَلْقًا كثيرًا "،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٧/ ٥٤، والمنتظم ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وانظر الفتوح لابن أعثم ٨/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص: « بن » وهو خطأ. وعبيدة هو ابن عبد الرحمن الذكواني. انظر المصدر السابق.

(ا وَأَسَرُوا بِطْرِيقَهِم، وانْهَزم باقيهم، وغَنِم الْمُسْلِمون منهم شيئًا كثيرًا.

وفيها(٢) فتحَ مُعاويةُ بنُ هشامٍ حِصْنَيْن مِن بلادِ الرومِ ، وغَنِم غَنائَمَ جَمَّةً ١.

وفيها (٢٠ حَجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ هشامِ . وعلى العراقِ خالدٌ القَسْرَىُ ، وعلى خُراسانَ أَشْرَسُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّلَميُ .

ذِكْرُ مَن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ: جَريرٌ الشاعرُ '')، وهو جَريرُ بنُ الخَطَفَى، ويُقالُ: جريرُ بنُ عَظِيةً بن الخَطَفَى. واسمُ الخَطَفَى حُذَيفةٌ بنُ بدرِ بنِ سَلَمةً بنِ عوفِ بنِ كُلَيْبِ بنِ يَرْبُوعِ بنِ حَنْظَلةً بنِ مالكِ بنِ زيدِ مَناةً بنِ تَميم بنِ مُرِّ بنِ طابِحَةً بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نزارٍ، أبو حَزْرَةً، الشاعرُ البَصْرِيُّ، قَدِم دمشقَ مِرارًا، وامْتَدَح يَزيدَ بنَ مُعاويةً والخُلُفاءَ مِن بعدِه، ووَفَد على عمرَ بنِ [١٩١٧] عبدِ العزيزِ، وكان في عَصْرِه مِن الشَّعراءِ الذين يُقارَنونَ، الفَرَزْدقُ والأَخْطَلُ، وكان جَريرٌ أَشْعَرَهم وأَخْيَرَهم.

قال غيرُ واحدٍ : هو أَشْعَرُ الثلاثةِ .

قال ابنُ دُرَيْدِ (٥): ثنا الأَشْنانْدانيُّ ، ثنا التُّوَّزِيُّ ، عن أبي عُبَيدةً ، عن عثمانَ البَّنِّيِّ قال: رأَيْتُ جَرِيرًا وما تُضَمُّ شَفَتاه مِن التَّسْبِيح ، فقلتُ : وما يَنْفَعُك هذا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۰۵.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء ١/ ٢٩٧، ٣٧٤، والشعر والشعراء ١/ ٤٦٤، والأغانى ٣/٨ – ٨٩، وسمط اللآلى ١/ ٢٩٢، ومختصر تاريخ دمشق ٦/ ٤٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٤٠.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ٤٠/٦ عن عثمان البتي.

( وأنت تَقْذِفُ الحَصَنَة ' ؟! فقال: سُبحانَ اللّهِ، والحمدُ للّهِ، ولا إلهَ إلا اللّهُ، واللّهُ اللّهُ، والحمدُ ولا إلهَ إلا اللّهُ واللّهُ أكبرُ، وللّهِ الحمدُ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [ مود: ١١٤]، وَعْدٌ مِن اللّهِ حَقٌ.

وقال هِشامُ بنُ محمدِ الكَلْبِيُ (٢) ، عن أبيه قال : دَخَل رجلٌ مِن بنى عُذْرةَ على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ كَيْتَدِحُه بقصيدةِ ، وعندَه الشعراءُ الثَّلاثةُ ؛ جَريرٌ والفَرَزْدقُ والأَخْطَلُ ، فلم يَعْرِفْهم الأَعْرابيُ ، فقال عبدُ الملكِ للأَعْرابيُ : هل تَعْرِفُ أَهْجَى بيتِ في الإسلامِ ؟ قال : نعم ، قولُ جَريرٍ (٢) :

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنكَ مِن ثُمَيْرِ فَلا كَعْبًا بَلَغْتَ ولا كِلابَا فقال: أَحْسَنْتَ، فهل تَعْرِفُ أَمْدَحَ بيتٍ قيل في الإِسْلامِ ؟ قال: نعم، قولُ جَريرِ (١٠): أَلْسَتُم خيرَ مَن رَكِب المَطايَا وأَنْدَى العالَمِينَ بُطُونَ راح

فقال: أَصَبْتَ وأَحْسَنْتَ، فهل تَعْرِفُ أَرَقَّ بيتٍ قيل في الإِسْلامِ؟ قال: نعم، قولُ جَريرِ (°):

إِن العَيونَ التي في طَرْفِها مَرَضٌ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَم يُحْيِينَ قَتْلانَا يُصْرَعْنَ ذَا اللَّبِ حتى لا حَراكَ به وهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللَّهِ أَرْكَانَا

فقال: أَحْسَنْتَ، فهل تَعْرِفُ جَرِيرًا؟ قال: لا واللَّهِ، وإنى إلى رُؤْيتِه لَمُشْتَاقَ. قال: فهذا جَرِيرٌ، وهذا الأخطلُ، وهذا الفرزدقُ. فأنْشَأ الأعْرابيُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١- ١٢٠) ص ٤١، ٤٢، عن هشام ابن الكلبي عن أبيه. وهو في مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٤١، ٤٢ عن غير الكلبي بنحوه. (٣) ديوان جرير ٢/ ٨٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٦٣/١ .

#### يقولُ :

فحيًّا الإله أبا حَزْرَةِ وَجَدُّ الفَرَرْدَقِ أَتْعِسْ به فأنْشأ الفَرَرْدَقُ يقولُ (۱):

يا أَرْغَم اللَّهُ أَنفًا أنت حاملُه ما أنت بالحكم التُّرْضَى محكومتُه ثم أنشأ الأُخطَلُ يقولُ<sup>(٣)</sup>:

يا شُرَّ مَن حَمَلَت ساقٌ على قَدَمٍ إِن الحُكومة ليْسَت في أبيك ولا فقام جَريرٌ مُغْضَبًا وهو يقولُ (1):

شَتَمْتُما قائِلًا بالحَقِّ مهتدیًا [۱۹۱/۷] أَتشْتُمانِ سَفاهًا خیرَ کم حَسَبًا شَتَمْتُماه على رَفْعِي ووَضْعِكما

وأرْغَمَ أَنْفَك يا أَخْطُلُ وَدَقٌ خَياشِيمَه الجَنْدَلُ

يا ذا الخَنَا ومَقالِ الزُّورِ والخَطَلِ ولا الأصيلِ ولا ذى الرَّأْيِ والجَدَلِ

ما مِثْلُ قولِك في الأقْوامِ يُحْتَمَلُ في مَعْشَرِ أنت منهم إنَّهم سَفَلُ

عندَ الخليفةِ والأقوالُ تَنْتضِلُ (°) ففيكما وإلهى الزُّورُ والخَطَلُ لا زِلْتُما في سَفالِ أيُّها السَّفَلُ

ثم وَثَب جَرِيرٌ فَقَبَّل رأسَ الأَعْرابِيِّ ، وقال : يا أميرَ المؤمنين ، جائِزتي له . وكانت خمسة عَشَر ألفًا ، فقال عبدُ الملكِ : وله مِثْلُها مِن مالي . فقبَض الأَعْرابِيُّ ذلك كلَّه ، وحرَج .

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان الأخطل ص ٣٩١ . الطبعة الأوربية ، ( نقلًا عن محقق مختصر تاريخ دمشق ٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، البيت الثاني في خزانة الأدب ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٣٩١ . الطبعة الأوربية .

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ٢/٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م، ص.

وحَكَى يَعقوبُ بنُ السِّكِّيتِ<sup>(١)</sup> أَن جَريرًا دَخَل على عبدِ الملكِ مع وَفْدِ أَهلِ العِراقِ مِن جهةِ الحَجَّاجِ، فأنْشَده مَدِيحَه الذي يَقولُ فيه (٢):

أَلْسُتُم خيرَ مَن رَكِب المَطايَا وأَنْدَى العالَمِن بُطونَ راحِ

فأطْلَق له مائة ناقة وثمانية مِن الرُّعاةِ ؛ أربعة مِن النُّوبةِ ، وأَرْبعة مِن السَّبْيِ اللّذِين قَدِم بهم مِن الصَّغْدِ . قال جَريرٌ : وبينَ يدى عبدِ الملكِ جامَاتٌ (٢) مِن فِضة قد أُهْدِيَت له ، (أوهو لا يَعْبَأُ بها شيئًا) ، فهو يَقْرَعُها بقَضِيبٍ في يدِه ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، المِحْلَبَ (٥) . فألْقَى إلى واحدة مِن تلك الجامَاتِ ، ولما رَجع إلى الحَجَّاجِ أَعْجَبه إكْرامُ أميرِ المؤمنين له ، فأطْلَق له خمسين ناقة تَعْمِلُ طعامًا لأهلِه .

وحكى نِفْطَوَيْهِ أَن جَرِيرًا دَخَل يومًا على بِشْرِ بِنِ مَرْوانَ وعندَه الأَخْطَلُ، فقال بِشْرٌ لجَرِيرِ: أَتَعْرِفُ هذا؟ قال: لا، ومَن هذا أَيُّها الأَمِيرُ؟ فقال: هذا الأَخْطَلُ. فقال الأَخْطَلُ: أنا الذي شَتَمتُ عِرْضَك، وأَسْهَرْتُ ليلَك، وآذَيْتُ قومَك. فقال جَرِيرٌ: أما قولُك: شَتَمْتُ عِرْضَك. فما ضَرَّ البَحْرَ أَن يَشْتُمَه مَن غَرِق فيه، وأما قولُك: وأَسْهَرْتُ ليلَك. فلو تَرَكْتني أَنامُ لكان خيرًا لك، وأما قولُك: وأَسْهَرْتُ ليلَك. فلو تَرَكْتني أَنامُ لكان خيرًا لك، وأما قولُك: وآشهَرْتُ ليلَك. فلو تَرَكْتني أَنامُ لكان خيرًا لك، وأما قولُك: وآشهرتُ ليلَك. فلو تَرَكْتني أَنامُ لكان خيرًا لك، وأما قولُك نومَك. فكيف تُؤذِي قومًا أنت تُؤدِّي الجِرْيةَ إليهم؟! وكان الأَخْطَلُ مِن نَصارَى العربِ المُتَنَصِّرةِ، قَبَّحه اللَّهُ تعالى وأبْعَد مَنُواه.

<sup>(</sup>١) الحَبَر من طريق آخر في الأغاني ٦٦/٨ – ٦٨ مطولاً . وانظر وفيات الأعيان ١/٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) البیت فی دیوان جریر ۸۲۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) الجام: الإناء. اللسان (ج و م).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>o) المحلب: الإناءُ يحلب فيه. الوسيط (ح ل ب).

<sup>(</sup>٦) بعده في ٢١، ب، م، ص: 3 وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء ، وهذا من تحريف الكلم =

وقال الهَيْثُمُ بنُ عَدِيِّ ، عن عَوانةَ بنِ الحكمِ قال (١) : لما اسْتُخْلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وَفَد إليه الشَّعراءُ فمَكَثوا ببابِه أيامًا لا يُؤْذَنُ لهم ولا يُلْتَفَتُ إليهم ، فساءَهم ذلك وهَمُوا بالرُّجوعِ إلى بلادِهم ، فمرَّ بهم رَجاءُ بنُ حَيْوَةَ ، فقال له جَريرٌ :

يا أَيُّهَا الرَّجَلُ المُوْخِي عِمامتَه هذا زمانُك فاسْتَأْذِنْ لنا عُمَرَا فَدَخُلُ ولم يَذْكُرْ مِن أَمْرِهم شيئًا، فمرَّ بهم عَدِيُّ بنُ أَرْطاةَ، فقال له جَريرٌ مُنْشِدًا (٢):

يا أَيُّهَا الراكبُ المُزْجِى مَطِيَّتَه هذا زمانُك إنى قد مَضَى زَمَنى أَبْلِغْ خَليفتنا إن كنتَ لاقِيَه أَنِّى لَدَى البابِ كالمَصْفودِ فى قَرَنِ لا تَنْسَ حاجتنا لاقَيتَ مَغْفِرةً قد طال مُكْثَى عن أَهْلَى وعن وَطَنى

[۱۹۲/۷] فَدَخَلَ عَدِيٌّ على عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنين، الشَّعراءُ ببابِك، وسِهامُهم مَسْمومةٌ، وأقوالُهم نافذةٌ. فقال: ويحَك يا عَدِيُّ! ما لى وللشَّعراءِ. فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن رسولَ اللَّهِ عَلِيْ قد كان يَسْمَعُ الشعرَ ويَجْزِى عليه، وقد أنْشَده العباسُ بنُ مِرْداسٍ مَدْحَه، فأعطاه حُلَّةً. فقال له عمرُ: أتروى منها شيعًا؟ قال: نعم. فأنْشَده :

رأيْتُكَ يا خيرَ البَرِيَّةِ كلِّها لَشَرْتَ كتابًا جاء بالحَقُّ مُعْلَمَا

<sup>=</sup> عن مواضعه ، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك ، ولا أراد الله ، عز وجل ، باستوائه على عرشه استيلاءه عليه ، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا ، فإنه إنما يقال : استولى على الشيء . إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه ، كاستيلاء بشر على العراق ، واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه ، وعرش الرب تعالى لم يكن ممتنعا عليه نفسا واحدا ، حتى يقال : استولى عليه . أو معنى الاستواء الاستيلاء ، ولا تجد أضعف من حجج الجهمية ، حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح ، وليس فيه حجة . والله أعلم ه .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ٥/٦ - ٤٨ ، عن عوانة بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الأغاني ٤٧/٨ ، العقد الفريد ٩٢/٢ .

شرَعْتَ لنا دِينَ الهُدَى بعدَ جَوْرِنا ونَوَّرْتَ بالبُرْهانِ أَمْرًا مُدَلَّسًا فَمَن مُبلِغٌ عنِّى النبيَّ مُحَمدًا أَقَمْتَ سَبيلَ الحَقِّ بعدَ اعْوِجاجِه تَعالَى عُلُوًا فوقَ عَرْشٍ إلىهُنا

عن الحقّ للَّ أَصْبَح الحَقُّ مُظْلِمَا وَأَطْفَأْتَ بِالقُرآنِ نارًا تَضَرَّمَا وَأَطْفَأْتَ بِالقُرآنِ نارًا تَضَرَّمَا وكلُّ امْرِئُ يُجْزَى بِمَا كان قَدَّمَا وكان قديمًا رُكْنُه قد تَهَدَّما وكان قديمًا رُكْنُه قد تَهَدَّما وكان مَكانُ اللَّهِ أَعْلَى وأَعْظَما

فقال عمرُ: ويحَكَ يا عدىُ ! مَن بالبابِ منهم ؟ فقال : عمرُ بنُ أَبَى رَبِيعةً . فقال : أليس هو الذي يَقولُ (١) :

ثم نبَّهتُها فَهبَّتْ كَعَابًا سَاعةً ثم إنها بعدُ قالتْ الله أعلى غير مَوْعِد جِئْتَ تَسْرِى مَا تَجَشَّمْتَ مَا تُرِيدُ مِن الأَمْ

طَفْلَةً ما تَبِينُ رَجْعَ الكلامِ (")
وَيْلَتَا قد عَجِلْتَ يا بنَ الكِرامِ
تَتَخَطَّى إلى رُءُوسِ النِّيامِ
رِ ولا جئت طارقًا لخصامِ

فلو كان عدوُّ اللَّهِ إذ فجر كتَم وستَر على نَفْسِه! لا يَدْخُلُ علىَّ واللَّهِ أَبدًا، فَمَن بالبابِ سِواه؟ قال: هَمَّامُ بنُ غالبٍ - يعنى الفَرَزْدَقَ - فقال عمرُ: أو ليس هو الذي يَقولُ (1):

هما دَلَّتانى مِن ثمانين قامةً كما انْقَضَّ بازِ أَقْتَمُ الرِّيشِ كاسِرُهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ رِجْلاى بالأرضِ قالَتا أَحَى يُرَجَّى أَمْ قَتِيلً نُحاذِرُهُ

لا يَطَأُ واللَّهِ بِساطى وهو كاذبٌ ، فمَن سِواه بالبابِ ؟ قال : الأَخْطَلُ . قال :

 <sup>(</sup>١) لم ترد هذه الأبيات في العقد ، وورد هناك أبيات مكانها ، وانظر ثمرات الأوراق ص ٧٩ .
 (٢) في الثمرات : فمدت .

<sup>(</sup>٣) الكعاب: الفتاة التي نهد – برز وارتفع – ثديها . والطفلة : الناعمة اللينة . انظر اللسان (ك ع ب، ط ف ل) .

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ص ٣٦١ ، وديوان جرير ٣١٩/١ .

أو ليس هو الذي يَقُولُ :

ولشتُ بصائم رَمضانَ طَوْعًا<sup>(۲)</sup> ولشتُ بآكلِ لحمَ الأضاحى ولشتُ بزاجرٍ عَنْسًا<sup>(۳)</sup> بكورًا إلى بَطْحاءِ مَكةَ للنجاحِ ولشتُ بزائرٍ بيتًا بعيدًا بمكةَ أَبْتَغِى فيه صَلاحى ولشتُ بزائرٍ بيتًا بعيدًا بمكةَ أَبْتَغِى فيه صَلاحى [۱۹۲/۷] ولشتُ بقائم كالغيْرِ أَدْعُو قُبَيْلَ الصَّبْحِ حَى على الفَلاحِ ولكنى سأَشْرَبُها شَمولًا<sup>(1)</sup> وأَسْجُدُ عندَ مُنْبَلَجِ الصَّباحِ ولكنى سأَشْرَبُها شَمولًا<sup>(1)</sup>

واللَّهِ لا يَدْخُلُ على وهو كافرُ أبدًا ، فهل بالبابِ سوى مَن ذَكَرْتَ ؟ قال : نعم ، الأَحْوَصُ . قال : أليس هو الذي يَقُولُ (°) :

اللَّهُ بينى وبينَ سيِّدِها يَفِرُ منى بها وأَتْبَعُهُ فما هو دونَ مَن ذَكَرْتَ (١) ، فمَن ههنا غيرُه ؟ قال : جميلُ بنُ مَعْمَرٍ . قال : الذي يَقُولُ (٢) :

ألا ليتنا نَحْيَا جميعًا وإن نَمُتْ يُوافِقُ في المُؤتَى ضريحى ضريحُها فما أنا في طُولِ الحياةِ براغبِ إذا قيل قد سُوِّى عليها صَفيحُها فلو كان عدوُّ اللَّهِ تَمَنَّى لِقاءَها في الدنيا ليَعْمَلَ بعد ذلك صالحًا! واللَّهِ لا يَدْخُلُ على أبدًا، فهل بالبابِ أحدٌ سِوى ذلك؟ قال: نعم، جَريرٌ. قال: أمَا إنه

<sup>(</sup>١) الأبيات في العمدة لابن رشيق القيرواني ١/ ٢١، وانظر ثمرات الأوراق ص ٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمري».

<sup>(</sup>٣) العنْس: البازل الصلبة من النوق. اللسان (ع ن س).

<sup>(</sup>٤) الشمول: الخمر، وقيل: الخمر الباردة. انظر اللسان (شم ل).

<sup>(</sup>٥) الديوان ص ١٤٤، وأنظر ثمرات الأوراق ص ٨٠، وسمط اللآلي ٧٨٦/٢ ، وخزانة الأدب ٢/ ١٨، والعقد الفريد ٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أي: ليس هو بأقل ممن ذكرتهم في فحش قولهم.

<sup>(</sup>٧) ديوان جميل ص ٥١، والبيت في ثمرات الأوراق ص ٨٠.

الذي يَقولُ .

طرَقَتْكَ صائدة القُلوبِ وليسَ ذَا حينُ الزيارةِ فارْجِعى بِسلامِ فإن كان لا بدَّ فأُذَنْ لَجَريرٍ. فأَذِن له فدَخَل وهو يَقولُ :

إِن الذي بَعَث النبيَّ محمدًا جَعَل الخِلافةَ للإمامِ العادلِ وَسِعِ الخَلائقَ عَدْلُه ووَفاقُه حتى ارْعَوَى وأقام مَيْلَ المائلِ إنى لأَرْجو منك خيرًا عاجلًا والنفسُ مُولَعةٌ بحُبِّ العاجلِ

فقال له عمرُ: ويحك يا جريرُ! اتَّقِ اللَّهِ فيما تقولُ. ثم إِن جريرًا اسْتَأْذَن عمرَ في الإنْشادِ فلم يَأْذَنْ له ولم يَنْهَهُ ، فأَنْشَده قصيدةً طَويلةً يَمْدُخه بها أَنَ فقال له: ويحك يا جريرُ! لا أَرَى لك فيما هاهنا حقًّا. فقال: إنى مِسْكينٌ وابنُ سَبيل. فقال له: إنا وُلِّينا هذا الأمْرَ ونحن لا نَمْلِكُ إلا ثلاثَمائة درهم ، أَخَذَت أمُّ عبدِ اللَّهِ مائةً ، وابنُها مائةً ، وقد بَقِيَت مائةً . فأمَر له بها ، ثم خرَج على الشُّعراءِ ، فقالوا: ما وراءَك يا جريرُ ؟ فقال: ما يَسُوءُكم ، خرجتُ مِن عندِ أميرِ المؤمنين ، وهو يُعْطِى الفقراءَ ، ويَمْنَعُ الشعراء ، وإنى عنه لَراض. ثم أَنْشَأ يَقولُ (أَ) :

رأيْتُ رُقَى الشَّيْطانِ لا تَسْتَفِزُّه وقد كان شَيْطاني مِن الجِنِّ راقيًا

وقال بعضُهم فيما حَكاه المُعافَى بنُ زكريا الجَرِيريُ (٥٠): قالت جاريةٌ للحَجَّاجِ ابنِ يوسُفَ في جريرِ: إنك تُدْخِلُ هذا علينا. فقال: إنه ما عَلِمْتُ [ إلا ] (٢٠) عَفيفًا.

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ١/ ٥٥١، وانظر ثمرات الأوراق ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) القصيدة في الديوان ١/ ٢٧٤، ومختصر تاريخ دمشق ٦/ ٤٧، والأغاني ٨/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) البيت في حاشية الأمير على مغنى اللبيب ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١- ١٢٠) ص ٤٢، عن عبد الله بن أحمد المزني بنحو هذا السياق .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

فقالتْ: أَمَا إِنْكُ لُو أَخْلَيْتَنَى وإِياه [١٩٣/٧] سَتَرَى مَا يَصْنَعُ. فَأَمَر بِإِخْلائِها مع جَريرٍ فَى مَكَانٍ يَرَاهما ولا يَشْعُو جَريرٌ بشيءٍ، فقالَتْ له: يا جَريرُ. فأَطْرَق رأسَه وقال: هأَناذا. فقالتْ: أَنْشِدْنَى مِن قولِكُ كذا وكذا. لشعرٍ فيه رِقَّةٌ وتَحَنُّنُ. فقال: لسْتُ أَحْفَظُ كذا وكذا. ويُعْرِضُ عن ذاك، ويُنْشِدُها فقال: لسْتُ أَحْفَظُ كذا وكذا. ويُعْرِضُ عن ذاك، ويُنْشِدُها شعرًا في مَدْحِ الحَجَّاجِ، فقالتْ: لسْتُ أَسَالُكَ عن هذا، إنما أُرِيدُ كذا وكذا. فيعْرِضُ عن ذلك، ويُنشِدُها في مدحِ الحَجَّاجِ، حتى انْقَضَى الجَلِّسُ، فقال الحَجَّاجُ: للّهِ دَرُك، أَيْتَ إلا كَرَمًا وتَكَرُّمًا.

وِقَالَ عِكْرِمَةُ: أَنْشَدْتُ أَعْرَائِيًّا بِيتًا لِجَرِيرٍ الخَطَفَى (١):

أَبُدُّلَ الليلُ لا تَجْرِى كُواكبُه أوطال حتى حَسِبْتُ النَّجْمَ حَيْرانَا(٢)

فقال الأعْرابيُّ : إن هذا حَسَنٌ في مَعْناه ، وأَعُوذُ باللَّهِ مِن مثلِه ، ولكني أُنْشِدُك في ضِدِّه مِن قَوْلي :

وليلٍ لم يُقَصِّرُه رُقادٌ وقَصَّره لنا وَصْلُ الحَبيبِ
نَعِيمُ الحُبُّ أَوْرَقَ فيه حتَّى تَناوَلْنا جَناهُ مِن قَريبِ
بَجْلِسِ لَذَّةٍ لم نَقْفِ فيه على شَكْوَى ولا عَيْبِ الذُّنوبِ
فَحُلْنا أَن نُقَطِّعَه بلفظٍ فترْجمَتِ العُيونُ عن القُلوبِ

فقلتُ له: زِدْنى. قال: أمّا مِن هذا فحَسْبُك، ولكن أُنْشِدُك غيرَه. فأنشَدني:

وكنتُ إذا عَقَدْتُ حِبالَ قومِ صَحِبْتُهمُ وشِيمتيَ الْوَفاءُ

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱/۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) الحيران: الدائم الذي لا يبرح مكانه. انظر اللسان (ح ي ر).

فَأُحْسِنُ حَينَ يُحْسِنُ مُحْسِنوهم وأَجْتَنِبُ الإساءة إِنْ أَساءُوا أَشاءُ سوى مَشيئتِهم فآتِى مَشيئتَهم وأثرُكُ ما أَشاءُ قال ابنُ خَلِّكانَ (١): كان جَريرٌ أَشْعَرَ مِن الفَرَزْدَقِ عندَ الجُمهورِ ، وأَفْحُرُ بيتٍ قاله جَريرٌ :

إذا غَضِبَت عليك بنو تميم حسِبْت الناس كلَّهمُ غِضابًا قال ("): وقد سأَله رجلٌ: مَن أَشْعَرُ الناسِ ؟ فأخذ بيدِه وأَدْخَله على أبيه ، وإذا هو يَوْتَضِعُ مِن ثَدْي عَنْز ، فاسْتَدْعاه ، فنهَض واللبنُ يَسِيلُ على لحيّتِه ، فقال جَريرٌ للذى سَأَله : أتُبْصِرُ هذا ؟ قال : نعم . قال : أتَعْرِفُه ؟ قال : لا . قال : هذا أبي ، وإنما يَشْرَبُ مِن ضَرْعِ العَنْزِ ؛ لئلا يَحْلُبَها فيَسْمَعَ جِيرانُه حِسَّ الحَلْبِ فيطلُبوا منه لَبَنًا ، فأَشْعَرُ الناسِ مَن فاخر بهذا ثمانين شاعرًا فغَلَبهم .

وقد كان بينَ جَريرٍ والفَرَزْدَقِ مُقاوَلاتٌ ومُهاجاةٌ كثيرةٌ جدًّا يَطولُ [ ١٩٣/٧ ظ] ذِكْرُها ، وقد ماتا في سنةِ عشْرٍ ومائةٍ . قاله خَليفةُ بنُ خَيَّاطٍ وغيرُ واحدٍ ، قال خَليفةُ ،نُ خَيَّاطٍ وغيرُ واحدٍ ، قال خَليفةُ '' : مات الفَرَزْدَقُ وجَريرٌ بعدَه بأشْهرٍ . وقال الصَّوليُ '' : ماتا في سنةِ إحْدَى عشرةَ ومائةٍ ، ومات الفَرَزْدَقُ قبلَ جَريرٍ بأربعين يومًا .

وقال الكُدُّيمِيُّ ، عن الأصْمَعيُّ ، عن أبيه قال : رَأَى رجلٌ جَريرًا في المُنَامِ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) البيت في الأغاني ٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/ ٣٢٣. والخبر في الأغاني ٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٢/ ٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر تاریخ دمشق ٦/٨٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، عن الأصمعي عن أبيه .

بعدَ موتِه ، فقال له : ما فعَل اللَّهُ بك؟ فقال : غَفَر لى . فقيل : بماذا؟ قال : بتَكْبيرةٍ كَبَّرْتُها بالباديةِ . قيل له : فما فعَل الفَرَزْدَقُ؟ قال : أَيْهاتِ (١) ، أَهْلَكُه قَذْفُ الْحُصَناتِ . قال الأَصْمَعَىُ : لم يَدَعْه في الحياةِ ولا في المَماتِ .

وأمَّا الفَرَزْدَقُ '' ؛ فاسمُه هَمَّامُ بنُ غالبِ بنِ صَعْصَعةً بنِ ناجِيَةً بنِ عِقالِ بنِ محمدِ بنِ سفيانَ بنِ مُجاشِعِ بنِ دارِمِ بنِ مالكِ بنِ حَنْظَلةَ 'آبنِ مالكِ '' بنِ زيدِ محمدِ بنِ سفيانَ بنِ مُجاشِعِ بنِ دارِمِ بنِ مالكِ بنِ حَنْظَلةَ 'آبنِ مالكِ '' بنِ زيدِ مناةً بنِ تميمِ بنِ مُرِّ بنِ أُدٌ بنِ طابِحةً ، أبو فِراسِ بنُ أبى خَطَلِ التَّمِيمِيُّ البَصْرِيُّ مناةَ بنَ تاجِيَةً صحابيٌ '' ، وَفَد إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وكان يُحيى المؤودة في الجاهليةِ .

حَدَّثُ الفَرَزْدِقُ عن على أنه وفد مع أبيه عليه ، فقال : مَن هذا ؟ قال : ابنى وهو شاعرٌ .قال : علمٌ ، وهو شاعرٌ .قال : علمٌ ، وهو شاعرٌ .قال : علمٌ ، فهو خيرٌ له مِن الشعرِ (٥) . وسَمِع الحسينَ بنَ علىٌ ، ورآه وهو ذاهبٌ إلى العراقِ (٦) ، وأبا هريرةَ ، وأبا سعيدِ الخُدْرِيُّ ، وعَرْفجةَ بنَ أَسْعَدَ ، وزُرارةَ بنَ كربٍ ، والطِّرِمَّاحَ بنَ عَدِيِّ الشاعرَ .

ورَوَى عنه خالدٌ الحَنَّاءُ، وَمَرْوانُ الأصفرُ، وحَجَّاجُ بنُ حَجَّاجِ الأَحْوَلُ،

<sup>(</sup>١) أيهات: هيهات. اللسان (أى هـ).

 <sup>(</sup>۲) طبقات فحول الشعراء ۲۹۸/۱ – ۳۷۶، والشعر والشعراء ۱/ ٤٧١، والأغاني ۹/ ۳۲٤، ۲۱/
 ۲۷۲، ومعجم الشعراء ص ٤٦٥، والمنتظم ٧/ ٤٩١، ومختصر تاريخ دمشق ۱۱۷/۲۷، وتاريخ الإسلام (حواث ووفيات ۱۰۱ – ۱۲۰) ص ۲۱۱، وسير أعلام النبلاء ٤/٠٥٥.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من النسخ. والمثبت من الأغانى، ومعجم الشعراء. وانظر جمهرة أنساب العرب ص

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ۲٦٢/۱۱.

<sup>(</sup>٥) الخبر في المنتظم ٧/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم في ١١/ ١٠، ٥١١.

وجماعة ، وقد وَفَد على مُعاوية يَطْلُبُ مِيراثَ عمّه الحُتَاتِ (١) ، وعلى الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، وعلى أخيه هشام ، ولم يَصِحُّ ذلك .

وقال أَشْعَتُ بنُ ''عبدِ الملكِ '' عن الفَرَزْدَقِ قال : نَظَر أبو هريرةَ إلى قَدَمَى فقال : يا فَرَزْدَقُ ، إنى أَرَى قدمَيْك صغيرتَيْن ، فاطلُب لهما مَوْضعًا في الجنةِ . فقال : يا فَرَزْدَقُ ، إنى كثيرةً . فقال : لا تَأْيَسُ ('') ؛ فإنى سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيقِهُ فقلتُ : إن ذُنوبي كثيرةً . فقال : لا تَأْيَسُ '' ؛ فإنى سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيقِهُ فقولُ : «إن بالمَغْرِبِ بابًا مَفْتُوحًا للتوبةِ ، لا يُغْلَقُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَعْرِبِها » .

وقال مُعاويةُ بنُ عبدِ الكَريمِ ('') ، عن أبيه قال : دَخَلْتُ على الفَرَزْدَقِ فَتَحَرَّك ، فإذا في رجلِه قَيْدٌ ، فقلتُ : ما هذا ؟! فقال : حَلَفْتُ أَن لا أَنْزِعَه حتى أَحْفَظَ القُرآنَ .

وقال أبو عمرِو بنُ العَلاءِ (°): ما رَأَيْتُ بَدَوِيًّا أَقَام بالحَضَرِ إِلا فَسَد لسانُه إِلا رُؤْبةَ بنَ العَجَّاجِ والفَرَزْدَقَ ؛ فإنهما زادا على طُولِ الإقامةِ جِدَّةً وحِدَّةً .

وقال راوِيتُه أبو شَفْقَلِ (1) : طَلَّقُ الفَرَزْدَقُ امرأتَه النَّوَارَ ثلاثًا ، ثم جاء فأشْهَد [195/ وعلى ذلك الحسنَ البَصْرِيَّ ، ثم نَدِم على طَلاقِها وإشْهادِه الحسنَ على

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الحباب» والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٧. وانظر الإصابة ٢٩/١، وتصير المنتبه ٢٩/١.

ر. تر (7-7) في ب، م، ص: «عبد الله». وانظر تهذيب الكمال 7/7/7. والأثر في مختصر تاريخ دمشق 1/4/7/7 عن الفرزدق .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بأس». والمثبت من مختصر تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزى في المنتظم ٧/ ١٤٩، من طريق معاوية بن عبد الكريم به . وهو في مختصر تاريخ دمشق ٢/ ١٢٥، عن عبد الكريم .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٦، عن أبي عمرو بن العلاء.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٧/ ١٣٠، ١٣١، والحبر في الأغاني ٢١/ ٢٩٠.

#### ذلك ، فأنشأ يقول (١):

نَدِمْتُ نَدامةَ الكُسَعِيِّ لمَّا وكانت جَنَّتي فَخَرَجْتُ مِنْها فَلَوْ أَنِّي مَلَكْتُ يَدِي وقلبي

غَدَتْ مِنِّى مُطَلَّقَةً نَوارُ كَآدَمَ حين أَخْرَجَه الضِّرارُ لكان علىَّ للقَدرِ الخِيارُ<sup>(۲)</sup>

وقال الأصمعيُّ وغيرُ واحدِ " : لمَّا ماتتِ النَّوَارُ بنتُ أَغْيَنَ بنِ ضُبَيْعَةَ المُجَاشِعيِّ الْمُرَاةُ الفَرَزْدَقِ ، وكانتْ قد أَوْصَتْ أَن يُصَلِّي عليها الحسنُ البَصْرِيُّ ، فشَهِدها أَعْيانُ أَهلِ البَصْرةِ ، والحسنُ على بَغْلَتِه والفَرَزْدَقُ على بَعيرِه فسارا ، فقال الحسنُ للفَرَزْدَقِ : ماذا يقولُ الناسُ ؟ قال : يقولون : شَهِد هذه الجِنازةَ اليومَ خيرُ الناسِ ، يَعنوني . فقال له : يا أبا فِراسٍ ، لسَتُ بخيرِ الناسِ ، يَعنوني . فقال له : يا أبا فِراسٍ ، لسَتُ بخيرِ الناسِ ، ولسَتَ بشَرُّ الناسِ . ثم قال له الحسنُ : ما أَعْدَدْتَ لهذا اليومِ ؟ قال : شَهادةُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ ، منذُ ثمانين سنةً . فلمَّا أن صَلَّى عليها الحسنُ مالوا إلى قبرِها لدَفْنِها ، فأنشأ الفَرَزْدَقُ يقولُ " :

أَخافُ وراءَ القبرِ إِنْ لَم يُعافِني إِذَا جَاءِني يُومَ القِيامةِ قائدٌ لقد خاب مِن أُولادِ آدَمَ مَن مَشَى يُساقُ إلى نارِ الجَحِيم مُسَرْبَلًا

أَشَدَّ مِن القبرِ الْتِهابًا وأَضْيَقَا عَنِيفٌ وسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقا إلى النارِ مَعْلُولَ القِلادةِ أَزْرَقَا سَرابِيلَ قَطْرانِ لِباسًا مُخَرَّقًا سَرابِيلَ قَطْرانِ لِباسًا مُخَرَّقًا

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١/٣٦٣، الكامل للمبرد ١٢٢١.

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، ص: «قوله: الكسعى. والكسعى كان رجلا جاهليا، وكان من أرمى العرب، فخرج يوما متصيدا في ضوء القمر، فعن له حمر وحشية فرماها، فأصاب منها حمارا فأنفذه، وخرج سهمه منه فأصاب صخرة فقدح نارا، فظن أنه لم يصب فقال: أنا أرمى ولا أصيب! فقطع يده، فلما أصبح إذا الحمار مطروح وسهمه إلى جنبه، فندم على قطع يده». وانظر مجمع الأمثال ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ۲۷/ ۱۳۱، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) الأبيات عدا البيت الرابع وباختلاف في ترتيبها في ديوان الفرزدق ٢/ ٥٧٨.

إذا شَرِبوا فيها الصَّدِيدَ رَأَيْتُهمْ يَذُوبون مِن حَرِّ الصَّديدِ تَمَزُّقَا

قال: فَبَكَى الحسنُ حتى بَلَّ الثَّرَى، ثم الْتَزَم الفَرَزْدَقَ وقال: لقد كنتَ مِن أَبْغَضِ الناسِ إلى .

وقال له بَعْضُهم (۱): ألا تَخافُ مِن اللَّهِ في قَذْفِ الْحُصَناتِ ؟ فقال: واللَّهِ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهِ لَلَّهُ أَدُبُ إِلَى مِن عَيْنَيَّ اللَّتِينِ أَبْصِرُ بهما، فكيف يُعَذِّبُني؟!

وقد قدَّمْنا أنه مات سنةَ عشْرِ ومائةِ قبل جَريرِ بأربعين يومًا . وقيل : بأشْهرِ . واللَّهُ أَعْلَمُ .

وأمًّا الحسنُ وابنُ سِيرينَ فقد ذَكَوْنا تَرْجمةَ كلِّ منهما مَبْسوطةً في كتابِنا «التَّكْميل». وحسبُنا اللَّهُ ونِعْم الوَكيلُ.

فأمًّا الحسنُ بنُ أبى الحسنِ (٢) واسمُه يَسارٌ ، أبو سعيدِ البَصْرِيُ مَوْلَى زيدِ بنِ ثابتِ ، ويُقالُ : مولى جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ . وقيل غيرُ ذلك ، وأُمُّه خَيْرةُ مَوْلاةُ أُمُّ سَلَمةَ [١٩٤/٧] كانت تَحْدُمُها ، فربما أرْسَلَتها في الحاجةِ فتَشْتَغِلُ عن ولدِها الحسنِ وهو رَضِيعٌ ، فتُشاغِلُه أمُّ سَلَمةَ بقَدْيها ، فيدُرُّ عليه فيَوْتَضِعُ مِنْها ، فكانوا يَرُون أن تلك الحِحْمةَ والعلومَ التي أُوتِيها الحسنُ مِن بَرَكةِ تلك الرَّضاعةِ مِن الشَّدْيَ للنَّسوبِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْلِيْ ، ثم كان وهو صَغيرٌ تُخْرِجُه أُمُّه إلى الصَّحابةِ فيدُعون له ، وكان في مجملةِ مَن يَدْعُو له عمرُ بنُ الخَطَّابِ ، قال (٣) : اللهم فَقَهُه فيدُعون له ، وكان في مجملةِ مَن يَدْعُو له عمرُ بنُ الخَطَّابِ ، قال (٣) : اللهم فَقَهُه

<sup>(</sup>۱) الخبر بنحوه في كتاب حسن الظن بالله، لابن أبي الدنيا (۱۰۲)، ومختصر تاريخ دمشق ۱۲۸/۲۷. (۲) طبقات ابن سعد ۱/۵۰۱، وطبقات خليفة ۱/۵۰۱، وأخبار القضاة ۲/۳، وطبقات الفقهاء ص ۸۷، وطبقات المفسرين ۱/۱٤۷، وحلية الأولياء ۱/۱۳۱، وتهذيب الكمال ۱/۵۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۰۱ – ۱۲۰) ص ۵۸، وسير أعلام النبلاء ۱۶۵۶ه.

<sup>(</sup>٣) أخبار القضاة ٢/ ٥.

في الدِّينِ، وحَبِّبُه إلى الناسِ.

وشئِل مَرَّةً أنسُ بنُ مالكِ عن مَسْأَلةِ فقال (١): سَلُوا عنها مَوْلانا الحسنَ ، فإنه سَمِع وسَمِعْنا ، فحفِظ ونَسِينا .

وقال ابنُ (٢) مُرَّةَ: إنى لَأَغْبِطُ أهلَ البَصْرةِ بهذين الشيخَيْن؛ الحسنِ وابنِ سِيرينَ.

وقال قَتادَةُ (٢): ما جالَسْتُ رجلًا فَقِيهَا إِلا رَأَيْتُ فَضْلَ الحسنِ عليه. وقال أيضًا (٤): ما رَأَتْ عَيْناي أَفْقَهَ مِن الحسن.

وقال أيوبُ (°): كان الرجلُ يُجالِسُ الحسنَ ثلاثَ حِجَجِ ما يَسْأَلُه عن مَسْأَلَةِ ؛ هَيْبَةً له .

وقال الشَّعْبىُّ لرجلِ يُرِيدُ قُدومَ البَصْرةِ (`` : إذا نَظَرْتَ إلى رجلِ أَجْمَلِ أَهلِ البَصْرةِ وأَهْيَيِهم فهو الحسنُ ، فأقْرِئه منى السَّلامَ .

وقال يُونُسُ بنُ عُبَيدٍ (٧): كان الرجلُ إذا نَظَر إلى الحسنِ انْتَفَع به ، وإن لم يَسْمَعْ كلامَه ولم يَرَ عملَه .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل. وفي ٢١، ب، م، ص: «أنس». والمثبت من طبقات ابن سعد ٧/ ١٦٣. وابن مرة هو عمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٦٥، بنحوه عن أيوب. وانظر تهذيب الكمال ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٠٦/٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٦/ ١٠٩.

وقال الأعْمَشُ<sup>(۱)</sup>: ما زال الحسنُ يَعِي الحِكْمةَ حتى نَطَق بها، وكان أبو جَعْفر إذا ذَكَره يَقولُ: ذاك الذي يُشْبِهُ كلامُه كلامَ الأنْبياءِ.

وقال محمدُ بنُ سعدِ (٢): قالوا: كان الحسنُ جامعًا للعلمِ والعَمَلِ ، عالمًا رَفِيعًا فَقِيهًا ، ثِقَةً مَأْمُونًا ، عابدًا ناسِكًا ، كثيرَ العِلْمِ والعَمَلِ ، فَصِيحًا جَميلًا وَسِيمًا ، وقَدِم مكةَ فأُجْلِس على سَريرٍ ، واجْتَمَع الناسُ إليه ، فحدَّثَهم . (٦ وكان فيهم مُجاهِدٌ وعطاءٌ وطاؤسٌ وعمروُ بنُ شُعيبٍ ، فقالوا: لم نرَ مثلَ هذا قطّ " .

قال أهلُ التَّاريخِ: مات الحسنُ عن ثمانٍ وثمانين سنةً عامَ عشْرٍ ومائةٍ ، في مُسْتَهَلِّ رَجَبٍ منها ، بينَه وبينَ محمدِ بنِ سِيرينَ مائةُ يومٍ .

وأمًّا ابنُ سِيرِينَ '' ؛ فهو محمدُ بنُ سِيرِينَ أبو بكرِ بنُ أبى عمْرةَ '' الأنْصارِيُّ مَوْلَى أنسِ بنِ مالكِ النَّضْرِيِّ ، كان أبو محمدِ مِن سَبْيِ عينِ التَّمْرِ ، الأنْصارِيُّ مَوْلَى أنسِ بنِ مالكِ النَّضْرِيِّ ، كان أبو محمدِ مِن سَبْيِ عينِ التَّمْرِ ، أَسَره خالدُ بنُ الوليدِ في مُجمّلةِ السَّبْيِ ، فاشتراه أنسٌ ، ثم كاتبه ، ثم وُلِد له مِن الأولادِ الأخيارِ جماعةً ؛ محمد هذا ، وأنسُ بنُ سِيرينَ ، ومَعْبَدٌ ، ويَحْيَى ، وحَفْصةُ ، وكريمةُ ، وكلَّهم تابِعِيُون ثِقاتٌ أَجِلَّاءُ ، رَحِمهم اللَّهُ .

قال البُخاريُ (١): وُلِد محمدٌ لسنتَيْن بَقِيَتا مِن خِلافةِ عثمانَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/١٤٧.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١٩٣/٧، وطبقات خليفة ١/ ٥٠٢، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٥٤، وطبقات الفقهاء ص ٨٨، وتاريخ دمشق ٤١٧/١٥ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «عميرة»، وفي ٢١، ب، م، ص: «عمرو». والمثبت من تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال.
 (٦) التاريخ الصغير ٢/ ٢٨٠.

وقال هشامُ بنُ حَسَّانَ (١): هو أَصْدَقُ مَن أَدْرَكْتُ مِن البَشَرِ.

وقال محمدُ بنُ سعدِ (٢٠): كان ثِقَةً مَأْمُونًا ، عاليًا رَفيعًا ، فَقِيهًا إمامًا ، [٧/٥٩٠٠] كثيرَ العلم وَرِعًا ، وكان به صَمَمٌ .

وقال مُوَرِّقُ العِجْلَيُّ : مَا رَأَيْتُ رَجَلًا أَفْقَهَ فَى وَرَعِه ، وأَوْرَعَ فَى فِقْهِه مَنه . وقال ابنُ عَوْنِ ('') : كان محمدُ بنُ سِيرينَ أَرْجَى الناسِ لهذه الأُمةِ ، وأَشَدَّ الناس إِزْراءً على نَفْسِه ('') .

قال ابنُ عَوْنِ (۱): لم أرَ في الدنيا مثلَ ثَلاثةٍ ؛ محمدِ بنِ سِيرينَ بالعراقِ ، والقاسمِ بنِ محمدِ بالحِجازِ ، ورَجاءِ بنِ حَيْوةَ بالشامِ ، وكانوا يَأْتُون بالحديثِ على مُحروفِه .

وكان الشَّعْبِيُّ يَقُولُ<sup>(٧)</sup>: عليكم بذاك الأَصَمِّ. يعنى محمدَ بنَ سِيرينَ. وقال ابنُشَوْذَبٍ<sup>(٨)</sup>: مارَأَيْتُأحدًاأَجْرَأَعلى الرُّوْيامنه، (أُولاأجبنَ عن فُتْيامنه). وقال عثمانُ البَّيُّيُ (١٠): لم يَكُنْ بالبَصْرةِ أَعْلَمُ بالقَضاءِ منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٧/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٩٦، والفسوى في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥ ٤٣٧/١ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) بعده في ٢١، ب، م، ص: ﴿ وأشدهم خوفا عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٠٨/ ١٠٦، ١٠٧، في ترجمة رجاء بن حيوة .

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٥ //٤٣٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٣٥٣/٢٥ عن ابن شوذب.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ۲۱، ب، م، ص.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٩٦.

قالوا: ومات في تاسع شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ بعدَ الحسنِ بمائةِ يوم (١).

وفيها تُوفِّى وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ اليَمَانِيُّ ، وهو تابِعيَّ جَليلٌ ، وله معرفةً بكتبِ الأوائِلِ ، وهو يُشْبِهُ كعبَ الأحبارِ ، وكان له صلاحٌ وعبادةً ، ويُروى عنه أقوالُ حسنةٌ وحِكمٌ ومواعظُ ، وقد بسطنا ترجمتَه في كتابِنا «التكميلِ» وللَّهِ الحمدُ .

قال الواقديُّ : تُوفِّيَ بصنعاءَ سَنَةَ عَشْرٍ ومائةٍ ، وقال غيرُه ('): بعدها بسنةٍ . وقيل : بأكثر . واللَّهُ أعْلمُ .

<sup>(</sup>١) بعده في م، ص زيادة من الناسخ: (فصل، كان اللائق بالمؤلف أن يذكر تراجم هؤلاء العلماء الأخيار الأبرار قبل تراجم الشعراء المتقدم ذكرهم فيبدأ بهم ثم يأتي بتراجم الشعراء، وأيضا فإنه أطال القول في تراجم الشعراء واختصر تراجم العلماء، ولو كان فيها حسن وحكم جمة ينتفع بها من وقف عليها، ولعلها أفيد من مدحهم والثناء عليهم، ولاسيما كلام الحسن وابن سيرين ووهب بن منبه، كما ذكره بعد كما سيأتي ذكر ترجمته في هذه الزيادة، فإنه قد اختصرها جدا، وإن كان المؤلف أقدر وأوسع علماً ، فما ينبغي أن يخل ببعض كلامهم وحكمهم ، فإن النفوس مستشرفة إلى معرفة ذلك والنظر فيه، فإن أقوال السلف لها موقع من القلوب، والمؤلف غالبا في التراجم يحيل على ما ذكر في « التكميل » الذي صنفه في أسماء الرجال ، وهذا الكتاب لم نقف عليه نحن ولا من سألناه عنه من العلماء، فإنا قد سألنا عنه جماعة من أهل الفن فلم يذكر غير واحد أنه اطلع عليه فكيف حال غيرهم ؟ وقد ذكرت في غالب التراجم زيادات على ما ذكره المؤلف مما وصلت إليه معرفتي واطلعنا عليه، ولو كان عندى كتب لأشبعت القول في ذلك، إذ الحكمة هي ضالة المؤمن... فنقول وبالله التوفيق: أما الحسن .... . ثم أورد الناسخ ترجمة للحسن من ص ٢٦٨ إلى ص ٢٧٤ من الجزء التاسع من (م ) ، ثم أتبعها بترجمة لمحمد بن سيرين من ص ٢٧٤ إلى ص ٢٧٦. وانظر ما تقدم في ٢٨٢/١٢ حاشية (١) . (٢) طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٤، وطبقات خليفة ٢/ ٧٣٢، وحلية الأولياء ٢٣/٤، وتاريخ دمشق ١٧/ ٩٤٦، وتهذيب الكمال ٣١/ ١٤٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ - ١٢٠) ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٤٩/١٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٠.

ويزعُمُ بعضُ الناسِ أَن قَبْرَه في بُصْرَى بِقَرْيَةٍ يُقالُ لها: عُصْمٌ. وَلَمْ أَجَدْ لذلكَ أَصْلًا، واللَّهُ أَعلمُ (١).

<sup>(</sup>۱) بعده في م، ص زيادة أولها: «انتهى ما ذكره المؤلف». ثم أورد الناسخ فصلا طويلا في ترجمة وهب بن منبه من ص ٢٠٦ إلى ص ٣٠٢ من الجزء التاسع من «م»، ثم ذكر ممن توفى من الأعيان سليمان بن سعد وأم الهذيل وعائشة بن طلحة وعبد الله بن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبان بن عفان.

# ثم دَخَلَت سنةُ إحْدى عشرةَ ومائةٍ

ففيها (١) غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصَّائِفةَ اليُسْرَى ، وغَزا سعيدُ بنُ هشامِ الصَّائفةَ اليُسْرَى ، وغَزا سعيدُ بنُ هشامِ الصَّائفةَ اليُسْرَى ، حتى بَلَغ قَيْسارِيَّةَ مِن بلادِ الروم .

وفيها عَزَل هِشامُ بنُ عبدِ الملكِ أَشْرَسَ بنَ عبدِ اللَّهِ السَّلَمَّى عن إِمْرةِ مُحراسانَ ، ووَلَّى عليها الجُنَيْدَ بنَ عبدِ الرحمنِ المُرَّىِّ ، ('وولَّى الجَرَّاحَ بنَ عبدِ اللَّهِ الحكمِيَّ أرمينيةَ .

وفيها قصدَت التركُ بلادَ أَذْرَبيجانَ ، فلقيَهم الحارثُ بنُ عمرِو فهزمهم ، ولما وصَل الجُنيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، تَلَقَّنه خُيولُ الأَثْراكِ مُنْهَزِمِين مِن المسلمين وهو في سبعةِ آلافٍ ، فتصافُّوا واقْتَتلوا قِتالاً شَديدًا ، وطَمِعوا فيه وفيمَن معه لقِلَّتِهم بالنسبةِ إليهم ، ومعهم مَلِكُهم خاقانُ ، فكاد الجُنَيْدُ أن يَهْلِكَ ، ثم أَظْفَره اللَّهُ بهم ، فهزمَهم هَزيمةً مُنْكَرةً ، و (") أَسَر ابنَ أخى مَلِكِهم ، وبَعَث به إلى الخليفةِ .

وحَجَّ بالناسِ فيها إبراهيمُ بنُ هشامِ المُخْزُومَى ، وهو أميرُ الحَرَمَيْن والطائفِ ، وأميرُ العراقِ خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرَى ، وأميرُ نحراسانَ الجُنَيْدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المُرْتَى .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/ ٦٧، والكامل ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط من: ب حتى قوله: (مولى آل مروان). في صفحة ٦٦.

# ثم دَخَلَت سنةُ ثِنْتَىٰ عشرةَ ومائةٍ

فيها<sup>(١)</sup> غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصائفةَ ، فافْتَتَح حُصونًا مِن ناحيةِ مَلَطْيَةَ .

وفيها سارَت التُّرْكُ مِن اللَّانِ ، فلَقِيَهم الجَرَّاحُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحَكَمي فيمَن [٧/٩٥/٤] معه مِن أهل الشام وأُذْرَبِيجانَ ، فاقْتَتَلُوا قبلَ أن يَتَكَامَلَ إليه جيشُه ، فَاسْتُشْهِد الْجَرَّاحُ ، رَحِمه اللَّهُ ، وجَماعةٌ معه بَمْوج أَرْدَبِيلَ ، وأَخَذ العدوُّ أَرْدَبِيلَ . فلمَّا بَلَغ ذلك هِشامَ بنَ عبدِ الملِك بَعَث سعيدَ بنَ عمرِو الحَرَشيَّ <sup>(۲)</sup> في جيش سريعًا ، فلَحِق التُّرْكُ وهم يَسِيرون بأسارَى المسلمين إلى نحو مَلِكِهم خاقانَ ، فَاسْتَنْقَذَ منهم مَن كَانَ معهم مِن المسلمين ومِن أهل الذِّمَّةِ أيضًا ، وقَتَل في التُّوكِ مَقْتَلَةً عَظيمةً جدًّا، وأُسَر منهم خَلْقًا كَثيرًا، فقتَلهم صَبْرًا، وشَفَى ما كان تَغَلَّث مِن القُلوبِ (أ) ، ولم يَكْتَفِ هشامُ بنُ عبدِ الملكِ بذلك حتى أَرْسَل أخاه مَسْلَمةَ بنَ عبدِ الملكِ في أَثَرِ التُّوكِ، فسار إليهم في بَرْدِ شَديدِ وشِتاءِ عَظيم، فَوَصَل إلى بابِ الأَبُوابِ، واسْتَخْلَف عنده أميرًا، وسار هو بمَن معه في طَلَبِ الأَثْرَاكِ ومَلِكِهم خاقانَ ، وكان مِن أَمْرِه معهم ما سنَذْكُرُه ، ونَهَض أميرُ تُحراسانَ في طَلَبِ الأَثْراكِ أيضًا في جيش كَثيفٍ، فوصَل إلى نهر بَلْخَ، ووَجُّه إليهم سَرِيةً؛ ثمانيةَ عشَرَ أَلفًا، وأُخْرَى عشَرةَ آلافٍ يَمْنةً ويَسْرةً،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۷۰، ۷۱.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ١ الجرشي ٤ . والمثبت من تاريخ الطبرى . وانظر الإكمال ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) ما تغلث من القلوب: ما أصابها من اللوعة والألم. انظر اللسان (غ ل ث).

وجاشَت التُّرْكُ، فأتَوْا سَمَرْقَنْدَ، فكَتَب أميرُها إليه يُعْلِمُه بهم، وأنه لا يَقْدِرُ على صَوْنِ سَمَرْقَنْدَ منهم، ومعهم مَلِكُهم الأَعْظَمُ خاقانُ، فالغَوْثَ الغَوْثَ. فسار الجُنَيْدُ مُسْرِعًا في جيش كثيفٍ نحوَ سَمَرْقَنْدَ، حتى وَصَل إلى شِعْبِ سَمَرْقَنْدَ ، وَبَقِي بينَه وبينَها أربعةُ فَراسِخَ ، فصَبَّحه خاقانُ في جَمْع عظيم ، فحمَل خاقانُ على مُقَدِّمةِ الجُنيدِ، فانْحازوا إلى العَسْكَرِ، والتَّرْكُ تَتْبَعُهم مِن كلِّ جانبٍ، فتراءَى الجَمْعان والمسلمون يتَغَدُّون، ولا يَشْعُرون بانْهِزام مُقَدِّمتِهم وانْحِيازِها إليهم، فنَهَضوا إلى السِّلاح، واصْطَفُّوا على مَنازلِهم، وذلك في مَجالٍ واسع، ومكانٍ بارزٍ، فالْتَقَوْا، فحَمَلَت التُّوكُ على المَيْمَنةِ، وفيها بنو تميم والأزْدُ، فقُتِل منها ومِن غيرِها خَلْقٌ كثيرٌ مُمَّن أراد اللَّهُ كَرامتَه بالشُّهادةِ ، وقد بَرَز بعضُ شُجْعانِ المسلمين لجَماعةٍ مِن شُجْعانِ التُّوكِ فقتَلَهم ، فناداه تَرْجُمانُ المَلِكِ: إِن صِرْتَ إلينا جَعَلْناك فيمن يَرْفضُ الصنمَ الأعظم فَنَعْبُدُك . فقال : ويحَكم ! إنما أُقاتِلُكم على أن تَعْبُدوا اللَّهَ وحدَه لا شَريكَ له . ثم قاتَلهم حتى قُتِل، رَحِمه اللَّهُ.

ثم تناخى المسلمون، وتداعت الأبطالُ والشَّجْعانُ مِن كلِّ مكانٍ، وصَبَروا وصابَروا، وحَمَلوا على التُّرْكِ حَمْلةَ رجلٍ واحدٍ، فهزَمَهم اللَّهُ عز وجل، وقتَلوا منهم خَلْقًا كثيرًا، ثم عَطَفَت التُّرْكُ عليهم، فقتَلوا مِن المسلمين خَلْقًا حتى لم يَبْقَ سوى أَلْفَيْن، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون، وتُتِل يومَعَذِ سَوْدةُ بنُ أَبْجَر، واسْتَأْسَروا مِن المسلمين جَماعة كثيرة، فحمَلوهم إلى الملكِ خاقان، فأمر بقَتْلِهم عن آخِرِهم، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون، وهذه الوَقْعةُ يُقالُ لها: وَقْعةُ الشَّعْبِ. وقد بَسَطها ابنُ جَريرٍ جدًّا.

### وممَّن تُوُفِّى فيها مِن الأغيانِ :

رَجَاءُ بنُ حَيْوةَ الْكِندَى [١٩٦/٧] أبو اللِقْدَامِ (١) ، ويُقالُ: أبو نَصْرٍ . وهو تابعتى جَليلٌ ، كَبيرُ القَدْرِ ، ثِقَةً فاضلٌ عادلٌ ، وَزيرُ صِدْقِ لِخُلفاءِ بنى أُمَيةَ ، وكان مَكْحولٌ إذا سُئِل يقولُ (١) : سَلُوا شيخنا وسيدَنا رَجاءَ بنَ حَيْوةَ . وقد أثننى عليه غيرُ واحدٍ مِن الأَثمةِ ، ووَثُقُوه في الروايةِ ، (أوله رِواياتٌ وكَلامٌ حَسَنٌ ، رَحِمه اللَّهُ ").

شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ الْأَشْعرِيُّ الحِمْصِيُّ ، ويُقالُ: إنه دمشقيٌ . تابِعيُّ جَليلٌ ، رَوَى عن مَوْلاتِه أسماءَ بنتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ وغيرِها ، وحَدَّث عنه جماعةً مِن ثِقاتِ التابعِينَ وغيرِهم ، وكان عالمًا عابدًا ناسِكًا ، لكن تَكلَّم فيه جماعةً بسببِ أُخْذِه خَرِيطةً مِن بيتِ المالِ بغيرِ إذنِ وليِّ الأَمْرِ ، فعابوه ونَزكوا بسببِ أُخْذِه خَرِيطةً مِن بيتِ المالِ بغيرِ إذنِ وليِّ الأَمْرِ ، فعابوه ونَزكوا عوضه (٥) ، "وتركوا حديثه أن وأنشدوا فيه الشعر ، "منهم شُعبة وغيره أللهُ أعلم . وقد وَثَقه جماعاتُ آخرون "وقيلُوا روايته ويقالُ (١) : إنه سَرَق غيرَها . فاللَّهُ أعلم . وقد وَثَقه جماعاتُ آخرون (وقيلُوا روايته وأثنَوُا عليه وعلى عبادتِه ودينِه واجْتِهادِه ، وقالوا : لا يَقْدَحُ في روايتِه ما أَخَذَه مِن بيتِ المالِ إن صَحَّ عنه . وقد كان واليًا عليه مُتَصَرِّفًا فيه . فاللَّهُ أعلم (أَ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٥٤، وطبقات خليفة ۲/ ۷۹۳، وتاريخ دمشق ۹٦/۱۸ - ١١١، وتهذيب الكمال ۹/ ۱۵۱، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٣/١٨.

<sup>· (</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٩، وطبقات خليفة ٢/ ٧٩٤، وتاريخ دمشق ٢١٧/٢٣، وتهذيب الكمال ١٢/ ٧٨٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) نزكوا عرضه: طعنوا في عرضه. اللسان (ن ز ك).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ دمشق ۲۳ / ۲۳۰.

أقال الواقديُّ : تُوُفِّي شَهْرٌ في هذه السنةِ . أَعْني سنةَ اثْنَتَيْ عشْرةَ ومائةِ . وقيل (٢) : قبلَها بسنةٍ . وقيل (١) : سنةَ مائةٍ . فاللَّهُ أُعلمُ (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٤٤٩، عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ خليفة ١/ ٤٣٤، وتاريخ أبي زرعة ٢/ ٦٨٠، وتاريخ دمشق ٢٣٨/٢٣، ٢٣٩.

# ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة

ففيها(١) غَزا مُعاويةُ بنُ هشامٍ أرضَ الرومِ مِن ناحيةِ مَرْعَشَ.

وفيها صار جماعةٌ مِن دُعاةِ بنى العباسِ إلى خُراسانَ ، وانْتَشَروا فيها ، وقد أَخَذ أُميرُها رجلًا منهم فقتَله ، وتوَعَّد غيرَه بمثل ذلك .

وفيها وَغَل مَسْلَمةُ بنُ عبدِ الملكِ في بلادِ التُّرْكِ، فقتَل منهم خَلْقًا كثيرًا (أُوأُمًا منتشرةً، ودانَت له تلك المَمالكُ مِن ناحيةِ بَلَنْجَرَ وأَعْمالِها.

وفيها حَجَّ بالناسِ ''سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبد الملكِ. قاله الواقدىُّ وأبو مَعْشَرِ ''). وحكى ابنُ جريرِ '' عن بعضِهم أنه حجَّ بالناسِ '' إبراهيمُ بنُ هشامِ الحَّزُوميُّ. فاللَّهُ أعلمُ. ونُوابُ البِلادِ هم المَذْكُورون في التي قبلَها.

ومَمَّن تُوَفِّىَ فيها مِن الأغيانِ: قال ابنُ جريرِ : فيها كان مَهْلِكُ الأميرِ عبدِ اللَّهِ بأرضِ الرومِ. قُتِل شَهيدًا، عبدِ اللَّهِ بأرضِ الرومِ. قُتِل شَهيدًا، وهذه تَرْجمتُه (٥):

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۸۸.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۷/ ۸۹.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٨٨.

 <sup>(</sup>٥) طبقات خليفة ٢/ ٧٠٥، والمعرفة والتاريخ ١/٦٧٣، وتاريخ دمشق ٦٨/٤٤ ، طبعة مجمع اللغة العربية ، وتهذيب الكمال ١٨/٨٨.

هو عبدُ الوَهَّابِ بنُ بُخْتِ أبو عُبَيدةً ، ويُقالُ : أبو بكرٍ . مولى آلِ مَرْوانَ ، مكِّ ، سَكَن الشامَ ثم تَحَوَّل إلى المدينةِ ، رَوَى عن ابنِ عمرَ ، وأنسٍ ، وأبى هريرةَ ، وجَماعةٍ مِن التابعين . وعنه خَلْقٌ منهم ؛ أيوبُ ، ومالكُ بنُ أنسٍ ، ويَحْيَى ابنُ سعيدٍ الأنْصاريُ ، وعُبَيدُ اللَّهِ العُمَريُ .

حَديثُه عن أنسٍ مرفوعًا ((): « نَضَّر اللَّهُ امْرَأً (() سَمِع مَقالتي هذه فوعاها ، ثم بَلَّغها غيرَه ، فرُبُّ حاملِ فِقْهِ إلى مَن هو أَفْقَهُ منه ، ثلاث لا يُغِلُّ عليهن صَدْرُ مُؤمن (()) ؛ إخلاصُ العملِ للَّهِ ، ومُناصحة أُولى الأمْرِ ، ولُزومُ جَماعةِ المسلمين ، فإن دَعْوتَهم تُحيطُ مِن وَراثِهم » .

ورَوَى عن أَبِى الزِّنَادِ ، عن الأَعْرِجِ ، عن أَبِي هُرِيرةَ قال (') : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا [ ١٩٦/٧ ظ] لَقِي أَحدُكم أَخاه فلْيُسَلِّمْ عليه ، فإن حالَتْ بينَهما شَجَرةٌ ((°) ثم لَقِيَه ، فلْيُسَلِّمْ عليه » . وقد وَثَّق عبدَ الوَهَّابِ هذا جَماعاتٌ مِن أَبْمةِ العلم .

وقال مالكُ (1) : كان كثيرَ الحَجِّ والعُمْرةِ والغَرْوِ حتى اسْتُشْهِد، ولم يَكُنْ أَحَقَّ بَمَا في رَحْلِه مِن رُفقائِه. وكان سَمْحًا جَوَادًا، اسْتُشْهِد ببلادِ الرومِ مع الأميرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ۲۲۰، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸/ ۲۶، وأخرجه ابن ماجه مختصرا (۲۳۲)، كلهم من طريق معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت عن أنس. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) في المسند، وسنن ابن ماجه: ﴿ عبدا ﴾ ، وفي تاريخ دمشق: ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يغل: من الإغلال؛ وهو الخيانة في كل شيء. النهاية ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود فی سننه (٥٢٠٠)، وأبو يعلی فی مسنده (٦٣٥١)، وابن عساكر فی تاريخ دمشق ٦٩/٤٤. صحيح (صحيح سنن أبی داود ٤٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) بعده في سنن أبي داود : « أو جدار أو حجر » وبعده في مسند أبي يعلى : « أو حائط أو صخرة » ، وبعده في تاريخ دمشق : « أو حائط أو حجر » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/٤٤.

أبى محمد عبد الله البطال ، ودُفِن هناك ، رَحِمه الله تعالى . وكانت وفاته فى هذه السنة . قاله خَليفة وغيره (١) . وذلك أنه لَقِى العدوَّ ، ففَرَّ بعضُ المسلِمين ، فجعَل يُنادِى ويَرْكُضُ فرسَه نحوَ العدوِّ ؛ أن هَلُمُّوا إلى الجنة ، ويحكم ! أتفرُون مِن الجنة ؟! ثم قاتَل حتى قُتِل ، رَحِمه اللَّهُ .

مَكْحُولٌ الشامَىُ (٢) ، تابعیٌ جَلیلٌ ، كبیرُ القَدْرِ ، إمامُ أهلِ الشامِ فی زَمانِه ، وكان مَوْلَی لامْرأةِ مِن هُذَیْلٍ ، وقیل : مَوْلَی امْرأةِ مِن آلِ سعیدِ بنِ العاصِ . وكان نُوبیًا . وقیل : كان مِن الأبْناءِ (٢) ، مِن سُلالةِ الأكاسِرةِ . وقد ذَكَوْنا نَسَبَه فی كِتابِنا «التَّكْمیلِ» .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ ('): سَمِعْتُه يَقُولُ: طُفْتُ الأَرضَ كلَّها في طَلَبِ العلمِ . وقال الزَّهْرِيُ ('): العُلماءُ أَرْبعةٌ ؛ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ بالحِجازِ ، والحَسَنُ البَصْرِيُ بالبَصْرِةِ ، والشَّعْبِيُ بالكوفةِ ، ومَكْحولٌ بالشام .

وقال بعضُهم (٦): كان لا يَسْتَطيعُ أن يَقولَ: قُلْ. وإنما يَقولُ: كُلْ. وكان له وَجاهةٌ عندَ الناس، مهما أَمَر به مِن شيءٍ في الشامِ يُفْعَلْ.

وقال سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ (٢٠) : كان أَفْقَهَ أَهلِ الشَّامِ ، وكان أَفْقَهَ مِن الرُّهريُّ .

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة ۲/ ۷۰۵، وتاريخ الطبری ۷/ ۸۸، وتاريخ دمشق ٤٤/ ٥٧، ٧٦.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۵۳٪، وطبقات خليفة ۲/ ۹۹۳، وحلية الأولياء ٥/ ١٧٧، وطبقات الفقهاء
 ص ٥٧، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) يقال لأولاد فارس: الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن لما جاء يستنجده على الحبشة، فملكوا اليمن وتزوجوا من العرب، فقيل لأولادهم: الأبناء. النهاية ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٤/١٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٦٧/١٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٦٩/١٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٦٨/١٧، ١٦٩.

وقال غيرُ واحدِ (١): تُوُفِّيَ في هذه السنةِ . وقيل: بعدَها. فاللَّهُ أعلمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۷/ ۱۹۱، ۱۷۷ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية وب »: «قال الكاملي: مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم، واسم أبي مسلم شهريار بن شاذك، كذا نقلته من خط ابن عبد الهادي ».

وبعده في م، ص: «مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم واسم أبي مسلم شهزاب بن شاذل كذا نقلته من خط ابن عبد الهادى. وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه قال: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زيد في عقله. وقال مكحول في قوله تعالى: ﴿ ثم لتسألنَّ يومئذ عن النعيم ﴾ قال: بارد الشراب وظلال المساكن وشبع البطون واعتدال الخلق ولذاذة النوم. وقال: إذا وضع المجاهدون أثقالهم عن دوابهم أتتها الملائكة فمسحت ظهورها ودعت لها بالبركة إلا دابة في عنقها جرس ».

# ثم دَخَلَت سنةُ أربعَ عَشْرةَ ومائةٍ

فيها ('' غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصائفةَ اليُسْرى ، وعلى اليُمْنَى سُليمانُ بنُ هشامِ ابنِ عبد الملكِ ، وفيها الْتَقَى عبدُ اللَّهِ البَطَّالُ ومَلِكُ الرُّومِ المُسَمَّى فيهم قُسْطنْطِينَ ، وهو ابنُ هِرَقْلَ الأولِ (الذي كتب إليه النبيُ عَلَيْتُهُ ، فأسَره البَطَّالُ ، فأرْسَله إلى سليمانَ بنِ هشام ، فسار به إلى أبيه .

وفيها عَزَل هشامٌ عن إمْرةِ مكة والمدينةِ والطائفِ إبراهيمَ بنَ هشامِ بنِ إسماعيلَ، ووَلَّى عليها أخاه محمدَ بنَ هشامٍ، فحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ في قولِ (٢). وقال الواقديُّ وأبو مَعْشَرٍ (١): إنما حَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ خالدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ. واللَّهُ أعلمُ.

### ومَّن تُونِّفَى فيها مِن الأغيانِ:

عطاءُ بنُ أبى رَباحٍ الفِهْرِيُ مَوْلاهِم أبو محمدِ المُكَىُّ ، أحدُ كِبارِ التابعِين الثُقاتِ الرُفَعاءِ ، يقالُ : إنه أَدْرَك مائتَىْ صحابيٌّ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۹۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/٤٦٧، وطبقات خليفة ٢/٢٠٪، وحلية الأولياء ٣١٠/٣، وطبقات الفقهاء ص ٦٩، وتاريخ دمشق ٦٢٩/١١ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٦٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٨٪، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٤٢٠.

قال ابنُ سعد<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ بعضَ أهلِ العلمِ يَقُولُ: كان عَطاءٌ أَسُودَ، أَعورَ، أَفْطَسَ، أَشَلَّ، أَعْرَجَ، ثم عَمِىَ بعدَ ذلك، وكان ثِقةً فَقيهًا عالمًا [١٩٧/٠] كثيرَ الحَديثِ.

وقال أبو جَعْفرِ الباقرُ وغيرُ واحدِ ("): ما بَقِى أحدٌ فى زَمانِه أَعْلَمَ بالمَناسِكِ منه. وزاد بعضُهم ("): وكان قد حَجَّ سبعين حَجَّةً ، وعُمِّر مائةَ سنةٍ ، وكان فى آخِرِ عمرِه يُفْطِرُ فى رَمضانَ ؛ مِن الكِبَرِ والضَّعْفِ ، ويَفْدِى عن إِفْطارِه ، ويَتَأَوَّلُ الآيةَ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكُم فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وكان يُنادِى مُنادِى بنى أُميةَ فى أيامِ مِنّى (١): لا يُفْتِى الناسَ فى الحَجِّ إلا عَطاءُ بنُ أَبى رَباحِ .

وقال أبو جعفرِ الباقرُ: مَا رَأَيْتُ فَيَمَن لَقِيتُ أَفْقَهَ مَنْهُ .

وقال الأوْزاعيُ (°): مات عَطاءٌ يومَ مات وهو أَرْضَى أَهلِ الأَرضِ عندَهم .

وقال ابنُ مُجرَيْجٍ : كان المسجدُ فِراشَ عَطاءِ عشرين سنةً . وكان مِن أَحْسنِ الناسِ صَلاةً .

وقال قَتادةُ (٢): كان سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ والحسنُ وإبراهيمُ وعَطاءٌ هؤلاء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٣٣/١ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١/ ٦٣٧، ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١١/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥٢/٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤٢/١١ مخطوط.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٦٤٣/١١ مخطوط.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢٤٠/١١ مخطوط.

أئمةَ الأمْصار.

وقال عَطاءٌ () : إنَّ الرجلَ لَيُحَدِّثُنى بالحَديثِ فَأُنْصِتُ له كأنى لم أَكُنْ سَمِعْتُه، وقد سَمِعْتُه قبلَ أن يُولَدَ () .

الجُمهورُ على أنه مات في هذه السنةِ ، رَحِمه اللَّهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۶۸/۱۱ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) بعده في ا ٢، ب، م، ص: « فأُرِيه أنى إنما سمعته الآن منه. وفي رواية: أنا أحفظ منه له فأُرِيه أنى لم أسمعه ».

 <sup>(</sup>٣) بعده في م، ص زيادة من الناسخ صَدّرها بقوله في وص : وانتهى كلام المؤلف من ترجمة عطاء ». ثم أورد فصلا في ترجمته من ص ٣٠٦ إلى ص ٣٠٩ من الجزء التاسع من وم ».

# ثم دَخَلَتْ سنة خمسَ عشرة ومائةٍ

ففيها (١) وَقَع طاعونٌ بالشامِ. وحَجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ، وهو نائبُ الحَرَمَيْن والطائفِ. والثُّوَّابُ في سائرِ البلادِ هم المَدْكورون في التي قبلَها. واللَّهُ أعلمُ.

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

أبو جعفر الباقرُ ، وهو محمدُ بنُ عليٌ بنِ الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبِ القرشيُ الهاشميُ أبو جَعْفر الباقرُ () ، وأُمَّه أمُّ عبدِ اللَّهِ بنتُ الحسنِ بنِ عليٌ ، وهو تابعيٌّ جَليلُ القَدْرِ ، كثيرُ العلمِ ، أحدُ أغلامِ هذه الأُمَّةِ عِلْمًا وعَمَلًا وعبادةً ونسبًا وشَرَفًا ، وهو أحدُ مَن تَدَّعِي فيه طائفةُ الشِّيعةِ أنه أحدُ الأئمةِ الاثنى عشرَ ، ونسبًا وشَرَفًا ، وهو أحدُ مَن تَدَّعِي فيه طائفةُ الشِّيعةِ أنه أحدُ الأئمةِ الاثنى عشرَ ، ولم يَكُنِ الرجلُ على طريقهم ولا على مِنْوالِهم ، ولا يَدِينُ بما وَقَع في أَذْهانِهم وأَوْهامِهم وخيالِهم ، بل كان مُن يُقدِّمُ أبا بكرٍ وعمرَ ، وذلك عنه صَحيحُ في الأَثرَ ، وقال أيضًا (") : ما أَذْرَكْتُ أحدًا مِن أهلِ بيتي إلا وهو يَتَوَلَّاهما . رَضِي اللَّهُ عنهما وعنه .

وقد رَوَى عن غيرِ واحدٍ مِن الصَّحابةِ ، وحَدَّث عنه جَماعةٌ مِن كِبارِ التابعين

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۹۲.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٢٠، وطبقات خليفة ٢/ ٦٣٨، وحلية الأولياء ٣/ ١٨٠، وطبقات الفقهاء
 ص ٦٤، وتاريخ دمشق ٥/ ١٩٥٥، وتهذيب الكمال ٢٦/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٠٥/١٥ مخطوط.

وغيرِهم، فممَّن رَوَى عنه؛ ابنُه جَعْفرٌ الصادقُ، والحكَمُ بنُ عُتَيْبةً، ورَبيعةً، والأعْمشُ، والأوْزاعيُّ، والأَعْرِجُ - وهو أَسَنُّ منه - وابنُ جُرَيْج، وعَطاءً، وعمرُو بنُ دِينارِ ، والزُّهْرِيُّ ، وأبو إسْحاقَ السَّبِيعيُّ .

وقال سفيانُ بنُ عُيَينةَ ، عن جعفرِ الصادقِ قال (١) : حَدَّثني أبي وكان خيرَ مُحَمديٌّ على وجهِ الأرض.

وقال العِجْلَيُّ : هو مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثِقةٌ .

وقال محمدُ بنُ سعدٍ (٣) ١٩٧/٧]: كان ثِقةً كثيرَ الحَديثِ.

وكانتْ وَفاتُه في هذه السنةِ في قولٍ . وقيل : في التي قبلُها . وقيل : في التي بعدَها . أو في التي هي بعدَها أو بعدَ بعدِها . فاللَّهُ أعلمُ . وقد جاوَز السبعين ، وقيل: لم يُجاوِزِ الستين. واللَّهُ أعلمُ \* .

<sup>(</sup>۱) ذكره المزى في تهذيب الكمال ٢٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ دمشق ۱۵/ ۷۱۲، ۷۱۲ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص زيادة صَدِّرها الناسخ بقوله: «انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله». ثم أورد فصلا في ترجمة أبي جعفر الباقر من ص ٣٠٩ إلى ص ٣١٢ من اَلجزء التاسع من «م».

# ثم دَخَلَت سنةُ ستَّ عشْرةَ ومائةٍ

ففيها (١) غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصائفةَ ، وفيها وَقَع طاعونٌ بالشامِ والعراقِ ، وكان معظمُ ذلك في واسِطِ .

وفى المُحَرَّمِ منها تُوفى الجُنَيْدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المُرِّى، أميرُ خُراسانَ مِن مرضِ أصابه فى بَطْنِه، وكان قد تزوَّج الفاضلة بنتَ يَزيدَ بنِ المُهَلَّبِ، فتَغَضَّب عليه أميرُ المؤمنين هشامُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، فعَزَله وولَّى مكانه عاصمَ بنَ عبدِ اللَّهِ على المؤمنين هشامُ بنُ عبدِ اللَّهِ على خُراسانَ، وقال له: إن أَذْرَكْتَه قبلَ أن يموتَ فأَزْهِقْ رُوحَه. فما قَدِم عاصمُ بنُ عبدِ اللَّهِ خُراسانَ ، وقال له: إن أَذْرَكْتَه قبلَ أن يموتَ فأَزْهِقْ رُوحَه. فما قَدِم عاصمُ بنُ عبدِ اللَّهِ خُراسانَ حتى مات الجُنَيْدُ فى المحرمِ منها بَرْوَ، وقد قال فيه (أبو الجُويْرِيَةِ عيسى بنُ عَصَبةً ) يَرْثِيه:

هَلَكُ الجُودُ والجُنَيْدُ جميعًا فعلى الجُودِ والجُنيدِ السلامُ أَصْبَحا ثَاوِيَيْن في بَطْنِ مَرْوِ ما تَغَنَّى على الغُصونِ الحَمامُ كنتما نُزْهة الكِرامِ فلما مِتَّ مات النَّدَى ومات الكِرامُ

ولما قَدِم عاصمُ بنُ عبدِ اللَّهِ نحراسانَ أَخَذ نُوَّابَ الجُنَيْدِ بالضَّرْبِ البليغِ وأَنْواعِ العُقوباتِ، وعَسَفهم في المُصادراتِ والجِناياتِ، فخرَج عن طاعتِه الحارثُ بنُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٩٣، والمنتظم ٧/ ١٦٩، والكامل ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في النسخ: «أبو الجرير عيسى بن عصمة» وفي تاريخ الطبرى: «أبو الجويرية عيسى بن عصمة». والمثبت من المؤتلف والمختلف للآمدى ص ١٠٧، والإكمال ٢١٣/٦.

شَرَيْجِ (١) ، وبارَزَه بالحربِ ، وبحرَتْ بينَهم حروبٌ يَطولُ ذِكْرُها ، ثم هُزِمَ في آخرِ الأمرِ الحارثُ بنُ شَرَيْج (١) ، وظَهَر عاصمٌ عليه .

قال الواقديُّ : وفيها حَجَّ بالناسِ الوليدُ بنُ يَزِيدَ بنِ عبدِ الملكِ ، وهو وَلَيُّ الأَمْرِ مِن بعدِ عمَّه هشام بنِ عبدِ الملكِ .

and the state of t

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: «شريح». والمثبت من تاريخ الطبرى. وانظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٢٧٠، ١٢٧١، والإكمال ٤/ ٢٧٣، ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۹۸.

## ثم دَخلت سنة سبعَ عشرةَ ومائةٍ

فيها (١) غَزا مُعاويةُ بنُ هشامِ الصائفةَ اليُسْرى ، وسليمانُ بنُ هشامِ الصائفةَ اليُمْني .

وفيها بَعَث مَرُوانُ بنُ محمدٍ - وهو على أَرْمِينِيَةَ - بَعْنَيْن، ففتَح مُحصونًا مِن بلادِ اللَّانِ، ونزَل كثيرٌ منهم على الإيمانِ.

وفيها عَزَل هشامٌ عاصمٌ بنَ عبدِ اللَّهِ الهِلاليُّ عن إمْرَةِ خُرَاسانَ ، وضَمَّها إلى خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ مع العراقِ مُعادةً إليه ، جَرْيًا على ما سبق له مِن العادةِ ؛ وكان ذلك عن كتابِ عاصمِ بنِ [ ٩٨/٧ و ] عبدِ اللَّهِ الهِلاليُّ : إنَّ وِلايةَ خُراسانَ لا تَصْلُحُ إلا مع وِلايةِ العراقِ . فأجابه هشامٌ إلى ذلك قَبولًا لنصيحتِه .

وفيها تُوُفِّى قَتادة بنُ دِعامة السَّدُوسى أبو الخَطَّابِ البَصْرَى الأَعْمَى (١) ، أحدُ علماء التابعين والأَثمة العامِلين ، رَوَى عن أنسِ بنِ مالكِ وجماعة مِن التابعين ، منهم ؛ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وأبو العالية ، وزُرارة بنُ أَوْفَى ، وعَطاءٌ ، ومُجاهِدٌ ، ومحمدُ بنُ سِيرين ، ومَسْروق ، وأبو مِجْلَزٍ ، وغيرُهم . وحَدَّث عنه جَماعات مِن الكِبارِ كأيوب ، وحماد بنِ سلَمة ، وحُمَيْدِ الطَّويلِ ، وسعيد بنِ أبى عَروبة ، الكِبارِ كأيوب ، وحماد بنِ سلَمة ، وحُمَيْدِ الطَّويلِ ، وسعيد بنِ أبى عَروبة ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۹۹، والمنتظم ۷/ ۱۷٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٢٩، وطبقات خليفة ١/ ٥١١، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٢٧٧، وطبقات الفقهاء ص ٨٩، وطبقات المفسرين ٢/ ٤٩٨، وحلية الأولياء ٢/ ٣٣٣، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٤٩٨، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩.

والأغمشِ، وشُعْبةَ، والأوْزاعيِّ، والليثِ، ومِسْعَرٍ، ومَعْمَرٍ، وهَمَّامٍ.

قال ابنُ المُسَيَّبِ (1): ما جاءنى عِراقِيِّ أَفْضلُ منه . وقال بكرٌ المُزَنيُّ : ما رأيْتُ أَحْفَظَ منه . وقال محمدُ بنُ سِيرينَ : هو مِن أَحْفظِ الناسِ . وقال مَطرُّ الورَّاقُ : كان قَتادةُ إذا سَمِع الحديثَ يَأْخُذُه العَويلُ والزَّويلُ (1) حتى يَحْفَظَه . وقال الزهريُّ : هو أَعْلَمُ مِن مَكْحولٍ . وقال مَعْمَرٌ : ما رأَيْتُ أَفْقَة مِن الزُّهريُّ وحماد وقتادةً . وقال قتادةُ : ما سَمِعْتُ شيئًا إلا وَعاه قَلْبي (1) .

وقال أحمدُ بنُ حَنْبلِ (1): هو أَحْفَظُ أهلِ البَصْرةِ ، لا يَسْمَعُ شيئًا إِلا حَفِظه ، وقُرِئ عليه صَحيفة جابرٍ مرةً واحدةً فحفظها ، وكان من العلماءِ . وذُكِر يومًا ، فأَثْنَى (٥) عليه عليمه وفِقْهِه ومَعْرفتِه بالاخْتِلافِ والتَّفْسيرِ وغيرِ ذلك . (أوقال : قلَّما بَجُدُ من يَتَقَدَّمُه ، أمَّا المِثْلُ فَلَعلً (١) !

وقال أبو حاتم (<sup>(۷)</sup>: كانت وَفاتُه بواسِطٍ في الطاعونِ – يعنى في هذه السنةِ – وعمرُه ستَّ أو سبعٌ وخمسون سنةً (<sup>۸)</sup>.

وفيها تُؤفِّي أَبُو الحُبَابِ سعيدُ بنُ يسارٍ، والأعرجُ، وابنُ أبي مُلَيْكةً،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخذه العويلُ والزويل: أى القلق والانزعاج بحيث لا يستقر على المكان. اللسان (ز و ل).

 <sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في الجرح والتعديل ٧/ ١٣٣، ١٣٤، وحلية الأولياء ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٧/ ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) أى الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٧/ ١٣٣.

 <sup>(</sup>٨) بعده في م ، ص زيادة من الناسخ صدرها بقوله في « ص » : « انتهى كلام المؤلف » . ثم ساق زيادة يسيرة .

وعبدُ اللَّهِ بنُ أبي زكريا الخُزاعي، وميمونُ بنُ مِهْرانَ ، وموسى بنُ وَرْدانَ (١).

ونافع مولى ابن عمرَ أبو عبدِ اللهِ المدنى (۱) ، أصلُه من بِلادِ المغربِ ، وقيل : من نَيْسابورَ . وقيلَ : من كابُلَ . وقيل غيرُ ذلك . روى عن مولاه عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وجماعةٍ من الصحابة ؛ مثلَ رافعِ بنِ حَدِيجٍ ، وأبى سعيدٍ ، وأبى لُبَابة ، وأبى هُرَيْرة ، وعائشة ، وأمّ سلَمة وغيرِهم ، وروى عنه خلقٌ من التابِعينَ وغيرِهم ، وروى عنه خلقٌ من التابِعينَ وغيرِهم ، وكان من الثّقاتِ النّبلاءِ والأئمةِ الأجلّاءِ .

قال البخاريُ (٢) : أَصَحُّ الأسانيدِ مالكٌ عن نافعِ عن ابنِ عمرَ . وقال غيرُه (١) : كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ قد بعثه إلى [ ١٩٨/٧ على مصرَ يُعَلِّمُ الناسَ السُننَ . وقد أثنى عليه غيرُ واحدٍ من الأثمةِ ووثَّقوه . ومات في هذه السنةِ على المشهورِ . رَحِمَه اللَّهُ .

وَمُن تُوُفِّىَ فَى سَنَةِ سَبْعَ عَشْرةَ وَمائةِ ذَو الرُّمَّةِ الشَّاعَرُ (°) ، واسمُه غَيْلانُ بنُ عُشْرَ ، عُقْبةَ بنِ بُهَيْشٍ (١) ، مِن بنى عبدِ مَناةَ بنِ أُدِّ بنِ طابخةَ بنِ إلْياسَ بنِ مُضَرَ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م، ص زيادة من الناسخ صدرها بقوله في « ص »: «انتهى ما ذكره المؤلف ». ثم ساق فصلا في ترجمة ميمون بن مهران من ص ٣١٤ إلى ص ٣١٩ ضمن الجزء التاسع من «م».

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد، (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٤٢، وطبقات خليفة ٢/ ٦٤١، والمعرفة والتاريخ ١/ ٥٤٠، وتاريخ دمشق ١٠/١٧ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٨، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٣٤، ٥٥١، والشعر والشعراء ١/ ٥٢٤، والأغانى ١٨/١، وتاريخ دمشق ١٦١/١٤ مخطوط، ووفيات الأعيان ١/١١، وسير أعلام النبلاء ٥/٦٦٧.

<sup>(</sup>٦) فى النسخ، وسير أعلام النبلاء: «بهيس»، وفى الأغانى: «نهيس»، وفى تاريخ دمشق: «بهيس ويقال: نهيس». والمثبت من طبقات فحول الشعراء، والشعر والشعراء، ووفيات الأعيان. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٠٠، والإكمال ٢/ ٣٧٦، والمشتبه ٢/ ٩٦، وتبصير المنتبه ١٠٨/.

أبو الحارثِ، أحدُ فحولِ الشَّعراءِ، وله دِيوانَّ مَشْهورٌ، وكان يَتَغَزلُ في مَيَّةَ بنتِ مُقاتِلِ بنِ طَلَبَةَ بنِ قيسِ بنِ عاصمِ المَيْقَرِيِّ، وكانتْ جَميلةً، وكان هو دَمِيمَ الحُلْقِ، أَسُودَ اللَّونِ، ولم يَكُنْ رآها قَطُّ ولا الحَلْقِ، أَسُودَ اللَّونِ، ولم يَكُنْ بينَهما فُحْشٌ ولا خَتَا، ولم يَكُنْ رآها قَطُّ ولا رَأَتُه، وإنما كانتْ تَسْمَعُ به ويَسْمَعُ بها، ويُقالُ : إنها كانتْ تَنْذِرُ إن هي رَأَتُه أن تَذْبَحَ جَزورًا، فلمَّا رَأَتُه قالتْ: واسَوْأَتاهُ واسَوْأَتاهُ. ولم تُبْدِ له وجهها قَطُّ إلا مرةً واحدةً، فأنشأ يقولُ (1):

على وجهِ مَى مَسْحَةٌ مِن حلاوةِ (٢) وتحتَ الثِّيابِ العارُ لو كان بادِيا قال (٤): فانْسَلَخَتْ مِن ثِيابِها ، فأَنْشَأ يقولُ:

أَلَم تَرَ أَنَّ المَاءَ يَخْبُثُ طعمُهُ وإن كان لونُ المَاءِ أَبيضَ صافِيا فقالت: تُرِيدُ أن تَذوقَ طَعْمَه؟ فقال: إنْ واللَّهِ. فقالت: تَذُوقُ الموتَ قبلَ أن تَذُوقَه. فأنْشَأ يَقولُ:

فوا ضَيْعةَ الشَّعْرِ الذي لَجَّ وانْقَضَى جمى ولمْ أَمْلِكْ ضَلالَ فُؤادِيا قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ (٥): ومِن شعرِه السائرِ بينَ الناسِ ما أَنْشَده:

إذا هَبَّتِ الْأَرُواحُ (٢) مِن نحوِ جانبٍ به أهلُ منّ هاجَ قلبي (٢) هُبوبُها

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان ١٢/٤. وذكر أن هذه الأبيات منتخلة عليه. وانظر الأغاني ٢٦/١٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ، بشرح أبي نصر الباهلي ٣/ ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣) في وفيات الأعيان : «ملاحة».

<sup>(</sup>٤) من هنا سقط في «ب» حتى أول صفحة ٨٦ عند قوله: «فكره أسد أن يتركها».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١٣/٤.

 <sup>(</sup>٦) في م: «الأرياح». والأرواح: جمع ريح. أما الأرياح فهو جمع شاذ، بل أنكره بعضهم. انظر اللسان (روح).

<sup>(</sup>٧) في م: «شوقي».

هَوًى تَذْرِفُ العَيْنانِ منه وإنما

(ا وأنشَد عندَ الموتِ (٢):

ر يا قابضَ الرُّوحِ عن نَفْسِي إذا احْتُضِرَتْ

هَوَى كُلِّ نَفْسٍ أَينَ حَلَّ حَبيبُها

وغافرَ الذنبِ زَحْزِحْني عن النَّارِ '

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ۲۱، م.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١٦/٤. وانظر ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر الباهلي ٣/ ١٨٧٥.

### ثم دَخَلَت سنة ثمانيَ عشرة ومائةٍ

فيها<sup>(١)</sup> غَزا مُعاويةُ وسليمانُ ابنا أميرِ المؤمنين هشامِ بنِ عبدِ الملكِ بلادَ الرومِ .

وفيها قَصَد شَخْصٌ يُقالُ له: عَمَّارُ بنُ يَزِيدَ. ثم تسمَّى بخِداشٍ ، إلى بلادِ خُراسانَ ، فدَعا الناسَ إلى خِلافةِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، فاستَجاب له خُلْقٌ كَثيرٌ ، فلمَّا الْتَقُوا عليه دَعاهم إلى مَذْهبِ الخُرَّمِيَّةِ الرَّنادِقةِ (١) ، وأباح لهم نساءَ بعضِهم بعضًا ، وزَعَم لهم أن محمدَ بنَ عليِّ يَقولُ ذلك ، وقد كَذَب عليه ، فأظهر اللَّهُ عليه الدَّوْلةَ ، فأُخِذ فجِيءَ به إلى خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ أميرِ العراقِ وخُراسانَ ، فأمر به فقُطِعت يدُه ، وسُلَّ لسانُه ، ثم صُلِب بعدَ ذلك .

وفيها [١٩٩/٧] حَجَّ بالناسِ محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ المخزوميُّ أميرُ المدينةِ ومَكةَ والطائفِ، وقيلُّ : إن إمْرةَ المدينةِ كانتْ مع خالدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ . والصَّحيحُ أنه كان قد عُزِل ، ووُلِّى محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ ، وكانت إمْرةُ العراقِ إلى خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، ( ونائبُه على خُراسانَ وأعمالِها أخوه أسدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۱۰۹، والمنتظم ۷/ ۱۸۶، والکامل ٥/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في الفصل ١/ ٣٤: الخرمية فرقة من فرق المُزْدكية ، وهم أيضا سر مذهب الإسماعيلية ومن كان على قول القرامطة وبني عبيد وعنصرهم . وقال السمعاني في الأنساب ٢/ ٣٥٣: الحُوَّمِي ... هذه النسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم : الحُوَّمَدِينية . يعني يدينون بما يريدون ويشتهون ، وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم المحرمات من الحمر وسائر اللذات ونكاح ذوات المحارم وفعل ما يتلذذون به .

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۷/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

وفيها كانتْ وَفَاقُ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ القُرشيِّ اللهاشميِّ، أبو الحسنِ (۱) ويُقالُ: أبو محمدٍ. وأمَّه زُرْعةُ بنتُ مِشْرَحِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ الكِنديِّ – أحدِ المُلُوكِ الأربعةِ المَذْكورِين في الحديثِ الذي رَواه أحمدُ (۲) وهم؛ مِشْرَحٌ، وجَمْدٌ، ومِحْوَسٌ، وأَبْضَعَةُ، وأختُهم العَمَرَّدَةُ – أحمدُ (۲) وهم؛ مِشْرَحٌ، وجَمْدٌ، ومِحْوَسٌ، وأَبْضَعَةُ، وأختُهم العَمَرَّدَةُ – وكان مَولِدُ على هذا لَيْلَةَ قُتِلَ على بنُ أبي طالبٍ، فسَمَّاه أبوه باسمِه، وكنَّاه بكُنْيتِه، وقيل (۱): إنه وُلِد في حياةِ على ، وهو الذي سَمَّاه وكنَّاه، ولَقَبه بأبي الأَمْلاكِ.

فلمًّا وَفَد على عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ أَجْلَسه معه على السَّريرِ ، وسَأَله عن اسمِه وكُنيتِه ، فأخبَره ، فقال له : ألك ولدٌ ؟ قال : نعم ، وُلِد لى ولدٌ سَمَّيْتُه محمدًا . فقال له : أنت أبو محمدٍ . وأَجْزَل عَطِيْتَه ، وأَحْسَن إليه .

وقد كان على هذا فى غاية العِبادةِ والزَّهادةِ، والعِلْمِ والعملِ، ومحسنِ الشَّكْلِ، والعَدالةِ والثُّقةِ، كان يُصَلِّى فى كلِّ يومٍ وليلةِ ألفَ ركعةٍ. قال عمرُو ابنُ على الفَلَّاسُ (): كان مِن خِيارِ الناسِ. وكانتْ وَفاتُه بالحُمَيمَةِ مِن أرضِ (البَلْقاءِ فى ) هذه السنةِ، وقد قارَب الثمانين.

وقد ذَكُر ابنُ خَلِّكانَ (١) أنه تَزَوَّج لُبابةَ بنتَ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرٍ ، التي كانتْ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٣١٢، وطبقات خليفة ٢/ ٥٩٩، ٦٣٨، وتاريخ دمشق ٤٥١/١٢ مخطوط، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٥٢، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٢، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ٧/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ٢/٢١٧، ونقله عنه ابن خلكان ٣/٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ٢١: «الترك من».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣/ ٢٧٥.

تحتَ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ ، وطلَّقَها عبدُ الملكِ ، وكان سببَ طَلاقِه إياها أنه عَضَّ تُقَاحةً ثم رَمَى بها إليها ، فأخذت السَّكِينَ ، فحزَّت مِن التَّفاحةِ ما مَسَّ فمُه منها ، فقال : ولمَ تَفْعَلين هذا ؟ فقالتْ : أُزِيلُ الأَذَى عنها . وذلك لأنَّ عبدَ الملكِ كان أَبْخَرَ ، فطلَّقها ، فلمَّا تَزَوَّجها على بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ هذا نَقَم عليه الوليدُ ابنُ عبدِ الملكِ ذلك ، فضَرَبه بالسِّياطِ ، وقال : إنما أرَدْتَ أن تُذِلَّ بنيها مِن الحُلفاءِ . وضَرَبه مَرةً ثانيةً ؛ لأنه اشتُهِر عنه أنه قال إنَّ الحِلافة صائرةً إلى بَنيه . فوقع الأَمْرُ كذلك .

وذَكَر الْمَبِّرُدُ أَنه دَخَل على هشامِ بنِ عبدِ الملكِ، ومعه ابنا ابنه السَّقَّامُ والمُنْصورُ وهما صَغيران، فأكْرَمه هِشامٌ وأَدْنَى مَجْلِسَه، وأَطْلَق له مائةً وثلاثين ألفًا، وجعَلَ على بنُ عبدِ اللَّهِ يُوصِيه بابنَيْه خيرًا، ويقولُ: [١٩٩/٧ع] إنهما سيليانِ الأَمْرَ. فجعَل هشامٌ يَتَعَجَّبُ مِن سَلامةِ باطنِه، ويَنْسِبُه في ذلك إلى الحُمْقِ، فوقع الأَمْرُ كما قال.

قالوا: وقد كان على في غاية الجَمالِ وتَمامِ القامةِ ، كان بينَ الناسِ كأنه راكب ، وكان إلى مَنْكِبِ أبيه عبدِ اللهِ ، وكان عبدُ اللهِ إلى مَنْكِبِ أبيه العباسِ ، وكان العباسُ إلى مَنْكِبِ أبيه عبدِ المطلبِ ، وقد بايَع كثيرٌ مِن الناسِ لابنِه محمدِ بالخِلافةِ قبلَ هذه السنةِ بسَنواتِ ، ولكن لم يَظْهَرْ أمرُه حتى مات ، فقام بالأمْرِ مِن بعدِه ولدُه عبدُ اللهِ أبو العباسِ السَّقَامُ ، وكان ظُهورُه في سنةِ ثنتَيْن وثلاثين ، على ما سيأتى بيانُه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/ ٢١٨.

وممن تُوُفِّى فى هذه السنةِ: عمرُو بنُ شُعَيبِ (')، وعُبادةُ بنُ نُسَىِّ ('')، وأبو صَخْرةَ جامعُ بنُ شَدَّادِ ('')، وأبو عُشَّانَةَ المَعافِرِيُّ.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٢٠، وطبقات خليفة ٢/ ٢٧، وتاريخ الإسلام وتاريخ دمشق ٤٧٢/١٣ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٦٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٦٥، تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١- ١٢٠) ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد 1/703، وطبقات خليفة 1/704، وتاريخ دمشق 1/707، وتهذيب الكمال 1/709، وسير أعلام النبلاء 1/709، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1/709) ص 1/709. (۳) طبقات ابن سعد 1/709، وطبقات خليفة 1/709، وتهذيب الكمال 1/709، وسير أعلام النبلاء 1/709، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1/709) ص 1/709.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٢، وطبقات خليفة ٢/ ٥٥٣، والتاريخ الكبير ٣/ ١١٩، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٨٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١- ١٢٠) ص ٥١٥.

# ثم دَخَلَت سنةُ تسعَ عشْرةَ ومائةٍ

ففيها<sup>(١)</sup> غَزا الوليدُ بنُ القَعْقاعِ العَبْسِيُّ أرضَ الرومِ .

وفيها قَتَل أَسدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ملِكَ التَّرْكِ الأَعْظَمَ خاقانَ ، وكان سببَ ذلك أنَّ أسدَ بنَ عبدِ اللَّهِ أميرَ خُراسانَ عَمِل نِيابةً عن أخيه خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ على العراقِ ، ثم سار بجُيوشِه إلى مدينةِ خُتَّلَ فافْتَتَحها(٢) ، وتَفَرَّقَت في أرضِها مجنودُه يَقْتُلُونَ وِيَأْسِرُونَ وِيَغْنَمُونَ ، فجاءَت العُيونُ إلى ملكِ التُّرْكِ خاقانَ بأن جيشَ أسدٍ قد تَفَرُّق في بلادٍ خُتَّلَ، فاغْتَنَم خاقانُ هذه الفُرْصةَ، فرَكِب مِن فَوْرِه في مُجنودِه قاصدًا إلى أسدٍ ، وتَزَوَّد خاقانُ وأصحابُه سِلاحا كثيرًا ، وقَديدًا ومِلْحًا ، وساروا في خَلْقِ عظيم، وجاءت العينُ الصافيةُ إلى أسدٍ فأعْلَموه بقَصْدِ خاقانَ له في جيشٍ عظيم كَثيفٍ، فتَجَهَّز لذلك، وأُخَذ أُهْبَتَه، فأرْسَل مِن فَوْرِه إلى أُطْرافِ جيشِه فلَمَّها عليه ، وأشاع بعضُ الناس أن خاقانَ قد هَجَم على أسدِ بن عبدِ اللَّهِ فقتَله وأصحابَه؛ ليَحْصُلَ بذلك خِذْلانٌ لأصحابِه فلا يَجْتَمِعوا إليه، فرَدُّ اللَّهُ كيدَهم في نُحورِهم ، وجَعَل تَدْميرَهم في تَدْبيرِهم ، وذلك أن المسلمين لما سَمِعوا بذلك أَخَذَتْهم حَمِيَّةُ الإِسْلام، وازْدادوا حَنَقًا على عدوِّهم، وعَزَموا على الأَخْذِ بالثَّأْرِ، فقَصَدوا المَوْضِعَ الذي فيه أسدٌّ، فإذا هو حَيٌّ قد اجْتَمَعَت عليه العَساكرُ مِن كلِّ جانبٍ، وسار أسدٌ نحوَ خاقانَ حتى أَتَى جبلَ الملْح، وأراد أن يَخوضَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/۱۱۳، والمنتظم ۷/۱۹۲، والکامل ۵/۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) ختل: موضع في أقاصي خراسان. معجم ما استعجم ٢/ ٣٦٤، ٤٨٨.

نهرَ بَلْخَ ، وكان معهم أغْنامٌ كثيرةً ، فكَره أسدُّ أن يَتْرُكَها وراءَ ظهره ، فأمَر كلُّ فارسٍ أَن يَحْمِلَ بينَ يدَيه شاةً على عُنْقِه ، وتَوَعَّد مَن لم يَفْعَلْ ذلك بقَطْع اليدِ ، وحمَل هو معه شاةً ، وخاضوا [٧٠٠./ر] النهرَ ، فما خَلَصوا منه جيدًا حتى دَهَمهم خاقانُ مِن وراثِهم في خيل دُهم، فقتَلوا مَن وَجَدوه لم يَقْطَع النهرَ وبعضَ الضَّعَفةِ ، فلما وَقَفُوا على حافَّةِ النهرِ أَحْجَمُوا ، وظَنَّ المسلمون أنهم لا يَقْطَعُون إليهم النهرَ، فتَشاوَر الأثراكُ فيما بينَهم، ثم اتَّفَقوا على أن يَحْمِلوا حَمْلةً واحدةً - وكانوا خمسين ألفًا - فيَقْتَحِموا النهرَ، فضَرَبوا بكُوساتِهم (١) ضَرْبًا شديدًا ، حتى ظَنَّ المسلمون أنهم معهم في عَشكرهم ، ثم رَمَوا بأنفسِهم في النهر رَمْيةَ رجل واحدٍ، فجعَلت خيولُهم تَنْخِرُ أَشَدُّ النَّخِيرِ، وخَرَجوا منه إلى ناحيةِ المسلمين، فتُبَت المسلمون في مُعَسكرِهم، وكانوا قد خَنْدَقوا حولَهم خَنْدَقًا لا يَخْلُصونَ إليهم منه ، فبات الجَيْشان تَتَراءَى ناراهما ، فلما أَصْبَحا مالَ خاقانُ على بعض الجيش الذي للمسلمين، فقَتل منهم خَلْقًا، وأُسَر أُمَّا، ( وأخذ أموالًا كثيرةً ( وَإِبَّلًا مُوفَرةً ( ) ثم إن الجيشَيْن تواجَهوا في يوم عيدِ الفِطْرِ ، حتى خاف جيشُ أسدٍ أن يُصَلُّوا صلاةَ العيدِ، فما صَلُّوها إلا على وَجَل، ثم سار أسدُّ بَمَن معه حتى نَزَل مَرْجَ بَلْخَ، حتى انْقَضى الشِّتاءُ، فلمَّا كان يومُ عيدِ الأَضْحَى خَطَب أَسدٌ الناسَ، واسْتَشارهم في لقاءِ خاقانَ، فمنهم قال: نَتَحَصَّنُ ببلخَ ونَبْعَثُ إلى خالدٍ والخليفةِ. ومِن قائل يُشِيرُ بالدُّهابِ إلى مَرْوَ، وأشار آخرون بُمُلْتَقَاه والتَّوَكُّل على اللَّهِ، فوافَق ذلك رأى أسدِ الأسْدِ، فقصَد بجيشِه نحوَ

<sup>(</sup>١) الكُوس: الطَّبْلُ. اللسان (ك و س).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) موقرة: كثيرة الحيثل.

خاقانَ ، وصَلَّى بالناس ركعتَيْن أطال فيهما ، ثم دَعَا بدُعاءٍ طَويل ، ثم انْصَرف وهو يَقُولُ: نُصِرْتُم إِن شَاءَ اللَّهُ ('تعالى. ثلاثًا'). ثم سار بَمَن معه مِن المسلمين، فَالْتَقَتْ مُقَدِّمتُه بمُقدمةِ خاقانَ ، فقتَل المسلمون منهم خَلْقًا ، وأُسَروا أميرَهم وسبعةً أَمراءَ معه، ثم ساق أسد، فانْتَهَى إلى أغْنامِهم فاسْتاقَها، فإذا هي مائةُ ألف وخمسون ألفَ شاةٍ ، ثم الْتَقَى معهم ، وكان خاقانُ ( في هذا اليوم ) إنما معه أربعةُ آلافٍ أو نحوُها ، ومعه رجلٌ مِن العربِ قد خامَر إليه" ، يقالُ له : الحارثُ ابنُ سُرَيْج ُ ۚ . فهو يَدُلُّه على عَوْراتِ المسلمين ، فلمَّا اقْتَتَل الناسُ هَرَبَت الأَثْراكُ في كلِّ جَانبٍ ، وانْهَزم خاقانُ ، ومعه الحارثُ بنُ سُرَيْج المذكورِ يَحْمِيه ويُنَبُّتُه ، فتَبِعهم أسدٌ، فلمَّا كان عندَ الظُّهيرةِ انْخَذل خاقانُ في أربعِمائةٍ مِن أصحابِه، عليهم الخزُّ، ومعهم الكوساتُ، فلمَّا أَدْرَكه المسلمون أمَر بالكُوساتِ فضُرِبت ضَرْبَ الانْصِرافِ ثلاثَ مراتٍ ، فلم يَسْتَطِيعوا الانْصِرافَ ، فتَقَدُّم المسلمون ، فاحْتاطوا على مُعَسْكرهم، فاحْتازُوه بما فيه مِن الأمْتِعةِ العظيمةِ، والأواني مِن النُّقْدِ، والنساءِ والصُّبيانِ مِن الأَثْراكِ ومَن معهم مِن الأسارَى مِن المُسْلماتِ وغيرهم ، [٧٠٠.٧٤] مما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ ، لكثرتِه وعِظَم قيمتِه ومحسّنِه ، غيرَ أن خاقانَ كان قد ضرَب امرأتُه بخِنْجَر فقتَلها ، فوَصَل المسلمون إلى العَسْكرِ ، وهي بآخرِ رَمَقِ تَتَحَرُّك ، ووَجَدُوا قُدُورَهُم تَغْلِي بأَطْعِماتِهُم ، وهَرَب خاقانُ بَمَن معه حتى دَخَل بعضَ المدنِ ، فتَحَصَّن بها ، فاتَّفَق أنه لَعِب بالنَّوْدِ مع بعض أُمرائه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ۲۱، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) خامر: قارب وخالط. انظر اللسان (خ م ر). والمراد أنه انضم إليه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «شريح». والمثبت من تاريخ الطبرى. وانظر الإكمال ٢٧٣، ٢٧٤.

فَغَلَبه الأُميرُ، فَتَوَعَّده خاقانُ ('بقَطْعِ اليدِ')، فَحَنِق عليه ذلك الأُميرُ، ثم عَمِل على قتلِه فَقَتَله، وتَفَرَّقَت الأَتراكُ فِرَقًا يَعْدُو بعضُهم على بعض، ويَنْهَبُ بعضُهم بعضًا، وبَعَث أسدٌ إلى أخيه خالدٍ يُعْلِمُه بما وَقَع مِن النَّصْرِ والظَّفَرِ بخاقانَ، وبَعَث إليه ('بطَوْقِ خاقانَ')، وشيء كثير مِن حواصلِه وأمتعتِه، فوَقَدَها خالدٌ إلى أمير المؤمنين هشام، ففرح بذلك فَرَحًا شديدًا جدًّا، وأطلق للرسلِ أموالًا جَزيلةً كثيرةً مِن بيتِ المالِ، وقد قال بعضُ الشعراءِ (''في أسدِ يَمْدَحُه على ذلك:

لو سِرْتَ في الأرضِ تقِيسُ الأرْضَا تقِيسُ منها طُولَها والعَرْضَا لم تَلْقَ خيرًا مِرَّةً ونَقْضَا مِن الأميرِ أسدِ وأمْضَى أفْضَى إلينا الخيرُ حين أفْضَى وجَمَّع الشَّملَ وكان رَفْضَا أفْضَى إلينا الخيرُ حين أفْضَى قد فُضَّ مِن مجموعِه ما فُضًا ما فاته خاقانُ إلا رَكْضَا قد فُضًا به يُشْفَى صُداعُ المُرْضَى (٥) يا بنَ سُرَيْجِ قد لَقِيتَ حَمْضَا حَمْضًا به يُشْفَى صُداعُ المُرْضَى (٥)

وفيها قَتَل خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرَىُ المُغيرةَ بنَ سعيدٍ وجَماعةً مِن أصحابِه الذين تابَعوه على باطلِه، وكان هذا الرجلُ ساحرًا فاجرًا شِيعيًّا خَبيثًا.

قال ابنُ جَريرِ : ثنا ابنُ مُحمَيْدِ، ثنا جَريرٌ، عن الأعْمشِ قال: سَمِعْتُ

 <sup>(</sup>١ - ١) كذا بالنسخ. وفي مصادر التخريج أنه توعده بكسر يده، وذلك بعد أن كَسَر الأميرُ يد خاقان أثناء تنازعهما بعد اللعب.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ٢١، ب، م، ص: ﴿ بطبول خاقان وكانت كبارا لها أصوات كالرعد ، .

<sup>(</sup>٣) هو ابن الشُّجْفِ المجاشعي. وانظر تاريخ الطبري ٧/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «إمرة». والمرة: الشدة والقوة. النهاية ٤/ ٣١٦.

 <sup>(</sup>٥) الحمض من النبات: كل نبت مالح أو حامض يقوم على شوق ولا أصل له. يريد بالحمض هنا أسد
 ابن عبد الله، الذي يشفى الأشرار مما بهم من شر. انظر اللسان (ح م ض).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٧/ ١٢٨، لكن بلفظ: ﴿ لُو أُردت أَنْ أُحيى عاداً وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا =

المغيرةَ بنَ سعيدِ يَقُولُ: لو أراد عليٌّ أن يُحْيِيَ عادًا وثمودَ وقُرُونًا بينَ ذلك كثيرًا لأَحْياهم .

قال الأعمْشُ<sup>(۱)</sup>: وكان المُغيرةُ يَخْرُجُ إلى المَقْبَرةِ فيَتَكَلَّمُ، فيُرَى مثلُ الجَرادِ على القُبورِ. أو نحوَ هذا مِن الكلام.

وذَكر ابنُ جَريرٍ (٢) له غيرَ ذلك مِن الأحوالِ التي تَدُلُّ على سِحْرِه وفُجورِه. ولمَا بلَغ خالدًا أَمْرُه أَمَر بإخضارِه، فجيءَ به في ستةِ نَفَر أو سبعةِ نَفَر، فأَمَر خالدٌ فأَبْرِز سَريرُه إلى المسجدِ، وأمَر بإخضارِ أطْنانِ (٢) القَصَبِ، والنَّفْطِ فصُبُّ فوقها، وأمَر المُغيرة أن يَحْتَضِنَ طُنَّا منها، فامْتَنع فضُرِب حتى احْتَضَن منها طُنَّا واحدًا، وصُبُّ فوقَ رأسِه النَّفْطُ، [٢٠١/٧] ثم أُضْرِم بالنارِ، وكذلك فعَل بيقيةِ أصحابِه، قَبَّحهم اللَّهُ.

وفى هذه السنة (٢) خَرَج رجلٌ يُقالُ له: بُهْلُولُ بنُ بشرٍ. ويُلَقَّبُ بكُثارَةَ (٥)، واتَّبَعه جَماعاتٌ مِن الخَوارِجِ دونَ المائةِ، وقَصَدُوا قتل خالدِ القَسْرِيّ، فبَعَث إليهم البُعوث، فكَسَرُوا الجُيُوش، واسْتَفْحُل أَمْرُهُم جَدًّا؛ لشجاعتِهم وجَلَدِهم، وقلة نُصْحِ مَن يُقاتِلُهم مِن الجُيُوشِ، فرَدُّوا العَساكرَ مِن الأُلُوفِ المُؤلَّفةِ، المُوقَرةِ

<sup>=</sup> لأحييتهم » . وفى م : « لو أراد أن يحيى عادا وثمود وقرونا بين ذلك لأحياهم » . وقد ذكره ابن الجوزى في المنتظم ٧/٩٣) ، عن الأعمش كما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تاريخه ١٢٨/٧ ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٧/ ١٢٨، ١٢٩.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أطباق»، وفى م: «أطناب». وأطنان: جمع طُنِّ، وهو الحزمة من الحطب والقصب. اللسان (ط ن ن).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطبري ٧/ ١٣٠، والمنتظم ٧/ ١٩٤، والكامل ٥/ ٢٠٩.

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ٢١، ب، ص: «بكناز». وانظر نزهة الألباب ٢/ ١١٤.

بالأسلحةِ ولم يَبْلُغوا المائةَ، ثم إنهم رامُوا قدومَ الشام لقتل الخليفةِ هشام، فقصَدوا نحوَها، فاعْتَرضهم جيشٌ بأرض الجَزيرةِ، فاقْتَتلوا معهم قِتالًا عظيمًا، فَقَتَلُوا عَامَّةَ أَصِحَابِ بُهْلُولِ الخَارِجِيِّ ، ثم إن رجلًا مِن جَدِيلةَ يُكَنَّى أَبَا المُوتِ ضَرَب بُهْلُولًا ضَوْبَةً فَصَرَعه، وتَفَرَّقَ بقيةُ أصحابِه، وكانوا جميعُهم سبعين رجلًا ، وقد رَثاهم بعضُ أصحابِهم فقال(١):

بُدُّلْتُ بعدَ أبى بشر وصُحْبتِه بانوا كأن لم يَكُونوا مِن صَحابتِنا يا عينُ أَذْرِى دُموعًا منك تَهتانَا<sup>(٢)</sup> خَلُوا لنا ظاهرَ الدنيا وباطنَها وأَصْبَحوا في جِنانِ الخُلُّدِ جِيرانَا

قومًا على مع الأخزابِ أعوانًا ولم يَكونوا لنا بالأمْس خُلَّانَا وابْكِي لنا صُحبةً بانوا وإخوانَا(\*)

ثم تَجَمَّع طائفةٌ منهم أُخْرى على بعض أُمرائِهم، فقاتَلوا وقُتِلوا وقَتَلوا، وجُهِّزَت إليهم العَساكرُ مِن عندِ خالدِ القَشريِّ ، ولم يَزَلْ حتى أباد خَضْراءَهم ، ولم يُثقِ لهم باقيةً ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

وفيها غَزا أَسَدٌ القَسْرِيُّ بلادَ التُّرْكِ ، فعرَض عليه مَلِكُهم ' بدرُ طَرْخانُ ' ٱلفَ أَلْفٍ ، فَلَمْ يَقْبَلُ مَنْهُ شَيئًا ، وأَخَذَهُ قَهْرًا ، فَقَتَلُهُ صَبْرًا بِينَ يَدِيهِ ، وأَخَذَ مَدينتَه وقَلْعتَه وحَواصلَه ونِساءَه وأَمْوالَه .

وفيها خَرَج الصُّحاريُّ بنُ شَبيبِ الخارجيُّ ، واتَّبَعه طائفةٌ قَليلةٌ نحوٌ مِن

<sup>(</sup>١) هو الضحاك بن قيس الشيباني الحروري، كما في تاريخ الطبري والكامل.

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، ص: وهتانا ٥. والتهتان: مطر ساعة ثم يفتر ثم يعود. ويقال: هَتن المطرُّ والدمع يَهْتِن هَتْنَا وَهُتُونَا وَتَهْتَانًا: قَطَر. اللسان ( هـ ت ن ).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ جيرانا ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ٢١، ب، ص: (طرخان)، وفي م: (طرخان خان).

ثلاثين رجلًا ، فبَعَث إليهم خالدٌ القَسْرَى جُنْدًا ، فقتَلوه وجميعَ أصحابِه ، فلم يَتْرُكُوا منهم رجلًا واحدًا ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

وحَجُّ بالناسِ فى هذه السنةِ أبو شاكرِ مَسْلَمةُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، وحَجُّ معه ابنُ شِهابِ الزَّهرِيُّ لِيُعَلِّمَه مَناسِكَ الحَجِّ ، وكان أُميرَ مكةَ والمدينةِ والطائفِ محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ ، وأميرَ العراقِ والمَشْرِقِ بكمالِه (۱) خالدُ القَسْرِيُّ ، وقد قيل : إنه تُؤفِّي ونائبُه على خُراسانَ بكمالِها أخوه أسدُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، وقد قيل : إنه تُؤفِّي في هذه السنةِ . وقيل : في سنةِ عشرين . فاللَّهُ أعلمُ . ونائبُ أَرْمِينِيَةَ وأَذْرَبِيجانَ مَرْوانُ الملقبُ بالحِمارِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) فی ۲۱، ب، م، ص: «وخراسان».

# سنةُ عشرين ومائةٍ مِن الهجْرةِ (٢٠٠/٠ع) النبويةِ

فيها أن غزا سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ بلادَ الرومِ ، وافْتَتَح فيها محصونًا . وفيها غزا إسحاقُ بنُ مُشلمِ العُقَيْليُ قِلاعَ تُومانْ شاه ، وافْتَتَحها وخَرَّب أراضِيَه .

وفيها غَزا مَرْوانُ بنُ محمدِ الحِمارُ بلادَ التُّرْكِ .

وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله القشرى أمير نحراسان ، وكانت وَفاتُه بسببِ أنه كانت له دُيَئلة في جَوْفِه (٢) ، فلمّا كان مِهرجانُ هذه السنة قَدِمَت الدَّهاقينُ - وهم أَمراءُ المُدُنِ الكِبارِ - مِن سائرِ البُلْدانِ بالهَدايا والتُّحفِ على الدَّهاقينُ - وهم أَمراءُ المُدُنِ الكِبارِ - مِن سائرِ البُلْدانِ بالهَدايا والتُّحفِ على أسدٍ ، وكان مِن قَدِم نائبُ هَراة (٥) ودِهْقانُها نحراسانْ شاه ، فقدم بهدايا عظيمة وتُحفِ غزيرة (١) ، وكان مِن مُحملة ذلك قصرٌ مِن ذهبٍ ، وقصرٌ مِن فضة ، وأباريقُ مِن ذهبٍ ، وصحافٌ مِن ذهبٍ وفضة ، وتفاصِيلُ مِن حريرِ تلك البلادِ ألوانٌ مِن ذهبٍ ، فوضَع ذلك كلّه بينَ يدى أسدٍ حتى المُتلاً المُجلِّسُ ، ثم قام الدَّهْقانُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱۳۹/۷ - ۱۰۹، والمنتظم ۱۹۹/۷ - ۲۰۰، والكامل ۲۱۶/ - ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) الدبيلة : هي خُرَاجٌ ودُمُّلٌ كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا ، وهو تصغير دُبُلة . وكل شيء جمع فقد دُبِل . النهاية ٢/ ٩٩، واللسان (د ب ل).

<sup>(</sup>٣) هراة ، بالفتح : مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان . معجم البلدان ٩٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «عزيزة». وانظر تاريخ الطبرى ٧/ ١٣٩.

خطيبًا، فامْتَدَح أسدًا بِخِصَالِ حَسَنةٍ (١) على عقلِه ورِياستِه وعَدْلِه، ومَنْعِه أهلَه وخاصَّتَه أن يَظْلِمُوا أحدًا مِن الرَّعايا بشيءٍ قلَّ أو كَثُر، وأنه قهر الخاقانَ (٢) الأعظم، وكان في مائة ألفٍ، فكسره وقتَله، وأنه يَفْرُحُ بما يَفِدُ إليه مِن الأمْوالِ، وهو بما خرَج مِن عندِه أَفْرَحُ وأشَدُّ سُرورًا، فأثنى عليه أسدٌ وأجلسه، ثم فرَّق أسدٌ جميع تلك الهدايا والأموالِ وما هنالك أجمع على الأُمراءِ والأكابرِ بين يديه، حتى لم يَثِقَ منه شيءٌ، ثم قام مِن مَجْلِسِه وهو عَليلٌ مِن تلك الدُّبيّلةِ، ثم أفاق إفاقةً، وجيءَ بهدية كُمُّثرَى، فجعَل يُفَرِّقُها على الحاضِرِين واحدةً واحدةً، فألْقَى إلى دِهْقانِ خُراسانَ واحدةً، فأنْفَجَرت دُيّئلتُه، فكان فيها حَثْفُه، واسْتَخْلَف على عملِه جعفرَ بن حَنْظلة البَهْرانيُّ، فمَكَث أميرًا (١) أربعة أشهرٍ، حتى جاء عهدُ نصرِ ابنِ سَيَّارِ في رجبٍ منها، فعلى هذا تكونُ وفاةُ أسدٍ في صَفَرِ مِن هذه السنةِ، وقد قال فيه ابنُ عِرْسِ العَبْديُّ يَرْثِيه:

فَريعَ القلبُ للمَلِكِ المُطاعِ وما لقضاءِ رَبُّك مِن دِفاعِ أَلم يُحْزِنْك تَفْريقُ الجِماعِ وكم بالصِّيغِ مِن بَطَلٍ شُجاعِ على جُرْدٍ مُسَوَّمةٍ سِراع نَعَى أَسدَ بنَ عبدِ اللَّهِ ناعِ ببَلْخٍ وافَقَ المِقْدارَ يَسْرِى فَجُودِى عَينُ بالعَبَراتِ سَحًّا أَتَاه حِمامُه في جَوْفِ صِيغٍ (١) كَتَائِبُ قد يُجِيبون المُنَادِي (٥)

<sup>(</sup>١) في ص: « حمسة ». وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م، ص: « الخان ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ا ٢، ب، ص: «ضبع»، وفي م: «ضبع». وصيغ بالكسر ثم السكون وآخره غين معجمة: ناحية من نواحي خراساني. معجم البلدان ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) في ٢١، ب، ص: «المنايا».

[٧٠٠/٥] سُقِيتَ الغَيْثَ إِنْكَ كَنتَ غَيْثًا مَرِيعًا عندَ مُرْتَادِ النِّجَاعِ وَفِيها عزَلَ هَشَامٌ خَالدَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ القَسْرِيَّ عَن نِيابَةِ العراقِ ، وذلك أنه انْحَصَر منه لِمَا كَان يَتْلُغُه مِن إطلاقِ عبارةٍ فيه ؛ وأنه كان يقولُ عنه إنه ابنُ الحَمْقاءِ . وكتَب إليه كتابًا فيه غِلْظةٌ ، فرَدَّ عليه هشامٌ ردًّا عَنيفًا ، ويُقالُ : إنه حَسَده على سَعَةِ ما حَصَل له مِن الأَمْوالِ والحَواصِلِ والغَلَّاتِ ، حتى قيل : إنه كان دَخْلُه في كلِّ سنةِ ثلاثةَ عشَرَ ألفَ ألفِ دينارٍ . وقيل : دِرْهِمٍ . ولولدِه يزيدَ ابنِ خالدِ عشَرةُ آلافِ ألفِ .

وقيل (۱): إنه وقد إليه رجلٌ مِن أَلْزامِ أميرِ المؤمنين مِن قريشٍ ، يقال له : ابنُ عمرو . فلم يُرحِّب به ولم يَعْبَأُ به ، فكتب إليه هشامٌ يُعَنَّفُه ، ويُبكِّتُه على ذلك ، وأنه حالَ وُصولِ هذا الكتابِ إليه (آمن ليلٍ أو نهارٍ آيقومُ مِن فَوْرِه بَمن حولَه مِن أهلِ مَحْلِسِه ، فينظلِقُ على قَدَمَيْه حتى يَأْتَى بابَ ابنِ عمرو صاغرًا ذَليلًا مُسْتَأْذِنًا عليه ، مُتَنَصِّلًا إليه مما وقع ، فإن أَذِن لك وإلا فقف على بابِه حولًا ، غير متحلّحِل (آين مكانِك ولا زائلٍ ، ثم أمرُك إليه ؛ إن شاء عَزَلك ، وإن شاء أَبقاك ، وأن شاء عَفَا . وكتب إلى ابنِ عمرو يُعْلِمُه بما كتب إلى خالدٍ ، وأمره إن وقف بين يديه أن يَضْرِبه عشرين سَوْطًا على رأسِه ، إن رأى ذلك مصلحة . ثم إن هشامًا عزَل خالدًا ، (أُواخْفَى ذلك أَ ) وبعَث البَريدَ إلى نائبِه على اليمنِ ، وهو يوسُفُ بنُ عمرَ ، فولًاه إمْرة العراقِ ، وأَمَره بالمسيرِ إليها والقُدومِ عليها في ثلاثين راكبًا من أصحابِه ، فقَدِمُوا الكوفة وقت السَّحَرِ ، فذكوها ، فلمًا عليها في ثلاثين راكبًا من أصحابِه ، فقَدِمُوا الكوفة وقت السَّحَرِ ، فذكوها ، فلمًا

<sup>(</sup>١) أى في سبب عزل هشام لخالد بن عبد الله. انظر تاريخ الطبرى ١٤٣/٧ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «متحلل»، وفي ا ٢: «متجلجل». والتحلحل: التحرك والذهاب. اللسان (ح ل ل).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

أَذَّن المُؤُذِّنُ أَمَره يوسفُ بالإقامةِ ، فقال : إلى أن يَأْتَى الإمامُ . يعنى خالدًا ، فائتَهره ، وأمَره بالإقامةِ ، وتقدَّم يوسفُ ، فصلَّى وقَرَأ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ والنتَهره ، وأمَره بالإقامةِ ، وتقدَّم يوسفُ ، فصلَّى وقرأ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ و أَنْ سَآيِلُ ﴾ . ثم انْصَرف فبعَث إلى خالد وطارقِ وأصحابِهما ، فأخضِروا فأخذ منهم أموالًا كثيرةً ، صادَر خالدًا بمائةِ ألفِ ألفِ درهم ، وكانت ولايةُ خالد في شَوَّالِ سنة خمسٍ ومائةٍ ، وعُزِل عنها في مجمادَى الأُولَى مِن هذه السنةِ ، أعْنى سنة عشرين ومائةٍ .

وفى هذا الشهر قَدِم يوسفُ بنُ عمرَ على وِلايةِ العراقِ مكانَ خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِى ، واسْتناب على خُراسانَ جُدَيْع بنَ على الكَرْمانى ، وعزَل جعفرَ بنَ حَنْظَلةَ الذى كان اسْتنابه أسدٌ ، ثم إنَّ يوسُفَ بنَ عمرَ عزَل جُدَيْعًا فى هذه السنةِ عن خُراسانَ ، ووَلَى عليها نَصْرَ بنَ سَيَّارٍ ، وذَهَب جميعُ ما كان اقْتناه وحَصَّله عن خُراسانَ ، ووَلَى عليها نَصْرَ بنَ سَيَّارٍ ، وذَهَب جميعُ ما كان اقْتناه وحَصَّله [٧/٢٠٤] خالدٌ مِن العقارِ والأمثلاكِ وَهلةً واحدةً ، وقد كان أشار عليه بعضُ أصحابِه لمّا بَلغهم عَنْبُ هشام عليه أن يَتْعَثَ إليه يَعْرِضُ عليه بعضَ أمثلاكِه ، فما أحَبُ منها أخذه وما شاء تَرَك ، وقالوا له : لأَن يَذْهَبَ البعضُ (ويبقى البعضُ الحيقُ المنه عنه أن يَدْهَبَ البعضُ (ويبقى البعضُ عنه وعَنَه ، مِن أن يَذْهَبَ الجميعُ مع العَرْلِ والإِخْراقِ (٢) ، وذهب ما كان حَصَّله وجمَعه ومَنعه ، واسْتَقَرَّت ولايةُ نصرِ واسْتَقَرَّت ولايةُ نصرِ النِه على خُراسانَ ، فتَمَهَّدَتِ البِلادُ وأَمِن العِبادُ ، واللهِ الحمدُ والميَّةُ . والنِهُ على أبنِ سَيَّارِ نائبًا على خُراسانَ ، فتَمَهَّدَتِ البِلادُ وأَمِن العِبادُ ، وللهِ الحمدُ والمَيَّةُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الإخراق: يقالُ: أُخرَقه الأمر: أفزعه. انظر اللسان (خ ر ق).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، ص: ( فجاءه العزل » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

وقد قال سَوَّارُ بنُ الأَشْعَرِ (١) في ذلك:

أَضْحَتْ خُراسانُ بعدَ الخوفِ آمنةً مِن ظُلْمِ كلِّ غَشُومِ الحُكْمِ جَبَّارِ لللهِ الحُكْمِ جَبَّارِ للهَ أَتَى يُوسُفًا أَخْبارُ ما لَقِيَتْ الْحتارُ (٢) نصرًا لها نَصْرَ بنَ سَيَّارِ

وفى هذه السنة استبطأت شيعة آلِ العباسِ كتابَ محمدِ بنِ على إليهم، وقد كان عتب عليهم فى اتباعهم ذلك الزّنديق الملقّب بجداش، وكان خُرُميًا، وهو الذي أحل لهم المنكرات، ودَنَّسَ المحارِمَ والمُصاهرات، فقتله حالد القَسْرى كما تقدّم (ئ)، فعتب عليهم محمد بن على فى تَصْديقِهم له واتباعهم إياه على الباطلِ، فلمّا استبطاوا كتابه إليهم بعث إليهم رسولًا يَخبرُ لهم أمْرَه، "وبَعثوا هم أيضًا رسولًا"، فلمّا جاء رسولُهم أعلمه محمد بماذا عتب عليهم بسببِ الحُرَّميّ، قبّحه الله، ثم أرْسَل مع الرسولِ كتابًا مَحْتومًا، فلما فتتحوه إذا هو ليس فيه سوى: بسم الله الرحمن الرحيم، "تغلّموا أنه إنما عتبنا عليكم بسببِ الحُرَّميّ. ثم أرْسَل مع الرسولِ كتابًا مَحْتومًا، فلما فتتحوه إذا هو ليس فيه شم أرْسَل مع الرحيم، "تغلّموا أنه إنما عتبنا عليكم بسببِ الحُرَّميّ. ثم أرْسَل هو رسولًا إليهم، فلم يُصَدِّقه كثيرٌ منهم، وهمّوا به، ثم جاءتُهم مِن عصاة ملويّ عليها حديدٌ ونُحاسٌ، فعَلِمُوا أن هذا إشارة لهم إلى أنهم عصاة ، وأنهم مُحْتَلِفون كاخْتِلافِ أَلُوانِ النُّحاسِ والحَديدِ.

قال ابنُ بجريرِ : وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ٢١، ب، ص: «الأشقر»، وفي م: «الأشعرى». والمثبت من تاريخ الطبرى. وانظر الإكمال ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخبار».

<sup>(</sup>٣) في ص: «مصرا».

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٨١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من النسخ، ليست في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۷/ ۹۹۱.

المُخَزوميُّ ، فيما قاله أبو مَعْشَرٍ .

قال: وقد قيل: إن الذي حَجَّ بالناسِ سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ. وقيل: ابنُه يزيدُ بنُ هشامٍ. فاللَّهُ سبحانه وتعالى أعْلمُ.

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائةٍ

فِفيها (۱) غَزا مَسْلَمةُ بنُ هشام بنِ عبدِ الملكِ الرومَ، فافْتَتَح بها مَطامِيرَ (۲)، وغَزا (۳) مَرْوانُ بنُ محمدِ بلادَ (صاحبِ الذهبِ )، فافْتَتح قِلاعَه، وخَرَّب أَرضَه، فأذْعَن له بالجِزْيةِ في كلِّ سنةٍ بألفِ رأسٍ [۲۰۳/۷و] يُؤَدِّيها إليه، وأعْطاه رَهْنًا على ذلك.

وفيها فى صَفَرٍ قُتِل زيدُ بنُ عليٌ بنِ الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، الذى تُنْسَبُ إليه الطائفةُ الزَّيْديةُ ، فى قولِ الواقديِّ .

وقال هشامُ بنُ الكَلْبيِّ : إنما قُتِل في صَفَرٍ مِن سنةِ ثنتَيْن وعشرين. فاللَّهُ أعلمُ.

وقد ساق محمدُ بنُ جريرِ (٥) سببَ مَقْتَلِه ، في هذه السنةِ تَبَعًا للواقديّ ، وهو أن زيدًا وفَد على يوسُفَ بنِ عمرَ ، فسأَله : هل أَوْدَع خالدٌ (١) القَسْريُ عندَك مالاً (٩) فقال له زيدُ بنُ عليّ : كيف يُودِعُني مالاً وهو يَشْتُمُ آبائي على مِنْبرِه في

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۹۰/۷ – ۱۷۹، والمنتظم ۲۰۷/۷ – ۲۱۸، والکامل ۲۲۹/ – ۲٤۱.

<sup>(</sup>٢) بعده في ۲۱، ب، م، ص: ﴿ وهي حصن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ٢١، ب، م، ص: (افتتح».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في تاريخ الطبرى، والمنتظم: ﴿ صَاحَبُ سُرِيرُ الذَّهُبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) في بعض روايات تاريخ الطبرى ٧/ ١٦١: ﴿ يزيد بن خالد ﴾ . وانظر المنتظم ٧/ ٢٠٨، والكامل ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: (وكان في معاقبة خالد على المال وهو في سجنه».

كلِّ جمُعة ؟! فأَحْلَفه أنه ما أَوْدَع عنده شيئًا ، فأمَر يوسُفُ بنُ عمرَ بإحْضارِ خالدِ ابنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ مِن السِّجنِ ، فجيءَ به في عَباءةٍ ، فقال : أنت أوْدَعْتَ هذا شيئًا نَسْتَخْلِصُه منه ؟ قال : لا ، وكيف وأنا أَشْتُمُ آباءَه كلَّ جُمُعةٍ ؟! فترَكه (ليوسفُ بنُ عمر ') ، وأعْلَم أميرَ المؤمنين بذلك ، فعَفا عن ذلك ، ويُقالُ : بل اسْتَحْضَرهم فَحَلَفُوا بما حَلَفُوا .

ثم إن طائفةً مِن الشِّيعةِ الْتَفَّتُ على زيدِ بنِ على ، وكانوا نحوًا مِن أربعين ألفًا ، فنهاه بعضُ التَّصَحاءِ عن الحُرُوجِ ، وهو محمدُ بنُ عمرَ بنِ على بنِ أبى طالبِ (۲) وقال له (۳) : إن جَدَّك حيرٌ منك ، وقد الْتَفَّتْ على بَيْمَتِه مِن أهلِ العراقِ ثمانون ألفًا ، ثم خانوه أحْوَج ما كان إليهم ، وإنى أُحَذِّرُك مِن أهلِ العراقِ . فلم يَقْبَلْ بل اسْتَمَرُّ يُعايعُ الناسَ في الباطنِ بالكوفةِ ، على كتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِه ، حتى اسْتَفْحَل أمْرُه بها في الباطنِ ، وهو يَتَحَوَّلُ مِن منزلِ إلى منزلٍ ، ومازال كذلك حتى ذَخَلت سنةُ ثنتين وعشرين ومائةٍ ، فكان فيها مَقْتَلُه ، كما سنذ كُرُه قريبًا .

وفيها غَزا نصرُ بنُ سَيَّارٍ أُميرُ خُراسانَ غَزَواتٍ مُتَعَدِّدةً في التَّرْكِ، وأَسَر مَلِكُهم (°كُورصُولَ في بعضِ تلك الحُروبِ، وهو لا يَعْرِفُه، فلما تَيَقَّنه وتَحَقَّقه، سَأَل منه كُورصُولُ () أن يُطْلِقَه على أن يُرْسِلَ له أَلفَ (١) بعيرٍ مِن إبلِ التَّرْكِ – وهي

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل: «خالد»، وفي ٢١، ب، م، ص: «عمر». والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>۲) جاء فى روايات الطبرى والكامل أن النصحاء محمد بن عمر ، وداود بن على ، وسلمة بن كهيل .
 (۳) القائل هنا هو سلمة بن كهيل ، كما فى تاريخ الطبرى ٧/ ١٦٨، والكامل ٥/ ٢٣٥. والمصنف يورد الروايات فى سبب مقتل زيد بن على ملفقة وبمعناها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ٢١، ب: «الساكن»، وفي ص: «المساكن».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: «أربعة آلاف».

البَخاتِيُ - وألفَ بِرْذُوْنِ ، وهو مع ذلك شيخٌ كبيرٌ جدًّا ، فشاوَر نَصْرٌ مَن بحضريه مِن الأمراءِ في ذلك، فمنهم مَن أشار بإطْلاقِه (١). ثم سَأَله نَصْرُ بنُ سَيَّارِ: كَمْ غَزُوْتَ مِنْ غَزُوةٍ ؟ (أَفْقَالَ: ثِنْتَيْنَ وَسَبْعِينَ غَزُوةً أَ. فَقَالَ لَهُ نَصْرٌ: مَا مِثْلُك يُطلَقُ وقد شَهِدْتَ هذا كلَّه . ثم أمَر به ، فضُرِبَت عُنْقُه وصلَبه ، فلما بلَغ ذلك جيشَه مِن قتلِه باتوا تلك الليلةَ يَجْعَرون ويَبْكُون عليه، وجَذُّوا لحاهم وشُعورَهم، وقَطَعوا آذانَهم، وحَرَّقوا خِيامًا كثيرةً، وقَتَلوا أَنْعامًا كثيرةً، فلمَّا أَصْبَح أَمَر نَصْرٌ بِإِحراقِه لئلا يَأْخُذُوا جُئَّتَه ، فكان ذلك أَشَدُّ عليهم مِن قتلِه ، وانْصَرفوا خائبِين صاغِرين خاسِئين، ثم كَرَّ نَصْرٌ على بلادِهم، فقتَل منهم خَلْقًا كثيرًا، وأَسَر أَنْمًا [٢٠٣/٧ع] لا يُحْصَوْن كَثْرَةً، وكان فيمَن حضَر بينَ يديه عَجوزٌ كبيرةٌ جدًّا مِن الأعاجم أو الأثراكِ ، وهي مِن بيتِ مَمْلَكَةٍ ، فقالتْ لنصرِ بنِ سَيَّارِ: كُلُّ مَلِكِ لا يَكُونُ عندَه ستةُ أشياءَ فليس بَمَلِكِ؛ وَزيرٌ صادقٌ يَفْصِلُ خُصوماتِ الناسِ، ويُشاوِرُه ويُناصِحُه، وطَبَّاخٌ يَصْنَعُ له ما يَشْتَهِيه، وزَوْجةٌ حَسْناءُ إِذَا دَخُلَ عَلَيْهَا مُغْتَمًّا فَنَظَرِ إِلِيهَا سَرَّتُه وَذَهَب غَمُّه ، وحِصْنٌ مَنيعٌ إِذَا فُزِّع رَعاياه لَجْنُوا إليه ، وسَيفٌ إذا قارَع به الأَقْرانَ لم يَخْشَ خِيانتَه ، وذَخيرةٌ إذا حَمَلها فأينَما وقَع مِن الأرضِ عاش بها .

وحج بالناس (٢) فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائب مكة والمدينة والمائف ، ونائب العراق يوسف بن عمر ، ونائب نحراسان نصر بن سَيَّار ، وعلى أَرْمِينِيَة مَرْوانُ بن محمد .

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، ب، م، ص: «ومنهم من أشار بقتله».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧/ ١٧٩، والمنتظم ٧/ ٢١٥، والكامل ٥/ ٢٤٠، ٢٤١.

### ذكرُ مَن تُؤفِّى فيها مِن الأعيانِ :

زيدُ بنُ عليٌ بنِ الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبِ (١) ، والمَشْهورُ أنه قُتِل في التي بعدَها ، كما سيأتي بيانُه ، إن شاء اللهُ .

مَسْلَمَةُ بنُ عِبدِ الملكِ بنِ مروانَ بنِ الحكم بنِ أبى العاصِ بنِ أميةَ القُرشِيُ المُّمَويُّ، أبو سعيدِ وأبو الأَصْبَغِ الدِّمشقيُّ، قال ابنُ عساكرَ (٣): ودارُه بدمشق في مَحَلةِ القِبابِ عندَ بابِ الجامعِ القِبْليِّ، وَلِيَ المَوْسِمَ أَيَامَ أُخيه الوليدِ، وغَزا الرومَ غَزُواتِ، وحاصَر القُسْطَنْطِينِيَّةَ، ووَلَّاه أخوه يزيدُ إمْرةَ العِراقَيْن ثم عَزَله، ووَلِي أَرْمِينِيَةً.

وروَى الحديثُ (') عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وعنه عبدُ الملكِ بنُ أبى عثمانَ ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ قَرَعَةَ ، وعُييْنةُ والدُ شُفيانَ بنِ عُييْنةً ، وابنُ أبى عِمْرانَ ، ومُعاويةُ بنُ خَديج ، ويَحْيَى بنُ يَحْيَى الغَسَّانيُّ .

قال الزبيرُ بنُ بَكَّارٍ (°): كان مِن رجالِ بنى أُميةَ، وكان يُلَقَّبُ بالجَرادةِ الصَّفْراءِ، وله آثارٌ كثيرةٌ، وحُروبٌ ونِكايةٌ في الروم.

قُلتُ : وقد فَتَح مُحصونًا كثيرةً مِن بلادِ الروم .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٢٥، وطبقات خليفة ٢/ ٦٤٥، وتاريخ دمشق ١٩/ ٤٥٠، وتهذيب الكمال ١/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٠٥٠ والوافي بالوفيات ١٥/ ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۲/۱۹ مخطوط، وتهذیب الکمال ۲۲/۲۲، وسیر أعلام النبلاء ٥/۲٤١،
 وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٦/١٦، ٤٤٣ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤٣/١٦ مخطوط. وانظر تهذيب الكمال الموضع السابق.

ولمَّا وَلِيَ أَرْمِينِيَةَ غَزا التَّوْكَ، فَبَلغ بابَ الأَبْوابِ فَهَدَم المدينة التي عندَه، ثم أعاد بناءَها بعد تسع سنين (١).

وفى سنة ثمان وتسعين غزا القُسْطَنْطِينيةَ فحاصَرها، وافْتَتح مدينة الصقالبة (٢)، وكسر مَلِكَهم البُوجانَ، ثم عاد إلى مُحاصرةِ القُسْطَنْطينية (٢).

قال الأوزاعيُّ: فأخذه ، وهو يُغازِيهم ، صُداعٌ عظيمٌ في رأسِه ، فبعَث ملكُ الرومِ إليه بقَلْنُسُوةِ وقال : ضَعْها على رأسِك يَذَهَبْ صُداعُك . فَخَشِيَ أَن تَكُونَ مَكِيدةً ، فَوَضَعها على رأسِ بهيمةٍ ، فلم يَرَ إلا خيرًا ، ثم وَضَعها على رأسِ بعضِ أصحابِه فلم يَرَ إلا خيرًا ، فوضَعها على رأسِه فذَهَب صُداعُه ، ففَتقها فإذا فيها مَكْتُوبٌ سبعون سَطْرًا هذه الآيةُ مُكَرَّرةً : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَونِ مَكْتُوبٌ أَن تَرُولًا وَلَين زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ النّهُ كَان حَلِيمًا عَمْورًا ﴾ [فاطر: 11] . رواه ابنُ عساكر (٥) .

وقد لَقِيَ مَسْلَمةُ في حِصارِه القُسْطَنْطِينيةَ شِدةً عَظيمةً أَنَّ ، وجاع المسلمون عندَها جَوْعًا شديدًا ، فلمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أَرْسَل إليهم البَريدَ يَأْمُرُهم بالرُّجوعِ إلى الشامِ ، فحلَف مَسْلَمَةُ [٧/٤٠٢و] أن لا يُقْلِعَ عنهم حتى يَبْنوا له جامعًا كبيرًا بالقُسْطَنْطِينيةِ ، فبَنَوْا له جامعًا ومَنارةً ، فهو بها إلى الآنَ يُصَلِّى فيه المسلمون الجمعة والجَماعة .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق ٢٤٤/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الصقالبة: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. معجم البلدان ٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٦ ٤٤٤/١ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٢٤٦/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم في ١٢/ ٦٣١، ٦٣٢.

قلتُ: وهى آخرُ ما يَفْتَحُه المسلمون قبلَ نُحروجِ الدَّجَّالِ فى آخِرِ الزمانِ، كما سنُورِدُه فى المَلاحِم والفِتَنِ مِن (اكتابِنا هذا إن شاء اللَّهُ، ونَذْكُرُ الأحاديثَ الواردةَ فى ذلك هناك ().

وبالجُمْلةِ كانت لمَسْلمة مَواقِفُ مَشْهورةٌ ، ومَساعِ مَشْكورةٌ ، وغَزَواتٌ مُتَتاليةٌ ومَنْثورةٌ ، وقد افْتَتح مُحصونًا وقِلاعًا ، وأخيا بعَزْمِه وحَزْمِه قُصورًا وبِقاعًا ، وكان في زَمانِه نَظيرَ خالدِ بنِ الوليدِ في أيامِه ، في كثرةِ مَغازيه ، وكثرةِ فتُوجِه ، وقُوةِ عَزْمِه ، وشِدةِ بَأْسِه ، وجَوْدةِ تَصَرُّفِه في نَقْضِه وإبْرامِه ، هذا مع الكرمِ والفَصاحةِ ، والرِّياسةِ والسَّماحةِ ، والأَصالةِ والرَّجاحةِ ، والدِّينِ والعِفَّةِ ، رحِمه اللَّهُ .

ومِن كلامِه الحسنِ قولُه ": مروءتان ظاهرتان؛ الرِّياشُ والفَصاحةُ". وقال يومًا لنُصَيْبِ الشَاعرِ (٥) : سَلْني. قال: لا. قال: ولمَ ؟ قال: لأنَّ كَفَّك بِالجَزيلِ أكثرُ مِن مَسْأَلتي باللِّسانِ. فأعْطاه ألفَ دِينارٍ. وقال أيضًا (١) : الأُنْبياءُ لا يتَثاءَبون كما يتثاءَبُ الناسُ، ما تثاءبَ نبيٌّ قطٌّ. وقد أوْصَى بثُلُثِ مالِه لأهلِ الأدب، وقال: إنها (٧ صِناعةٌ مجفوٌ اهلُها.

وقال الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه (٨) :تُؤُفِّي يومَ الأرْبعاءِ لسبعِ مَضَيْن مِن المحرمِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٤٤٨/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) الرياش: الخصب والمعاش، والمال، والأثاث، واللباس الحسن الفاخر. اللسان (رى ش).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٤٤٩/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٦/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «صنعة جحف».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٤٥٠، ٤٥١ مخطوط.

سنةً إحدى وعشرين ومائةٍ . ( وقيل : في سنةِ عشرين ومائة . وكانتْ وَفاتُه بَوْضِع يُقالُ له : الحانوتُ (٢) .

وقد رَثاه بعضُهم، وهو ابنُ أخيه الوليدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ، فقال (٢٠): أقولُ وما البُغدُ إلا الرَّدَى أمَسْلَمُ لا تَبْعُدَنْ مَسْلَمَهُ فقد كنتَ نُورًا لنا في البلادِ مُضِيقًا فقد أَصْبَحَتْ مُظْلِمَهُ ونَكْتُمُ موتَك نَحْشَى اليَقِينَ فَأَبْدَى اليَقينُ عنِ (١٠) الجُمْجُمَةُ

ثَمَيْوُ بِنُ أَوْسٍ (٥) الأَشْعَرَى قاضى دِمشقَ ، تابعی جلیل ، روَى عن محذیفة مُوسَلًا وأبی موسی مُرْسَلًا وأبی الدَّرْداءِ ، وعن مُعاویة مُرْسَلًا ، وغیر واحد مِن التابعین ، وحدَّث عنه جَماعة كثیرون ، منهم ؛ الأوْزاعی ، وسَعیدُ بنُ عبدِ العزیزِ ، ویَحْیَی بنُ الحارثِ الذِّماری .

وَلَّاه هِشَامُ بنُ عَبِدِ المُلكِ القضاءَ بدمشقَ بعدَ (عَبِدِ الرحمنِ) بنِ الحَسْخَاشِ العُذْرِيِّ ، ثم اسْتَعْفَى هشامًا ، فأعفاه ووَلَّى مكانَه يزيدَ بنَ عَبِدِ الرحمنِ بنِ أبى العُذْرِيِّ ، ثم اسْتَعْفَى هشامًا ، فأعفاه ووَلَّى مكانَه يزيدَ بنَ عَبِدِ الرحمنِ بنِ أبى مالكِ . وكان تُمَيَّرُ هذا لا يَحْكُمُ باليَمينِ مع الشاهدِ ، وكان يَقولُ (٢٠) : الآدابُ مِن اللَّهِ . الآباءِ ، والصَّلامُ مِن اللَّهِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ص. وانظر تاريخ خليفة ٢/ ٥١٩، وتاريخ دمشق ١٦/ ٤٥٠، ٤٥١ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٤٥١، ٤٥١ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرج الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/٥٥٠ مخطوط. وانظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٦٤. (٤) في الأصل، م: (لنا).

 <sup>(</sup>٥) في م: (قيس). وترجمته في أخبار القضاة ٣/ ٢٠٤، وطبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٤، وطبقات خليفة
 ٢/ ٥٩٥، وتاريخ دمشق ٢٤٢/١٧ مخطوط، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث وفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب: (عبد الله). والحبر في تاريخ دمشق ٦٤٤/١٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ دمشق ٦٤٥/١٧ مخطوط.

قال غيرُ واحدِ: تُوفى سنةَ إحدى وعشرين ومائةِ. وقيل: سنةَ ثنتَيْن وعشرين ومائةٍ. وهو غَريبٌ. [٢٠٤/٧ط] وعشرين ومائةٍ. وهو غَريبٌ. [٢٠٤/٧ط] واللَّهُ سبحانه أعلمُ.

<sup>(</sup>١) انظر الثقات لابن حبان ٥/ ٢٧٩.

### ثم دَخَلَتَ سنةُ ثنتَيْن وعشرين ومائةٍ

ففيها(١) كان مَقْتَلُ زيدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ ، وكان سببَ ذلك أنه لما أخَذ البَيْعةَ ممَّن بايَعه مِن أهل الكوفةِ ، أمَرهم في أولِ هذه السنةِ بالخُرُوجِ والتَّأَهُّبِ له، فشَرَعوا في أَخْذِ الأَهْبَةِ لذلك، فانْطَلَق رجلٌ يُقالُ له: سليمانُ بنُ سُراقةَ إلى يوسفَ بن عمرَ نائبِ العراقِ فأخبَره - وهو بالحِيرةِ يومَثَذِ – خبرَ زيدِ بنِ عليِّ وعندَ مَن يكونُ مِن أهل الكوفةِ ، فبعَث يوسفُ بنُ عمرَ يَطْلُبُه ويُلِحُّ في طَلَبِه ، فلما عَلِمَت الشِّيعةُ ذلك اجْتَمَعوا عندَ زيدِ بن عليٌّ ، فقالوا له : ما قولُك ، يَوْحَمُكَ اللَّهُ ، في أبي بكرٍ وعمرَ ؟ فقال : غفَر اللَّهُ لهما ، ما سَمِعْتُ أحدًا مِن أهل بيتي يتبَرَّأَ منهما ، وأنا لا أقولُ فيهما إلا خيرًا . قالوا : فَلِمَ تَطْلُبُ إِذًا بدم أهل البيتِ ؟ فقال : إنا كنا أحَقَّ الناس بهذا الأمْر ، ولكنَّ القومَ اسْتَأْثَروا علينا به ودَفَعونا عنه ، ولم يَتْلُغْ ذلك عندَنا بهم كُفْرًا ، قد وَلُوا فعَدَلوا ، وعَمِلوا بالكتاب والسنةِ . قالوا : فلِمَ تُقاتِلُ هؤلاءِ إِذًا ؟ قال : إِنَّ هؤلاءِ ليْسوا كأُولئكَ ، إِنَّ هؤلاءِ ظَلَمُوا النَّاسَ، وظَلَمُوا أَنْفُسَهُم، وإنَّى أَدْعُو إلى كتاب اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيُّه ﷺ، وإحْياءِ السُّنَنِ وإماتةِ البِدَع ، فإن تَسْمَعُوا يَكُنْ خيرًا لكم ولى ، وإن تَأْبَوْا فلسْتُ عليكم بوكيل. فرَفَضوا وانْصَرفوا عنه، ونَقَضُوا بَيْعَتَه وتَرَكوه، فلهذا سُمُّوا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۸۰/۷ – ۱۹۱، والکامل ۲٤۲/۰ – ۲۶۹. کما أورد ابن الجوزی حادثة مقتل زید بن علی ضمن حوادث سنة إحدی وعشرین ومائة، وقد تقدم العزو علیها. انظر المنتظم ۲۰۷/۷ – ۲۱۲.

الرافضة مِن يومِئذِ ، ومَن تابعَه مِن الناسِ على قولِه سُمُّوا الزَّيْدِيَّة ، (وغالبُ أهلِ الكُوفةِ منهم رافضة ، وغالبُ أهلِ مكة إلى اليومِ على مَذْهبِ الزَّيْديَّةِ ، وفيه كُوفةِ منهم رافضة ، وغالبُ أهلِ مكة إلى اليومِ على مَذْهبِ الزَّيْديَّةِ ، وفيه حَقّ ؛ وهو تَعْديلُ الشيخَيْن ، وباطلٌ ؛ وهو اعْتِقادُ تَقْديمِ على على عليهما ، (لوليس على مُقَدَّمًا عليهما) ، بل ولا على عثمانَ على أصَحِّ قَوْلَىٰ أهلِ السنةِ والآثارِ الصَّحيحةِ الثابتةِ عن الصَّحابةِ رضِيَ اللَّهُ عنهم ، وقد ذَكَرْنا ذلك في سِيرةِ أبي بكرٍ وعمرَ رضِي اللَّهُ عنهما) .

ثم إن زيدًا عزم على الخُروجِ بَمن بَقِى معه مِن أصحابِه ، فواعَدهم ليلة الأرْبعاءِ مُسْتَهَلَّ صَفَرٍ مِن هذه السنةِ ، فبَلَغ ذلك يوسُفَ بنَ عمرَ ، فكتَب إلى نائبِه على الكُوفةِ ، وهو الحكم بنُ الصَّلْتِ ، يَأْمُرُه بجَمْعِ الناسِ كلِّهم في المسجدِ الجامعِ ، فجمَع الناسَ لذلك في يومِ الثلاثاءِ سَلْخَ الحُرَّمِ ، قبلَ خُروجِ زيدِ بيومٍ ، وحرَج فجمَع الناسَ لذلك في يومِ الثلاثاءِ سَلْخَ الحُرَّمِ ، قبلَ خُروجِ زيدِ بيومٍ ، وحرَج زيدٌ بمن معه ليلة الأربعاءِ في بَرْدٍ شديدٍ ، ورَفَع أصحابُه النيرانَ ، وجَعَلوا يُنادُون : يا مَنْصورُ يا مَنْصورُ . فلمًا طلَع الفَجْرُ إذا قد اجْتَمَع معه مائتانِ وثمانيةَ عشرَ رجلًا ، [٧/٥٠٢و] فجعَل زيدٌ يَقولُ : سبحانَ اللهِ ! أين الناسُ ؟ فقيل : هم في المسجدِ مَحْصورون . وكتب الحكمُ بنُ الصلتِ إلى يوسفَ بن عمرَ يُعْلِمُه المسجدِ مَحْصورون . وكتب الحكمُ بنُ الصلتِ إلى يوسفَ بن عمرَ يُعْلِمُه

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) لا خلاف في تقديم الشيخين على سائر الصحابة عند أهل السنة ، وإنما وقع الخلاف في عثمان وعلى ، أيهما أفضل ، عند بعض أهل السنة ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ، وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة . مجموع الفتاوى ١٥٣/٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، ص: « وباليمن طوائف من الزيدية ولاسيما أهل صنعاء وغيرها. والزيدية لا تسب ولا تحب، وإنما مذهبهم التقديم والتأخير والأذان بـ « حي على خير العمل »، ولا يصلون إلا خلف إمام منهم ». (٥) سلخ الشهر: آخر يوم منه. اللسان (س ل خ).

بخُروج زيدِ بنِ عليٌّ ، فبَعَث إليه سَرِيةً إلى الكُوفةِ ، ورَكِبَتِ الجُيوشُ مع نائبِ الكوفةِ ، وجاء يوسفُ بنُ عمرَ أيضًا في طائفةِ كبيرةٍ مِن الناس ، فالْتَقَى (١) زيدٌ بَمَن معه جُرثُومةً منهم (٢) فيهم خمسمائة فارس فَهزَمَهم (٢) ثم أتَى الكُناسة ، فحمَل على جَمْع مِن أهل الشام، فهزَمهم، ثم اجْتاز بيوسُفَ بن عمرَ وهو واقفٌ فوقَ تَلُّ ، وزيدٌ في مائتَيْ فارسٍ ، ولو قَصَد يوسُفَ بنَ عمرَ لَقَتَله ، ولكن أخَذ ذاتَ اليَمينِ ، وكلما التقى بطائفةٍ مِن أهلِ الكوفَةِ هزَمهم ، وجعَل أصحابُه يُنادُون : يا أهلَ الكوفةِ ، اخْرُجوا إلى الدِّينِ والعِزِّ والدنيا ، فإنَّكم لسْتُم في دينِ ولا عِزِّ ولا دنيا . ثم لما أمْسَوا انْضاف إليه جَماعةٌ مِن أهل الكوفةِ ، وقد قُتِل بعضُ أصحابِه في أوَّلِ يوم ، فلمَّا كان في اليوم الثاني اقْتَتَل هو وطائفةٌ مِن أهلِ الشام ، فقتَل منهم سبعينَ رجلًا ، وانْصَرفوا عنه بشَرِّ حالٍ ، وأَمْسَوْا فعبَّأ يوسفُ بنُ عمرَ جيشَه جدًّا، ثم أَصْبَحوا فالْتَقَوْا مع زيدِ بنِ على في أصحابِه، فكَشَفهم حتى أُخْرَجهم ( السَّبَخةِ ( ) ، ثم شَدَّ عليهم حتى أُخْرَجهم الله بني سُلَيْم ، ثم تَبِعهم في خيلِه ورَجِلِه حتى أُخَذُوا على المُسَنّاةِ (٢) ، ثم اقْتتَلوا هناك قِتالًا شديدًا جدًّا ، حتى كَان جُنْحُ الليلِ رُمِيَ زيدٌ بسهم، فأصاب جانبَ جَبْهتِه اليُسْرَى، فوصَل إلى دِماغِه، فرَجَع ورَجَع أصحابُه، ولا يَظُنُّ أهلُ الشام أنهم رَجَعوا إلا للمساءِ والليل، وأَدْخِل زيدٌ في دارِ في سِكَّةِ البَريدِ، وجِيءَ بطَبيبٍ، فانْتَزع ذلك السُّهْمَ مِن جبهتِه ، فما عَدا أن انْتَزعَه حتى مات مِن ساعتِه ، رَحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) التقى بمعنى لقى. انظر الوسيط (ل ق ى).

<sup>(</sup>٢) الجرثومة: تَجَرَثُم الرجل: اجتمع. والجُرَثْثُم القوم: إذا اجتمعوا ولزموا موضعًا. اللسان (جرثم).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) السبخة: موضع بالبصرة. معجم البلدان ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) المسناة: سد يبني لحجز ماء السيل، به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. انظر الوسيط (س ن ي).

فاختلف أصحابه أين يَدْفِنوه ، فقال بعضُهم : أَلْبِسوه دِرْعَه وَأَلْقُوه في الماءِ . وقال بعضُهم : احْتَرُّوا رأسَه واتْرُكوا جُنتَّه في القَتْلَى . فقال ابنه : لا واللَّهِ لا تَأْكُلُ أَى الكِلابُ . وقال بعضُهم : ادْفِنوه في العَبَّاسِيَّة . وقال بعضُهم : ادْفِنوه في الحَفَّرةِ التي يُؤْخَذُ منها الطِّينُ . ففعلوا ذلك وأجْرَوْا على قبرِه الماء ؛ لئلا يُعْرَف ، وانْفَتل أصحابه ولم يَبْقَ لهم رأسٌ يُقاتِلون به ، فما أصبَح الفجرُ ولهم قائمة ينهضون بها ، وتتَبَّع يوسفُ بنُ عمرَ الجَرْحَى (هل يَجِدُ زيدًا بينهم ، وجاء مَولًى لزيدِ سِنْديٌ ، قد شَهِد دَفْنَه ، فدَلَّ على قبرِه ، فأُجِدُ مِن قبرِه ، فأَمر يوسفُ ابنُ عمرَ بصَلْبِه فَصُلِبَ على خَشَبةِ بالكُناسةِ ، ومعه نَصْرُ بنُ خُزِيْةَ ومُعاويةُ بنُ ابنُ عمرَ بصَلْبِه فَصُلِبَ على خَشَبةِ بالكُناسةِ ، ومعه نَصْرُ بنُ خُزِيْةَ ومُعاويةُ بنُ إسحاقَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ الأنْصاريُ ، وزِيادٌ النَّهُديُ ، ويُقالُ : إن زيدًا مكَث مَصْلُوبًا أَربِعَ سنين ، ثم أُنْول بعدَ ذلك وأُحْرِق . فاللَّهُ أَعْلَمُ .

[٧/٥٠٢ظ] وقد ذَكرَ أبو جَعْفرِ بنُ جَريرِ الطَّبَرِيُّ أن يوسُفَ بنَ عمرَ لم يَعْلَمْ بشيءٍ مِن أُمرِ زيدِ بنِ عليِّ "حتى كتب له هِشامُ بنُ عبدِ الملكِ يقولُ له: إنك لَغافلٌ ، وإن زيدَ بنَ عليِّ عارِزٌ ذَنَبَه بالكوفة يُبايَعُ له ، فألِحَّ في طَلَبِه وأعْطِه الأمان ، فإن لم يَقْبَلْ فقاتِلْه . فتَطَلَّبه يوسفُ بنُ عمرَ حتى كان مِن أمْرِه ما ذَكَوناه ، فلمَّا ظهَر على قبرِه حَرَّ رأسَه ، وبعَث به إلى هشامِ (أبنِ عبدِ الملكِ ، فَنصبَه على بابِ دِمَشْقَ على قبرِه حَرَّ رأسَه ، وبعَث به إلى هشامِ (أبنِ عبدِ الملكِ ، فَنصبَه على بابِ دِمَشْقَ ثمَّ أَمرَ به فَساروا به إلى المدينةِ حتى نَصَبُوه على أَحدِ أَبُوابِها ، وأمَّا مُحتَّتُه فلم تزلُ مَصْلُوبَةً ثُحْرَسُ لَيْلًا ونهَارًا حتى انْقَضَتْ دَوْلَةُ هِشامٍ () ، وقام مِن بعدِه الوليدُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ۲۱، ب، م، ص.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ص.

يزيدَ ، فأمَر به ، فأُنْزِل وحُرِّق في أيامِه ، قَبَّح اللَّهُ الوليدَ هذا . وأَمَّا ابنُه يحيى بنُ زيدِ بنِ عليٍّ ، فاسْتَجار بعبدِ الملكِ بنِ بشرِ بنِ مَرْوانَ ، فبعَث إليه يوسفُ بنُ عمرَ يَتُهَدَّدُه حتى يُحْضِرَه ، فقال له عبدُ الملكِ بنُ بشرٍ : ما كنتُ لِأُؤْوِى مثلَ هذا الرجلِ (وهو عدوُّنا وابنُ عدوِّنا . فصَدَّقه يوسفُ بنُ عمرَ في ذلك ، ولما هَداً الطَّلَبُ عنه سَيَّره إلى نحراسانَ ، فخرَج يحيى بنُ زيدٍ في جَماعةٍ مِن الزَّيْديَّةِ إلى نحراسانَ ، فخرَج يحيى بنُ زيدٍ في جَماعةٍ مِن الزَّيْديَّةِ إلى نحراسانَ ، فأقاموا بها هذه المدةَ .

قال أبو مِخْنَفِ<sup>(۲)</sup>: ولما قَتل يوسفُ بنُ عمرَ زيدَ بنَ عليِّ خطَب أهلَ الكوفةِ ، فتَهَدَّدهم وتَوَعَّدهم وشَتَمهم وأنَّبهم ؛ قال فيما قال : واللَّهِ لقد اسْتَأْذُنْتُ أميرَ المؤمنين (تفى قَتْلِ خلْقِ منكم) ، ولو أَذِن لى لقتَلْتُ مُقاتِلتَكم ، وسَبَيْتُ ذَرارِيَّكم ، وما صَعِدْتُ هذا المنْبرَ إلا لأُسْمِعَكم ما تَكْرَهون .

قال ابنُ جَريرِ : وفي هذه السنةِ قُتِل عبدُ اللَّهِ البَطَّالُ في جَماعةِ مِن المسلمين بأرضِ الرومِ . ولم يَزِدِ ابنُ جَريرٍ على هذا ، وقد ذكر هذا الرجلَ الحافظُ ابنُ عَساكرَ في تاريخِه الكبيرِ فقال (°) :

عبدُ اللَّهِ أَبُو يَحْيَى المَغُروفُ بالبَطَّالِ ، كان يَنْزِلُ أَنْطاكِيَةَ ، حَكَى عنه أَبُو مَرُوانَ الأَنْطاكِيُّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ۲۱، ب، م، ص.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرى في تاريخه ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ١٩١.

<sup>(°)</sup> تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٥٦، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق. وانظر ترجمة البطال في الكامل لابن الأثير ٥/ ٢٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٤٠٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٨، والوافي بالوفيات ٢١٨/ ٣٩٦.

ثم رَوَى (١) بإسنادِه أن عبدَ الملكِ بنَ مَرُوانَ حينَ عقد لابنِه مَسْلَمةَ على غَرْوِ بلادِ الرومِ ، وَلَّى على رُؤَساءِ أهلِ الجَزيرةِ والشامِ البَطَّالَ ، وقال لابنِه مَسْلَمةَ : صَيِّرُه على طَلائعِك ، وأُمُرُه فلْيَعُسَّ بالليلِ العَسْكَرَ ، فإنه أمينٌ ثِقةٌ مِقْدامٌ شُجاعٌ . وخَرَج معهم عبدُ الملكِ يُشَيِّعُهم إلى بابِ دمشقَ .

قال: فقدًّم مَسْلَمةُ البَطَّالَ على عشرةِ آلافِ يَكونون بينَ يديه تُرْسًا مِن الرومِ أن يَصِلوا إلى جيش المسلمين.

قال محمدُ بنُ عائدِ الدِّمشقىُ (۱) : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، حَدَّثنى أبو مَرُوانَ - شيخٌ مِن أَنْطاكِيَةً - قال : كِنتُ أُغازِى البَطَّالَ وقد أَوْطَأ الرومَ ذُلَّا ، قال البَطَّالُ : فَسَأَلنى بعضُ وُلاقِ بنى [ ٢٠٠٦/٥] أُمَيَّةَ عن أَعْجَبِ ما كان مِن أَمْرى فيهم ، فقلتُ له : خرَجْتُ في سَريةٍ ليلًا ، فدَفَعْنا إلى قريةٍ ، فقلتُ لأصحابى : أَرْخُوا لَجُمَ خيولِكم ولا تُحَرِّكوا أحدًا بقَثلِ ولا بِسَبْي حتى تَشْحَنوا (۱) القريةَ فإنهم في نَومةٍ . ففعَلوا وافْتَرقوا في أَزِقَتِها ، فدَفَعْتُ في أُناسٍ مِن أصحابى إلى بيتٍ يَرْهَرُ سِرالجه ، وإذا المُرأةُ تُسَكِّتُ ابنَها مِن بُكائِه وهي تَقولُ : لَتَسْكُتنَ أُو لَأَدْفَعَنَّكَ إلى البَطَّالِ يَذْهَبُ بك . وانْتَشَلَتْه مِن سَريرِه وقالتْ : أَمْسِك يا بَطَّالُ . قال : فأخذتُه .

وروَى محمدُ بنُ عائذِ (١) عن الوليدِ ، عن أبي مَرُوانَ الأَنْطاكيِّ ، عن البَطَّالِ قال : انْفَرَدْتُ مرةً على فرسى ، ليس معى أحدٌ مِن الجُنْدِ ، وقد سَمَّطْتُ (٥) خَلْفي

<sup>(</sup>۱) أى ابن عساكر تاريخ دمشق ۳۹/۳۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٩/ ٣٥٨، من طريق محمد بن عائذ به.

<sup>(</sup>٣) في ٢١، م: «تستمكنوا»، وفي ب، ص: «تستمسكوا». وشحن البلد بالخيل: ملأه. اللسان (ش ح ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٥٨، ٣٥٩، من طريق محمد بن عائذ بنحوه .

<sup>(</sup>٥) سَمَّط الشيء: علَّقه. اللسان (س م ط).

مِخْلاةً فيها شعيرٌ، ومعى مِنْديلٌ فيه خبزٌ وشِواءٌ، فبينا أنا أَسِيرُ لعلِّي أَلْقَى أَحدًا منفردًا ، أو أَطَّلِعُ على خبر ، إذا أنا ببُسْتانٍ فيه بُقولٌ حَسَنةٌ ، فنزَلْتُ وأكَلْتُ مِن ذلك بالخبز والشُّواءِ مع البَقْل ، فأخذني إشهالٌ عظيمٌ قمتُ منه مِرارًا ، فخِفْتُ أن أَضْعُفَ مِن كثرةِ الإِسْهالِ ، فرَكِبْتُ فرسى والإسهالُ مُسْتمرٌ على حالِه ، وجَعَلْتُ أَخْشَى إِن أَنَا نزَلْتُ عن فرسى أَن أَضْعُفَ عن الرُّكوبِ ، وأَفْرَط بي الإشهالُ في السَّرج، حتى خَشِيتُ أَن أَسقُطَ مِن الضَّعْفِ، فأَخَذْتُ بعِنانِ الفرسِ، ونمْتُ على وجهى ولا أَدْرِى أَين يَسِيرُ الفَرَسُ بي ، فلم أَشْعُرْ إلا بقَرْع نِعالِه على بَلاطٍ ، فأَرْفَعُ رأسي فإذا دَيْرٌ ، وإذا قد خَرَج منه نِسوةٌ صُحبةَ امْرأةٍ حَسْناءَ جَميلةٍ جدًّا ، فجعَلَتْ تَقُولُ لَهُنَّ بلسَانِها: أَنْزِلْنَه . فأَنْزَلْنَني ، فغسَلْن عنى ثيابي وسَرْجي وفَرَسي ، ووَضَعْنَني على سَريرٍ ، وعَمِلْن لي طعامًا وشَرابًا ، فمَكَثْتُ يومًا وليلةً مَسْبوتًا ('` ، ثم أَقَمْتُ بقيةَ ثلاثةِ أيام حتى تُرادُّ إلىَّ حالى، فبينا أنا كذلك إذ قيل: جاء البِطْرِيقُ . فأَمَرَتْ بفَرَسي فحُول ، وغُلِّق عليَّ البابُ الذي أنا فيه ، وإذا هو بِطْرِيقٌ كبيرٌ فيهم قد جاء لخِطْبتِها ، فأخبَره بعضُ مَن كان هناك بأن هذا البيتَ فيه رجلٌ وله فرسٌ ، فهَمَّ بالهُجوم عليَّ ، فمنعَتْه المرأةُ مِن ذلك ، وأَرْسَلتْ تَقُولُ له : إن فتَح عليه البابَ لم أَقْض حاجتَه . فَثَنَاه ذلك عن الهُجوم عليٌّ ، وأقام إلى آخِرِ النُّهارِ في ضِيافتِهم، ثم رَكِب فرسَه، ورَكِب معه أصحابُه وانْطَلقَ. قال البَطَّالُ: فنهَضْتُ في أَثَرِهم ، فهَمَّت أن تَمْنَعَني خوفًا عليَّ منهم فلم أُقبَلْ ، وسُقْتُ حتى لِحَقْتُهم ، فحمَلْتُ عليه ، فانفَرَج عنه أصحابُه ، وأراد الفِرارَ ، فأَلْحُقُه فأَضْرِبُ عنقَه واسْتَلَبْتُه ، وأَخَذْتُ رأسَه مُسَمَّطًا على فَرَسِي ، ورَجَعْتُ إلى الدَّيْر ، فخرَجْنَ إلىَّ

<sup>(</sup>١) في ٢١، ب، ص، م: «مستويًا». والمسبوت: المغشى عليه، وكذلك العليل إذا كان ملقى، كالنائم يغمض عينيه في أكثر أحواله. انظر اللسان (س ب ت).

ووَقَفْن بِينَ يدىً ، فقلتُ : ارْكَبْن . فَرَكِبْن ما هنالك [٢٠٦/٧] مِن الدُّوابُ ، وسُقْتُ بهن حتى أتَيْتُ أميرَ الجيشِ ، فدَفَعْتُهن إليه ، فنقَّلنى ما شئتُ منهن ، فأخَذْتُ تلك المرأة الحَسْناءَ بعينِها ، فهى أمُّ أوْلادى (١) . وكان أبوها بِطْريقًا كبيرًا فيهم ، وكان البَطَّالُ بعدَ ذلك يُكاتِبُ أباها ويُهادِيه .

وذكر محمد بن عائذ (٢) عن الوليد، سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ راشد مَوْلى خُزَاعةً ، يُخبرُ عَمَّن سَمِعه من البطَّالِ ، أنَّ هِشامَ بنَ عبدِ الملكِ لما وَلَّاه المِصَّيصَةَ بعَث الْبَطَّالُ سَرِيةً إلى أرض الروم ، فغاب عنه خبرُها فلم يَدْرِ ما صَنَعوا ، فرَكِب بنفسِه وحدَه على فرسِ له ، وسار حتى وَصَل إلى عَمُّورِيَةً ، فَطَرَق بابَها ليلًا ، فقال له البَوَّابُ: مَن هذا؟ قال البَطَّالُ: فقلتُ: أنا سَيَّافُ الملِكِ ورسولُه إلى البِطْرِيقِ فَخُذْ لي طريقًا إليه. فلمَّا دخَلْتُ عليه إذا هو جالسٌ على سَرير، فجلَسْتُ معه على السَّريرِ إلى جانبِه ، ثم قلتُ له : إنى قد جئتُك في رسالة ، فمُرْ هؤلاء فلْيَنْصَرِفُوا . فأُمَر مَن عندَه فذَهَبُوا . قال : ثم قام فغَلَّق بابَ الكَنيسةِ عليَّ وعليه ، ثم جاء فجلَس ، فاخْتَرَطْتُ سيفي ، وضرَبْتُ به رأسَه صَفْحًا ، وقلتُ له : أنا البَطَّالُ ، فاصْدُقْني عمّا أَسْأَلُك عنه وإلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَك . قال : وما هو ؟ قلت : السريةُ التي بَعَثْتُها ما خبرُها؟ فقال: هم في بلادي يَنْتَهِبون ما تَهيَّأُ لهم، وهذا كتابٌ قد جاءَني يُخْبِرُ أنهم في وادى كذا وكذا ، واللَّهِ لقد صدَّفْتُك . فقلتُ : هاتِ الأمانَ. فأعْطاني الأمانَ، فقلتُ: ائتِني بطعام. فأمَر أصحابَه فجاءُوا بطعام، فُوضِع لي، فأكَلْتُ ثم قمتُ لأَنْصَرِفَ، فقال لأصحابِه: اخْرُجوا بينَ يدى رسولِ المَلِكِ. فانْطَلَقوا يَتَعادَوْن بينَ يديُّ ، وانْطَلَقْتُ إلى ذلك الوادى

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، ب، م، ص: ﴿ والبطريق في لغة الروم عبارة عن الأمير الكبير فيهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٥٩، ٣٦٠، من طريق محمد بن عائذ بنحوه .

الذي ذَكَر ، فإذا أَصْحَابِي هنالك ، فأَخَذْتُهم ورَجَعْتُ إلى المِصِّيصَةِ . فهذا أَغْرَبُ ما جَرَى .

قال الوليدُ(' : وأخْبَرني بعضُ شُيوخِنا أنه رَأَى البَطَّالَ وهو قافِلٌ مِن حَجَّتِه ، وكان قد شُغِل بالجِهادِ عن الحَجِّ، وكان يَسْأَلُ اللَّهَ دائمًا الحَجُّ ثم الشُّهادةَ ، فلم يَتَمَكُّنْ مِن حَجَّةِ الإشلام إلا في السنةِ التي اسْتُشْهِد فيها ، رَحِمه اللَّهُ تعالى ، وكان سببَ شَهادتِه أن لِيونَ ملكَ الروم خَرَج مِن القُسْطَنْطِينيةِ في مائةِ أَلفِ فارس، فَبَعَث البِطْرِيقُ – الذي البَطَّالُ مُتزوِّجُ بابنتِه التي ذَكَرْنا أَمْرَها – إلى البَطَّالِ يُخْبِرُه بذلك ، فأخْبَر البَطَّالُ أميرَ عَساكرِ المسلمينِ بذلك ، وكانَ الأميرَ مالكُ بنُ شَبيبٍ ، وقال له : إن المَصْلَحةَ تَقْتَضِي أَن نَتَحَصَّنَ في مدينةِ حَرَّانَ ، فنكونَ بها حتى يَقْدَمَ علينا سليمانُ بنُ هشام في الجُيُوشِ. فأَبَى عليه ذلك، ودَهَمهم الجيشُ، فاقْتَتَلُوا قِتَالًا شديدًا، والبطالُ يَجُولُ بين يدَى الأبطالِ، [٧/٧٠] ولا يَتجاسَرُ أَحَدُ أَن يُنَوِّهَ باسمِه ؛ خوفًا عليه مِن الروم ، فاتَّفَق أن ناداه بعضُهم ، وذَكَر اسمَه غَلطًا منه ، فلما سَمِع ذلك فُرسانُ الروم حَمَلوا عليه حَمْلةً واحدةً ، فاقْتَلَعوه مِن سَرْجِه برماحِهم، فأَلْقَوْه إلى الأرضِ، وساقوا وراءَ الناسِ يَقْتُلُون فيهم ويَأْسِرون ، وقُتِل الأميرُ الكبيرُ مالكُ بنُ شَبيبٍ ، وانْكَسَر المسلمون ، وانْطَلقوا إلى تلك المدينةِ الخَرَابِ فتَحَصَّنوا بها ، وأَصْبح لِيونُ فوَقَف على مكانِ المعركةِ ، فإذا البَطَّالُ بآخر رَمَق، فقال له ليونُ: ما هذا يا أبا يحيى؟ فقال: هكذا تُقْتَلُ الأَبْطَالُ . فاسْتَدْعَى ليونُ بالأطباءِ ليُداؤوه فإذا جِراحُه قد نَفَذت إلى مقاتِلِه ، فقال له ليونُ : هل مِن حاجةٍ ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : تَأْمُو مَن معك مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦١/٣٩ – ٣٦٣.

أُسَارَى المسلمين أن يَلُوا غَسْلى والصَّلاةَ علىَّ ودَفْنى . ففعَل ، وأَطْلَق لأَجلِ ذلك أُولئك المسلمين الذين تَحَصَّنوا فحاصَرهم ، فبينما هم كذلك إذ جاءَتْهم البُرُدُ بقُدومِ سليمانَ بنِ هشام فى الجُيوشِ الإسْلاميةِ ، ففَرَّ ليونُ فى جيشِه راجعًا إلى القُسْطَنْطِينيَّةِ ، قَبَّحه اللَّهُ .

قال خَليفةُ بنُ خَيَّاطٍ<sup>(۱)</sup>: كانت وَفاةُ البَطَّالِ ومَقْتَلُه بأرضِ الرومِ في سنةِ إحْدى وعشرين ومائةٍ. وقال ابنُ جَريرِ<sup>(۲)</sup>: في سنةِ ثنتَيْن وعشرين ومائةٍ.

وقال (أبو حَسَّانَ الرِّيادَى : قُتِل في سنةِ ثلاثَ عشْرةَ ومائة . قلت : وقد قاله غيرُه (أ) ، وأنه قُتِل هو والأميرُ عبدُ الوَهَّابِ بنُ بُخْتِ في سنةِ ثلاثَ عشْرةَ ومائة ، كما ذَكَوْنا ذلك . فاللَّهُ أعلمُ ، ولكنَّ ابنَ جَريرٍ لم يُؤَرِّخُ وفاتَه إلا في هذه السنةِ . فاللَّهُ أعلمُ .

قلتُ: فهذا مُلَخُصُ ما ذكره الحافظُ ابنُ عَساكرَ في ترجمةِ البَطَّالِ مع تَقَصِّيه للأخْبارِ واطِّلاعِه عليها، وأمَّا ما يَذْكُره العامَّةُ عن البَطَّالِ مِن السِّيرةِ المُنسوبةِ إلى دَلْهَمةَ والبَطَّالِ والأميرِ عبدِ الوَهَّابِ والقاضى عُقْبةَ، فكَذِبٌ وافْتِراءً، ووَضْعٌ باردٌ، وجَهْلُ كبيرٌ، وتَخْبِيطٌ فاحشٌ، لا يَروجُ ذلك إلا على غبي أو جاهلٍ رَدِيٍّ، كما يَروجُ عليهم سِيرةُ عَنْترةَ العَبْسيِّ المُكْذوبةُ، وكذلك سِيرةُ البَحْريِّ والدَّنفِ وغيرِ ذلك، والكَذِبُ المُقْتَعَلُ في سِيرةِ البَكْريِّ أشَدُّ إِثْمًا وأعْظَمُ البَكْريِّ والدَّنفِ وغيرِ ذلك، والكَذِبُ المُقْتَعَلُ في سِيرةِ البَكْريِّ أشَدُّ إِثْمًا وأعْظَمُ

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: « ابن حسان ». والمثبت من تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ -- ١٢٠) ص ٣٠٧، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «وقال أبو بكر بن عياش: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة».

جُوْمًا مِن غيرِها؛ لأن واضِعَها يَدْخُلُ في قولِ النبيِّ ﷺ: « مَن كذَب عليَّ مُتَعَمِّدًا فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النارِ » (١٠) .

## وممَّن تُوُفى فى هذه السنةِ مِن الأغيانِ :

إِياسٌ الذَّكَىٰ '' ، وهو إِياسُ بنُ مُعاوية بنِ قُرُة بنِ إِياسِ بنِ هِلالِ بنِ رِئابِ بنِ عَبْدِ بنِ دُرَيْدِ بنِ أَوْسِ بنِ سُواءة بنِ [٧/ ٢٠ ٢ عا عمرو بنِ سارية بنِ ثَعْلَبة بنِ ذُيْيانَ ابنِ ثَعْلَبة بنِ أَوْسِ بنِ عثمانَ بنِ عمرو بنِ أُدٌ بنِ طابِحة بنِ إلْياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارِ ابنِ ثَعْلَبة بنِ أَوْسِ بنِ عثمانَ بنِ عمرو بنِ أُدٌ بنِ طابِحة بنِ إلْياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارِ ابنِ مَعَدٌ بنِ عَدْنانَ ، هكذا نَسَبه خَليفة بنُ خَيَّاطٍ '' ، وقيل غيرُ ذلك في نَسَبه '' ، وهو أبو واثلة المُزُنيُ قاضي البَصْرة ، وهو تابعيٌ ، ولجد صُحْبة ، وكان يُضْرَبُ وهو أبو واثلة المُزنيُ قاضي البَصْرة ، وهو تابعيٌ ، ولجد صُحْبة ، وكان يُضْرَبُ المَثِلُ بذَكائِه ، رَوَى عن أبيه ، عن جَدّه مَرْفوعًا في الحَياءِ '' ، وعن أنسٍ ، وسعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ ، ونافع ، وأبي مِجْلَزٍ . وعنه الحَمَّادان وشُعْبة ، ابنِ جُبَيْرٍ وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، ونافع ، وأبي مِجْلَزٍ . وعنه الحَمَّادان وشُعْبة ، والأَصْمَعيُ '' ، وغيرُهم .

قال عنه محمدُ بنُ سِيرينَ (٧): إنه لَفَهِمْ ، إنه لَفَهِمْ .

<sup>(</sup>١) البخارى (١٠٧)، ومسلم (٣/٣).

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۱/ ٥٠٨، وطبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٤، وأخبار القضاة ١/ ٣١٢، وتاريخ دمشق ١٠/ ٥، وتهذيب الكمال ٤٣٠٪، وتاريخ الإســـــلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٣، وسير أعلام الندلاء ٥/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/٥ عن خليفة.

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٤، وتاريخ دمشق ١٠/٥.

<sup>(</sup>٥) في ٢١، ص: «الخيار». والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ٢٩/١٩ (٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٤/١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/٦.

 <sup>(</sup>٦) المقصود بالأصمعى هنا قُرَيْب بن عبد الملك والد عبد الملك بن قريب الأصمعى ، كما في تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/١٠.

وقال محمدُ بنُ سعدِ والعِجْلَى وابنُ مَعِينِ والنَّسائَىُ () : ثِقةٌ . زاد ابنُ سعدِ : وكان عاقلًا مِن الرجالِ فَطِنًا . وزاد العِجْلَى : وكان فَقيهًا عَفيفًا .

وقد قَدِم دِمشقَ في أيامِ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، ووَفَد على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ومَرَّةً أخرى حينَ عَزَله عَدِيٌّ بنُ أَرْطاةً عن قَضاءِ البَصْرةِ.

قال أبو عُبَيدة وغيره (٢): تَحاكم إياسٌ وهو صَبيٌ شابٌ ، وشيخٌ إلى قاضى عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ بدِمشقَ ، فقال له القاضى : إنه شيخٌ وأنت شابٌ ، فلا تُساوِه في الكلامِ . فقال إياسٌ : إن كان كبيرًا فالحقّ أكبرُ منه . فقال له القاضى : اسْكُتْ . فقال : ومَن يَتَكَلَّمُ بحُجَّتى إذا سَكَتُ ؟ فقال القاضى : ما أَحْسَبُك اسْكُتْ وقال القاضى : ما أَحْسَبُك تَنْطِقُ بحقٌ في مَجْلِسي هذا حتى تقومَ . فقال إياسٌ : أَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ - زاد غيرُه : فقال القاضى : ما أَظُنَّك إلا ظالمًا له . فقال : ما على ظَنِّ القاضى خرَجْتُ مِن منزلى - فقام القاضى ، فدَخَل على عبدِ الملكِ ، فأخبَره خَبرَه فقال : اقْضِ حاجتَه وأخرجُه أَلساعة مِن دِمشقَ ، لا يُفْسِدُ على الناسَ .

وقال بعضُهم (ئ): لما عَزَله عَدِى بنُ أَرْطاةَ عن قَضاءِ البَصْرةِ فَرَّ منه إلى عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ ، فوجَده قد مات ، فكان يَجْلِسُ في حَلْقةٍ في جامعِ دمشق ، فتَكَلَّم رجلٌ مِن بني أُمَيةَ ، فرَدَّ عليه إياسٌ ، فأَغْلَظ له الأُمَوىُ ، فقام إياسٌ ، فقيل للأُمَوىُ : هذا إياسُ بنُ مُعاويةَ المُزَنىُ . فلما عاد مِن الغَدِ اعْتَذَر إليه الأُمَوىُ وقال :

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٤، وتاريخ الثقات ص ٧٥، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٢، وتهذيب الكمال ٣ .٤١٠/٣

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ١/ ٧١، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/٨، ٩.

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في ٥ ص، ينتهي في صفحة ١٢١ عند قوله: ٥عند عمر بن عبد العزيز، .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٠/٩.

لم أُغرِفْك، وقد جَلَسْتَ إلينا بثيابِ الشُوقةِ وكَلَّمْتَنا بكلامِ الأَشْرافِ، فلم نَحْتَمِلْ ذلك.

وقال يَعقوبُ بنُ سفيانَ (۱): حَدَّثنا نُعيمُ بنُ حَمَّادٍ، ثنا ضَمْرةُ، عن ابنِ شَوْذَبِ قال: كان يُقالُ: يُولَدُ في كلِّ مائةِ سنةٍ رجلٌ تامُّ العَقْلِ. فكانوا يَرَوْنَ أن إياسَ بنَ مُعاويةَ منهم.

وقال العِجْلَىُ '' : دَخَلَ على إياسِ ثلاثُ نِسْوةٍ ، فلمَّا رَآهُنَّ قال : أمَّا إحداهنَّ فَمُرْضِعٌ ، والأُخْرَى بِكْرٌ ، والأُخرَى ثَيِّبٌ . فقيل له : بَمَ عَلِمْتَ هذا ؟ فقال : أما المُوضِعُ فلمّا قَعَدَت أَمْسَكَت ثَدْيَها بيدِها ، [٧/٨٠٠و] وأما البِكْوُ فلمّا دَخَلَت لم تَلْتَفِتْ إلى أُحدٍ ، وأما الثَيِّبُ فلمّا دَخَلَت نَظَرَت ورَمَتْ بعَيْنَيْها .

وقال يونُسُ بنُ حبيبٍ " : ثنا الأَحْنَفُ بنُ حَكيمٍ بأَصْبَهانَ ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ ، سَمِعْتُ إِياسَ بنَ مُعاوِيةَ يَقُولُ : أَذْكُرُ الليلةَ التي وُلِدْتُ فيها ، وضَعَتْ أُمِّي على رأسي جَفْنةً .

وقال المَدائنيُ (''): قال إياسُ بنُ مُعاويةَ لأُمِّه: ما شيءٌ سمعتُه (وأنتِ حاملٌ بي '' وله جَلَبةٌ شَديدةٌ ؟ قالتْ: تلك يا بُنَيَّ طَسْتٌ سَقَطَتْ مِن فوقِ الدارِ إلى أَسْفلَ ، فَفَرِعْتُ فولَدْتُك تلك الساعةَ .

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٢/ ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۳/۱۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٣/١٠، من طريق يونس بن حبيب به.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٠/١، من طريق المدائني عن إياس بنحوه .

<sup>(° - °)</sup> في الأصل، وتاريخ دمشق: «وأنا صغير».

وقال أبو بكر الخَرائطيُّ ، عن عمرَ بنِ شَبَّةَ النَّمَيْرِيِّ قال : بَلَغنى أَن إِياسَ بنَ مُعاوِيةً مُعاوِيةً قال : ما يَسُرُنى أَن أَكْذِبَ كَذْبةً لا يَطَّلِعُ عليها إِلا أَن أَكْذِبَ كَذْبةً لا يَطَّلِعُ عليها إِلا أَن أَبى مُعاوِيةً أَل أَحاسَبُ عليها يومَ القيامةِ وأنَّ لَى الدُّنيا بحذافيرِها .

وقال أبو بكرِ بنُ أبى الدنيا<sup>(٤)</sup>: حدثنا خَلَفُ بنُ هشامٍ ، ثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن حبيبِ بنِ الشهيدِ ، عن إياسِ بنِ معاويةً أقال : ما خاصَمْتُ أحدًا مِن أهلِ الأهواءِ بعَقْلَى كلِّه إلا القَدَريةَ ؛ قلتُ لهم : أَخْبِرونى عن الظَّلْمِ ما هو؟ قالوا : أَخْبِرونى عن الظَّلْمِ ما هو؟ قالوا : أَخْدُ الإنْسانِ ما ليس له . قال : قلتُ : فإنَّ اللَّهَ له كلُّ شيءٍ .

قال بعضُهم ، عن إياسٍ قال (٥) : كنتُ في الكُتَّابِ (١) وأنا صبى ، فجعَل أولادُ النَّصارَى يَضْحَكُون مِن المسلمين ويَقولون : إنهم يَزْعُمون أنه لا فَضْلةَ لطَعامِ أهلِ النَّصارَى يَضْحَكُون مِن المسلمين ويَقولون : إنهم يَزْعُمون أنه لا فَضْلةَ لطَعامِ أهلِ الجنةِ . فقلتُ للفَقيهِ ، وكان نَصْرانيًّا : ألسْتَ تَزْعُمُ أن مِن الطعامِ ما يَنْصَرِفُ في غذاءِ البَدَنِ ؟ قال : بلى . قلتُ : فما تُنْكِرُ أن يَجْعَلَ اللَّهُ طَعامَ أهلِ الجنةِ كلَّه غَذاءً لأَبْدانِهم ؟ فقال له مُعَلِّمُه : ما أنت إلا شيطانً .

وهذا الذى قاله إياش وهو صغيرٌ بعقلِه قد وَرَد به الحديثُ الصَّحيحُ ، كما سنَذْكُرُه إن شاء اللَّهُ ، فى صفةِ أهلِ الجنةِ أن طَعامَهم يَنْصَرِفُ مُشاءً وعَرَقًا كالمِسْكِ ، فإذا البطنُ ضامِرٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/٥١، من طريق الخرائطي به.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، من طريق ابن أبي الدنيا به.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٠/١٠، ١٥.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: موضع تعليم الكتابة. انظر تاج العروس (ك ت ب).

وقال سفيانُ بنُ حسينِ (): قَدِم إياسٌ واسطًا فجاءه ابنُ شُبُومةَ بَمسائلَ قد أَعَدَّها ، فقال له : أَتَأْذَنُ لَى أَن أَسْأَلَك ؟ قال : سَلْ ، وقد ارْتَبْتُ حين اسْتَأَذَنَ . فَسَأَلُه عن سبعينَ مَسْأَلةً يُجِيبُه فيها ، ولم يَخْتَلِفا إلا في أربع مَسائلَ ، رَدَّه إياسٌ فسأله عن سبعينَ مَسْأَلةً يُجِيبُه فيها ، ولم يَخْتَلِفا إلا في أربع مَسائلَ ، رَدَّه إياسٌ إلى قولِه ، ثم قال له إياسٌ : أَتَقْرَأُ القُرآنَ ؟ قال : نعم . قال : أَتَحْفُظُ قولَه : ﴿ ٱلنَّوْمَ أَكُمُ لَتُ لَكُمُ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣] ؟ قال : نعم ، وما قبلَها وما بعدَها . قال : فهل أَبْقَتْ هذه الآيةُ لآلِ شُبْرُمةَ رَأْيًا ؟

وقال عباسٌ (٢) ، عن يَحْيَى بنِ مَعِينٍ ، حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ عامرٍ ، ثنا عمرُ بنُ عليٌ قال : قال رجلٌ لإياسِ بنِ مُعاوية : يا أبا واثِلة ، حتى متى يَثقَى الناسُ ؟ وحتى متى يَتُوالَدُ الناسُ وَيَمُوتُون ؟ فقال لَجُلَسائِه : أَجِيبُوه . فلم يَكُنْ عندَهم جوابٌ ، فقال إياسٌ : حتى تَتَكامَلَ [٧/٨٠٢٤] العِدَّتانِ ؛ عِدَّةُ أهلِ الجنةِ ، وعِدَّةُ أهلِ النارِ (٢) .

وقال بعضُهم (ألا عَرَى إياسُ بنُ مُعاويةً مِن الشامِ قاصدًا الحَجُ ، فرَكِب معه في المَحْمِلِ (م) غَيْلانُ القَدَرِيُ ، ولا يَعْرِفُ أحدُهما صاحبَه ، فمكنا ثلاثًا لا يُكلِّمُ أحدُهما صاحبَه ، فمكنا ثلاثًا كان بعد ثلاثِ تَحادَثا فتعارَفا ، وتَعَجَّب كلُّ واحدِ منهما أحدُهما صاحبَه ، فلمَّا كان بعد ثلاثِ تَحادَثا فتعارَفا ، وتَعَجَّب كلُّ واحدِ منهما مِن اجْتماعِه بصاحبِه ؛ لمُبايَنةِ ما بينهما في الاغتِقادِ في القَدَرِ ، فقال له إياسٌ : هؤلاء أهلُ الجنةِ يقولون حينَ يَدْخُلُون الجنةَ : ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ اللّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُلُّ لِهَمْ يَدِي لَوْلا أَهلُ النارِ : ﴿ رَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا اللّهُ ﴾ [الأعراف: ٣٤] ويَقُولُ أَهلُ النارِ : ﴿ رَبَّنَا عَلَبَتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢٣٤، ٣٣٥. وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/١٠، من طريق عباس بن محمد الدوري به.

 <sup>(</sup>٣) بعده في ب: « وفي رواية أن رجلا قال له: متى تقوم الساعة ؟ فقال إياس: إذا بلغ أهل الجنة العدد
 الذى قدره الله لها، وأهل النار العدد الذى قدره الله لها».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٥/١٠ - ١٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ٢١، ب، م: ﴿ المحارةِ ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ [المؤسون: ١٠٦] وتقولُ المَلائكةُ: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ ﴾ [البقرة: ٣٦]. ثم ذَكر له مِن أشعارِ العربِ وأمثالِ العَجمِ ما فيه إثباتُ القَدَرِ، ثم اجْتَمع مرةً أخرى إياسٌ وغَيْلانُ عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، فناظر بينهما، فقهره إياسٌ، ومازال يَحْصُرُه في الكلامِ حتى اعْتَرف غَيْلانُ بالعَجْزِ وأَظْهَر التَّوْبةَ، فدَعا عليه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إن كان كاذبًا، فاسْتَجابِ اللَّهُ منه، فأمْكَن مِن غَيْلانَ، فقُتِل وصُلِب بعدَ ذلك. وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

ومِن كلامِه الحسنِ<sup>(١)</sup>: لأَن يَكونَ في فَعالِ الرجلِ فَضْلٌ عن قولِه خيرٌ مِن أَن يَكُونَ في قولِه فَضْلٌ عن فَعالِه .

وقال سفيانُ بنُ حسينِ '' : ذَكَرْتُ رجلًا بسُوءٍ عندَ إِياسِ بنِ مُعاوِيةً ، فَنَظَر فَى وَجْهَى وقال : أَغَرَوْتَ الرومَ ؟ قلتُ : لا . قال : فالسِّنْدُ والهِندُ والتَّرْكُ ؟ قلتُ : لا . قال : أفسَلِمَ منك الرومُ والسِّنْدُ والهندُ والتركُ ، ولم يَسْلَمْ منك أخوك المسلمُ ؟! قال : فلم أَعُدْ بعدَها .

وقال الأَصْمَعيُّ ، عن أبيه (٢) : رأيْتُ إِياسَ بنَ مُعاوِيةً في بيتِ ثابتِ البُنانيُّ ، وإذا هو أَحْمرُ طَويلُ الذِّراعِ غَليظُ الثِّيابِ ، يَلُوثُ عِمامتَه (٤) ، وهو قد غَلَب على الكلام ، فلا يَتَكَلَّمُ معه أحدٌ (٥) .

وقد قال له بعضُهم (١) : ليس فيك عيبٌ سوى كَثْرَةٍ كَلامِك . فقال : بحقٌّ

<sup>(</sup>١) أخبار القضاة ١/ ٣٥٠، وانظر تاريخ دمشق ١٨/١٠، ١٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۸/۱۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) يلوث عمامته: يعصبها. المحيط (ل و ث).

<sup>(</sup>٥) بعده في ٢١، ب، م، ص: ﴿ إِلَّا علاه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٣٠/١٠ بنحوه.

أَتَكَلَّمُ أُم بباطل؟ فقيل: بل بحقٍّ. فقال: كلما كَثُر الحقُّ فهو خيرٌ.

ولامَه بعضُهم في لِباسِه الثِّيابَ الغَليظةَ ، فقال (١): إنمَا أَلْبَسُ ثُوبًا يَخْدُمُني ولا أَلْبَسُ ثُوبًا يَخْدُمُه .

وقال الأَصْمَعيُّ (٢): قَالَ إِيَاسُ بنُ مُعاوِيةَ: إِن أَشْرَفَ خِصَالِ الرَجلِ صِدْقُ اللَّسَانِ ، ومَن عَدِم فَضيلةَ الصِّدْقِ فقد فُجِع بأَكْرِم أَخْلاقِه .

وقال بعضُهم ("): سألَ رَجُلَّ إِياسًا عن النَّبيذِ ، فقال : هو حَرامٌ . فقال الرجلُ : فأخْبِرْني عن الماءِ . فقال : حَلالٌ . قال : فالكَشُوثُ ؟ قال : حَلالٌ . قال : فالتمرُ ؟ قال : حَلالٌ . قال : فما باله إذا اجْتَمع يحْرُمُ ؟ فقال إِياسٌ : أَرأَيْتَ قال : فالتمرُ ؟ قال : فهذه الحَفَّنةُ مِن الرّابِ ، أَتُوجِعُك ؟ قال : لا . قال : فهذه الحَفَّنةُ مِن النِّبْنِ ؟ قال : لا . قال : أفرأَيْتَ النِّبْنِ ؟ قال : لا . قال : أفرأَيْتَ إِن حَلَطْتُ هذا بهذا ، وهذا بهذا حتى صار طِينًا ، ثم اسْتَحْجَر ، ثم رَمَيْتُك ، أيُوجِعُك ؟ قال : الأشياءُ إذا اجْتَمَعت . أيُوجِعُك ؟ قال : الأشياءُ إذا اجْتَمَعت .

وقال المَدائنيُ (\*): بَعَث عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ عَدِيَّ بنَ أَرْطاةَ إلى البَصْرةِ نائبًا ، وأَمَره أَن يَجْمَعَ بينَ إياسٍ والقاسمِ بنِ رَبيعةَ الجَوْشَنيِّ ، فأيُّهما كان أَفْقة فلْيُولِّه الْقَضاءَ . فقال إياسٌ وهو يُرِيدُ أَن لا يتَوَلَّى : أَيُّها الرجلُ ، سَلْ فَقِيهَيِ البَصْرةِ ؟ المَصْنَ وابنَ سِيرينَ . وكان إياسٌ لا يَأْتِيهما ، فعرَف القاسمُ أَنه إِن سَأَلهما أَشارَا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٠/ ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) في ٢١، ب، م، ص: وفالكسور،. والكشوث: نبات يُجعل في النبيذ، انظر اللسان (ك ش ث).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٢٣.

به، فقال القاسمُ لعَدِى : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو إنَّ إياسًا أَفْضَلُ منى وأَفْقَهُ، وأَعْلَمُ بالقَضاء، فإن كنتُ صادقًا فوله ، وإن كنتُ كاذبًا فما يَنْبَغى أن أَلَى الفَضاء. فقال إياسٌ : هذا رجلٌ أُوقِف على شَفيرِ جَهنمَ ، فافْتَدَى منها بيَمينِ كاذبةٍ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ منها . فقال عَدِيٌّ : أمَا إذ فَطِنْتَ إلى هذا فقد وَلَّيْتُك القَضاءَ . كاذبةٍ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ منها . فقال عَدِيٌّ : أمَا إذ فَطِنْتَ إلى هذا فقد وَلَّيْتُك القَضاءَ . فمَكَث سنةً يَفْصِلُ بينَ الناسِ ويُصْلِحُ بينَهم ، وإذا تَبَينُ له الحَقُ حَكَم به ، ثم فرَب إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إلى دِمشقَ ، فاسْتَغْفَى مِن القَضاءِ ، فولَّى عَدِيٌّ بعدَه الحسنَ البَصْريُّ .

قالوا('' : لمَا تَوَلَّى إِياسٌ القَضاءَ بالبَصْرةِ فَرِح به العُلماءُ ، حتى قال أيوبُ : لقد رَمَوْها بحَجَرِها . وجاءَه الحسنُ وابنُ سِيرينَ فسَلَّما عليه ، فبَكَى إِياسٌ ، وذَكر حديثَ : ( القُضاةُ ثلاثةٌ ؛ قاضِيانِ في النارِ ، وواحدٌ في الجنةِ »('' . فقال الحسنُ : فقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ٱلْحَرْثِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَكُلَّا ءَاللَّهُ تعالى : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ٱلْحَرْثِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَكُلَّا ءَاللَّهُ تعالى : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ٱلْحَرْثِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَكُلَّا ءَاللَّهُ تعالى : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُ اللَّهُ تعالى الناسِ في الله وَكُلَّا ءَاللَّهُ عليه الناسُ للخُصوماتِ ، فما قام حتى فَصَل سبعين قَضِيةً ، المسجدِ ، واجْتَمَع عليه الناسُ للخُصوماتِ ، فما قام حتى فَصَل سبعين قَضِيةً ، المسجدِ ، واجْتَمَع عليه الناسُ للخُصوماتِ ، فما قام حتى فَصَل سبعين قَضِيةً إلى حتى كان يُشَبَّهُ بشُريْحِ القاضى . ورُوى أنه كان إذا أشْكَل عليه شيءٌ بَعَث إلى محمدِ بنِ سِيرينَ ، فسأَله عنه .

وقال إياس (٢): إنى لَأُكَلِّمُ الناسَ بنصفِ عَقْلَى ، فإذا اخْتَصَم إلى اثنان جَمَعْتُ عَقْلَى كلَّه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱/۲۲، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والبيهقى في السنن الكبرى ١١٦/١٠ صحيح. (صحيح سنن أبي داود ٣٠٥١).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۲۷/۱۰.

وقال له رجلٌ (١) : إنك لَتُعْجَبُ برأيك . فقال : لولا ذلك لم أَقْضِ به .

وقال له آخر '' : إن فيك خِصالًا لا تُعْجِبْنى . فقال : ما هى ؟ فقال : تَحْكُمُ قبلَ أَن تَفْهَمَ ، وتُجَالِسُ كلَّ أحدٍ ، وتَلْبَسُ الثَّيَابَ الغَليظة . فقال له : أَيُّها أكثر ؛ الثلاثة أو الاثنانِ ؟ قال : الثلاثة . فقال : ما أَسْرَعَ ما فَهِمْتَ وأَجَبْتَ . فقال : أو يَجْهِلُ هذا أحدٌ ؟ فقال : وكذلك ما أَحْكُمُ أنا به ، وأما مُجالَستى لكلِّ أحدٍ ، فَلَان أَجْلِسَ مع مَن يَعْرِفُ لى قَدْرى أحبُ إلى مِن أن أَجْلِسَ مع مَن لا يَعْرِفُ لى قَدْرى ، وأما النِّيابُ فإنما أَلْبَسُ منها ما يَقِينى لا ما أَقِيه أنا .

قالوا(٢): وتَحَاكَم إليه اثنان قد أودع أحدُهما عندَ [٢٠٩/٢] الآخرِ مالًا، وجحده الآخرُ، فقال إياسٌ للمُودِع: أين أَوْدَعْتَه؟ قال: عندَ شجرةٍ في بُسْتانٍ. فقال: انْطَلِقْ إليها، فقِفْ عندَها لعلك تَتَذَكَّرُ (٢). فانْطَلَقَ. وجلس الآخرُ، فجعَل إياسٌ يَحْكُمُ بينَ الناسِ ويُلاحِظُه، ثم اسْتَدْعاه فقال له: أوصَل صاحبُك بعدُ إليها؟ فقال: لا بعدُ، أصْلَحك الله . فقال له: قُمْ يا عدوَّ اللهِ فأَدِّ إليه حقَّه، وإلا جعَلْتُك نَكالًا. وجاء ذلك الرجلُ، فقام معه، فدَفَع إليه وَديعتَه بكَمالِها.

وجاءه آخرُ فقال له () : إنى قد أُودَعْتُ عندَ فلانِ مالًا ، وقد جَحَدنى . فقال له : اذْهَبِ الآنَ واثْتِنى غدًا . وَبَعَث مِن فَوْرِه إلى ذلك الرجلِ الجاحِدِ فقال له : إنه

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، ب، م، ص: « وفي رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها فتأتى بورق منها ؟
 قال: نعم. قال ».

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٠/ ٢٨، ٢٩.

قد المجتَمَع عندَنا ههنا مال ، فضَعْه عندَك في مكان حريز . فقال : سَمْعًا وطاعةً . فقال : اذهبِ الآنَ وائتِنى غدًا . وأَصْبَح ذلك الرجلُ صاحبُ الحقِّ فجاء إلى إياسٍ ، فقالَ له : اذْهَبِ الآنَ إليه فقل له : أعْطِنى حقى وإلا رَفَعْتُك إلى القاضى . فذهب فقالَ له ذلك ، فخاف أن لا يُودِع عنده الحاكمُ ، فدَفَع إليه حقَّه ، فجاء فلك إلى إياسٍ فأعْلَمه ، ثم جاء ذلك الرجلُ مِن الغَدِ ؛ رَجاءَ أن يُودَع ، فائتَهَره إياسٌ وطَرَده ، وقال له : أنت خائنٌ .

وتَحَاكَم إليه اثنان في جارية (۱) ، فادَّعَى المُشْتَرِى أنها ضَعيفةُ العَقْلِ ، فقال لها إياسٌ : أَيُّ رِجْلَيْك أَطْوَلُ ؟ فقالتْ : هذه . فقال لها : أتَذْكُرين ليلةَ وُلِدْتِ ؟ فقالت : نعم . فقال للبائع : رُدَّ رُدَّ .

ورَوَى ابنُ عَساكرَ '' ، أن إياسًا سَمِع صوتَ امْرأةٍ مِن بيتِها ، فقال : هذه امرأةٌ حامِلٌ بصبيّ . فلمّا وَلَدَت وَلَدَت كما قال ، فشئِل : بمَ عرَفْتَ ذلك ؟ قال : سَمِعْتُ صوتَها ونَفَسُها معه ، فعَلِمْتُ أنها حاملٌ ، وفي صوتِها صَحَلٌ ، فعَلِمْتُ أنها حاملٌ ، وفي صوتِها صَحَلٌ ، فعَلِمْتُ أنه غُلامٌ . قالوا : ثم مَرَّ يومًا ببعضِ المُكاتِبِ ، فإذا صَبيٌ هنالك فقال : إن كنتُ أنه غُلامٌ . قالوا : ثم مَرَّ يومًا ببعضِ المُكاتِبِ ، فإذا هو ابنُها .

وقال مالكُ () ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن أبي بكرٍ قال : شَهِد رجلٌ عند إياسٍ فقال له : ما اسْمُك ؟ فقال : أبو العَنْقَزِ () . فلم يَقْبَلْ شَهادتَه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/ ۲۹، ۳۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠/ ٣٢.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۰/ ۳۰.

<sup>(</sup>٤) فى ٢١، ب، ص: ٥ العبقر٥. وفى م: ٥ العنفر٥. وفى تاريخ دمشق: ٥ العنقر٥. وانظر الإكمال ٧/ ٣٩. والعنقز: مجزدان الحمار. أى ذكره. تاج العروس (ع ق ز). وقد رد إياس شهادة هذا الرجل بسبب كنيته القبيحة هذه، كما ذكر ذلك صاحبا الإكمال وتاج العروس.

وقال النَّوْرِيُّ ، عن الأَعْمَشِ<sup>(١)</sup> : دَعَوْني إلى إياسٍ ، فإذا رجلَّ كلما فَرَغ مِن حديثِ أَخَذ في آخَرَ .

وقال إياش (٢٠): كلَّ رجلِ لا يَعْرِفُ عيبَ نَفْسِه فهو أَحْمَقُ. فقيل له: فما عَيْبُك ؟ قال: كَثْرَةُ الكلام.

قالوا(۲): ولما ماتَتْ أُمُّه بَكَى، فقيل له في ذلك، فقال: كان لي بابان مَفْتوحان إلى الجنةِ، فغُلِق أحدُهما.

وقال أبوه : إن الناسَ يَلِدُونَ أَبْنَاءً، وَوَلَدْتُ أَبًا .

وكان أصحابُه يَجْلِسون حولَه ، ويَكْتُبون عنه الفِراسة (٥) ، فبينما هم حولَه جُلوسٌ ، إذ نَظَر إلى رجلٍ قد [٧١٠/٧] جاء ، فجَلَس على دَكَّةِ حانوتٍ ، وجَعَل كلما مَرَّ أحدٌ يَنْظُرُ إليه ، ثم قام فنَظَر في وجهِ رجلٍ ، ثم عاد ، فقال لأصحابِه : هذا فَقِيهُ كُتَّابٍ قد أَبَق له غُلامٌ أعْوَرُ فهو يَتَطَلَّبُه . فقاموا إلى ذلك الرجلِ فسألوه ، فوَجَدوه كما قال إياسٌ ، فقالوا لإياسٍ : مِن أين عَرَفْتَ ذلك ؟ فقال : لما جَلَس على دَكَّةِ الحانوتِ عَلِمْتُ أنه ذو ولايةٍ ، ثم نَظَرْتُ فإذا هو لا يَصْلُحُ إلا لفَقَاهةِ المُكْتَبِ ، ثم جَعَل يَنْظُرُ إلى كلِّ مَن يَمُو ، فعرَفْتُ أنه قد فَقَد غُلامًا ، ثم لما قام فنظر إلى وَجْهِ ذلك الرجلِ مِن الجانبِ الآخرِ ، عَرَفْتُ أن غلامًا ، ثم لما قام فنظر إلى وَجْهِ ذلك الرجلِ مِن الجانبِ الآخرِ ، عَرَفْتُ أن غلامَه أعْورُ .

وقد أَوْرَد ابنُ خَلَّكَانَ أَشْيَاءَ كَثيرةً في تَرْجمتِه، مِن ذلك أنه قال(١): شَهِد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/٣٣، من طريق الثورى به .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٠/٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٠/ ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١/ ٢٤٩.

عندى رَجلٌ فى بُستانِ ، فقلت له : كم عَدَدُ أشْجارِه ؟ فقال : كم عَدَدُ مُجذوعِ هذا الحَجْلِسِ الذى أنت فيه مِن مدةِ سنينَ ؟ فقلتُ : لا أَدْرى . وأَقْرَرْتُ شَهادتَه . ("قال خليفةُ وغيرُ واحدِ (") : تُوفِّى بواسطِ سنةَ ثنتين وعشرين ومائةٍ (") .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ۲۱، ب، م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۰/ ۳۵، ۳۳.

## ثم دَخَلَت سنة ثلاثٍ وعشرين ومائةٍ

ذَكَر المَدائنيُ (١) عن شُيوخِه أن خاقانَ مَلِكَ التَّرْكِ لمَا قُتِل في وِلايةِ أسدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ على خُراسانَ ، تَفَرَّق شَمْلُ الأَثْراكِ ، وجَعَل بعضُهم يُغِيرُ على بعضٍ ، (أوبعضُهم يَقْتلُ بعضًا حتى كادت أن تخرَبَ بِلادُهم ، واشْتَغَلُوا عن المسلمين ).

وفيها سَأَل أهلُ الصَّغْدِ مِن أميرِ خُراسانَ نصرِ بنِ سَيَّارِ أن يَرُدُّهم إلى بلادِهم، وسألوه شروطًا أنْكَرها العُلماءُ (٢) منها ؛ أن لا يُعاقَبَ مَن ارْتَدَّ منهم عن الإسلامِ، ولا تُوْخَذَ أُسَراءُ المسلمين منهم ، وغيرُ ذلك ، فأراد أن يُوافِقَهم على ذلك لشدةِ نِكايتِهم في المسلمين ، فعاب عليه الناسُ ذلك ، فكتب إلى هشامٍ في ذلك فتَرَقَّف ، ثم لما رَأَى أن هؤلاء إذا اسْتَمَرُوا على مُعاندتِهم للمسلمين كان ضرَرُهم أشَدَّ ، أجابهم إلى ذلك .

وقد بَعَث يوسُفُ بنُ عمرَ أميرُ العراقِ وَفْدًا إلى أميرِ المؤمنين يَسْأَلُ منه أن يَضُمَّ إليه نِيابةَ خُراسانَ ، وتَكَلَّموا في نصرِ بنِ سَيَّارِ أميرِ خراسانَ بأنه وإن كان شَهْمًا شُجاعًا ، إلا أنه قد كبر وضَعُف بَصَرُه فلا يَعْرِفُ الرجلَ إلا مِن قريبٍ بصوتِه ، وتَكَلَّموا فيه كلامًا كثيرًا ، فلم يَلْتَفِتْ إلى ذلك هشامٌ ، واسْتَمَرُّ به على

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۱۹۲/۷ – ۱۹۷، والمنتظم ۲۲۰/۷ – ۲۲۸، والكامل ۲۰۰۰ – ۲۰۳. (۲ – ۲) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى: ﴿ أَمْرَاءُ خُرَاسَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في تاريخ الطبرى: ﴿ إِلَّا بَقَضِيةً قَاضَ وشهادة العدول ﴾ .

إِمْرةِ خُراسانَ وولايتِها .

قال ابنُ جَريرِ : وحَجَّ بالناسِ فيها يَزيدُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، والعُمَّالُ فيها مَن تقَدَّم ذِكْرُهم في التي قبلَها .

وتُوُفِّى فى هذه السنةِ رَبِيعةُ بنُ يَزِيدَ القَصِيرُ (٢) مِن أَهلِ دِمشقَ ، وأبو يونُسَ سُلَيمُ بنُ جُبَيْرٍ (٣) ، وسِماكُ بنُ حربٍ (١) ، ومحمدُ بنُ واسعِ بنِ جابرٍ (٥) ، وقد ذكرنا تَراجمَهم فى كتابِنا [٧/٠١٠ظ] « التَّكْميلِ » ، وللَّهِ الحمدُ (١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۵، وطبقات خليفة ۲/ ۸۰۳، ومختصر تاريخ دمشق ۸/ ۹۲، وتهذيب الكمال ۹/ ۱۶۸، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۹۲.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ١٢٥، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٤٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٢٣، وطبقات خليفة ١/ ٣٧٢، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١٤، وتهذيب الكمال ١١٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٤٠، وطبقات خليفة ١/ ٥١٥، وحلية الأولياء ٢/ ٣٤٥، ومختصر تاريخ دمشق ٢٣/ ٢٨٦، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٧٥٦، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٢١) ص ٢٥٩، والوافى بالوفيات ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في م، ص: «قال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة.

وقال: خمس خصال تميت القلب؛ الذنب على الذنب، ومجالسة الموتى. قيل له: ومن الموتى؟ قال: كل غنى مترف، وسلطان جائر. وكثرة مثافنة النساء وحديثهن، وملاحاة الأحمق؛ تقول له ويقول لك، وكثرة مشاهدة الباطل وإشاعته ومخالطة أهله. وقال مالك بن دينار: إنى لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به. فقال محمد بن واسع: أغبط منه والله عندى من يصبح جائعا، ويمسى جائعا وهو عن الله راض. وقال: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث؛ صاحبٍ إذا اعوججت قومنى، وصلاةٍ فى جماعةٍ يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلها، وقوت من الدنيا ليس لأحدٍ فيه منة، ولا لله على فيه تبعة. وروى زياد بن الربيع عن أبيه قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو، وهو يعرض حمارًا له للبيع، فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال: لو رضيته لم أبعه. ولما ثقل محمد بن واسعٍ كثر عليه الناس =

## ثم دَخَلَت سنةُ أَرْبِعِ وعشرين ومائةٍ

فيها<sup>(١)</sup> غَزا سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ بلادَ الرومِ ، فلَقِى ملكَ الرومِ أليونَ ، فسَلِم سليمانُ وغَنِم .

وفيها قَدِم جَماعةً مِن دُعاقِ بنى العَبَّاسِ مِن بلادِ خُراسانَ قاصِدِين إلى مكة ، فمرُوا بالكُوفةِ ، فبَلَغهم أن فى السجنِ جَماعةً مِن الأُمْراءِ مِن نُوَّابِ حالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ ، قد حَبَسهم يوسُفُ بنُ عمرَ ، فاجْتَمَعوا بهم فى السجنِ ، فذَعَوْهم إلى البَيْعةِ لبنى العَبَّاسِ ، وإذا عندَهم مِن ذلك جانبٌ كبيرٌ ، فقيلوا منهم ، ووَجَدوا عندَهم فى السجنِ أبا مُسْلِم الخُراسانيَّ ، وهو إذ ذاك غلامٌ يَخْدُمُ عيسى بنَ مَعْقِلِ العِجْليَّ ، وكان مَحْبوسًا ، فأعْجَبَهم شَهامَتُه وقوتُه واسْتِجابتُه مع مَوْلاه إلى هذا الأمْرِ ، فاشتراه بُكَيْرُ بنُ ماهانَ منه بأربعِمائةِ درهم ، وخرَجوا به معهم ، فاشتندَبوه لهذا الأمْرِ ، فكانوا لا يُوجِّهونه إلى مكانٍ درهم ، وخرَجوا به معهم ، فاشتندَبوه لهذا الأمْرِ ، فكانوا لا يُوجِّهونه إلى مكانٍ درهم ، وخرَجوا به معهم ، فاشتندَبوه لهذا الأمْرِ ، فكانوا لا يُوجِّهونه إلى مكانٍ درهم ، وخرَجوا به معهم ، فاشتندَبوه لهذا الأمْرِ ، فكانوا لا يُوجِّهونه إلى مكانٍ

<sup>=</sup> فى العيادة ، قال بعض أصحابه : فدخلت عليه ، فإذا قوم قعود وآخرون قيام ، فقال : ماذا يغنى هؤلاء عنى إذا أُخذ بناصيتى وقدمى غدًا ، وأُلقيت فى النار ؟! وبعث بعض الخلفاء مالًا مستكثرًا إلى البصرة ليفرق فى فقراء أهلها ، وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه ، فلم يقبله ، ولم يلتمس منه شيئًا ، وأما مالك بن دينار فإنه قبل ما أُمر له به ، واشترى به أرقاء وأعتقهم ، ولم يأخذ لنفسه منه شيئًا ، فجاءه محمد ابن واسع يلومه على قبوله جوائز السلطان . فقال له : يا مالك ، قبلت جوائز السلطان ؟! فقال له مالك : يا أبا عبد الله ، سل أصحابى ماذا فعلت منه . فقالوا له : إنه اشترى به أرقاء وأعتقهم ، فقال له : سألتك بالله أقلبك الآن لهم مثل ما كان قبل أن يصلوك . فقام مالك ، وحنا على رأسه التراب ، وقال : إنما يعرف الله مثل محمد بن واسع ، إنما مالك حمار ، إنما مالك حمار . وكلام محمد بن واسع كثير جدا رحمه الله » . ولعلها من زيادات الناسخ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۸، ۱۹۹، والمنتظم ۷/ ۲۲۹.

إلا ذَهَب، ونَتَج ما يُوجِّهونه إليه، ثم كان مِن أَمْرِه ما سَنَذْكُرُه فيما بعدُ إن شاء اللَّهُ تعالى.

قال الواقدى أن ومات فى هذه السنةِ محمدُ بنُ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ . وهو الذى يَدْعُون إليه دُعاةُ بنى العباسِ ، فقام مَقامَه ولدُه أبو العباسِ السَّفَّاحُ ، والصَّحيحُ أنه إنما تُوفى فى التى بعدَها .

قال الواقدى وأبو مَعْشَرِ (' ): وحَجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ. قال أبو جعفرِ بنُ جريرٍ : حَجَّ بالناسِ فيها عبدُ العزيزِ بنُ الحجاجِ بنِ عبدِ الملكِ ومعه امرأتُه أمَّ سلمةَ بنتُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ . وكان نائبُ الحِجازِ والطائفِ ، وهو محمدُ بنُ هشامِ بنِ إسماعيلَ ، يَقِفُ على بابِها ، ويُهْدِى إليها الأَلْطافَ والتَّحَفَ ، ويَعْتَذِرُ إليها مِن التَّقْصيرِ ، وهي لا تَلْتَفِتُ إلى ذلك . ونُوَّابُ البلادِ هم المَذْكورون في التي قبلَها .

وفيها تُوفى القاسم بنُ أبى بَزَّةَ أبو عبدِ اللَّهِ المكى القارئ ، مَوْلى عبدِ اللَّهِ المحى القارئ ، مَوْلى عبدِ اللَّهِ المحى السائبِ ، تابعي جليل ، رَوَى عن أبى الطُّفَيلِ عامرِ بنِ واثلة ، وعنه جماعة ، ووَثَّقه الأَثمة .

تُوْفَىَ فَى هَذَه السنةِ عَلَى الصحيحِ، وقيل: بعدَها بسنةٍ. وقيل: سنةَ أُربعَ عَشْرةَ. وقيل: سنةَ خمسَ عشْرةَ (٣). فاللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٧٩، وطبقات خليفة ٢/ ٢٠٦، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>T) انظر الثقات ٧/ ٣٣٠، ٣٣١، وتهذيب الكمال ٢٣٠/٢٠.

الزُّهْرَى ، محمدُ بنُ مسلمِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ شِهابِ بنِ عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنِ شَهابِ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ الحارثِ بنِ زُهْرةَ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ ، أبو بكر القرشى الزُّهْرى (() ، أحدُ الأعلامِ ، من أئمةِ الإسلامِ ، تابعي جَليلٌ ، سَمِع من غيرِ واحدٍ (أمِن الصحابةِ ، وروى عنه غيرُ واحدٍ () [٢١١/٧] مِن التابِعين وغيرِهم .

رَوَى الحافظُ ابنُ عَساكرَ عن الرُّهْرِى قال ("): أصاب أهلَ المدينةِ جَهْدٌ شَديدٌ، فارَتَحَلَّتُ إلى دِمشقَ، وكان عندى عِيالٌ كثيرةٌ، فجئتُ جامِعَها، فجَلَسْتُ في أعْظمِ حُلْقةٍ، فإذا رجلٌ قد خَرَج مِن عندِ أميرِ المؤمنين عبدِ الملكِ بنِ مَوانَ فقال: إنه قد نَزَل بأميرِ المؤمنين مَسْألةٌ، وكان قد سَمِع مِن سعيدِ بنِ المُستيَّبِ فيها شيعًا - وقد شَدَّ عنه - في أُمَّهاتِ الأوْلادِ يَرُويه عن عمرَ بنِ المُستيَّبِ فيها شيعًا - وقد شَدًّ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ عن عمرَ بنِ الخطابِ. الخطابِ. فقلتُ: إنى أَحْفَظُ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ عن عمرَ بنِ الخطابِ. فأخذني فأذْ خلني على عبدِ الملكِ، فسألني: مُن أنت؟ فانْتَسَبْتُ له، وذَكرْتُ له عائمتُه وعيالي، فسألنى: هل تَحْفَظُ القرآنَ؟ قلتُ: نعم، والفَرائضَ والسُنَن. حاجتي وعِيالي، فسألنى: هل تَحْفَظُ القرآنَ؟ قلتُ: نعم، والفَرائضَ والسُنَن. فسألني عن ذلك كلّه فأجَبتُه، فقَضَى دَيْني، وأمَر لي بجائزةٍ، وقال لي: اطلُبِ العلمَ، فإني أرَى لك عينًا حافظةً وقلبًا ذَكِيًّا. قال: فرَجَعْتُ إلى المدينةِ أَطلُبُ العلمَ، فإني أرَى لك عينًا حافظةً وقلبًا ذَكِيًّا. قال: فرَجَعْتُ إلى المدينةِ أَطلُبُ العلمَ وأتَتَبَعُه، فبَلغني أن امرأةً بقُباءِ رأتْ رُوْيًا عَجيبةً، فأتَيْتُها فسألُتُها عن ذلك، العلمَ وأتَتَبَعُه، فبَلغني مات (") وتَرَك لنا خادِمًا وداجِنًا (" ونُخَيْلاتٍ ؛ نَشْرَبُ مِن لبنِها، فقالت: إن بَعْلَى مات (") وتَرَك لنا خادِمًا وداجِنًا (" ونُخَيْلاتٍ ؛ نَشْرَبُ مِن لبنِها،

 <sup>(</sup>۱) طبقات الفقهاء ص ٦٣، وطبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٥٧، وطبقات خليفة ٢/ ٢٥٢، والمعرفة والتاريخ ١/ ٢٢، وتاريخ دمشق ١/٥٧٥ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٤١٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٢٧.
 (٢ – ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٥١/٧٧ – ٩٨١ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في ٢١، ب، م، ص: «غاب».

<sup>(</sup>٥) الداجن : الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم . النهاية ١٠٢/٢ .

ونَأْكُلُ مِن ثَمَرها ، فبينَما أنا بينَ النائمةِ واليَقْظَى رأيْتُ كأنَّ ابنى الكبيرَ - وكان مُشْتَدًّا - قد أَقْبَل ، فأَخَذ الشَّفْرةَ ، فذَبحَ ولدَ الداجِن وقال : إن هذا يُضَيِّقُ علينا اللبنَ. ثم نَصَب القِدْرَ، وقَطُّعه ووَضَعه فيه، ثم أَخَذ الشُّفْرةَ فذَبَح بها أخاه -وأخوه صغيرٌ كما قد جاء - ثم اسْتَيْقَظْتُ مَدْعورةً ، فَدَخَل ولدى الكبيرُ فقال : أين اللبنُ ؟ فقلت : شَرِبه ولدُ الداجن . فقال : إنه قد ضَيَّق علينا اللبنَ . ثم أخَذ الشَّفْرةَ فذَبَحه وقَطُّعه في القِدْر ، فبَقِيتُ مُشْفِقةً خائفةً مما رأيْتُ ، فأخذْتُ وَلَدى الصغيرَ فغَيَّبْتُه في بعض بُيوتِ الجِيرانِ ، ثم أَقْبَلْتُ إلى المَّنزلِ وأنا مُشْفِقةٌ جدًّا مما رأَيْتُ ، فأَخَذَتْني عيني فنمْتُ ، فرأَيْتُ في المَنام قائلًا يَقُولُ: ما لكِ مُغْتَمَّةً ؟ فقلتُ : إني رأيْتُ مَنامًا ، فأنا أَحْذَرُ منه . فقال : يا رُؤْيا ، يا رُؤْيا . فأقْبَلَت امرأةٌ حَسْناءُ جَميلةً ، فقال : ما أَرَدْتِ إلى هذه المرأةِ الصالحةِ ؟ قالتْ : ما أَرَدْتُ إلا خيرًا. ثم قال: يا أحْلامُ ، يا أحْلامُ . فأَقْبَلَت امرأةٌ دونَها في الحُسْن والجَمالِ ، فقال: ما أرَدْتِ إلى هذه المرأةِ الصالحةِ ؟ فقالتْ: ما أرَدْتُ إلا خيرًا. ثم قال: يا أَضْغاثُ ، يا أَضْغاثُ . فأَقْبَلَت امرأةٌ سَوداءُ شَعِثَةٌ ، فقال : ما أَرَدْتِ إلى هذه المرأةِ الصالحة ؟ فقالتْ: إنها امرأةٌ صالحةٌ ، فأحْبَبْتُ أَن أَغُمُّها ساعةً . ثم اسْتَيْقَظْتُ ، [٢١١/٧] فجاء اثني فَوَضَع الطعامَ، وقال: أين أخي؟ فقلت له: دَرَج إلى بيوتِ الجِيرانِ. فذهب وراءَه، فكأنما هُدِيَ إليه، فأقْبَل به يُقَبِّلُه، ثم وَضَعه وجَلَشنا جميعًا، فأكَلْنا مِن ذلك الطعام.

وُلِد الزُّهْرِيُّ في سنةِ ثمانٍ وخمسين في آخِرِ خلافةِ مُعاويةً ، وكان قَصِيرًا قليلَ اللَّحْيةِ ، له شَعَراتٌ طِوالٌ ، خفيفَ العارضَيْن .

قالوا(١) : وقد قَرَأُ القرآنَ في نحوٍ مِن ثمانين يومًا ، وجالَس سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء ٣/ ٣٦٢، وتاريخ دمشق ٩٨٦/١٥ – ٩٨٨ مخطوط.

ثمانَ سنينَ أو عشرَ سنين، تَمَسُّ ركبتُه ركبتَه.

وكان يَخْدُمُ عُبَيْدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ (١)؛ يَسْتَقِي له الماءَ المالحَ، ويَدورُ على مَشايخ الحديثِ ومعه أَلْواحْ يَكْتُبُ عنهم الحديثَ ، ويَكْتُبُ عنهم كلُّ ما سَمِع منهم، حتى صار مِن أعْلَم الناسِ أو أعْلَمُهم في زَمانِه، وقد احْتاج أهلُ عَصْرِه

وقالَ عبدُ الرَّزاقِ (٢٠ : أَخْبَرُنا مَعْمَرٌ ، عن الزهريِّ قال : كنا نَكْرَهُ كِتابَ العلم حتى أَكْرَهَنا عليه هؤلاء الأَمراءُ، فرَأَيْنا أن لا نَمْنَعَه أحدًا مِن المسلمين.

وقال ابنُ إِسْحاقَ <sup>(٣)</sup> : كان الزُّهْرِيُّ يَرْجِعُ مِن عندِ عُرْوةَ ، فيقولُ لجاريةٍ عندَه فيها لُكْنةٌ : حدَّثنا عُرُوةُ ، ثنا فلانٌ . ويَسْرُدُ عليها ما سَمِعه منه ، فتَقولُ له الجاريةُ : واللَّهِ ما أَدْرِى ما تَقُولُ . فيَقُولُ لها : اسْكُتَى لَكَاعٍ ، فإنَّى لا أَرِيدُك ، إنما أُريدُ نَفْسى .

ثم وَفَد على عبدِ المَلِكِ بن مَرُوانَ بدِمشقَ ، كما تقَدُّم ، فأكْرَمه وقَضَى دَيْنَه ، وفرَض له في بيتِ المالِ ، ثم كان بعدُ مِن أصحابِه وجُلَسائِه ، ثم كان كذلك عندَ أَوْلَادِه مِن بعدِه ؛ الوليدِ وسليمانَ ، وكذَّلك عندَ عمرَ بن عبدِ العزيز ، ثم عندَ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ ، واسْتَقْضاه يَزيدُ مع سليمانَ بنِ حَبيبٍ ، ثم كان حَظِيًّا عندَ هشام، وحَجٌّ معه، وجَعَله مُعَلِّمَ أَوْلادِه إلى أَن تُؤفى في هذه السنةِ، قبلَ هشامٍ بسنةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨٨/١ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢٠٤٨٧) . وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥ / ٩ ٩ ٩ مخطوط ، من طريق عبدالرزاق به . (٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٩٠/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) اللكنة : صعوبة الإفصاح بالعربية ، لعُجْمة اللسان . انظر الوسيط .

وقال ابنُ وَهْبِ (۱): سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: قال ابنُ شِهابٍ: ما اسْتَوْدَعْتُ قَلْبِي شَيْئًا قَطُّ فَنَسِيتُه .

قال (۱): وكان يَكْرَهُ أَكُلَ التُّفَّاحِ وسُؤْرَ الفَأْرِ (۲)، ويَقُولُ: إِنه يُنْسِى. وكان يَشْرَبُ العَسَلَ ويَقُولُ: إِنه يُذَكِّرُ.

وفيه يَقُولُ فائِدُ بنُ أَقْرَمَ ":

ذُرْ ذَا وأَثْنِ على الكريمِ محمدِ وإذَا يُقالُ مَن الجَوَادُ بمالِه أهلُ المَدَائنِ يَعْرِفُونَ مَكَانَه أَهلُ المَدَائنِ يَعْرِفُونَ مَكَانَه يَشْرِى وَفَاءَ جِفَانِه وَيَمُدُّها

واذْكُرْ فَواضلَه على الأصحابِ قيل الجَوادُ محمدُ بنُ شِهابِ ورَبيعُ نادِيه على الأغرابِ بكُسورِ أَثْباجٍ وفَتْقِ لُبابِ (١)

[۲۱۲/۷] وقال ابنُ مَهْدِیِّ (°): سَمعْتُ مالکًا یَقولُ: حَدَّث الزُّهْرِیُّ یومًا بَحَدیثِ ، فلمَّا قام أَخَذْتُ بلِجامِ دابتِه فاسْتَفْهَمْتُه ، فقال: تَسْتَفْهِمُنی ؟! ما اسْتَفْهَمْتُ عالماً قَطَّ ، ولا رَدَدْتُ علی عالمِ قطَّ . ثم جَعَل ابنُ مَهْدیِّ یَقولُ: فَذِیك (۱) الطِّوالُ ، وتلك المَغازِی .

ورَوَى يَعقوبُ بنُ سُفيانَ (٧) ، عن هشامِ بنِ خالدِ السَّلَاميِّ ، عن الوَليدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۹۹۳/۱٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) السؤر: الفضلة والبقية من الطعام أو الشراب. انظر اللسان (س أ ر).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٩٩٤/١٩٩٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) أثباج: جمع ثَبَج، وهو الظّهر. ويريد بالأثباج هنا ظهور الإبل. والفتق: التخمير. واللباب: طحين مرقق. انظر اللسان (ث ب ج)، (ف ت ق)، (ل ب ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٩٩٤، مخطوط، من طريق عبد الرحمن بن مهدى به.

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل ٨/ ٧٢، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٣٤.

 <sup>(</sup>٧) المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٠. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٩٧/١٥ مخطوط، من طريق
 يعقوب بن سفيان بنحوه.

مسلم، عن سعيد - يعنى ابنَ عبدِ العَزيزِ - أن هشامَ بنَ عبدِ الملكِ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ أَن يَكْتُبَ لَبَنيه شيئًا مِن حَديثِه، فأمْلَى على كاتبِه أربعَمائةِ حَديثِ، ثم خَرَج على أهْلِ الحَديثِ فحدَّثهم بها، ثم إنَّ هِشامًا قال للزُّهْرِيِّ: إن ذلك الكِتابَ ضاع. فقال: لا عليك. فأمْلَى عليهم تلك الأحاديث، ثم أخْرَج هِشامٌ الكِتابَ الأَوَّل، فإذا هو لم يُغادِرْ حرفًا واحدًا، وإنما أراد هِشامٌ امْتِحانَ حِفْظِه.

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : ما رأيْتُ أحدًا أَحْسَنَ سَوْقًا للحديثِ إذا حَدَّث مِن الرُّهْرِيِّ .

وقال سُفيانُ بنُ عُيَيْنةً '' ، عن عمرِو بنِ دِينارِ : ما رأيْتُ أحدًا أَنَصَّ للحَديثِ مِن الزَّهريِّ ، وما الدَّراهمُ والدنانيرُ عندَ الزَّهريِّ ، وما الدَّراهمُ والدنانيرُ عندَ الزَّهْريِّ ، إلا بَمَنْزلةِ البَعْرِ .

قال عمرُو بنُ دِينارِ (٢٠): ولقد جالَسْتُ جابرًا وابنَ عباسٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزيرِ، فما رأيْتُ أحدًا أنْسَقَ للحديثِ مِن الزُّهْرِيِّ.

وقال الإمامُ أحمدُ (؛) : أَحْسَنُ الناسِ حَديثًا وأَجْوَدُهم إسنادًا الزُّهْرِيُّ .

وقال النَّسائيُّ (٥): أَحْسَنُ الأَسانيدِ الزُّهْرِيُّ ، عن عليٌّ بنِ الحسينِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه عليٌّ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٩٩٨، ٩٩٩ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٥/ ٩٩٩، ١٠٠٠، من طريق سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٠٠٠/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٠٠/١ مخطوط، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٠١/٥.

وقال شعيبٌ (١) ، عن الزهريّ : مَكَثْتُ خمسًا وأربعين سنةً أَخْتَلِفُ مِن الحِجازِ ، فما كنتُ أَسْمَعُ حَديثًا أَسْتَطْرِفُه (٢) .

وقال اللَّيثُ ": ما رأيْتُ عالماً قَطَّ أَجْمَعَ مِن ابنِ شِهابٍ ، ولو سَمِعْتَه يُحَدِّثُ في التَّرْغيبِ والترهيبِ لقلتَ : ما يُحْسِنُ غيرَ هذا . وإن حَدَّث عن الأنبياءِ وأهْلِ الْكِتابِ قلتَ : لا يُحْسِنُ إلا هذا . وإن حَدَّث عن الأغرابِ والأنسابِ قلتَ : لا يُحْسِنُ إلا هذا . وإن حَدَّث عن القرآنِ والسنةِ كان حديثَه ، "ثم يَتْلُوه بدعاءِ يُحْسِنُ إلا هذا . وإن حَدَّث عن القرآنِ والسنةِ كان حديثَه ، "ثم يَتْلُوه بدعاءِ جامع "، يَقولُ : اللهم إنى أَسْأَلُك مِن كلِّ خيرٍ أحاط به عِلْمُك ، فى الدنيا والآخِرةِ . قال والآخرةِ ") وأعُوذُ بك مِن كلِّ شَرِّ أحاط به عِلْمُك ، فى الدنيا والآخِرةِ . قال اللَّيثُ : وكان الزُهْرِيُّ أَسْخَى مَن رأيْتُ ، كان يُعْطِى كلَّ مَن جاء وسَأَله ، حتى اللَّيثُ : وكان الزُهْرِيُّ أَسْخَى مَن رأيْتُ ، كان يُعْطِى كلَّ مَن جاء وسَأَله ، حتى إذا لم يَتِقَ عندَه شيءٌ اسْتَسْلَف ، وكان يُطْعِمُ الناسَ الثَّرِيدَ ويَسْقِيهِم العَسَلَ ، وكان يَسْمُرُ (") أهلُ الشَّرابِ العَسَلِ كما يسْمُرُ (") أهلُ الشَّرابِ [٢/٢١٢ط] على شَرابِهم ، ويَقولُ : اسْقُونا وحَدُّثُونا . فإذا نَعَس أحدُهم يَقولُ له : ما أنت مِن شَمَّارِ قُريشٍ . وكانتُ له قُبُةٌ مُعَصْفَرةً ، وعليه مِلْحَفةٌ مُعَصْفَرةً ، وتحتَه بِساطٌ مُعَصْفَرةً ، وكانتُ له قُبُةً مُعَصْفَرةً ، وعليه مِلْحَفةٌ مُعَصْفَرةً ، وتحتَه بِساطٌ مُعَصْفَرةً .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱/۱۰۱، ۱۰۰۲، مخطوط، من طریق شعیب بن أبی حمزة به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ٢١، ب، ص: ﴿ أَستَظرفه ﴾ . وأستطرفه : أستفيده . أي أنه سمع كثيرا حتى إنه لم يجد من يحدثه حديثا لم يسمعه . انظر سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٦٢٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/٢٠١،

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: «بدعا جامعا، وكان». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ب، م، ص: (يستمر). وفي المعرفة والتاريخ: (يسهر).

وقال الليثُ (۱) : قال يَحْيَى بنُ سَعيدِ : ما بَقِى عندَ أُحدٍ مِن العلمِ ما بَقِى عندَ ابنِ شِهابٍ .

وقال عبدُ الرَّزاقِ<sup>(۲)</sup> : أَنْبَأَ مَعْمَرٌ قال : قال عمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ : عليكم بابنِ شِهابِ ، فإنه ما بَقِي أحدٌ أَعْلَمُ بسُنَّةٍ ماضِيةٍ منه . وكذا قال مَكْحولٌ<sup>(٣)</sup> .

وقال أيوبُ '' : ما رَأَيْتُ أحدًا أعْلَمَ مِن الرُّهْرِيِّ . فقيل له : ولا الحَسَنُ؟ فقال : ما رأيْتُ أعْلَمَ مِن الزُّهْرِيِّ .

وقيل لَـكْحولِ (°): مَن أَعْلَمُ مَن لَقِيتَ ؟ قال : الزُّهْرِيُّ . قيل : ثم مَن ؟ قال : الزُّهْرِيُّ . الزُّهْرِيُّ .

وقال مالكُ (٢) : كان الرُّهْرِيُّ إذا دَخَل المَدينةَ لم يُحَدِّثُ بها أحدٌ حتى يَخْرُجَ.

وقال عبدُ الرزاقِ<sup>(٧)</sup>، عن ابنِ عُيَيْنةَ : مُحَدِّثُو أَهْلِ الحِجازِ ثلاثةٌ ؛ الرُّهْرَىُ ، ويَحْيَى بنُ سَعيدٍ ، وابنُ مُجَرَيْج .

وقال على بنُ المَدِينيِّ (^^): الذين أَفْتَوْا أربعةٌ ؛ الزُّهْرِيُّ ، والحَكَمُ ، وحَمَّادٌ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٠٣/١٥ مخطوط، من طريق الليث به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٩٣٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ١٠٠٣، ١٠٠٤، كلهم من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبى زرعة ١/ ٤١١، وحلية الأولياء الموضع السابق، وتاريخ دمشق ١٠٠٤/، ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٧، وتاريخ دمشق ١٥/ ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٦، وتاريخ أبي زرعة الموضع السابق، وتاريخ دمشق ١٠٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ دمشق الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٠١٥، ١٠١٠، من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٠١٠/٠٠.

وقَتادةُ ، والزُّهْرَىُ أَفْقَهُهم عندى .

وقال الزُّهْرِيُّ (¹): ثلاثٌ إذا كُنَّ في القاضي فليس بقاضٍ ، إذا كَرِه اللَّوائِمَ (<sup>٢)</sup> وَكَرِه العَزْلَ .

وقال أحمدُ بنُ صالح ": كان يُقالُ: فُصحاءُ زَمانِهم ؛ الزُّهْرَى ، وعمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ، وموسى بنُ طَلْحةَ بن عُبَيدِ اللَّهِ ، رَحِمهم اللَّهُ .

وقال مالكُ ، عن الزُّهْرِيِّ أنه قال : إنَّ هذا العِلمَ الذي أَدَّبِ اللَّهُ به رسولَه على ما أُدِّيَ إليه ، فمَن عَلِيْ وأَدَّب رسولُ اللَّهِ به أُمَّتَه أَمانةُ اللَّهِ إلى رسولِه ليُؤَدِّيَه على ما أُدِّيَ إليه ، فمَن سَمِع علمًا فلْيَجْعَلْه أمامَه مُحجَّةً فيما بينَه وبينَ اللَّهِ عز وجل .

وقال مَخْلَدُ بنُ الحسينِ (°) ، عن يونُسَ ، عن الزَّهريِّ قال : الاغتِصامُ بالسُّنَّةِ . نَجَاةً .

وقال الوليدُ<sup>(١)</sup>، عن الأوزاعِيِّ ، عن الزُّهْرِيِّ قال : أَمِرُّوا أَحاديثَ رسولِ اللَّهِ عَلِيْلِهِ كما جاءَتْ .

وقال محمدُ بنُ إِسْحاقَ (٧) ، عن الزُّهْرِيِّ : إنَّ مِن غَوائِلِ العلم أن يُتْرَكَ العالِمُ

a da A.

<sup>(</sup>١) أخبار القضاة ١/٧٩، ٧٠، وتاريخ دمشق١٠/١٠١ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، م، ص: «الملاوم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠١٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، من طريق مخلد به.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٦٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠١٢/١، ١٠١٣،
 كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٦٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ١٠١٠، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق به.

حتى يَذْهَبَ عِلْمُه، و (١) النّسيانَ، والكَذِبَ، وهو أَشَدُّ الغَوائل.

وقال أبو زُرْعَةَ ()، عن نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ ، عن محمدِ بنِ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهْرِيِّ قال : القِراءةُ على العالم والسَّماعُ عليه سَواةٌ إن شاء اللَّهُ تعالى .

وقال عبدُ الرَّزاقِ (٢) ، عن مَعْمَرٍ ، عن الرُّهْرِيِّ قال : إذا طال المَجْلِسُ كان للشَّيطانِ فيه نَصِيبٌ .

وقد قَضَى عنه هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ مَرَّةً ثمانين أَلفًا . وفي رواية : سبعةَ عشَرَ أَلفًا . وفي رواية : عشرين أَلفًا .

وقال الشافعيُّ: عَتَب رَجاءُ بنُ حَيْوةَ على الزَّهْرِیِّ فی الإسْرافِ، وكان يَسْتَدِينُ، فقال له: لا آمَنُ أن يَحْبِسَ هؤلاء القومُ أيديهم عنك فتكونَ قد محمِلْتَ على أمانَتِك. قال: فوَعَده الزُّهْرِيُّ [٢١٣/٧] أن يُقْصِرَ، فمَرَّ به بعدَ ذلك وقد وَضَع الطَّعامَ ونَصَب مَوائدَ العسلِ، فوَقَف به رَجاءٌ وقال: يا أبا بكرٍ، ما هذا بالذي فارَقْتَنا عليه. فقال له الزُهْرِيُّ: انْزِلْ فإن السَّخِيَّ لا تُؤَدِّبُه التَّجارِبُ.

وقد أنْشَد بعضُهم في هذا المعنى (٥):

له سَحائبُ جُودٍ في أَناملِه أَمْطارُها الفِضَّةُ البَيْضاءُ والذَّهَبُ يَقُولُ في العُسْرِ إِن أَيسَرْتُ ثانيةً أَقْصَرْتُ عن بعضِ ما أُعْطِي وما أَهَبُ

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، ب، م، ص: « في رواية : أن يترك العالم العمل بالعلم حتى يذهب، فإن من غوائله قلة انتفاع العالم بعلمه، ومن غوائله ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة ١/ ١٥.٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠١٥،١،١٠١ مخطوط، من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٢٢/١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

حتى إذا عاد أيامُ اليَسارِ له رأيْتَ أمْوالَه في الناسِ تُنْتَهَبُ وقالِ الواقديُ (١) : وُلِد الزهريُ سنةَ ثمانٍ وخمسين. وقَدِم في سنةِ أربع وعشرين ومائةٍ إلى أمْوالِه ليلَةَ الثلاثاءِ بشَغْبِ وبَدا (٢) ، فأقام بها ، فمَرِض هناك ومات ، وأوضى أن يُدْفَنَ على قارعةِ الطَّريقِ ، وكانتْ وَفاتُه لسبعَ عشرةَ مِن رَمضانَ مِن هذه السنةِ ، وهو ابنُ خمسٍ وسبعين سنةً ، قالوا : وكان ثِقةً ، كثيرَ الحديثِ والعلم والرُّوايةِ ، فَقِيهًا جامعًا .

وقال الحسينُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسْقلانيُّ : رأَيْتُ قبرَ الزُّهْرِيِّ ' بأَدامَى – وهى خلفَ شَغْبِ ' وَبَدا مِن فِلَسْطِينَ – مُسَنَّمًا مُجَصَّصًا .

وقد وَقف الأوْزاعيُّ يومًا على قَبْرِه فقال (٥) : يا قبرُ كم فيك مِن علم وحِلْم (١) .

وقال الزبيرُ بنُ بَكَّارِ (٢٠): تُوفى الزُّهْرَى بأموالِه بشَغْبِ، ليلةَ الثَّلاثاءِ لسبعَ عشْرةَ ليلةً خَلَت مِن رَمضانَ سنةَ أربعِ وعشرين ومائةٍ، عن ثِنْتَيْن وسبعين سنةً، ودُفِن على قارعةِ الطَّريقِ ليَدْعُوَ له المارَّةُ. وقيل: إنه تُوفِّى سنةَ ثلاثٍ وعشرين ومائةٍ. وقال أبو مَعْشَرٍ: سنةَ خمسٍ وعشرين ومائةٍ. والصَّحيحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) شغب: منهلٌ بين طريق مصر والشام. وبدا: موضع بين طريق مصر والشام أيضا. معجم ما استعجم // ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ١٨٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٢٤/١ مخطوط.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: «بشغب». والمثبت من مصدري التخريج. وانظر معجم البلدان ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) بعده في ٢١، ب، م:

ا قبر كم فيك من علم ومن كرم
 وكم جمعت روايات وأحكاما »

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٠٢٧/١٥.

الأولُ. واللَّهُ أَعْلَمُ (١).

وممَّن تُوفى في خِلافةِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، كما أوْرَده ابنُ عَساكر (٢):

بلالُ بنُ سعدِ بنِ تميمِ السَّكونيُ أبو عمرِو "ويقالُ: أبو زُرْعةَ ، إمامُ الجامعِ بدمشقَ أيامَ هشامٍ ، وقَاصُّ أهلِ الشامِ" ، كان أحدَ الزُّهَّادِ الكِبارِ ، والعُبَّادِ الصَّوَّامِ القُوَّامِ ، رَوَى عن أبيه ، وكان أبوه له صُحْبةٌ ، وعن جابرِ وابنِ عمرَ وأبى الدَّرْداءِ وغيرِهم ، وعنه جَماعةٌ منهم ؛ أبو عمرو الأوْزاعيُ ، وكان الأوْزاعيُ يَكْتُبُ عنه ما يقولُه مِن الفَوائدِ العظيمةِ في قَصَصِه ووَعْظِه ، وقال (') : ما رأيْتُ واعِظًا قطَّ مثلَه . وقال أيضًا ": ما بَلَغنى عن أحدِ مِن العِبادةِ ما بَلَغنى عنه ، كان يُصَلِّى في اليومِ والليلةِ ألفَ ركعةٍ .

وقال غيرُه ، وهو الأَصْمَعيُّ (°): كان إذا نَعَس في ليلِ الشِّتاءِ أَلْقَى نَفْسَه في ثيابِه في البِرْكةِ ، فعاتَبه بعضُ أصحابِه في ذلك ، فقال : إن ماءَ البِرْكةِ أَهْونُ ("عليَّ مِن صديدِ" جهنمَ .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۱۰۲۵ - ۱۰۲۷ مخطوط.

وبعده في م، ص زيادة من الناسخ صدرها بقوله: « فصل، وروى الطبراني ...». وأنهاها بقوله في «ص»: «آخر الزيادة». واستخرقت من صفحة ٣٤٤ إلى صفحة ٣٤٨ من الجزء التاسع من «م». (٢) تاريخ دمشق ١٠/ ٤٨٠. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦١، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٤٠٥، وحلية الأولياء ٥/ ٢١، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٩١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١) ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٠/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «من عذاب».

وقال آخرُ ، وهو الوليدُ بنُ مسلم (۱): كان إذا كَبَّر في المجْرابِ سَمِعوا تَكْبيرَه مِن الأَوْزاعِ – قلتُ : وهي خارجُ بابِ الفَراديسِ (۲) جمحلةِ سوقِ قميلةَ اليومَ – قال : وكنا نَتَبَيَّنُ قراءتَه من عقبةِ الشِّيحِ (۱) عند دارِ الضيافةِ . يعني من عندِ دارِ الذهبِ داخلَ بابِ الفراديسِ ".

[٢١٣/٧ظ] وقال أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ العِجْليُّ : هو شاميٌ تابعيٌّ ثِقةٌ . وقال أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ : كان أحدَ العُلماءِ ، قاصًّا حَسَنَ القَصَص .

وقد اتَّهَمه رَجاءُ بنُ حَيْوةَ بالقَدَرِ ، حينَ قال بلالٌ يومًا في وَعْظِه (٢٠٠٠ وَبُ مَعْبُونِ (٨٠٠ لا يَشْعُرُ ، فَوَيْلٌ لَمَن له الوَيْلُ ولا يَشْعُرُ ، مَسْرورِ مَعْبُونٌ (٨٠٠ لا يَشْعُرُ ، فَوَيْلٌ لَمَن له الوَيْلُ ولا يَشْعُرُ ، مَسْرورِ مَعْبُونٌ (٨٠٠ ويَضْحَكُ ، وقد حَقَّ عليه في قضاءِ اللَّهِ أنه مِن أهلِ النارِ ، فَأَكُلُ ويَشْرَبُ ويَضْحَكُ ، وقد حَقَّ عليه في قضاءِ اللَّهِ أنه مِن أهلِ النارِ ، فيا وَيْلُ لكَ رُوحًا ، ويا ويلٌ لكَ جَسَدًا ، فَلْتَبْكِ ولْتَبْكِ عليك البَواكي لِطُولِ اللَّمَدِ (٩٠٠ .

وقد ساق ابنُ عَساكرَ شيئًا حَسَنًا مِن كلامِه في مَواعِظِه البَليغةِ ؛ فمِن ذلك قولُه (١٠٠) : واللَّهِ لَكَفَى به ذَنْبًا أَن اللَّهَ يُزَهِّدُنا في الدنيا ، ونحن نَوْغَبُ فيها ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/ ۵۸۵.

<sup>(</sup>٢) باب الفراديس: من أبواب دمشق. معجم البلدان ٣/ ٨٦٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ٢١، م، ص.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: «الشياحين».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الثقات ص ٨٦. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ٧/١. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۰/ ۵۰۰، ۵۰۳.

<sup>(</sup>A) في ۲۱، ب، م، ص: «مغرور».

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ﴿ الأبد ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق ۱۰/ ۶۸۶.

زاهِدُكم راغِبٌ ، وعالمُكم جاهلٌ ، ومُجْتَهِدُكم مُقَصِّرٌ .

وقال أيضًا (١): أخّ لك كُلَّما لَقِيَك ذَكَّرك بنَصيبِك مِن اللَّهِ، أو أَخْبَرك بعيبٍ فيك، أَحَبُّ إليك وخيرٌ لك مِن أَخ كُلَّما لَقِيَك وَضَع في كفَّك دينارًا.

وقال أيضًا (٢٠): لا تَكُنْ وَلِيًّا للَّهِ فَى العَلانيةِ وَعَدُوَّهُ فَى السِّرِّ (١٠)، ولا تَكُنْ ذا وجْهَيْن وذا لِسانَيْن، فتُظْهِرُ للناسِ أنك تَخْشَى اللَّهَ ليَحْمَدوك، وقلْبُك فاجرٌ.

وقال أيضًا (\*): أيُّها الناسُ، إنكم لم تُخْلَقوا للفَناءِ، وإنما خُلِقْتُم للبَقاءِ، تُثْقَلون مِن دارٍ إلى دارٍ، كما نُقِلْتُم مِن الأَصْلابِ إلى الأَرْحامِ، ومِن الأَرْحامِ إلى الدنيا، ومِن الدنيا إلى القُبورِ، ومِن القُبورِ إلى المَوْقِفِ، ومِن الموقفِ إلى الجنةِ أو النار.

وقال أيضًا (١) : عِبادَ الرحمنِ ، إنكم تَعْمَلُون في أيامٍ قِصارِ لأيامٍ طِوالٍ ، وفي دارِ زَوالٍ لدِارِ مُقامٍ ، ودارِ حَزَنِ ونَصَبِ لدارِ نَعيمٍ وخُلدٍ ، فمَن لم يَعْمَلْ على يَقينِ فلا يَتَعَنَّ (٢) ، عِبادَ الرحمنِ ، لو قد غُفِرَتْ خَطاياكم الماضيةُ لكان فيما تَسْتَقْبِلُون لكم شُغُلٌ ، ولو عَمِلْتم بما تَعْلَمُون لكنتم عبادَ اللَّهِ حقًّا ، عبادَ الرحمنِ ، أمَّا ما

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۰/ ۶۸۹.

<sup>(</sup>٤) بعده في ٢١، ب، م، ص: « ولا تكن عدو إبليس والنفس والشهوات في العلانية وصديقهم في السر».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٠/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٠/١٠ - ٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يتعب»، وفي م: «تنفعن».

وَكَلَكُم اللَّهُ بِه فَتُضَيِّعُونه ، وأمَّا ما تَكَفَّل اللَّهُ لكم بِه فَتَطْلُبُونه ! ما هكذا نَعَت اللَّهُ عِبادَه المُوقِنِين ، أَذَوُو عُقولِ في الدنيا وبُلُهُ (عما خُلِقْتُم له') ؟! فكما تَرْجُون مِن رحمة اللَّهِ بِما تُوَدُّون مِن طاعتِه ، فكذلك أَشْفِقوا مِن عَذابِه بِما تَنتَهِكُون مِن مَعاصِيه ، عبادَ الرحمن ، هل جاءَكم مُخْبِرٌ يُخْبِرُكم أَنَّ شيئًا مِن أعْمالِكم تُقُبِّلَ منكم ؟ أو شيئًا مِن خطاياكم غُفِرَ لكم ؟ ﴿ أَفَصِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ مَنكم ؟ أو شيئًا مِن خطاياكم غُفِرَ لكم ؟ ﴿ أَفَصِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ مَنكم النَّوابُ في الدنيا لَاسْتَقْلَلْتُم مَا فُرِض [٧١٤/٢] واللَّهِ لو عُجِّل لكم الثَّوابُ في الدنيا لَاسْتَقْلَلْتُم ما فُرِض [٧١٤/٢] عليكم ، أتَرْغَبون في طاعةِ اللَّهِ لتعجيلِ دارٍ مَعْمورةِ بالآفاتِ ، ولا تَرْغَبون وتنافسون في جنة ﴿ أَكُلُها ذَابِمُ وَظِلُها قِلْكُ عُقْبَى الَذِينِ النَّوابُ اللَّهِ العَجيلِ دارٍ مَعْمورةِ بالآفاتِ ، ولا تَرْغَبون وتنافسون في جنة ﴿ أَكُلُها ذَابِمُ وَظِلُها قِلْكُ عُقْبَى الَذِينِ اللَّهِ لَهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْبُونَ وَالَاقِينَ النَّالُ ﴾ [الرعد: ٣٠] ؟!

وقال أيضًا (٢) : الذَّكُرُ ذِكُران ؛ ذِكُرُ اللّهِ باللّسانِ حَسَنٌ جميلٌ ، وذِكُرُ اللّهِ عندَ ما أَحَلٌ وحَرَّم أَفْضَلُ ، عبادَ الرحمنِ ، يُقالُ لأحَدِنا : تُحِبُّ أَن تَمُوتَ ؟ فيقولُ : لا . فيُقالُ : لمَ ؟ فيقولُ : حتى أَعْمَلَ . فيُقالُ له : اعْمَلْ . فيقولُ : سوف . فلا يُحِبُ أَن يَمُوتَ ، ولا يُحِبُ أَن يَعْمَلَ ، وأَحَبُ شيءٍ إليه أَن يُؤخِّرَ عنه عَرَضُ دُنياه ، عبادَ الرحمنِ ، إِن العبدَ عَمَلَ الفَريضةَ الواحدةَ مِن فَرائضِ اللّهِ عزَّ وجلٌ ، وقد أضاع ما سِواها ، فما يَزالُ يَعْمَلُ الفَريضةَ الواحدةَ مِن فَرائضِ اللّهِ عزَّ وجلٌ ، وقد أضاع ما سِواها ، فما يَزالُ يُعْمَلُ الفَريضةَ الواحدة مِن فَرائضِ اللّهِ عزَّ وجلٌ ، وقد أضاع ما سِواها ، فما يَزالُ يُعْمَلُوا عَمَالُوا فَيها ويُزَيِّنُ له حتى ما يَرَى شيئًا دونَ الجنةِ (٢) ، فقبلَ أَن تَعْمَلُوا أَعْمالُكُم فانظُرُوا ماذا تُريدون بها ، فإن كانتْ خالصةً للّهِ عزَّ وجلٌ فأمْضُوها ، وإن كانتْ نغيرِ اللّهِ فلا تَشُقُوا على أَنْفُسِكُم ، (فلا شيءَ لكم ) ، فإن اللّهَ لا يَقْبَلُ وإن كانتْ لغيرِ اللّهِ فلا تَشُقُوا على أَنْفُسِكُم ، (فلا شيءَ لكم ) ، فإن اللّهَ لا يَقْبَلُ وإن كانتْ لغيرِ اللّهِ فلا تَشُقُوا على أَنْفُسِكُم ، (فلا شيءَ لكم ) ، فإن اللّهَ لا يَقْبَلُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ۲۱، ب، م، ص: «في الآخرة وعُمْتي عما خلقتم له، بصراء في أمر الدنيا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٩٦، ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، م: «مع إقامته على معاصى الله، عباد الله».

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر حلية الأولياء ٥/ ٢٣٢.

مِن العملِ إلا ما كان له خالصًا ، فإنه قال : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُم ﴾ [ فاطر: ١٠] .

وقال أيضًا ('' : إن اللَّهَ ليس إلى عَذابِكم بسريعٍ ؛ ('كَيْقيلُ العَثْرَةَ'' ، ويَقْبَلُ المُقْبِلُ ، ويَدْعُو المُدْبِرَ .

وقال أيضًا (٣): إذا رأيْتَ الرجلَ لجَوجًا، مُمارِيًا، مُعْجَبًا برأيه، فقد تَمَّتْ خَسارتُه.

وقال الأوْزاعيُّ : خَرَج الناسُ بدِمشقَ يَسْتَسْقُون ، فقام فيهم بِلالُ بنُ سعدِ فقال : يا مَعْشَرَ مَن حَضَرتُم ، أَلسْتُم مُقِرِّين بالإساءةِ ؟ قالوا : نعم . فقال : اللهم إنك قلتَ : ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة : ١٩] وقد أَقْرَرْنا بالإساءةِ ، فاعفُ عنا واسْقِنا ( ) . قال : فسُقُوا يومَهم ذلك .

وقال أيضًا<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُه يقولُ: لقد أَدْرَكْتُ أَقوامًا يَشْتَدُّون بينَ الأَعْراضِ<sup>(۷)</sup>، ويَضْحَكُ بعضُهم إلى بعضٍ، فإذا جَنَّهم الليلُ كانوا رُهْبانًا. وسَمِعْتُه أيضًا يقولُ<sup>(۳)</sup>: لا تَنْظُرْ إلى صِغَرِ الذَّنْبِ، وانْظُرْ مَن عَصَيْتَ. وسَمِعْتُه يَقولُ<sup>(۸)</sup>: 

(أُمَن باذَأَك بالوُدُ فقد اسْتَرَقَّك بالشُّكْر.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰/ ۰۰.۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر حلية الأولياء ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۰/ ۰۰.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٠/٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «انحفر لنا». والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٠/٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) الأعراض: جمع عَرَض، وهو المتاع.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٠/٠٠٠.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في تاريخ دمشق: «من سبق إحسانه إليك».

وكان مِن دُعائِه<sup>(۱)</sup>: اللهم إنى أَعُوذُ بك مِن زَيْغِ القُلوبِ، ومِن تَبِعاتِ النُّنوبِ، ومِن تَبِعاتِ النُّنوبِ، ومِن مُرْدِياتِ الأعْمالِ، ومُضِلَّاتِ الفتنِ (۲).

الجَعْدُ بنُ دِرْهِم "، هو أولُ مَن قال بخُلْقِ القُرآنِ ، وهو الذى يُنْسَبُ إليه مَرُوانُ الجَعْدِيُ ، 'وهو مَرُوانُ الجِمارُ ، آخِرُ خُلفاءِ بنى أُمَيةً ، كان شيخُه الجعدُ ابنُ درهم أصلُه مِن حَرَّانَ "، ويُقالُ : إنه مِن مَوالى بنى مَرُوانَ . سَكَن الجَعْدُ ابنُ درهم أصلُه مِن حَرَّانَ "، ويُقالُ : إنه مِن مَوالى بنى مَرُوانَ . سَكَن الجَعْدُ دِمشقَ ، وكانتْ له بها دارٌ بالقربِ مِن القَلانِسِيِّين إلى جانبِ الكنيسةِ ، ذَكَره ابنُ عَساكرَ . قلتُ : وهى مَحَلَّةً بالقُرْبِ مِن الخَوَّاصِين اليومَ غَرْبِيَّها عندَ حَمَّامِ الفَطَّانين الذى يُقالُ له : حمامُ قلينس .

قال ابنُ عَساكرَ وغيرُه (١) : وقد أَخَذ بِدْعتَه عن بَيانِ (١) بنِ سِمْعانَ ، وأَخَذَها بَيانٌ (١) عن طالوتَ [٢١٤/٧] ابنِ أُختِ لَبيدِ بنِ أَعْصَمَ ، وزَوْجِ ابنتِه ، عن لَبِيدِ ابنِ أَعْصَمَ الساحرِ (٨) لعنه اللَّهُ ، وأَخَذ عن الجَعْدِ الجَهْمُ بنُ صَفْوانَ الحَزَرِيُّ . وقيل : التِّرْمِذيُّ . وقد أقام ببَلْخَ ، وكان يُصَلِّى مع مُقاتلِ بنِ سُليمانَ في مسجدِه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٠/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في ٢١، ب، م، ص: ﴿ وقال الأوزاعي عنه أنه قال: عباد الرحمن، لو أنكم لم تدعوا لله عز طاعة إلا عملتموها ولا معصية إلا اجتنبتموها، إلا أنكم تحبون الدنيا لكفاكم ذلك عقوبة عند الله عز وجل. وقال: إن الله يغفر الذنوب لمن تاب منها ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقف العبد عليها يوم القيامة ».

 <sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٠٠) ص ٣٣٧، والوافي بالوفيات ١٠١/ ٨٥. وسقطت ترجمته من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤ - ٥) زيادة من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٥) في م: «خراسان».

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٥١، والوافي بالوفيات ١١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٧) في مصدري التخريج: ﴿ أَبَانَ ﴾ . وانظر الملل والنحل ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) بعده في ٢١، ب، م، ص: «الذي سحر رسول اللَّه ﷺ ، عن يهودي باليمن».

ويَتَناظُران ، حتى نُفِيَ إلى تِرْمِذَ ، ثم قُتِل الجَهْمُ بأَصْبَهانَ ، وقيل : بمَرْوَ . قتَله نائبُها سَلْمُ بنُ أَحْوَزَ ، رَحِمه اللَّهُ ، وجَزاه عن المسلمين خيرًا ، وأَخَذ بِشْرٌ المَرِيسيُّ عن الجَهْم، وأَخَذ أحمدُ بنُ أبي دُؤادٍ عن بِشْر، وأما الجَعْدُ، لعنه اللَّهُ، فإنه أقام بدِمشقَ حتى أَظْهَر القولَ بخُلْق القرآنِ ، فتَطَلَّبه بنو أُمَيةَ ، فهَرَب منهم ، فسَكُن الكوفة ، فلَقِيه بها الجَهْمُ بنُ صَفْوانَ فتَقَلَّد هذا القولَ ، لعنهما اللَّهُ ، ثم قتله خالدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ يومَ عيدِ الأَصْحَى بالكوفةِ ، وذلك أن خالدًا خَطَبِ الناسَ ، فقال في خطبتِه تلك (١) : أَيُّها الناسُ ، ضَحُّوا تَقَبَّلَ اللَّهُ ضَحاياكم ، فإني مُضَعِّ بالجَعْدِ بنِ دِرْهم؛ إنه زَعَم أن اللَّهَ لم يَتَّخِذْ إبراهيمَ خليلًا، ولم يُكَلِّمْ موسى تَكْليمًا ، تعالى اللَّهُ عما يَقُولُ الجَعْدُ عُلُوًّا كبيرًا . ثم نزَل فذَبَحه في أصل المنْبرِ (٢ بيدِه ، أثابه اللَّهُ تعالى وتَقَبَّلَ منه ، وذلك في أيام هشام بنِ عبدِ الملكِ ، وقد كان هشامٌ طلبه بدمشق حين أظهَر ما أظهَر ، ثم إنه هرَب بعد ذلك ، فكتَب إلى نائبِه خالدِ بن عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ أن يقتلَه، فقتَله كما ذكرنا. وقد روى قصتَه مع خالدٍ ؛ البخاريُّ في « أفعالِ العبادِ » ( ) وابنُ أبي حاتمٍ ، وغيرُ واحدٍ ممن صنَّف في السنة؛ كالطبرانيِّ، وابنِ أبي عاصم"، وعبدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ، وذَكَره ابنُ عَساكرَ في « التاريخ » .

وذَكَر أنه كان يَتَرَدُّدُ إلى وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ (١٠) ، وأنه كان كلما راح إلى وهب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ۲۱،۱۰۱، ۱۵۸، والدارمي في الرد على الجهمية ص ٤، ١٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۱، ۲۰۲، والأسماء والصفات ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ٢١، ب، م، ص: ﴿ وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) خلق أفعال العباد ص ٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٠١ – ١٢٠) ص ٣٣٧، ٣٣٨.

يَغْتَسِلُ ويَقُولُ: أَجْمَعُ للعَقْلِ. وكان يَسْأَلُ وَهْبَا عن صِفاتِ اللَّهِ، عز وجل، فقال له وَهْبٌ يومًا: ويلَك يا جَعْدُ، أَقْصِرِ المسألة، إنى لَأَظُنُك مِن الهالكِين، لو لم يُخْبِرْنا اللَّهُ في كتابِه أن له يدًا ما قلنا ذلك، وأن له عَيْنًا ما قُلْنا ذلك (1). ثم لم يَلْبَثِ الجَعْدُ أن صُلِب، ثم قُتِل.

وذَكَر فى ترجمتِه أنه قال للحَجاجِ بنِ يوسُفَ ، ويُرْوَى لعِمْرانَ بنِ حِطَّانَ ('') : ليتُ على وفى الحُروبِ نَعامةٌ فَتُخاءُ تَجْفُلُ مِن صَفِيرِ الصافِرِ ('') هَلًا برَزْتَ إلى غَزالةَ فى الوَغَى بل كان قلبُك فى جَناحَىْ طائرِ

<sup>(</sup>١) بعده في 1 ، + ، - ، - ، - ، - ، وأن له نفسا ما قلنا ذلك وأن له سمعا ما قلنا ذلك وذكر له الصفات من العلم والكلام وغير ذلك - .

 <sup>(</sup>٢) البيتان ذكرهما صاحب الأغانى ونسبهما لعمران بن حطان ، وذكر مناسبته . الأغانى ١١٦/١٨.
 (٣) فتخاء: من الفَتخ . وهو استرخاء المفاصل ولينها وعرضها . والفتخ فى الرجلين : طول العظم وقلة اللحم . وتجفل : تهرب . اللسان (ف ت خ)، (ج ف ل).

### ثم دَخَلَت سنةُ خمسِ وعشرين ومائةٍ

قال الحافظُ أبو بكرِ البَرَّارُ (۱) : حَدَّثنا رِزْقُ اللَّهِ بنُ موسى ، ثنا محمدُ بنُ إشماعيلَ ابنِ أبى فُدَيْكِ ، ثنا عبدُ الملكِ بنُ زيدٍ ، عن مُصْعَبِ بنِ مُصْعَبِ ، عن الرُّهْرِيِّ ، ون أبى سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللَّهِ [۷/٥/٢٠] عَيَالِيَّةِ : (تُرْفَعُ زينةُ الدنيا سنةَ خمس وعشرين ومائة » . وكذا رَواه أبو يَعْلَى فى (تُرْفَعُ زينةُ الدنيا سنةَ خمس وعشرين ومائة » . وكذا رَواه أبو يَعْلَى فى «مُسْنَدِه» (۲) عن أبى كُرَيْبٍ ، عن ابنِ أبى فُدَيْكِ ، عن عبدِ الملكِ بنِ (تزيدِ بنِ سعيدِ بن نَهْ يُنْ ابن مُصْعَبِ بنِ مُصْعَبِ ، عن الزُّهْرِيِّ به . قلتُ : وهذا عديثُ غريبٌ مُنْكَرٌ ، ومُصْعَبُ بنُ مُصْعَبِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ الرُّهْرِيُ عنه عنه الرُّوى عنه تُكُلِّم فيه ، وضَعَفه على بنُ الحسينِ بنِ الجُنَيْدِ (۱) ، وكذا تُكُلِّم فى الراوى عنه أيضًا (۵) . واللَّهُ أعْلِمُ .

وفيها (١٠ غَزا النُّعْمانُ بنُ يَزيدَ بنِ عبدِ الملكِ الصَّائفةَ مِن بلادِ الرومِ ، وفي ربيعِ الآخرِ منها تُوفِّي أميرُ المؤمنين هِشامُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ .

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (١٠٢٧).

 <sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى (۸۰۱). قال الهيشمى في المجمع ٧/ ٢٥٧: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه مصعب بن مصعب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «سعيد بن زيد». وهو عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوى المدنى، حفيد سعيد المبشر بالجنة. وانظر تهذيب الكمال ٣٠٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٨/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧/ ٢٠٠.

#### ذِكْرُ وفاتِه وتَرْجمتِه، رَحِمه اللَّهُ (')

هو هِشامُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ بنِ الحَكَم بنِ أبي العاصِ بنِ أُمَيةَ بنِ عبدِ شمس ، أبو الوليدِ القرشيُّ الأُمَويُّ الدِّمشقيُّ ، أميرُ المؤمنين . وأمُّه أمُّ هشام بنتُ هشام بن إسماعيلَ المُخْزوميّ ، وكانتْ دارُه بدِمشقَ عندَ بابِ الحوَّاصين ، وبعضُها اليومَ مَدْرَسةُ نورِ الدِّينِ الشَّهيدِ التي يُقالُ لها: النُّورِيَّةُ الكَبيرةُ. وتُعْرَفُ بدارِ القَبَّابِين، يَعْنَى الذين يَبِيعُون القِبابَ، وهي الخِيامُ، واللَّهُ أَعْلَمُ. وقد بُويع له بالخِلافةِ بعدَ أخيه يَزِيدَ بنِ عبدِ المَلِكِ بعَهْدِ منه إليه ، وذلك يومَ الجمعةِ لأربع بَقِين مِن شَعبانَ سنةَ خمسٍ ومائةٍ ، وكان له مِن العمرِ يومَئذِ أُربعٌ وثلاثون سنةً ، وكان جَميلًا أبيضَ أَحْوَلَ ، يَخْضِبُ بالسَّوادِ ، وهو الرابعُ مِن وَلَدِ عبدِ الملكِ لِصُلْبِه الذين وُلُّوا الحِلافة ، وقد كان عبدُ الملكِ رَأَى في المَنام كأنه بال في الحِرابِ أربعَ مَرَّاتٍ ، فدَسَّ إلى سعيدِ بن المُسَيَّبِ من سَأَله عنها ، ففسَّرها له بأنه يَلى الخِلافة مِن ولدِه أربعةٌ ، فوَقَع ذلك ، فكان هشامٌ آخرَهم ، وكان في خِلافتِه حازمَ الرأي ، جَمَّاعًا للأموالِ يُبَخُّلُ، وكان ذَكِيًّا مُدَبِّرًا، له بَصَرُّ بالأمورِ جَليلِها وحَقيرِها، وكان فيه حِلْمٌ وأَناةٌ ، شَتَم مرةً رجلًا مِن الأشْرافِ ، فقال : أتَشْتُمُني وأنت خليفةُ اللَّهِ في الأرض؟! فاسْتَحْيا وقال: اقْتَصَّ مني بدلَها. أو قال: بمثلِها. فقال: إذن أَكُونَ سَفِيهًا مثلَك . قال : فخذْ عِوَضًا منها . قال : لا أفعلُ . قال : فاثرُكُها للَّهِ .

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٨/ ٣٦٧، ومختصر تاريخ دمشق ٢٧/٧٧، والمنتظم ٧/ ٢٤٦، وسير أعلام النبلاء
 ٥/ ٣٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٢٨٢، وفوات الوفيات ٤/ ٢٣٨. وسقطت ترجمته من تاريخ دمشق.

قال: هي للَّهِ، ثم لك. فقال هشامٌ عندَ ذلك: واللَّهِ لا أَعودُ إلى مثلِها.

وقال الأَصْمَعىُ<sup>(۱)</sup> : أَسْمَعَ رجلٌ هشامًا كلامًا ، فقال له : أَتَقُولُ لى مثلَ هذا وأنا خَلِيفتُك؟!

وغَضِب مرةً على رجلٍ ، فقال له (٢٠): اسْكُتْ وإلا ضَرَبْتُك سَوْطًا .

وكان على بنُ الحسينِ قد اقْتَرَض مِن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ مالًا ؛ أربعةَ آلافِ دينارٍ ، فلم يَتَعَرَّضْ له أحدٌ مِن بنى مَرْوانَ ، حتى اسْتُخْلِف هشامٌ ، فقال : ما فعَل حَقُّنا قِبَلَك ؟ قال : مَوْفورٌ مَشْكورٌ . فقال : هو لك "

وكان هشامٌ مِن أَكْرَهِ الناسِ لسَفْكِ الدِّماءِ ، ولقد دَخَل عليه مِن [ ٢١٥/٧ ظ] مَقْتَلِ زيدِ بنِ عليِّ وابنِه يحيى أَمْرٌ شديدٌ ، وقال : وَدِدْتُ أَنَى افْتَدَيْتُهما (' بجميعِ ما أَمْلِكُ') .

وقال المَدائنيُ (°) ، عن رجلٍ مِن غَنِيٍّ (¹) ، عن بِشْرٍ مولى هشامٍ قال : أُتِي هشامٌ برجلِ عندَه قِيانٌ وخمرٌ وبَرْبَطٌ (٧) . فقال : اكْسِروا الطَّنْبورَ (٨) على رأسِه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ص : « قلت : هذا الكلام فيه نظر ؛ ذلك أن على بن الحسين مات سنة الفقهاء وهي سنة أربع وتسعين قبل أن يلى هشام الخلافة بإحدى عشرة سنة فإنه إنما ولى الخلافة سنة خمس ومائة ، فقول المؤلف : إن أحدا من خلفاء بنى مروان لم يتعرض لمطالبة على بن الحسين حتى ولى هشام فطالبه بالمال المذكور . فيه نظر ولا يصح ؛ لتقدم موت على على خلافة هشام . والله سبحانه وتعالى أعلم » . وهذه زيادة من الناسخ . وهو كما قال . وقد تقدم من ترجمة على بن الحسين في ٢ ٩/١٧ فيمن توفى سنة أربع وتسعين .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في تاريخه ٧/٢٠٣، ٢٠٤، من طريق المدائني به. وانظر أنساب الأشراف ٨/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) في م: «حي». وغني: حيٌّ من غطفان. المحيط (غ ن ي).

<sup>(</sup>٧) البربط: العود. اللسان (بربط).

<sup>(</sup>٨) الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. الوسيط (طنبر).

وقَرْنِه . فَبَكَى الشيخُ . قال بِشْرٌ : فضرَبه ، (افقلتُ له وأنا أُعزِّيه : عليك بالصَّبْرِ (. فقال : أتُرانى أَبْكِى للضَّرْبِ ، إنما أَبْكى لاحْتقارِه البَرْبَطَ حتى سَمَّاه طُنْبورًا .

قال<sup>(٢)</sup>: وأغْلَظ لهشامٍ رجلٌ يومًا في الكلامِ فقال: ليس لك أن تَقولَ هذا لإمامِك.

قال (٢): وتَفَقَّد أحدَ ولدِه يومَ الجمعةِ ، فبَعَث إليه: ما لَك لَم تَشْهَدِ الجمعةَ ؟ فقال: إن بَغْلَتى عَجَزَت عنى. فبعَث إليه: أمّا كان يُمْكِئُك المَشْئ. ومَنَعه أن يَرْكَبَ سَنةً.

وذكر المدائني (٢) أنَّ رجلًا أهْدَى إلى هشامٍ طَيْرَيْن، فأوْرَدهما السَّفيرُ إلى هشامٍ وهو جالسٌ على سَريرٍ فى وَسَطِ دارِه، فقال له: أَرْسِلْهما فى الدارِ. فأرْسَلَهما، ثم قال: جائزتى يا أميرَ المؤمنين. فقال: ويحك! وما جائزتُك على هديةٍ طَيْرَيْن؟! خُذْ أحدَهما. فجعَل الرجلُ يَسْعَى خلفَ أحدِهما، فقال: ويحك! ما لَك؟ فقال: أَخْتارُ أَجُودَهما. قال: وتَخْتارُ أيضًا الجيدَ وتَتُرُكُ الرَّدِىءَ؟! ثم أمر له بأربعين أو خمسين درهمًا.

وذَكر المَدائنيُّ ، عن قَحْذَمٍ كاتبِ يوسُفَ بنِ عمرَ قال : بَعَثنى يوسُفُ إلى هشامٍ بياقوتةٍ حَمْراءَ ولُؤْلؤةٍ كانتا لرائِقةً ، جاريةٍ خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْريِّ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٢) أى المدائني. المصدر السابق ٧/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ٢٠٤، ٢٠٥. وانظر أنساب الأشراف ٨/ ٣٧٠، ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٧، ٢٠٨، وانظر أنساب الأشراف ٨/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ: «لرابعة». والمثبت من مصدرى التخريج. وانظر تاريخ دمشق ١٥٠/١٦ فى ترجمة خالد القسرى.

مُشْتَرَى الياقوتةِ ثلاثةٌ وسبعون ألفَ دينارٍ. قال: فَدَخَلْتُ عليه وهو على سَريرٍ فَوَقَه فُوشٌ لَم أَرَ رأسَ هشامٍ مِن عُلُوِّ تلك الفُوشِ، فأوْرَدْتُها له، فقال: كم زِنَتُهما؟ فقلتُ: إن مِثلَ هذه لا مِثلَ لها. فسَكَت.

قالوا<sup>(۱)</sup>: ورَأَى قومًا يَفْرِطون الزَّيْتُونَ، فقال: الْقُطوه لَقْطًا، ولا تَنْفُضوه نَفْضًا، فَتُفْقَأَ عيونُه وتُكْسَرَ غُصونُه.

وكان يَقولُ: ثلاثةٌ لا يَضَعْنَ الشريفَ؛ تَعاهُدُ الصَّنيعةِ (٢) ، وإصْلامُ المَعيشةِ ، وطَلَبُ الحَقِّ وإن قَلَّ .

وقال أبو بكر الخرائطى (٣): يُقالُ: إن هشامًا لم يَقُلْ مِن الشعرِ سوى هذا البيتِ: إذا أنت لم تَعْصِ الهَوَى قادك الهَوَى إلى كلّ ما فيه عليك مَقالُ وقد رُوى له شِعْرٌ غيرُ هذا (٥).

وقال المَدائنيُّ (¹) ، عن وَسْنانَ (الأَعْرجيِّ ، حَدَّثني ابنُ أَبِي نُحَيلةَ (^) ، عن عَقَّالِ بنِ شَبَّةَ قال : دَخَلْتُ على هشامٍ وعليه قَباءُ فَنَكِ أَخْضَرُ (٩) ، فَوَجَّهني إلى

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٨/ ٤١١، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٦، ومختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، ص: «الضيعة».

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ١٠١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) في مصدري التخريج: « بعض ».

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۰۰.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى فى تاريخه ٧/ ٢٠١، وابن عساكر فى تاريخ دمشق ٢٩١/١١ مخطوط، من طريق المدائنى به .

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «ابن يسار». والمثبت من مصدري التخريج. ولم نجد له ترجمة.

 <sup>(</sup>٨) في ب، م، ص: «بجيلة». وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٢٧٤/١٩ مخطوط.

 <sup>(</sup>٩) القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب. والفَنَك: ضَرْب من الثعالب فروته أجود أنواع الفراء. ويسمى فِراؤه فَتَكًا أيضًا. انظر الوسيط (ق ب و)، (ف ن ك).

خُراسانَ ، ثم جَعَل يُوصِينى وأنا أَنْظُرُ إلى القباءِ ، ففطِن ، فقال : ما لك ؟ قلت : رأيتُ عليك قباءَ فَنَكِ أخضرَ قبلَ أن تَلَى الحِلافة ، فجعَلْتُ أَتَأَمَّلُ هذا ؛ أهو ذاك أم غيرُه ؟ قال : هو واللَّهِ الذي لا إلهَ غيرُه ذاك ، ما لى قباءٌ غيرُه ، وأما ما تَرَوْن مِن جَمْعى لهذا المالِ وصَوْنِه فإنه لكم . قال عَقَّالٌ : وكان هشامٌ [٢١٦/٧و] مَحْشُوًا عَقْلًا .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ عليٍّ عَمُّ السَّفَّاحِ (١): جَمَعْتُ دَوَاوِينَ بنى أُمَيةَ ، فلم أَرَ أَصْلَحَ للعامَّةِ والسُّلْطانِ مِن دِيوانِ هشام .

وقال المَدائنيُّ ، عن غسَّانَ <sup>(٣)</sup> بنِ عبدِ الحميدِ : لم يَكُنْ أحدٌ مِن بنى مَرْوانَ أَشَدَّ نَظَرًا فى أَمْرِ أَ أصحابِه ودَواوِينِه ، ولا أشَدَّ مُبالغةً فى الفَحْصِ عنهم مِن هشام .

وهو الذى قتَل غَيْلانَ القَدَرىَّ ، ولما أُخضِر بين يديه قال له () : ويحَك ! قُلْ ما عندَك ، إن كان حقًّا اتَّبَعْناه ، وإن كان باطلًا رَجَعْتَ عنه . فناظَره مَيْمونُ بنُ مِهْرانَ ، فقال لميْمونِ : أَشَاء اللَّهُ أن يُعْصَى ؟ فقال له ميمونُ أَ : أَيُعْصَى اللَّهُ كارهًا ؟ فسَكَت غَيْلانُ ، فقيَّده حينَئذِ هشامٌ وقتَله .

<sup>(</sup>١) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ٨/ ٣٩١، والطبري في تاريخه ٧٠٣/٠.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان ، كلاهما ، من طريق المداثني به .

<sup>(</sup>٣) في ٢١، ب، م، ص: «هشام». وانظر التاريخ الكبير ٧/ ١٠٧، والجرح والتعديل ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدرى التخريج.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٣، والكامل ٧/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ٢١، ب، م، ص: «أشياء فقال له».

وقال الأَصْمَعيُّ (١) ، عن أبى الزِّنادِ ، عن مُنْذِرِ بنِ أبى ثورٍ قال : أَصَبْنا فى خَزائنِ هشامِ اثْنَىْ عشَرَ أَلفَ قَميصٍ ، كلَّها قد أُثِر بها .

وشَكَى هشامٌ إلى أبيه ثلاثًا ' إحداها أنه يَهابُ الصَّعودَ على المنبر ، والثانيةُ ، قلةُ تَناوُلِ الطعامِ ، والثالثةُ ، أن عندَه في القَصْرِ مائةَ جارية ' لا يَكادُ يَصِلُ إلى واحدةٍ منهن . فكتب إليه أبوه : أما صُعودُك على المنبرِ فإذا عَلَوْتَ فوقه فارْمِ ببصرِك إلى مُؤخّرِ الناسِ فإنه أهْوَنُ عليك ، وأما قِلةُ الطعامِ فمر الطَّبَّاخَ فلْيُكْثِرِ الألوانَ ، فلعلك أن تَتَناوَلَ مِن كلِّ لونِ لُقْمةً ، وعليك بكلِّ بَيْضاءَ بَضَّة ' ذاتِ جَمال ' وحُسْن .

وقال أبو عبدِ اللَّهِ الشافعيُّ : لما بَنَى هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الرُّصافةَ قال : أُحِبُ أَن أَخْلُوَ بها يومًا لا يَأْتِينَى فيه خبرُ غَمِّ . فما انْتَصَف النَّهارُ حتى أَتَتْه رِيشةُ دم مِن بعضِ الثُّغورِ ، فقال : ولا يومًا واحدًا ؟! (أ ورؤيت هذه الحكايةُ من وجه آخرَ ، وأنه لم يمكُثْ بعد ذلك إلا شهرًا واحدًا" .

وقال سفيانُ بنُ عُيينةً كان هِشامٌ لا يُكْتَبُ إليه بكتابٍ فيه ذِكْرُ الموتِ. وقال أبو بكر بنُ أبي خَيْثَمَةً ثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ ، ثنا حسينُ بنُ

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، ب، م، ص: «من حسان النساء».

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: الأصل، ومختصر تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٧، ١٠٣، وسير أعلام النبلاء ٥/٣٥٢، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ٢١، ب، م، ص. وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>٧) انظر سير أعلام النبلاء ٥/٣٥٣.

<sup>(</sup>۸) انظر مختصر تاریخ دمشق ۲۷/۳۳.

قال أبو بكرِ [٧/ ٢١٦ ط] بنُ أبى خَيْثُمةً: ليس حديثٌ فيه تَوْقِيتٌ غيرُ هذا، قرَأَه يَحْيَى بنُ مَعِينِ على كتابى فقال: مَن حَدَّثك به ؟ فقلتُ: إبراهيمُ. فتَلَهَّف؟ أن لا يَكُونَ سَمِعه. وقد رواه ابنُ جَريرٍ في « تاريخِه » (۱) عن أحمدَ بنِ زُهَيرٍ ، عن إبراهيمَ بنِ المُنْذِر الحِزاميِّ.

(أورَوَى مسلمُ بنُ إبراهيمَ (أ) ، ثنا القاسمُ بنُ الفَضْلِ ، حَدَّثني عِياذُ بنُ المَغْراءِ العَتَكَى ، عن عاصمِ بنِ المنذرِ بنِ الزبيرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الرُّبَيرِ ، أنه سَمِع عليًّا يَقُولُ : هَلاكُ مُلْكِ بني أُمَيةً على يدِ رجلِ أَحْوَلَ . يَعْني هِشَامًا .

ورَوَى أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي الدنيا(؛) ، عن عمرَ بنِ أَبِي مُعاذٍ النُّمَيْرِيِّ ، عن أَبِيه ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى فى تاريخه ٧/ ٢٠٠، ٢٠١، من طريق عمرو بن كليع به، بنحوه. وانظر مختصر تاريخ دمشق ٧٧/ ٢٠٨.

عن عمرو بن كليع، عن سالم كاتبِ هشام بنِ عبدِ الملكِ قال: خَرَج علينا يومًا هشامٌ وعليه كآبةٌ، وقد ظَهَر عليه الحُزُنُ، فاسْتَدْعَى الأَبْرشَ بنَ الوَليدِ فجاءه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما لى أُراك هكذا ؟ فقال: ما لى لا أَكُونُ كذلك وقد زَعَم أهلُ العلم بالنُّجومِ أنى أموتُ إلى ثلاثِ وثلاثين مِن يومى هذا. قال: فكتَبْنا ذلك، فلما كان آخو ليلةٍ مِن ذلك جاءنى رسولُه فى الليلِ يَقولُ: أَحْضِرْ معك دواءً للذُّبْحةِ، وكانت قد أصابَتْه قبلَ ذلك فاسْتَعْمل منه فعُوفى، فذَهَبْتُ إليه ومعى ذلك الدُّواء، فتناوله وهو فى وَجعِ شديدٍ، واستَمَرَّ فيه عامَّةَ الليلِ، ثم قال: يا سالم، اذْهَبْ إلى مَنْزلِك فقد وَجَدْتُ خِقَّة، وذَرِ الدُّواءَ عندى. فذَهَبْتُ الى مَنْزلِى حتى سَمِعْتُ الصِّياحَ عليه، فإذا هو قد فذَهَبْتُ ، فما هو إلا أن وَصَلْتُ إلى مَنْزلِى حتى سَمِعْتُ الصِّياحَ عليه، فإذا هو قد مات.

وذكر غيرُه (١) أن هشامًا نَظَر إلى أوْلادِه وهم يَيْكون عليه حولَه ، فقال : جادَ لكم هشامٌ بالدنيا وجُدْتُم عليه بالبُكاءِ ، وتَرَك لكم ما جَمَع ، وترَكْتُم عليه ما كَسَب ، ما أَعظمَ مُنْقَلَبَ هشام إن لم يَغْفِرِ اللَّهُ له .

ولما مات جاءَت الخَزَنَةُ فَخَتَمُوا على حَواصِلِه ، وأرادوا تَسْخِينَ الماءِ ، فلم يَقْدِروا له على قُمْقُمٍ (٢) ، حتى اسْتَعاروا له . وكان نَقْشُ خاتَمِه : الحُكْمُ للحَكَمِ الحَكَمِ الحَكمِ اللهِ العَلمِ العَلمِ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلم

وكانت وَفاتُه بالرُّصافةِ يومَ الأربعاءِ لستِّ بَقِين مِن ربيعِ الآخِرِ سنةَ خمسٍ وعشرين ومائةٍ ، وهو ابنُ بِضْعِ وخمسين سنةً ، وقيل : إنه جاوَز السِّتينَ . وصَلَّى

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ١٠٤، والمنتظم ٧/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، م، ص: (فحم).

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۰۵، ۱۰۵.

عليه الوليدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ ، الذى وَلِيَ الحِلافةَ بعدَه ، وكانتْ خِلافةُ هشامِ تسعَ عشْرةَ سنةً وسبعةَ أشهرٍ (أوأكدَ عشَرَ أن يومًا . وقيل : وثمانيةَ أشهرٍ وأيامًا . فاللَّهُ أعلمُ .

وقال ابنُ أبى فُدَيْكِ (٢): ثنا عبدُ الملكِ بنُ زيدٍ ، عن مُضْعَبٍ ، عن الرُّهْرِيِّ ، عن الرُّهْرِيِّ ، عن أبى سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « تُوفَعُ زِينةُ الدنيا سنةَ خمسٍ وعشرين ومائةٍ » . قال ابنُ أبى فُدَيْكِ (٣) : زِينتُها نورُ الإِسْلامِ وبَهْجتُه . وقال غيرُه : يَعْنَى الرجالَ . واللَّهُ أعلمُ .

قلتُ : كما مات هشامٌ تَوَلَّى مُلْكُ بنى أُمَية ، واضْطَرب أَمْرِهم جدًّا ، وإن كان قد تَأَخَّرَت أَيامُهم بعدَه نحوًا مِن سبعِ سنين ، ولكن فى اخْتِلافٍ وهَيْجٍ ، وما زالوا حتى خَرَجَت عليهم بنو العباسِ [٧/٧١٧و] فاسْتَلَبوهم نِعْمتَهم ومُلْكُهم ، وقتَلوا منهم خَلْقًا ، وسَلَبوهم الحِلافة ، كما سيأتى إن شاء اللَّهُ تعالى ذلك مَبْسوطًا مُقَرَّرًا فى مَواضِعِه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في أنساب الأشراف ۸/ ٣٦٩، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٠: ﴿ وَأَحَدًا وَعَشْرِينَ ﴾ . وانظر تاريخ خليفة ٢/ ٥٣٣، والمنتظم ٧/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی صفحة ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ۲۷/ ١٠٥.

# خِلافةُ الوليدِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ، 'الفاسق، قَبَّحه اللَّهُ ' وأبعَده'''

قال الواقديُّ (أوالمدائنيُّ): بُويعَ له بالخِلافةِ يومَ مات عمَّه هشامُ بنُ عبدِ الملكِ يومَ الأربعاءِ لسِتِّ خَلَوْن مِن ربيع الآخِرِ، سنةَ خمسٍ وعشرين ومائةٍ.

وقال هشامُ بنُ الكَلْبِيِّ '' : بُويع له يومَ السبتِ في ربيعِ الآخِرِ . وكان عمرُه إذ ذاك أربعًا وثلاثين سنةً . وكان سبب ولايتِه (٥) أن أباه يزيدَ بنَ عبدِ الملكِ كان قد جعَل الأمْرَ مِن بعدِه لأخيه هشامٍ ، ثم مِن بعدِه لولدِه الوليدِ هذا ، فلمَّا وَلِيَ هشامٌ أكْرَم ابنَ أخيه الوليدَ حتى ظهَر عليه أمْرُ الشَّرابِ وخُلَطاءِ السَّوْءِ ومَجالِسِ اللَّهْوِ ، فأراد هشامٌ أن يَقْطَعَ ذلك عنه ، فأمَّره على الحَجِّ سنةَ ستَّ عشرةَ ومائةٍ ، فأخذ معه كلابَ الصيدِ خُفْيَةً مِن عمِّه ، فيُقالُ : إنه جَعَلَها في صَناديقَ ، فسَقَط منها صُنْدوقٌ فيه كلبَ ، فسُمِع صوتُه ، فأحالوا ذلك على الجَمَّالِ ، فضُرِب على خلك .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>۳ – ۳) سقط من: م. وانظر قول الواقدى والمدائني في تاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٨، وتاريخ دمشق ١٧/ ٩٢٧ مخطوط، والمنتظم ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٠٨، والمنتظم ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧/ ٢٠٩، والمنتظم ٧/ ٢٣٦، والكامل ٥/ ٢٦٤.

قالوا(۱): واصطنع الوليدُ قُبَّةً على قَدْرِ الكعبةِ ، ومِن عَزْمِه أن يَنْصِبَ تلك القُبَّةَ فوق سَطْحِ الكَعْبةِ ، ويَجْلِسَ هو وأصحابُه هنالك ، واستَصْحَب معه الخُمورَ (۲) وغيرَ ذلك مِن المُنْكَراتِ ، فلما وصَل إلى مكة هاب أن يَفْعَلَ ما كان قد عزم عليه مِن الجُلُوسِ فوق ظهرِ الكعبةِ ؛ خوفًا مِن الناسِ ومِن إنْكارِهم عليه ذلك ، فلمّا تَحَقَّق عمّه ذلك منه نَهاه مِرارًا ، فلم يَنْتَهِ ، واسْتَمَرُّ على حالِه القبيحِ ، وعلى فِعْلِه الرَّدىءِ ، فعَزَم عمّه على خَلْعِه مِن الجِلافةِ – ولَيْتَه فَعَل – وأن يُولِّي وعلى فِعْلِه الرَّدىءِ ، فعَزَم عمّه على خَلْعِه مِن الجِلافةِ – ولَيْتَه فَعَل – وأن يُولِّي بعدَه مَسْلَمَةً بنَ هشامٍ ، وأجابه إلى ذلك جَماعةً مِن الأُمراءِ ، ومِن أخوالِه ، ومِن أهلِ المدينةِ ومِن غيرِهم ، وليتَ ذلك تَمَّ ، ولكن لم يَنْتَظِمْ حتى قال هشامٌ يومًا للوّليدِ : ويحك ! واللَّهِ ما أَدْرِى أَعَلَى الإسلامِ أنت أم لا ، فإنك ما تَدَعُ شيئًا مِن المُلكِراتِ إلَّا أَتَيْتَه غيرَ مُتَحاشِ ولا مُسْتَتِرٍ . فكتَب إليه الوليدُ :

يا أَيُّها السائلُ عن دِينِنا دِينِي على دِينِ أَبِي شَاكِرِ نَشْرَبُها صِرْفًا وتَمْزوجةً بالسُّخْنِ أَحْيانًا وبالفاتِرِ

فغضِب هشامٌ على ابنِه مَسْلَمةً ، وكان يُكَنَّى أبا شاكرٍ ، وقال له : "يُعَيِّرُنى بك" الوليدُ بنُ يزيدَ وأنا أُريدُ أن أُرَقِّيَك إلى الخِلافةِ ؟! وبعَثه على المؤسِمِ سنةَ تسعَ عشرةَ ومائةٍ ، فأظهَر النَّسُكَ والوَقارَ ( واللِّينَ ) ، وقسَم بمكة والمدينةِ أموالًا ، فقال مَوْلَى لأهلِ المدينةِ :

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۰۹/۷ - ۲۱۲، والکامل ۲۶۱۰ - ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) بعده في ا ٢، ب، م، ص: « وآلات الملاهي » . ولعلها من زيادات النساخ ، فلم يرد ذلك في تاريخ الطبرى والكامل ولا في غيرهما .

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل: «أيتشبه بك»، وفى ٢١: ﴿ إِنه يتشبه ﴾، وفى ب، ص: ﴿ إِنه يتشبب ﴾، وفى م: ﴿ تشبه ﴾ . وفى م: ﴿ تشبه ﴾ . والمثبت من مصدرى التخريج . وانظر الأغانى ٧/ ٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

يا أيُّها السائلُ عن دينِنا نحن على دينِ أبى شاكرِ [٢١٧/٧] الواهبِ الجُرُدَ بأرسانِها ليس بزِنْدِيقٍ ولا كافرِ

ووَقَعت بينَ هشامِ وبينَ الوليدِ بنِ يزيدَ وَحْشةٌ عَظيمةٌ بسببِ تَعاطِى الوليدِ ما كان يَتَعاطاه مِن الفَواحِش والمُنْكَراتِ ، فَتَنَكَّر له هشامٌ ، وعَزَم على خَلْعِه وتَوْلِيَةِ ولدِه مَسْلمةَ ولايةَ العَهْدِ، ففَرَّ منه الوليدُ إلى الصَّحْراءِ، وجَعَلا يَتَراسَلان بأَقْبَح المُراسَلاتِ، وجعَل هشامٌ يَتَوَعَّدُه وَعِيدًا شديدًا ويَتَهَدَّدُه، وَلم يَزَلْ كذلك حتى مات هشامٌ والوَليدُ في البَرِّيَّةِ ، فلمَّا كانتِ الليلةُ التي قَدِم في صَبيحتِها عليه البُرُدُ بالخِلافةِ ؛ قَلِق الوليدُ تلك الليلةَ قَلَقًا شديدًا ، وقال لبعض أصحابِه : ويحَك ! قد أَخَذَني الليلةَ قَلَقٌ عظيمٌ ، فارْكَبْ لعلنا نَنْبَسِطُ (١) ، فسارًا مِيلَيْن يَتَكَلَّمان في هشام، وما يَتَعَلَّقُ به مِن كَتْبِه إليه بالتَّهْديدِ والوّعيدِ، ثُم رَأَيا مِن بُعْدِ رَهْجًا وأَصْواتًا وغُبارًا، ثم انْكَشَف ذلك عن بُرُدٍ يَقْصِدونه بالوِلايةِ، فقال لصاحبِه: ويحَك ! إن هذه رُسُلُ هشام ، اللهم أعْطِنا خيرَها . فلمَّا اقْتَرَبَتِ البُودُ منه وتَبَيَّنوه تَرَجُّلُوا إلى الأرض، وجاءوا فسَلُّموا عليه بالخِلافةِ، فَبُهِت وقال: ويحَكم! أمات هشامٌ ؟ قالوا: نعم. قال: فمَن بَعَثكم ؟ قالوا: سالمُ بنُ عبدِ الرحمنِ صاحبُ دِيوانِ الرَّسائلِ. وأعْطَوْه الكِتابَ فَقَرَأَه ، ثم سألهم عن أحوالِ الناس، وكيف مات عمُّه هشامٌ ، فأخْبَروه ، فكتَب مِن فَوْرِه بالاحْتِياطِ على أمْوالِ هشام وحَواصِلِه بالرُّصافةِ وقال:

مِكْيالَه الأوْفَرَ قد طُبِّعا وما ظَلَمْناه به إصبَعا

لیت هشامًا عاش حتی یَرَی کِلنه کِلنه بالصّاع الذی کالَه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ننشط)، وفي م: (نبسط)، وفي مصدري التخريج: (نتنفس). وانبسط: سُرَّ.

وما أتينا ذاك عن يدعة أحله الفروقان لى أجمعا (اثم سار إلى) دمشق، واشتغمل الغمّال، وجاءته البيعة مِن الآفاق، وجاءته البيعة مِن الآفاق، وجاءته الوفود، وكتب إليه مروان بن محمد وهو إذ ذاك نائب أرمينية (وأذرييجان - يبارك له في خلافة الله له على عباده والتّمكين في بلاده، ويُهنّقه بموت هشام وظفره به، والتّعكم في أهواله وحواصله، ويَذْكُر له أنه جدّد البيعة له في بلاده، وأنهم فرحوا واشتبشروا بذلك، ولولا حوفه مِن النّغر لاستناب عليه وركب بنفسه إليه، شوقًا إلى رُؤيته، ورَغْبة في مُشافَهتِه، ثم إن الوليدَ سار في الناسِ سِيرة حسنة بادي الرأي، وأمر بإعطاء الزّمني والجّذُومِين والعُمْيانِ، والماسِ الله الطّيب والعُمْيانِ، وزاد في أعطياتِ الناسِ، ولا سيما أهلُ الشامِ والوفود، وكان كريمًا مُمَدّحًا شاعرًا مُجِيدًا، لا يُشألُ شيئًا قطَّ فيقولَ: لا. ومِن شعرِه في ذلك قولُه يَمْدَحُ نفسَه بالكرم:

بأنَّ سماءَ الضُّرِّ عنكم ستُقْلِعُ وأَعْطِيةٌ منِّى إليكم تَبَرَّعُ به تَكْتُبُ الكُتَّابُ شهرًا وتَطْبَعُ ضَمِنْتُ لكم إن لم تَعُقْنى عَوائقُ سيُوشِكُ إلحاقٌ معًا وزيادةٌ مُحَرَّمُكم دِيوانُكمْ وعَطاؤُكمْ

<sup>(1-1)</sup> في 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ،

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ۲۱، ب، م، ص. وانظر تاریخ الطبری ۷/ ۱۳۸، ۱۷۹.

وفي هذه السنةِ (١) عَقَد الوليدُ البَيْعةَ لابنِه الحكَم ، ثم عثمانَ ، على أن يَكُونا وَلِيِّي العهدِ مِن بعدِه ، وبعَث البَيْعةَ إلى يوسفَ بنِ عمرَ أميرِ العراقِ وخُراسانَ ، فأرسَلَها إلى نائبِ خراسانَ نصرِ بنِ سَيَّارٍ ، فخطَب بذلك نَصْرٌ خُطبةً عَظيمةً بليغةً طَويلةً ساقَها ابنُ جَريرِ بكَمالِها(٢). واسْتَوْسَقَ للوليدِ المَمالكُ في المشارِقِ والمَغاربِ (٢) ، وأَخِذَت البَيْعةُ لولدَيْه مِن بعدِه في الآفاقِ ، وكتب الوليدُ إلى نصرِ ابن سَيَّارِ بالاسْتِقلالِ بولاية خُراسانَ ، ثم وفَد يوسُفُ بنُ عمرَ على الوليدِ ، فسأله أن يَوْدَّ إليه وِلايةَ خُراسانَ ، فرَدُّها إليه كما كانتْ في أيام هشام ، وأن يكونَ نصرُ ابنُ سَيَّارِ ونُوَّابُه مِن تحتِ يدِه ، فكتَب عندَ ذلك يوسُفُ بنُ عمرَ إلى نصرِ بنِ سَيَّارِ يَسْتَوْفِدُه إلى أمير المؤمنين بأهلِه وعِيالِه، وأن يُكْثِرَ مِن اسْتِصْحابِ الهَدايا والتُّحَفِ، فحمَل نصرُ بنُ سَيَّارِ أَلفَ مَمْلُوكِ على الخيل، وأَلفَ وَصِيفةٍ، وشيئًا كثيرًا مِن أباريقِ الفضةِ والذهب، وغيرَ ذلك مِن التُّحفِ، وكتَب إليه الوليدُ يَسْتَحِثُه سَرِيعًا، ويَطْلُبُ منه أن يَحْمِلَ له معه طَنابيرَ وبَرابِطَ ومُغنّياتٍ وبازاتٍ وبَراذِينَ فُوْهًا، وغيرَ ذلك مِن آلاتِ الطَّرَبِ والفِسْقِ، فكَرِه الناسُ ذلك منه وكَرِهُوهُ ، وقال المُنَجِّمُون لنصرِ بنِ سَيَّارٍ : إن الفِتْنَةَ قريبًا سَتَقَعُ بالشَّامِ . فجعَل يَتَتَاقَلُ في سَيْرِه ، فلمَّا أن كان ببعض الطريقِ جاءَتْه البُوْدُ ، فأخْبَروه بأن الخليفةَ الوليدَ قد قُتِل، وهاجَتِ الفِتْنةُ العَظيمةُ في الناسِ بالشام، فعَدَل بما معه إلى بعضِ الـمُدُنِ ، فأقام بها ، وبَلَغه أن يوسُفَ بنَ عمرَ قد هَرَب مِن العراقِ واضْطَرَبَتِ الأمورُ، وذلك بسببِ قَتْلُ الحَليفةِ على ما سنَذْكُرُه، وباللَّهِ المُسْتَعانُ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢١٩/٧ - ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۲۱۸/۷ – ۲۲۲، والمنتظم ۷/۲۲۲، ۲۶۳، والکامل ٥/۲۲۹، ۲۲۰.

وفى هذه السنة (١) ولَّى الوليدُ يوسُفَ بنَ محمدِ بنِ يوسُفَ الثَّقفيَّ وِلايةَ المدينةِ ومكة ومكة والطائفِ، وأمَره أن يُقيمَ إبراهيمَ ومحمدًا ابْنَى هشامِ بنِ المدينةِ ومكة المخروميِّ بالمدينةِ مُهانَيْن لكونِهما خالَىٰ هشامٍ، ثم يَبْعَثَ بهما إلى يوسُفَ بنِ عمرَ نائبِ العراقِ، فبَعَثَهما إليه، فما زال يُعَذَّبُهما حتى ماتا، وأَخَذ منهما أمُوالًا كثيرةً.

وفى هذه السنةِ وَلَّى يوسُفُ بنُ محمدِ الله سعيدِ الأَنْصارِيَّ قَضاءَ المدينةِ .

وفيها بعَث الوليدُ بنُ يزيدَ إلى أَهْلِ قُبْرُسَ جيشًا مع أُخيه '' ، وقال : خَيِّرُهم فَمَن شاء أَن يَتَحَوَّلَ إلى الرُّومِ . فكان منهم مَن فمَن شاء أَن يَتَحَوَّلَ إلى الرُّومِ . فكان منهم مَن اخْتارَ جِوارَ المسلمين بالشامِ ، ومنهم مَن انْتَقَل إلى بلادِ الرومِ .

قال ابنُ جَريرِ : وفيها قَدِم سليمانُ بنُ كثيرٍ ومالكُ بنُ الهَيْمَمِ ولاهِزُ بنُ قُرَيْظٍ وَقَحْطَبَةُ بنُ شَبِيبٍ مكة (١) فلَقُوا - في قولِ بعضِ أهلِ السَّيَرِ - محمدَ بنَ عليّ ، فأخبروه بقصةِ أبي مُسْلمٍ ، فقال : أحرٌ هو أم عبدٌ ؟ فقالوا : أمَّا هو فيَزْعُمُ أنه عبدٌ " فاشْتَرَوْه فأعْتقوه ، ودَفَعوا إلى محمدِ بنِ أنه حُرٌ ، ( وأمّا مَوْلاه ( ) فيزْعُمُ أنه عبدٌ " . فاشترَوْه فأعْتقوه ، ودَفَعوا إلى محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٢٢٦، ٢٢٧، والمنتظم ٧/ ٢٤٣، والكامل ٥/ ٢٧٣، ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/۲۲۷، والمنتظم ۷/۲۶۳.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل. وبعده في ٢١، م، ص: «بن». وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٨/ ٩١، وتهذيب الكمال ٣٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٢٧، والكامل ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري: ﴿ عيسى ﴾ .

على مائتى ألفِ درهم وكِسوة بثلاثين ألفًا، وقال لهم: لعلكم لا تَلْقَوْنى بعدَ عامِكم هذا، فإن مِتُ فإن صاحبَكم إبراهيمُ بنُ محمدٍ - يعنى ابنَه - فإنه اثنى، فأُوصِيكم به. ومات محمدُ بنُ على في مُسْتَهَلِّ ذي القَعْدةِ في هذه السنةِ بعدَ أبيه على بسبع سنين.

وفيها قُتِل يَحْتَى بنُ زيدِ بنِ على بخراسانَ . وحَجَّ بالناسِ فيها يوسُفُ بنُ محمدِ الثَّقَفَى أميرُ مكةَ والمدينةِ والطائفِ (۱) ، وأميرُ العراقِ يوسفُ بنُ عمرَ ، وأميرُ لعراقِ يوسفُ بنُ عمرَ ، وأميرُ خُراسانَ نصرُ بنُ سَيَّارٍ (۱) ، وهو في هِمَّةِ الوُفودِ إلى الوليدِ بنِ يَزيدَ أميرِ المؤمنين بما معه مِن الهَدايا والتُّحَفِ ، فقُتِل الوليدُ قبَل أن يَجْتَمِعَ به .

### ومُّن تُوُفِّي فيها مِن الأغيانِ :

محمدُ بنُ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ "بنِ عبدِ المطلبِ القرشيُ الهاشميُ" أبو عبدِ اللَّهِ المَدَنيُ ، وهو أبو السَّفَّاحِ والمنْصورِ ، رَوَى عن أبيه وجده وسعيدِ بنِ مجبيرٍ وجماعةٍ ، وحدَّث عنه جماعةٌ ، منهم ابناه الحَلِيفتان ؛ أبو العباسِ عبدُ اللَّهِ السَّفَّاحُ ، وأبو جعفرِ عبدُ اللَّهِ المنْصورُ ، وقد كان عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ابنِ الحَنفيةِ أوْصَى إليه بالأمْرِ مِن بعدِه ، وكان عندَه عِلْمٌ بالأَخْبارِ ، فبَشَّره بأن الحِلافة الحَنفيةِ أوْصَى إليه بالأمْرِ مِن بعدِه ، وكان عندَه عِلْمٌ بالأَخْبارِ ، فبَشَّره بأن الحِلافة ستكونُ في ولدِه ، فدَعا إلى نفسِه في سنةِ سبع وثمانين ، ولم يَزَلُ أمْرُه يَتَزايدُ حتى تُوفِي في هذه السنةِ ، وقيل : في التي قبلَها . وقيل : في التي بعدَها . عن شلاثٍ وستين سنةً ، وكان مِن أحسنِ الناسِ شَكْلًا ، فأوْصَى بالأمْرِ مِن بعدِه لولدِه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۲۲۶، ۲۳۰.

<sup>(</sup>۳ – ۳) ليس في : ۲۱، ب، م، ص. وانظر ترجمته في : تاريخ دمشق ۲۲/۱۳ مخطوط، والمنتظم ۷/ ۲۶٪، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٦– ١٨٨، وتهذيب الكمال ۲۲/ ۱۵۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۲۲۳.

إبراهيم ، فما أُبْرِم الأمْرُ إلَّا لولدِه السَّفَّاحِ ، فاسْتَلَب مِن بنى أُمَيةَ الأَمْرَ فى سنةِ ثنتَيْن وثلاثين (١) ، كما سيأتى تفصيلُ ذلك .

[٢١٩/٧] وأما يَحْيي بنُ زيدِ (٢) بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب، فإنه لمَّا قُتِل أبوه زيدٌ في سنةِ إحدى وعشرين ومائةٍ ('')، لم يَزَلْ يحيى مُخْتَفِيًا في خُراسانَ عندَ الحَرِيش بن عمرِو بنِ داودَ ببَلْخَ، حتى مات هشامُ بنُ عبدِ المُلكِ ، فكَتَب عندَ ذلك يوسفُ بنُ عمرَ إلى نصرِ بن سَيَّارٍ يُحْبِرُه بأَمْرِ يَحْيَى ابن زيدٍ ، فكتَب نصرُ بنُ سَيَّارِ إلى نائبِ بَلْخَ (٤) عَقِيل بنِ مَعْقِل العجليّ ، فأحْضَر الحَرِيشَ ، فعاقَبَه ستَّمائةِ سَوْطٍ ، فلم يَدُلُّ عليه ، وجاء ولدُ الحَرِيشِ ، فدَلُّهم عليه ، فحُيِس (٥) ، فكتَب نصرُ بنُ سَيَّارِ إلى يوسُفَ بذلك ، فبعَث إلى الوليدِ بنِ يَزيدَ يُخْبِرُه بذلك، فكتَب الوليدُ إلى نصرِ بنِ سَيًّارِ يَأْمُرُه بإطْلاقِه مِن السِّجْن، وإرْسالِه إليه صُحْبة أصحابِه، ( ويُجهِّزُهم إليه ) فأطْلَقهم وأطْلَق لهم وجَهَّزهم، فساروا إلى دِمشقَ، فلمَّا كانوا ببعض الطريقِ تَوَسَّم نصرٌ منه غَدْرًا، فَبَعَث إليه جيشًا فيه عشَرةُ آلافٍ ، فكُسَرهم يَحْيَى بنُ زيدٍ ، وإنَّ ما معه سبعون رَجلًا ، وقَتَل أميرَهم ، واسْتَلَب منهم أمُوالًا كثيرةً ، ثم جاءَه جيشٌ آخرُ ، فقَتَلُوه واحْتَزُّوا رأْسَه ، وقَتَلُوا جميعَ أصحابِه ، رَحِمهم اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) يعنى سنة ثنتين وثلاثين ومائة. وهذا واضح.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «بريد»، وفي م: «يزيد». وانظر ترجمته في: تاريخ دمشق ١٠٩/١٨ مخطوط،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحتي ١٠١، ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ٢١، ب، م، ص: «مع». ولم ترد صفة عقيل هذا في القصة عند الطبرى في تاريخه وابن الجوزي في المنتظم، ولم تذكر في الكامل؛ لإيرادها مختصرة، فالظاهر أنه هو نائب بلخ.

<sup>(</sup>٥) أي محبس يحيى بنُ زيد.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ۲۱، ب، م، ص.

## ثم دَخَلَت سنةُ ستِّ وعشرين ومائةٍ

فيها أن كان مَقْتَلُ الوَليدِ بنِ يَزيدَ بنِ عبدِ الملكِ، وهذه تَرْجَمتُه: هو الوليدُ ابنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ بنِ الحَكَمِ أن أبو العباسِ الأُمَوىُ الدِّمَشْقَى أن بُويع له بالحِلافةِ بعدَ عمّه هشامٍ في السنةِ الحاليةِ بعهدِ مِن أبيه ، كما قَدَّمْنا. وأمّه أمُّ الحَجَّاجِ بنتُ محمدِ بنِ يوسُفَ الثَّقَفيِّ ، وكان مَوْلِدُه سنةَ تسعين ، وقيل: سنةَ شبع وثمانين. وقُتِل يومَ الحَميسِ لللتَيْن بَقِيتًا مِن مُجمادَى الآخِرةِ سنةَ ستٌ وعشرين ومائة ، ووَقَعَتْ فِتْنةٌ عَظيمةٌ لينَ الناسِ بسببِ قَتْلِه (وهو خليفة أن الفِسْقِه ، وقيل: وزَنْدَقتِه .

وقد قال الإمامُ أحمدُ (°): حَدَّثنا أبو المُغيرةِ ، ثنا ابنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثنى الأَوْزاعَىُ وَغِيرُه ، عن الزَّهْرِيِّ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن عمرَ بنِ الحطابِ قال : وُلِد لأخى أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ غلامٌ ، فسمَّوْه الوليدَ ، فقال النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : ( لأخى أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ غلامٌ ، فسمَّوْه الوليدَ ، فقال النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : ( سَمَّيْتُمُوه (' بأسماءِ فَراعِنَتِكم ' ) لَيَكُونَنَّ في هذه الأُمَّةِ رجلَّ يُقالُ له : الوليدُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٣١، والمنتظم ٧/ ٢٤٨، والكامل ٥/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ( بن العاص بن أمية بن عبد شمس ) . وإنما هو ابن أبي العاص ، كما في ترجمة مروان
 في الاستيعاب ٣/ ١٣٨٧ ، وأسد الغابة ٥/ ٤٤٢ ، والإصابة ٦/ ٢٥٧ . وانظر مصادر ترجمته الآتية .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٩٢١/١٧ مخطوط، والكامل ٥/ ٢٨٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) المسند ١٨/١. (إسناده ضعيف لانقطاعه).

لَهُو <sup>(٢</sup>شرُّ على هذه<sup>٢)</sup> الأُمَّةِ مِن فِرْعُونَ لقومِه » .

قال الحافظ ابنُ عساكرَ (أ): وقد رَواه الوليدُ بنُ مسلمٍ ، وهِقُلُ (أ) بنُ زِيادٍ ، ومحمدُ بنُ كثيرٍ ، وبِشْرُ بنُ بكرٍ ، [٢١٩/٧ عن الأوْزاعيُّ ، فلم يَذْكُروا عمرَ في إشنادِه ، وأَرْسَلُوه ، ولم يَذْكُرِ ابنُ كثيرٍ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ . ثم ساق طُرُقَه هذه كلَّها بأسانيدِها وأَلْفاظِها (٥) . وحكى عن البَيْهقيُّ أنه قال : هو مُرْسَلُّ حَسَنٌ (١) .

ثم ساق (1) مِن طريقِ (المحمدِ بنِ إسحاقَ ، عن المحمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءِ ، عن المحمدِ بنِ عمرو بنِ عطاءِ ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمةَ ، عن أُمِّها قالتْ : دَخَل على (۱) النبي علية ، وعندى غلامً مِن آلِ المُغيرةِ اسمُه الوليدُ ، فقال : « مَن هذا يا أمَّ سَلَمةَ ؟ » قالتْ : هذا الوليدُ . فقال النبي علية : « قد اتَّخَذْتُم الوليدَ حَنانًا (۱) ، غَيِّرُوا اسمَه ؛ فإنه سيكونُ في هذه الأُمَّةِ فِرْعُونٌ يقالُ له : الوليدُ » .

وروى ابن عساكر (١) مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ مسلمٍ ، ثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ بأسماء فراعينكم ﴾ ، وفي م: ﴿ باسم فراعينكم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲ -- ۲) في الأصل: (أشد لهذه)، وهو لفظ رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۷/۹۲۳. وفي ا۲،
 ب، م، ص: (أشد فسادا لهذه). والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٧/ ٩٢٢، ٩٢٣ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في م: «معقل»، وفي ص: «مقتل». وانظر تهذيب الكمال ٣٠/٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ دمشق الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٧/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ص. وفي ۲۱: «محمد بن عمر عن»، وفي م: «محمد عن». وانظر تهذيب الكمال ۲۲، ۲۲، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ٢١، م.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ خنانا حسانا ﴾ ، وفي ص: ﴿ خنانا ﴾ . وانظر النهاية ١/ ٤٥٢.

غالبِ (٢) الأنطاكي ، ثنا محمد بنُ سليمانَ بنِ أبي داودَ ، ثنا صَدَقة ، عن هشامِ ابنِ الغازِ ، عن مَكْحولِ ، عن أبي تَعْلَبَةَ الخُشَنيّ ، عن أبي عُبَيدةَ بنِ الجَرَّاحِ ، عن النبيّ عَيِّلَةٍ قال : « لا يَزالُ هذا الأَمْرُ قائمًا بالقِسْطِ حتى يَثْلَمَه رجلٌ مِن بني أُمَية » .

#### صِفَةُ " مَقْتَلِه وزَوالِ دَوْلتِه

كان هذا الرجلُ مُجاهِرًا بالفَواحِشِ مُصِرًا عليها ، مُنْتَهِكًا مَحارِمَ اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، لا يَتَحاشَى مِن مَعْصِيةِ ، وربما اتَّهَمَه بعضُهم بالزَّنْدَقةِ والانجلالِ مِن الدِّينِ (أ) . فاللَّهُ أعْلَمُ . لكن الذي يَظْهَرُ أنه كان عاصيًا شاعرًا ماجِنًا مُتَعاطِيًا للمُعاصى ، لا يَتَحاشَى بها مِن أحدٍ ، ولا يَسْتَجِى مِن أحدٍ ، قبلَ أن يَلِيَ الحِلافة وبعدَ أن وَلِيَ .

وقد رُوِى أَن أَخاه سليمانَ كان مِن جُملةِ مَن سَعَى فَى قَتْلِه، قال: أَشْهَدُ، أَنه كان شَروبًا للخَمْرِ ماجِنًا فاسِقًا، ولقد أرادنى على نَفْسى الفاسِقُ.

وحكَى المُعافَى بنُ زكريا(١) ، عن ابنِ دُرَيْدٍ ، عن أبي حاتمٍ ، عن (٢) العُتْبيِّ ، أنَّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۹۳۰/۱۷ مخطوط.

<sup>(</sup>۲) في ب، ص: «على». وانظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) انظر أنساب الأشراف ٩/ ١٦٥، ١٦٦، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٣٢، ومروج الذهب ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٢٥١، والكامل ٥/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

الوليد بن يَزيد نَظَر إلى نَصْرانية مِن حِسانِ نِساءِ النَّصارَى، اسمُها سَفْرَى فَاحَبُها، فَبَعَث إليها يُراوِدُها عن نَفْسِها، فأَبَتْ عليه، فألَحَّ عليها، وعَشِقها، فلم تُطاوِعْه، فاتَّفَق اجتماعُ النَّصارَى في بعضِ كَنائسِهم لعيد لهم، فذهَب الوليدُ إلى بُسْتانِ هناك، فتَنَكَّر وأظهر أنه مُصابٌ، فخرَج النِّساءُ مِن الكَنِيسةِ إلى ذلك البُسْتانِ، فرأَيْنَه فأحْدَقْنَ به، فجعَل يُكلِّمُ سَفْرَى ويُعازِحُها أَن وتُضاحِكُه ولا تعرفه، حتى اشْتَقَى مِن النَّظرِ إليها، فلما انْصَرَفَت قيل لها: وَيْحَكِ! أتَدْرِينَ مَن هذا الرجلُ ؟ فقالت: لا. فقيل لها: هو الوليدُ. فلما تَحَقَّقَت ذلك حَنَّتْ عليه بعد ذلك، وكانتْ عليه أحْرَصَ [٢٠٠/٢و] منه عليها. فقال الوليدُ في ذلك: بعد ذلك، وكانتْ عليه أحْرَصَ [٢٠٠/٢و] منه عليها. فقال الوليدُ في ذلك:

أَضْحَى (أُ) فُؤادُك يا وليدُ عَمِيدَا مِن (٥) حبٌ واضِحةِ العَوارضِ طَفْلَةِ مازِلْتُ أَرْمُقُها بعَيْنَى وامِقِ عُودَ الصَّليبِ فَوَيْحَ نَفْسى مَن رَأَى فسألْتُ ربى أَن أَكُونَ مكانَهُ فسألْتُ ربى أَن أَكُونَ مكانَهُ

صبًا قديمًا للجسانِ صَيُودَا بَرَزَتْ لنا نحوَ الكنيسةِ عِيدَا حتى بَصُرْتُ بها تُقبُّلُ عُودَا منكم صَليبًا مثلَه مَعْبودَا وأَكُونَ في لَهَبِ الجَحِيمِ وَقُودَا

وقال فيها أيضًا لما ظهَر أمْرُه ، وعَلِم بحالِه الناسُ ، وقيل : إن هذا وقَع قبلَ أن يَلِيَ الحَلِافةَ :

ألا حَبَّذَا سَفْرَى وإن قِيل إنَّني كَلِفْتُ بنَصْرانيةٍ تَشْرَبُ الخَمْرَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٢٨/١٧ مخطوط، من طريق المعافي به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، وتاريخ دمشق. وانظر تاريخ بغداد ٢/٤٢، وتهذيب الكمال ٢٠١/١٠، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ٢١، ب، م، ص: «يحادثها».

<sup>(</sup>٤) في م: (أضحك).

<sup>(</sup>٥) في م: ( في ) .

يَهُونُ على (١) أن نَظَلُّ نَهَارَنا إلى الليل لا أُولَى (٢) نُصَلِّي ولا عَصْرَا

قال القاضى أبو الفَرَجِ المُعافَى بنُ زكريا (٢) الجَرِيرِيُّ المَعْرُوفُ بابنِ طَرَارِ النَّهْرُوانِيُّ ( أُثم البغداديُ ) ، بعدَ إيرادِه هذه الأبياتَ : للوليدِ في هذا النَّحْوِ مِن النَّهْرُوانِيُّ وَسَخافةِ الدِّينِ ما يَطُولُ ذِكْرُه ، وقد ناقَضْناه في أشياءَ مِن مَنْظُومِ الخَلاعةِ والمُجُونِ وسَخافةِ الدِّينِ ما يَطُولُ ذِكْرُه ، وقد ناقَضْناه في أشياءَ مِن مَنْظُومِ شِعْرِه المُتَضَمِّنِ رَكيكَ ضَلالِه وكُفْرِه .

وروَى ابنُ عساكرَ بسندِه أن الوليدَ سَمِع بَخَمَّارٍ صَلْفٍ أَبَّ بَالْحِيرَةِ ، فَقَصَده حتى شَرِب منه ثلاثةً أَرْطالٍ مِن الخمرِ وهو راكبٌ على فرسِه ، ومعه اثنان مِن أصحابِه ، فلمَّا انْصَرَف أمَر للخَمَّارِ بخمسِمائةٍ دِينارٍ .

وقال القاضى أبو الفَرَجِ (): أخبارُ الوليدِ كثيرةٌ قد جمَعها الأخبارِيُّون مَجْموعةً ومُفْرَدةً ، وقد جَمَعْتُ شيقًا مِن سِيرِه وآثارِه ، ومِن شعرِه الذى ضَمَّنه ما فَجَر به مِن خُرْقِه () وسَفاهتِه ، وحُمْقِه وهَزْلِه ، ومُجونِه وسَخافةِ دِينه ، وما صَرَّح به مِن لَحُرْقِه () وسَفاهتِه ، والحُمْقِه وهَزْلِه ، ومُجونِه وسَخافةِ دِينه ، وما صَرَّح به مِن الإِخْادِ في القُرآنِ العَزيزِ ، والكُفْرِ بَمَن أَنْزَله وأُنْزِل عليه ، وقد عارَضْتُ شِعْرَه السَّخيفَ بشعرٍ حَصِيفٍ ، وباطلَه بحقِّ نَبِيهِ شَريفٍ ، وتَوَخَّيْتُ () رِضاءَ اللَّه ، عرَّ السَّخيفَ بشعرٍ حَصِيفٍ ، وباطلَه بحقِّ نَبِيهِ شَريفٍ ، وتَوَخَّيْتُ ()

<sup>(</sup>۱) في ۲۱، ب، م، ص: (علينا).

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، م، ص: «ظهرا».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٩٢٨/١٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل، ٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٧/ ٩٢٨، ٩٢٩، بمعناه.

<sup>(</sup>٦) صلف: كذا جاءت هذه اللفظة فى النسخ، ولم نجد لها معنى يتسق مع الرواية، وهى من تصرف المصنف، رحمه الله، ولم ترد فى تاريخ دمشق، ولكن يفشرها نص ما فى التاريخ، فقد جاء فيه قول الحتار: وكنت موصوفًا بالنظافة وجودة الحمر وغسل الأوانى.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٧/ ٩٢٩.

<sup>(</sup>A) فى ۲۱، ب، م، ص: «جرأته».

وجلُّ ، واسْتِيجابَ مَغْفِرتِه .

وقال أبو بكرِ بنُ أبى خَيْتُمة (٢) : ثنا سليمانُ بنُ أبى شيخ، ثنا صالحُ بنُ سليمانَ قال : أراد الوليدُ بنُ يَزيدَ الحَجَّ، وقال : أَشْرَبُ فوقَ ظَهْرِ الكَعْبةِ . فهمَّ سليمانَ قال : أراد الوليدُ بنُ يَزيدَ الحَجَّ ، وقال : أَشْرَبُ فوقَ ظَهْرِ الكَعْبةِ . فهمَّ قومٌ أن يَفْتِكُوا به إذا خرَج ، فجاءوا إلى خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ ، فسألوه أن يكونَ معهم فأتى ، فقالوا له : فاكْتُمْ علينا . فقال : أمَّا هذا فنعم . فجاء إلى الوليدِ فقال له : لا تَخرِج ، فإنى أَخافُ عليك . فقال : ومَن هؤلاء الذين تَخافُهم على ؟ قال : لا أُخبِرُك بهم . قال : [٢٠/٠٢٤ ] إن لم تُخبِرُنى بهم بَعَثْهُ بن عمرَ . قال : (آوإن بعَشْتَ بي إلى يوسُفَ " . فَبعَثه بَعَثْهُ مَنْ يُوسُفَ فَعَذَبَه حتى قتَله .

وذكر ابنُ جرير أنه لمَّ امْتَنَع أن يُعْلِمَه بهم سَجَنه ، ثم سَلَّمَه الله الله يوسُفَ لمَّ يوسُفَ لمَّ يوسُفَ لمَّ يوسُفَ بن عمر يَسْتَخْلِصُ منه أمْوالَ العراقِ ، فقتله . وقد قيل أن إن يوسُفَ لمَّ وَفَد إلى الوليدِ اشْتَرى منه خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيَّ بخمسين ألفَ ألفِ يُخَلِّصُ منه حتى قتله ، فغضِب أهلُ اليمنِ يُخَلِّصُ منه حتى قتله ، فغضِب أهلُ اليمنِ مِن قتلِه ، وخرَجوا على الوليدِ .

وقال الزُّييرُ بنُ بَكَّارِ (١) : حدَّثنا مُصْعَبُ بنُ عبدِ اللَّهِ قال : سمعتُ أبي يقولُ :

<sup>(</sup>١) في ٢١، ب، م، ص: (ترجيت).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٢٩/١٧ مخطوط، من طريق ابن أبي خيثمة به. وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٦/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من النسخ والمختصر . ليست في تاريخ دمشق . وانظر سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الطبرى ٢٣٤/٧ - ٢٣٧.

كُنتُ عَندَ المَهْديِّ ، فذُكِر الوليدُ بنُ يزيدُ ، فقال رجلٌ في الجَيْلِسِ: كان زِنْديقًا . فقال المَهْديُّ : خِلافةُ اللَّهِ عندَه أَجَلُّ مِن أن يَجْعَلَها في زِنْديقٍ :

وقال أحمدُ بنُ عُميرِ '' بنِ جَوْصاءَ '' الدِّمشقىُ : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ الحسنِ، ثنا الوليدُ بنُ مسلم، ثنا محصَيْنُ بنُ الوَليدِ عن الأَزْهَرِيِّ بنِ الوَليدِ على الأَزْهَرِيِّ بنِ الوَليدِ على الأَزْهَرِيِّ بنِ الوَليدِ على الشَّامِ قال : سمِعتُ أمَّ الدَّرْدَاءِ تقولُ : إذا قُتِل الحَليفةُ الشَّابُ مِن بني أُمَيةَ بينَ الشَّامِ والعراقِ مَظْلُومًا، لم تَزَلْ طاعةٌ مُسْتَخَفَّا بها، ودَمَّ مَسْفُوكًا على وجهِ الأَرْضِ بغير حَقِّ.

قال الإمامُ أبو جعفرِ بنُ جريرِ الطَّبريُّ :

# ذِكُرُ '' قَتْلِ يزيدَ بن الوليدِ ''الذي يُقالُ له'':

الناقِصُ. للوليدِ بنِ يزيدَ ، "وكيف فُتِل"

قد ذكَرْنا بعضَ أمْرِ الوليدِ بنِ يزيدَ وخَلاعتَه ومَجانتَه، وما ذُكِر عنه مِن تَهاوُنِه (١) واسْتِخْفافِه بأمرِ دِينِه قبلَ خِلافتِه ، (أولمَّا وَلِيَ الحَلافةَ وأَفْضَتْ إليه ''، لم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٢٩/١٧ مخطوط، من طريق الزبير به.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، من طريق أحمد بن عمير به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خوصاء»، وفي م، ص: «حوصاء». وانظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ٩٠١، والمشتبه ٢/ ٢٧٤، وتبصير المنتبه ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

يَوْدَدْ فَى الذَى كَانَ فَيه مِنَ اللَّهْوِ واللَّذَةِ والركوبِ إلى الصَّيْدِ وشُوبِ المُسْكِرِ ومُنادَمةِ الفُسَّاقِ ، إلَّا تَمَادِيًّا وجِدًّا (٢) ، فَتَقُلُ ذلك مِن أمرِه على رَعِيَّتِه ومجندِه ، وكرِهوه كراهة شديدة ، وكان مِن أعظم ما جَنَى على نَفْسِه حتى أوْرَتُه ذلك هَلاكه ، إفْسادُه على نَفْسِه بنى عَمَّيْه ؛ هشامٍ والوليدِ ، مع إفسادِه اليَمانية ، وهم عُظْمُ مُجندِ خُراسانَ (١) ؛ وذلك (١) أنه لمَّا قَتَلُ خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيّ ، وسَلَّمه إلى غَريمِه يوسفَ بنِ عمرَ الذي هو نائبُ العراقِ إذ ذاك ، فلم يَزَلْ يُعاقِبُه حتى هلك ، انْقَلبوا عليه وتنكَّروا له ، وساءهم قَتْلُه ، كما سنَذْكُوه في ترجمتِه .

ثم رؤى ابنُ جَريرِ بسندِه (٢) ، أن الوليدَ بنَ يزيدَ ضَرَب ابنَ عمّه سليمانَ بنَ هشامٍ مائة سَوْطٍ ، وحَلَق رأسَه ولحيتَه ، وغَرَّبه إلى عَمَّانَ ، فحبَسَه بها ، فلم يَزَلُ هناك حتى قُتِل الوليدُ ، وأخَذ جاريةً كانتُ لآلِ عمّه الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، فكلّمه هناك حتى قُتِل الوليدُ ، وأخَذ جاريةً كانتُ لآلِ عمّه الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، فكلّمه فيها عمرُ بنُ الوليدِ ، [٢٢١/٧] فقال : لا أَرُدُها . فقال : إذن تَكْثُرَ الصَّواهِلُ حولَ عَشكرِك . وحبَس الأَفْقَمَ يزيدَ بنَ هشامٍ ، وبايَع لولدَيْه الحَكمِ وعُثمانَ ، وكانا دونَ البُلوغِ ، فشَقَّ ذلك على الناسِ أيضًا ، ونصَحوه فلم يَثْتَصِحْ ، ونَهَوْه فلم يَرْتَدِعْ ولم يَقْبَلْ .

قال المدائنيُّ في روايتِه (١): تَقُل ذلك على الناسِ، ورَماه بنو هشام (٢) وبنو

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، ب، م: «بالصلوات».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ۲۱، ب، م: «وبعدها فإنه».

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في  $^{\circ}$ 1،  $^{\circ}$ 1،  $^{\circ}$ 3 ( $^{\circ}$ 4) والمثبت موافق لإحدى نسخ تاريخ الطبرى. انظر تاريخ الطبرى  $^{\circ}$ 7 ( $^{\circ}$ 5).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري: «أهل الشام».

<sup>(</sup>٥) تعقيب من المصنف على كلام الطبرى.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٣١، ٢٣٢.

الوَليدِ بالكُفْرِ وغِشْيانِ أُمُهاتِ أَوْلادِ أَيه (٢) ، وقالوا: قد اتَّخَذ مائةَ جامعة ، على كلِّ جامعة اسمُ رجلٍ مِن بنى أمية (أن ليَقْتُلَه بها ، ورَمَوْه بالرَّنْدَقةِ ، وكان أشَدَّهم فيه قولًا يزيدُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، وكان الناسُ إلى قولِه أَمْيَلَ ؛ لأنه أظهر النَّسُكَ والتَّواضُعَ ، وجعَل يقولُ : ما يَسَعُنا الرَّضا بالوليدِ . حتى حمَل الناسَ على الفَتْكِ به .

قالوا(\*) : وائتدب للقيام عليه جماعة مِن قضاعة واليَمانية وحَلْق مِن أَعْيانِ الأُمراءِ وآلِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، ( وَآلِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، وكان القائم بأَعْباءِ ذلك كلَّه والداعي إليه يزيدُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، وهو مِن ساداتِ بني أُمّية ، وكان يُنْسَبُ إلى الصَّلاحِ والدِّينِ والوَرَعِ ، فبايَعه الناسُ على ذلك ، وقد نهاه عن ذلك أخوه العَبَّاسُ بنُ الوليدِ ، فلم يَقْبَلْ ، فقال : واللَّهِ لولا أنى أَخافُ عليك الوليدَ ( لَقَيْدُتُك وأَرْسَلْتُك إليه . واتَّفَق خُروجُ الناسِ مِن دِمشقَ مِن وَباءِ عليك الوليدَ ( الله نقال عرب الوليدُ أَمْره ، وجعل وقع بها ، فكان ممَّن حرب الوليدُ ( الله أن يزيدَ أميرُ المؤمنين في طائفة مِن أَصْحابِه نحو المائتين ، إلى ناحية مَشارِفِ دِمشقَ ، فانْتَظم ليزيدَ بنِ الوليدِ أَمْرُه ، وجعل نحو العباسُ في ذلك :

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبرى في تاريخه ٧/ ٢٣٢. وانظر أنساب الأشراف ١٦٥/٩ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (هاشم). والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، ب، م: ﴿ وَبِاللَّوَاطُ وَغَيْرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ٢١، ب، م: «هاشم».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٢٣٧/٧ - ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) كذا فى النسخ . والذى فى تاريخ الطبرى أن الذى خرج هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، ولم يُذْكر تقدير عدد من خرج بمائتين أو غير ذلك . وانظر أيضًا الكامل ٥-٢٨٣.

إنى أُعِيذُكمُ باللَّهِ مِن فِتَنِ إِن البَرِيَّةَ قد مَلَّتْ سِياستَكم لا تُلْحِمُنَّ ذِئابَ الناسِ أَنْفُسَكم لا تَبْقُرُنَ بأيديكم بُطونَكمُ

مثلِ الجبالِ تسامَى ثم تَنْدَفِعُ فاسْتَمْسِكُوا بِعَمودِ الدِّينِ وارْتَدِعوا إِنَّ الدِّئابَ إِذَا مِا أُلْمِينَ وَلاَ جَرَعُوا فَنَمَّ لاَحَسْرةً تُغْنِى ولا جَزَعُ

فلمًا اسْتَوْسَق ليزيدَ بنِ الوليدِ أَمْرُه، وبايَعَه مَن بايَعَه مِن الناسِ، قصد دمشق، فدخلها في غَيْبةِ الوليدِ، فبايعه أكثرُ أهْلها في الليلِ، وبَلَغَه أن أهْلَ المرَّةِ قد بايعوا كبيرَهم مُعاوية بنَ مَصادِ، فمَضَى إليه يزيدُ ماشيًا في نَفَرِ مِن أصْحابِه، قد بايعوا كبيرَهم مُعاوية بنَ مَصادِ، فمَضَى إليه يزيدُ ماشيًا في نَفَرِ مِن أصْحابِه، فأصابهم في [٧/٢٢/٧] الطريقِ مطرّ أن شَديدٌ، فأتَوْه فطرقوا بابّه ليلا، ثم دخلوا، فكلّمه يَزيدُ في ذلك، فبايعه مُعاوية بنُ مَصادٍ، ثم رجع يزيدُ مِن ليلتِه إلى دِمشقَ على طريقِ القناةِ وهو على حمارٍ أسودَ، فحلَف أصحابُه أنه لا يَدْخُلُ دِمشقَ إلا في السّلاحِ، فليس سلاحًا مِن تحتِ ثيابِه فدَخلَها، وكان الوليدُ قد اسْتَناب على دِمشقَ في غَيْبتِه عبدَ الملكِ بنَ محمدِ بنِ الحَجَّاجِ بنِ يوسفَ الشّقَفيُّ، (أوقد خرَج منها أيضًا مِن الوباءِ فهو مقيمٌ بقَطنًا أن واسْتَخْلَف ابنَه أَن ليلةً السُّلَميُّ، فلمًا كان ليلةً دمشقَ أن وعلى شُرطتِها أبو العاجِ كثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّلَميُّ، فلمًا كان ليلةً الجمعةِ اجْتَمع أصحابُ يَزيدَ بينَ العِشائيْن عندَ بابِ الفَراديسِ، فلمًا أُذُن لعِشاءِ الآخِوةِ دَخلوا المسجدِ، فلما لم يَثِقَ في المسجدِ غيرُهم بَعُوا إلى يزيدَ بنِ الوليدِ الآخِوةِ دَخلوا المسجدَ، فلما لم يَثِقَ في المسجدِ غيرُهم بَعُوا إلى يزيدَ بنِ الوليدِ الآخِوةِ دَخلوا المسجدَ، فلما لم يَثِقَ في المسجدِ غيرُهم بَعُوا إلى يزيدَ بنِ الوليدِ

<sup>(</sup>١) في م: (خطر).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ۲۱، ب، م.

<sup>(</sup>٣) فى ص: «بقطيا». وفى تاريخ الطبرى ضبطها بالتنوين: «قَطَنًا»، كأن الاسم «قطن»، وهو خطأ، فقطنا من قرى دمشق. وقطن: جبل أو مياه بنجد. انظر معجم ما استعجم ٣/١٠٨٣، ومعجم البلدان ٤/١٣٧، ١٣٧/٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أباه».

فجاءهم، فقصدوا باب المقصورة، ففتح لهم خادمٌ، فدَخلوا فوَجدوا أبا العاجِ وهو سَكْرانُ، (افَاحَذوه وأَحَذوا خُزَّانَ اليتِ المالِ، وتَسَلَّموا الحَواصِلَ، وتَقَوَّوا بالأسلحة، وأمر يزيدُ بإغلاقِ أبوابِ البلدِ، وأن لا يُفْتَحَ إلَّا لَمَن يُعْرَفُ، فلما أصبتح الناسُ قَدِم أهلُ الحَواضِرِ مِن كلِّ جانبٍ، فدَخلوا مِن سائرِ أبوابِ البلدِ، وأن مُكتَّر الجيوشُ حولَ يزيدَ بنِ الوليدِ بنِ كلُّ أهْلِ مَحِلَّةٍ مِن البابِ الذي يَلِيهم، فكثرت الجيوشُ حولَ يزيدَ بنِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ في نُصْرتِه، وكلُّهم قد بايَعه بالخِلافةِ. وقد قال بعضُ الشَّعراءِ في ذلك:

فجاءَتْهم أنصارُهم حينَ أَصْبَحوا وكلبٌ فجاءوهم بخيْل وعُدَّة فأكْرِمْ بها أَحْياءَ أنصارِ سُنَّة وجاءَتْهُمُ شَعْبانُ (٢) والأَزْدُ شُرَّعًا وغَسَّانُ والحَيَّانِ قيسٌ وتَعْلِبٌ فما أَصْبَحوا إلَّا وهمْ أهلُ مُلْكِها فما أَصْبَحوا إلَّا وهمْ أهلُ مُلْكِها

سكاسِكُها أهلُ البيوتِ الصَّنادِدِ مِن البيضِ والأَبْدانِ ثم السَّواعِدِ هُمُ مَنَعوا حُرْماتِها كلَّ جاحِدِ وعَبْسٌ وخَنْمُ بينَ حامٍ وذائِدِ وأَحْجَمَ عنها كلُّ وانٍ وزاهِدِ قد اسْتَوْثَقوا مِن كلِّ عاتٍ ومارِدِ

وبعَث يزيدُ بنُ الوليدِ عبدَ الرحمنِ بنَ مَصادِ في مائتَى فارس اللهِ قَطَنَا ليَأْتُوه بعبدِ الملكِ بنِ محمدِ بنِ الحَجَّاجِ نائبِ دِمشقَ، وله الأَمانُ، وكان قد تَحَصَّن في قصرِ هناك، فذَخلوا عليه، فوَجَدوا عندَه خُرْجَيْن؛ في كلِّ واحدِ منهما ثلاثون ألفَ دينارٍ، فلمَّا مَرُّوا [٢٢٢/٧] بالمرَّةِ قال أصحابُ ابنِ مَصادِ:

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ۲۱، ب، م: «فأخذوا خزائن».

<sup>(</sup>٢) في ٢١، ب، م: «شيبان».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢٤٢/٧ - ٢٥٢.

حُدْ هذا المالَ فهو خيرٌ لك مِن يزيدَ بن الوليدِ . فقال : لا واللَّهِ ، لا تَحَدَّثُ العربُ أنى أولُ مَن خان . ثم أتَوْا به يزيدَ بنَ الوليدِ ، فاسْتَخْدم مِن ذلكَ المالِ جُنْدًا للقِتالِ قريبًا مِن أَلْفَيْ ( ) فارسٍ ، وبعَث بهم مع أخيه عبدِ العزيزِ بنِ الوليدِ ( ) بنِ عبدِ الملكِ خلفَ الوليدِ بن يزيدَ ليَأْتُوا به ، ورَكِب بعضُ مَوالي الوليدِ فرسًا سابقًا ، فساق به حتى انْتَهَى إلى مَوْلاه مِن الليل وقد نَفَق الفرسُ ، فأخبَره الخبرَ ، فلم يُصَدِّقْه ، وأمَر بضَرْبِه ، ثُم تَواتَرَت عليه الأخْبارُ ، فأشار عليه بعضُ أصحابِه أن يَتَحَوَّلَ مِن منزلِه ذاك إلى حِمْصَ ؛ فإنها حَصِينةٌ ، وقال الأَبْرَشُ سعيدُ بنُ الوليدِ الكَلْبيُ : انْزِلْ على قومي بتَدْمُرَ. فأَبَى أن يَقْبَلَ شيئًا مِن ذلك، بل رَكِب بَن معه وهو في مائتَيْ فارس، وقَصَدَه أصحابُ يزيدَ، فالْتَقَوْا بثَقَلِه ۖ في أثناءِ الطريقِ فأخَذوه، وجاء الوليدُ ، فتَزَل حصنَ البَحْراءِ الذي كان للنَّعمانِ بن بَشيرِ ، وجاءَه رسولُ العباسِ ابنِ الوليدِ: إني آتيك. وكان مِن أنْصارِه، فأمَر الوليدُ بإبرازِ سَريرِه، فجلَس عليه وقال: أعليَّ يَتَوَثَّبُ الرجالُ ، وأنا أَثِبُ على الأَسْدِ ، وأَتَخَصُّرُ الأَفاعي ؟! وقَدِم عبدُ العزيزِ بنُ الوليدِ بَمن معه ، وإنما كان قد خلَص معه مِن الأَلْفَىْ فارسِ ثمانُمائةِ فارسٍ ، فتَصافُّوا فاقْتَتَلُوا قِتالًا شديدًا ، فقُتِل مِن أصحابِ العباسِ جَماعةً ، مُحمِلَت رُءُوسُهم إلى الوليدِ ، وقد كان جاء العباسُ بنُ الوليدِ لنصرِ الوليدِ بنِ يَزيدَ ، فبَعَث إليه أخوه عبدُ العزيزِ فجيء به إليه قَهْرًا حتى بايَع لأخيه يزيدَ بن الوليدِ ، واجْتَمَعوا

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) هنا وفيما يأتي في تاريخ الطبري، والكامل ٥/ ٢٨٦: «الحجاج».

<sup>(</sup>٣) الثَّقَل: المتاع المحمول على الدواب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «الحصر»، وفي ٢١: «الحضر». وصحة اللفظ: «الخضر»، وهو لفظ رواية تاريخ دمشق ٩٣١/١٧ مخطوط، ومختصره ٢٦/ ٣٧٥.

على حرب الوليد بن يزيد ، فلما رأى الناسُ اجْتِماعَهم فَرُوا مِن الوليدِ إليهم ، وبَقِي الوليدُ في ذُلِّ وقُلِّ مِن الناسِ، فلَجَأَ إلى الحصنِ، فجاءُوا إليه، وأحاطوا به مِن كِلِّ جانبٍ يُحاصِرونه ، فَدَنا الوليدُ مِن بابِ الحِصْن ، فنادَى : لِيُكَلِّمْني رجلٌ شِريفٌ. فكَلُّمه يزيدُ بنُ عَنْبَسةَ السَّكْسَكِيُّ ، فقال الوليدُ: ألم (أَرْفَع المُؤَنَ " عنكم؟ ألم أُعْطِ فُقراءَكم؟ ألم أُخْدِمْ زَمْناكم " ؟ فقال له يزيد: إنما نَنْقِمُ عليك انْتِهاكَ المُحَارِم، وشُرْبَ الخُمورِ، ونِكاحَ أُمُّهاتِ أُولادِ أبيك، واسْتِخْفافَك بأمْر اللَّهِ عزَّ وجلُّ. فقال: حَسْبُك يا أخا السَّكاسِكِ، فلَعَمْرى لقد أَكْثَوْتَ وأغْرَقْتَ ، وإنَّ فيما أحَلَّ اللَّهُ لي لَسَعةً عما ذكرتَ . ثم قال : أمَّا واللَّهِ لئن قَتَلْتُموني لا ("يُرْتَقُ فَتْقُكم")، [٢٢٢/٧] ولايْلَمُ شَعَثُكم، ولا تَجْتَمِعُ كلمتُكم . ورَجَع إلى الدارِ ('' ، فجلَس ووَضَع بينَ يديه مُصْحَفًا ، فنَشرَه وأقْبَل يَقْرَأُ فيه ، وقال : يومٌ كيوم عثمانَ . واسْتَسْلَم وتَسَوَّر عليه أُولئك الحائطَ ، فكان أُولَ مَن نَزَل إليه يزيدُ بنُ عَنْبَسةً ، فتَقَدُّم إليه وإلى جانبِه سيفُه فقال: نَحُّه عنك. فقال الوليدُ: لو أَرَدْتُ القِتالَ به لَكَان غيرَ هذا. فأَخَذ بيدِه وهو يُريدُ أن يَحْبِسَه حتى يَبْعَثَ به إلى يزيدَ بنِ الوليدِ، فبادَره عليه عشَرةٌ مِن الأمراءِ، فأقبَلوا عِلَى الوَليدِ يَضْربونه على رأسِه ووجْهه بالشيوفِ حتى قَتَلوه، ثم جَرُوه برِجْلِه ليُخْرِجوه، فصاحَتِ النُّسْوةُ، فتَرَكوه، واحْتَزُّ أبو عِلاقةَ القُضاعيُّ رأسَه، ('وخاطُوا ما كان مُجرح في وجهه بعَقَب')، وبَعَثوا به إلى يزيدَ مع

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «أدفع الموت».

<sup>(</sup>۲) في ۲۱، ب، م: «نساءكم»، وفي ص: «زمانكم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى ٢١، ب: «ترقين فتنتكم»، وفى م: «ترتقن فتنتكم».

<sup>(</sup>٤) في ٢١، ب، م: «القصر».

عَشَرةِ نَفَرٍ ، منهم ؛ منصورُ بنُ مجمهورٍ ، ورَوْحُ بنُ مُقْبِلِ ، وبِشْرٌ مولى كِنانةَ مِن بني كَلْبٍ، وعبدُ الرحمنِ الْمُلَقَّبُ بوجهِ الفَلْس، فلمَّا انْتَهَوْا إليه بَشُّروه بقتل الوليدِ، وسَلَّمُوا عليه بالخِلافةِ، فأطْلَق لكلِّ رجلٍ مِن العَشَرةِ عشَرةَ آلافٍ، وقال له رَوْمُ بنُ مُقْبِل: أَبْشِرْ يَا أُمِيرَ المؤمنين بقتل الوليدِ الفاسقِ. فَسَجَد شُكْرًا للَّهِ، عزَّ وجلُّ، ورَجَعَت الجيوشُ إلى يزيَد، فكان أولَ مَن أَخَذ يدَه للمُبايَعةِ يزيدُ بنُ عَنْبُسةَ السَّكْسَكَى، فانْتَزَع يدَه مِن يدِه، وقال: اللهم إن كان هذا رِضًا لك فأُعِنِّي عليه . وكان قد جعَل لمن جاءَه برأسِ الوليدِ مائةَ ألفِ درهم، فلما جِيءَ به، وكان ذلك ليـلةَ الجمعةِ، وقيل (١): يومَ الأربعاءِ. لليلتَيْن بَقِيَتا مِن مُجمادَى الآخِرةِ ، سنةَ ستِّ وعشرين وماثةٍ ، أمَر يزيدُ بنَصْبِ رأسِه على رُمْح، وأن يُطافَ به في البلدِ، فقيل له: إنما يُنْصَبُ رأسُ الخارجيِّ. فقال: واللَّهِ لأَنْصِبَنَّه . فشَهَره في البلدِ على رُمْح، ثم أَوْدَعه عَندَ رجلِ شهرًا، ثم بعَث به إلى أخيه سليمانَ بنِ يزيدَ ، فقال أخوه : بُعْدًا له ، أَشْهَدُ أنك كنتَ شَروبًا للخمرِ ماجِنًا فاسقًا ، ولقد أرادني على نَفْسى الفاسقُ (٢٠) . وقد قيل : إنَّ رأَسَه لم يَزِلْ مُعَلَّقًا بحائطِ ( عامع دِمشق ) الشرقيّ ، مما يَلي الصَّحْنَ ، حتى انقَضَتْ دولةُ بني أميةً . وقيل : إنما كان ذلك أثرَ دمِه . وكان عمرُه يومَ قُتِل

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى ۲۱، م: «واحتاطوا على ما كان معه مما كان خرج به فى وجهه ذلك، وفى ب: «واحتاطوا على ما كان معه مما كان خرج به فى وجهه بعقب ذلك». والعقب: العصب الذى تُعمَل منه الأوتار. انظر الوسيط (ع ق ب).

<sup>(</sup>٢) انظر أنساب الأشراف ٩/ ١٨٦، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في ٢١، ب، م: ﴿ وَأَنَا أَخُوهُ لَمْ يَأْنُفُ مَنْ ذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب، ص: « الجامع». والذي في أنساب الأشراف ١٨٥/٩ أنه نُصب رأسه عند باب الفراديس، وفي تاريخ دمشق ٩٣٧/١٧ مخطوط، أنه دفن خارج باب الفراديس.

ستًّا وثلاثين سنةً (). وقيل (): ثمانيًا وثلاثين. وقيل: إمحدى () – وقيل: ثنتان. وقيل: خمسٌ. وقيل: ستٌّ – وأربعون [٢٢٣/٧] سنةً. ومدةً ولايته سنةٌ وستةُ أشهرٍ.

قال ابنُ جَريرِ (°): كان شَديدُ البَطْشِ ، طويلَ أصابِعِ الرجلين ، كانتْ تُضْرَبُ له سِكَّةُ الحديدِ في الأرضِ ، ويُرْبَطُ فيها خيطٌ إلى رجلِه ، ثم يَثِبُ على الفرسِ ، فيَرْكَبُها ، ولا يَمَسُ الفَرَسَ ، فتَنْقَلِعُ تلك السِّكَّةُ مِن الأرضِ مع وَثْبَتِه .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۷/ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في ٢١، ب، م: «وثلاثين».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٩٣٥/١٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ١٧/ ٩٣٦، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۵) تاریخ الطبری ۷/۲۰۳.

## خِلافةُ يزيدَ بنِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ بن مَرْوانَ

وهو المُلَقَّبُ بالناقِصِ ؛ لنَقْصِه الناسَ الزيادةَ التي كان زادهم الوليدُ بنُ يزيدَ في أَعْطِياتِهم ، وهي عشَرةٌ عشَرةٌ ، ورَدِّه إياهم إلى ما كانوا عليه في زمنِ هشامٍ . ويقالُ : إنَّ أُولَ مَن لَقَّبه بذلك مَرُوانُ بنُ محمدٍ .

بُويع له بالخِلافةِ بعدَ مَقْتَلِ الوليدِ بنِ يَزيدَ ، وذلك ليلةَ الجمعةِ لليلتَين بَقِيتا مِن جُمادَى الآخِرةِ مِن هذه السنةِ – أعْنى سنةَ ستٌ وعشرين ومائةٍ – وكان فيه صلاحٌ ووَرَعٌ قبلَ ذلك ، فأولُ ما عَمِل انْتِقاصُه مِن أَرْزاقِ الجُنْدِ ما كان الوليدُ زادهم ، وذلك في كلِّ سنةِ عشرةٌ عشرةٌ ، فسُمِّى الناقِصَ لذلك . ويُقالُ في المثلِ : الأشَجُّ والناقِصُ أعْدَلا بنى مَرْوانَ . يعنى عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وهذا . ولكن لم تَطُلْ أيامُه ، فإنه تُؤفِّى مِن آخِرِ هذه السنةِ ، واضْطَرَبَت عليه الأُمورُ ، وانْتَشَرَت الفِتَنُ ، واخْتَلَفَت كلمةً بنى مَرْوانَ ، فنهض سليمانُ بنُ هشامٍ ، وكان مُعْتَقَلاً في سجنِ الوليدِ بعَمَّانَ ، فاسْتَحْوَذ على أَمْوالِها وحواصلِها ، وأقْبَل إلى دِمشق ، سجنِ الوليدِ بعَمَّانَ ، فاسْتَحْوَذ على أَمْوالِها وحواصلِها ، وأقْبَل إلى دِمشق ، فجعَل يَلْعَنُ الوليدَ ويَعِيبُه ويَرْمِيه بالكفرِ ، فأكْرَمه يزيدُ ، ورَدَّ عليه أَمْوالَه التي كان فجعَل يَلْعَنُ الوليدُ ، وتَزَوَّج يزيدُ أَختَ سليمانَ ، وهي أَمُّ هشامٍ بنتُ هشامٍ ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۲۱/۷ - ۲۲۲، والکامل ۲۹۱/ - ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) في م: «من».

ونَهَض أهلُ حِمْصَ إِلَى دارِ العباسِ بن الوليدِ التي عندَهم فهدَمُوها ، وحَبَسوا أهلَه وَبَنِيهُ ، وَهَرَبُ هُو مِن حِمْصَ ، فَلَحِق بيزيدَ بن الوليدِ إلى دِمشقَ ، وأَظْهَر أَهْلُ حِمْصَ الأَخْذَ بدم الوليدِ بنِ يزيدَ ، وأغْلَقُوا أبوابَ البلدِ ، وأقاموا النُّواتُحَ والبَواكيّ على الوليدِ ، وكاتَبوا الأجْنادَ في طَلَبِ ثأرِ الوليدِ ، فأجابهم إلى ذلك طائفةٌ كثيرةٌ منهم ، على أن يَكُونَ الحَكَمُ بنُ الوليدِ بن يَزيدَ الذي أَخَذ له العَهْدَ هو الخَليفة ، وخَلَعُوا نائبَهُم ، وهو مَرُوانُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ الملكِ بن مَرُوانَ ، ثم قَتَلُوه وقَتَلُوا ابنه ، وأُمَّروا عليهم مُعاويةً بنَ يزيدَ بنِ مُحصَيْنِ ، فلما انْتَهَى خبرُهم إلى يزيدَ بنِ الوليدِ [٢٢٣/٧٤] كتَب إليهم كتابًا مع يَعقوبَ بن هانئ، ومَضْمُونُ الكِتابِ أنه يَدْعو إلى أن يَكونَ الأمر شُورَى ، فقال عمرُو بنُ قيس : فإذا كان الأمرُ كذلك فقد رَضِينا بوليٌّ عَهْدِنا الحَكُم بنِ الوليدِ . فأَخَذ يعقوبُ بلحيتِه وقال : ويحَك ! لو كان هذا الذي تَدْعُو إليه يتيمًا تحتَ حِجْرِكُ لَمْ يَحِلُّ لَكُ أَن تَدْفَعَ إليه مالَه، فكيف أمْرُ الأُمَّةِ . فَوَتَب أهلُ حِمْصَ على رُسلِ يزيدَ بنِ الوليدِ فطرَدوهم عنهم ، وأُخْرَجُوهُم مِن بينِ أَظْهُرِهُم، وقال لهم أبو محمدِ السُّفْيانيُّ: لو قد قَدِمْتُ دِمشقَ لم يَخْتَلِفْ عليَّ منهم اثنان . فرَكِبوا معه ، وساروا نحوَ دِمشقَ ، وقد أُمُّروا عليهم السُّفْيانيُّ ، فتَلَقَّاهم سليمانُ بنُ هشام في جيشٍ كثيفٍ قد جَهَّزهم يَزيدُ بنُ الوليدِ، وجهَّز أيضًا عبدَ العزيزِ بنَ الحَجّاجِ (١) في ثلاثةِ آلافٍ يَكُونُون عندَ ثَنِيَّةِ العُقابِ، وجَهَّز هشامَ بنَ مَصادِ المُزِّيُّ في ألفٍ وخمسِمائةٍ لِيَكُونُوا على عَقَبةِ السَّلَمْيَةِ (٢) ، فمَرَّ أهلُ حِمْصَ ، وتَرَكوا جيشَ سليمانَ بنِ هشامِ ذاتَ اليَسارِ

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «الوليد». والمثبت من أنساب الأشراف ٩/ ١٩٥، وتاريخ الطبرى ٧/ ٢٦٤، والكامل ٥/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ٢١، ب، ص: «السليمة»، وفي تاريخ الطبرى: «السلامة»، وفي الكامل:=

وعَدَّوْه ، فلمَّا سَمِع بهم سليمانُ ساق في طَلَبِهم ، فلَحِقَهم عندَ السُّلَيمانيةِ ، فجعَلوا الزَّيْتُونَ عن أَيمانِهم والجبلَ عن شَمائلِهم والجبابَ (١) مِن خلفِهم، ولم يَتْقَ مَخْلَصٌ إليهم إلّا مِن جهةٍ واحدةٍ ، فاقْتَتَلُوا هنالك في قَيّالةٍ (٢) الحَرِّ قِتالًا شديدًا ، فَقُتِل طَائِفَةٌ كثيرةٌ مِن الفريقَيْن، فبينما هم كذلك إذ جاء عبدُ العزيزِ بنُ الحَــجّاج بمَن معه، فحمَل على أهل حِمْصَ، فاخْتَرَق جيشَهم، حتى رَكِب التَّلُّ الذي في وَسَطِهم، وكانتِ الهَزيمةُ، فتَفَرُّقوا واتَّبَعهم الناسُ، ثم تَنادَوْا بالكَفِّ عنهم على أن يُبايِعوا ليزيدَ بن الوليدِ، وأسَروا منهم جَماعةً، منهم أبو محمد السُّفْيانيُّ ويزيدُ بنُ خالدِ ("بن يزيدَ" بن مُعاويةً ، ثم ارْتَحل سليمانُ وعبدُ العزيزِ ، فنزَلا عَذْراءَ ومعهم الجيوشُ وأشْرافُ الناسِ ، وأشْرافُ أهل حِمْصَ مِن الأسارَى، ومَن اسْتَجاب مِن غيرِ أَسْرٍ، بعدَ ما قُتِل منهم ثلاثُمائةِ نَفْسٍ، فدَخَلُوا بهم على يَزيدَ بن الوليدِ ، فأَقْبَل عليهم ، وأحْسَن إليهم ، وصَفَح عنهم ، وأَطْلَق الأَعْطِياتِ لهم، لاسيَّما لأشْرافِهم، ووَلَّى عليهم الذي اختاروه، وهو مُعاويةُ بنُ يزيدَ بنِ الحُصَيْنِ ، وطابَتْ عليه أنفسُهم ، وأقاموا عندَه بدِمشقَ سامِعِين له مُطيعين.

وفى هذه السنة (٢) بايَعَ أهلُ فِلَسْطِينَ يزيدَ بنَ سليمانَ بنِ عبدِ الملكِ ، وذلك أن بنى سليمانَ كانتْ لهم أمْلاكٌ هناك ، وكانوا يَنْزِلُونها (٥) ، [٢٢٤/٧] وكان

<sup>= (</sup>السلامية ». قال في معجم البلدان ٣/ ١٢٣: بليدة في ناحية البرِّيَّة من أعمال حماة ، بينهما مسيرة يومين ، وكانت تُعَدُّ من أعمال حمص ، ولا يعرفها أهل الشام إلا بسَلَمِيَّة .

<sup>(</sup>١) الجباب: جمع مجب، وهو البئر.

<sup>(</sup>٢) في م: (قبالة). قال الزبيدى: القيالة: القائلة، مصرية. تاج العروس (ق ى ل).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ٢١، ب، م، ص.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢٦٦/٧ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يبذلونها»، وفي م: «يتركونها ببذلونها لهم».

أَهْلُ فِلَسْطِينَ يُحِبُّون مُجاوَرتَهم، فلمَّا قُتِل الوليدُ بنُ يَزيدَ كتَب سعيدُ بنُ رَوْح ابن زِنْباع - وكان رئيسَ تلك الناحيةِ - إلى يزيدَ بن سليمانَ بن عبدِ الملكِ يَدْعُوهُ (١) َ إِلَى الْمُبَايَعَةِ له ، فأجابه (٢) إلى ذلك ، فلمَّا بَلَغ أهلَ الأَرْدُنِّ خبرُهم بايَعُوا أيضًا محمدَ بنَ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ ، وأُمَّروه عليهم ، فلمَّا انْتَهَى خبرُهم إلى يزيدَ ابن الوليدِ أميرِ المؤمنين، بَعَث إليهم الجيوشَ مع سليمانَ بن هشام في الدَّماشِقَةِ وأَهْل حِمْصَ الذين كانوا مع السُّفْيانيِّ ، فصالحَهم أهلُ الأَرْدُنِّ أُولًا ورَجَعوا إلى الطاعةِ ، وكذلك أهلُ فِلَسْطِينَ ، وكتَب يزيدُ بنُ الوليدِ ولايةَ الإمْرةِ بالرَّمْلَةِ وتلك النواحي لأخيه إبراهيم بن الوليدِ، واسْتَقَرَّت المَمالِكُ هنالك، وقد خَطَب أميرُ المؤمنين يزيدُ بنُ الوليدِ الناسَ بدِمشقَ ، فحمِد اللَّهَ وأثْنَى عليه بما هو أهلُه ، ثم قال: أمَّا بعدُ، أيُّها الناسُ، أنا (٣) واللَّهِ ما خَرَجْتُ أَشَرًا ولا بَطَرًا، ولا حِرْصًا على الدنيا، ولا رَغْبةً في المُلْكِ، وما بي إطْراءُ نَفْسي، إني لَظَلومٌ لنَفْسي إن لم يَرْحَمْني ربي ، ولكنِّي خَرَجْتُ غَضَبًا للَّهِ ولرسولِه ولدِينِه ، وداعيًا إلى اللَّهِ وكتابِه وسنةِ نبيِّه عَيْلِيَّةٍ ، لَمَّا هُدِمَتْ مَعالَمُ الدِّينِ ، وأَطْفِئَ نورُ أَهْلِ التَّقْوى ، وظَهَر الجبارُ العَنيدُ ، الْمُسْتَحِلُّ لكلِّ مُحرْمةِ ، والراكبُ كلِّ بِدْعةِ ، مع أنَّه واللَّهِ ما كان يُصَدِّقُ بالكِتابِ، ولا يُؤْمِنُ بيوم الحِسابِ، وإنه لَابنُ عمى في النَّسَب، وكُفْئي في الحُسَبِ، فلما رأيْتُ ذلك اسْتَخَرْتُ اللَّهَ في أمْره، وسأَلْتُه أن لا يَكِلَني إلى نَفْسى ، ودَعَوْثُ إلى ذلك مَن أجابني مِن أهل ولايتي ، وسَعَيْتُ فيه حتى أراح اللَّهُ منه العِبادَ والبِلادَ ، بحَوْلِ اللَّهِ وقوتِه ، لا بحَوْلي وقَوَّتِي ، أَيُّها الناسُ ، إن لكم

<sup>(</sup>١) في ٢١، ب، م: «يدعوهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ٢١، ب، م: « فأجابوه ».

<sup>(</sup>٣) في ٢١، ب، م: ﴿ أَمَا ﴾ .

عليَّ أن لا أَضَعَ حَجَرًا على حَجَرٍ، ولا لَبِنةً علَى لَبِنةٍ، ولا أَكْرَى نهرًا(''، ولا أَكَثِّرَ مالًا ، ولا أَعْطِيَه زوجةً ولا وَلَدًا ، ولا أَنْقُلَ مالًا مِن بلدِ إلى بلدِ حتى أَسُدُّ ثَغْرَ ذلك البلدِ، وخَصاصةَ أهلِه بما يُعِينُهم، فإن فَضَل فَضْلٌ نَقَلْتُه إلى البلدِ الذي يَلِيه مَّن هو أَحْوَجُ إليه ، ولا أَجَمِّرَكُم (٢) في تُغورِكُم فأَفْتِنَكُم وأَفْتِنَ أَهْلِيكُم ، ولا أُغْلِقَ بابي دونَكم فيَأْكُلَ قَويُّكم ضعيفَكم، ولا أَحْمِلَ على أهل جِزْيتِكم مَا يُجْلِيهم عن بلادِهم ويَقْطَعُ نسلَهم (٢) ، وإن لكم عندى أَعْطِياتِكم في كلِّ سنةٍ ، وأرْزاقَكم في كلِّ شهر، حتى تَسْتَدِرَّ المَعيشةُ [٧/٤/٤٤] بينَ المسلمين، فيَكُونَ أَقْصاهم كَأَدْنَاهِم ، فإن أَنَا وَفَيْتُ لَكُم بَمَا قَلْتُ ، فعليكم السمعُ والطاعةُ وحُسْنُ المُؤازَرةِ ، وإن أنا لم أَفِ لكم ، فلكم أن تَخْلَعوني إلَّا أن تَسْتَتِيبوني ، فإن تُبثُ قَبِلْتم مني ، وإن عَلِمْتُم أحدًا مِن أهلِ الصَّلاحِ يُعْطِيكُم مِن نَفْسِه مثلَ ما أَعْطَيْتُكُم ، فأرَدْتُم أَن تُبايِعوه ، فأنا أولُ مَن يُبايِعُه ويَدْخُلُ في طاعتِه ، أيُّها الناسُ ، إنه لا طاعةَ لمخلوقِ في مَعْصيةِ الخالق () ، إنما الطاعةُ طاعةُ اللَّهِ ، ( فمن أطاع اللَّه ) فأَطِيعوه بطاعةِ اللَّهِ ما أطاع ، فإذا عَصَى فدَعا إلى مَعْصِيتِه فهو أهلُّ أن يُعْصَى ويُقْتَلَ ، أقولُ قَوْلى هذا ، وأَشْتَغْفِرُ اللَّهَ لَى وَلَكُم .

وفى هذه السنة (١) عزَل يَزيدُ بنُ الوليدِ يوسُفَ بنَ عمرَ عن إمْرةِ العراقِ ؛ لِمَا ظَهَر منه مِن الحَنَقِ على اليمَانيَةِ ، وهم قومُ خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيِّ ، حينَ قُتِل

<sup>(</sup>١) كَرَى النهرَ : استحدث حفرَه . اللسان والتاج (ك ر ى) .

<sup>(</sup>٢) أجمركم: أجمعكم في التُّغُور وأحبسكم عن العودة إلى أهليكم. انظر الوسيط (ج م ر).

<sup>(</sup>٣) في م: «سبلهم».

<sup>(</sup>٤) بعده في تاريخ الطبرى: ﴿ وَلا وَفَاءَ لَهُ بِنَقْضَ عَهِدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢٧٠/٧ - ٢٩٨، والكامل ٩٥/٥ - ٣١٠.

الوليدُ بنُ يزيدَ، وكان قد سَجَن غالبَ مَن ببلادِه منهم، وجعَل الأرْصادَ على النُّغورِ؛ خوفًا مِن جُنْدِ الخَليفةِ، فعزَله عنها أميرُ المؤمنين يزيدُ بنُ الوليدِ، ووَلَّى عليها مَنْصورَ بنَ جُمْهورِ مع بلادِ السِّنْدِ وسِجِسْتانَ وخُراسانَ، وقد كان مَنْصورُ ابنُ جُمْهورِ أعْرابيًا جِلْفًا، وكان يُزَنُّ بَدَهبِ الغَيْلانِيَّةِ القَدَريَّةِ، ولكن كانتْ له آثارٌ حَسَنةٌ، وغَناءٌ كثيرٌ في مَقْتَلِ الوليدِ بنِ يزيدَ، فحظِي بذلك عندَ يزيدَ بنِ الوليدِ .ويُقالُ: إنه لما فرَغ الناسُ مِن مَقْتَلِ الوليدِ ذَهب مِن فَوْرِه إلى العراقِ، فأخذ البيعة مِن أهلِها ليَزيدَ، وقرَّر بالأقاليمِ نُوَّابًا وعُمَّالًا، وكرَّ راجِعًا في أواخرِ رمضانَ؛ فلذلك وَلَّه الخليفةُ ما ولَّه. واللَّهُ أعلمُ.

وأما يوسُفُ بنُ عمرَ فإنه فرَّ مِن العراقِ ، فلَحِق ببلادِ البَلْقاءِ ، فبعَث إليه أميرُ المؤمنين يَزيدُ ، فأخضَروه إليه ، فلما وقف بين يديه أخذ بلحيتِه – وكان كبيرَ اللَّحيةِ جدًّا ، ربما كانتْ تُجاوِزُ سُرَّتَه ، وكان قصيرَ القامةِ – فوَبَّخه وأنَّبه ، ثم سجنه ، وأمَر باسْتِخلاصِ الحُقُوقِ منه ، ولما انْتَهَى منصورُ بنُ مجمْهورِ إلى العراقِ قرأ عليهم كتابَ أميرِ المؤمنين إليهم في كيفيةِ مَقْتَلِ الوليدِ ، وأنَّ اللَّه أَخَذَه أَخْذَ عزيزِ مُقْتَدِرٍ ، وأنه قد ولَّى عليهم منصورَ بنَ مجمْهورٍ ؛ لِما يَعْلَمُ مِن شَجاعتِه ومَعْرفتِه بالحَرْبِ ، فبايَع أهلُ العراقِ ليزيدَ بنِ الوليدِ ، [٧/٥٢٥] وكذلك أهلُ السَّنْدِ وسِجِسْتانَ .

وأما نصرُ بنُ سَيَّارٍ نائبُ خُراسانَ فإنه امْتَنع مِن السَّمْعِ والطاعةِ لمنصورِ بنِ جُمْهورٍ، وأَبَى أَن يَنْقادَ لأوامِرِه، وقد يَرِكان جَهَّز هَدايا كثيرةً للوليدِ بنِ يزيدَ، فاسْتَمَرَّت له.

<sup>(</sup>١) في ١ ٢، ب، م: «يدين». ويزن: يُتُّهَم. اللسان (ز ن ن).

وفى هذه السنة كتب مَرُوانُ بنُ محمدِ المُلَقَّبُ بالحِمارِ كتابًا إلى الغَمْرِ بنِ يزيدَ أخى الوليدِ بنِ يزيدَ ، يَحُثُّه على القِيامِ بطلبِ دمِ أخيه الوليدِ ، وكان مَرْوانُ يومَعْذِ أميرًا على أَذْرَبيجانَ وأَرْمِينيَةَ .

ثم إن يزيد بنَ الوليدِ عزَل منصورَ بنَ جُمْهورِ عن وِلايةِ العراقِ ، ووَلَّى عليها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وقال له : إن أهلَ العراقِ يُحِبُون أباك فقد وَلَيْتُكها . وذلك في شَوَّالِ منها ، وكتب له إلى أُمراءِ الشامِ الذين بالعراقِ يُوصِيهم به ؛ خَشْيةَ أن يَمْتَنِعَ منصورُ بنُ جُمْهورٍ مِن تَسْليمِ البلادِ إليه ، فسلَّم إليه ، وسمِع وأطاع .

وكتب الخليفة إلى نصر بن سَيَّار بولاية خُراسانَ مُسْتَقِلًا بها، فخرَج عليه رجلٌ يُقالُ له: الكَرْمانيُ. لأنه وُلِد بكَرْمان، وهو أبو عليٌ جُدَيعُ بنُ عليٌ بنِ شَبيبِ المَعنيُ، واتَّبَعه خَلْقٌ كثيرٌ بحيث إنه كان يَشْهَدُ الجُمُعة في نحو مِن ألف وحمسِمائة، وكان يُسَلِّمُ على نصر بنِ سَيَّارٍ، ولا يَجْلِسُ عندَه، فتَحَيَّر نصرُ بنُ سَيَّارٍ وأُمراؤُه فيما يَصْنَعُ به، فاتَّفَق رأيهم بعد جَهْدِ على سَجْنِه، فسُجِن قريبًا مِن شهر، ثم أَطْلَقه ()، فاجْتَمَع إليه ناسٌ كثيرٌ، وجَمَّ غَفِيرٌ، ورَكِبوا معه، فبعَث إليهم نصرٌ مَن قاتَلهم وقهرهم وكسَرهم.

واسْتَخَفَّ جَماعاتُ مِن أهلِ خُراسانَ بنصرِ بنِ سَيَّارٍ، وتَلاشَوْا أَمْرَه وحُرْمتَه، وأَلْحُوا عليه في أَعْطِياتِهم، وأَسْمَعوه غَليظَ ما يَكْرَهُ وهو على النِبْرِ، بسِفارةِ سَلْمِ بنِ أَحْوزَ، أَدَّى ذلك إليه، وخرَجَت الباعةُ مِن المسجدِ الجامعِ وهو يَخْطُبُ، وانْفَضَّ كثيرٌ مِن الناسِ عنه، فقال لهم نصرٌ فيما قال: واللَّهِ لقد

<sup>(</sup>١) الذي في تاريخ الطبري ٧/ ٢٨٩، والكامل ٥/ ٣٠٥، أن نصرا لم يطلقه، بل هرب من السجن.

نَشَوْتُكُم وَطَوَيْتُكُم ، وَطَوَيْتُكُم وَنَشَوْتُكُم ، فما عندى منكم عشَرةٌ على دينٍ ، فاتَّقُوا اللَّه ، فواللَّهِ لئن اخْتَلَف فيكم سيفانِ لَيَتَمَنَّيَنَّ الرجلُ منكم أن يَنْخَلِعَ مِن أهلِه ومالِه وولدِه ولم يَكُنْ رآها . ثم تَمَثَّل بقولِ النابغةِ (۱) :

فإن يَغْلِبْ شَقَاؤُكُمُ عَلَيكُمْ فَإِنَّى فَى صَلاحِكُمُ سَعَيْتُ وَالْ يَغْلِبُ شَقَاؤُكُمُ عَلَيكُمْ وَالْ الْخَارِثُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ الْحَشْرَجِ بِنِ (اللَّغِيرةِ بِنِ الوَرْدِ) الْجَعْدِيُ :

[۷/۰۲۲ط] أَيِتُ أَرْعَى النَّجُومَ مُوْتَفِقًا (٣) مِن فِتْنَةٍ أَصْبَحَت مُجَلِّلَةً مِن بِخُراسانَ والعراقِ ومَن مَن بِخُراسانَ والعراقِ ومَن فالناسُ منها في لونِ مُظْلِمةٍ مُيْسِى السَّفِيةُ الذي يُعَنَّفُ بالْ والناسُ في كُوبةٍ يَكادُ لها يَغْدُون منها في ظِلِّ مُبْهَمةٍ لا يَنْظُرُ الناسُ مِن عَواقبِها لا يَنْظُرُ الناسُ مِن عَواقبِها كَرَغُوةِ البَكْرِ أو كصَيْحةٍ حُبْ كَرَعُوةِ البَكْرِ أو كصَيْحةٍ حُبْ فيا يَنْرِي بوجهتِه فيا يَنْرِي بوجهتِه فيا يَنْرِي بوجهتِه فيا يَنْرِي بوجهتِه

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في النسخ: «الورد بن المغيرة». والمثبت من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) مرتفقاً: متكثا على مِرْفَق يده. اللسان (رف ق).

<sup>(</sup>٤) استقلت: ارتفعت. اللسان (ق ل ل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب: وبجوى؛، وفي إ ٢، م: ونحوى؛، وفي ص: ٥ تحوى؛. والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٦) الغياطل: جمع غيطلة، وهي الظُّلْمة المتراكمة. اللسان (غ ط ل).

<sup>(</sup>۷) في م، وتاريخ الطبرى: (حمر).

وفى هذه السنةِ أَخَذ الحَلَيفةُ البَيْعةَ مِن الأَمراءِ وغيرِهم بولايةِ العَهْدِ مِن بعدِه لأخيه إبراهيم بنِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، ثم مِن بعدِ إبراهيمَ لعبدِ العزيزِ بنِ الحَجَّاجِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ ، وذلك بسببِ مرضِه الذي مات فيه ، وكان ذلك في شهرِ خي الملكِ بنِ مَرْوانَ ، وذلك بسببِ مرضِه الذي مات فيه ، وكان ذلك في شهرِ ذي الحيجَّةِ منها ، وقد حَرَّضه على ذلك جَماعةٌ مِن الأُمراءِ والأَكابرِ والوزراءِ .

وفيها عزَل يَزيدُ عن إمْرةِ الحِجازِ يوسُفَ بنَ محمدِ الثَّقفيَّ ، ووَلَّى عليها عبدَ العزيزِ بنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فقدِمها في أواخِرِ ذي القَعْدةِ منها .

وفيها أَظْهَر مَرُوانُ الحِمارُ الخِلافَ ليزيدَ بنِ الوليدِ ، وخرَج مِن بلادِ أَرْمِينِيَةَ يُظْهِرُ أَنه طالبٌ بدمِ الوليدِ بنِ يَزيدَ ، فلما وصَل إلى حَرَّانَ أَظْهَر المُوافَقةَ ، وبايَع لأميرِ المؤمنين يزيدَ بنِ الوليدِ .

وفيها أرْسَل إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ علىٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أبا هاشمٍ بُكَيْرَ ابنَ ماهانَ إلى أرضِ خُراسانَ ، فاجْتَمَع بجَماعةٍ مِن أهلِ خراسانَ بَمْرُو ، فقرأ عليهم كتابَ إبراهيمَ بنِ محمدِ الإمامِ إليهم ووَصِيتَه ، فتَلَقَّوْا ذلك بالقبولِ ، وأرْسَلوا معه ما كان عندَهم مِن التَّفَقاتِ .

وفى سَلْخِ ذى القَعْدةِ ، وقيل: فى سَلْخِ ذى الحِجَّةِ . وقيل: لعشْرِ مَضَيْن منه . وقيل: بعدَ الأَضْحَى [٢٢٦/٧ و] منها . كانت وَفاةُ أُميرِ المؤمنين يزيدَ بنِ الوليدِ ، رحِمَه اللَّهُ ، وهذه ترجمتُه :

هو يزيدُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبى العاصِ بنِ أُمَيةَ ابنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَى ، أبو خالدِ الأُمُويُ ، أميرُ المؤمنين (') ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ٢/ ٥٥٧، وأنســاب الأشراف ١٨٩/٩ – ١٩٧، والعقد الفريد ٤/ ٢٦٦، والمنتظم ٧/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٥/٤٧٥ – ٣٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣١١ – ٣١٣.

بُويع له بالخلافة أوَّلَ ما بُويع بها في قَريةِ المَزَّةِ ، ثم دَخَل دمشقَ فَغَلَب عليها ، ثم أَرْسَل الجُيوشَ إلى ابنِ عمَّه الوليدِ بنِ يزيدَ فقتَله ، واسْتَحْوَذ على الخِلافةِ في أُواخِرِ جُمادَى الآخِرةِ مِن هذه السنةِ ، وكان يُلَقَّبُ بالناقِصِ ؛ لنَقْصِه الناسَ العَشَراتِ التي زادهم إياها الوليدُ بنُ يزيدَ ، وقيل : إنما سَمَّاه بذلك مَرُوانُ بنُ محمدِ الملقَّبُ بالحمارِ . فكان يَقولُ : الناقِصُ بنُ الوليدِ . وأُمَّه شاهفرند بنتُ فَيْروزَ ( ) بنِ كِسْرَويَّة .

وقال ابنُ جریرِ (۲): وأمُّه شاه آفْرید بنتُ فیروزَ بنِ یَزْدَجِرْدَ بنِ شهرِیارَ بنِ کِسْرَی. وهو القائلُ:

أنا ابنُ كِمسْرَى وأبى مَرْوانْ وقَيْصَرٌ جَدِّى وجَدِّ خاقانْ وإنما قال ذلك لأن جَدَّه فَيْروزُ ، وأُمَّ أُمّه بنتُ قَيْصرَ ، وأُمُّ شِيرَويْهِ ، هى بنتُ خاقانَ ملكِ التَّرْكِ ، وكانت قد سَباها قُتَيْبةُ بنُ مسلم ، هى وأختًا لها ، فبَعَثهما إلى الحَجَاجِ ، فأرْسَل بهذه إلى الوليدِ ، واسْتَبْقَى عنده الأخرى . فولَدَت هذه للوليدِ يزيدَ الناقصَ ، وكان مَوْلِدُه فى سنةِ تسعين ، وقيل : فى سنةِ ستَّ وتسعين .

وقد رؤى عنه الأوزاعيُّ مسألةً في السُّلَم.

وقد ذَكَرْنا كَيفيةً وِلايتِه فيما سلَف في هذه السنةِ ، وأنه كان عادلًا دَيْنًا ، مُحِبًّا للخيرِ ، مُبْغِضًا للشرِّ ، قاصِدًا للحقِّ .

وقد خرَج يومَ عيدِ الفِطْرِ مِن هذه السنةِ إلى صلاةِ العيدِ بينَ صفَّيْنِ مِن الحَيَّالةِ، والسيوفُ مُسَلَّةٌ عن يمينِه وشمالِه، ورَجَع مِن المُصَلَّى إلى الحَضْراءِ

<sup>(</sup>١) بعده في ٢١، ب، م: ﴿ بن يزدجرد بن شهريار ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۲۹۸.

كذلك ، وكان رجلًا صالحًا ، يقالُ في المثَلِ : الأشَجُّ والناقصُ أَعْدَلا بني مَرْوانَ . والمرادُ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وهذا .

وقد قال أبو بكرِ بنُ أبى الدنيا<sup>(۱)</sup>: حدَّثنى إبراهيمُ بنُ محمدِ المَرْوَزِيُّ ، عن أبى عثمانَ اللَّيْثيِّ قال: قال يزيدُ بنُ الوليدِ الناقصُ : يا بنى أُميةَ ، إياكم والغِناءَ فإنه يَنْقُصُ الحَيَاءَ ، ويَزِيدُ فى الشَّهْوةِ ، ويَهْدِمُ المُروءةَ ، وإنه لَيَنوبُ عن الحَمْرِ ، ويَهْعَلُ ما يَفْعَلُ المُسْكِرُ ، فإن كنتم لابد فاعِلين فجَنِّبُوه النِّساءَ فإنَّ الغناءَ داعيةُ الزِّنَى .

وقال ابنُ عبدِ الحكمِ (١) ، عن الشافعيّ : لما وَلِي يزيدُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ابنِ مَرُوانَ ، الذي يُقالُ له : الناقصُ . دَعا الناسَ إلى القَدَرِ ، وحَمَلهم عليه ، وقَرَّب غَيْلانَ ، قال ابنُ عساكرَ : ولعله قَرَّب أصحابَ غَيْلانَ ؛ لأن غَيْلانَ قتله هشامُ بنُ عبدِ الملكِ .

وقال محمدُ بنُ المُباركِ (١٠): آخِرُ ما تَكَلَّم به يزيدُ بنُ الوليدِ الناقصُ: واحَشرتاه! واأَسَفاه. وكان نَقْشُ خاتَمِه: العَظَمةُ للَّهِ.

وكانتْ وفاته بالخَضْراءِ مِن طاعونِ أصابه ، وذلك يومَ السبتِ لسبعِ مَضَيْن مِن ذَى الحِجَّةِ ، وقيل : في مُشتَهَلِّهِ . وقيل : يومَ الأَضْحَى منه . وقيل : بعدَه بأيامٍ . وقيل : لعشرِ بَقِين منه . وقيل : في سلخِه . وقيل : في سَلْخِ ذَى القَعْدَةِ مِن هذه السنةِ . وأكثرُ ما قيل في عُمرِه ستٌّ وأربعون سنةً . وقيل : ثلاثون سنةً . وقيل غيرُ ذلك . فاللَّهُ أعلمُ .

وكانت مدةُ وِلايتِه ستةَ أشْهرِ على الأشْهرِ. وقيل: خمسةُ أشهرِ وأيامٌ.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٦.

وصَلَّى عليه أخوه إبراهيمُ بنُ الوليدِ ، وهو وَليُّ عهدِه مِن بعدِه ، رَحِمه اللَّهُ .

وذكر سعيدُ بنُ كَثيرِ بنِ عُفَيْرٍ (١) ، أنه دُفِن (ألم يبنَ بابِ الجابيةِ وبابِ الصغيرِ ، وقيل : إنه دُفِن (الجسمِ ، حَسَنَ الوجهِ .

وقال على بنُ محمدِ المَدائنيُّ : كان يزيدُ أَسْمرَ طَويلًا ، صغيرَ الرأسِ ، بوجهِه خالٌ ، وكان جَميلًا ، في فمِه بعضُ السَّعَةِ ، وليس بالمُفْرِطِ .

وحَجَّ بالناسِ عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وهو نائبُ الحِجازِ ، وأخوه عبدُ اللَّهِ نائبُ العراقِ ، ونصرُ بنُ سَيَّارٍ على نِيابةِ خُراسانَ . واللَّهُ سبحانَه وتعالى أعلمُ .

وممَّن تُوُفِّى فى هذه السنةِ مِن الأعْيانِ: خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ بنِ أسدِ ابنِ كُرْزِ بنِ عامرِ بنِ عَبْقَرِى ، أبو الهَيْثمِ البَجَلَى القَسْرَى الدِّمشقى المَّمرُ أميرُ مَكةَ والحَجازِ للوليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، ثم لأَخيه سُلَيْمانَ ، وأميرُ العِراقَيْن لأخيهما هشام خمسَ عشرة سنةً .

قال ابنُ عَساكرَ (°): كانتْ دارُه بدِمشقَ في مُرَبَّعةِ القَرِّ، وتُعْرَفُ اليومَ بدارِ الشَّريفِ الزَّيديِّ، وإليه يُنْسَبُ الحَمَّامُ الذي داخلَ بابِ تُومَاءَ.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٢٦، وتهذيب الكمال ٨/ ١٠٧، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠)ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ب: «البريدى»، وفى م، ص: «اليزيدى». والمثبت من تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال. وانظر الدارس ١/ ٥٦٠، ٢/ ٣٢٣.

رَوَى (۱) عن أبيه ، عن جَدِّه ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال له: «يا أسدُ ، أَتُحِبُ الجُنةَ ؟ » قال: نعم. قال: «فأُحِبُ للمسلمين مَا تُحِبُ لنفسِك ». رَواه أبو يَعْلَى (۲) ، عن عثمانَ بنِ أبى شَيْبة ، عن هُشَيمٍ ، عن سَيَّارٍ أبى الحكمِ ، أنه سَمِعه على المِنْبرِ يَقُولُ ذلك .

ومَمَّن (٢) رَوَى عنه إسماعيلُ بنُ أَوْسطَ ، وإسماعيلُ بنُ أَبي خالدٍ ، وحَبيبُ بنُ أَبي حَبيبِ ، وحُمَيْدٌ الطَّويلُ .

ورُوِيَ '' عنه أنه رَوَى عن جَدِّه ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّهِ في تَكْفيرِ المرضِ الذُّنوبَ . وكانتْ أُمَّه نَصْرانيةً ، وذَكره أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ في الأشرافِ ، مَّن أُمَّه صَانيةً .

وقال المَدائنيُّ : أولُ ما عُرِف مِن رِياستِه أنه أَوْطأَ صبيًّا " بدِمشقَ بفرسِه ، فحمَله فأشْهَد طائفةً مِن الناسِ أنه هو صاحبُه ، فإن مات فعليه دِيَتُه . وقد اسْتَنابه (^^) الوليدُ على الحِجازِ سنةَ تسع وثمانين إلى أن تُوفِّي ، ثم اسْتَنابه سليمانُ عليها ، وفي سنةِ ستِّ ومائةِ اسْتَنابه هشامٌ على العراقِ إلى سنةِ عشرين ومائةٍ ، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى (۹۱۱) بنحوه . كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱/ ۱۳۰، من طريق أبى يعلى به .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب: ﴿ ذِميًّا ﴾ .

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۲۰٤/۷ - ۲۶۱، وتاریخ دمشق ۱۳۸/۱۳۹، ۱۳۹.

سَلَّمه إلى يوسفَ بنِ عمرَ الذَى وَلَاه مَكانَه، فعاقبه وأخذَ منه أمُوالًا جزيلةً ثم أطْلَقه، فأقام بدِمشق إلى المحُوَّمِ مِن هذه السنةِ، فسَلَّمه الوَليدُ إلى يوسُفَ بنِ عمرَ ليسْتَخْلِصَ منه خمسين ألفَ ألفِ، فمات تحتَ العُقوبةِ البَلِيغةِ؛ كسر قدمَيْه، ثم ساقَيْه، ثم فَخِذيه، ثم صَدْرَه، فمات ولم يتكلَّم كلمةً واحدةً، ولا تَأَوَّه حتى خرَجَت رُوحُه، رَحِمه اللَّهُ.

قال العُتْبِيُّ أَن أبيه: خطَب خالدٌ القَسْرِيُّ يومًا ، فأُرْجِ عليه (٢) ، فقال: أيُّها الناسُ ، إن هذا الكلامَ يَجِيءُ أحيانًا ، ويَعْرُبُ أحيانًا ، فيتَسَبَّبُ عندَ مَجيئِه سببُه ، ويَتَعَذَّرُ عندَ عُزوبِه مَطْلَبُه ، وقد يُرَدُّ إلى السَّليطِ بيانُه ، ويُنيبُ إلى الحَصِرِ كلامُه ، وسيَعودُ إلينا ما تُحيُّون ، ونَعودُ لكم كما تُرِيدون .

[ ١٠/٥] وقال الأصمعي وغيره (٢) : خطب خالد القسري يومًا بواسط، فقال : يا أيّها الناس، تنافسوا في المكارم، وسارعوا إلى المغانم، واشتروا الحمَد بالجُود، ولا تَكْتَسِبوا بالمَطْلِ ذَمًّا، ولا تَعْتَدُوا بَمْووفِ لم تُعَجَّلوه، ومهما يَكُنْ لأحد منكم نِعْمة عند أحد لم يَتلُغْ شُكْرَها، فاللّه أحسن له جزاء، وأجزل عطاء، لأحد منكم نِعْمة الناسِ إليكم نِعَمّ فلا تَمَلُّوها فتُحَوَّلَ نِقمًا، فإن أفضل المالِ ما أكسب أجرًا وأورث ذِكْرًا، ولو رأيتُم المعروف لرأيتُموه رجلًا مُشَوَّها قبيحًا تَنفِرُ منه الناظرين، ويَقُوقُ العالَمِين، ولو رأيتُم المبخل لرأيتُموه رجلًا مُشَوَّها قبيحًا تَنفِرُ منه القلوب، وتُعَشَّ دونه الأبصار، إنه من جاد ساد، ومَن بَخِل ذَلٌ، وأكرَمُ الناسِ مَن وَصَل مَنْ قطعه، مَن لا يَرْجُوه، ومَن عَفا عن قُدْرةِ ، وأوصلُ الناس مَن وَصَل مَنْ قطعه،

<sup>(</sup>١) أُخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦ ١/ ١٤١، من طريق العتبي به .

<sup>(</sup>٢) أُرْتَج عليه: اسْتُغْلِق عليه الكلام. اللسان (ر ت ج).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٤١/١٤، ١٤٢.

ومَن لَم يَطِبْ حَرْثُه لَم يَزْكُ نَبَتُه ، والفُروعُ عندَ مَغارسِها تَنْمُو ، وبأُصولِها تَسْمو . ومَن لَم يَطِبْ حَرْثُه لَم يَزْكُ نَبَتُه ، والفُروعُ عندَ مَغارسِها تَنْمُو ، وبأُصولِها تَسْمو ورَوَى الأَصْمَعِيُ (١) عن عمرَ بنِ الهَيْشِم ، أن أغرابيًّا قَدِم على خالدٍ ، فأنْشَده قَصِيدةً امْتَدَحه بها يَقولُ فيها :

إليك ابنَ كُوزِ الحيرِ أَقْبَلْتُ راغبًا لتَجْبُرَ الحيلِ أَوْبَلْتُ راغبًا لتَجْبُرَ الحيلِ البُهْلُولِ ذَى الحِلْمِ والنَّدَى وأَكْرَمِ وَإِذَا مَا أُنَاسٌ قَصَّرُوا بَفِعالِهِم نَهَضْتَ فِيالَك بَحْرًا يَغْمُرُ الناسَ مَوْجُهُ إِذَا يُسْأَلُ مُوطَنٍ فَالْفَيْتُ بَلُوتُ ابنَ عبدِ اللَّهِ فَى كلِّ موطنٍ فَالْفَيْتُ فَلُو كان فَى الدنيا مِن الناسِ خالد لِجُودٍ فَلا تَحْرِمَنِّى منك ما قد رَجَوْتُهُ فَيُصْبِحَ فَلا تَحْرِمَنِّى منك ما قد رَجَوْتُهُ فَيُصْبِحَ

لتَجْبُرَ منى ما وَهى وتَبَدَّدَا وأَكْرَمِ خَلْقِ اللَّهِ فَرْعًا ومَحْتِدَا نَهَضْتَ فلم تُلْفَى هنالك مُقْعَدا إذا يُشأَلُ المَعْروف جاشَ وأزْبَدَا فأَلْفَيْتُ خيرَ الناسِ نَفْسًا وأَمْجَدَا لِيجُودِ بَعُروفِ لكنتَ مُخَلَّدا فيصْبِحَ وَجْهى كالحَ اللونِ أَرْبَدَا فيصْبِحَ وَجْهى كالحَ اللونِ أَرْبَدَا

قال: فحفِظها خالدٌ، فلما اجْتَمَع الناسُ عندَ خالدٍ قام الأغرابيُّ يُنْشِدُها، فاثبَتدرَه إليها خالدٌ، فأنْشَدها قبلَه، وقال: أيُّها الشيخُ، إن هذا شعرٌ قد سبَقْناك إليه. فنَهَض الشيخُ، فوَلَّى ذاهبًا، فأتبعه خالدٌ مَن يَسْمَعُ ما يقولُ، فإذا هو يُنْشِدُ هذه الأثيات:

ألا في سبيلِ اللَّهِ ما كنتُ أَرْتَجِي لديه وما لاقَيْتُ مِن نَكَدِ الجُهْدِ دَحَلْتُ على بَحْرِ يَجُودُ بمالِهِ ويُعْطِى كثيرَ المالِ في طَلَبِ الحَمْدِ دَحَلْتُ على بَحْرِ يَجُودُ بمالِهِ ويُعْطِى كثيرَ المالِ في طَلَبِ الحَمْدِ 1 مرحظ فخالفني الجَدِّ المَشُومُ لشِقْوتي وقارَبَني نَحْسى وفارَقَني سَعْدِي فلو كان لي رزق لَدَيْهِ لنِلْتُهُ ولكنَّه أمْرٌ مِن الواحدِ الفَرْدِ فلو كان لي رزق لَدَيْهِ لنِلْتُهُ ولكنَّه أمْرٌ مِن الواحدِ الفَرْدِ

فَرَدُّه إلى خالدٍ، وأَعْلَمَه بَمَا كان يَقُولُ، فأَمَر له بعشَرةِ آلافِ درهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٤/١٦ - ١٥٦، من طريق الأصمعي به.

وقال الأصْمَعيُ (١): سَأَل أَعْرابيٌ خالدًا القَسْريُّ أَن يَمْلاً له جِرابَه دقيقًا ، فأَمَر بَمْلُهُ له دَراهِمَ ، فقيل للأعْرابيِّ حينَ خَرَج مِن عندِه : ما فَعَل معك ؟ فقال : سألتُه ما أَشْتَهِي ، فأَمَر لي بما يَشْتَهِي هو .

وقال بعضُهم (۱) : بينما خالد يَسِيرُ في مَوْكِبه إِذْ تَلَقَّاه أَعْرابِيّ ، فَسَأَله أَن يَضْرِبَ عُنُقَه ، فقال : ويحَك ! ولمَ ؟ أَقَطَعْتَ السَّبيلَ ؟ أَأَخْرَجْتَ يدًا مِن طاعةٍ ؟ فكلُّ ذلك يَقُولُ : لا . قال : فلمَ ؟ قال : مِن الفَقْرِ والحاجةِ . فقال : سَلْ حاجتَك . فقال : ثلاثِين أَلفًا . فقال خالد : مارَبح أحد مثلَ ما رَبِحْتُ اليومَ ؛ إنى وَضَعْتُ في نَفْسِي أَن يَسْأَلني مائةً أَلفٍ ، فسَأَل ثلاثين ، فرَبِحْتُ سبعين أَلفًا ، ارْجِعوا بنا اليومَ . وأمَر له بثلاثين أَلفًا .

وكان (٢) إذا جَلَس تُوضَعُ الأموالُ بينَ يديه ، ويَقولُ : إن هذه الأمْوالَ ودائِعُ لابد مِن تَفْرقتِها .

وسقط ('' خاتم لجاريتِه رائقة يُساوِى ثلاثين ألفًا (') ، في بالُوعَةِ الدارِ ، فسألَتْه أن يُؤْتَى بَمَن يسْتَخْرِجُه ، فقال : إن يدَكِ أكْرَمُ على مِن أن تَلْبَسَه بعدَما صار إلى هذا الموضعِ القَذِرِ . وأمَر لها بخمسةِ آلافِ دينارِ بدلَه ، وقد كان لرائقة هذه مِن الحُلِيّ شيءٌ عظيمٌ ، مِن مُحملةِ ذلك ياقوتةٌ وجَوْهَرةٌ ، كلُّ واحدةٍ بثلاثةٍ وسبعين ألفَ دينار .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤٤/١٦، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ دمشق أنه كان اشتراه لها بعشرين ألفًا.

وقد رَوَى البُخارِيُّ في كتابِ ﴿ أَفْعَالِ العبادِ ﴾ ، وابنُ أبي حاتمٍ في كتابِ ﴿ السَّنةِ ﴾ ، وغيرُ واحدٍ مَمَّن صَنَّف في كُتبِ السَّنةِ ﴾ ، أن خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ خَطَب الناسُ في عيدِ أَضْحًى ، فقال : أَيُّها الناسُ ، ضَحُّوا تَقبَّلَ اللَّهُ ضَحاياكم ، فإنى مُضَحِّ بالجَعْدِ بنِ دِرْهمٍ ؛ إنه زَعَم أَنَّ اللَّهَ لم يَتَّخِذْ إبراهيمَ خَليلًا ، ولم يُكلِّم موسى تَكْليمًا ، تعالى اللَّهُ عما يَقُولُ الجَعْدُ بنُ دِرْهمٍ عُلُوًّا كبيرًا . ثم نَزَل فذَبَحه في أَصْلِ المنْبرِ .

قال غيرُ واحدٍ مِن الأَثْمةِ ('') : كان الجَعْدُ بنُ دِرْهمٍ مِن أهلِ الشامِ ، وهو شيخُ مُؤدِّبُ مَرْوانَ الحِمارِ ، ولهذا يُقالُ له : مَرْوانُ الجَعْديُ . نسبةً إليه ، وهو شيخُ الجَهْمِ بنِ صَفْوانَ الذي تُنْسَبُ إليه الطائفةُ الجَهْمِيَّةُ الذين يَقُولُون : إن اللَّهَ في كلِّ مكانٍ بذاتِه . تعالَى اللَّهُ عمَّا يَقولُون عُلُوًّا كبيرًا . وكان الجَعْدُ بنُ دِرْهمٍ قد تَلَقَّى هذا المَذْهَبَ الحَبيثَ عن رجلٍ يُقالُ له : بَيانُ ('') بنُ سِمْعانَ . وأخذه يَيانٌ ('') إلى سِمْعانَ . وأخذه يَيانٌ ('') [ ٨/٣و] عن طالوتَ ابنِ أختِ لَبِيدِ بنِ أعْصَمَ ، عن خالِه لَبِيدِ بنِ أعْصَمَ اليهوديِّ الذي سَحَر النبيَّ عَلِيلَةٍ في مُشْطِ ومُشاطةٍ ، وجُفِّ طَلْعةٍ ذَكرٍ ('' ترَكه تحت اليهوديِّ الذي سَحَر النبيُّ عَلِيلَةٍ في مُشْطِ ومُشاطةٍ ، وجُفِّ طَلْعةٍ ذَكرٍ ('' ترَكه تحت راعُوفةٍ ' ببئرِ ذي أَرُوانَ التي كان ماؤُها نُقاعةَ الحِيَّاءِ . وقد ثبَت الحديثُ بذلك في «الصحيحيْن» وغيرِهما ('' . وجاء في بعضِ الأحاديثِ أن اللَّهُ أَنْزَل بسببِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «أبان». والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>٤) جف طلعة ذكر: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويُطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيَّده في الحديث بقوله: «طلعة ذكر». صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٧/١٤.

<sup>(</sup>٥) راعوفة البئر: هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا محفرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقى عليها. وقيل: هي حَجَر يكون على رأس البئر يقوم المستقى عليه. النهاية ٢/ ٣٥٪

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۳۱۷۵، ۳۲۲۸، ۵۷۲۳، ۵۷۲۰، ۵۷۲۰، ۲۰۱۳، ۹۳۳۱)، وسلم ( ۲۱۸۹)، والنسائی فی الکبری ( ۷۲۱۵)، وابن ماجه ( ۳۰٤۵).

ذلك سورتَى « المُعَوِّذتَيْن » (١)

وقال أبو بكرِ بنُ أبى خَيْنُمة (٢) : حَدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الرِّفاعيُّ ، سَمِعْتُ أبا بكرِ بنَ عَيَّاشٍ قال : رأيْتُ خالدًا القَسْريُّ حينَ أُتي بالمُغيرةِ وأصحابِه ، وقد وُضِع له سَريرٌ في المسجدِ ، فجَلَس عليه ، ثم أمر برجلٍ مِن أصحابِه ، فضُرِبَت عنقُه ، ثم قال للمُغيرةِ بنِ سعيد (٣) : أُحيِهِ ! - وكان المُغيرةُ يَزْعُمُ أنه يُحيى المَوْتَى ، فقال : واللَّهِ ، أصلَحك اللَّهُ ، ما أُحيى المَوْتَى . قال : لتُحيِينَنَّه أو لأَضْرِبَنَّ عنقك . قال : واللَّهِ ما أَقْدِرُ على ذلك . ثم أمر بطُنِّ قصبٍ ، فأَضْرَموا فيه نارًا ، ثم قال للمُغيرةِ : واللَّهِ ما أُقدِرُ على ذلك . ثم أمر بطُنِّ قصبٍ ، فأَضْرَموا فيه نارًا ، ثم قال للمُغيرةِ : اعْتَيَقْه . فأَنى ، فعَدَا رجلٌ مِن أصحابِ المغيرةِ فاعْتَنَقه ، قال أبو بكرٍ : فرأيْتُ النارَ اعْتَيَقْه . فأَنى ، فعَدَا رجلٌ مِن أصحابِ المغيرةِ فاعْتَنَقه ، قال أبو بكرٍ : فرأيْتُ النارَ أَنُه وهو يُشِيرُ بالسَّبَّابةِ . قال خالدٌ : هذا واللَّهِ أَحَقُّ بالرِّثاسةِ منك . ثم قتَله وقتَل أصحابَه .

وقال المَدَائنيُّ : أُتِى خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ برجلِ تَنَبَّأَ بالكُوفةِ ، فقيل له : ما علامةُ نُبوتِك ؟ قال : إنا أعْطيناك على قُرآنٌ . قيل : ما هو ؟ قال : إنا أعْطيناك الجماهِرْ ، فصَلِّ لربِّك ولا تُجاهِرْ . ولا تُطِعْ كلَّ كافرٍ وفاجِرْ . فأُمِر به ، فصُلِب ، فقال وهو يُصْلَّ لربِّك على عُودْ ، فأنا ضامنٌ لك أن لا تَعودْ .

وقال الْمَبِّرُدُ ۚ : أُتِي خالدٌ بشابٌ قد وُجِد في دارِ قومٍ ، وادَّعِيَ عليه السَّرَقُ ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ( ٢٧١)، والبيهقي في دلائل النبوة ٩٢/٧ – ٩٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٧١، ٤١٨، إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤٢/١٦، ١٤٣. من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة به.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: «سعد». وهو خطأ. وانظر الجرح والتعديل ٢٢٣/٨، وميزان الاعتدال ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤٣/١٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٦/١٥٠.

فَسَأَلُهُ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَر بقطع يدِه ، فَتَقَدَّمَت فَتَأَةٌ حَسْنَاءُ ، فقالتْ :

أخالدُ قد أَوْطَأْتَ واللَّهِ عُشُوةً (١) وما العاشقُ المِسْكينُ فينا بسارِقِ أَقَرُّ بما لم يَجْنِهِ غيرَ أنهُ رَأَى القَطْعَ أَوْلَى مِن فَضيحةِ عاشقِ فأمر خالدٌ بإحضارِ أبيها، وزَوَّجها مِن ذلك الفتى، وأمْهَرها عنه عشرةَ آلافِ درهم.

وقال الأَصْمَعيُّ : دَخَل أَعْرابيُّ على خالدٍ، فقال : إنى قد امْتَدحتُك بيتَيْن، ولستُ أُنْشِدُهما إلا بعشَرةِ آلافِ وخادمٍ. فقال : قلْ. فأنشَأ يَقولُ :

لَزِمْتَ نَعَمْ حتى كأنك لم تَكُنْ سَمِعْتَ مِن الأَشْيَاءِ شَيَّا سِوَى نَعَمْ وَأَنْكَرْتَ لا حتى كأنك لم تَكُنْ سَمِعْتَ بها في سالفِ الدَّهْرِ والأُمَّمْ

[٣/٨ظ] قال : فأمَر له بعشَرةِ آلافِ درهم وخادمِ يَحْمِلُها .

قال (٣): ودَخَل عليه أَعْرابِيَّ ، فقال له: سَلْ حاجتَك . فقال له: مائةُ أَلفٍ . فقال : أَكْثَرْتَ ، حُطَّ منها . فقال : أَضَعُ منها تسعين أَلفًا . قال : فتعَجَّب منه خالدٌ ، فقال : أَيُّها الأميرُ ، سَأَلتُك على قَدْرِك ، ووَضَعْتُ على قَدْرى . فقال له : لن تَغْلبنى . وأمر له بمائةٍ أَلفٍ .

قال(ئ): ودَخَل عليه أغرابي ، فقال: إنى قد قلتُ فيك شعرًا ، وأنا أَسْتَصْغِرُه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «عزة»، وفى ب: «عورة»، وفى م: «عثرة». والعشوة: ركوب الأمر على غير بيان. ويقال: أوطأنى عشوة: لَبَسَ عليَّ. والمعنى فيه أنه حمله على أن يركب أمرًا غير مستبين الرشد فربما كان فيه عطبه. انظر اللسان (ع ش و).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٥٢/١٦، ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٦/١٥٣.

فيك. فقال: قُلْ. فأنْشَأ يَقُولُ:

تَعَرَّضْتَ لَى بِالْجُودِ حتى نَعَشْتَنى وأَعْطَيْتَنى حتى ظَنَنْتُك تَلْعَبُ فأنت النَّدَى وابنُ النَّدَى وأخو النَّدَى حليفُ النَّدى ما للنَّدَى عنك مَذْهَبُ فقال : سَلْ حاجتَك . قال : على خمسون ألفًا دَيْنًا . فقال : قد أَمَرْتُ لك بها ، وشَفَعتُها لك . فأعطاه مائة ألفٍ .

قال أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ إِسْحاقَ بنِ يحيى 'ابنُ الوَشَّاءِ' : دخَل أَعْرَابِيِّ على خالدِ القَسْرِيِّ ، فأنشَده :

كتَبْتَ نَعَمْ ببايِكَ فَهْىَ تَدْعُو إليك الناسَ مُسْفِرةَ النِّقابِ وقلتَ لِلا عليكِ ببابِ غيرى فإنَّكِ لَنْ تُرَىْ أبدًا ببابى قال: فأعْطاه على كلِّ بيتٍ خمسين ألفًا. وقد قال فيه ابنُ مَعِينِ (٢) رجلَ سَوْءِ يَقَعُ في على بنِ أبى طالبٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه.

وذَكَر الأَصْمَعيُّ " عن أبيه ، أن خالدًا حفَر بئرًا بمكةَ ادَّعَى فَضْلَها على زَمْزمَ .

وله في رواية (١٠) عنه تَفْضِيلُ الخَليفةِ على الرسولِ. وهذا كُفْرٌ إلا أن يُرِيدَ بكلامِه غيرَ ما يَبْدو منه. واللَّهُ أعلمُ.

(°ولعلَّ هذا لا يَصِحُّ عنه، وقد رَأَيْتُ صاحبَ «العِقْدِ» (١) سبَّ به °،

<sup>(1-1)</sup> فى النسخ : «الوشاء». والمثبت من تاريخ دمشق 11/100، وانظر تاريخ بغداد 10/100، والأنساب 10/100. والوشاء نسبة إلى بيع الوشى، وهو نوع من الثياب المعمولة من الإبريسم. وانظر تاج العروس ( و ش ى ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٦٠/١٦، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد ٤٢٨/٤ - ٤٣٠.

( ويقرّرُه عنه ؛ لأن صاحبَ العِقْدِ كان فيه تَشَيُّعُ شَنيعٌ ، ورُبَّمَا لا يَفْهَمُه كُلُّ أُحدٍ ، وقد اغترَّ به شيخُنا الذهبيُّ ، فمدَحه بالحفظِ وغيرِه ، ولم يَفْهَمْ تشيُّعَه . واللَّهُ أعلمُ .

وقد ذكر ابنُ جريرٍ وابنُ عَساكرَ وغيرُهما أن الوليدَ بنَ يزيدَ كان قد عزَم على الحَجِّ في إمارتِه ، ومِن نِيَّتِه أن يَشْرَبَ الخمرَ على ظهرِ الكعبةِ ، فلما بلغ ذلك جماعةً مِن الأُمراءِ اجْتَمَعوا على قَتْلِه وتَوْليةِ غيرِه مِن الجَماعةِ ، فحذَّر خالدٌ أميرَ المؤمنين منهم ، فسأله أن يُسَمِّيهم ، فأبَى عليه ، فعاقبه عِقابًا شديدًا ، ثم بعث به إلى يوسُفَ بنِ عمرَ ، فعاقبه حتى مات شرَّ قِتْلةٍ وأَسْوأَها ، وذلك في مُحرَّمٍ مِن هذه السنةِ ، أغنى سنةَ ستِّ وعشرين ومائةٍ .

وذَكَره القاضى ابنُ خَلِّكانَ فى «الوَفَياتِ» أُ وقال: كان يُتَّهَمُ فى دينِه، وقد بنَى لأُمِّه كَنيسةً فى دارِه فنال مِنه بعضُ الشَّعراءِ. وقال صاحبُ «الأعْيانِ» أُ : كان [ ٨/٤ و ] فى نَسَبِه يَهودُ ، فائتَمَوْا إلى العَربِ ، وكان يَقْرُبُ مِن شِقِّ وسَطِيح.

قال القاضى ابنُ خَلِّكَانُ (): وقد كانا ابْنَىْ خالةِ ، وعاش كلَّ منهما ستَّمائةِ ، ووُلِدا فى يومٍ واحدٍ ، وذلك يومَ ماتتْ طَريفةُ بنتُ الحَيْرِ () بعدَما تفَلَت فى فَمِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٢١ – ٣٣٠) ص ٢٢١ – ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/٣٣٪، وتاريخ دمشق ١٦٢/١٦، والمنتظم ٧/ ٢٤٨. وانظر ما تقدم في صفحة ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ٢٢٨، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢/ ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «الحر». والمثبت من وفيات الأعيان. وانظر ما تقدم في ٣/ ١١٨.

كلِّ منهما ، وقالتْ : إنه سيَقُومُ مَقامي في الكَهانةِ . ثم ماتتْ مِن يومِها .

وممَّن تُوفِّى فى هذه السنةِ جَبَلَةُ بنُ شَحَيْمِ (') ، وذَرَّاجٌ أبو السَّمْحِ (') ، وسعيدُ ابنُ مَسْروقِ (') ، قاضى دِمشق ، ابنُ مَسْروقِ (') ، قاضى دِمشق ، وعبدُ الرحمنِ بنُ قاسمٍ (°) شيخُ مالكِ ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ أبى يَزِيدَ (') ، وعمرُو بنُ دِينارِ (') . وقد ذَكَرْنا تَراجمَهم فى كتابِنا « التَّكْميلِ » .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/۳۱، وتهذیب الکمال ۴/۶۹۸، وسیر أعلام النبلاء ٥/ ۳۱۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۳۱. وقد ذکر الحافظ الذهبی أن جبلة توفی فی سنة خمس وعشرین ومائة لا سنة ست وعشرین.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٨/ ٤٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١١/ ٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٦، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٨٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ١٢١.

<sup>(°)</sup> تهذيب الكمال ۲۱/۳٤۷، وسير أعلام النبلاء ٦/٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٢١) ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٨١، وتهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٧٩، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٨٦.

## ثم دَخَلَت سنةُ سبعِ وعشرين ومائةٍ

اسْتَهَلَّت هذه السنةُ(١) والخَليفةُ إبراهيمُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ بوصيَّةِ أُخيه يزيدَ الناقص إليه ، ومُبايعةِ الأُمراءِ له بذلك ، وجميع أهلِ الشامِ ، إلا أهلَ حِمْصَ فلم يُبايِعوه ، وقد تَقَدُّم أن مَرْوانَ بنَ محمدِ الْمُلَقَّبَ بالحمارِ كان نائبًا بأَذْرَبِيجانَ وَأَرْمِينِيَةً – وتلك كانت لأبيه مِن قبلِه – وكان نَقَم على يزيدَ بنِ الوليدِ في قتلِه الوليدَ بنَ يزيدَ ، وأَقْبَل في طَلَبِ دم الوليدِ ، فلما انْتَهَى إلى حَرَّانَ أناب وبايَع يزيدَ ابنَ الوليدِ ، فلم يَلْبَثْ إلا قليلًا حتى بلَغه موتُه ، فأَقْبَل في أهل الجَزيرةِ حتى وصَل قِنَّسْرِينَ ، فحاصَر أهلَها ، فنزَلوا على طاعتِه ، ثم أَقْبَل إلى حِمْصَ وعليها عبدُ العزيزِ بنُ الحَجَّاجِ مِن جهةِ أميرِ المؤمنين إبراهيمَ بنِ الوليدِ ، يُحاصِرُهم حتى يُبايعوا لإِبْراهيمَ بنِ الوليدِ، وقد أُصَوُّوا على عدم مُبايعتِه، فلمَّا بلَغ عبدَ العزيزِ قُرْبُ مَرُوانَ بن محمدٍ تَرَحُّل عنها ، وقَدِم مَرُوانُ إليها ، فبايَعوه وساروا معه قاصِدِين دِمشقَ ، ومعهم جُنْدُ الجَزيرةِ وجُنْدُ قِتَّسْرينَ ، فتَوَجَّه مَرْوانُ إلى دمشقَ في ثمانين أَلْفًا، وقد بعَث إبراهيمُ بنُ الوليدِ سليمانَ (٢) بنَ هشام بنِ عبدِ الملكِ في مائة وعشرين ألفًا ، فالْتَقَى الجَيْشان عندَ عَيْنِ الجَرِّ مِن البِقاع ، فدَعاهم مَرُوانُ إلى الكَفِّ عن القِتالِ ، وأن يُخَلُّوا عن ابنَى الوليدِ بنِ يزيدَ – وهما الحكمُ وعثمانُ – اللذين كانا قد أُخِذ العَهْدُ لهما ، وكان يزيدُ قد سجَنهما بدمشق ، فأبَوا عليه ذلك ، فاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَديدًا مِن حينِ ارْتفاع النهارِ إلى العصرِ ، وبعَث مَرْوانُ سَرِيَّةً

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۳۰۰/۷ – ۳۰۲، والمنتظم ۷/۲۰۷، ۲۰۸، والکامل ٥/ ۳۲۱، ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

تَأْتِي جيشَ سليمانَ بنِ هشام مِن ورائِهم ، فتَمَّ لهم ما أرادوه ، وأَقْبَلوا مِن ورائِهم يُكَبِّرُون ، وحمَل الآخرون مِن تِلْقائهم عليهم ، فكانتِ الهزيمةُ مِن أَصْحابِ سليمانَ ، فقتَل منهم أهلُ حِمْصَ خَلْقًا كثيرًا ، [ ١/٤ ظ] واسْتُبِيح عَسْكُوهم ، وكان مِقْدَارُ مَا قُتِل مِن أَهْلِ دَمَشْقَ في ذلك اليوم قريبًا مِن سبعةَ عَشَرَ أَو ثمانيةَ عَشَرَ أَلْفًا ، وأُسِر منهم مثلُهم ، فأخَذ عليهم مَرْوانُ البَيْعةَ للغلامَيْن ابنَي الوليدِ الحكُم وعثمانَ ، وأطْلَقهم كلُّهم سِوَى رجلَيْن ، وهما يزيدُ بنُ العَقَّارِ والوليدُ بنُ مَصَادٍ الكَلْبِيَّانِ ، فضرَبهما بينَ يديه بالسِّياطِ وحبَسهما ، فماتا في السِّجْنِ ؛ لأنهما كانا ممَّن باشَر قَتْلَ الوليدِ بنِ يزيدَ حينَ قُتِل ، وأما سليمانُ بنُ هشام وبقيةُ أصحابِه فإنهم اسْتَمَرُوا مُنْهزِمِين، فما أصْبَح لهم الصبحُ إلا بدمشقَ، فأخْبَروا أميرَ المؤمنين إبراهيمَ بنَ الوليدِ بما وَقَع، فاجْتَمع معهم رءوسُ الأمراءِ في ذلك الوقتِ، وهم؛ عبدُ العزيزِ بنُ الحَجَّاج، ويزيدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ، وأبو عِلاقةَ السَّكْسَكَيُّ ، والأَصْبَغُ بنُ ذُؤالةَ الكَلْبيُّ ونُظراؤُهم ، على أن يَعْمِدوا إلى قتلِ ابنَى الوليدِ الحكَم وعثمانَ ، خَشْيةَ أن يَلِيا الخِلافةَ فيُهْلِكا مَن عاداهما وقَتَل أباهما ، فَبَعَثُوا إليهما يزيدَ بنَ خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، فعَمَد إلى السِّجن وفيه الحكَمُ وعثمانُ ابنا الوليدِ ، وقد بَلَغا ، ويقالُ : وؤلِد لأحدِهما وَلدٌ . فشدَخهما بالعُمُدِ ، وقَتَل يوسُفَ بنَ عمرَ، وكان مَسْجونًا معهما، وكان في سِجْنِهما أيضًا أبو محمد الشَّفْيانيُّ ، فهرَب فدَخُل في بيتٍ داخلَ السجن ، وجَعَل وراءَ الباب رَدْمًا ، فحاصَروه فامْتَنع ، فأتَوْا بنارِ ليَحْرِقوا البابَ ، ثم اشْتَغَلوا عن ذلك بقُدوم مَرُوانَ بن محمدٍ وأصحابِه إلى دمشقَ في طَلَبِ المُنْهَزِمين.

## ذِكْرُ دُخولِ مَرْوانَ الحِمارِ دمشقَ فيها '' ووِلايتِه الخِلافة ، وعَزْلِه إبراهيمَ بنَ الوليدِ عنها

لما أقْبَل مَرُوانُ بَمَن معه مِن الجُنُودِ مِن عَيْنِ الجَرِّ، واقْتَرب مِن دِمشق، وقد انْهَزَم أهلُها بينَ يديه بالأَمْسِ، هرَب إبراهيمُ بنُ الوليدِ، وعمَد سليمانُ بنُ هشام إلى بيتِ المالِ، ففتَحه وأَنْفَق ما فيه على أصحابِه ومَن اتَبَعه مِن الجيوشِ، وثار مَوالى الوليدِ بنِ يزيدَ إلى دارِ عبدِ العزيزِ بنِ الحَجَّاجِ، فقتلوه فيها وانْتَهبوها، ونبَشوا قبرَ يزيدَ بنِ الوليدِ، وصلبوه على بابِ الجابيةِ، ودخل مَرُوانُ بنُ محمدِ دمشقَ، فنزَل في أعاليها، وأُتِيَ بالغلامَيْن الحكمِ [٨/٥٥] وعثمانَ مَقْتُولين، وكذلك يوسُفُ بنُ عمرَ، فأَمَر بهم فدُفِنوا، وأَتِيَ بأبي محمدِ السَّفْيانيِّ وهو في كُولِه، فسَلَّم على مَرُوانَ بالخِلافةِ، فقال له مروانُ: مَهُ! فقال: إن هذين الغلامَيْن جعَلاها لك مِن بعدِهما. ثم أنْشَدَه قصيدةً قالها الحكمُ في السجنِ، وهي طَويلةً، فمنها قولُه:

أَلَا مَن مُبْلِغٌ مَرُوانَ عنِّى وَعَمِّى الغَمْرَ طال بهِ (۲) حَنِينا بأنى قد ظُلِمْتُ وصار قومى على قَتْلِ الوليدِ مُشايعينا (۲) فإن أَهْلِكُ أَنَا ووَلِيُّ عَهْدى فَمَرُوانٌ أَميرُ المؤمنينا ثم قال أبو محمدِ السُّفْيانِيُّ لمَرُوانَ : ابْسُطْ يدَك . فكان أولَ مَن بايَعه بالخِلافةِ

<sup>(</sup>۱) أى في هذه السنة. انظر تاريخ الطبرى ٣١١/٧ – ٣٢٩، والمنتظم ٢٥٩/٧ – ٢٦٣، والكامل ٥/٣٢٣ – ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) في م، وتاريخ الطبرى: «بذا».

<sup>(</sup>٣) في ب، م، وتاريخ الطبرى: «متابعينا».

معُاويةُ بنُ يزيدَ بنِ مُحصَيْنِ بنِ نُميرٍ ، ثم بايَعه رءوسُ أهلِ الشامِ مِن أهلِ دمشقَ وحِمْصَ وغيرُهم ، ثم قال لهم مَرْوانُ : اختاروا أُمراءَ نُولِيهمْ عليكم . فاختار أهلُ كلِّ بلدِ أميرًا ، فوَلَّاه عليهم ، فعلى دمشقَ زاملُ بنُ عمرو الحُبُرانيُ (۱) ، وعلى حَمْصَ عبدُ اللَّهِ بنُ شَجَرةَ الكِنديُ ، وعلى الأُرْدُنِّ الوليدُ بنُ مُعاويةَ بنِ مَرُوانَ ، وعلى وعلى فِلَسْطِينَ ثابتُ بنُ نُعَيْم الجُدُاميُ (۱) .

ولما استوسق الشامُ لمَرُوانَ بنِ محمدٍ رَجَع إلى حَرَّانَ ، وعندَ ذلك طَلَب منه إبراهيمُ بنُ الوليدِ الذي كان خَليفةً وابنُ عمّه سليمانُ بنُ هشامِ الأمانَ ، فآمنهما ، وقَدِم عليه سليمانُ بنُ هشامِ في أهلِ تَدْمُرَ فبايَعوه .

ثم لما اسْتَقَرَّ مَرُوانُ بِحَرَّانَ أقام فيها ثلاثة أَشْهِرٍ ، فانْتقض عليه ما كان انْبَرَم له مِن مُبايعة أهلِ الشامِ ، فنقض أهلُ حِمْصَ وغيرُهم ، فأرْسَل إلى حمصَ جيشًا (٢) فوافَوْهم ليلة عيدِ الفِطْرِ مِن هذه السنةِ ، وقدِم مَرُوانُ إليها بعدَ الفِطْرِ بيومين ، فنازَلها مَرُوانُ في مُجنودِ كثيرةِ ، ومعه يومَئذِ إبراهيمُ بنُ الوليدِ المُخَلُوعُ ، وسليمانُ ابنُ هشامٍ ، وهما عندَه مُكَرَّمان خَصِيصان لا يَجْلِسُ إلا بهما وقتَ الغَداءِ والعَشاءِ ، فلما حاصر حمصَ نادَوْه : إنا على طاعتِك . فقال : افْتَحوا بابَ البلدِ . ففتَتر منهم بعضُ القِتالِ ، فقتَل منهم نحوَ الخمسِمائةِ أو الستِّمائة . فأمّر بهم فصُلِبوا حولَ البلدِ ، وأمّر بهدم بعضِ شورِها .

وأمًّا أهلُ دمشقَ فإنَّ أهلَ الغُوطةِ حاصَروا أميرَهم زامِلَ بنَ عمرِو، وولُّوا

<sup>(</sup>١) في م، وتاريخ الطبرى: ١ الجبراني ٩ . وهو تصحيف . وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٢٩٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، ص: «القطامي». وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ١١/٣١٠.

 <sup>(</sup>٣) الذى فى تاريخ الطبرى أن هذا الجيش جاء من تدمر لمعاونة أهل حمص الذين راسلوهم يطلبون منهم
 العون ، فوافوهم ليلة الفطر ، أما مروان فلم يرسل جيشا ، بل سار إليهم بنفسه على رأس جيشه .

عليهم يزيد [ ٨/٥ ظ] بن خالد القَسْرى ، وثَبَت في المدينة نائبُها ، فبعَث إليه أميرُ المؤمنين مَرُوانُ مِن حمصَ عسكرًا نحوًا مِن عشَرةِ آلاف ، فلمَّا اقْتَرَبوا مِن دِمَشقَ خَرَج النائبُ فيمَن معه ، والْتَقَوْا هُمْ والعسكرُ بأهلِ الغُوطةِ فهزَموهم وحَرَّقوا المِيزَّةَ وقُرَى أخرى معها ، واسْتَجار يزيدُ بنُ خالدِ القَسْرى وأبو عِلاقةَ الكَلْبى برجلٍ مِن أهلِ العِرَّةِ مِن لَخْمٍ ، فدُلَّ عليهما زامِلُ بنُ عمرِو فأتى بهما ، فقتلَهما وبعَث برأسَيْهما إلى أميرِ المؤمنين مَرُوانَ وهو بحمص .

وخرَج ثابتُ بنُ نُعَيْمٍ فى أهلِ فِلسَطِينَ على الخليفة ، وأتوا طَبَرِيَّة فحاصروها ، فبعث الخليفة إليهم جيشًا ، فأجلوهم عنها واستباحوا عشكرهم ، وفرَّ ثابتُ بنُ نُعَيْمٍ هاربًا إلى فِلسَطينَ ، فأتبعه الأميرُ أبو الوَرْدِ ، فهزَمه ثانيةً ، وتفرَّق عنه أصحابه ، وأسَر أبو الوَرْدِ ثلاثة مِن أوْلادِه ، فبعث بهم إلى الخليفة وهم جرْحى ، فأمَر بمُداواتِهم ، ثم كتب أميرُ المؤمنين إلى نائبِ فِلسَطين ، وهو الوُماحِسُ بنُ عبدِ العزيزِ الكِنانيُ ، يَأْمُرُه بطلّبِ ثابتِ بنِ نُعَيْمٍ حيث كان ، فما زال يَتَلَطَّفُ به حتى أخذه أسيرًا ، وذلك بعد شهرين ، فبعثه إلى الخليفة ، فأمر بقطع يَدَيه ورِجُليه ، وكذلك جماعة كانوا معه ، وبعث بهم إلى دِمشق ، فأقيموا بقي بابِ مسجدِها ؛ لأن أهلَ دِمشق كانوا قد أَرْجَفوا بأن ثابتَ بنَ نُعَيمٍ ذهب إلى دِيارِ مصرَ فتَغَلَّب عليها ، وقتل نائبَ مَرُوانَ فيها ، فأَرْسَل به إليهم مقطوع اليديْن والرجليْن ؛ ليَعْرِفوا بُطلانَ ما كانوا به أَرْجَفوا .

وأقام الخليفةُ مَرْوانُ بدَيْرِ أيوبَ ، عليه السلامُ ، مُدَّةً حتى بايَع لابنيه عُبيدِ اللَّهِ ثم عبدِ اللَّهِ ، وزَوَّجهما ابنتَىْ هشامٍ ، وهما أمُّ هشامٍ وعائشةُ ، وكان مَجْمَعًا حافلًا ، وعَقْدًا هائلًا ، وبَيعةً عامَّةً ، ولكن لم تَكُنْ في نفسِ الأمْرِ تامَّةً ، وقَدِم الخليفةُ إلى دِمشقَ ، وأمَر بثابتٍ وأصحابِه بعدَ ما كانوا قُطِعوا أن يُصلَبوا على أبوابِ البلدِ ، ولم يَستَبْقِ منهم أحدًا إلا واحدًا ، وهو عمرُو بنُ الحارثِ الكَلْبيُّ ، وكان عندَه - فيما زَعَم - علمٌ بوَدائعَ كان ثابتُ [ ٢/٨ و ] بنُ نُعَيْم أوْدَعها عندَ أقْوام .

واسْتَوْسَق أَمْرُ الشام لمروانَ ما عدا تَدْمُرَ ، فسار مِن دمشقَ فنزَل القَسْطَلَ مِن أرض حمص ، وبلَغه أنَّ أهلَ تَدْمُرَ قد عوَّرُوا (١) ما بينَه وبينَهم مِن المياهِ ، فاشْتَدَّ غَضبُه عليهم، ومعه جَحافِلُ مِن الجُيُوش، فتَكَلَّم الأَبْرشُ بنُ الوليدِ - وكانوا قومَه - وسَأَل منه أن يُرْسِلَ إليهم أولًا ليُعْذِرَ إليهم، فبعَث عمرَو بنَ الوليدِ أخا الأَبْرِش، فلما قَدِم عليهم لم يَلْتَفِتوا إليه، ولا سَمِعوا له قولًا، فرَجَع، فهَمَّ الخليفةُ أَن يَبْعَثَ إليهم الجُنُودَ ، فسَأَله الأَبْرَشُ أَن يَذْهَبَ إليهم بنَفْسِه ، فأَرْسَله ، فلما قَدِم عليهم الأَبْرشُ كلَّمهم واسْتَمالهم إلى السَّمْع والطاعةِ، فأجابه أكثرُهم، وامْتَنع بعضُهم، فكتَب إلى الخليفةِ يُعْلِمُه بما وقَع، فأمَره الخليفةُ أن يَهْدِمَ بعضَ سُورِها، وأن يُقْبِلَ بَمَن أطاعه منهم إليه ، ففعَل ، فلما حضَروا عندَه سار بَمَن معه مِن الجُنُودِ نحوَ الرُّصافةِ على طريقِ البَرِّيَّةِ، ومعه مِن الرُّءوسِ إبراهيمُ بنُ الوليدِ المُخْلُوعُ، وسليمانُ بنُ هشام، وجَماعةٌ مِن ولدِ الوليدِ ويزيدَ وسليمانَ، فأقام بالرُّصافةِ أيامًا (٢) ، ثم شخص إلى الرَّقَّةِ (٦) ، فاسْتَأْذَنه سليمانُ بنُ هشام أن يُقِيمَ هناك أيامًا ؛ ليَسْتَريحَ ويُجِمَّ ظهرَه، فأَذِن له، وانْحَدر مَرْوانُ، فنَزَل عِندَ واسِطٍ على شَطِّ الفُراتِ، فأقام ثلاثًا، ثم مَضَى إلى قَرْقِيسِيَا، وابنُ هُبَيرةَ بها؛ ليَبْعَثُه إلى العراقِ لمُحاربةِ الضَّحَّاكِ بنِ قيسِ الشَّيْبانيِّ الحارجيِّ الحَروريِّ ، واشْتَغل مَرْوانُ بهذا الأمْرِ .

<sup>(</sup>١) في ب، م، ص: «غوروا». وهو تصحيف. وعوّروا عيون المياه: دفنوها وسدّوها. انظر اللسان (ع و ر).

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى: «يوما».

<sup>(</sup>٣) في م: «البرية».

وأَقْبَل عَشَرةُ آلافِ فارس مَّن كان مَرْوانُ قد بعَثَهم في بعض السَّرايا، فاجْتازوا بالرُّصافةِ وفيها سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ الذي كان اسْتَأَذن الخليفةَ في الْمُقام هناك للراحةِ ، فدَعَوْه إلى البَيْعةِ له وخَلْع مَرْوانَ بنِ محمدٍ ومحَاربتِه ، فاستَزَلُّه الشَّيطانُ، فأجابهم إلى ذلك، وخلَع مَرْوانَ، وسار بالجُيوشِ إلى قِنَّسْرِينَ ، وكاتَب أهلَ الشام ، فانْفَضُّوا إليه مِن كلِّ وجهِ ، وكتَب سليمانُ إلى ابن هُبَيْرةَ الذي جَهَّزه مَرْوانُ لقِتالِ الضَّحَّاكِ بنِ قيسِ الخارجيِّ يَأْمُرُه بالمَسِيرِ إليه (١) ، فالْتَفَّ عليه نحوٌ مِن سبعين ألفًا ، وبَعَث مَرْوانُ إليهم عيسى بنَ مسلم في نحو مِن سبعين ألفًا أيضًا (٢)، فالْتَقَوْا بأرضِ قِنَّسْرِينَ، فاقْتَتلوا قِتالًا شديدًا، وجاء مَرُوانُ والناسُ في الحَرْبِ، فقاتَلَهم أَشَدَّ القِتالِ فهزَمهم، وقُتِل يومَئذِ إبراهيمُ بنُ سليمانَ بنِ هشام ، وكان أكبرَ ولدِه ، وقَتَل منهم نَيِّفًا على ثلاثين [ ١/٨ظ] ألفًا ، وذَهَب سليمانُ مَفْلُولًا ، فأتَى حمصَ ، فالْتَفَّ عليه مَن انْهَزَم مِن جيشِه ، فعَسْكُر بهم فيها، وبَنِّي ما كان مَرُوانُ هدَم مِن شُورِها، فجاءهم مَرُوانُ، فحاصَرهم بها، ونَصَب عليهم نَيِّفًا وثمانين مَنْجَنِيقًا، فمَكَث كذلك ثمانيةَ أَشْهر يَرْمِيهم ليلًا ونَهارًا، ويَخْرُجون في كلِّ يوم ويقاتِلون، ثم يَرْجِعون. هذا وقد ذَهَب سليمانُ وطائفةٌ مِن الجيشِ معه إلى تَدْمُرَ ، وقد اعْتَرَضوا جيشَ مَرْوانَ في الطريقِ ، وهَمُّوا بالفَتْكِ به وأن يُبَيِّتُوه فلم يُمْكِنْهم ذلك ، وتَهَيَّأ لهم مَرْوانُ ، فقاتَلَهم ، فقَتَلوا مِن جيشِه قريبًا مِن ستةِ آلافٍ وهم تسعُمائةٍ ، وانْصَرَفوا إلى تَدْمُرَ ، ولَزِم مَرْوانُ

<sup>(</sup>١) ليس فى تاريخ الطبرى والمنتظم أن سليمان كتب إلى ابن هبيرة يأمره بالمسير إليه، والذى فيهما أن مروان كتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت فى عسكره من دُورِين. أى أمره بالتوقف عن المسير لمحاربة الضحاك بن قيس.

 <sup>(</sup>۲) الذى فى تاريخ الطبرى والمنتظم أن سليمان وجه مقدمة فى نحو سبعة آلاف ، ووجه مروان عيسى
 ابن مسلم فى نحو من عدتهم ، وهم مقدمة جيش مروان ، أى أنهم كانوا سبعة آلاف أيضا . والله أعلم .

مُحاصَرةَ حمصَ كَمالَ عشَرةِ أشهرٍ ، فلما تَتابَع عليهم البَلاءُ ، ولَزِمهم الذَّلُ ، سَأَلوه أن يُؤمِّنهم ، فأَبَى إلا أن يَنْزِلوا على محكْمِه ، ثم سَأَلوه الأمانَ على أن يُككِّنوه مِن سعيدِ بنِ هشامٍ وابنيه مَرُوانَ وعثمانَ ، ومِن السَّكْسَكيِّ الذي كان معه على جيشِه ، ومِن حَبَشيٌ كان يَشْتُمُه ويَفْتَرِي عليه ، فأجابهم إلى ذلك ، فأمَّنهم وقتَل أولئك .

ثم سار إلى الضَّحَّاكِ الحَارِجِيِّ ، وكان عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ نائبُ العراقِ قد صالَح الضَّحَّاكِ الحَارِجِيَّ على ما بيدِه مِن الكوفةِ وأعْمالِها ، وجاءَت نحيولُ مَرُوانَ قاصدةً إلى الكوفةِ ، فتَلَقَّاهم نائبُها مِن جهةِ الضَّحَاكِ ؛ مِلْحانُ الشَّيْبانِيُ ، فقاتَلهم فقُتِل مِلْحانُ ، فاسْتَنابِ الضَّحَّاكُ عليها المُثنَّى بنَ عِمْرانَ مِن بنى عائدة ، وسار الضَّحَّاكُ في ذي القَعْدةِ إلى المؤصِلِ ، وسار ابنُ هُبَيْرةَ إلى الكوفةِ ، فلم الكوفةِ ، فلم الكوفةِ ، فلم يَجِدْ شيعًا .

وفى هذه السنة خرَج الضَّحَّاكُ بنُ قيسِ الشَّيْبانيُّ ، وكان سببَ خُروجِه أن رجلًا يُقالُ له : سعيدُ بنُ بَهْدَلِ – وكان خارِجيًّا – اغْتَنَم غَفْلةَ الناسِ واشْتِغالَهم بَقْتلِ الوليدِ بنِ يزيدَ ، فثار فى جماعةٍ مِن الخَوَارِجِ بالعراقِ ، والْتَفَّ عليه أربعةُ للفي الوليدِ بنِ يزيدَ ، فثار فى جماعةٍ مِن الخَوَارِجِ بالعراقِ ، والْتَفَّ عليه أربعةُ الافِ (٢) – ولم تَجْتَمِعْ قبلَه لخارجيِّ – فقصدَتْهم الجيوشُ ، فاقْتَتلوا معهم ، فتارةً يُحْسِرون ، وتارةً يُحْسَرون ، ثم مات سعيدُ بنُ بَهْدَلِ فى طاعونِ أصابه ،

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الطبرى أن مروان لم يقتلهم كلهم، بل دفع بالحبشى إلى بنى سُليم – وكان يسخر منهم – فمثلوا به، وأمر بقتل السكسكى والاستيثاق من سعيد وابنيه.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى أن عدد من التف على سعيد بن بهدل وخرج معه ماثتان ، فيهم الضحاك ، ثم تزايد العدد مع الضحاك بعد موت سعيد فوصل إلى ثلاثة آلاف .

واسْتَخْلف على الخوارجِ مِن بعدِه الضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ هذا ، فالْتَفَّ أصحابُه عليه ، والْتَقَى هو وجيشٌ كثيرٌ ، فغلَبَت الخوارجُ ، وقتلوا خَلْقًا كثيرًا ، [٨/٧٠] منهم عاصمُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أخو أميرِ العراقِ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فرثاه بأشعارٍ . ثم قصد الضَّحَّاكُ بطائفة مِن أصحابِه مَرُوانَ ، فاجتاز بالكُوفة ، فنهَض إليه أهلُها ، فكسرهم ودخل الكوفة فاسْتَحْوَذ عليها ، واسْتناب بها رجلًا السمُه حسَّانُ ، ثم اسْتناب مِلْحانَ الشَّيْبانيَّ في شَعْبانَ مِن هذه السنةِ (١) ، وسار هو في طَلَبِ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ نائبِ العراقِ ، فالْتَقَوْا ، فجرَت بينَهم محروبٌ كثيرةٌ يَطولُ ذِكْرُها وتَفْصيلُها .

وفى هذه السنة اجْتَمَعَت بجماعة مِن الدَّعاةِ إلى بنى العباسِ عندَ إبراهيمَ بنِ محمدِ الإمامِ ، ومعهم أبو مسلم الخُراسانيُ ، فدَفَعوا إليه نَفَقاتِ كثيرةً ، وأعْطَوْه نُحمُسَ أمْوالِهم ، ولم يَنْتَظِمْ لهم أمْرٌ في هذه السنةِ لكَثْرةِ الشَّرورِ المُنْتَشِرةِ ، والفِتَنِ الواقعةِ بينَ الناسِ .

وفى هذه السنة خَرَج بالكُوفة (عبدُ اللَّهِ بنُ المُعاويةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ بنِ أبى طالبٍ ، فدَعا إلى نَفْسِه ، فحارَبه أميرُ العراقِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فجرَتْ بينَهما محروبٌ يَطولُ ذِكْرُها ، ثم أجلاه عنها ، فلَحِق بالجبالِ ، فتَغَلَّب عليها .

وفى هذه السنة خَرَج الحارثُ بنُ سُرَيْجِ الذى كان لَحِق ببلادِ التركِ ومالاً هم على المسلمين، فمَنَّ اللَّهُ عليه بالهِداية، ووَقَّقه حتى خَرَج إلى بلادِ الإسلامِ، وكان ذلك عن دُعاءِ يزيدَ بنِ الوليدِ له إلى الإسلامِ، فأجابه إلى ذلك، وحَرَج إلى

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري أن الضحاك استناب ملحان أولًا ثم حسان بعده.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ الطبرى.

نحُراسانَ ، فأكْرَمه نصْرُ بنُ سَيَّارٍ نائبُها ، ( وفرح المسلمون بذلك وجاءوا لتهنئتِه ، ثم وقَع بينَه وبينَ نصرِ بنِ سَيَّارٍ خصومةٌ ( ، واسْتَمَرَّ الحارثُ بنُ سُرَيْجٍ على الدَّعْوةِ إلى الكتابِ والسنةِ وطاعةِ الإمامِ ، وعندَه بعضُ المُناوَأَةِ لنَصْرِ بنِ سَيَّارٍ .

قال الواقدى وأبو مَعْشَرِ (): وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ ابنِ عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ أميرُ الحِجازِ ومكةَ والمدينةِ والطائفِ.

وأميرُ العراقِ النَّضْرُ بنُ سعيدِ الحَرَشَى ، وقد خرَج عليه الضَّحَّاكُ الحَرورَى ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ . وأميرُ خُراسانَ نصرُ بنُ سَيَّارٍ ، وقد خرَج عليه الكَرْمانَى والحارثُ بنُ سُرَيْج .

وَمُمَّن تُوُفِّى فَى هَذِه السنةِ بُكيرُ بنُ الأَشَجِّ ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ دينارِ (٥) ، وعبدُ الكريمِ بنُ مالكِ الجَزَرِيُّ ، وعُمَيْرُ بنُ هانئُ ، ومالكُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

ر۲) تاریخ الطبری ۷/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) طبقات الفقهاء ص ٧٨، وطبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٠٨، وطبقات خليفة ٢/ ٢٥٦، و١٨ والمعرفة والتاريخ ١/ ٦٦١، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٢٠٣، وطبقات خليفة ٢/ ٢٥١، وتاريخ الإسلام وتاريخ دمشق ٢٠٤/٤، وتهذيب الكمال ٢/٠٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤١٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ١٤٠) ص ١١١.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٠٥، وطبقات خليفة ٢/ ٢٥٧، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨١، وطبقات خليفة ٢/ ٢٢٨، وتاريخ دمشق ١٠٤/٤٣ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٦٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٦/ ٣٧٠، وتاريخ دمشق ٦٨٥/١٣ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٣٨٨، وسير =

ابنُ دينارِ '' ، وَوَهْبُ بنُ كَيْسانَ '' ، وأبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ .

<sup>=</sup> أعلام النبلاء ٤/ ٨١، ٥/ ٤٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٩٥. (١) طبقات ابن سعد // ٢٤٣، وطبقات خليفة ١/ ١٨٥، وحلية الأولياء ٢/ ٣٥٧، وتاريخ دمشق ٢١/ ١٨١ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٣٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ۳۱۰، وطبقات خليفة ۲/ ۲۰۱، وتهذيب الكمال ۳۱/ ۱۳۷، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣١٣، وطبقات خليفة ١/ ٣٧٥، وتاريخ دمشق ١٣/ ٥٣٩، وتهذيب الكمال ١٢/ ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٩٠.

## ثم دَخَلَت سنةُ ثمانِ وعشرين ومائةٍ

فيها(`` كان مَقْتَلُ الحارثِ بنِ سُرَيْج ، وكان سببَ ذلك أن يزيدَ بنَ الوليدِ الناقصَ كان قد كتَب إليه كتابَ أمانٍ ، حتى خَرَج مِن [٧/٨٤] بلادِ التُّوكِ ، وصار إلى بلادِ المسلمين، ورَجَع عن مُوالاةِ المشركِين إلى نُصْرةِ الإشلام وأهلِه. وأنه وَقَع بينَه وبينَ نصرِ بن سَيَّارِ نائب نُحراسانَ وحْشَةٌ ومُنافَساتٌ كثيرةٌ يَطولُ شرحُها ، فلما صارَتِ الخِلافةُ إلى مَرُوانَ بنِ محمدِ اسْتَوْحَش الحارثُ بنُ سُرَيْج مِن ذلك ، وتَوَلَّى ابنُ هُبَيْرةَ نِيابةَ العراقِ ، وجاءَت البيعةُ لمَرْوانَ ، فامْتَنع الحارثُ مِن قَبُولِهَا وَتَكَلُّم فَى مَرُوانَ ، وجاءه سَلْمُ بنُ أَحْوزَ أُميرُ الشُّرْطةِ ، وجَماعةٌ مِن رُءُوس الأَجْنادِ والأَمراءِ ، وطَلَبُوا منه أن يَكُفُّ لِسانَه ويدَه ، وأن لا يُفَرِّقَ جَماعةَ المسلمين، فأُبَى وبَرَز ناحيةً عن الناس، ودَعا نَصْرَ بنَ سَيَّارِ إلى ما هو عليه مِن الدُّعْوةِ إلى الكتابِ والسنةِ ، فامْتَنَع نصرٌ مِن مُوافقتِه ، واسْتَمَرُّ هو على خُروجِهُ على الإسلام(٢)، وأَمَر الجَهْمَ بنَ صَفُوانَ مَوْلَى بنِي راسبٍ، ويُكَنَّى بأبي مُحْرِزٍ -وهو الذي تُنْسَبُ إليه الفِرْقةُ الجَهْميةُ - أن يَقْرَأُ كِتابًا فيه سِيرةُ الحارثِ على الناس، وكان الحارثُ يَقُولُ: أنا صاحبُ الراياتِ السُّودِ. فَبَعَثْ إليه نَصْرٌ يَقُولُ: إِن كَنتَ ذَاكَ فَلَعَمْرِى إِنكُمُ الذين تُخَرِّبُون شُورَ دِمشقَ وتُزِيلُون بني أُميةً ، فَخُذْ منى خمسَمائةِ رأسِ ومائتى بعيرِ وما شئتَ مِن الأموالِ ، وإن كنتَ غيرَه فقد أَهْلَكْتَ عَشيرتَك . فبعَث إليه الحارثُ يَقولُ : لَعَمْرى إن هذا لكائنٌ . فقال له

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٣٣٠/٧ - ٣٤٨، والكامل ٣٤٢/٥ - ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، ولعله: «الإمام».

نَصْرٌ : فَابْدَأْ بِالكَرْمَانِيِّ أُولًا ، ثم سِرْ إلى الرَّيِّ ، وأنا في طاعتِك إذا وَصَلْتَها . ثم تَناظَر نصرٌ والحارثُ ورَضِيا أن يَحْكُمَ بينهما مُقاتلُ بنُ حَيَّانَ والجَهْمُ بنُ صَفْوانَ ، فحكَما أن يُعْزَلَ نصرٌ ويكونَ الأَمْرُ شُورَى ، فامْتَنع نصرٌ مِن قَبولِ ذلك ، ولَزم الجَهْمُ بنُ صَفْوانَ وغَيرُه قراءةَ سِيرةِ الحارثِ على الناسِ في المجامِع والطُّرقِ، فاسْتَجاب له خَلْقٌ كثيرٌ، وجَمٌّ غَفِيرٌ، فعندَ ذلك انْتَدب لقِتالِه جماعات مِن الجيوشِ عن أمْرِ نصرِ بن سَيَّارِ ، فقَصَدوه فحاجَف دونَه أصحابُه ، فَقُتِل منهم طائفةٌ كثيرةٌ منهم الجَهْمُ بنُ صَفْوانَ ، طَعَنه رجلٌ في فيه فقَتَله ، ويقالُ : بل أُسِر الجَهْمُ ، فأُوقِف بينَ يدى سَلْم بنِ أَحْوزَ ، فأَمَر بَقَتْلِه ، فقال : إن لى أمانًا مِن ابنِك (١٠) . [ ٨/٨و] فقال : ما كان له أن يُؤَمِّنَك ، ولو فَعَل ما أمَّنتُك ، ولو مَلَأْتَ هذه المُلاءَةَ كُواكبَ، وأَنْزَلْتَ إليَّ عيسى ابنَ مَرْيَمَ ما نَجَوْتَ، واللَّهِ لو كنتَ في بَطْني لَشَقَقْتُ بَطْني حتى أَقْتُلَك . وأَمَر (أعبدَ ربُّه بنَ سِيسَنَ أَفْتَله، ثم اتَّفَق الحارثُ بنُ سُرَيْج والكَرْمانيُ على نصرٍ ومُخالفتِه، والدَّعْوةِ إلى الكتابِ والسنةِ، واتِّباع أَثِمةِ الهُدَى، وتَّحْريم المُنْكَراتِ، إلى غيرِ ذلك مما جاءتْ به الشَّرِيعةُ ، ثم اخْتَلفا فيما بينَهما ، واقْتَتلا قِتالًا شديدًا ، فغَلَب الكَوْماني ، وانْهَزم أصحابُ الحارثِ، وكان راكبًا على بَغْلِ، فتَحَوَّل عنه إلى فرسٍ، فحَرَنَت أن تَمْشِيَ ، وهَرَب عنه أصحابُه ، ولم يَبْقَ معه منهم سِوى مائة ، فأَذْرَكه أصحابُ الكَوْمانيّ ، فقتَلُوه تحتّ شجرةِ زيتونٍ ، وقيل : تحتّ شجرةِ غُبَيْراءَ . وذلك يومَ الأحدِ لستِّ بَقينِ مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وقُتِل معه مائةً مِن أصحابِه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: (أبيك).

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في ب: «عبد ربه بن سهر»، وفي م: «ابن ميسر»، وفي ص: «ابن ميسرة».

واحْتاط الكَرْمانيُّ على حَواصلِه وأمْوالِه ، وأخَذ أمْوالَ مَن خَرَج معه أيضًا ، وأُمَر بصَلْبِ الحارثِ بلا رأسِ على بابِ مدينةِ مَرْوَ ، ولما بَلَغ نصرَ بنَ سَيَّارِ مَقْتَلُ الحارثِ قال في ذلك:

> يا مُدْخِلَ الذُّلِّ على قومِه شُؤْمُك أُرْدَى مُضَرًا كلُّها(١) ما كانتِ الأزْدُ وأشياعُها ولا بنى سعد إذا أُلْجَموا

بُعْدًا وسُحْقًا لك مِن هالكِ وغَضَّ مِن قومِك بالحاركِ (٢) تَطْمَعُ في عمرو ولا مالكِ كلَّ طِمِرٌ الونُه حالِكُ

وقد أجابه عَبَّادُ ( ُ بُنُ الحارثِ بنِ سُرَيْجِ فيما قال :

وقد طال التَّمنِّي والرَّجاءُ تُقَضِّي في الحُكومةِ ما تَشاءُ على مُضَرِ وإن جار القَضاءُ تَرَقْرَقُ في رِقابِهمُ الدِّماءُ فطال لها المذَّلَّةُ والشَّقاءُ فحَلُّ على عساكِرِها العَفاءُ

ألا يا نصرُ قد بَرِح الخَفَاءُ وأَصْبَحَتِ المُزُونُ (٥) بأرضِ مَرْوِ يَجُوزُ قَضاؤُها في كلِّ حُكْم وحِمْيَرُ في مَجالسِها قُعودٌ فإنْ مُضَرّ بذا رَضِيَت وذَلّت وإنْ هي أعْتَبَت فيها وإلا وفي هذه السنةِ بَعَثْ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ أبا

<sup>(</sup>١) في ص: «هلكها».

<sup>(</sup>٢) الحارك: أعلى الكاهل. اللسان (ح رك).

<sup>(</sup>٣) الطمر: الفرس الجواد. اللسان (طمر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب: «غياث»، وفي ص: «عتاب».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المرور»، وفي ب: «الأمور»، وفي ص: «المروء». والمزون: أرض عُمَان. كانت تسكنها الأزد، سكن كثير منهم مرو. انظر معجم البلدان ٤/ ٥٢١، ٢٢٥، واللسان (م ز ن). ولعل المقصود أهل المزون ، أي الأزد .

مسلم الخُراسانيَّ [ ٨/٨ظ] إلى خُراسانَ ، وكتب معه كتابًا إلى شِيعتِهم بها : إن هذا أبو مُسْلم فاسْمَعوا له وأَطِيعوا ، وقد وَلَيْتُه على ما غَلَب عليه مِن أرضِ خُراسانَ . فلما قَدِم أبو مسلم خُراسانَ ، وقرَأ على أصحابِه هذا الكتابَ ، لم يُتْفِتوا إليه ، ولم يَعْمَلوا به ، وأعْرَضوا عنه ، ونَبَذوه وراءَ ظُهورِهم ، فرَجَع إلى يلتفِتوا إليه ، ولم يَعْمَلوا به ، فاشتكاهم إليه ، وأخبره بما قابَلوه به مِن المُخالفة ، إبراهيم بنِ محمد أيام المؤسم ، فاشتكاهم إليه ، وأخبره بما قابَلوه به مِن المُخالفة ، فقال له : يا عبد الرحمن ، إنك رجلٌ منا أهلَ البيتِ ، ارْجِعْ إليهم وعليك بهذا الحيّ مِن اليَمَنِ ، فالزّمْهم (١) وانْزِلْ بينَ أَظْهُرِهم ، فإن اللَّه لا يُتِمُّ هذا الأمْرَ إلا بهم . ثم حَدَّره مِن بقية الأَعْياءِ ، وقال له : إن اسْتَطَعْتَ أن لا تَدَعَ بتلك البلادِ لسانًا عربيًا فافعلْ ، ومَن بَلغ مِن أبنائِهم خمسةَ أَشْبارِ واتَّهَمْتَه فاقْتُله ، وعليك بهذا الشيخِ فلا تَعْصِه . يعني سليمانَ بنَ كثيرٍ ، وسيأتي ما كان مِن أمْرِ أبي مسلم الشيخِ فلا تَعْصِه . يعني سليمانَ بنَ كثيرٍ ، وسيأتي ما كان مِن أمْرِ أبي مسلم الحُرُاسانيُّ فيما بعدُ ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفى هذه السنة قُتِل الضَّحَّاكُ بنُ قيسِ الخارجيُّ فى قولِ أَبى مِحْنَفِ (٢) وكان سببَ ذلك أن الضَّحَّاكُ حاصر عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بواسِطِ ، ووافقه على مُحاصَرتِه مَنْصورُ بنُ جُمْهورِ ، فكتب عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إليه أنه لا فائدة لك فى مُحاصَرتى ، ولكن عليك بمَرُوانَ بنِ محمدٍ ، فسِرْ إليه ، فإن قتلته اتَّبَعْتُك . فاصْطَلَحا على مُخالَفةِ مَرُوانَ بنِ محمدٍ ، وترَحَّل الضحاكُ عنه ، وسار قاصدًا إلى قتالِ مَرُوانَ بنِ محمدٍ "وترَحَّل الضحاكُ عنه ، وسار قاصدًا إلى قتالِ مَرُوانَ بنِ محمدٍ أميرِ المؤمنين ، فلما اجْتاز الضَّحَّاكُ بالمؤصِل كاتبه أهلُها ، فمال إليهم فدَحَلها ، وقتَل

<sup>(</sup>١) في م، ص، وتاريخ الطبرى: «فأكرمهم». وانظر الكامل ٥/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۳٤٤/۷ – ۳٤٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

نائبها، واستَحْوَد عليها، وبَلَغ ذلك مَرُوانَ وهو مُحاصِرٌ حِمْصَ، مَشْغُولٌ بِأَهْلِها وَعَدَمٍ مُبايَعِتِهم إِياه، فكتَب إلى ابنِه عبدِ اللَّهِ بنِ مَرُوانَ - "وهو نائبه على الجزيرة - يأمُرُه أن يقاتِلَ الضَّحَاكَ بالمؤصلِ فسار الضَّحَّاكُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ مروانَ "، وكان الضَّحَّاكُ قد الْتَفَّ عليه مائة ألفٍ وعشرون ألفًا، فحاصروا نصيبِينَ، وسار مَرُوانُ في طَلَبِه، فالْتَقَيا هنالك، فاقْتَنَلا قِتالاً شديدًا (خدًا، فاقْتَنكر قِتالاً شديدًا أن جدًا، فاقتَتلوا في أمْره، وحجز الليلُ بينَ الفريقَيْن، وفقد قتلاً شديدًا "، فقُتِل الضَّحَاكُ في المُغركةِ، وحجز الليلُ بينَ الفريقَيْن، وفقد أصحابُ الضَّحَاكِ الضَّحَاكَ ، وشَكُوا في أمْره، حتى أخبرهم من شاهدَه قد أصحابُ الصَّحَاكِ الضَّحَاكِ الضَّحَاكَ ، وشَكُوا في أمْره، حتى أخبرهم من شاهدَه قد قَتِل، فبَكُوا عليه وناحُوا، [٨/٩٥] وجاء الخبرُ إلى مَرُوانَ ، فبَعَث إلى المعركةِ في من شاهدَه في المُشاعِلِ ومَن يَعْرِفُ مكانَه بينَ القَتْلَى، "فلمّا وجدوه جاءوا به" إلى مَرُوانَ ، فبَعَث إلى مَرُوانَ ، فبَعَث إلى مَرُوانَ ، فبَعَث إلى مَرُوانَ ، فبَعَث ألى مَرُوانَ ، فبَعَث ألى مَرْوانَ ، فبَعَث ألى مَرْوانَ ، فبَعَث ألى مَرْوانَ ، في مَدائن ، وفي رأسِه ووجهِه نحوٌ مِن عشرين ضَرْبةً ، فأَمَر برأسِه ، فطيف به في مَدائن الجَزيرةِ .

واسْتَخْلَفُ الضَّحَّاكُ مِن بعدِه على جيشِه رجلًا يُقالُ له: الخَيْبَرَى . فالْتَفَّ عليه بقية جيشِ الضَّحَّاكِ ، والْتَفَّ مع الخَيْبَرِیِّ سليمانُ بنُ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ وأهلُ بيتِه ومَواليه ، والجيشُ الذين كانوا قد بايَعوه في السنةِ الماضيةِ على الحِلافةِ ، وحَلَعوا مَرُوانَ بنَ محمدِ عن الحِلافةِ لأجلِه ، فلما أَصْبَحوا اقْتَتَلوا مع مَرُوانَ ، فحمَل الحَيْبَرِیُ في أربعِمائةٍ مِن شُجْعانِ أصحابِه على مَرُوانَ وهو في القلبِ ، فكرً مُنْهَزِمًا ، واتَّبعوه حتى أَخْرَجوه مِن الجيشِ ، ودَخَلوا عَسْكرَه ، وجلَس فكرً مُنْهَزِمًا ، واتَّبعوه حتى أَخْرَجوه مِن الجيشِ ، ودَخَلوا عَسْكرَه ، وجلَس

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، ص: ﴿ وجاء الحبر ﴾ .

الحَيْبَرِيُّ على فُرُشِه ، هذا ومَيْمَنةُ مَرُوانَ ثابتةٌ ، وعليها ابنُه عبدُ اللَّهِ ، ومَيْسَرتُه أيضًا ثابتةٌ ، وعليها إسحاقُ بنُ مسلمِ العُقَيْليُّ . ولما رَأَى عَبِيدُ العَسْكرِ قِلَّةَ مَن مع الحَيْبريِّ ، وأنَّ المَيْمَنةَ والمَيْسَرةَ مِن جَيشِهم باقيتان طَمِعوا فيه ، فأقبَلوا إليه بعُمُدِ الحَيْبريِّ ، وقد سار عن الجيشِ نحوًا مِن خمسةِ الحيامِ ، فقتَلوه بها ، وبَلغَ مَقْتلُه مَرُوانَ ، وقد سار عن الجيشِ نحوًا مِن خمسةِ أمْيالٍ أو ستةٍ ، فرَجَع مَسْرورًا ، وانْهَزم أصحابُ الحَيْبَرِيِّ ، (1) وقد وَلُوا عليهم شَيْبانَ ، (1 فقاتلَهم مَرُوانُ بعدَ ذلك بالكرادِيسِ ) ، فهزَمهم .

وفيها بَعَث مَرُوانُ الحِمارُ على إِمْرَةِ العَرَاقِ يزيدَ بنَ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ لِيُقاتِلَ مَن بها مِن الخَوارِجِ.

وفى هذه السنة حَجَّ بالناسِ عبدُ العزيزِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وهو نائبُ المدينةِ ومكةَ والطائفِ ، وأميرُ العراقِ يزيدُ بنُ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ ، وأميرُ خُراسانَ نصرُ ابنُ سَيَّارٍ .

وَمَّنَ تُوُفِّى فَى هَذَهُ السَّنَةِ: بَكُو بَنُ سَوَادَةً ﴿ )، وَجَابِرٌ الْجُعْفَى ۚ )، وَالْجَهُمُ ابِنُ صَفُوانَ ( ) مَقْتُولًا كَمَا تَقَدَّم ، وَالْحَارِثُ بَنُ شُرَيْجِ أَحَدُ كُبَرَاءِ الْأُمْرَاءِ ( ) ، وقد

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: «الضحاك».

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى النسخ: ( فقصدهم مروان بعد ذلك بمكان يقال له الكراديس). والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. وبعده فيهما: ( وأبطل الصف منذ يومئذ). أى أنه قسم جيشه كراديس - أى مجموعات، واحدها كُردوس - ولم يجعل جيشه يقاتل فى صفوف كما اعتادوا، منذ ذلك اليوم.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ١٤٥، وتهذيب الكمال ٢/١٤/٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٤٨.

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٥، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ١/ ١٦٤، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٦٥،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٩.

 <sup>(</sup>٥) الملل والنحل ١/ ١٣٥، والفرق بين الفرق ص ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٦، وتاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ١١٠/١٢. وفيه: ﴿ شِريح ﴾ .

تقدم شيءٌ مِن ترجمتِه ، وعاصمُ بنُ بَهْدَلَةً (١) ، وأبو حَصِينِ عثمانُ بنُ عاصمٍ (٢) ، ويزيدُ بنُ أبى حَبيبِ (٢) ، وأبو التَّيَّاحِ يزيدُ بنُ مُحَمَيْدِ (٤) ، و أبو جَمرةَ الضَّبَعيُ ٥ ، وأبو الزبيرِ المكيُ (٢) ، وأبو عِمْرانَ الجَوْنيُ (٧) ، وأبو قبيلِ المَعافِريُ (٨) . وقد ذَكَوْنا تَراجمَهم في كتابِنا «التَّكْميل» .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٢٠، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٢٢٠، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٧٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ١٣٨، وطبقات القراء ١٦٢ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/ ۳۲۱، وتاریخ دمشق ۱۱٤/۱۱ مخطوط، وتهذیب الکمال ۱۸ / ٤٠١، وسیر أعلام النبلاء ٥/ ٤١٢، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ١٣ ٥، والمنتظم ٧/ ٢٦٨، وتهذيب الكمال ٢٣/ ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣١، وتهذيب الكمال ٢٣/ ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣١. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٨، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٠٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أبو حمزة النعنبعي ». وانظر طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٥، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٦٢، وسير أعلام النبلاء (78.7) وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٥/ ٤٨١، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۳۸، وتهذیب الکمال ۱۸/ ۲۹۷، وسیر أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٥، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۲۰) ص ۱٦۸.

<sup>(</sup>۸) في م، ص: «المغافرى». وانظر طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٢، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٩٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢١٤، ٢١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٨٠.

## ثم دَخَلَت سنةُ تسع وعشرين ومائةٍ

فيها(١) اجْتَمَعَت الخُوارِجُ بعدَ الخَيْبَرِيِّ على شَيْبانَ بن عبدِ العزيزِ بنِ الحُلَيْسِ اليَشْكُرِيِّ [٩/٨ظ] الخارجيِّ، فأشار عليهم سليمانُ بنُ هشام أن يَتَحَصَّنوا بالمَوْصِل، ويَجْعَلوها منزلًا لهم، فتحَوَّلوا إليها، وتَبِعهم مَرْوانُ بنُ محمَّدٍ أميرُ المؤمنين ، فعَسْكُروا بظاهرِها ، وخَنْدَقوا عليهم مما يَلي جيشَ مَرْوانَ ، وقد خَنْدَق مَرُوانُ على جيشِه أيضًا مِن ناحيتِهم، وأقام سنةً يحاصرُهم (٢) ويَڤتَتِلون في كلِّ يومٍ بُكرةً وعشيةً ، وظفِر مروانُ بابنِ أخ لسليمانَ بنِ هشامٍ ، وهو أُمَيةُ بنُ معاويةَ ابنِ هشام، أَسَره بعضُ جيشِه، فأمَر به فقُطِعت يداه، ثم ضُرِبَتْ عنقُه وعمُّه سليمانُ والجيشُ يَنْظُرون إليه . وكتَب مَرْوانُ إلى نائبِه بالعراقِ يزيدَ بنِ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ يَأْمُرُه بَقِتالِ الخَوارِجِ الذين في بلادِه ، فجرَتْ له معهم وَقَعاتٌ عَديدةٌ ، فظَفِر بهم ابنُ هُبَيرةَ ، وأباد خَضْراءَهم ، ولم يُثِق لهم بَقِيَّةً بالعراقِ ، واسْتَنْقَذ الكُوفةَ مِن أيديهم، وكان عليها المُثَنَّى بنُ عِمرانَ العائذيُّ - عائذةُ قريشٍ - في رَمضانَ مِن هذه السنةِ ، وكَتَب مَرْوانُ إلى ابنِ هُبَيْرةَ لما فَرَغ مِن الخَوارجِ أن يَمُدَّه <sup>(٣</sup>بعامرِ بنِ ضُبارةً " - وكان مِن الشُّجْعانِ - فَبَعَثُه في ستةٍ (٢) آلافٍ أو ثمانيةِ آلافٍ، فأُرْسَلَت الخوارمُ إليه سَريةً في أربعةِ آلافٍ ، فاعْتَرَضوه في الطريقِ ، فهَزَمهم ابنُ ضُبارةً ، وقَتَل أميرَهم الجَوْنَ بنَ كِلابِ الشَّيْبانيُّ الْخَارجيُّ ، وأَقْبَل نحوَ المُوْصِلِ ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳٤٩/۷ - ۳۵۳، والکامل ۳۵۳/ - ۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى أنه أقام ستة أشهر يحاصرهم، وليس سنة.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ب، م: «بعمار بن صبارة».

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «سبعة».

ورَجِع فَلُّ الحَوارِجِ إليهم، فأشار سليمانُ بنُ هشام عليهم أن يَوْتَحِلوا عن المَوْصِلِ، فإنه لم يَكُنْ يُمْكِنُهم الإقامةُ بها، ومَوْوانُ مِن أمامِهم وابنُ ضُبارةً مِن ورائِهم، قد قطع عنهم الميرة حتى لم يَجِدوا شيقًا يَأْكُلونه، فارْتَحَلوا عنها، وساروا على محلوانَ إلى الأَهْوازِ، فأرْسَل مَرُوانُ ابنَ ضُبارةً في آثارِهم في ثلاثةِ آلافٍ، فاتَّبعهم يَقْتُلُ مَن تَخَلَّف منهم، ويَلْحَقُهم في مَواطِنَ فيقاتِلُهم، وما زال وراءَهم حتى فَرَق شَمْلَهم شَذَرَ مَذَرَ، وهَلَك أميرُهم شيبانُ بنُ عبدِ العزيزِ اليَشْكُريُّ بالأَهْوازِ في السنةِ القابلةِ، قَتَله خالدُ بنُ مسعودِ بنِ جعفرِ بنِ خُلَيْدِ الأَزْدِيُّ. ورَكِب سليمانُ ابنُ هشامٍ في مَوالِيه وأهلِ بيتِه الشَفنَ، وساروا إلى السِّنْدِ، ورَجِع مَرُوانُ مِن المؤسِلِ، فأقام بمنزلِه بحَرَّانَ، (وقد وَجَد شرورًا بزَوالِ الحُوارِجِ، ولكن لم يَتِمُ شرورُه، بل أعْقَبه القَدَرُ مَن هو أَقْوَى شَوْكةً، وأعْظُمُ أَتْباعًا، وأشَدُ بأسًا مِن الحَوارِج، وهو ظُهورُ أبي مسلم الحُراسانيِّ الدَّاعيةِ إلى دولةِ بني العَباسِ .

## أولُ ظهورِ أبى مسلمِ الخُراسانيِّ بخُراسان

وفى هذه السنة (٢) وَرَد كتابٌ مِن إبراهيمَ بنِ محمدِ الإمامِ العباسيِّ بطَلَبِ أَبِي مسلمِ الخُراسانيِّ مِن خُراسانَ ، فسار إليه في سبعين مِن النَّقَباءِ ، لا يَمُرُون ببلدِ إلا سَأَلُوهم : إلى أين تَذْهَبون ؟ فيَقُولُ أبو مسلمٍ : نُرِيدُ الحَجَّ . وإذا تَوَسَّم أبو مسلمٍ مِن بعضِهم مَيْلًا إليه دَعاه إلى ما هم فيه ، [٨/١٥] فيُجِيبُه إلى ذلك ، فلما كان أبو مسلمٍ في أثناءِ الطريقِ جاء كتابٌ ثانٍ مِن إبراهيمَ الإمامِ : إنى قد بَعَثْتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۳۰۳/۷ – ۳۰۷، والمنتظم ۷/ ۲۷۰، ۲۷۱، والکامل ۳۰۹۰ – ۳۶۱.

إليك برايةِ النصرِ ، فارْجِعْ إلى خُراسانَ وأَطْهِرِ الدُّعْوةَ . فامتثل أبو مسلم ذلك وأمَر قَحْطَبةً بنَ شَبيبٍ أَنْ يَسيرَ بما معه مِن الأَمْوالِ والتُّحَفِ إلى إبراهيمَ الإِمام ، فيُوافِيَه بها في المَوْسِم، ورجَع أبو مسلم بالكِتابِ، فدَخَل خُراسانَ في أُولِ يوم مِن رَمضانَ ، فَدَفَع الكتابَ إلى سليمانَ بنِ كَثيرِ ، وفيه أن أَظْهِرْ دَعْوتَك ولا تَتَرَبُّصْ ، فَقَدُّموا عليهم أبا مسلم الخُراسانيُّ داعيًا إلى بني العباسِ ، فبَثُّ أبو مسلم دُعاتَه في بلادٍ خُراسانَ ونواحيها ، وأميرُ خَراسانَ نصرُ بنُ سَيَّارِ مَشْغُولٌ بقتالِ الكَرْمانيِّ ، وشيبانَ بنِ سَلَمةَ الحَروريِّ ، وقد بَلَغ مِن أَمْرِه أنه كَان يُسَلِّمُ عليه أصحابُه بالخِلافةِ في طَوائفَ كثيرةٍ مِن الخَوارج، فظَهَر أَمْرُ أَبي مسلم، وقَصَده الناسُ مِن كلِّ جانبٍ ، فكان ممَّن قَصَده في يوم واحدٍ أهلُ ستين قريةً ، فأقام هناك اثنين وأربعين يومًا ، فَقُتِحَت عليه أقاليمُ كثيرةٌ . ولما كان ليلةُ الخميسِ لخمسِ بَقِين مِن رَمضانَ في هذه السنةِ، عَقَد أبو مسلم اللُّواءَ الذي بَعَث به إليه الإِمامُ، وكان يُدْعَى الظُّلُّ، على رُمْح طولُه أربعةَ عشَرَ ذراعًا، وعقَد الرايةَ التي بَعَث بها الإِمامُ أيضًا ، وتُدْعَى السَّحابَ ، على رُمْح طولُه ثلاثةً عشَرَ ذراعًا ، وهما سَوْداوان ، وهو يَتْلُو قولَه تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِيمٌ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]. ولَبِس أبو مسلم وسليمانُ بنُ كَثيرٍ ومَن أجابهم إلى هذه الدُّعْوةِ السُّوادَ، وصارتْ شِعارَهم، وأوْقَدوا في هذه الليلةِ نارًا عَظيمةً يَدْعُون بها أهلَ تلك النُّواحي، وكانتْ عَلامةَ ما بينهم فتَجَمُّعوا. ومعنى تَسْميةِ إحدى الرايتَيْن بالسَّحابِ أن السَّحابَ كما يُطَبِّقُ جميعَ الأرض، كذلك بنو العباسِ تُطْبِقُ دعوتُهم الأرضَ ، ومعنى تَسْميةِ الأخرى بالظِّلِّ أن الأرضَ لا تَخْلُو مِن الظِّلِّ أبدًا ، وكذلك بنو العباسِ لا تَخْلُو الأرضُ مِن قائم منهم ، وأَقْبَلُ الناسُ إلى أبي مسلم مِن كلُّ جانبٍ، وكَثُر جيشُه جدًّا.

ولما كان يومُ عيدِ الفطرِ أمَر أبو مسلم سليمانَ بنَ كَثيرِ أن يُصَلِّي بالناسِ، ونَصَب له مِنْبِرًا، وأن يُخالِفَ في ذلك بني أَمَيةً، ويَعْمَلُ بالسُّنَّةِ، فَنُودِي للصلاةِ: الصلاةَ جامعةً. ولم يُؤذِّنْ ولم يُقِمْ، خِلاقًا لهم، وبَدَأُ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطْبةِ ، وكَبَّر سَبْعًا (١) في الأولى قبلَ القراءةِ ، لا أربعًا ، [١٠/٨ ظ] وخمسًا في الثانيةِ لا ثلاثًا ، خِلافًا لهم. وابْتَدَأُ الخُطبةَ بالذِّكْرِ والتَّكْبيرِ ، وخَتَمَها بالقِراءةِ ، وانْصَرَف الناسُ مِن صلاةِ العيدِ، وقد أَعَدُّ لهم أبو مسلم طَعامًا، فوَضَعه بينَ أيدى الناسِ ، وكَتَب إلى نصرِ بنِ سَيَّارٍ كتابًا بَدَأُ فيه بنفسِه ، ثم قال : إلى نصرِ بن سَيَّارٍ ، بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، أمَّا بعدُ ، فإنَّ اللَّهَ تباركت أسماؤُه عَيَّر أَقُوامًا في كتابِه فقال: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَهِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦۢ فَهَلْ يَنظُرُونِۖ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ۚ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَكَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٢، ٤٣] فعَظُم على نصرٍ أَن قَدُّم اسمَه على اسمِه، وأطال الفِكْرَةَ، وقال: هذا كتابٌ له جَوابٌ (٢٠).

قال ابنُ جَريرِ (٢): ثم بَعَث نصرُ بنُ سَيَّارٍ خَيْلًا عظيمةً لمُحَارِبةِ أَبَى مسلمٍ ، وذلك بعدَ ظُهورِهِ بثمانيةَ عشَرَ شهرًا ، فأرْسَل أبو مسلمٍ إليهم مالكَ بنَ الهَيْثَمِ

<sup>(</sup>١) في م، ومصادر التخريج: «ستًا». قال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/ ٥٥٥: وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير، على عشرة أقوال؛ أحدها أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأثمة.

ونستطيع أن نوفق بين ما فى المصادر الثلاثة و (م)، وبين ما فى النسخ الثلاثة الباقية، فنقول: إن العدد سِتًا يراد به عدد التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وإن العدد سبعا يراد به عدد التكبيرات مع تكبيرة الإحرام. (٢) فى الأصل، ب، ص: ﴿إخوان،، وفى نهاية الأرب ٢٢/٢١: ﴿أخوات،

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧/ ٣٥٨، ٥٥٩.

الحُزَاعِيَّ ، فالْتَقَوْا هنالك فدَعاهم مالكٌ إلى الرِّضا من آلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فأبَوْا ذلك ، فتصافُّوا مِن أولِ النهارِ إلى العصرِ ، ثم جاءه مددٌ فقوى مالكٌ عليهم ، وكان هذا أولَ موقفٍ اقْتَتَل فيه دُعاةُ بنى العباسِ وجندُ بنى أُمَيةً .

وفى ذى القَعْدةِ مِن هذه السنةِ (١) غَلَب خارَمُ بنُ خُرْيَمَةَ على مَرْوِ الرُّوذِ (٢)، وقتَل عاملَها مِن جهةِ نصرِ بنِ سَيَّارٍ، وهو بشرُ بنُ جعفرِ السَّعْديُّ، وكتَب بالفتحِ إلى أبى مسلمٍ.

وكان (١) أبو مسلم إذ ذاك شابًا حَدَثًا قد اخْتاره إبراهيم الإمامُ لدَعْوتِهم ، وذلك لشهامتِه وصَرامتِه وقُوةِ فَهْمِه وجَوْدةِ عَقْلِه ، وأصْلُه مِن سَوادِ الكُوفةِ ، وكان مَوْلَى لإدْريسَ بنِ مَعْقِلِ العِجْليِّ ، فاشْتَراه بعضُ دُعاةِ بنى العباسِ بأربعِمائةِ درهم ، ثم أخذَه محمدُ بنُ عليٍّ ، ثم آلَ وَلاؤُه لآلِ العباسِ ، وقد زَوَّجه إبراهيمُ ابنُ محمدِ الإمامُ بابنةِ أبى النَّجْمِ (عُمْرانَ بنِ إسماعيلَ ) ، وأصْدَقها عنه ، وكتَب الى نُقبائِهم بخُراسانَ والعراقِ أن يَسْمَعوا له ويُطيعوا ، فامْتَثلوا أمْرَه في هذه المدةِ ، وقد كانوا في السنةِ الماضيةِ ردُّوا عليه أمْرَه فيه لصِغرِه في أعينِهم ، فلما كانتُ هذه السنةُ أكد كتابَه إليهم في سببِه ، فلم يَكُنْ لهم [ ١١/٨ و] عنه مَعْدِلٌ ، وكان

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۷/ ۱٦٠، والمنتظم ۷/ ۲۷۱، والکامل ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) مرو الروذ: من بلاد فارس. والمرو بالفارسية: المرّج. والرّوذ: الوادى، فمعناه: وادى المرج؛ لأن إضافتهم مقلوبة، أو مرج الوادى، على الإضافة الصحيحة. معجم ما استعجم ١٢١٦/٤.

<sup>(</sup>۳) انظر تاریخ الطبری ۱۹۸/۷ ، ۱۹۹، ۳۶۰ – ۳۲۳، وتاریخ دمشق ۳۸۹/۶۱ – ۳۹۱ طبعة مجمع اللغة العربیة بدمشق، والکامل ۷۰٤/، ۳۶۱ – ۳۲۳.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في النسخ: (إسماعيل بن عمران). والمثبت من تاريخ دمشق، والكامل. وانظر ما سيأتي في ١٧/١٠ مطبوع.

في ذلك الـخِيَرةُ ، وكان أمرُ اللَّهِ قَدَرًا مقدورًا .

ولما اسْتَفْحل (١) أَمْرُ أَبِي مسلم بخُراسانَ تَعاقَدَت طُوائفُ مِن أحياءِ العربِ الذين بها على حَرْبِه ومُقاتلتِه ، ولَم يَكْرَهْ أَمرَه الكَوْمانيُّ وشَيْبانُ ؛ لأنهما خَرَجا على نصرٍ ، وهذا مُخالِفٌ له ، وهو مع ذلك يَدْعُو إلى خَلْع مَرْوانَ الحِمارِ ، وقد طَلَب نصرٌ مِن شَيْبانَ أن يَكُونَ معه على حربِ أبى مسلمٍ ، أو يَكُفُّ عنه حتى يَتَفَرَّغَ لِحربِه ، فإذا قتله وتفرَّغَ منه عادا إلى عَداوتِهما ، فبَلَغ ذلك أبا مسلم ، فبَعَث إلى (أبنِ الكَوْماني " يُعْلِمُه بذلك ، فثني (أبنُ الكَوْماني " شَيبانَ عن ذلك الرأي ، وبَعَثْ أَبُو مُسلَّمُ إِلَى هَرَاةَ النَّضْرَ بِنَ نُعَيْمٍ ، فافتتحها وطرَد عنها عامِلَها عيسي بنَ عَقِيلِ اللَّيْتُيُّ ، واسْتَحْوذ على البلدِ ، وكَتَب إلى أبي مسلم بذلك ، وجاء عاملُها إلى نصرٍ هاربًا. ثم إن شَيبانَ وادَع نصرَ بنَ سَيَّارِ سنةً على تَوْكِ الحربِ بينَه وبينَه ، وذلك عن كُرُه مِن ابنِ الكَرْمانيّ ، فَبَعَث ابنُ الكَرْمانيّ إلى أبي مسلم: إنى معك على قتالِ نصر (٢). ورَكِب أبو مسلم إلى خَدَمةِ (١) ابنِ الكَرْمانيّ ، فنزَل عندَه واجتمعا، فاتفقا على حَرْبِه ومُخالفتِه، وتَحَوَّل أبو مسلم إلى مَوْضع فَسِيح (°)، وكَثُر جندُه، وعَظُم جيشُه، واسْتَعْمل على الشَّرَطِ والحَرَسِ والرَّسائلِ والدِّيوانِ وغيرِ ذلك مما يَحْتاجُ الملكُ إليه، وجَعَل القاسمَ بنَ مُجاشعِ التَّميميُّ – وكان أحدَ النُّقَباءِ - على القَضاءِ، وكان يُصَلِّى بأبي مسلم الصَّلواتِ، ويَقُصُّ بعدَ العصرِ، فَيَذْكُرُ مَحاسِنَ بني هاشمٍ، ويَذُمُّ بني أُمَيةً. ثم تَحَوَّل أبو مسلم فنزَل

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۳۹۳/۷ – ۳۹۷، والکامل ۳۹۹/۰ – ۳۷۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: (الكرماني) والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: وفسار أبو مسلم نحو الكرماني ليجتمعا على قتل نصر ٥.

<sup>(</sup>٤) الخدمة: حلقة القوم وجماعتهم. انظر اللسان (خ د م).

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري والكامل أن تحول أبي مسلم إلى معسكر فسيح كان قبل ذهابه إلى ابن الكرماني .

بقرية يُقالُ لها: آلِينُ (). وكان في مكانٍ مُنْخَفِضٍ، فَخَشِي أَن يَقْطَعَ عنه نصرُ ابنُ سَيَّارِ المَاءَ، وذلك في سادسِ ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، وصَلَّى بهم يومَ النَّحْرِ القاضي القاسمُ بنُ مُجاشِع، وصار نصرُ بنُ سَيَّارٍ في جَحافِلَ قاصدًا قِتالَ أبي مسلم، واسْتَخْلَف على البلادِ نُوَّابًا ، فكان مِن الأمرِ ما سنَذْكُرُه في السنةِ الآتيةِ إن شاء اللَّهُ تعالى.

### مَقْتَلُ الكَرْمانيِّ (''

ونشِبَت الحربُ بينَ نصرِ بنِ سَيَّارٍ وبينَ الكَوْمانيُّ ، وهو جُدَيْعُ بنُ عليًّ الكَوْمانيُ ، فقُتِل بينهما مِن الفريقَيْن خَلْقٌ كثيرٌ ، وجَعَل أبو مسلمٍ يُكاتِبُ كُلَّامِن الطَائفتَيْن ، ويَسْتَمِيلُهم إليه ، يَكْتُبُ إلى نصرٍ وإلى الكَوْمانيُّ : إنَّ الإمامَ قد أوْصانى بكم خيرًا ، ولستُ أَعْدُو رأيَه فيكم . وكتب إلى الكُورِ يَدْعو إلى بنى أوْصانى بكم خيرًا ، ولستُ أَعْدُو رأيَه فيكم . وكتب إلى الكُورِ يَدْعو إلى بنى أين العباسِ ، فاسْتَجاب له خَلْقٌ كثيرٌ وجمٌ غَفيرٌ ، وأقْبَل أبو مسلمٍ ، فنزَل بين خَنْدقِ نصرِ بنِ سيَّارٍ وخَنْدقِ جُديعِ الكَرمانيُّ ، فهابه الفريقان جَميعًا . وكتب نصرُ بنُ سيَّارٍ إلى الخليفةِ مَرُوانَ بنِ محمدِ بنِ مروانَ ، الملقَّبِ بالحمارِ ، يُعْلِمُه بأمْرِ أبى مسلمٍ ، وكَثْرةِ مَن معه ، وأنه يَدْعو إلى إبراهيمَ بنِ محمدٍ ، وكتب في كِتابه :

<sup>(</sup>۱) فى م: «بالين». وآلين: من قرى مرو على أسفل نهر خارقان. معجم البلدان ١٩٦٦. (٢) فى النسخ: «ابن الكرمانى». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. وانظر خبر مقتله فى تاريخ الطبرى ٣٦٧/٧ – ٣٧١، والكامل ٥/ ٣٦٣. وخبر مقتل الكرمانى حقه أن يقدم على خبر تعاقد أهل خراسان على أبى مسلم، وقد أحسن ابن الأثير صنعًا حين فعل ذلك، عليه وعلى المصنّف رحمات الله. (٣) فى النسخ: «ابن الكرمانى». والمثبت من مصدرى التخريج.

أَرَى بينَ الرَّمادِ وَمِيضَ جَمْرِ (فَأَحْرِ بأَنْ أَيكُونَ له ضِرامُ فإن النارَ بالعُودينِ أَيْدُكَى وإن الحربَ مَبْدُوُها الكلامُ فقلتُ مِن التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْرِى أَيْسَقَاظٌ أمية أم نِيامُ فقلتُ مِن التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْرِى أَيْسَقَاظٌ أمية أم نِيامُ فقلتُ مِن التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْرِى ما لا يرَى الغائبُ. فقال نصرُّ: إنَّ فكتَب إليه مَرُوانُ: الشاهدُ يَرَى ما لا يرَى الغائبُ. فقال نصرُّ: إنَّ صاحبَكم قد أعلَمكم أن لا نُصْرةَ عندَه.

وبعضُهم يَرْويها بلفظٍ آخرَ ":

أَرَى خَلَلَ الرَّمَادِ وَمِيضَ نارِ فَيُوشِكُ أَن يَكُونَ لها ضِرامُ فَإِن النارَ 'بالزَّنْدَين تُورَى ' وإن الحربَ أُولُها الكلامُ لئن لم يُطْفِها عُقلاءُ قومٍ يَكُونُ وَقودَها جُثَثُ وهامُ أَقولُ مِن التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْرى أَأَيْهَاظٌ أميةُ أَم نِيامُ فَإِن كَانُوا لَحينهم نِيامًا فَقُلْ قَوْمُوا فَقَد حان القِيامُ فَإِن كَانُوا لَحينهم نِيامًا فَقُلْ قَوْمُوا فَقَد حان القِيامُ قال ابنُ خَلِّكانَ ' وهذا كما قال بعضُ عَلويةِ الكوفةِ حينَ خَرَج محمدٌ وإبراهيمُ ابنا عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ على المنصورِ أخى السَّفَّاح:

أَرَى نَارًا تَشِبُ عَلَى بِقَاعٍ (١) لها في كلِّ ناحيةٍ شُعاعُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى تاريخ الطبرى: ( فأُحْج بأنُ )، وفى الكامل: ( وأخشى أن ). وأحجِ به أى أحرِ به، وهو من التعجب الذى لا فعل له. اللسان (ح ج و ).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ بِالعِيدَانِ ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبري والكامل .

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ٣/ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) فى ب، م: ( بالعيدان تذكى ). والزندان: الزُّنْد والزُّنْدة ، وهما خشبتان يُستقدح بهما ،
 فالشَّفلى ، زندة والأعلى زند. اللسان (ز ن د).

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) في وفيات الأعيان: ﴿ يَفَاعَ ﴾ . واليفائح: المُشْرِفُ من الأرض والجبل. اللسان (ى ف ع).

وقد رَقَدَت بنو العباسِ عنها وباتَتْ وهْنَ آمِنةٌ رِتاعُ كما رَقَدَت أُميةُ ثم هَبَّت تُدافِعُ حينَ لا يُغْنِى الدِّفاعُ وكَتَب نصرٌ إلى نائبِ العراقِ يزيدَ بنِ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ يَسْتَمِدُه، كَتَب إليه:

وقد تَبيَّنْتُ (1) أن لا خيرَ في الكَذِبِ
يَيْضًا لوَ افْرَخَ قد حُدِّثْتَ بالعَجَبِ
لاَّ يَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّغَبِ
لاَّ يَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّغَبِ
للْهِبْنَ نِيرانَ حربِ أَيَّا لَهَبِ

أَبْلِغْ يَزِيدَ وخيرُ القولِ أَصْدَقُهُ بأَنْ خُراسانُ أرضٌ قد رأيْتُ بها فِراخُ عامَيْن إلا أنها كبِرَتْ إلا أنها كبِرَتْ [١٢/٨]

فبَعَث ابنُ هُبَيرة بكتابِ نَصْرِ إلى مَرُوانَ (٣) واتَّفَق في وصِولِه إليه أن وَجَدوا رسولًا مِن جهة إبراهيم بنِ محمد، ومعه كتابٌ منه إلى أبى مسلم، وهو يَشْتُمُه ويَمْبُه، ويَأْمُرُه أن يُناهِضَ نصرَ بنَ سَيَّارِ والكَرْمانيَّ ، ولا يَتُرُكَ هناك مَن يُحْسِنُ الكلامَ بالعربيةِ . فعندَ ذلك بَعَث مَرْوانُ وهو مُقِيمٌ بحرَّانَ إلى نائيه بدمشق ، وهو الكلامَ بالعربيةِ . فعندَ ذلك بَعَث مَرْوانُ وهو مُقِيمٌ بحرَّانَ إلى نائيه بدمشق ، وهو الوليدُ بنُ مُعاوية بنِ عبدِ الملكِ ، يَأْمُرُه أن يُرْسِلَ كتابًا إلى نائيه بالبَلْقاءِ ، ويأمرُه فيه أن يَدْهَبَ إلى الحَمْيمةِ البَلْدةِ التي فيها إبراهيمُ بنُ محمدِ الملقَّبُ بالإمام ، فيُقيدُه ويُرْسِلَه إليه ، فبَعَث نائبُ دِمشقَ إلى نائي البَلْقاءِ ، فذَهَب إلى مسجدِ البَلْدةِ ، فوَجَد إبراهيمَ بنَ محمدِ جالسًا فيه ، فقيّده وأرْسَل به إلى دمشقَ ، فبَعَثه نائبُ دمشقَ مِن فَوْرِه إلى مَرُوانَ بنِ محمدٍ أميرِ المؤمنين ، فأمَر به فسُجِن ، وكان مِن دمشقَ مِن فَوْرِه إلى مَرُوانَ بنِ محمدٍ أميرِ المؤمنين ، فأمَر به فسُجِن ، وكان مِن

<sup>(</sup>١) في ب، م: «تحققت»، وفي الكامل: «تيقنت».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الكامل:

<sup>﴿</sup> إِلَّا تُدارَكُ بِخِيلِ اللَّهِ مُعْلِمةً أَلْهَبْن نيرانَ حربِ أَيَّا لَهَبٍ »

<sup>(</sup>٣) ليس في تاريخ الطبري ولا الكامل ما يدل على أن ابن هبيرة بعث بكتاب نصر إلى مروان.

أمرِه ما سيأتي في السنةِ الآتيةِ .

وأما أبو مسلم فإنه لما تَوسَّط بينَ جيشِ نصرِ والكَرْمانيِّ ، كاتب الكَرْمانيُّ : إنى معك . فمال إليه ، فكتب إليه نصرٌ : وَيْحَك ! لا تَغْتَرُّ ، فإنه إنما يُرِيدُ قَتْلَك وقَتْلَ أصحابِك معك ، فهَلُمَّ حتى نَكْتُب كتابًا بيننا بالمُوادَعةِ . فدَخَل الكَرْمانيُّ دارَه ، ثم خَرَج إلى الرَّحْبةِ في مائةِ فارسٍ ، وبَعَث إلى نصرِ أَنْ هَلُمَّ حتى نَتكاتَب ، فأبْصَر نصرٌ غِرَّةً مِن الكَرْمانيُّ ، فنَهَض إليه في خَلْق كثير (۱) ، فحمَلوا عليهم فأبْصَر نصرٌ غِرَّةً مِن الكَرْمانيُّ ، فنَهَض إليه في خَلْق كثير في خاصِرتِه ، فخوً فقتلوا منهم جماعةً ، وقُتِل الكَرْمانيُّ في المعركةِ ، طَعَنه رجلٌ في خاصِرتِه ، فخوً عن دابتِه ، ثم أمر نصرٌ بصَلْبِه ، فصُلِب وصُلِب معه سَمَكةٌ ، وانْضاف وَلَدُه إلى معد الناسِ مِن أصحابِ أبيه ، فصاروا كَتِفًا واحدةً على نصر بن سيّار .

قال ابنُ بحرير (): وفى هذه السنةِ غلَب عبدُ اللَّهِ بنُ مُعاويةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ على فارسَ وكُورِها وعلى محلُوانَ وقُومِسَ وأَصْبَهانَ والرَّىِّ ، بعدَ حروبِ يَطولُ ذِكْرُها وبَسْطُها ، ثم الْتَقَى عامرُ بنُ ضُبارةَ معه بإصْطَحْرَ ، فهزَمه ابنُ ضُبارةَ ، وأَسَر مِن أصحابِه أربعين ألفًا فكان منهم عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، فنسَبه () ابنُ ضُبارةَ ، وقال له : ما جاء بك مع ابنِ مُعاويةَ وقد عَلِمْتَ علافَه لأميرِ المؤمنين مَرُوانَ ؟ فقال : كان علىَّ دَيْنٌ فأتَيْتُه () . فقام إليه ( وربُ بنُ ) خلافَه لأميرِ المؤمنين مَرُوانَ ؟ فقال : كان علىَّ دَيْنٌ فأتَيْتُه () . فقام إليه ( وربُ بنُ )

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الطبرى والكامل أن نصرًا وتجه إليه ابن الحارث بن سريج فى نحو من ثلاثمائة فارس. (۲) تاريخ الطبرى ۳۷۱/۷ – ۳۷۶. وانظر الكامل ۳۷۰/۵ – ۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، ص، والكامل: «فسبه». ونسبه: سأله أن ينتسب. اللسان (ن س ب).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري، والكامل: «فأديته». والمثبت من النسخ موافق لإحدى نسخ الكامل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ب، ص.

قَطَن [١٢/٨ ظ] بن وهبِ الكِنانيُّ (١) ، فاسْتَوْهَبه منه ، وقال : هو ابنُ أُختِنا . فوَهَبه له ، وقال : مَا كُنتُ لِأَقْدِمَ عَلَى رَجْلِ مِن قريشٍ . ثم اسْتَعْلَمُ ابنُ ضُبارةَ مِن عَبْدِ اللَّهِ ابــن على عن أخبارِ ابن مُعاويةً ، فذَمَّه ورَماه هو وأصحابَه باللَّواطِ ، وجِيء مِن الأسارَى بمائة غُلامٍ عليهم النِّيابُ المُصَبَّعة ، فحمَل ابنُ ضُبارةَ عبدَ اللَّهِ بنَ على على البَريدِ إلى ابنِ هُبَيْرةَ ليُخْبِرَه بذلك ، فبعَثه ابنُ هبيرةَ إلى مَرْوانَ في أجنادِ أهلِ الشام ، فأخبره بما أخبره ابنَ ضُبارةَ عن ابنِ معاويةَ . وقد كَتَب اللَّهُ عزَّ وجلَّ أنَّ زَوالَ مُلْكِ مَرُوانَ يَكُونُ على يدِ هذا الرجلِ، ولا يَشْعُرُ واحدٌ منهما بذلك.

قال ابنُ جَرير '': وفي هذه السنةِ وَافَى المَوْسِمَ أبو حَمْزةَ الحارجيُّ ، فأَظْهَر التَّحكُّمَ والمُحَالَفَةَ لَمُرُوانَ بن محمدِ بنِ مَرُوانَ ، والتبرُّقُ منه ، فراسَلهم عبدُ الواحدِ ابنُ سليمانَ بن عبدِ الملكِ بن مَرُوانَ وهو يومَثذِ أميرُ مكةَ والمدينةِ والطائفِ ، وإليه أَمْرُ الْحَجِيجِ في هذه السنةِ ، ثم صالحَهم على الأمانِ إلى يوم النَّفْرِ ، فوَقَفُوا على حَجْرةِ (٢٠ من الناس بعَرَفاتٍ ، ثم تَحَيَّرُوا عنهم ، فلما كان يومُ النَّفْرِ الأولِ تَعَجَّل عبدُ الواحدِ، وتَرَك مكةً، فدَخَلها الخارجيُّ بغيرِ قتالٍ، فقال بعضُ الشعراءِ في ذلك:

زار الحَجيجَ عِصابةٌ قد خالَفوا دينَ الإلهِ ففَرَّ عبدُ الواحدِ ترك الحكائل والإمارة هاربا لو كان والدُه تَنَصَّل عِرْقَهُ

ومَضَى يُخَبِّطُ كالبَعيرِ الشَّارِدِ لَصَفَتْ مَشَارِبُهُ<sup>(؛)</sup> بعِرْقِ الوالدِ<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) في النسخ، وإحدى نسخ الطبرى ، والكامل: «الهلالي». والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٣٧٣/٧ - ٣٧٥. وانظر الكامل ٣٧٣/٥ - ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) الحجرة: الناحية. اللسان (ح ج ر).

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «موارده»، وفي تاريخ الطبرى: «مضاربه».

<sup>(</sup>٥) تنصُّل: تخيُّر. والوالد: أمه التي ولدته. انظر اللسان (خ ي ر)، (و ل د).

ولما رَجَع عبدُ الواحدِ إلى المدينةِ شَرَع في تَجْهيزِ السَّرايا إلى الحارجيِّ ، وبَذَل النَّفَقاتِ ، وزاد في أَعْطِيةِ الأَجْنادِ ، وسَيَّرهم إليه سَريعًا .

وكانت إمرةُ (١) العراقِ إلى يزيدَ بنِ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ ، وإمرةُ خُراسانَ إلى نصرِ ابنِ سَيَّارِ ، وكان قد اسْتَحْوذ على بعضِ بلادِه (٢) أبو مسلمِ الخُراسانيُّ .

وَمُمَّن تُوُفِّى فَى هَذَه السنةِ مِن الأَعْيَانِ: سَالَمٌ أَبُو النَّضْرِ "، وَعَلَّى بنُ زيدِ بنِ جُدْعَانَ (١٠) ، فَى قُولٍ ، وَيَحْيَى بنُ أَبَى كَثيرٍ (٥) . وقد ذَكَرْنا تراجمَهم في كتابِ «التَّكْميل». وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطيري ٧/ ٣٧٦، والكامل ٥/ ٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «معاملته».

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ۱/ ۱۲۷، وسیر أعلام النبلاء ٦/٦، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٢، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٤٣٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٨٠.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ٥/٥٥٥، وتهذيب الكمال ٣١/٥٠٤، وسير أعلام النبلاء ٢٧/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٢٩٧.

### سنة ثلاثين ومائة

فى يومِ الخميسِ () لتسع خَلُوْن مِن مجمادَى الأُولَى منها دَخَل أبو مسلم الحُراسانى مدينة مَرُو، ونَزَل دارَ الإمارةِ بها، وانْتَزَعها مِن يدِ نصرِ بنِ سَيَّارٍ، وذلك [ ١٣/٨] بمُساعدةِ علىّ بنِ الكَرْمانيّ ، وهَرَب نصرُ بنُ سَيَّارٍ فى شِرْذِمةِ قليلةٍ مِن الناسِ نحو مِن ثلاثةِ آلافٍ ، ومعه امرأتُه المَرْزُبانَةُ ، ثم عجُّل الهَرَبَ حتى لَحِق بسَرَخْسَ ، وتَرَك امرأتَه وراءَه ، ونجَا بنفسِه ، واسْتَفْحل أمرُ أبى مسلم بخراسانَ جدًّا ، والْتَقَّ عليه الطوائفُ مِن الناسِ ، وجماعةٌ مِن أحياءِ العربِ .

### مَقْتَلُ شَيْبانَ بن سَلَمةَ الحَرُورِيِّ

ولمّا هَرَب نَصْرُ بِنُ سَيّارِ بَقِى شَيْبانُ الحَرُورِيُ ، وكان مُمالِقًا له على أبى مسلم ، فَبَعَث إليه أبو مسلم رُسُلًا ، فحبَسَهم شَيْبانُ ، فأرْسَل أبو مسلم إلى بَسّامِ ابنِ إبراهيمَ مولى بنى لَيْثِ يَأْمُرُه أن يَرْكَبَ إلى شَيْبانَ فَيْقاتِلَه ، فسار إليه ، فاقْتتلا ، فهزَمه بَسّامٌ وقتَله ، واتَّبَع أصحابه يَقْتُلهم ويَأْسِرُهم . ثم قَتَل (٢) أبو مسلم عليّا وعثمانَ ابني الكَرْمانيّ ، وكان سببَ ذلك أنَّ أبا مسلم كان وَجّه موسى بن كعب إلى أبيورْدَ فافْتَتَحها وكتب إلى أبى مسلم يُعْلِمُه بذلك ، ووَجّه أبو مسلم أبا داودَ إلى بَلْخَ ، فأخذَها مِن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ القُشَيْرِيِّ ، فجمَع زيادٌ خَلْقًا مِن داودَ إلى بَلْخَ ، فأخذَها مِن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ القُشَيْرِيِّ ، فجمَع زيادٌ خَلْقًا مِن

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۳۷۷/۷ - ۳۸۵، والکامل ۳۷۸/ – ۳۸۳.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۷/ ۳۸۰، ۳۸۲، والکامل ٥/ ۳۸۲، ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٣٨٦/٧ – ٣٨٨، والكامل ٣٨٣/٥ – ٣٨٥.

الجنودِ مِن أهلِ تلك الناحيةِ لقتالِ المُسَوِّدَةِ ، فنَهَض إليهم أبو داودَ فقَتَلهم حتى كسَرَهم واسْتَباح معسكرَهم وقتَل منهم خلقًا ، واصْطَفى منهم أموالًا جَزيلةً ، واسْتَفْحل أَمْرُه هنالك ، ثم وقَعت كائنةٌ اقْتَضَت أن اتَّفق رَأْيُ أبى مسلمٍ مع أبى داودَ على قَتْلِ عثمانَ بنِ الكَرْمانيِّ في يومِ كذا وكذا ، وفي ذلك اليومِ بعَيْنِه يَقْتُلُ أبو مسلمٍ عليَّ بنَ مُحدَيْعِ الكَرْمانيُّ ، فوقع ذلك كذلك .

وفي هذه السنة (١) توجُّه قَحْطَبةُ بنُ شَبِيبِ إلى نَيْسابورَ لقِتالِ نصرِ بنِ سَيَّارِ، ومع قَحْطبةَ جَماعةٌ مِن كُبراءِ الأَمراءِ، منهم خالدُ بنُ بَوْمَكَ وخَلْقٌ منهم ، فالْتَقَوْا مع تَميم بنِ نصرِ بنِ سَيَّارٍ ، وقد وَجُّهه أبوه لقِتالِهم بطُوسَ ، فقتَل قَحْطَبَةُ مِن أصحابِ نصرِ نحوًا مِن سبعةَ عشَرَ أَلفًا في المعركةِ ، وقد كان أبو مسلم بَعَث إلى قَحْطَبةَ مَدَدًا في عشرةِ آلافِ فارسِ عليهم علي بنُ مَعْقِل، ولمَّا التقوا قَتَلُوا مِن أصحابِ نصرِ خَلْقًا، وقَتَلُوا تَمْيُمَ بنَ نصرٍ، وغَنِموا أَمْوالًا جَزيلةً جدًّا، ثم إن يزيدَ بنَ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ نائبَ مَرْوانَ على العراقِ بَعَث سَرِيةً مَدَدًا لنصر بنِ سَيًّارٍ على أبي مسلم، فأَرْسَل أبو مسلم مِن جهيه قَحْطَبة بنَ شَبيبٍ ، فالْتَقَى معهم في مُسْتَهَلُّ ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ [١٣/٨] بجُرْجانَ وذلك يومَ الجمعةِ ، فقام قَحْطَبَةُ في الناسِ خطيبًا ، فحَثُّهم على الجهادِ والقتالِ وذَمَّرَهم وأَمَرَهم بالمُصابَرَةِ ، ووَعَدَهم عن الإمام أنَّهم يُنْصَرون في هذا اليومِ ، فقاتَلُوا قِتَالًا شَديدًا ، فانْهَزَم جُنْدُ بني أَمَيةَ ، وقُتِل مِن أهلِ الشام وغيرِهم عشَرةُ آلافٍ، منهم أميرُ المَدَدِ نُبَاتَةُ بنُ حَنْظلةَ عاملُ جُرْجانَ ورَساتِيقِها لابنِ هُبيرةً، فَبَعَثْ قَحْطَبَةُ بِرأْسِه إلى أبي مسلم .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٨٨/٧ - ٣٩٣، والكامل ٣٨٦٥ - ٣٨٨.

# ِذِكُرُ دُخولِ أبى حَمْزةَ الخارجيِّ المدينةَ النبويةَ واسْتيلائِه عليها مدةَ ثلاثةِ أشهرٍ حتى ارْتَحل منها

قال ابنُ جَرير (''): وفي هذه السنةِ كانتْ وَقْعةٌ بقُدَيْدِ مِن أرضِ الحجازِ بينَ أَمِي حَمْزةَ الحَارِجيِّ - الذي كان حكم في أيامِ المَوْسِمِ - وبينَ أهلِ المدينةِ فقتل الحارجيُّ خَلْقًا كثيرًا مِن قريشٍ وغيرِهم، ثم دَخَل الحَارِجيُّ المدينةَ، وهرَب نائبها عبدُ الواحدِ بنُ سليمانَ، فقتل الحارجيُّ مِن أهلِها خَلْقًا، وذلك لتِسْعَ عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن صَفَرٍ مِن هذه السنةِ، وقد خطب الحارجيُّ أهلَ المدينةِ على المنبرِ النبويِّ فوبَّخهم وأنَّبهم، وكان فيما وبَّخهم به أن قال: يا أهلَ المدينةِ، إني مَرَرْتُ بكم أيامَ الأخوَلِ - يعني هشامَ بنَ عبدِ الملكِ - وقد أصابَتْكم عاهةً في ثِمارِكم، فكتَبتُم إليه تَسْألُونه أن يَضَعَ الحَرْصَ عن ثِمارِكم، فوضَعه عنكم، فزادغَنِيُّكم فكتَبتُم إليه تَسْألُونه أن يَضَعَ الحَرْصَ عن ثِمارِكم، فوضَعه عنكم، فزادغَنِيُّكم عليم مَوْل غيرِ هذا، وقد أقام أبو حمزةَ ثلاثةَ أشهرٍ؛ بقيةَ صَفَرٍ وشَهْرَيْ ربيع وبعضَ جُمَادَى الأولى فيما قاله الواقديُّ وغيرُ واحد ('').

وقد رَوَى المَداثِنيُّ أَن أَبا حمزةَ رَقِىَ يومًا مِنْبرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فحمِد اللَّهَ وَأَنْ اللَّهِ عَلَيْكِ فحمِد اللَّهَ وَأَنْ عَلَيْهِ ، ثُم قال : تَعْلَمُون يا أَهلَ المدينةِ أَنَّا لَم نَخْرُجْ مِن ديارِنا وأموالِنا أَشَرًا ولا بَطَرًا ولا عَبْنًا ، ولا لدَوْلةِ مُلْكِ نُرِيدُ أَن نَخُوضَ فيه ، ولا لثَأْرٍ قديم نِيلَ منا ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳۹۳/۷ – ۳۹۰. وانظر الکامل ۳۸۸/ – ۳۹۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣٩٥/٧ – ٣٩٧. وقد ذكر ابن جرير الخبر عن العباس بن عيسي لا المدائني.

ولكنَّا لمَّا رَأَيْنا مَصابيحَ الحَقِّ قد عُطِّلَت ، وضَعُف (١) القائلُ بالحقِّ ، وقُتِل القائمُ بالقِسْطِ، ضاقَتْ علينا الأرضُ بما رَحُبَت، وسَمِعْنا داعيًا يَدْعُو إلى طاعةِ الرحمنِ وحُكْم القرآنِ، فأجَبْنا داعىَ اللَّهِ، ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأحقاف: ٣٦]. أَقْبَلْنَا مِن قبائلَ شَتَّى ، النَّفَرُ منا على بعيرٍ واحدٍ عليه زادُهم وأنْفُسُهم، [١٤/٨] يَتَعاوَرون لِحَافًا واحدًا، قليلون مُسْتَضْعَفون في الأرضِ ، فآوانا اللَّهُ وأَيَّدَنا بنصرِه ، فأصْبَحْنا واللَّهِ بنِعْمَتِه إخْوانًا ، ثم لَقِينا رجالكم بقُدَيْدٍ ، فَدَعَوْناهِم إلى طاعةِ الرحمنِ وحُكْم القرآنِ ، ودَعَوْنا إلى طاعةِ الشيطانِ وحُكْم آلِ مَرْوانَ ، فَشَتَّانَ لَعَمْرُ اللَّهِ ما بينَ الغَيِّ والرُّشْدِ . ثم أَقْبَلُوا نحوَنا يُهْرَعُون يَزِفُّون قد ضَرَب الشيطانُ فيهم بجِرانِه ، وغَلَتْ بدمائِهم مَراجِلُه ، وصَدَّق عليهم ظنَّه ، وأَقْبَل أَنْصارُ اللَّهِ عَصائبَ وكَتاثبَ ، بكلِّ مُهَنَّدِ ذي رَوْنَق ، فدارت رَحانا واسْتَدارتْ رَحاهم ، بضَرْبِ يَرْتابُ منه الْمُطِلون ، وأنتم يا أهلَ المدينةِ ، إن تَنْصُروا مَرُوانَ يُسْحِثْكُمُ اللَّهُ بعذَابٍ مِن عندِه أو بأيدينا ، ويَشْفِ صُدورَ قوم مؤمنين ، يا أهلَ المدينةِ ، أَوَّلُكم خيرُ أُولٍ ، وآخِرُكم شَرُّ آخِرٍ . يا أهلَ المدينةِ ، الناسُ منا ونحن منهم، إلا مُشْرِكًا عابدَ وَثَنِ، أو كافرَ أهلِ الكتابِ، أو إمامًا جائرًا. يا أهلَ المدينةِ ، مَن زَعَم أن اللَّهَ كَلُّف نَفْسًا فوقَ طاقتِها ، أو سأَلها ما لم يُؤْتِها ، فهو للَّهِ عدقٌ ، ولنا حَرْبٌ . يا أهلَ المدينةِ ، أُخبِروني عن ثمانيةِ أسهم فرَضَها اللَّهُ في كتابِه على القوى والضعيفِ، فجاء تاسعٌ ليس له منها ولا سهمٌ واحدٌ، فأخَذُها لنفسِه ، مُكابِرًا مُحاربًا لربِّه . يا أهلَ المدينةِ ، بَلَغَني أنكم تَنْتَقِصون أصحابي ؛ قلتم: شبابٌ أَحْدَاثٌ، وأَعْرَابٌ جُفاةً. ويحَكم! يا أَهلَ المدينةِ، وهل كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيُّ إِلا شبابًا أَحْداثًا ؟! شبابٌ واللَّهِ مُكْتَهِلُون في شبابِهم،

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى: ﴿ عُنُّفٍ ﴾ .

غَضَّةُ (١) عن الشرِّ أعينُهم، تقيلةً عن الباطلِ أقدامُهم، قد باعوا اللَّه أنفُسا تموتُ بأنفُسٍ لا تموتُ، قد خالَطوا كلالَهم بكلالِهم، وقيام ليلِهم بصِيامِ نهارِهم، منحنية أصلابُهم على أجزاءِ (١) القرآنِ، كلما (مَرُّوا بآيةِ الخوفِ شَهِقوا؛ خوفًا من النارِ، وإذا مَرُّوا بآيةِ شَوْقِ شَهِقوا؛ شَوْقًا إلى الجنةِ، فلما نظروا إلى السيوفِ قد انتُضِيَت، وإلى الرِّماحِ قد شُرِعت، وإلى السهامِ قد فُوِّقَتْ، وأُرْعِدَت الكَتِيبةُ بصواعِقِ الموتِ، اسْتَخفُوا وعيدَ الكَّيبةِ لوعيدِ اللَّهِ، ولم يَسْتَخفُوا وعيدَ اللَّهِ بوعيدِ اللَّهِ، ولم يَسْتَخفُوا وعيدَ اللَّهِ لوعيدِ اللَّه، ولم يَسْتَخفُوا وعيدَ اللَّهِ لوعيدِ اللَّه، ولم يَسْتَخفُوا وعيدَ اللَّهِ فاضَتْ في جَوْفِ الليلِ مِن حوفِ اللَّهِ تعالى، وكم مِن يدِ زالتْ عن مَفْصِلِها فاضَتْ في جَوْفِ الليلِ مِن حوفِ اللَّهِ تعالى، وكم مِن يدِ زالتْ عن مَفْصِلِها طالمًا اعْتَمَد بها صاحبُها في طاعةِ اللَّهِ. أقُولُ [ ٨/٤ ١ط] قولى هذا، وأَسْتَغْفِرُ اللَّه مِن تَقْصِيرنا، وما تَوْفِيقي إلا باللَّهِ، عليه توكلتُ وإليه أُنيث.

ثم رؤى المدائنيُّ عن العباسِ ، عن هارونَ ، عن جَدِّه قال : كان أبو حَمْزةَ قد أَحْسَن السِّيرةَ في أهلِ المدينةِ حتى استَمال الناسَ حينَ سَمِعوه على مِنبرِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ وهو يَقُولُ : بَرِح الحَفَاءُ أَين مابك يذهبُ ؟! مَن زَنَى فهو كافرٌ ، فأبغضه الناسُ ، ورَجعوا عن مَحبيّه . وأقام (١) بالمدينةِ حتى بَعَث مرُوانُ الحِمارُ عبدَ الملكِ بنَ محمدِ بنِ عَطِيةَ أحدَ بنى سعدِ في خيولِ أهلِ الشامِ ، أربعةِ آلافِ ، قد انْتَخَبها مِن جيشِه ، وأعْطَى كلَّ رجلٍ منهم مائةً

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ، وحقها أن تكون «غاضة»، وفي الطبرى: «غضّية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، ص: «إحياء».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ب، ص: «قرءوا آية».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) برح الخفاء: ظهر. اللسان (ب رح).

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الطبرى ٣٩٨/٧ - ٤٠٠، والكامل ٥/ ٣٩١، ٣٩٢.

دينارٍ ، وفرسًا عَربيةً وبَغْلًا لِثَقَلِه ، وأمَرَه أن يُقاتِلُه ، ولو لم يَلْحَقْه إلا باليمن فلْيَثْبَغُه إليها ، ولْيُقاتِلْ نائبَ صَنْعاءَ عبدَ اللَّهِ بنَ يَحْيَى (١) ، فسار ابنُ عَطِيةَ حتى بَلَغ وادى القُرَى، فتَلَقَّاه أبو حَمْزةَ الخارجيُّ قاصدًا مَرُوانَ، فاقْتَتَلُوا هنالك إلى الليل، فقالوا: ويحك يا بنَ عَطِيةَ ! إن اللَّهَ قد جَعَل الليلَ سَكَنًا. فأَتِي أن يُقْلِعَ عن القتالِ ، وما زال يُقاتِلُهم حتى غلَبهم وكَسَرهم ورَجَع فَلُّهم إلى المدينةِ ، فنَهَض إليهم أهلُ المدينةِ ، فقَتَلوا منهم خَلْقًا كثيرًا ، ودَخَل ابنُ عَطِيةَ المدينةَ وقد انْهَزَم جيشُ أبي حَمْزةَ عنها ، فيُقالُ : إنه أقام بها شهرًا ، ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينةِ، ثم اسْتَخْلَف على مكةً، وسار إلى اليمن، فخرَج إليه عبدُ اللَّهِ بنُ يَحْيَى مِن صَنْعَاءَ، فَاقْتَتَلا فَقَتَل ابنُ عَطِيَّةَ عَبِدَ اللَّهِ بنَ يحيى، وبعث برأسِه إلى مَرُوانَ ، وجاء كتابُ مَرُوانَ إليه يَأْمُرُه بعجلَةِ السَّيرِ إلى مكةَ ليحُجَّ بالناسِ عامَه هذا، فخرَج مِن صَنْعاءَ في اثنَىٰ عشَرَ راكبًا، وتَرَك جيشَه بصَنْعاءَ، ومعه خُرجٌ فيه أربعون ألفَ دينارٍ ، فلما كان ببعض الطريقِ نَزَل منزلًا هنالك ، إذ أَقْبَل إليه أُمِيران، يُقالُ لهما: ابنا جُمانةً. مِن ساداتِ تلك الناحيةِ، ومعهما طائفةٌ مِن أصحابِهما فأحْدَقوا بابن عطية وأصحابِه. فقالوا: ويحكم! أنتم لُصوص. فقال: ويحَكم ! هذا كتابُ أميرِ المؤمنين إليَّ بإمْرةِ الحَجِّ في هذا العام، فنحن نُعَجِّلُ السَّيْرَ لنَلْحَق المَوْسِمَ، وأنا ابنُ عطيَّةَ. فقالوا: هذا باطلٌ. ثم حَمَلوا عليهم، فقَتَلُوا ابنَ عَطِيةَ وأصحابَه، ولم يُفْلِتْ منهم إلا رجلٌ واحدٌ، وأُخَذُوا ما معهم [٨/٥/٠] مِن المالِ.

<sup>(</sup>١) فى تاريخ الطبرى أن مروان أمر ابن عطية أن يقاتل أبا حمزة ، فإن ظفر به مضى حتى يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحيى .

قال أبو مَعْشَر (' : وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مَوْوانَ ، وقد مُجعِلَت إليه إمْرةُ المدينةِ ومكةَ والطائفِ ، ونائبُ العراقِ يزيدُ بنُ عمرَ ابنِ هُبَيْرةَ ، وإمْرةُ خُراسانَ إلى نَصْرِ بنِ سَيَّارٍ ، غيرَ أن أبا مسلم قد انتزَع منه أماكنَ كثيرةً مِن خُراسانَ وكُورًا ورَساتِيقَ ، وقد أرْسَل نصرٌ إلى ابنِ هُبَيْرةَ يَسْتَمِدُه ويَستَنْجِدُه ويطلبُ أن نُمِدَّه مِن عندِه بعشَرةِ آلافِ قبلَ أن لا يَكْفِيَه مائةُ ألفِ ، وكتَب إلى مَرُوانَ يَسْتَمِدُه ، فكتَب مَرُوانَ إلى ابنِ هُبَيْرةَ نُمِدُه بما أراد .

ومَمَّن تُوَفِّى فيها مِن الأَعْيانِ، شُعَيْبُ بنُ الحَبْحابِ<sup>(۱)</sup>، وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ<sup>(۱)</sup>، وعبدُ العزيزِ بنُ رفيعٍ<sup>(۱)</sup>، وكعبُ بنُ عَلْقَمةَ<sup>(۱)</sup>، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِرِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/ ٤٠٢. وانظر الكامل ٥/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٥٣، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٢٠) ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٤٥، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٤٧، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٠٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣٢٣/٦، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٣٤، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ١٦٥.

 <sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٧/ ٢٢٥، وتهذيب الكمال ٢٤/ ١٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ ١٤٠) ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٥٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٢٥٣.

## ثم دَخَلَت سنة إحدى وثلاثين ومائةٍ

فى المُحَرَّم منها<sup>(١)</sup> وَجَّه قَحْطَبةُ بنُ شَبيبِ ولدَه الحسنَ إلى قُومِسَ<sup>(١)</sup> لقتالِ نصرِ ابن سَيَّارِ، وأَرْدَفه بالأمْدادِ، فخامَر (٣) بعضُهم إلى نصرِ، وارْتَحَل نصرٌ، فنزَل الرَّيُّ ، فأقام بها يومين ، ثم مَرِض ، فسار منها إلى هَمَذَانَ (١) ، فلما كان بساؤة قريبًا مِن هَمَذَانَ تُوفِّي لُضِيِّ ثنتَيْ عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ ، عن خمسِ وثمانين سنةً ، فلمَّا مات نَصْرٌ تَمَكَّن أبو مسلم الخُراسانيُّ وأصحابُه مِن بَلَادِ خُراسَانَ ، وقَوِيَتْ شَوْكَتُهم جدًّا ، فسار قَحْطَبَةُ مِن مُجرِجَانَ ، وقَدَّم أمامَه زيادَ بنَ زُرارةَ القُشَيْرِيُّ ، وكان قد نَدِم على اتِّباع أبي مسلم ، فتَرَك الجيشَ ، وأُخَذ جَماعةً معه، وسَلَك طَريقَ أَصْبَهانَ ليَأْتَىَ ابنَ ضُبارَةً، فبَعَث قَحْطَبةُ وراءَه جيشًا ، فقَتَلُوا عامَّةَ أصحابِه ، وأَقْبَل قَحْطَبَةُ وراءَه ، فقَدِم قُومِسَ وقد افْتَتَحها ابنُه الحسنُ فأقام بها، وبَعَث ابنَه بينَ يديه إلى الرَّيِّ، ثم ساق وراءَه، فوَجَده قد افْتَتَحها ، فأقام بها وكَتَب إلى أبي مسلم بذلك ، وارْتَحَل أبو مسلم مِن مَرْوَ ، فنَزَل نَيْسَابُورَ، وَاسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ جَدًّا، وَبَعَثْ قَحْطَبَةُ بَعْدَ دُخُولِهِ الرَّكُّ بِثْلَاثٍ، ابنَه الحسنَ بينَ يديه إلى هَمَذانَ ، فلمَّا اقْتَرَب منها خَرَج منها مالكُ بنُ أَدْهَمَ وجَماعةٌ مِن أَجْنَادِ الشَّامِ وَخُراسَانَ ، فَنَزَلُوا نَهَاوَنْدَ ، فَافْتَتَحَ الحِسنُ هَمَذَانَ ، ثم سار وراءَهم إلى نهاوندَ ، وبَعَث إليه أبوه بالأمْدادِ وراءَه ، فجاءَ فحاصَرهم بها [٨/٥/١] حتى افْتَتَحها .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۲۰۳/۷ – ٤١١، والمنتظم ۲۸٦/۷ – ۲۹۲، والكامل ٥/٥ ۳٩ – ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) في م: «قوميس». وانظر معجم البلدان ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) خامر: انضم. انظر الوسيط (خ م ر).

<sup>(</sup>٤) هنا وفيما يأتي ، في النسخ: « همدان » . والمثبت من مصادر التخريج . وانظر معجم البلدان ٤/ ٩٨١.

وفى هذه السنة مات عامرُ بنُ ضُبارَةً ، وكان سببَ ذلك أن ابنَ هُبَيرةً كان قد كَتَب إليه أن يَسِيرَ إلى قَحْطَبةً ، وأمَدَّه بالعَساكرِ ، فسار ابنُ ضُبارة حتى الْتَقَى مع قَحْطبة ، (وابنُ ضُبارة فى مائة وخمسين ألفًا ، وكان يقالُ له (٢) عسكرُ العساكرِ ، وقَحْطَبة فى عِشْرين ألفًا ، فلمًا تواجه الفريقانِ رَفَع قَحْطَبة وأصحابُه المصاحِف ، ونادَى المنادِى : يا أهلَ الشامِ ، إنا نَدْعُوكم إلى ما فى هذا المُصحفِ . فشتموا المنادِى ، وشتموا قَحْطَبة ، فأمر قَحْطبة أصحابه أن يَحْمِلوا عليهم ، فلم يكن بينهم كثيرُ قتالٍ حتى انْهزم أصحابُ ابنِ ضُبارة ، واتَّبعهم أصحابُ ابنِ ضُبارة ، واتَّبعهم أصحابُ ابنِ ضُبارة ، واتَّبعهم ما لا يُحدُّ ولا يُوصَفُ .

وفيها حاصر قَحْطَبة نَهَاوَفْل حِصارًا شَديدًا، حتى سَأَله أهلُ الشامِ الذين بها أن يَشْغَل (٢) أهلها حتى يَفْتَحوا له الباب، فَفَتَحوا له الباب، وأَخَذُوا لهم منه أمانًا، فقال لهم من بها مِن أهلِ خُواسان: ما فَعَلْتُم ؟ فقالوا: أخَذْنا لنا ولكم أمانًا. فخرَجوا ظانِّين أنهم في أمانٍ، فقال قَحْطَبة للأُمراءِ الذين معه: كلَّ مَن أمانًا. فخرَجوا ظانِّين أنهم في أمانٍ، فقال قَحْطَبة للأُمراءِ الذين معه: كلَّ مَن حَصَل عندَه أسيرٌ مِن الخُراسانِيِّين فلْيَضْرِبْ عُنُقَه ولْيَأْتِنا برأسِه. ففَعَلوا ذلك، ولم يَتْقَ مِمَّن كان هَرَب مِن أبي مسلم منهم أحدٌ، وأطلق الشاميِّين، وأَوْفَى لهم عهدَهم، وأَخَذ عليهم المِيثاق أن لا يُمالِئوا عليه عدوًا، ثم بَعَث قَحْطَبة عن أمْرِ أبي مسلمٍ أبا عَوْنِ إلى شَهْرَزُورَ في ثلاثين ألفًا، فحاصَرَها حتى افْتَتَحَها، وقَتَل أبي مسلمٍ أبا عَوْنِ إلى شَهْرَزُورَ في ثلاثين ألفًا، فحاصَرَها حتى افْتَتَحَها، وقَتَل نائبها عثمانَ بنَ شُفْيانَ. وقيل: لم يُقْتَلْ بل تَحَوَّل إلى المُوصِلِ والجَزيرةِ، وبُعِث نائبها عثمانَ بنَ شُفيانَ. وقيل: لم يُقْتَلْ بل تَحَوَّل إلى المُؤصِلِ والجَزيرةِ، وبُعِث نائبها عثمانَ بنَ شُفيانَ. وقيل: لم يُقْتَلْ بل تَحَوَّل إلى المُؤصِل والجَزيرةِ، وبُعِث نائبها عثمانَ بنَ شُفيانَ. وقيل: لم يُقْتَلْ بل تَحَوَّل إلى المُؤصِل والجَزيرةِ، وبُعِث

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أي يقال للعسكر.

<sup>(</sup>٣) في م: «يمهل».

إلى قَحْطَبةَ بذلك. ولما بَلَغ مَرُوانَ خبرُ قَحْطَبةَ وأبى مسلمٍ ، وما وَقَع مِن أَمْرِهما ، تَحَوَّل مِن حَرَّانَ ، فنزَل بمكانِ يُقالُ له: الزَّابُ الأكبرُ .

وفيها قَصَد قَحْطَبةُ في جيشٍ كَثيفٍ نائبَ العراقِ يزيدَ بنَ عمرَ بنِ هُبَيْرةً ، فلما اقْتَرَب منه تَقَهْقَر ابنُ هُبَيْرةً إلى ورائِه ، وما زال يَتَقَهْقَرُ إلى أن جاوز الفُرات ، وجاء قَحْطَبةُ ، فجازَه وراءَه ، وكان مِن أمْرِهما ما سنَذْكُرُه في السنةِ الآتيةِ ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

### ثم دَخَلَت سنةُ ثنتَيْن وثلاثين ومائةٍ

في المُحَرَّم منها(١) جاز قَحْطَبةُ بنُ شَبِيبِ الفُراتَ، ومعه الجُنُودُ والفُرْسانُ، وابنُ هُبَيْرةَ [١٦/٨] مُخَيِّمٌ على فم الفُراتِ مما يَلَى الفَلُّوجَةَ ، في خَلْقِ كثيرِ وجَمِّمْ غَفيرٍ ، وقد أَمَدُّه مَرْوانُ بجنودٍ كثيرةٍ ، وانْضاف إليه كلُّ مَن انْهَزَم مِن جيشِ ابنِ ضُبارَةَ ، ثم إِنَّ قَحْطَبةَ عَدَل إِلَى الكوفةِ لِيَأْخُذَها ، فاتَّبَعه ابنُ هُبَيْرةَ ، فلمَّا كانتْ لِيلةُ الأربِعاءِ لثمانٍ مَضَيْن مِن الحُحَرَّم اقْتَتَلُوا قِتالًا شديدًا، وكَثُر القَتْلُ في الفريقَيْن، ووَلَّى أهلُ الشام مُنْهَزِمين، واتَّبَعَهم أهلُ نُحراسانَ، وفُقِد قَحْطَبةُ مِن النَّاسِ، فأخْبَرَهم رجلٌ أنه قُتِل، وأنَّه أَوْصَى أن يَكُونَ أميرَ الناس مِن بعدِه وللهُ الحسنُ، ولم يَكُنِ الحسنُ حاضرًا، فبايَعوا حُمَيْدَ بِنَ قَحْطَبةَ لأخيه الحسنِ، وذَهَب البَريدُ إلى الحسنِ لِيَحْضُرَ، وقُتِل في هذه الليلةِ جَماعةٌ مِن ساداتِ الأَمَراءِ، والذِي قَتَل قَحْطَبةَ مَعْنُ بنُ زائدةَ ، ويَحْيَى بنُ مُحضَيْن . وقيل: بل قَتَله رجلٌ ممَّن كان معه آخِذًا بثأرِ بنى <sup>(٣)</sup> نصرِ بنِ سَيَّارٍ . فاللَّهُ أعلمُ . ووُجِد قَحْطَبةُ في القَتْلَى، فَدُفِن هنالك، وسار الحسنُ بنُ قَحْطَبةَ نحوَ الكوفةِ، وقد خَرَج بها محمدُ بنُ خالدِ بن عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ، ودَعا إلى بني العَباسِ وسَوَّد، وكان خرومجه ليلةَ عاشوراءَ في المُحَرَّم مِن هذه السنةِ، وأُخْرَج عاملَها مِن جهةِ ابنِ هُبَيْرةً ، وهو زيادُ بنُ صالح الحارثيُّ ، وتَحَوَّل محمدُ بنُ خالدٍ إلى قَصْرِ الإمارةِ ، فَقَصَده حَوْثَرَةُ في عِشْرين أَلفًا مِن جهةِ ابنِ هُبَيْرةً ، فلَمَّا اقْتَرب حَوْثَرَةُ مِن الكُوفةِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤١٣/٧ - ٤٢٠، والكامل ٥/٣٠٠ - ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «حصين». والمثبت من تاريخ الطبرى، وانظر الإكمال ٢/ ٤٨١، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في م: « ابني » .

جَعَل أصحابُه يَذْهَبُون إلى محمدِ بنِ خالدٍ، فيُبايعونه لبنى العباسِ، فلمَّا رَأَى حُوثَرَةُ ذلك الرَّحَل إلى واسِط. ويُقالُ: بل دَخَل الحسنُ بنُ قَحْطبةَ الكُوفة، وكان قَحْطبةُ قد جَعَل فى وَصِيتِه أن تَكُونَ وِزارةُ الحِلافةِ إلى أبى سَلَمةَ حَفْصِ بنِ سليمانَ مَوْلى السَّبِيعِ الكُوفيِّ الحَلَّالِ، وهو بالكُوفةِ، فلما قَدِمُوا عليه أشار أن يَذْهَبَ الحسنُ بنُ قَحْطبةَ فى جَماعةٍ مِن الأُمراءِ إلى قتالِ ابنِ هُبَيْرةَ بواسِطٍ، وأن يَذْهَبَ الحسنُ بنُ قَحْطبة إلى المَدائنِ، وبَعَث البُعوثَ إلى كلِّ جانبِ (مِن تلك يَذْهَبَ أحوه مُحَمَّدٌ إلى المَدائنِ، وبَعَث البُعوثَ إلى كلِّ جانبِ (مِن تلك النَّواحي ) يَفْتَيَحونها، وفَتَحوا البَصْرةَ، افْتَتَحها سَلْمُ (٢) بنُ قُتَيْبةَ لابنِ هُبَيْرةَ، فلمَّا النَّواحي أن يُفتَيَحونها، وفَتَحوا البَصْرةَ، افْتَتَحها سَلْمُ (٢) بنُ قُتَيْبةَ لابنِ هُبَيْرةً، فلمَّا فَتِيل ابنُ هُبَيْرةً – كما سيأتى تفصيلُه – جاء أبو مالكِ عبدُ اللَّهِ بنُ أسيدِ الخُزاعيُّ، فأَخَذ البَصْرةَ لأبي مسلم الخُراسانيِّ.

وفى هذه السنة ليلة الجُمُعةِ لثلاثَ عشْرةَ خَلَتْ مِن ربيعِ الآخِرِ منها، أُخِذَت البَيْعةُ [١٦/٨] لأبى العباسِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسِ بنِ عبدِ المُطلبِ المُلقَّبِ بالسَّقَاحِ. قاله أبو مَعْشَرِ وهشامُ بنُ الكَلْبيِّ . وقال الواقديُّ : في مُجمادَى الأُولَى مِن هذه السنةِ كانت خلافةُ السَّقّاحِ. فاللَّهُ أعلمُ.

# ذِكْرُ مَقْتَلِ إِبراهيمَ بنِ محمدِ الإمامِ

قد ذَكُونا في سنةِ تسعٍ وعشرين ومائةٍ أن مَرْوانَ اطَّلَع على كتابٍ مِن إبراهيمَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في م: «مسلم»، وفي ص: «سالم». وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

الإمام (١) إلى أبي مُسْلم الخُراسانيّ ، يَأْمُرُه فيه بأن لا يُبْقِي أحدًا بأرض خُراسانَ مَّن يَتَكَلَّمُ بالعربيةِ إلا أبادَه ، فلمَّا وَقَف مَرُوانُ على ذلك سَأَل عن إبراهيم ، فقيل له: هو بالبَلْقاءِ. فَكَتَب إلى نائبِ دِمشقَ أن يُحْضِرَه ، وبعَث رسولًا في ذلك ومعه صِفَتُه ونَعْتُه ، فذَهَب الرسولُ ، فوَجَد أخاه أبا العباس السَّفَّاحَ ، فاعْتَقَد أنه هو، فأخَذه فقيل له: إنه ليس به، وإنما هو أخوه. فذُلُّ على إبراهيمَ، فأخَذه وذهَب معه بأمٌّ ولدٍ له يُحِبُّها ، وأَوْصَى إلى أهلِه أن يَكُونَ الخليفةَ مِن بعدِه أخوه أبو العباسِ السَّفَّامُ، وأمَرَهم بالمَسيرِ إلى الكُوفةِ، فارْتَحَلُوا مِن فَوْرهم إليها، وكانوا جماعةً ، منهم أعْمامُه السِّنةُ ، وهم ؛ عبدُ اللَّهِ ، وداودُ ، وعيسى ، وصالح، وإسماعيل، وعبدُ الصَّمَدِ، بَنُو عليٌّ، وأخواه أبو العباس عبدُ اللَّهِ ويحيى ابنا محمدِ بن عليٌّ ، وابناه محمدٌ وعبدُ الوَهَّابِ ابنا إبراهيمَ الإمام المَمْسُوكِ ، وخَلْقٌ سِواهم ، فلما دَخَلُوا الكُوفَةَ أَنْزَلُهُم أَبُو سَلَمَةَ الخَلَّالُ دارَ الوليدِ ابنِ سعدِ مولى بني هاشم ('في بني أَوْدِ')، وكَتَم أَمْرَهم نحوًا مِن أربعين ليلةً مِن القُوَّادِ والأمراءِ، ثم ارْتَحَل بهم بعدَ ذلك إلى مَوْضِع آخَرَ ، حتى فُتِحَت البلادُ، ثم بُويع للسَّفَّاح .

وأمًّا إبراهيمُ بنُ محمدِ الإمامُ أَنْ فإنه سِير به إلى أميرِ المؤمنين في ذلك الزمانِ مَرُوانَ بنِ محمدِ وهو بحَرَّان ، فحبَسه كما قَدَّمْنا ، وما زال في السِّجنِ إلى هذه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۳۷۰، ۲۲۲ – ۶۲۲، ۳۵۰ – ۶۳۷، والکامل ٥/ ۳۶۳، ۴۰۹ – ٤١١، ۲۲۲، ۲۲۴.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م. وفي ص: «في بني داود».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «ثم لم يزل ينقلهم من مكان إلى مكان».

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٤/ ١٦٤، وتاريخ دمشق ٧/ ٢٠٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٩. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٣٦٨.

السنة ، فمات فى صَفَرٍ منها فى السّجْنِ ، عن ثمانِ وأربعين سنة ألى . وقيل : إنه غُمَّ بمِرْفَقَة أَثَ وُضِعَت على وَجْهِه حتى مات عن إحدى وحمسين سنة ، وصلَّى عليه رجلٌ يُقالُ له : مُهَلْهِلُ أن بنُ صفوانَ . وقيل : إنه هُدِم عليه بيتٌ حتى مات . وقيل : بن سُقى لبنًا مَسْمُومًا فمات . وقيل : إنَّ إبراهيمَ الإمامَ شَهِد المُوْسِمَ عامَ إحْدى وثلاثين ، واشتَهَر أمْرُه هنالك ؛ لأنَّه وَقَف فى أُبَّهَةٍ عظيمةٍ ، ونجَائب كثيرة ، وحُرْمة [ ١٧٧٨ و] وافرة ، فأنْهِى أمْرُه إلى مَرُوانَ ، وقيل له : إنَّ أبا مسلم إنما يَدْعُو الناسَ إلى هذا ، ويُسَمُّونه الخليفة . فبَعَث إليه فى المُحرَّمِ مِن سنةِ ثنتين وثلاثين ، وقتَله فى صَفَرٍ مِن هذه السنةِ . وهذا أصَعُ مما تَقَدَّم . وقيل : إنَّه إنما أُخِذ مِن الكُوفةِ لا مِن مُحَيْمةِ البَلْقاءِ . فاللَّهُ أعلمُ .

وقد كان إبراهيمُ هذا كريمًا بحوّادًا مُمَدَّحًا، له فَضائِلُ وفواضِلُ، رَوَى الحَدَيثَ عن أبيه وبحدِّه، وأبي هاشم عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ابنِ الحَنفيةِ، وعنه أُخواه عبدُ اللَّهِ أبو العباسِ السَّفَّاحُ، وأبو جعْفَرٍ عبدُ اللَّهِ المُنْصورُ، و أُ أبو مسلمٍ عبدُ اللَّهِ المُنْصورُ، و أُ أبو مسلمٍ عبدُ اللَّهِ المُنصورُ، و فَ أبو مسلمٍ عبدُ الرحمنِ بنُ مسلمِ الحُراسانيُّ، ومالكُ بنُ الهَيْثُمِ. ومِن كلامِه الحسنِ قولُه: الكاملُ المُروءَةِ مَن أَحْرَز دِينَه، ووصل رَحِمَه، واجْتَنَب ما يُلامُ عليه.

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٤/ ١٦٤، والتاريخ الكبير ١/ ٣١٧، وتاريخ دمشق ٧/ ٢٠٢، وتهذيب الكمال ٢/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٦٨. (٢) المرفقة: المخدّة. انظر اللسان (رف ق).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بهلول». والمثبت من أنساب الأشراف ٤/ ١٦٥، وتاريخ الطبرى ٧/ ٤٣٦، وتاريخ دمشق ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، م: «أبو سلمة»، وفي ب: «أبو سلم».

# خلافة أبى العباس السَّفَّاحِ(')

لَمَا بِلَغِ أَهْلَ الكُوفَةِ مَقْتَلُ إِبراهِيمَ بِنِ محمدٍ ، أَرادَ أَبُو سَلَمةَ الخَلَّالُ أَن يُحَوِّلَ الخِلافةَ إِلَى آلِ علىٌ بنِ أَبِي طالبِ رضى اللَّه عنه ، فَغَلَبه بَقِيَّةُ النُّقَباءِ والأَمَراءِ على أمرِه ، وأحضَروا أبا العباس السُّفَّاحَ ، وسَلَّموا عليه بالخِلافةِ ، وذلك بالكُوفةِ ، وكان عُمرُه إِذْ ذاك ستًّا وعشرين سنةً، وكان أوَّلَ مَن سَلَّم عليه بالخِلافةِ أبو سَلَمةَ الحَلَّالُ (٢) ، وذلك ليلةَ الجمعةِ لثلاثَ عشرةَ ليلةً خَلَت مِن ربيع الآخرِ مِن هذه السنةِ ، فلما كان وَقْتُ صلاةِ الجمُعةِ خرَج أبو العباسِ السَّفَّامُ على بِرْذَوْنِ أَبْلَقَ ، والجُنُودُ مُلَئِسةٌ معه، حتى دَخَل دارَ الإمارةِ، ثم خرَج إلى المسجدِ ('')، فصلَّى بالناسِ ، ثم صَعِدِ المُنْبِرَ ، وبايَعه الناسُ يومئذِ وهو على المُنْبِرِ في أعْلاه ، وعمُّه داودُ ابنُ عليٌّ واقفٌ دونَه بثلاثِ دَرَجٍ ، وتَكَلُّم السُّفَّاحُ ، وكان أولَ ما نَطَق به أن قال : الحمدُ للَّهِ الذي اصْطَفَى الإسْلامَ لنفسِه فكَرَّمه وشَرَّفه وعَظَّمه ، واختاره لنا ، وأيَّدَه بنا، وجَعَلَنا أَهلَه وكَهْفَه والقُوَّامَ به والذَّائيِّن عنه والناصِرِين له، وألزمَنا كلمةً التَّقْوَى ، وجَعَلنا أَحَقَّ بها وأهلَها ، خَصَّنا برَحِم رسولِ اللَّهِ عَيِّكَ وَقَرابَتِه ، واشْتَقَّنا من نَبعتِه ، ووَضَعَنا من الإسلام وأهلِه بالمَوْضِع الرَّفِيع ، وأنْزَل بذلك على أهلِ الإسلام كِتَابًا يُتْلَى عليهم ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ [٨/٨ظ]عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِمِكًا ۞﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقال: ﴿ قُل لَّا

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ الطبرى ٤٢١/٧ - ٤٢٩، والمنتظم ٢٩٥/٧ - ٣٠٠، والكامل ٤٠٨/٥ - ٤١٧. (٢) الذى في المصادر أنه دخل على أبي العباس اثنا عشر رجلا فسلموا عليه بالخلافة، ثم دخل أبو سلمة وحده وسلم عليه بالخلافة.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص: ﴿ يُومُ الْجُمَّعَةُ لَثَنتَى عَشْرَةً مِن رَبِيعِ الآخرِ سَنَةُ ثَنتِينَ وثَلاثين ومائة﴾.

أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا لِلَا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣]. وقال: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وقال : ﴿ مَّا أَفَّاتُهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمِتَكَىٰ ﴾ [الحشر: ٧]. فأغلَمهم اللَّهُ عز وجل فَضْلَنا، وأَوْجَب عليهم حَقَّنا ومَوَدَّتَنا، وأَجْزَل مِن الفَيءِ والغَنِيمةِ نَصِيبَنا؛ تَكرِمةً لنا، وَفَصْلَةً عَلَيْنَا ، وَاللَّهُ ذُو الفَصْلِ العظيم ، وزَعَمَتِ السَّبَئِيَّةُ (١) الضُّلَّالُ أَن غيرَنا أَحَقُّ بالرِّياسةِ والسِّياسةِ والخلافةِ منا، فشاهَتْ وُجوهُهم، بمَ ولِمَ أَيُّها الناسُ؟! وبنا هَدَى اللَّهُ الناسَ بِعَد ضَلالتِهم ، وبَصَّرهم بعدَ جَهالتِهم ، وأَنْقَذَهم بعدَ هَلَكتِهم ، وأَظْهَر بنا الحَقُّ، وأَدْحَض بنا الباطلَ، وأَصْلَح بنا منهم مَا كَانْ فاسدًا، ورَفَع بنا الخَسِيسةَ ، وأَتُمُّ النَّقِيصةَ ، وجَمَّع الفُرْقةَ ، حتى عاد الناسُ بعدَ العَداوةِ أهلَ تَعاطُفٍ وبِرِّ ومُواساةٍ في دُنْياهم، وإخوانًا على سُرُرٍ مُتَقابِلِين في أَخْراهِم، فتَح اللَّهُ ذلك مِنَّةً ومِنحَةً لمحمدٍ عَلِيلَةٍ ، فلما قَبَضه اللَّهُ إليه قام بذلك الأمرِ من بعدِه أصحابُه وأَمْرُهُم شُورَى بينَهُم، فَحَوَوْا مَوارِيثَ الأَمْم، فَعَدَلُوا فيها، ووَضَعُوها مَواضِعَها، وأُعطَوْها أهلَها، وخَرَجوا خِماصًا منها، ثم وَثُب بنو حربِ ومْرَوانَ فابْتَزُّوها وتَداوَلُوها، فجارُوا فيها، واسْتَأْثُرُوا بها، وظَلَمُوا أَهلَها، فأَمْلَى اللَّهُ لهم حِينًا حتى آسَفوه (٢) ، فلمّا آسَفوه انْتَقَمَ منهم بأيدينا ، ورَدَّ علينا حقَّنا ، وتَدارَك بنا أُمَّتَنا، ووَلِيَ نَصْرَنا والقيامَ بأمرِنا؛ ليَمُنَّ بنا على الذين اسْتُضْعِفوا في الأرض، وخَتَم بنا كما افْتَتَح بنا ، وإني لأرْجُو أنْ لا يَأْتِيكم الجَورُ مِن حيث جاءكم الخيرُ ، ولا الفَسادُ مِن حيث جاءكم الصَّلاحُ، وما تَوْفيقُنا أهلَ البيتِ إلا باللَّهِ، يا أهلَ الكوفةِ ، أنتم مَحَلُّ مَحَبَّتِنا ومَنْزِلُ مَوَدَّتِنا ، وأنتم أَسْعَدُ الناس بنا وأكْرَمُهم علينا ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: «السبابية » والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. والسبئية: أصحاب عبد الله بن سبأ ، الذي قال لعلى بن أبي طالب: أنت أنت أنت . يعنى الإله ، فنفاه إلى المدائن. وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة على رضى الله عنه ، ومنه انشعبت أصناف الغلاة . الملل والنحل للشهرستاني ٣٦٥/١ ، ٣٦٦ . (٢) آسفوه: أغضبوه. اللسان (أمر ف).

وقد زِدْتُكم في أَعْطِياتِكم مائةَ درهمٍ، فاسْتَعِدُّوا، فأنا السَّفَّاحُ الهائجُ (١)، والثائرُ البُيرُ. المُبيرُ.

وكان به وَعْكٌ ، فاشْتَدُّ عليه حتى جَلَس على المنْبر ، ونَهَض عمُّه داودُ فقال : الحمدُ للَّهِ شُكْرًا ' شُكْرًا شُكْرًا الله الله الله الله عدوَّنا ، وأصار إلينا ميراثنا مِن نَبِيِّنا " ، أَيُّها الناسُ ، [ ١٨/٨] الآن انْقَشَعَت حَنادِسُ الظُّلُماتِ ، وانْكَشَف غِطاؤُها ، وأشْرَقَت أَرْضُها وسماؤُها ، وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ( ، مَ مُطْلِعِها ، ( وَبَزَغَ القَمَرُ مِنْ مَبْرَغِه <sup>()</sup>، ورَجَع الحقُّ إلى نِصابِه في أهل بَيْتِ نبيِّكم؛ أهل الوُّأْفةِ والرَّحْمةِ بِكُم والعَطفِ عليكم، أيُّها الناسُ، إنا واللَّهِ ما خَرَجْنا في طَلَبِ هذا الأَمْرِ لنُكْثِرَ جُيَّنًا ولا عِقْيانًا (٢) ، ولا لنَحْفِرَ نَهْرًا ، ولا لنَبْنَى قَصْرًا ، وإنما أَخْرَجَنا الأَنْفَةُ مِن اثْتِزَازِهم حقَّنا والغَضَبُ لبني عمِّنا، ولسُوءِ سِيرةِ بني أميةَ فيكم، واسْتِذْلالِهم لكم، واسْتِعْثارهم بفَيْتِكم وصَدَقاتِكم، فلكم علينا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهُ وَذِمَّةُ العباس، أَن نَحْكُمَ فيكم بما أَنْزَل اللَّهُ، ونَعْمَلَ بكتابِ اللَّهِ، ونَسِيرَ في العامَّةِ مِنْكُم والخاصَّةِ بسِيرةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، تَبًّا تَبًّا لبني أُمَيةَ وبني مَرُوانَ ؛ آثَرُوا العاجلةَ على الآجِلةِ ، والدارَ الفانيةَ على الدار الباقيةِ ، فرَكِبوا الآثامَ وظَلَموا الأنامَ ، وارْتَكبوا المحَارِمَ ، وغَشُوا الجَرائمَ ، وجاروا في سِيرتِهم في العِبادِ ، وسُنَّتِهم في البلادِ التي بها، اسْتَلَذُّوا تَسَرُبُلَ الأُوْزارِ، وتَجَلَّبُبَ الآصارِ، ومَرِحوا في أُعِنَّةِ

<sup>(</sup>١) في ص: «الهياج» وفي مصادر التخريج: «المبيح».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) في م: «بيتنا».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «شمس الخلافة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٦) اللجين: الفضة. والعقيان: ذهب متكاثف في مناجمه، خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة.
 الوسيط (ل ج ن)، (ع ق ى).

المَعاصِي، ورَكَضوا في مَيادينِ الغَيِّ؛ جَهْلًا باسْتِدْراجِ اللَّهِ، وأَمْنًا لمُكْرِ اللَّهِ، فأتاهم بأسُ اللَّهِ بَياتًا وهم نائمون ، فأَصْبَحوا أحاديثَ ، ومُزِّقوا كلُّ مُمَزَّقٍ ، فَبُعْدًا للقوم الظالمين، وأدالنا(١) اللَّهُ مِن مَرْوانَ، وقد غَرَّه باللَّهِ الغَرورُ، وأَرْسَل لعدوِّ اللَّهِ في عِنانِه حتى عَثر في فَضْلِ خِطامِه ، أَظَنَّ عدوُّ اللَّهِ أَن لن نقْدِرَ عليه ؟! فنادَى حِزْبَه ، وجمَع مَكَايدَه ، ورَمَى بكَتائبِه ، فوَجَد أمامَه ووراءَه وعن يمينِه وشِمالِه مِن مَكْرِ اللَّهِ وَبَأْسِه ونِقْمَتِه ما أمات باطلَه، ومَحَق ضَلالَه، وجَعَلَ دائرةَ السَّوْءِ به، ( وأحيا شرَفَنا وعِزَّنا ) ، ورَدَّ إلينا حقَّنا وَإِرْثَنا ، أَيُّها الناسُ ، إن أميرَ المؤمنين – نَصَره اللَّهُ نَصرًا عَزيزًا - إنما عاد إلى المِنْبرِ بعدَ الصلاةِ ، لأنه كَرِه أن يَخْلِطَ بكَلام الجُمُعةِ غيرَه، وإنما قَطَعه عن اسْتِتمام الكَلام ("بعدَ أنِ اسحَنْفَرَ فيه"، شدةُ الوَعْكِ، فادْعُوا اللَّهَ لأميرِ المؤمنين بالعافيةِ، فقد أَبْدَلكم اللَّهُ بَمْرُوانَ عدوِّ الرحمنِ، وخَليفةِ الشيطانِ، المُتَّبِع للسَّفِلةِ الذين أفسدوا في الأرضِ بَعْدَ صَلاحِها، الشابُّ المُتَكَهِّلَ، المُقتَدِي بِسَلَفِه الأَبْرارِ الأُخْيارِ، الذين أَصْلَحوا الأُرضَ بعدَ فَسادِها بَمَعالمِ الهُدَى ، ومَناهِجِ التُّقَى . قال : فعَجُّ الناسُ [ ١٨/٨ ظ] له بالدُّعاءِ، ثم قال: واعْلَموا يا أهلَ الكُوفةِ أنه لم يَصْعَدْ مِنْبرَكم هذا خَليفةٌ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلا أميرُ المؤمنين على بنُ أبى طالبٍ وأميرُ المؤمنين عبدُ اللَّهِ بنُ محمد هذا - وأشار بيدِه إلى السَّفَّاح - واعْلَموا أن هذا الأمْرَ فينا ليس بخارج مِنَّا حتى نُسَلِّمَه إلى عيسى ابنِ مَرْيَمَ ، عليه السلامُ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين على ما أَبْلانا وأَوْلاناً. ثم نَزَل أبو العباسِ وداودُ حتى دَخَلا القصرَ، ثم دَخَل الناسُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَدَانَ ﴾ وأدالنا : نصرنا .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: ﴿ وأحاط به خطيئته ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م. وفي الأصل: ﴿ بعد أَن تحقق ﴾ ، وفي ص: ﴿ بعد أَن استحق فيه ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبرى. واسحنفر الرجل في منطقه: مضى فيه ولم يَتَمكُّث. اللسان (سحفر).

يُبايِعون إلى العصرِ، ثم مِن بعدِ العصرِ إلى الليلِ.

ثم إن أبا العباسِ خَرَج فعَسْكُر بظاهرِ الكوفةِ ، واسْتَخْلَف عليها عمَّه داودَ بنَ عليً ، وبَعَث عمَّه عبد اللَّهِ بنَ عليٌ إلى أبى عَوْنِ بنِ يَزيدُ (١) ، وبَعَث ابنَ أخيه عيسى بنَ موسى إلى الحسنِ بنِ قَحْطَبةَ ، وهو يومَثذِ بواسِطِ مُحاصِرٌ ابنَ هُبَيْرةَ ، وبَعَث يَحْيَى بنَ جعفرِ بنِ تَمَّامِ بنِ العباسِ إلى حُمَيْدِ بنِ قَحْطَبةَ بالمَدائنِ ، وبَعَث أبا اليقظانِ عثمانَ بنَ عُرُوةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسرِ إلى بَسَّامِ بنِ إبراهيمَ بنِ بَسَّامِ بالأَهْواذِ ، وبَعَث سَلَمةَ بنَ عمرو بنِ عثمانَ إلى مالكِ بنِ الطوافِ . وأقام هو بالعَسْكرِ أشْهُرًا ، ثم ارْتَحَل فنزَل المدينة الهاشمية في قصرِ الإمارةِ ، وقد تنكَّر لأبي سَلَمة الخَلَّالِ ، وذلك لِمَا كان بَلَغه عنه مِن العُدولِ بالخِلافةِ عن بَنِي العبَّاسِ إلى آلِ عليً بنِ أبي طالبٍ . واللَّهُ سبحانَه وتعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ أَمِي يزيدٍ ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل.

## ذِكْرُ مَقْتَلِ مَرُوانَ بن محمدِ بن مَرُوانَ

آخِرِ خُلَفاءِ بنى أُمَيةً ، وتَحَوُّلِ الخِلافةِ إلى بنى العباسِ ('' ، وذلك مِن قولِه تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ مُقَالًا وَتُعِلَّ مَن تَشَآءٌ وَتَغِلُّ مَن تَشَآءٌ وَتَعَلِي اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِلُّ مَن تَشَآءٌ وَتُعَلِي اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِلُ مَن تَشَآءٌ وَتُعَلِي اللَّهُ مَن تَشَآءٌ مِن تَشَآءٌ وَتُعَلِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] .

قد ذكرنا أن مَرُوانَ لما بلَغه ما جرَى بأرضِ خُراسانَ من أمرِ أبى مسلم وأتباعِه، تَحَوَّل مِن حَرَّانَ، فنزَل على نهرٍ قريبٍ مِن المَوْصِلِ يُقالُ له: الزَّابُ. مِن أرضِ الجَزيرةِ، ثم لما بلَغه أن السَّفَاح قد بُويع له بالكُوفةِ، والتَّفَّتُ عليه الجُنُودُ، والجُتَمَع له أمْرُه، اشتدَّ عليه ذلك جدًّا، وجمَع جُنودَه، فتقدَّم إليه أبو عَوْنِ بنُ يزيدَ (٢٠) في جيشٍ كَثيفٍ، فنازَله على الزَّابِ، وجاءَتْه الأمْدادُ مِن جهةِ السَّفَّاحِ، ثم ندَب السَّفَّاحُ الناسَ مَن يَلى القِتالَ مِن أهلِ بيتِه، فانْتَدَب عمُه عبدُ اللَّهِ بنُ علي علي ، فقال: [٨٩/١٥] سِرْ على بَرَكةِ اللَّهِ . فسار في جُنودٍ كثيرةِ، فقدِم على أبى عوْنِ عن سُرادِقِه وخَلَّه له وما فيه، وجعَل عبدُ اللَّهِ بنُ علي على شُرْطتِه حَيَّاشَ بنَ حَبيبِ الطائيَّ، و على حَرَسِه أن نصيرَ بنَ المُحْتَفِزِ (١٠) على على شروعتِه حَيَّاشَ بنَ حَبيبِ الطائيَّ، و على حَرَسِه أن نصيرَ بنَ المُحْتَفِزِ (١٠) على على البَريدِ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ على على أبو العباسِ موسى بنَ كعبِ في ثلاثين رجلًا على البَريدِ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ على على مُناجزةِ مَرُوانَ، والمُبادَرةِ إلى قِتالِه ويزالِه (٥)، فتَقَدَّم عبدُ اللَّهِ بنُ على على مُناجزةِ مَرُوانَ، والمُبادَرةِ إلى قِتالِه ويزالِه أن ، فتَقَدَّم عبدُ اللَّه بنُ على على مُناجزةِ مَرُوانَ، والمُبادَرةِ إلى قِتالِه ويزالِه أن ، فتَقَدَّم عبدُ اللَّه بنُ على على مُناجزةِ مَرُوانَ، والمُبادَرةِ إلى قِتالِه ويزالِه أن ، فتَقَدَّم عبدُ اللَّه بنُ على مُناجزةِ مَرُوانَ ، والمُبادرةِ إلى قِتالِه ويزالِه أنه ، فتقدَّم عبدُ اللَّه بنُ على مُناجزةِ مَرُوانَ ، والمُبادرةِ إلى قِتالِه ويزالِه أنه ، فتقدَّم عبدُ اللَّه بنُ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ٤٣٢/٧ – ٤٣٥، والكامل ٥١٧/٥ – ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ أَبِي يزيد ﴾ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م. وفي الأصل، ص: «على شَرطته». والمثبت من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ص: ﴿ المحترس﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «قبل أن تحدث أمور، وتبرد نيران الحرب».

عليٌ بَمَن معه حتى وابجه جيشَ مَرْوانَ ، ونهَض مَرْوانُ في مُجنودِه وأصحابِه ، وتَصافُّ الفريقانِ في أولِ النهارِ ، ويُقالُ (١) : إنه كان مع مَرْوانَ يومَعَذِ مائةُ ألفِ وخمسون ألفًا . وقيل (٢) : مائةً وعشرون ألفًا . وكان عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ في عشرين أَلْفًا . فقال مَرْوانُ لعبدِ العزيزِ بن عمرَ بن عبدِ العزيزِ : إن زالَتِ الشمسُ يومَئذِ ولم يُقاتِلُونَا ، كَنَا الَّذِينَ نَدْفَعُهَا إِلَى عَيْسَى ابْنِ مُرْيَمَ ، وإنْ قَاتُلُونَا قَبْلُ الزُّوالِ فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . ثم أَرْسَل مَرْوانُ إلى عبدِ اللَّهِ بن عليٌّ يَسْأَلُه المُوادَعةَ ، فقال عبدُ اللَّهِ : كَذَبِ ابنُ زُرَيْقِ ، لا تَزولُ الشمسُ حتى أُوطِئَه الخيلَ إن شاء اللَّهُ . وكان ذلك يومَ السبتِ لإحدى عشرة ليلة خلَتْ مِن مُجمادَى الآخِرةِ مِن هذه السنةِ ، فقال مَرْوانُ لأهل الشام: قِفُوا، لا تَبْدَءوهم بقِتالٍ. وجعَل يَنْظُرُ إلى الشمس، فخالَفه الوليدُ بنُ مُعاويةَ بنِ مَرْوانَ - وهو خَتَنُ مَرْوانَ على ابنتِه - فحمَل، فغَضِب مَرْوانُ وشتَمه ، فقاتَل أهلَ المَيْمَنةِ ، فانحاز أبو عَوْنِ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌّ ، فقال موسى بنُ كعب لعبدِ اللَّهِ بن عليٌّ : مُرِ الناسَ فلْيَنْزِلُوا . فنُودِى : الأرضَ . فنزَل الناسُ وأشْرَعوا الرِّماح ، وجَثَوْا على الرُّكبِ وقاتَلوهم ، وجَعَل أهلُ الشام يَتَأَخُّرون كَأَنْمَا يُدْفَعُون ، وجعَل عبدُ اللَّهِ يَمْشِي قُدُمًا وهو يقولُ : يا ربِّ حتى متى نُقْتَلُ فيك؟ ونادَى: يا أهلَ نُحراسانَ ، يا لِثاراتِ إبراهيمَ ، يا محمدُ ، يا مَنْصورُ . واشْتَدَّ القِتالُ بينَ الناس جدًّا أنه ، فأرْسَل مَرْوانُ إلى قُضاعةَ يَأْمُرُهم بالنُّزولِ ، فقالوا: قُلْ لبني سُلَيم فلْيَنْزِلوا. وأَرْسَلَ إلى السَّكاسِكِ أَن احْمِلُوا. فقالوا: قُلْ لبني عامرٍ فلْيَحْمِلُوا. فأَرْسَل إلى السَّكُونِ أن احْمِلُوا. فقالُوا: قُلْ لغَطَفانَ.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة ٢/ ٦١١.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۷/ ٤٣٧، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « فلا تسمع إلا وقعا كالمرازب على النحاس ».

فَلْيَحْمِلُوا . فقال لصاحبِ شُرْطِتِه : انْزِلْ . [١٩/٨ظ] فقال : لا واللَّهِ لا أَجْعَلُ نَفْسَى غَرَضًا . قال : أمّا واللَّهِ لأَشُوءَنَّك . قال : وَدِدْتُ واللَّهِ أنك قدَرْتَ على ذلك . ويُقالُ (١) : إنه قال ذلك لابن هُبَيْرةَ .

قالوا: ثم انْهَزَم أهلُ الشامِ واتَّبَعَهم أهلُ خُراسانَ في أَدْبارِهم يَقْتُلُون ويَأْسِرون، وكان مَن غَرِق مِن أهلِ الشامِ أكثرَ مُمَّى قُتِل، وكان في جُمْلةِ مَن غَرِق إبراهيمُ بنُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ الحُمْلوع، وقد أمَر عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌ بعَقْدِ الجِسْرِ، واسْتِخْراجِ مَن هلك مِن الغَرْقي، وجعَل يَتْلو قولَه تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ وَاسْتِخْراجِ مَن هلك مِن الغَرْقي، وجعَل يَتْلو قولَه تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ وَاسْتِخْراجِ مَن هلك مِن الغَرْقي، وجعَل يَتْلو قولَه تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ وَلَهُ تَعالى وَاللهِ بنُ العاصِ في علي في مَوْضِعِ المعركةِ سبعة أيامٍ، وقد قال رجلٌ مِن ولدِ سعيدِ بنِ العاصِ في مَوْوانَ وفِرارِه يومَعْذِ:

لَجَّ الفِرارُ بَمَرُوانِ فقلتُ لَهُ أَين الفِرارُ وتَرْكُ المُلَّكِ إِذ ذَهَبَت فَراشةُ الحِلْم فِرْعونُ العِقابِ وإن

عاد الظَّلومُ ظَليمًا هَمُّه الهَرَبُ عنك الهُوَيْنَى فلا دِينٌ ولا حَسَبُ تَطْلُبْ نَداهُ فكَلْبٌ دونَه كَلِبُ

واحْتاز عبدُ اللَّهِ ما كان في مُعسْكَرِ مَرْوانَ مِن الأَمْوالِ والأَمْتِعةِ والحَواصِلِ، ولم يَجِدْ فيه امرأةً سِوى جاريةِ كانتْ لعبدِ اللَّهِ بنِ مَرْوانَ، وكتب إلى أميرِ المؤمنين أبي العباسِ السَّفَّاحِ يُخْيِرُه بما فتَح اللَّهُ عليه مِن النَّصْرِ، وما حصَل لهم مِن الأَمْوالِ؛ فصلَّى السَّفَّاحُ ركعتَيْن شُكْرًا للَّهِ عزَّ وجلَّ، وأَطْلَق لكلِّ مَن حضَر الوَقْعة خمسمائة خمسمائة، ورفع في أَرْزاقِهم إلى ثمانين، وجعَل يَتْلُو قولَه تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٩].

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۳۹۰/۱۶ مخطوط.

## صِفةُ مَقْتَلِ مَرْوانَ الحمارِ <sup>(۱)</sup>

لما انْهَزِم مَرْوانُ مِن المعركةِ سار لا يَلْوى على أحدٍ ، فأقام عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ في مكانِ المَعْركةِ سبعةَ أيام، ثم سار في طَلَبِه بمَن معه مِن الجُنودِ، وذلك عن أمْرِ السَّفَّاح له بذلك، فلما مَرَّ مَرُوانُ بحَرَّانَ اجْتاز بها، وأَخْرَج أبا محمد السُّفْيانيُّ مِن سِجْنِه، واسْتَخْلَف عليها أبانَ بنَ يزيدَ، وهو ابنُ أخيه (٢) وزومُج ابنتِه أمِّ عثمانَ ، فلما قَدِم عبدُ اللَّهِ بنُ عَليِّ حَرَّانَ خرَج إليه أبانُ بنُ يزيدَ مُسَوِّدًا ، فأُمَّنه عبدُ اللَّهِ بنُ علين ، وأقرَّه على عملِه ، وهذم الدارَ [ ١٠/٠ ٢٥] التي سُجِن فيها إبراهيمُ ابنُ محمد الإمامُ ، واجْتاز مَرُوانُ بقِنَّسْرينَ قاصِدًا إلى حِمْصَ ، فلما جاءَها خرَج إليه أهلُها بالأسواقِ ، فأقام بها يومَيْن أو ثلاثةً ، ثم شخص منها ، فلما رأوا قِلَّةَ مَن معه اتَّبَعوه ؛ طَمَعًا فيه ، وقالوا : مَرْعوبٌ مُنْهَزمٌ . فأَدْرَكوه بوادٍ عندَ حِمْصَ ، فَأَكْمَن لهم أميرَيْن، فلما تَلاحَقوا بَمُرُوانَ عطف عليهم، فناشَدَهم أن يَرْجِعوا، فأبوا إلا مُقاتلتَه، فثار القِتالُ بينهم، وثار الكِّمينان مِن وراثِهم، فانْهَزم الحيمْصِيُّون ، وجاء مَرْوانُ إلى دِمشقَ وعلى نِيابِتِها مِن جهتِه زومُج ابنتِه أمِّ الوليدِ ، وهو الوليدُ بنُ مُعاويةَ بن مَرُوانَ ، فترَكه بها ، واجْتاز عنها قاصِدًا إلى الدِّيارِ المِصْرِيةِ ، وجعَل عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ لا يَمُو ببلدٍ إلا خرَجوا وقد سَوَّدوا ، فيُبايِعونه ويُعْطِيهِم الأمانَ ، ولما وصَل إلى قِنَّسْرِينَ وصَل إليه أخوه عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليٌّ في

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۴۳٦/۷ - ٤٤٢.

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ: «أخته». والمثبت من تاريخ الطبرى. وهو أبان بن يزيد بن محمد بن مروان. وانظر تاريخ دمشق ٦/ ١٦٣.

أربعةِ آلافٍ ، قد بَعَثهم السَّفَّامُ مَدَدًا له ، ثم سار عبدُ اللَّهِ حتى أتَى حِمْصَ ، ثم سار منها إلى بَعْلَبَكُّ ، وجاء دِمشقَ مِن ناحيةِ المزَّةِ ، فنزَل بها يومَين ، ثم جاءه أخوه صالحُ بنُ عليّ في ثمانيةِ آلافٍ مَدَدًا مِن السَّفَّاحِ ، فنزَل صالحٌ بَمْرْجِ عَذْراةٍ ، ولما جاء عبدُ ( اللَّهِ بنُ عليِّ دمشقَ نزَل على البابِ الشُّرْقيِّ ، ونزَل صالحُ بنُ عليٌّ على بابِ الجابيةِ ، ونَزَل أبو عَوْنٍ على بابِ كَيْسانَ ، وبَسَّامٌ على بابِ الصَّغير ، ومُحمَيْدُ بنُ قَحْطَبةَ على بابِ تُومَا ، وعبدُ الصَّمَدِ ويَحْيَى بنُ صَفْوانَ والعباسُ بنُ يَزيدَ على بابِ الفَراديس، فحاصَروها أيامًا، ثم افْتَتَحها يومَ الأرْبِعاءِ لعَشْر خَلُوْن مِن رَمضانَ هذه السنةَ ، فقتَل مِن أهلِها خَلْقًا كثيرًا ، وأباحَها ثلاثَ ساعاتٍ ، وهدَم سُورَها، ويُقالُ: إن أهلَها لما حاصَرهم عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ اخْتَلفوا فيما بينَهم ، ما بينَ عباسيٌّ وأُمَويٌّ ، حتى اقْتَتَلوا ، فقتَل بعضُهم بعضًا ، وقتَلوا نائبَهم ، ثم سَلَّمُوا البلدَ ، وكان أولَ مَن صَعِد السُّورَ مِن ناحيةِ البابِ الشَّرْقيِّ رجلٌ يقالُ له : عبدُ اللَّهِ الطَّائِيُّ . ومِن ناحيةِ بابِ الصغيرِ بَسَّامُ بنُ إبراهيمَ ، ثم أبيحَت دِمَشقُ ثلاثَ ساعاتٍ حتى قيل (١): إنه قتَل بها في هذه المدةِ نحوًا مِن خمسين ألفًا.

"وذكر الحافظُ ابنُ عَساكرَ" في ترجمةِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ الأَعْرِجِ مِن ولدِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ ، وكان أميرًا على خمسةِ آلافٍ مع عبدِ اللَّهِ [٨/٠٢٤] ابنِ عليِّ في حِصارِ دِمشقَ ، أنهم أقاموا مُحاصِريها خمسةَ أشْهرٍ ، وقيل : مائةَ يومٍ . وقيل : شهرًا ونصفًا . وأن البلدَ كان قد حَصَّنه نائبُ مَرُوانَ تَحْصينًا"

<sup>(\*)</sup> من هنا تبدأ النسخة الظاهرية والمشار إليها بالرمز (ظ).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٩٩/٤٤ - ٢٠١، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

"عَظيمًا، ولكن اخْتَلَف أهلُها فيما بينهم بسببِ اليَمانيَةِ والمُضَرِيَّةِ، وكان ذلك سبب الفتحِ، حتى إنهم جعلوا في كلِّ مسجدٍ مِحْرابَيْن للقبلتَيْن، حتى في المسجدِ الجامعِ مِنْبَرَيْن وإمامَيْن يَخْطُبان يومَ الجمعةِ على المنبَرَيْن، وهذا مِن عجيبِ ما وقع، وغريبِ ما اتَّفَق، وفَظِيعِ ما أُحْدِث بسببِ الفِتْنةِ والهَوَى والعَصَبيةِ، نَسْأَلُ اللَّه السَّلامة والعافية. وقد بسط ذلك الحافظ في الترجمةِ المذكورةِ.

وذكر (۱) في ترجمةِ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ عبدِ اللهِ النوْفليِّ قال: كنتُ مع عبدِ اللهِ بنِ عليٌ أولَ ما دخل دمشق ، دخلها بالسيفِ ثلاث ساعاتِ مِن النهارِ ، وجعل مسجد جامعِها سبعين يومًا إصطَبْلًا لدَوابٌه وجِمالِه ، ثم نبَش قُبورَ بنى أُمية ، فلم يَجِدْ في قبرِ مُعاوية إلا خَيْطًا أسودَ مثلَ الهَباءِ ، ونبَش قبرَ عبدِ الملكِ بنِ مَوْوانَ ، فوجد جُمهُجمة ، وكان يوجدُ في القبرِ العُضْوُ بعدَ العُضْو ، غيرَ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، فإنه وجده صحيحًا لم يَثلَ منه غيرُ أَرْنَبةِ أَنْفِه ، فضرَبه بالسِّياطِ وهو ميت ، وصلَبه أيامًا ، ثم أُعرَقه بالنارِ ، ودَقَّ رَمادَه ، ثم ذرَّاه في الرِّيحِ ، وذلك أن ميت ، وصلَبه أيامًا ، ثم أُعرَقه بالنارِ ، ودَقَّ رَمادَه ، ثم ذرَّاه في الرِّيحِ ، وذلك أن صغير (۱) – سبعَمائةِ سَوْطِ ، ثم نفاه إلى الحُمَيْمةِ بالبُلقاءِ . قال : ثم تَتَبُع عبدُ اللَّهِ ابنُ عليً بني أميةَ مِن أولادِ الخُلفاءِ وغيرِهم ، فقتَل منهم في يومٍ واحدِ اثنين وسعين نَفْسًا (٤) عندَ نهرِ بالرَّمُلةِ ، وبسَط عليهم الأَنْطاع ، وَمدَّ عليهم سِماطًا ١) ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) أى ابن عساكر . تاريخ دمشق ۱۵/ ۳۸۹، ۳۹۰ مخطوط .

<sup>(</sup>٣) أى ابن لعبد الله بن على ، جاءت به جارية له فأنكر بُنُؤته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ظ: ﴿ أَلْفَا ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر الكامل ٥/ ٤٣٠.

' فَأَكُلُ وَهُمْ يَخْتَلِجُونَ تَحْتَهُ' ، وأَرْسَلُ امْرأَةَ هُشَامٍ بِنِ عَبْدِ الْمُلْكِ ، وَهَى عَبْدَةُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ بنِ مُعاويةَ صاحبةُ الخالِ ، مع نَفَرٍ مِن الخُراسانيَّةِ إلى البَرِّيَّةِ ماشيةً حافيةً حاسرةً ، '' فما زالوا يَزْنُون'' بها ، ثم قَتَلُوها''' .

وقد اسْتَدْعَى بالأوْزاعِيِّ ، فأُوقِف بينَ يديه ، فقال له : يا أبا عَمْرِو ، ما تَقولُ في هذا الذي صنعنا ؟ قال : فقلتُ له : لا أَدْرِى ، غيرَ أنه قد حَدَّثنى يَحْيَى بنُ سعيدِ الأَنْصارِيُّ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ ، عن عَلْقَمةَ ، عن عمرَ [٢١/٨و] قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : « إنما الأعمالُ بالنِّياتِ » أَ فذكر الحديثَ . قال الأوْزاعيُ : وانْتَظَرَتُ رَأْسَى يَسْقُطُ بينَ رجليَّ ، ثم أُخْرِجْتُ ، وبعَث إليَّ بَمَائِةِ دينارِ .

وأقام بها عبدُ اللَّهِ بنُ علیٌ خمسةَ عشَرَ يومًا ثم سار وراءَ مَرُوانَ ، فنزَل علی نهرِ الكُسْوَةِ ، ووَجَّه يَحْيَى بنَ جعفرِ الهاشمیَّ نائبًا علی دمشقَ ، 'ثم ارتحل إلی الأُرْدُنِّ ، فأتوْه وقد سوّدوا ، ثم سار إلی بَیْسانَ '' ، ثم سار فنزَل مَرْجَ الرومِ ، ثم أَتَى نهرَ أَبِی فُطْرُسَ ، فوجَد مَرُوانَ قد هرَب فدخَل الدِّيارَ المصريةَ ، وجاءه كتابُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>۲) بعده فى ب، م: (وهذا من الجبروت والظلم الذى يجازيه الله عليه، وقد مضى ولم يدم له ما أراده ورجاه، كما سيأتى فى ترجمته).

<sup>(</sup>٣ - ٣) بياض في الأصل. وسقط من: ظ. وفي ب، م: «عن وجهها وجسدها وثيابها». وقد ذكر ترجمتها الحافظ ابن عساكر في تراجم النساء ص ٢٢٥، طبعة دار الفكر، ولم يورد هذا الخبر، بل أورد خبرا في مقتلها فيه أنها شدت درعها من تحت قدميها، وكميها على أطراف أصابعها، وخمارَها، فما رئى من جسدها شيء. والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: (ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم).

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ دمشق ٢٠١/٤١، ٢٠٢، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٦) البخاری (۱)، ومسلم ( ۱۹۰۷)، وأبو داود ( ۲۲۰۱)، والترمذی ( ۱٦٤٧)، والنسائی فی الکبری (۷۸)، وابن ماجه ( ۲٤۲۷).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب، م.

السَّفَّاحِ أَنْ وَجِّهْ صالحَ بنَ عليِّ في طَلَبِ مَرْوانَ ، ويُقيمُ هو بالشام نائبًا عليها ، فسار صالحٌ في طَلَبِ مَرْوانَ في ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ ، ومعه أبو عَوْنٍ وعامرُ ابنُ إسماعيلَ، فنزَل على ساحلِ البَحْرِ، وجمَع ما هناك مِن السُّفنِ، وبلُّغه أن مَرْوانَ قد نزَل الفَرَما('')، فجعَل يَسِيرُ على الساحلِ والسُّفُنُ تُقادُ معه في البحرِ حتى أَتَى العَرِيشَ ، ثم سار حتى نزَل على النِّيلِ ، ثم سار إلى الصَّعيدِ ، فعبَر مَرْوانُ النِّيلَ، وقطَع الجيشرَ وحرَق ما حولَه مِن العَلَفِ والطُّعام، ومضَى صالحٌ في طلبِه، فَالْتَقَى بَخِيلِ لَمُوانَ فَهُزَمِهُم ، ثم جَعَلُوا كُلُّمَا الْتَقَوْا مَعْ خَيلِ لَمُوانَ يَهْزِمُونَهُمَّ، حتى سَأَلُوا بعضَ مَن أَسَرُوا عن مَرْوانَ ، فَدَلُّوهم عليه ، وإذا به في كَنيسةِ بُوصِيرَ ، فوافَوْه مِن آخِرِ الليلِ، فانْهَزَم مَن معه مِن الجُنْدِ، وخَرَج إليهم مَرْوانُ في نَفَرِ يَسِيرٍ ، فأحاطوا به حتى قتَلوه ؛ طعَنه رجلٌ مِن أهلِ البَصْرةِ يُقالُ له : مغودٌ (٢). ولا يَعْرِفُه ، حتى قال رجلٌ : صُرِع أميرُ المؤمنين . فابْتَكَر إليه رجلٌ مِن أهلِ الكُوفةِ كان يَبِيعُ الرُّمَّانَ ، فاحْتَزَّ رأسَه ، فبعَث به عامرُ بنُ إسماعيلَ أميرُ هذه السَّرِيَّةِ إلى أبي عَوْنِ ، فبعَث به أبو عَوْنِ إلى صالح بنِ على ، فبعَث به صالحٌ مع رجلٍ يُقالُ له: (" نحزيمةُ بنُ يَزيدَ بنِ هانئ ". كان على شُرْطَتِه ، إلى أميرِ المؤمنين السَّفَّاحِ.

وكان مَقْتَلُ مَرُوانَ يومَ الأحدِ لثلاثِ بَقِين مِن ذى الحِجَّةِ، وقيل: يومَ الحميس لستِّ بَقِين<sup>(1)</sup> منها سنةَ ثنتَيْن وثلاثين ومائةٍ، فكانتْ خِلافتُه خمسَ

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ وقيل: الفيوم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «معود»، وفي ب، م، ظ: «معود»، وفي ص: «مسعود». والمثبت من تاريخ
 الطبري.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في تاريخ الطبري: (يزيد بن هاني ). وانظر تاريخ دمشق ٣٩٢/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ظ: «مضين».

سنين وعشَرةَ أشْهرِ وعشَرةَ أيامٍ، على المَشْهورِ، واخْتَلَفوا في سنّه يومَ قُتِل؛ فقيل: أربعون سنةً. وقيل: فقيل: أربعون سنةً. وقيل: ستون. وقيل: اثنتان – وقيل: ثلاثّ. وقيل: تسعّ – وستون سنةً. وقيل: ثمانون. فاللَّهُ أعلمُ (۱).

ثم إنَّ صالحَ بنَ عليِّ سار إلى الشامِ ، واسْتَخْلَف على مصرَ أبا عَوْنِ [ ٢١/٨ ظ ] ابنَ يَزيدَ .

## وهذا شيء مِن تَرْجِمةِ مَرْوانَ الحِمارِ"

هو مَرْوانُ بنُ محمدِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ بنِ أَبَى العاصِ بنِ أَمَيةَ ، القرشيُ الأُمُويُ ، أبو عبدِ المَلِكِ ، أميرُ المؤمنين ، آخِرُ خُلفاءِ بنى أُميةَ ، وأمَّه أَمَةٌ كُرْدِيةٌ يُقالُ لها : لُبابةُ . وكانتْ لإبراهيمَ بنِ الأَشْتَرِ النَّخَعيِّ ، أَخَذَها محمدُ بنُ مَرُوانَ يومَ لها : لُبابةُ . وكانتْ لإبراهيمَ بنِ الأَشْتَرِ النَّخَعيِّ ، أَخَذَها محمدُ بنُ مَرُوانَ يومَ قَتَلَه ، فاسْتَوْلَدها مَرُوانَ هذا ، ويُقالُ : إنها كانتْ أولًا لمُصْعَبِ بنِ الزبيرِ . وقد كانتْ دارُ مَرُوانَ هذا في سوقِ الأَكَّافِين . قاله الحافظُ ابنُ عَساكرَ (٢) .

بُويع له بالخِلافةِ بعدَ قتلِ الوليدِ بنِ يَزيدَ ، وبعدَ موتِ يزيدَ بنِ الوليدِ ، ثم قَدِم دمشقَ كما ذكرنا ، وخلَع إبراهيمَ بنَ الوليدِ ، واستتبَّ له الأمْرُ في النصفِ مِن صَفَرٍ سنةَ سبعِ وعشرين ومائةٍ .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲۱/ ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۹۲، ۳۹۳ مخطوط، ولم نجد فیما بین أیدینا من مصادر من قال بأنه بلغ الثمانین، ولکن ذکر المسعودی فی مروج الذهب ۲۳۳/۳ أنه بلغ السبعین.

<sup>(</sup>۲) المعارف ۳۹٦، وتاريخ دمشق ۳۸۱/۱٦ مخطوط، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٧٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ١٤٠) ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٦/ ٣٨١، ٣٨٢ مخطوط.

وقال أبو مَعْشَرِ ('): بُويع له بالخِلافةِ في ربيعِ الأولِ ، سنةَ سَبْعٍ '' وعشرين ومائة ، وكان يُقالُ له: مَرُوانُ الجَعْديُّ. نِسْبةً إلى رَأْيِ الجَعْدِ بنِ درهم ، ويُلَقَّبُ بالحِمارِ ، وهو آخرُ مَن ملَك مِن بني أمية ، كانتْ خِلافتُه 'آمندُ سلَّم إليه إبراهيمُ ابنُ الوليدِ إلى أن بُويع للسفّاحِ '' خمسَ سنين '' وشهرًا ، وبَقِي مروانُ بعدَ بَيْعةِ السَّفاحِ تسعةَ أشهرٍ .

وكان أبيضَ مُشْرَبًا ، أَزْرَقَ العينيْن ، كبيرَ اللَّعْيةِ ، ضَحْمَ الهامةِ ، رَبْعةً ، ولم يَكُنْ يَخْضِبُ . وَلَّاه هشامٌ نِيابةَ أَذْرَبِيجانَ وأَرْمِينِيَةَ والجَزيرةِ ، في سنةِ أربعَ عشرةَ ومائةٍ ، ففَتَح بلادًا كثيرةً ومحصونًا مُتَعَدِّدةً في سنينَ كثيرةٍ ، وكان لا يُفارِقُ الغَزْوَ ، قاتَل طَوائفَ مِن الناسِ والتركِ والخزرِ واللَّانِ وغيرِهم ، فكسَرهم وقهَرهم ، وقد كان شُجاعًا ، بَطَلًا مِقْدامًا ، حازمَ الرأي () ، ولكن مَن يَخْذُلِ اللَّهُ يُخذَلُ اللَّهُ يُخذَلُ .

قال الزُّييرُ بنُ بَكَّارٍ (٢) عن عمَّه مُصْعبِ بن عبدِ اللَّهِ: كان بنو أُمَيةَ يَرَوْنَ أَنه تَذْهَبُ منهم الخِلافةُ إذا ولِيَها مَن أُمَّه أَمَةٌ ، فلما وَلِيَها مَرْوانُ بنُ محمدِ كانت أَمَّه أَمَةً ، فأُخِذَت الخلافةُ مِن يدِه في سنةِ ثنتَيْن وثلاثين ومائةٍ ، لأبي العباسِ السفاحِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٥/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م، ظ: «تسع».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « وعشرة أشهر وعشرة أيام ، وقيل: خمس سنين».

 <sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « ولولا أن جنده خذلوه بتقدير الله عز وجل؛ لما له في ذلك من حكمة؛ لما شلب
 الحلافة لشجاعته وصرامته ».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: ﴿ ومن يهن اللَّه فما له من مكرم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٦/١٦ مخطوط، من طريق الزبير بن بكار به.

وقد قال الحافظُ ابنُ عَساكرُ (۱) : أَخْبَرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الحسنِ، أنا سهلُ بنُ بشرٍ، أنا الحكيلُ بنُ هِبَةِ اللَّهِ بنِ الحكيلِ، أنا عبدُ الوَهَابِ الكِلابيُ ، حَدَّثنا أبو الجَهْمِ أحمدُ بنُ الحسينِ، أنا العباسُ بنُ الوليدِ بنِ صُبْحٍ، ثنا عباسُ بنُ أبو الحارثِ ، حَدَّثنى الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْدِ ، حَدَّثنى راشدُ بنُ داودَ ، عباسُ بنُ أبو الحارثِ ، حَدَّثنى الهَيْثُمُ بنُ حُمَيْدِ ، حَدَّثنى راشدُ بنُ داودَ ، عن أبى أسماء ، [۲۲/۸و] عن ثَوْبانَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لا تَوَالُ عن أبى أُمّيةَ يَتَلَقَّفُونها تَلَقَّفَ الغِلْمانِ الأُكْرةَ (۱) ، فإذا خرَجَت منهم فلا خيرَ في عيشٍ » . هكذا أوْرَده ابنُ عَساكرَ ، وسكت عليه ، وهو مُنْكَرُ جدًّا .

وقد سأَل الرَّشِيدُ أبا بكرِ بنَ عَيَّاشٍ (٠٠): مَن خيرُ الخُلُفاءِ؛ نحن أم بنو أميةَ ؟ فقال: هم كانوا أنفَعَ للناسِ، وأنتم أَقْوَمُ بالصَّلاةِ. فأعْطاه ستةَ آلافٍ.

قالوا<sup>(۱)</sup>: وقد كان مَرْوانُ كثيرَ المُروءةِ ، كثيرَ العُجْبِ ، يُعْجِبُه اللَّهْوُ والطَّرَبُ ، ولكنه كان يَشْتَغِلُ عن ذلك بالحرب .

وقال ابنُ عَساكرَ (٧): قرَأْتُ بخَطِّ أَبَى الحَسنِ عليِّ بنِ مُقَلَّدِ بنِ نصرِ بنِ مُنْقِذِ الأُميرِ في مَجْموعٍ له: كتَب مَرْوانُ بنُ محمدِ إلى جاريةٍ له تركها بالرَّمْلةِ عندَ انزعاجِه إلى مصرَ مُنْهَزمًا:

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۳۸٦/۱٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ( يحيي ) . والمثبت من تاريخ دمشق . وانظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) في م: (الكرة). وهما بمعنّى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/٣٨٦، ٣٨٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٦/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٦/ ٣٨٨، ٣٨٩.

وما زال یَدْعونی إلی الصَّبْرِ ما أری وکان عزیزًا أن تَبِیتی وبیننا وأنْکاهما واللَّهِ للقلبِ فاعْلَمی وأعْظُمُ مِن هذین واللَّهِ أننی سأَبْکِیكِ لا مُسْتَبْقیًا فَیْضَ عَبْرةِ

فآتى ويُدْنِينى الذى لكِ فى صَدْرى حِجابٌ فقد أَمْسَيْتِ منى على عَشْرِ إِذَا زِدْتُ مِثْلَيها فصرتُ على شَهْرِ أَخافُ بأن لا نَلْتَقِى آخرَ الدَّهْرِ ولا طالبًا بالصَّبْرِ عاقبةَ الصَّبْرِ

وقال بعضُهم (۱) : المجتاز مَرُوانُ وهو هاربٌ براهبٍ ، فاطَّلَع عليه الراهبُ ، فسَلَّم عليه ، فقال له : يا راهبُ ، هل عندَك علمٌ بالزمانِ ؟ قال : نعم ، عندى مِن تَلَوْنِه أَلُوانٌ . قال : هل تَبْلُغُ الدنيا مِن الإنسانِ أن تَجْعَلَه مَمْلوكًا (۲) ؟ قال : نعم . قال : كيف ؟ قال : ثعم أقال : نعم . قال : فأنت مملوكٌ لها . قال : فما السَّبيلُ في العِتْقِ ؟ قال : بُغْضُها والتخلّي عنها . قال : هذا ما لا يَكونُ . قال الراهبُ : أمّا تَخَلّيها منك فسيكونُ ، فبادِرْ بالهربِ منها قبلَ أن تُبادِرَك . قال : هل تَعْرِفُني ؟ قال : نعم ، أنت مَلِكُ العربِ مَرُوان ، تُقْتَلُ في بلادِ السُّودان ، وتُدْفَنُ بلا أكفان ، ولولا أن الموت في طَلَبِك ، لدَلَلْتُك على موضع هَرَبِك .

قال بعضُ أهلِ ذلك الزمانِ (٣): كان يُقالُ: يَقْتُلُ ع بنُ ع بنِ ع 'بنِ ع' بنِ ع م بنَ ع بنِ ع أُبنِ عُ م بنَ م بنِ م . يَعْنُون يَقْتُلُ عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ مَرُوانَ بنَ محمدِ بنِ مَرُوانَ .

وقال بعضُهم (٥): جَلس مَرُوانُ يومًا وقد أُحِيط به، وعلى رأسِه خادِمٌ له

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٣٨٩/١٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « بعد أن كان مالكا ».

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ والمثبت من المنتظم.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٣٩٠/١٦ مخطوط.

قائمٌ ، فقال مَرُوانُ يومًا (١) لبعضِ مَن يُخاطِبُه : ألا تَرَى ما نحن فيه ؟ لَهْفِي على أَيْدٍ ما ذُكِرَت ، ونِعَمٍ ما شُكِرَت ، ودَوْلةٍ ما نُصِرَت . فقال له الحادمُ : يا أميرَ المؤمنين ، مَن ترَك القَليلَ حتى يَكْثُرَ ، والصَّغيرَ حتى يَكْبُرَ ، والحَفِيَّ حتى يَظْهَرَ ، وأَخَّر فعلَ اليومِ لغدِ ، حَلَّ به أكثرُ مِن هذا . فقال مَرْوانُ : هذا القولُ أَشَدُّ علىَّ مِن فَقْدِ الحِلافةِ .

وقد قيل (٢): إن مَرُوانَ قُتِل يومَ الاثنين لثلاثَ عشْرةَ خَلَت مِن ذى الحِجَّةِ ، سنةَ ثنتَيْن وثلاثين ومائةٍ ، وقد جاوَز السِّتِّين ، وبَلَغ الثَّمانين . وقيل : إنما عاش أربعين سنةً . والصَّحيحُ الأولُ ، وهو آخِرُ خُلفاءِ بنى أميةَ ، به انْقَضَت دولتُهم .

# ذكرُ ما وَرَد في انْقِضاءِ دَولةِ بنى أُميةَ وابْتِداءِ دولةِ بنى العباس مِن الأخْبارِ النَّبويةِ وغيرها

قال العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَا ، وعِبادَ " (إذا بَلَغ بنو أبي أبيه أبيه أبعين رجلًا اتَّخذوا دينَ اللَّهِ دَغَلًا ، وعِبادَ اللَّهِ خَوَلًا ، ومالَ اللَّهِ دُولًا » . ورَواه الأَعْمَشُ عن عَطِيةَ ، عن أبي سعيدٍ مَرْفوعًا بنحوِه (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من مصورة مخطوط الأصل صفحتان؛ [ ٢٢/٨ ظ]، [ ٢٣/٨و].

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۸/ ۳۹۳، ۳۹۳ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٦٧/٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۲۹۸/۹.

ورَوَى ابنُ لَهِيعة (١) عن أبى قبيلٍ ، عن ابنِ مَوْهَبِ ، أنه كان عندَ مُعاوية ، فَدَخَلَ عليه مَرُوانُ بنُ الحَكَمِ ، فكلَّمَه في حاجة فقال : اقْضِ حاجتى فإنى لأبو عَشَرةٍ ، وعمُ عشَرةٍ وأخو عشَرةٍ . فلما أَدْبَر مَرُوانُ قال مُعاويةُ لابنِ عباسٍ وهو معه على السَّريرِ : أمَا تَعْلَمُ أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتٍ قال : ﴿ إِذَا بَلَغ بنو الحَكمِ ثلاثين رجلًا التَّخذوا مالَ اللَّهِ بينهم دُولًا ، وعبادَ اللَّهِ خَولًا ، وكتابَ اللَّهِ دَغَلًا ، فإذا بَلَغوا سبعة (١) وتسعين وأربعمائة ، كان هَلاكُهم أَسْرَعَ مِن لَوْكِ تَمْرةٍ » ؟ فقال ابنُ عباسٍ : اللهم نعم . (قال : وذكر مروانُ حاجةً له فردَّ مروانُ عبدَ الملكِ إلى معاويةَ فكلَّمه فيها ، فلما أدبَر عبدُ الملكِ "قال مُعاويةُ : أَنْشُدُكُ باللَّهِ يا بنَ عباسٍ ، أما تَعْلَمُ أن رسولَ اللَّهِ عَبِيلًا ذَكر هذا فقال : ﴿ أبو الجَبَابِرةِ الأربعةِ » ؟ فقال ابنُ عباسٍ : اللهم نعم .

وقال أبو دوادَ الطَّيالسيُّ ' : حَدَّثنا القاسمُ بنُ الفَضْلِ ، ثنا يوسُفُ بنُ مازنِ الراسِبيُّ قال : قام رجلٌ إلى الحسنِ بنِ علیٌّ ( بعدما بایعَ معاویة فقال : یا مُسَوِّدَ وُجوهِ المؤمنین . فقال الحسنُ : لا تُؤَنِّبنی رَحِمك اللَّهُ ، فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ رَأَی بنی أُمیةَ یَخْطُبون علی مِنْبرِه رجلًا رجلًا ، فساءه ذلك ، فنزلَت : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي الْحَنْدِ اللَّهِ الْكَوْرُ : ١] . وهو نَهْرٌ فی الجنةِ ، ونزَلت : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي الْجَنَةِ الْقَدْدِ آلَ وَمَا أَدْرَنِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْدِ آلَ لَيْلَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ ﴾ لَيْلَةِ الْقَدْدِ آلَقَدْدِ آلَيْدُ الْقَدْدِ آلَيْدُ الْقَدْدِ آلَيْهُ الْقَدْدِ آلَا لَيْلَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ اللّهِ شَهْرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٦٨/٩.

<sup>(</sup>٢) سبق التنبيه فيما تقدم، أنها في مصدر التخريج: «تسعة».

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م، ص، ظ: «فلما أدبر مروان». والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م، ص، ظ. والمثبت مما تقدم.

[القدر: ١- ٣] (ايمُلِكُه بنو أُميةً. قال : فحَسَبْنا ذلك، فإذا هو كما قال لا يَزِيدُ يومًا (٢) ولا يَنْقُصُ. وقد رَواه التُّرْمذيُّ (١)، عن محمودِ بن غَيْلانَ ، عن أبي داودَ الطَّيالسيِّ ، ثم قال : غريبٌ لا نَعْرِفُه إلا مِن حديثِ القاسم بنِ الفَضْل ، وهو ثِقةٌ ، وَثَّقه يَحْيَى القطَّانُ وابنُ مَهْدِيٌّ . قال : وشيخُه يوسفُ بنُ سعدٍ ، ويُقالُ : يوسُفُ بنُ مازنٍ . رجلٌ مَجْهُولٌ ، ولا يُعْرَفُ هذا بهذا اللفظِ إلا مِن هذا الوجهِ . وأَخْرَجه الحاكمُ في « مُسْتَدْرَكِه » ( عُن حديثِ القاسم بنِ الفَضْلِ الحُدَّانيُّ ، وقد تَكَلُّمْتُ على نَكارةِ هذا الحديثِ في «التَّفْسيرِ» (٥) بكلام مَبْسوطٍ، وللَّهِ الحمدُ والمِّنَّةُ ، وإنما يَتَّجِهُ أن يكون دولةُ بني أميةَ ألفَ شهر ، إذا أُسقِطَ منها أيامُ عبدِ اللَّهِ ابن الزبير، وذلك أن مُعاويةَ بُويِعَ له مُسْتَقِلًّا بالمُّلكِ في سنةِ أربعين، وهي عامُ الجَمَاعةِ حينَ سَلَّم إليه الحسنُ بنُ عليِّ الأَمْرَ بعدَ ستةِ أَشْهِرٍ مِن قتل عليٌّ ، ثم زالَت الخِلافةُ عن بني أُميةَ في هذه السنةِ ، أعنى سنةَ ثنتَيْن وثلاثين ومائةٍ ، وذلك ثِنْتَانَ وتسعونَ سنةً ، وإذا أَسْقِط منها تسعُ سنين بَقِي ثلاثٌ وثمانون سنةً ، وهي مُقاربةٌ (٢٠ لما وَرَد في هذا الحديثِ ، ولكن ليس هذا مَرْفوعًا إلى النبيِّ ﷺ أنه فَسَّر هذه الآيةَ بهذا، وإنما هذا مِن بعض الرُّواةِ، وقد تَكَلَّمْنا على ذلك مُطَوَّلًا في « التَّفْسيرِ » ، وتَقَدَّم في الدَّلائل (٢٠ أيضًا تَقْريرُه . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م، ظ: « مملكة بني ، ه .

<sup>(</sup>٢) القائل هو القاسم بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م، ص، ظ. والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٨/٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) في ب، م، ظ: (مباينة).

<sup>(</sup>٧) تقدم في ٩/٢٧٢ - ٢٧٤.

وقال على بنُ المَدينيُ ()، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، عن عليٌ ابنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ قال : « رأَيْتُ بنى أميةَ يَطْعَدون مِنْبرى ، فشَقَّ ذلك عليَّ ، فأُنْزِلَت : ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ﴾ . (أفيه ضَعْفٌ وإرْسالٌ ).

وقال أبو بكرِ بنُ أبى خَيْثُمة (٢) : ثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ ، ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُميْرٍ ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ ، عن عليِّ بنِ زيدِ (١) ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ في قولِه : ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا ٱلرَّءَيَا اللَّهِ فَلَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] . قال : رَأَى ناسًا مِن بني أُميةَ على المنابرِ ، فساءَه ذلك ، فقيل له : إنما هي دنيا يُعْطَوْنها (٥) . فسُرِّى عنه .

وقال أبو بحَعْفُرِ الرازِيُّ (<sup>(1)</sup>)، عن الربيعِ قال : لما ٢٣/٨ظ أُسْرِى برِسولِ اللَّهِ عَلَى اللَّبِرِ رَأَى فلانًا، وهو بعضُ بنى أميةً، على المِنْبرِ يَخْطُبُ الناسَ، فشَقَّ ذلك عليه، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَدَّرِع لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمُّ وَمَثَنَّعُ إِلَى حِينٍ ﴾ عليه، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَدَّرِع لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ [الأنبياء: ١١١]. (٧ يقولُ: هذا المُلَّكُ فِثْنَةٌ لكم ومتاعٌ إلى حِينٍ ٠٠

وقال مالكُ بنُ دينارِ (^) :سَمِعْتُ أبا الجَوْزاءِ يقولُ : واللَّهِ لَيُغَيِّرَنَّ ( اللَّهُ مُلْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩١/١٦ مخطوط، من طريق على بن المديني به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٩٠/١٦، من طريق ابن أبي خيثمة به.

<sup>(</sup>٤) في م: (يزيد).

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « وتضمحل عن قليل » .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٦/ ٣٩٠، ٣٩١، من طريق أبي جعفر الرازي به.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٦/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب، م، ظ: (ليعزن).

بنى أُميةَ ، كما غيَّر (١) ملكَ مَن كان قبلَهم ، ثم قرأ (٢) قولَه تعالى : ﴿ وَتِلْكَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَتِلْكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال ابنُ أبى الدنيا: حَدَّثنى إبراهيمُ بنُ سعيدٍ، ثنا أبو أُسامةً، ثنا عمرُ بنُ حَمْرةً ، أُخْبَرنى عمرُ بنُ سيفٍ ، مولَّى لعثمانَ بنِ عفانَ ، قال : سَمِعْتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وهو يَقُولُ ' لأبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ و ' لأبى بكرِ بنِ سليمانَ بنِ أبى خُثْمَةَ ' و وَذَكروا بنى أُمَيةً – فقال : لا يَكونُ هَلاكُهم إلا بينهم. قالوا: كيف ؟ قال : يَهْلِكُ خُلفاؤُهم ، ويَثقَى شِرارُهم ، فيتَنافَسونها ، ثم يَكْثُرُ الناسُ عليهم فيهْلِكونهم .

وقال يَعْقُوبُ بنُ شُفْيانَ<sup>(۱)</sup> : أنبأ أحمدُ بنُ محمدِ الأَزْرَقَىُ ، ثنا الرَّبْئِيُ ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « رأَيْتُ في النومِ بني (۱) الحكمِ – أو بني أبي العاصِ – يَنْزُون على مِنْبَرى كما تَنْزُو القِرَدةُ » . قال : فما رُئِيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضاحِكًا حتى تُوفِينَ .

قال أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ الدارميُّ : حَدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، ثنا سعيدُ بنُ زيدٍ أخو حمادِ بنِ زيدٍ ، عن عليٌّ بنِ الحَكَمِ البُنانيُّ ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، ظ: «عز»، وفي م: «أعز».

<sup>(</sup>Y) في ب، م: «ليذلن ملكهم كما أذل ملك من كان قبلهم ثم تلا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب، م، ظ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م، ص، ظ: «خيثمة». وانظر تهذيب الكمال ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ۹/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٧) بعده في النسخ: « أبي ». والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه فی ۹/۹۹٪.

أبى الحسنِ، هو الحِمْصى، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، وكانتْ له صُحْبةً، قال: جاء الحَكَمُ بنُ أبى العاصِ يَسْتَأْذِنُ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ، فَعَرَف كلامَه فقال: «اثْذَنوا له، (الحَيَّةُ أو وَلَدُ حَيَّةً)، عليه لَعْنةُ اللَّهِ وعلى مَن يَخْرُجُ مِن صُلْبِه إلا المؤمنين، وقليلٌ ما هم، يُشَرَّفُون في الدنيا ويُوضَعون في الآخِرةِ، ذَوُو مَكْرٍ وخَديعةٍ، يُعَظَّمون في الدنيا، وما لهم في الآخِرةِ مِن خَلاقٍ».

وقال أبو بكر الخطيب البَغْداديُّ : أنبأ أبو عبد اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ الواحدِ ابنِ محمدِ ، أنبأ محمدُ بنُ المُظَفَّرِ الحافظُ ، أنبأ أبو القاسمِ عامرُ بنُ خُريمِ بنِ محمدِ ابنِ مَرُوانَ الدِّمَشقىُ ، أنبأ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ هشامِ بنِ ملاس '' ، ثنا أبو النَّضْرِ اسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يَزيدَ مولى أمِّ الحكمِ بنتِ عبدِ العزيزِ ، 'آختِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، 'آختِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، 'حدَّثنا يَزيدُ بنُ رَبيعةَ ، حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ الصَّنْعانىُ ، عن ثَوْبانَ قال : العزيزِ ، حدَّثنا يَزيدُ بنُ رَبيعةَ ، حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ الصَّنْعانىُ ، عن ثَوْبانَ قال : كان [ ٢٤/٨ و] رسولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ ، رَأَيْناكُ نَحَبْتَ ثم تَبسَّم ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، رَأَيْناكُ نَحَبْتَ ثم تَبسَّم، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، رَأَيْناكُ نَحَبْتُ ثم تَبسَّم، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، رَأَيْناكُ نَحَبْتُ ثم رَأَيْتُ فقالُ : « رأَيْتُ بنى مَرُوانَ (١) يَتَعاوَرون على مِنْبرى ، فسَرَّنى ذلك » .

وقال يَعْقُوبُ بنُ سُفيانَ (٨): حَدَّثني محمدُ بنُ خالدِ بنِ العباسِ ، ثنا الوليدُ بنُ

<sup>(</sup>١ - ١) فِي الأصل، ب، ص، ظ: ﴿ حية ﴾، وفي م: ﴿ صبت ﴾ . والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م، ظ: «يعطون».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩٠/١٦ مخطوط، من طريق الخطيب به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «ملابس». والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر الإكمال ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ أُمِيةٍ ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٧) يتعاورون: يختلفون ويتناوبون، كلما مضى واحد خَلَفه آخر. النهاية ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧٥.

مسلم، حَدَّثنى أبو عبدِ اللَّهِ، عن الوليدِ بنِ هشامِ المُعَيْطِيّ، عن أبانِ بنِ الوليدِ بنِ عُقْبةً بنِ أبى مُعَيْطٍ قال: قَدِم ابنُ عباسٍ على مُعاويةَ وأنا حاضرٌ، فأجازه فأحسنن جائزته، ثم قال: يا أبا العباسِ، هل تَكونُ لكم دَوْلةٌ؟ فقال: أَعْفِنى يا أميرَ المؤمنين. فقال: لَتُخْبِرَنِّي. قال: نعم. قال: فمَن أنصارُكم؟ قال: أهلُ خُراسانَ، ولبنى أُميةَ مِن بنى هاشم نَطَحاتٌ.

وقال المِنْهَالُ بنُ عمرِو، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابنَ عباسِ يَقُولُ: يَكُونُ منا ثلاثةٌ أَهْلَ البيتِ ؛ السَّفَّامُ ، والمُنْصورُ ، والمَهْدىُ . رَوَاه البَيهْقىُ (١) مِن غيرِ وَجْهِ . وَرَوَاه الأَعْمَشُ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعًا (١) .

ورَوَى ابنُ أَبى خَيْئَمةً (٢) ، عن ابنِ مَعينِ ، عن سفيانَ بنِ عُيَينةَ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن أبى مَعْبَدِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كما افْتَتَح اللَّهُ بأولِنا فأرْجو أن يَخْتِمَه بنا . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه ، وكذا وَقَع ويَقَعُ (٢) إن شاء اللَّهُ .

ورَوَى البَيْهِقَىُ '' عن الحاكمِ ، عن الأصَمِّ ، عن أحمدَ بنِ عبدِ الجَبَّارِ ، عن أبى مُعاوِيةَ ، عن الأَعْمشِ ، عن عَطِيةَ ، عن أبى سعيدِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يَخْرُجُ رَجلٌ مِن أَهلِ يَئِتَى عندَ انْقِطاعٍ مِن الزمانِ وظُهورٍ مِن الفتنِ ، يُقالُ له : السَّفَّاحُ . يُعْطِى المالَ حَثْيًا » .

وقال عبدُ الرزاقِ (٥) : حَدَّثنا الثَّوْرَى ، عن خالدِ الحَذَّاءِ ، عن أبي قِلابةَ ، عن

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٦/٥١٣، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «للمهدى».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۹/۲۷۷، ۲۷۸.

أبى أسماء ، عن ثَوْبانَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يَقْتَيَلُ عندَ كنزِكم (١) هذه ثلاثة ، كلَّهم ولدُ خَليفة ، لا تَصِيرُ إلى واحدِ منهم ، ثم تُقْبِلُ الراياتُ السُّودُ مِن خُراسانَ ، فيَقْتُلونكم مَقْتَلةً لم يُرَ مثلُها – ثم ذَكر شيئًا – فإذا كان ذلك فأتُوه ولو حَبُوا على الثَّلْجِ ، فإنه خَليفةُ اللَّهِ المَهْديُ » . ورَواه بعضُهم (٣) عن ثَوْبانَ ، فوَقَفه ، وهو أَشْبَهُ . واللَّهُ أعلمُ .

وقال الإمامُ أحمدُ (۱) : حَدَّثنا يَحْيَى بنُ غَيْلانَ وَقَتَيْبةُ بنُ سعيدِ قالا : ثنا رِشْدِينُ (۱) بنُ سعدِ ، حَدَّثنى يونُسُ بنُ يَزيدَ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن قَبِيصةَ ، هو ابنُ ذُوَيْبٍ ، عن أبى هُريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ [۲٤/٨ عليه وسلم أنه قال : ﴿ يَحْرُبُ مِن خُراسانَ راياتٌ سُودٌ ، لا يَرُدُّها شيءٌ حتى تُنْصَبَ بإيليّاءَ » . وقد رَواه البَيْهَقَى في ﴿ الدَّلائلِ ﴾ أمِن حديثِ رِشْدِينَ بنِ سعدِ المِصْرى ، وهو ضَعيفٌ . ثم قال : وقد رُوى قريبٌ مِن هذا عن كَعْبِ الأَحْبارِ ، وهو أَشْبَهُ .

"ثم قال من طریقِ یعقوب بنِ سفیان (۱۸) : حدثنا مُحَدِّث ، عن أبی المغیرةِ عبدِ القدوسِ ، عن ابن عَیَّاشٍ ، عمن حدَّثه عن کعبِ الأَحْبارِ تقال : «تَظْهَرُ رایاتٌ سُودٌ لبنی العباسِ حتی یَنزِلوا الشامَ ، ویَقْتُلُ اللَّهُ علی أیدیهم كلَّ جبارِ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (داركم)، وفي ب، م: (حرتكم)، وفي حاشية ب: (كفركم). وفي ظ:
 (٢) كركم).

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ. والمثبت مما تقدم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۹/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) هنا وفيما يأتي، في الأصل، ظ: ﴿ رَشْدُ ﴾ ، وفي م: ﴿ رَاشُدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ۹/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: (ثم رواه عن كعب أيضا).

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه فی ۹/۲۸۰.

وعَدوِّ لهم ».

وقال إبراهيمُ بنُ الحسينِ ('بنِ دِيزِيلَ')، عن ابنِ أبى أُويْسٍ، عن ابنِ أبى فُدَيْكِ ('')، عن ابنِ أبى فُدَيْكِ ('')، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ العامريِّ، عن شُهَيْلِ ('')، عن أبيه، عن أبي هُريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قال للعباسِ: « فيكم النَّبُوةُ وفيكم المُمْلَكةُ ».

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ أَ، عن ابنِ مَعينِ، عن عُبَيدِ بنِ أبى قُرَّةَ ، عن الليثِ ، عن أبى قَبِيلٍ ، عن أبى مَيْسَرةَ مولى العباسِ قال : سَمِعْتُ العباسَ يَقُولُ : كنتُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلٍ ذاتَ ليلةٍ فقال : «انْظُرْ هل تَرَى في السماءِ مِن كنتُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلٍ ذاتَ ليلةٍ فقال : «انْظُرْ هل تَرَى في السماءِ مِن شيءٍ »؟ قلتُ : الثُّريَّا . قال : «أَمَا إنه سَيَمْلِكُ شيءٍ »؟ قلتُ : الثُّريَّا . قال : «أَمَا إنه سَيمْلِكُ هذه الأُمةَ بعدَدِها مِن صُلْبِك » . قال البُخارِيُّ : عُبَيدُ بنُ أبى قُرَّةَ لا يُتابَعُ على حديثِه .

ورَوَى ابنُ عَدِىً أَن مِن طريقِ سُويْدِ بنِ سعيدٍ، عن حَجَّاجِ بنِ تَمِيمٍ، عن مَيْمونِ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مَرَرْتُ برسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ ومعه جِبريلُ ، وأنا أَظُنَّه دِحْيةَ الكَلْبيَ ، فقال جِبْريلُ لرسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : إنه لَوَسِخُ الثِّيَابِ ، وسيَلْبَسُ ولدُه مِن بعدِه السَّوادَ . وهذا مُنْكُرٌ مِن هذا الوجهِ ، ولا شك أن شِعارَ بنى العباسِ ولدُه مِن بعدِه السَّوادَ . وهذا مُنْكُرٌ مِن هذا الوجهِ ، ولا شك أن شِعارَ بنى العباسِ كان السَّوادَ ، وأَخذوا ذلك مِن دُخولِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ مكةَ يومَ الفتحِ وعلى رأسِه

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ب، م. والحديث أخرجه البيهقى في دلائل النبوة ٦/٥١٧، وفيه: «ديزيك». وانظر تاريخ دمشق ٦/٣٨٧، وسير أعلام النبلاء ٣/١/١٨٤. وتاج العروس (د ز ل).

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل، م: « ذؤيب »، وفى ب، ص، ظ: « ذئب ». والمثبت من الدلائل. وابن أبى فديك هو
 محمد بن إسماعيل بن مسلم بن دينار أبى فديك. انظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «سهل». والمثبت من الدلائل. وهو سهيل بن أبي صالح. انظر تهذيب الكمال ١٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ۹/۲۷٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۹/ ۲۷۵.

عِمامةٌ سَوداءُ، فتيمَّنوا بذلك، وجَعَلوه شِعارَهم في الجُمَعِ والخُطَبِ والأعيادِ والمُحَافِلِ، وكذلك كان مُجنْدُهم لابد أن يَكونَ على أحدِهم شيءٌ مِن السَّوادِ، ومِن ذلك (ما يُلْبِسُه الملوكُ للأمراءِ حين يُخلَعُ عليهم بالإمرةِ، لابد وأن يُلْبَسَ شيئًا من السَّوادِ، وهو الشَّرْبوشُ ()، وكذلك دَحَل عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ يوم دَحَل دِمَشقَ وهو لابسُ السَّوادَ، فجعَل النِّساءُ [٨/٥٥و] والصبيانُ يَعْجَبون مِن لِباسِه، وكان دُخولُه مِن بابِ كَيْسانَ، وقد خَطَب بالناسِ يومَ الجمعةِ وصَلَّى بهم وعليه السَّوادُ.

وقد رَوَى الحافظُ ابنُ عَساكرَ (٢) عن بعضِ الخُراسانيين قال : لما خطَب بالناسِ عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌ بدمشقَ وتقدَّم بالناسِ فصلَّى ؛ صَلَّى رجلٌ إلى جانبِي فقال : اللَّهُ أكبرُ ، سبحانك اللهم وبحمدِك ، وتبارَك اسمُك ، وتعالى جَدُّك ، ولا إله غيرُك . ثم قال ، ونظر إلى عبدِ اللَّهِ بنِ على : ما أَقْبَحَ وجهَك وأَشْنَعَ سَوادَك ! وما زال السَّوادُ شِعارَهم إلى يومِك هذا ، كما يَلْبَسُه الخُطَباءُ يومَ الجمعةِ .

ذكرُ اسْتِقلالِ أبى العبّاسِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ابنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ الْمَقَّبِ بالسَّفَّاحِ، وما المِّتَمَده في أيامِه مِن السِّيرةِ الحَسَنةِ والعدالةِ التامةِ

قد تقَدُّم أنه بُويعَ له بالخلافةِ أوّلَ ما بُويع بها بالكُوفةِ يومَ الجمعةِ الثانيَ عشَرَ

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: « الشربوش الذي يلبسه الأمراء إذا خلع عليهم».

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ۲۳/۲۳.

مِن ربيعِ الآخِرِ (۱) – وقيل (۲): الأولِ – مِن هذه السنةِ سنة ثنتيْن وثلاثين ومائةٍ ، ثم جَرَّد الجُيوشَ نحوَ مَرُوانَ الحمارِ فطَرَدوه مِن مَمَالِكِه وأجْلُوه عنها ، وما زالوا وراءه حتى قَتَلوه ببُوصِيرَ مِن بلادِ الصَّعيدِ بالديارِ المصرية ، في العَشْرِ الأخيرةِ مِن ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، على ما تقَدَّم بَيانُه وتفصيلُه وبَسْطُه ، وحينئذِ اسْتَقَلَّ بالحُلافةِ السفّامُ واسْتَقَرَّتْ يدُه على بلادِ العراقِ وحُراسانَ والحِجازِ والشامِ والدِّيارِ المِسْرِيةِ ، لكن لم يَحْكُمْ على بلادِ الأَنْدَلُسِ ولا على بلادِ المغربِ ؛ وذلك لِأنَّ بعضَ مَن دَخَل مِن بني أميةَ إليها اسْتَحْوَذ عليها ، كما سيأتي بيانُه .

وقد حَرَج على السَّفَّاحِ في هذه السنةِ طَوائفُ، فمنهم أهلُ قِتَّسْرِين (٣) بعدَما بايَعوه على يدى عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ وأقرَّ عليهم أميرَهم، وهو أبو الوَرْدِ مَجْزَأَةُ بنُ الكَوثرِ بنِ زُفَرَ بنِ الحَارِثِ الكِلاييُ ، وكان مِن أصحابِ مَرُوانَ وأُمرائِه، فخلَع السَّفَّاحُ ، ولَبِس البَياضَ ، وحَمَل أهلَ البلدِ على ذلك فوافقوه ، وكان السَّفَّاحُ يومَعْذِ بالحِيرةِ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عليٍّ مَشْغولٌ بالبَلْقاءِ يُقاتِلُ بها حَبيبَ بنَ مُرَّةَ المُرِّيُّ ومَن وافقه مِن أهلِ البَلْقاءِ والبَتَنِيَّةِ وحَوْرانَ على خَلْعِ السَّفَّاحِ (ويَيُّضَ ،) فلما بَعْه عن أهلِ قِنَسْرِينَ ما فَعَلوا صالَح حَبيبَ بنَ مُرَّةَ ، ورَكِب نحو قِنَسْرِينَ ، فلما اجْتاز بدِمشق – وكان بها أهله وثقله – [٨/٥٢٤] اسْتَحْلَف عليها أبا غانم عبدَ الحَميدِ بنَ رِبْعِيِّ الطائيُّ (٥) في أربعةِ آلافِ ، فلما جاوز البلدَ ، وانْتَهَى إلى حمص ، الحَميدِ بنَ رِبْعِيِّ الطائيُّ (١ في أربعةِ آلافِ ، فلما جاوز البلدَ ، وانْتَهَى إلى حمص ، نهض أهلُ دمشقَ مع رجلِ يُقالُ له : عثمانُ بنُ عبدِ الأَعْلَى بنِ سُراقةً . فخلَعوا نهض أهلُ دمشق مع رجلِ يُقالُ له : عثمانُ بنُ عبدِ الأَعْلَى بنِ سُراقةً . فخلَعوا

<sup>(</sup>۱) تقدم فى صفحتى ٢٤٦، ٢٤٩. وفيهما أن ذلك كان فى الثالث عشر، وانظر ما سيأتى فى صفحة ٢٨٤. (٢) انظر تاريخ الطبرى ٢٢٧/٧٤، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤٤٣/٧ – ٤٤٥، والمنتظم ١٠١٧، ٣١١، والكامل ٣٣٥ – ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (الكناني). والمثبت من مصادرالتخريج، وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٤٠٤.

السُّفَّاحَ، ويَيُّضُوا وقاتلوا أبا غانم فَهزمُوه، وقَتَلوا جَماعةً مِن أصحابِه، وانْتَهَبوا ثَقَلَ عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌّ وحَواصِلَه ، ولم يَتَعَرَّضوا لأهلِه ، وتَفاقَم الأمْرُ على عبدِ اللَّهِ ابنِ عليٌّ ؛ وذلك أن أهلَ قِتَّسْرِينَ تَراسَلوا مع أهلِ حِمْصَ وتَدْمُرَ<sup>(۱)</sup> ، واجْتَمَعوا على أبي محمد الشُّفْيانيِّ ، وهو أبو محمدِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ بنِ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ ، فبايَعوه عليهم بالخِلافةِ ، وقام معه نحوٌ مِن أَرْبعين أَلفًا ، فقَصَدهم عبدُ اللَّهِ ابنُ عليٌّ ، فالْتَقَوْا بَمَرْجِ الأُخْرَمِ ، ( فَقَدَّمَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ أَخاه عبدَ الصمّدِ بنَ على في عشرةِ آلافٍ من الفُوسانِ بين يَدَيْهِ "، فاقْتَتَلوا مع مُقَدِّمةِ السُّفْيانيِّ وعليها أبو الوَرْدِ ، فاقْتَتلوا قِتالًا شَديدًا ، وهَزَموا عبدَ الصَّمَدِ ، وقُتِل مِن الفريقَيْن ألوفٌ ، فَتَقَدُّم إليهم عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ ومعه حُمَيْدُ بنُ قَحْطَبةَ بَمن معه فاقْتَتَلُوا قِتالًا شديدًا، وجَعَل أصحابُ عبدِ اللَّهِ يَفِرُون وهو ثابتٌ هو وحُمَيدٌ، وما زال حتى هَزَم أصحابَ أبي الوَرْدِ ، وتُبَت أبو الوَرْدِ في خمسِمائةٍ مِن أهل بيتِه وقومِه ، فقُتِلوا جميعًا، وهَرَب أبو محمد السُّفْيانيُّ ومَن معه حتى لَحِقوا بتَدْمُرَ، وآمَن عبدُ اللَّهِ أَهُلَ قِنَّسْرِينَ، وسَوَّدُوا وبايَعُوا ورَجَعُوا إلى الطاعةِ، ثم كُرَّ راجعًا إلى أَهْل دِمشقَ، وقد بَلَغه ما صَنَعوا، فلما دَنا منها تَفَرَّقوا عنها وهربوا منها، ولم يَكُنْ بينَهم وبينَه قِتالٌ ، فأُمَّنَهم ودَخَلوا في الطاعةِ وسوَّدوا ؛ مُوافَقَةً للخَلِيفةِ ، وكان ذلك شِعارَ السمع والطاعةِ ، وأمَّا أبو محمدِ السُّفْيانيُّ فإنه ما زال مُتَغيِّبًا مُشَتَّتًا من بلدٍ إلى بلدٍ حتى لَحِق بأرضِ الحِجازِ، فقاتَلَه نائبُ أبي جعفرِ المُنْصورِ في أيامِه، فقَتَله وبَعَث برأسِه وبابنَيْن له أخَذَهما أسيرَيْن فأطْلَقَهما أبو جعفر المُنْصورُ وخلَّى

<sup>(</sup>۱) في ب،  $\omega$ : «تدامرو»، وفي م: «تزمروا». وتدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام. معجم البلدان  $1/\Lambda$ 

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

سبيلَهما . وقد قيل () : إن وَقْعةَ أبى محمدِ السُفْيانيِّ كانت يومَ الثلاثاءِ آخِرَ يومٍ مِن ذى الحِجَّةِ سنةَ ثلاثِ (٢) وثلاثين ومائةٍ . فاللَّهُ أعلمُ .

ومُمَّن خَلَع السَّفَّاحَ أيضًا أهلُ الجَزيرةِ (٢)؛ حينَ [٢٦/٨] بَلَغهم أن أهلَ قِنَّسْرِين خَلَعُوا، وافَقُوهُم وبَيُّضُوا، ورَكِبُوا إلى نائبِ حَرَّانَ مِن جَهَةِ السَّفَّاحِ -وهو موسى بنُ كعبٍ - وكان في ثلاثةِ آلافٍ فارسٍ قد اعْتَصَم بالبلدِ ، فحاصروه قريبًا مِن شهرَيْن، ثم بَعَث السَّفَّاحُ أخاه أبا جعفر المُنْصورَ فيمَن كان بواسِطٍ مُحاصِرِي ابنِ هُبَيْرةً ، فمرَّ في مَسيرِه إلى حَرَّانَ بقَرْقِيسِيَا وقد بَيُّضوا ، فغَلَّقوا أَبُوابَهَا دُونَهُ، ثُم مَرَّ بالرَّقَّةِ وعليها بَكَّارُ بنُ مسلم، وهم كذلك، ثم ''جاء حَرَّانَ ٢٠ وعليها إسحاقُ بنُ مسلم فيمَن معه مِن أهلِ الجَزيرةِ يُحاصِرونها ، فرَحَل إسحاقُ عنها إلى الرُّهَا ، وخَرَج موسى بنُ كعبٍ فيمَن معه مِن جُنْدِ حَرَّانَ ، فَتَلَقُّوا أبا جَعْفُرٍ ودَخَلُوا في جيشِه ، وقَدِم بَكَارُ بنُ مسلم على أخيه إسحاقَ بنِ مسلم بالرُّها، فَوَجُّهِ إِلَى جَمَاعَةِ رَبِيعَةً بِذَارًا وَمَارِدِينَ، وَرَئِيشُهُم حَرُوريٌّ يُقَالُ له: بُرَيْكَةُ . فصاروا حِزْبًا واحدًا ، فقَصَد إليهم أبو جعفرِ ، فقاتَلهم قِتالًا شديدًا ، فقُتِل بُرَيْكَةُ فَى الْمَغْرَكَةِ، وَهَرَب بَكَّارٌ إِلَى أَخيه بالرُّها، فَاسْتَخْلَفُه بِهَا، وَمَضَى في عُظْم العَسْكُرِ إلى سُمَيْساطَ، فخَنْدَق على عَسْكُرِه، وأَقْبَل أبو جعفرِ فحاصَر بَكَّارًا بِالرُّهَا ، وَجَرَت له معه وَقَعاتُ ، وكتَب السَّفَّاحُ إلى عمَّه عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌّ أن يَسِيرَ إلى شُمَيْساطَ، وقد الجَتَمَع على إسْحاقَ بنِ مسلمِ ستون ألفًا مِن أهلِ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٤٤٥، والكامل ٥/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: « ثنتين ». والمثبت من مصدرى التخريج.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٤٤٦، ٤٤٧، والمنتظم ٥/ ٣١١، ٢١٢، والكامل ٥/ ٤٣٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «بحاجر».

الجَزيرةِ ، فسار إليهم عبدُ اللَّهِ بنُ عليٍّ واجْتَمَع إليه أبو جَعْفرِ المُنْصورُ ، فكاتَبهم إسحاقُ ، وطَلَب منهم الأمانَ ، فأجابوه إلى ذلك عن إذنِ أميرِ المؤمنين السفاحِ ، وولَّى السفَّاحُ أخاه أبا جَعْفرِ الجَزيرةَ وأَذْرَبِيجانَ وأَرْمِينِيَةَ ، فلم يَزَلْ عليها حتى ولِيَ الحِّلافة بعدَ أخيه . ويُقالُ : إن إسحاقَ بنَ مسلمِ العُقَيْليَّ إنما طَلَب الأمانَ لَمَّ تَحَقَّق أَن مَرُوانَ بنَ محمدِ قُتِل ، وذلك بعدَ مُضِيِّ سبعةِ أشهرٍ وهو مُحاصَرٌ ، وقد كان صاحبًا لأبى جعفرِ المُنْصورِ ، فآمنه .

وفى هذه السنةِ ( ) ذَهَب أبو جعفرِ المُنْصورُ عن أَمْرِ أَخيه السَّفَّاحِ إلى أبى مسلم الخُراسانيِّ ، وهو أميرُها ، ليَسْتَطْلِعَ رأيَه في قتل أبي سَلَمةَ ( حُفْص بن سُلَيْمَانَ الوزير ، وكان سببَ ذلك أن السُّفَّاحَ سَمَرَ لَيْلَةً مع أَهْلِ يَتِيهِ فتذاكروا ما كان من أمر أبي سَلَمةً ٢ حين كان أراد أن يَصْرِفَ الخلافة عن بني العباس، فسأل سائلٌ: هل كان ذلك عن مُمَالاًةِ أبي مُشلم له في ذلك أم [ ٢٦/٨] لا ؟ فسَكَت القومُ ، فقال السَّفَّاحُ : لئن كان هذا عن رأيه إنا لَبِعُرْضِ بلاءٍ ، إلا أن يَدْفَعَه اللَّهُ عنا . قال أبو جعفرٍ : فقال لي أخي : ما تَرَى ؟ فقلتُ : الرأَىُ رأيُك . فقال : ليس أحدٌ أخصَّ بأبي مسلم منك ، فاذْهَبْ إليه فاعْلَمْ عِلْمَه ، فإن كان عن رأيه احْتَلْنا له ، وإن لم يَكُنْ عن رأيِه طابَتْ أنفسُنا . قال أبو جعفرٍ : فخرَجْتُ إليه قاصدًا على وَجَل، فلما وصَلْتُ إلى الرَّى إذا كتابُ أبى مسلمِ إلى نائبِها يَسْتَحِثُني إليه في السَّيْرِ ، فازْدَدْتُ وَجَلًّا ، فلما انْتَهَيْتُ إلى نَيْسابورَ إذا كتابُه يَسْتَحِثُّني أيضًا ، وقال لنائبِها: لا تَدَعْه يُقيمُ ساعةً واحدةً ؛ فإنّ أرضَك بها خَوارِجُ. فانْشَرَحْتُ لذلك ، فلما صِرْتُ مِن مَرْوَ على فَرْسَخَيْن ، أتى يَتَلَقَّاني ومعه الناسُ ، فلمَّا واجَهني تَرَجُّل

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤٤٨/٧ - ٤٥٠، والمنتظم ٧/ ٣١٣، ٣١٣، والكامل ٥/ ٤٣٦.
 (٢ - ٢) سقط من: ب، م.

وجاء فقبًل يَدِى ، فأمَرْتُه فرَكِب ، فلما دَخَلْتُ مَرْوَ نَزَلْتُ في دارٍ ، فمكَث ثلاثًا لا يَسْأَلُني عن شيء ، فلما كان في اليومِ الرابعِ سَأَلَني : ما أَقْدَمَك ؟ فأخبَرْتُه فقال : أَفَعَلَها أبو سَلَمة ؟! أنا أَكْفِيكُموه . فدَعا مَرَّارَ بنَ أنسِ الضَّبِّيَّ فقال : اذْهَبْ إلى الكُوفةِ فحيث لَقِيتَ أبا سَلَمة فاقْتُله ، وانْتَهِ في ذلك إلى رأي الإمامِ . فقدِم مَرَّارُ الكوفة الهاشمية ، وكان أبو سَلَمة يَسْمُرُ عندَ السَّفَّاحِ ، فلما حَرَج قَتَله مَرًارٌ ، وشاع أن الخوارج قَتَلوه ، وغُلقت البلدُ ، ثم صلّى عليه يَحْتَى بنُ محمدِ بنِ علي أخو أميرِ المؤمنين ، ودُفِن بالهاشميةِ ، وكان يُقالُ له : وزيرُ آلِ محمدٍ . ويُقالُ لأبي مسلم : أميرُ آلِ محمدٍ . ويُقالُ لأبي مسلم : أميرُ آلِ محمدٍ . وقد قال فيه الشاعرُ (') :

إن الوَزيرَ وزيرَ آلِ محمدِ أَوْدَى فَمَن يَشْناك كان وَزيرَا

ويقالُ :إنه إنَّما سار أبو جعفر إلى أبى مسلم بعدَ مَقْتلِ أبى سَلَمةَ ، وإن أبا جعفر كان معه ثلاثون رجلًا ، منهم ؛ الحَجَّاجُ بنُ أَرْطاةَ ، وإسْحاقُ بنُ الفضلِ الهاشميُّ ، في جماعةٍ مِن الساداتِ . ولما رَجَع أبو جعفرٍ مِن نُحراسانَ قال لأخيه السفاحِ : لسْتَ بخليفةٍ مادام أبو مسلم حيًّا حتى تَقْتُلُه . لِمَا رَأَى مِن طاعةِ الجيشِ والأَمرَاءِ له ، فقال له السَّفَّاحُ : اكْتُمْها . فسكت .

وَلَمَّا رَجَعَ أَبُو جَعَفَرِ مِن نُحُرَاسَانَ (٢) بَعَثَه أُخُوه إلى حصارِ ابنِ هُبَيْرةَ بواسِطٍ، فلما اجْتاز بالحسنِ بنِ قَحْطَبةَ أَخَذه معه، فلما أُحِيط [٢٧/٨] بابنِ هُبَيْرةَ كَتَب إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ ليُبايعَ له بالخِلافةِ ، فأَبْطأ عليه جَوابُه ، فمال إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ ليُبايعَ له بالخِلافةِ ، فأَبْطأ عليه جَوابُه ، فمال إلى مُصالحةِ أبى جعفرٍ ، فاسْتأُذُن أبو جعفرٍ أخاه السَّفَّاحَ في ذلك ، فأَذِن له في

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن المهاجر البجلي ، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧/٠٥٠ – ٤٥٧، والمنتظم ٣١٣/٧ – ٣١٥، والكامل ٥/٣٧ – ٤٤٢.

المُصالحَةِ ، فكَتَب له أبو جعفر كتابًا بالصُّلْح ، فمَكَث ابنُ هُبَيْرةَ يُشاوِرُ فيه العُلماءَ أربعين يومًا . ثم خَرَج يزيدُ بنُ عمرَ بنِ هُبَيْرةَ إلى أبي جعفرِ في ألفٍ وثلاثِمائةٍ مِن البُخاريَّةِ ، فلمَّا دَنا مِن سُرادِقِ أبي جعفرِ هَمَّ أن يَدْخُلَ بفرسِه فقال الحاجبُ سلَّامٌ: انْزِلْ أَبَا خَالِدٍ. فَنَزَل ، وكان حولَ السُّرادِقِ عَشَرةُ آلافٍ مِن أَهلَ خُراسانَ ، ثم أَذِن له في الدُّخولِ فقال: أنا ومَن معى؟ قال: لا ، بل أنت وحدَك . فدَخَل ووُضِعَت له وسادةً ، فجلَس عليها ، فحادَثه أبو جعفرِ ساعةً ، ثم . خَرَج مِن عندِه فأَتْبَعه أبو جعفر بصرَه ، ثم جَعَل يَأْتِيه يومًا بعدَ يوم في خمسِمائةِ فارسٍ وثلاثِمائةِ راجلٍ ، فشَكَوْا ذلك إلى أبي جعفرِ ، فقال أبو جعفرِ للحاجبِ : مُرْه فَلْيَأْتِ فِي حَاشِيتِه . فكان يَأْتِي فِي ثلاثينَ نَفْسًا ، فقال الحاجب : كأنك تأتي مُتَأَهِّبًا ؟ فقال : لو أمَرُتُمُونا بالمَشْى لمَشَيْنا إليكم . ثم كان يَأْتيه في ثلاثةِ أَنْفُسٍ . وقد خاطَب ابنُ هُبَيْرةَ يومًا لأبي جعفرِ فقال له في غُبونِ كَلامِه: يا هَناهُ. أو قال: يا أَيُّها المَرْءُ. ثم اعْتَذَر إليه بأنه قد سَبَق لسانُه إلى ذلك، فأعْذَرَه. وقد كان السَّفَّاحُ كَتَب إلى أبي مسلم يَسْتَشِيرُه في مُصالحةِ ابنِ هُبَيْرةً ، فنَهاه عن ذلك ، وكان السَّفَّاحُ لا يَقْطَعُ رَأْيًا دونَ مراجعةِ أبي مسلم ، فلمَّا وَقَع الصُّلْحُ على يدَىْ أبي جعفرِ لم يُعجِبِ السُّفَّاحَ ذلك، وكَتَب إلى أبي جعفرِ يَأْمُرُه بقَتْلِه، فراجَعه أبو جعفرٍ مِرارًا لا يُفِيدُ شيئًا ، حتى جاء كتابُ السُّفَّاح إليه أنِ اقْتُلُه لا مَحالةَ (١) ، وأَقْسَم عليه في ذلك. فأَرْسَل إليه أبو جعفر طائفةً (٢) فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَعِنْدُه ابنُه داودُ ، وفي حِجْرِه صبيٌّ له صغيرٌ ، وحولَه مَوالِيه وحاجبُه ، فدافَع عنه ابنُه حتى

<sup>(</sup>١) بعده في م: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كيف يعطى الأمان وينكث؟ هذا فعل الجبابرة».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «من الخراسانية».

قُتِل، وقُتِل خَلْقٌ مِن مَواليه، وخَلَصوا إليه، فأَلْقَى الصبيَّ مِن حِجْرِه، وخَرَّ ساجدًا، فقُتِل وهو ساجدٌ، واضطرَب الناسُ، فنادَى أبو جعفر في الناسِ بالأمانِ إلا (الحكمَ بنَ عبدِ الملكِ بنِ بشرِ وخالدَ بنَ سَلَمةَ المَحْزوميُّ وعمرَ بنَ ذَرِّ، فسَكَن الناسُ، ثم اسْتُؤْمِن لبَعْضِ هؤلاءِ وقُتل بَعْضُهم.

وفى هذه السنةِ بَعَث أبو مسلمٍ [٢٧/٨ ع] محمدَ بنَ الأَشْعَثِ إلى فارِسَ، وأَمَرَه أَن يَأْخُذَ عُمَّالَ أبى سلمةَ فيَضْرِبَ أَعْناقَهم، ففَعَل ذلك.

وفيها وَلَى السَّفَّا عُ أَخَاه يَحْيَى بنَ محمدِ المَوْصِلَ وأَعْمالَها، ووَلَّى عمَّه داودَ ابنَ عليَّ مكة والمدينة واليمن واليمامة، وعَزَله عن الكُوفةِ، ووَلَّى مكانه عليها عيسى بنَ موسى، فوَلَّى قضاءَها ابنَ أبى ليلى، وكان على نيابةِ البَصْرةِ سُفْيانُ بنُ مُعاوية المُهَلَّبيُّ، وعلى قضائِها الحَجَّاجُ بنُ أَرْطاة، وعلى السِّنْدِ مَنْصورُ بنُ جُمْهورٍ، وعلى فارِسَ محمدُ بنُ الأَشْعَثِ، وعلى أَرْمِينِيَة وأَذْرَبِيجانَ والجَزيرةِ أبو جعفرِ المنصورُ، وعلى السَّفَّاحِ، وعلى مِصْرَ جعفرِ المنصورُ، وعلى الشامِ وأعمالِه عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ عَمُّ السَّفَّاحِ، وعلى مِصْرَ أبو عَوْنِ عبدُ الملكِ بنُ يزيدَ، وعلى خُراسانَ وأعمالِها أبو مسلم الخُراسانيُّ، وعلى دِيوانِ الخَراجِ خالدُ بنُ بَرْمَكَ. وحَتَّ بالناسِ في هذه السنةِ داودُ بنُ عليٍّ.

### ذِكْرُ مَن تُوَفِّى فيها مِن الأَعْيان

مَرُوانُ بنُ محمدِ بنِ مَرُوانَ بنِ الحكمِ أبو عبدِ الملكِ الأُمويُّ <sup>(٢)</sup> ، آخرُ خُلَفاءِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۳۸۱/۱٦ مخطوط، وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۷۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۲۰) ص ۵۳۳.

بني أُميةً ، قُتِل في العشْرِ الأخيرِ مِن ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ، كما قدمْنا ذِكرَه .

ووَزِيرُه عَبدُ الْحَميدِ بنُ يَحْيَى بنِ سعدٍ مَوْلَى بنى عامرِ بنِ لُؤَىّ () ، الكاتبُ البَلِيغُ الذى يُضْرَبُ به المثَلُ ، فيقالُ : فُتِحَت الرسائلُ بعبدِ الحَميدِ ، وخُتِمَت بابنِ العَميدِ . وكان إمامًا فى الكِتابةِ وجميعِ فُنونِها ، وهو القُدْوةُ فيها ، وله رَسائلُ فى العَميدِ . وكان إمامًا فى الكِتابةِ وجميعِ فُنونِها ، وهو القُدْوةُ فيها ، وله رَسائلُ فى ألفِ وَرَقةٍ ، وأصلُه مِن الأنبارِ (١) ، ثم سَكَن الشامَ ، وتَعَلَّم هذا الشأنَ مِن سالم مولى هشامِ بنِ عبدِ الملكِ ، وكان يَعْقوبُ بنُ داودَ وَزيرُ المَهْدِيِّ يَكْتُبُ بينَ يديه ، وعليه تَحَرَّج ، وكان ابنُه إسماعيلُ بنُ عبدِ الحميدِ ماهرًا فى الكِتابةِ أيضًا ، وقد كان أولًا يُعَلِّمُ الصِّبْيانَ ، ثم تَقَلَّبَت به الأحوالُ حَتَّى وَزَر لمُرُوانَ الجَعْدِيِّ آخِر خلفاءِ بنى أميةً ، وأُخِذَ بعدَه فقَتَلَه السَّفَّاحُ ومَثَّل به ، وكان اللَّائقُ بمثلِه العَفْق عنه .

ومِن مُسْتَجادِ كلامِه<sup>(٣)</sup>: العلمُ شَجَرةٌ ، ثَمَرَتُها الأَلْفاظُ ، والفِكْرُ بَحْرٌ لُؤْلؤُه الحِكْمةُ .

ومِن كلامِه (')، ورَأَى رجلًا يَكْتُبُ خَطَّا رَدِيقًا : أَطِلْ جَلْفَةَ قَلَمِك وأَسْمِنْها، وحَرِّفْ قَطَّتك وأَيْمِنْها (°). قال الرجلُ : ففَعلْتُ ذلك، فجاد خَطِّى.

<sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب ص ۷۲، وتاريخ دمشق ٤٦/٤٠ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٢٨، والوافى بالوفيات ١٨/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٢٠) ص ٤٧٠.

 <sup>(</sup>۲) بياض فى الأصل، ب. وفى م، ص: «قيسارية». والمثبت من مصادر الترجمة ولكن ذكر ابن
 عساكر أنه من سبى القادسية. فلعل هذا هو ما أراده المصنف أو الناسخ فتحرفت إلى «قيسارية».

<sup>(</sup>٣) انظر الوزراء والكتاب ص ٨٢، وثمار القلوب ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الوزراء والكتاب ص ٨٢، وثمار القلوب ص ١٩٨، وتاريخ دمشق ٤٧/٤٠، ٤٨.

<sup>(</sup>٥) الجلفة من القلم: ما بين مَبْراهُ إلى سِنَّه. وقطة القلم: الجزء المقطوع عَرْضا من سن القلم. انظر اللسان (ج ل ف)، (ق ط ط).

وسأَله رجلٌ أن [٨/٨٠و] يَكْتُبَ له كتابًا إلى بعضِ الأكابرِ يُوصِيه به، فَكَتَب إليه : حَقَّ مُوصِّلِ كتابى إليك كحقه على ؛إذ رآك مَوْضِعًا لأملِه، ورآنى أهلًا لحاجتِه، وقد قَضيْتُ حاجتَه، فصَدِّقْ أملَه.

وكان كثيرًا (٢) ما يُنْشِدُ هذا البيتَ:

إذا جَرَح الكُتَّابُ كانت دُوِيُّهمْ قِسِيًّا وأَقْلامُ الدُّويِّ (٢) لها نَبْلا

وأبو سَلَمَةَ حَفْصُ بنُ سُليمانَ '' ، أولُ مَن وَزَر لآلِ العباسِ ، قَتَلَه أبو مسلمٍ عن أمْرِ السَّفَّاحِ ، بعدَ وِلايتِه بأربعةِ أشهرٍ ( وكانت بَيْعَةُ السَّفَّاحِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وهي ليلةُ الثالثَ عشَرَ من ربيع الآخرِ من هذه السنةِ ، فكان مَقْتَلُه ' في رجبٍ منها .

وكان داهِيَةُ فاضلًا حَسَنَ المُفاكَهةِ ، وكان السَّفَّامُ يَأْنَسُ إليه ويُحِبُّ مُسامَرتَه لطِيبِ مُحاضَرتِه ، ولكنه تَوَهَّم مَيْلَه لآلِ على ، فدَسَّ عليه أبو مسلمٍ مَن قَتَله غِيلةً ، كما تقدَّم ، فأنْشَد السَّفَّامُ عندَ ذلك :

إلى النارِ فَلْيَذْهَبْ ومَن كان مِثْلَه على أَى شيءٍ فاتَنا منه نَأْسَفُ كان يُقالُ له: وَزيرُ آلِ محمدٍ. ويُعْرَفُ بالخَلَّالِ؛ لشكْناه في دَرْبِ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق ٤٨/٤٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ: ( القسى ) . والمثبت من مصدرى التخريج . والدوى: جمع دواة وهى الحِبْتَرة . انظر الوسيط (د و ى) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢/٩ - ٤٠، ووفيات الأعيان ٢/ ١٩٥، وسير أعلام النبلاء ٦/٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ - ١٤٠) ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ ذَا هَيْئَةَ ﴾ ، وفي ظ: ﴿ ذَا هَنَّهُ ﴾ .

الخَلَّالِين بالكُوفةِ ، وجلوسِه إليهم ، وهو أوَّلُ مَن سُمِّي بالوَزيرِ .

وقد حَكَى ابنُ خَلِّكَانَ (۱) عن ابنِ قُتَيبَةَ أن اشْتِقاقَ الوَزيرِ مِن الوِزْرِ، وهو الحِمْلُ، فكأن السُّلْطانَ حَمَّله ثِقَلَّا لاسْتِنادِه إلى رأيه، (اوقال الزَّجَّامُ (اللهُ عُلُمُ فكأن السُّلْطانَ لجأ إلى رأيه الكَمْ كما يَلْجَأُ الحَائفُ إلى مشْتَقٌ من الوَزَرِ وهو الجبلُ، فكأنَّ السُّلْطانَ لجأ إلى رأيه الكَمْ كما يَلْجَأُ الحَائفُ إلى جبلِ يَعْتَصِمُ به. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

#### ثم دَخَلَتْ سنة ثلاثٍ وثلاثين ومائةٍ

فيها (١) وَلَّى السَّفَّامُ عَمَّه سليمانَ بنَ علىِّ البَصْرةَ وأَعْمالَها، وكُوَرَ دِجْلةَ والبَحْرَيْنِ وعُمانَ. ووَجَّه عَمَّه إسماعيلَ بنَ علىِّ إلى كُورِ الأهْوازِ.

وفيها(١) قَتَل داودُ بنُ عليٌّ مَن بمكةَ والمدينةِ مِن بني أُمَيةً .

وفيها تُوفِّي داودُ بنُ على بالمدينةِ في شهرِ ربيعِ الأولِ، واسْتَخْلَف (٢) ابنَه موسى على عملِه، وكانتْ ولايتُه أرضَ الحِجازِ ثلاثة أشهرٍ، ولمَّا بَلَغَتِ السَّفَّاحَ وفاتُه اسْتَناب على الحِجازِ خالَه زِيادَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ (عبدِ المَدانِ) الحارِثي، ووَلَّى اليمنَ لابنِ خالِه محمدِ بنِ يَزيدَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المَدانِ، وجَعَل إمْرةَ الشَّامِ لَعَمَّيْه عبدِ اللَّهِ وصالحِ ابْنَىْ على ، [٨٨٧هـ وقرَّر أبا عَوْنِ على الدِّيارِ المُصريةِ نائبًا عليها.

وفيها تَوَجَّه محمدُ بنُ الأَشْعَثِ إلى إِفْرِيقِيَّةَ ، فقاتَلهم قِتالًا شَديدًا حتى فَتَحها . وفيها خَرَج شُرَيْكُ بنُ شيخ المَهْريُّ ببُخارَى على أبى مسلمٍ ، وقال : ما على هذا بايَعْنا آلَ محمدٍ ، على سَفْكِ الدِّماءِ ! واتَّبَعَه على ذلك نحوٌ مِن ثلاثين

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٧/ ٤٥٩، ٤٦٠، والمنتظم ٧/ ٣٢١، ٣٢٢، والكامل ٥/ ٤٤٨، ٤٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٤٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أى حين حضرته الوفاة .

<sup>(</sup>٣ – ٣) هنا وفيما يأتى فى الأصل، ب، م، ظ: «عبد الدار». وانظر ترجمته فى تاريخ دمشق ١٩/ ١ مراد وانظر كذلك ما سيذكره المصنف من نسب أم السفاح صفحة ٢٩٤.

أَلْفًا ، فَبَعَثْ إِلَيْهُ أَبُو مُسلِّمٍ زِيادَ بنَ صالحِ الخُزَاعِيُّ ، فقاتَلُه فقَتَلُه .

وفيها عَزَل السَّفَّامُ أخاه يَحْيَى بنَ محمدٍ عن المَوْصِلِ، ووَلَّى عليها عمَّه إسماعيلَ بنَ عليِّ .

وفيها وَلِيَ الصائفةَ مِن جهةِ صالحِ بنِ عليٌّ سعيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، فغزا وراءَ الدُّرُوبِ.

وحَجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ خالُ أميرِ المؤمنين زيادُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المَدانِ الحَارثيُ . ونُوَّابُ البلادِ هم الذين كانوا فى التى قبلَها سوى مَن ذَكَرْنا أَنَّه عُزِل فى هذه السنةِ .

## ثم دَخَلَتْ سنةُ أرْبعِ وثلاثين ومائةٍ

فيها " خَلَع بَسَّامُ بنُ إبراهيمَ بنِ بَسَّامِ الطاعةَ ، وخَرَج على السَّفَّاحِ ، فبَعَث إليه خازمَ بنَ نُحَزُّمِةَ ، فقاتَلَه فقَتَل عامَّةَ أصحابِه ، واسْتَباح عَسْكُره ، ورَجَع فمرَّ بَمَلاً مِن بني عبدِ المَدانِ أَخْوالِ أميرِ المؤمنين، فسَأَلهم عن بعضِ ما فيه نُصْرةٌ للخَليفةِ ، فلم يَرُدُّوا عليه ، واسْتَهانوا به ، فأمَرَ بضَوْبِ أَعْناقِهم ، وكانوا قريبًا مِن عشرين رجلًا ومِثْلُهم مِن مَوالِيهم ، فاسْتَعْدَى بنو عبدِ المَدانِ على خازم بنِ خُزَيْمةَ إلى أميرِ المؤمنين، وقالوا: قَتَل أَخُوالَك بلا ذنبٍ. فَهَمَّ السُّفَّاحُ بِقَتْلِه، فأشار عليه بعضُ الأمراءِ بأن لا يَقْتُلَه ، ولكن لِيَبْعَثْه مَبْعَثًا صَعْبًا ، فإن سَلِم فلك ، وإن قُتِل فذلك الذي أردتَ . فبَعَثه إلى عُمَانَ – وكان بها طائفةٌ مِن الخَوارج قد تَمَرَّدوا – وجَهَّز معه سبعَمائةِ رجلٍ، وكَتَب إلى عمِّه سليمانَ بنِ عليٌّ نائبِ البصرةِ بحَمْلِهِم في السُّفُنِ إلى عُمَانَ، فَفَعَل، فقاتَل الخَوارِجَ، فكَسَرهم وقَهَرهم واسْتَحْوَذ على تلك البلادِ ، وقَتَل أميرَ الخَوارجِ الصُّفْرِيَّةِ ، وهو الجُلُنْدَى ، وقَتَل مِن أصحابِه وأنْصارِه نحوًا مِن عشرةِ آلافٍ ، وبَعَث برءوسِهِم إلى البَصْرةِ ، فبُعِث بها إلى الخَلَيفةِ. ثم بعدَ أَشْهُرٍ كَتَب إليه السَّفَّاحُ أَن يَرْجِعَ، فرَجَع سالمًا غانمًا مَنْصورًا .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۱۱/۷ – ۶۹۳، والکامل ۴۰۰۰ – ۶۵۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۲۰) ص ۳۶۳، ۳۶۷.

وفيها (۱) غَزا أبو مسلم بلادَ الصَّغْدِ ، وغَزا [٢٩/٨] أبو داودَ ، أحدُ نُوَّابِ أبى مسلم ، بلادَ كَشِّ (٢) ، فقتَل خَلْقًا ، وغَنِم مِن الأوانى الصَّينِيَّةِ المُنْقوشَةِ بالذهبِ شيئًا كثيرًا جدًّا .

وفيها بَعَث الحليفةُ السَّفَّامُ موسى بنَ كعبٍ إلى مَنْصورِ بنِ جُمْهورٍ وهو بالهندِ، في اثْنَىٰ عشَرَ أَلفًا، فالْتقاه موسى بنُ كعبٍ في ثلاثةِ آلاف (٣)، فهَزَمَه واسْتَباح عَسْكرَه.

وفيها مات عاملُ اليمنِ محمدُ بنُ يزيدَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المَدانِ، فاسْتَخْلَف السَّفَّامُ عليها عمَّه - وهو خالُ الخليفةِ - زيادَ بنَ عُبيدِ اللَّهِ. وفيها تَحَوَّلُ السَّفَّامُ مِن الحِيرةِ إلى الأنْبارِ.

وحَجَّ بالناسِ نائبُ الكُوفةِ عيسى بنُ موسى. ونُوَّابُ الأقاليمِ هم هم. ومُنَّ تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ: أبو هارونَ العبديُّ عُمارةُ بنُ مُحَوَيْن ('')، ويَزيدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٤٦٣/٧ – ٤٦٥، والكامل ٥/٣٥٧، ٤٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١٠ – ١٤١) ص ٣٤٨، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) فى تاريخ الطبرى وتاريخ الإسلام: «كس». والمثبت من النسخ موافق لإحدى نسخ تاريخ الطبرى والكامل. وكش: بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة: مدينة بما وراء النهر. وقيل: اسم للصغد بجملته. قال ياقوت: وقد تعرب فتكتب بالسين المهملة، والمحدثون يُخطُّنون من يقولها بفتح الكاف والشين المعجمة، وليس ذلك عندنا بخطأ؛ لأمرين: أحدهما أن أهلها وجميع من بما وراء النهر لا يقولون إلا «كش» بفتح الكاف والشين المعجمة وهم أعرف ببلدهم، والثانى أنه اسم أعجمي يُتلَقَّب به إذا سلمنا أنه كما ذكروه. وإلا فهذه حُجتهم فى تعريه وتغييره عما يتلفظ به أهله. المشترك لياقوت صسلمنا أنه كما ذكروه. وإلا فهذه حُجتهم فى تعريه وتغييره عما يتلفظ به أهله. المشترك لياقوت ص

<sup>(</sup>٣) الذى في تاريخ الطبرى أنهم كانوا ثلاثة آلاف من العرب والموالى ، وألفًا من بنى تميم ، وذكرهم في تاريخ الإسلام مجملًا «أربعة آلاف». ولم يتعرض في الكامل لذكر عدة جيش موسى بن كعب. (٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٤٦، والجرح والتعديل ٦/ ٣٦٣، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ١٤٠) ص ٥٠١.

يزيدَ بنِ جابرٍ الدِّمشقيُّ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۲٦٪، والتاريخ الكبير ۸/ ٣٦٩، والجرح والتعديل ٩/ ٢٩٦، وتهذيب الكمال ٣٦/ ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٦٩.

## "ثم دَخَلَتْ سنة خمس وثلاثين ومائةٍ

فيها (٢) خَرَج زِيادُ بنُ صالحٍ مِن وراءِ نهرِ بَلْخَ على أبى مسلم الخراسانيّ ، فأَظْفَره اللّهُ بهم ، فبَدَّد شَمْلَهم ، واسْتَأْصل خَضْراءَهم ، واسْتَقَرَّ أمْرُه بتلك النّواحى مُعَظَّمًا . وحَجَّ بالناسِ فيها سليمانُ بنُ عليّ نائبُ البَصْرةِ . والنّوَّابُ هم المَدْ كورون قبلَها .

وثمَّن تُوُفِّىَ فيها مِن الأغيانِ: بُرْدُ<sup>(٣)</sup> بنُ سِنانٍ ، وأبو عَقِيلٍ زُهْرةُ بنُ مَعْبَدِ<sup>(١)</sup> ، وعَطاءٌ الخُراسانيُّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧/ ٤٦٦، ٤٦٧، والكامل ٥/ ٥٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ب، م، ظ: «يزيد» والمثبت من مصادر ترجمته؛ انظر التاريخ الكبير ٢/١٣٤، والحجرح والتعديل ٢/ ٢٦٤، وتهذيب الكمال ٤٣/٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٥، وتاريخ دمشق ١٩/ ٨٦، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٩٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٤٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٦٩، وتاريخ دمشق ٢٥٦/١١ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٩٠.

#### ثم دَخَلَتْ سنةُ ستِّ وثلاثين ومائةٍ

فيها(١) قَدِم أبو مسلم مِن خُراسانَ على السَّفّاح بالعراقِ ، وذلك بعدَ اسْتِثْذانِه الحُلَيفةَ في القُدوم ، فكَتَب إليه أن يَقْدَمَ في خمسِمائةٍ مِن الجُنْدِ ، فكَتَب إليه : إني قد وَتَوْتُ الناسَ ، وإني أَخْشَى مِن قِلةِ الخمسِمائةِ . فَكَتَب إليه أَن اقْدَمْ في أَلفٍ . فقَدِم في ثمانيةِ آلافٍ فَرُقَهم، وأخذ معه مِن الأَمْوالِ والتُّحَفِ والهَدايا شيئًا كثيرًا ، ولمَّا قَدِم لم يَكُنْ معه سِوَى أَلفٍ مِن الجُنْدِ ، فَتَلَقَّاه القُوَّادُ الكبراءُ إلى ظاهر البلدِ، فلمَّا دَخَل على السَّفَّاحِ أَكْرَمه وعَظَّمه واحْتَرَمه وأَنْزَله قريبًا منه، وكان يَأْتِي إِلَى الْحَدَمةِ (٢) كُلُّ يوم ، واشتَأْذن الْحَلَيفة في الحَجِّ ، فأَذِن له ، وقال : لولا أنى كنتُ عَيَّنْتُ إِمْرَةَ الحَجِّ لأبي جعفرِ لأَمَّوْتُك . وكان ما بينَ أبي جعفر وأبي مسلم خَرابًا، وذلك لِما رَأَى مِن الجَفْوَةِ منه حينَ قَدِم عليه نَيْسابورَ في البَيْعةِ للسَّفَّاح وللمَنْصورِ مِن بعدِه ، فحقَد عليه أبو جعفرِ ، وأشار على السَّفَّاح بقَتْلِه ، وحينَ قَدِم حَرَّضَه على قَتْلِه أيضًا ، فقال له السَّفَّاخ : [١٩/٨ ظ] قد عَلِمْتَ بَلاءَه معنا وخِدْمتَه لنا . فقال له أبو جعفر : يا أميرَ المؤمنين ، إنما ذلك بدَوْلتِنا ، واللَّهِ لو أَرْسَلْتَ سِنَّوْرًا لَسَمِعوا له وأطاعوا ، وإنك إن لم تَتَغَدُّ به تَعَشَّى بك هو . فقال له : كيف السَّبيلُ إلى ذلك ؟ قال : إذا دَخَل عليك فحادَثْتَه جِعْتُ أنا مِن ورايَّه فضَرَبْتُه بالسيفِ . قال : فكيف بمن معه ؟ قال : هم أذَلُّ وأقلُّ . فأَذِن له في قَتْلِه ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤٦٨/٧ - ٤٧٠، والكامل ٥/ ٤٥٨، ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) في م: «الخلافة». والخدمة: حلقة القوم. والمعنى أن أبا مسلم كان يأتى أبا العباس كل يوم.

دَخُل أبو مسلم على السَّفَّاحِ نَدِم على ما كان أَذِن لأخيه فيه ، فبَعَث إليه الخادِمُ يَقُولُ له : إن ذاك الذي بينَك وبينَه قد نَدِم عليه ، فلا تَفْعَلْه . فلمَّا جاءَه الخادِمُ وَجَدَه مُحْتَبِيًا بالسيفِ ، مُتَهَيِّعًا لِمَا يُريدُ مِن قَتْلِ أبى مُسْلمٍ ، فلَمَّا نَهاه عن ذلك غَضِب أبو جعفرِ غَضَبًا شديدًا .

وفى هذه السنة (١٠ حَجَّ بالناسِ أبو جعفرِ المنْصورُ عن وِلايةِ أخيه السَّفاحِ، وسار معه إلى الحِجازِ أبو مُسْلمِ الحُراسانيُ عن أمْرِ الحَليفةِ وإذْنِه له فى الحَجِّ فى هذا العامِ، فلمَّا رَجَعا مِن الحَجِّ فكانا بذاتِ عِرْقِ، جاء الحَبُرُ إلى أبى جعفرٍ - وكان يَسِيرُ قبلَ أبى مسلمٍ بَرْحلةٍ - بموتِ أبى العباسِ السَّفاحِ، فكتب إلى أبى مسلمٍ أن قد حَدَث أمْرٌ، فالعَجَلَ العَجَلَ. فلمَّا اسْتَعْلَم أبو مسلمِ الخبرَ عَجَّل السَّيرَ وراءَه، فلَحِقَه إلى الكوفةِ، فكانت بَيْعةُ المنْصورِ، على ما سيأتى بيائه وتَفْصيلُه قريبًا، إن شاء اللَّهُ تعالى.

### وهذه تَرْجمهُ أبى العباس السَّفاحِ" وذِكْرُ وفاتِه

هو عبدُ اللَّهِ السَّفامُ - ويُقالُ له: المُوْتَضَى. و: القائمُ أيضًا - ابنُ محمدِ الإِمامِ بنِ على السَّجادِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحَبْرِ بنِ العباسِ ذِى الرَّأْيِ بنِ عبدِ المطلبِ شَيْبَةِ الحَمْدِ بنِ هاشِمِ عمرِو بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَى ، أبو العباسِ القرشى الهاشمى شَيْبَةِ الحَمْدِ بنِ هاشِمِ عمرِو بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَى ، أبو العباسِ القرشى الهاشمى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٤٦٩، ٤٧٠، والكامل ٥/ ٤٦١، ٤٦٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۱۰/ ۶3، وتاريخ دمشق ۱۷۸/۳۸ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، والمنتظم ۷/ ۳۰۲. وسير أعلام النبلاء ۲/ ۷۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ۶۶٦.

<sup>(</sup>٣) فمى الأصل، ب، م، ظ: «القاسم». وانظر تاريخ بغداد ١٠/٤٦، وتاريخ دمشق ٣٨/ ١٨٠.

أميرُ المؤمنين ، وأمَّه رَيْطةً - ويُقالُ : رائطةً - بنتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ المَّدَانِ بنِ الدَّيّانِ الحَارِثيِّ ، كان مَوْلِدُ السَّفَّاحِ بالحُمَيْمةِ مِن أَرضِ الشَّراةِ مِن أَرضِ البَّلْقاءِ بالشامِ ، ونَشَأ بها حتى طُلِب أخوه إبراهيمُ ، فقَتَلَه مَرُوانُ الحِمارُ بِحَرّانَ ، فائتَقَلوا إلى الكوفةِ ، وبُويعَ له بالخِلافةِ بعدَ مَقْتَلِ أخيه في حياةِ مَرُوانَ يومَ الجمعةِ الثانيَ عشَرَ مِن ربيعٍ [ ٨/ ٣٠ و] الأولِ ، (أويُقالُ : في مجمادَى سنةَ ثنتين وثلاثين ومائةً ) ، كما تقَدَّم .

وتُوثِفِّى بالجُدَرِىِّ بالأنْبارِ يومَ الأحدِ الحادى عشرَ – وقيل (٢): الثالثَ عشرَ – مِن ذى الحِجَّةِ سنةَ ستِّ وثلاثين ومائةٍ . وكان عمرُه ثلاثًا – وقيل (٢): ثنتَيْن . وقيل (٤): إحدى – وثلاثين سنةً . وقيل (٥): ثمانيًا وعشرين سنةً . قاله غيرُ واحدٍ . وكانتْ خِلافتُه أربعَ سنين وتسعةَ أشْهرٍ .

وكان (١) أثيضَ جميلًا طُويلًا ، أقْنَى الأنفِ ، جَعْدَ الشَّعرِ ، حَسَنَ اللَّحيةِ ، حَسَنَ اللَّحيةِ ، حَسَنَ الوَّأْيِ ، جَيِّدَ البَدِيهَةِ ؛ دَخَل (٢) عليه في أولِ حَسَنَ الوَّأْيِ ، جَيِّدَ البَدِيهَةِ ؛ دَخَل (عليه في أولِ ولايتِه عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليِّ ومعه مُصْحَفٌ وعندَ السَّفاحِ وُجوهُ بني هاشمٍ مِن أهلِ بيتِه وغيرِهم ، فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، أعْطِنا حقَّنا الذي

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ب، م. وقد تقدم ذكر البيعة له بالخلافة فى صفحة ٢٤٩. وانظر هذا القول فى تاريخ بغداد ٢٤/١٠، وتاريخ دمشق ٣٨/ ١٨٧، وقد ساق ابن عساكر – نفس المصدر ص ١٨٦ – بسنده إلى العباس بن هشام عن أبيه أن السفاح بويع فى النصف من جمادى الآخرة.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۸۷/۱۰، وتاریخ دمشق ۳۸/۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٤٧، وتاريخ دمشق ٣٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/ ٤٨، وتاريخ دمشق ٣٨/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٣٨/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ بغداد ١٠/٤٧، والمصدر السابق ٣٨/٨٨.

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ بغداد ۱۹۰/۸۰، ۶۹، وتاریخ دمشق ۳۸/۱۹۰، ۱۹۱.

جَعَلَه اللَّهُ لنا في هذا المُصْحَفِ. قال: فأشْفَق الحاضِرون أن يَعْجَلَ السَّفَّامُ بشيءٍ أو يَعْيَا بجوابِه، فيَبْقَى ذلك سُبَّةً عليه وعليهم، فأقْبَل السَّفَّامُ عليه غيرَ مُغْضَبٍ ولا مُزْعَجٍ، فقال: إن جَدَّك عليًا، وكان خيرًا منى وأعْدَلَ، وَلِيَ هذا الأمْر، فأعْطَى جدَّيْك الحسن والحسين، وكانا خيرًا منك، شيئًا قد أَعْطَيْتُكه وزِدْتُك عليه، فما كان هذا جَزائى منك. قال: فما رَدَّ عليه عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ جَوابًا، وتَعجَّب الناسُ مِن سُرْعةِ جَوابِه وحِدَّتِه وجوْدتِه على البَديهةِ.

وقد ورَد في حديثِ ذِكْرُه، رحِمه اللَّه، فقال الإمامُ أحمدُ في «مُسْنَدِه» (۱) : حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبة ، ثنا جريرٌ ، عن الأعْمَشِ ، عن عَطِية العَوْفيّ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ : « يَخْرُبُ عندَ انْقِطاعِ مِن الزمانِ ، وظُهورٍ مِن الفِتَنِ رجلَّ يُقالُ له : السَّفَّاخُ . فيكونُ إعْطاؤُه المالَ عَنْيًا » . وكذا رَواه زائدةُ وأبو مُعاويةَ عن الأَعْمشِ به (۱) . وهذا الحديثُ في إسنادِه عَطِيةُ العَوْفيُ ، وقد تَكلَّموا فيه . وفي كَوْنِ المُرادِ بهذا المذكورِ السَّفَاحُ ، نظرٌ . واللَّهُ أعلمُ . وقد ذَكَرْنا ، فيما تقدَّم (۱) عند زَوالِ دولةِ بني أُمَيةَ ، أَخْبارًا وآثارًا في مثل هذا المعنى .

وقال الزُّبيرُ بنُ بَكَّارٍ <sup>(١)</sup> : حَدَّثنى محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ <sup>(٥)</sup> بنِ محمدِ بنِ هشامِ ،

<sup>(</sup>۱) المسند ۸۰/۳. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۸۲/۳۸ من طريق أحمد به. قال الهيثمي في المجمع ٧/ ٣١٤: رواه أحمد، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب في تاريخه ۱۰/ ٤٨، من طريق زائدة به، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ١٨٢، كلاهما من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحات ٢٦٦– ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ١٨٥، ١٨٦، من طريق الزبير به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م: «سلمة»، وفي ص: «مسلم». وانظر الجرح والتعديل ٨/ ٧١.

أخْبَرنى محمد بن عبد الرحمن المخّزومي ، حَدَّثَنى داود بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس – [٨٠٠ه ع] وهو والدُ السَّفَاحِ – قال : دَخَلْتُ على عمر بن عبد العزيز وعندَه رجلٌ مِن النَّصارَى ، فقال له عمرُ بنُ عبد العزيز : مَن تَجِدون الخَليفة بعدَ سليمانَ ؟ قال له النَّصْراني : أنت . قال : فأَقْبَل عمرُ بنُ عبد العزيز على فقال : (وهى في ثيابِك ) يا أبا عبدِ اللهِ . قال محمدُ بنُ على : فلما كان بعدَ ذلك جَعَلْتُ ذلك النَّصْراني مِن بالى ، فرأيتُه يومًا ، فأمَرْتُ علامى أن يَحْبِسَه على ، وذَهَبْتُ به إلى منزلى ، فسَأَلَتُه عما يكونُ بعدُ في خُلفاءِ بنى أُمية ، فذَكرهم واحدًا واحدًا ، وتَجَاوَز عن مَرُوانَ بنِ محمدٍ . قلتُ : ثم مَن ؟ قال : ثم ابنُك ابنُ الحارِثِيَّةِ . قال : وكان إذ ذاك حَمْلًا .

ووَفَد (٢) عليه أهلُ المدينةِ ، فبادَروا إلى تَقْبيلِ يدِه ، وترَك ذلك عِمْرانُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مُطيعِ العَدَويُّ ، وإنما حَيَّاه بالحِلافةِ ، وهَنَّأَه بها فقط . وقال : واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين ، لو كانتْ تَزِيدُك رِفْعةٌ وتَزِيدُنى وَسيلةٌ إليك ، ما سَبَقَنى إليها أحدٌ مِن هؤلاء ، وإنى (٦) لَغَنيٌّ عما لا أَجْرَ فيه . ثم جَلَس . قال : فواللَّهِ ما نَقَصَه ذلك مِن حظٌ أصحابِه .

وذَكر القاضى المُعَافَى بنُ زكريا<sup>(٤)</sup> أن السَّفَّاحَ بَعَث رجلًا يُنادِى بهذين البيتيْن في عَسْكرِ مَرُوانَ بنِ محمدِ ليلًا، ثم رَجَع، وهما هذانِ:

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل، ظ: ( زدني من بيانك ) . وفي ب ، م : ( له زدني من بيانك ) ، وفي ص : ( ومن بني بابك ) . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰/ ۶۹، وتاریخ دمشق ۳۸/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: ﴿ إِنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٣٨/ ١٩١، ١٩٢.

يا آلَ مَرْوانَ إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُكُمْ ومُبْدِلٌ أَمْنَكُم خوفًا وتَشْرِيدَا لا عَمَّر اللَّهُ مِن أَنْسالِكُم أحدًا وبَثَّكُم في بلادِ الخَوْفِ تَطْرِيدَا

ورَوَى الحَطِيبُ البَغْدادىُ أَن السَّفَّاحَ نَظَر يومًا في المِرْآةِ - وكان مِن أَجملِ الناسِ وَجُهًا - فقال : اللهم لا أَقولُ كما قال سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ (٢) : أنا الحَلَيفةُ الشَّابُ . ولكنِّى أَقولُ : اللهم عَمِّرْني طَويلًا في طاعتِك مُمَّقًا بالعافيةِ . فما اسْتَتَمَّ كلامَه حتى سَمِع غلامًا يَقولُ لآخرَ : الأَجَلُ بيني وبينَك شَهران وخمسةُ أيامٍ . فَتَطَيَّر مِن كلامِه ، وقال : حَسْبَى اللَّهُ ، لا قوةَ إلا باللَّهِ ، عليه تَوَكُلي (٢) ، وبه أَسْتَعِينُ . فمات بعدَ شهريْن وخمسةِ أيامٍ .

وذَكر محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مالكِ الخُزاعيُّ أَن الرَّشيدَ أَمَر ابنَه أَن يَسْمَعَ مِن إِسحاقَ بنِ عيسى بنِ عليٌ ما يَرْوِيه عن أبيه في قصةِ السَّفاحِ ، فأخبَره عن أبيه عيسى ، أنه دَخَل على السَّفاحِ يومَ عَرَفةَ بُكْرةَ النهارِ فوَجَدَه صائمًا ، [٣١/٨] عيسى ، أنه دَخَل على السَّفاحِ يومَ عَرَفةَ بُكْرةَ النهارِ فوجَدَه صائمًا ، [٣١/٨] فأمَره أن يُحادِثَه في يومِه هذا ، ثم يَخْتِمَ ذلك بفِطْرِه عندَه . قال : فحادَثْتُه حتى أخذَه النومُ ، فقمْتُ عنه ، وقلتُ : أقيلُ في منزلي ، ثم أجِيءُ بعدَ ذلك . فذَهَبْتُ فيمتُ قليلًا ثم قمتُ ، فأقبَلْتُ إلى دارِه ، فإذا على بابِه بَشيرٌ مِن أهلِ السِّندِ ببيّعتِهم للخَليفةِ وتَسْليمِ الأُمورِ إلى نُوَّابِه . قال : فحَمِدْتُ اللَّه تعالى الذي وَقَقنى ببيّعتِهم للخَليفةِ وتَسْليمِ الأُمورِ إلى نُوَّابِه . قال : فحَمِدْتُ اللَّه تعالى الذي وَقَقنى

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱ / ۶۹، ۰۰. كما أخرجه من طريق الخطيب ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٣٨ / ١٩٢. (٢) وقع في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق ؛ أن اسمه (عبد الملك) لا ( سليمان بن عبد الملك) . وقد أشارت محققة تاريخ دمشق إلى أن الحافظ ابن عساكر ضبّب لفظة ( عبد » تنبيها على أن الصواب ( سليمان بن عبد الملك » . وقد تقدم تخريج قول سليمان بن عبد الملك فيما تقدم في ٢٤٧/١٢، ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «توكلت». وهو لفظ رواية تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ۱۹۳/۳۰ – ۵۳، وتاریخ دمشق ۱۹۳/۳۸ – ۱۹۷.

لأَنْ أَجِيئَه بيِشارةٍ، ثُم دَخَلْتُ الدارَ، فإذا آخَرُ معه البِشارةُ بفتح إفْرِيقِيَّةَ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ أَيضًا ، ودَخَلْتُ عليه فَبَشَّرْتُه بذلك وهو يُسَرِّحُ لحيتَه بعدَ الوُضوءِ ، فَسَقَطَ الْمُشْطُ مِن يَدِه ، ثم قال : سبحانَ اللَّهِ ! كُلُّ شيءٍ بائدٌ سِواه ، نَعَيْتَ واللَّهِ نَفْسى ؛ حَدَّثَني إبراهيمُ الإمامُ ، عن أبي هاشم (١) عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بن أبى طالبٍ ، عن على بن أبى طالبٍ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنَّه يَقْدَمُ على في مَدِينتي هذه وافدان؛ وافدُ السِّنْدِ، والآخرُ وافدُ إِفْرِيقِيَّةَ، بسَمْعِهم وطاعتِهم وَبَيْعَتِهِم ، فلا يَمْضِي بعدَ ذلك ثلاثةُ أيام حتى أَموتَ . قال : وقد أتاني الوافدان ، فأعْظَم اللَّهُ أَجْرَك يا عمِّ في ابن أخيك. فقلتُ: كلا يا أميرَ المؤمنين، إن شاء اللَّهُ. قال: بلي إن شاء اللَّهُ، لئن كانتِ الدنيا حَبيبةً إليَّ، فصحَّةُ الرِّوايةِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إلىَّ منها ، واللَّهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ . ثم نَهَض فَدَخَل منزلَه ، وأَمَرنى بالجُلُوس ، فلمَّا جاء الْمُؤَذِّنُ يُعْلِمُه بوقتِ الظهرِ خَرَجِ الخادِمُ يَأْمُرُني أَن أَصَلِّيَ عنه ، وكذلك العصرُ والمغربُ والعِشاءُ ، كلُّ ذلك يَخْرُجُ الخادمُ فيَأْمُرُني أن أَصَلِّيَ عنه، وبِتُّ هناك، فلمَّا كان وقتُ السَّحَرِ خرَجِ الخادِمُ بكتابٍ معه يَأْمُرُنَى أَن أَصَلِّي عنه العيدَ ، ثم أَرْجِعَ إلى دارِه ، وفيه يَقُولُ : يا عَمِّ ، إذا مِتُّ فلا تُعْلِم الناسَ بموتى حتى تَقْرَأُ عليهم هذا الكتابَ فيبايعوا لمَن فيه . قال : فصَلَّيْتُ بالناس، ثم رَجَعْتُ إليه فإذا ليس به بأس مِّمَّا أَنْكِرُه، ثم دَخَلْتُ عليه مِن آخِر النهار، فإذا هو على حالِه غيرَ أنه قد خَرَجَت في وجهِه حَبَّتان صَغيرتان، ثم كَثُرَتا ، ثم صار في وجهِه حَبِّ صِغارٌ بِيضٌ – يُقالُ (٢): إنه جُدَريّ – ثم بكُّوتُ

<sup>(</sup>١) في ب، م: «هشام». وانظر تهذيب الكمال ١٦/٥٨.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ۳۸/۸۹۸.

إليه في اليومِ الثاني مِن أيامِ التَّشْرِيقِ فإذا هو قد هَجَر (۱) ، وذَهَبَت عنه مَعْرِفتي وَمَعْرِفة غيرى ، فرَجَعْتُ إليه بالعَثِيع ، فإذا هو قد انْتَفَخ حتى صار مثلَ الرِّق ، وتُوفِّى في اليومِ الثالثِ مِن أيامِ [٢١/٨ظ] التَّشْريقِ ، فسَجَّيتُه كما أمَرَني ، وخَرَجْتُ إلى الناسِ ، فقرَأْتُ عليهم الكتاب ، فإذا فيه : مِن عبدِ اللَّهِ أميرِ المؤمنين ، إلى الرسولِ والأوْلياءِ وجماعةِ المسلمين ؛ سَلامٌ عليكم ، أمَّا بعدُ ، فقد قلَّد أميرُ المؤمنين الحِلافة عليكم بعدَ وفاتِه أخاه فاسمَعوا له وأطِيعوا ، وقد قلَّد الحلافة مِن المؤمنين الحِلافة عليكم بعدَ وفاتِه أخاه فاسمَعوا له وأطِيعوا ، وقد قلَّد الحلافة مِن بعدِ عبدِ اللَّهِ عيسى بنَ موسى ، إن كان . قال : فاختَلَف الناسُ في قولِه : إن كان . قيل : إن كان أهلًا لها . وقال آخرون : إن كان حيًا (۲) . وهذا القولُ الثاني هو الصَّوابُ . ذكره الحَطيبُ وابنُ عَساكرَ مُطَوَّلًا ، وهذا مُلَخَصٌ منه ، وفيه ذِكْرُ الحَديثِ المَرْفوعِ ، وهو مُنْكَرٌ جدًّا .

وذَكر ابنُ عَساكِرَ (٢) أن الطَّبيبَ لَمَّا دَخَل عليه أَخَذ بيدِه ، فأَنْشَأَ السَّفَاحُ يَقُولُ عندَ ذلك :

انْظُرْ إلى ضَعْفِ الحَرَا لِهِ وَذُلِّه بِيَدِ السُّكُونُ يُسْبِعُكَ أَن بَيانَهُ هِذَا مُقَدِّمةُ المنونُ فقال له الطَّبيبُ: أنت صالحٌ. فأنْشَأ يَقولُ:

يُبَشِّرُنى بأنى ذو صَلاحٍ يَبينُ له وبى داءٌ دَفِينُ لقد أَيْقَنْتُ أنى غيرُ باقٍ ولا شكُّ إذا وَضَح اليَقينُ

<sup>(</sup>١) هَجَر: هَذَّى. اللسان (هـ ج ر).

<sup>(</sup>٢) المراد بقوله : « إن كان » أى : لا يكون . انظر مصدرى التخريج .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٣٨/ ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ظ: «بعد»، وفي ص: «بيدك». والمثبت من تاريخ دمشق.

قال بعضُ أهلِ العلمِ ('): كان آخرَ ما تَكَلَّم به أبو العباسِ السَّفَّامُ حِينَ حَضَرَه الموتُ: المُلُكُ للَّهِ الحَيِّ القَيُّومِ، مَلِكِ المُلوكِ، وجَبَّارِ الجَبابرةِ. وكان نَقْشُ خاتمِه: اللَّهُ ثِقةُ عبدِ اللَّهِ.

وكان (٢) موتُه بالجُدَرِيِّ في يومِ الأَحَدِ الثالثَ عشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ ، سنةَ سِتِّ وثلاثين ومائةٍ بالأُنْبارِ العَتيقَةِ ، عن ثلاثٍ وثلاثين سنةً . وكانتْ خِلافتُه أربعَ سنين وتسعة أشْهرِ على أشْهرِ الأقوالِ . وصَلَّى (٢) عليه عمّه عيسى بنُ عليٍّ ، ودُفِن في قصرِ الإمارةِ مِن الأُنْبارِ ، وترك تسعَ جِبابٍ وأَرْبعة أَقْمِصةٍ وخمسَ سَراوِيلاتٍ وأَرْبعة مَطالِفٍ خَرِّ . وقد ترجَمه ابنُ عَساكرَ (١) ، فذكر بعض ما أَوْرَدْناه .

وعَمَّن تُوَفِّىَ فِيها مِن الأَعْيانِ: الحَليفةُ السَّفَّاحُ، كما تقَدَّم، وأَشْعَثُ بنُ سَوَّارِ (٥)، وجعفرُ بنُ (٦) رَبيعةَ ، وحُصَيْنُ بنُ عبدِ الرحمنِ (٧)، ورَبيعةُ الرَّأْمِ (٨)،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۳۸/۹۷.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٣٨/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٧/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ۲۰۱ - ۲۰۱.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٤٩، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ب، م: «أبي». وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٤، وتهذيب الكمال ٥/ ٢١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٩٢.

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٣٨، وتهذيب الكمال ٦/ ٥١٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>۸) فی م: «الراعی». وانظر ترجمته فی تاریخ بغداد ۸/ ٤٢٠، وتهذیب الکمال ۱۲۳/۹، وسیر أعلام النبلاء ۲/۸۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱٤۰) ص ٤١٧، وطبقات الفقهاء ص ٦٥.

وزيدُ بنُ أَسْلَمَ () ، وعبدُ الملكِ بنُ عُمَيْرِ () ، (وعُبَيْدُ اللَّهِ ) بنُ أَبَى جَعْفَرٍ ، وعَطاءُ ابنُ السَّائبِ () . وقد ذَكَوْنا تَراجمَهم في كتابِنا « التَّكْميلِ » . وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ .

## [٣٢/٨] خِلافةُ أبى جعفرٍ المنْصورِ °°

قد تقدَّم أنَّ السَّفَّاح مات وأخوه أبو جعفر عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ علیٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بالحجازِ ، فأخذَ البيعة له بالعراقِ عَمَّه عيسى بنُ علیٌ ، وبلَغَه خبرُ موتِ أخيه السَّفَّاحِ وهو راجعٌ بذاتِ عِرْقِ فعَجَّل السَّيْرَ ، وكان معه أبو مسلمِ الحُراسانیُ ، فبايعه أبو مسلم في الطريقِ وعَزّاه في أخيه أميرِ المؤمنين السَّفَّاحِ ، فبكي أبو جعفرِ المنصورُ عند ذلك ، فقال له أبو مسلمٍ : ( التَّبيكي وقد جاءَتُكُ الخِلافةُ ؟! فأنا أَكْفِيكَها اللهُ إن شاء اللَّهُ . فسُرِّى عن المنصورِ ، وأمر زيادَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق 1/3 (۲۷٪، وتهذیب الکمال 1/3، وسیر أعلام النبلاء 0/3 (۳)، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات 1/3) ص 1/3، وطبقات الحفاظ ص 3/3، وطبقات المفسرین 1/3 (۲) طبقات ابن سعد 1/3 (۳) و تاریخ دمشق 1/3 (۲) طبقات ابن سعد 1/3 (۳)، وتاریخ دمشق 1/3 (۲) طبعة مجمع اللغة العربیة بدمشق، وتهذیب الکمال 1/3 (۳)، وسیر أعلام النبلاء 1/3 (3)، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات 1/3 (۱) و 1/3 (۳)، و تاریخ دمشق 1/3 (۱)، وتاریخ دمشق 1/3 (۱)، وتاریخ دمشق 1/3 (حوادث ووفیات 1/3 (حوادث ووفیات 1/3 (عدر وقیات 1/3 ) ص 1/3 (عدر وقیات 1/3 ) و مقیات الحدر و المیاند و الحدر و المیاند و الم

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٣٨، وتهذيب الكمال ٢٠/.٨٦، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/١٧١ – ٤٧٣، والمنتظم ٣٣٤/٧ – ٣٣٨، والكامل ٥/ ٤٦١، ٤٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٥٢.

 <sup>(</sup>٦) المذكور في تاريخ الطبرى والكامل وتاريخ الإسلام أن عيسى بن موسى هو الذى أخذ البيعة للمنصور. والمثبت موافق لما في المنتظم وتاريخ دمشق ١٩٧/٣٨.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «وقد جاءتك الحلافة فأنا أكفيكه»، وفي ص: «لا تخف فأنا أكفيكه».
 وجاءت العبارة في تاريخ الطبرى مفصلة هكذا: «ما هذا الجزع وقد أتتك الحلافة؟ فقال: أتخوف شر =

أن يَوْجِعَ إلى مكة واليًا عليها ، وكان السَّفَّا عُد عَزَله عنها بالعباسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَعْبَدِ بنِ عباسٍ ، وأقرَّ بَقِيَّةَ النُّوَّابِ على أعْمالِهم حتى انْسَلَخَتْ هذه السنة ، وقد كان عبدُ اللَّهِ بنُ على قدِم على السَّفَّاحِ الأَنْبارَ ، فأمَّرَه على الصَّائِفَةِ ، فرَكِب في مُحدوشٍ عظيمةٍ إلى بلادِ الرومِ ، فلَمَّا كان ببعضِ الطريقِ بَلَغه موتُ السَّفَّاحِ ، فكرَّ راجعًا إلى حرَّانَ ، ودَعا إلى نفسِه ، وزَعَم أن السَّفَّاحِ كان عَهِد إليه حينَ بَعَنه إلى الشامِ أن يَكُونَ وَلِيَّ العَهْدِ مِن بعدِه ، فالتَّقَتْ عليه مجيوشٌ عظيمةٌ ، وكان مِن أمرِه ما سنذْ كُرُه في السنةِ الآتيةِ ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

<sup>=</sup> عبدِ اللَّه بن عليَّ وشيعة عليٌّ . فقال : لا تخفه فأنا أكفيك أمره » . وهكذا جاءت العبارة في الكامل ، عدا «وشيعة علي» ؛ فقد جاءت هناك : «وشَغَبُه عليٌّ » .

# ثم دَخَلَت سنة سبع وثلاثين ومائةٍ

# ذِكُرُ خُروجِ عبدِ اللَّهِ بنِ علىٌ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسِ على ابنِ أخيه المنصورِ (')

لما رَجَع أبو جعفر المنتصور مِن الحَجِّ دَحَل الكُوفة ، فخطَب بأهلِها يوم الجمعة ، ثم ارْتَحَل منها إلى الأنبار ، وقد أُخِذَت له البيْعة مِن أهلِ العراقِ وحُراسانَ وسائرِ البلادِ سِوى الشامِ ، وقد ضَبط عيسى بنُ موسى (٢) بيوت الأموالِ والحَواصِلَ للمنصورِ حتى قَدِم ، فسلَّم إليه الأمْر ، وكتب إلى عبدِ اللَّه بنِ على وهو بدروبِ الرومِ يُعْلِمُه بوفاةِ السَّفَّاحِ ، فلما بَلَغه الخبرُ نادَى في الناسِ : الصلاة جامعة . فاجْتَمَع إليه الأُمْراءُ والناسُ ، فقرأ عليهم وَفاةَ السَّفَّاحِ ، ثم قام فيهم خطيبًا ، فذكر أن السَّفَّاح كان عَهِد إليه حينَ بَعَثه إلى مَرُوانَ أن يكونَ الأمْرُ إليه مِن بعدِه ، وشَهِد له بعضُ أُمراءِ خُراسانَ (٢) بذلك ، ونَهَضوا إليه فبايَعوه ، ورَجَع إلى حَرَّانَ ، فتَسَلَّمها مِن نائبِ المُنْصورِ بعدَ محاصرةِ أربعين ليلة ، وقَتْلِ مُقاتِلِ الله حَرَّانَ ، فتَسَلَّمها مِن نائبِ المُنْصورِ بعدَ محاصرةِ أربعين ليلة ، وقَتْلِ مُقاتِلِ الله حَرَّانَ ، فتَسَلَّمها مِن نائبِ المُنْصورِ بعدَ محاصرةٍ أربعين ليلة ، وقَتْلِ مُقاتِلِ الله خَرَّانَ ، فتَسَلَّمها مِن نائبِ المُنْصورِ بعدَ محاصرةٍ أربعين ليلة ، وقَتْلِ مُقاتِلِ الله حَرَّانَ ، فتَسَلَّمها مِن نائبِ المُنْصورِ بعدَ محاصرةٍ أربعين ليلة ، وقَتْلِ مُقاتِل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧٤/٧ - ٤٧٩، والكامل ٥/٤٦٤ - ٤٦٨.

 <sup>(</sup>۲) في النسخ: «على». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. وانظر المنتظم ٨/٣، ونهاية الأرب ٢٢/ ٦٦، ٧٢.
 (٣) في النسخ: «العراق». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. وانظر المنتظم ٨/٣، ٤، ونهاية الأرب
 ٢٢/ ٢٢، ٦٨.

العكِّيِّ نائبِها [٣٢/٨]، فلمَّا بَلَغ المُنْصورَ ما كان مِن أَمْرِ عمَّه عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ بَعَثْ إليه أبا مسلم الخُراسانيُّ ، ومعه جمَاعةٌ مِن الأمراءِ ، وقد تَحَصَّن عبدُ اللَّهِ بنُ على بحَرَّانَ ، وأَرْصَد عندَه مما يَحْتاجُ إليه مِن الأَطْعمةِ والسِّلاحِ شيئًا كثيرًا جدًّا . وسار أبو مسلم وعلى مُقَدِّمتِه مالكُ بنُ الهَيْثُم الخُزاعيُّ ، ولمَّا تَحَقَّق عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ قُدومَ أبي مسلم إليه خَشِي مِن جيش خُراسانَ الذين معه أن لا يُناصِحوه ، فقَتَل منهم سبعةَ عشَرَ أَلفًا ، وأراد قتلَ مُحمَيْدِ بنِ قَحْطَبةً ، فهرَب منه إلى أبي مسلم . ورَكِب عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ ، فنزَل نَصِيبِينَ ، وخَنْدَقَ حولَ عَشكره ، وأَقْبَل أبو مسلم، فنَزَل ناحيةً، وكَتَب إلى عبدِ اللَّهِ : إنِّي لم أُومَرْ بقِتالِك، وإنما بَعَثني أميرُ المؤمنين واليّا على الشام، فأنا أُرِيدُها. فخاف مُجنودُ الشامِ مِن هذا الكلامِ وقالوا: إنا نَخافُ على ذَرارِيِّنا وأمْوالِنا، فنحن نَذْهَبُ إليها نَمْنَعُهم منه. فقال عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ : ويحَكم ! واللَّهِ إنه لم يَأْتِ إلا لقِتالِنا . فأبَوْا إلا أن يَرْتَحِلوا نحوَ الشام، فتَحَوَّل عبدُ اللَّهِ مِن منزلِه ذلك، وقَصَد ناحيةَ الشام، فنَهَض أبو مسلم، فَنَزَل في موضع عَسْكرِ عبدِ اللَّهِ، ( وعَوَّر (٢) ما حولَه مِن المياه، وكان نزَل عبدُ اللَّهِ مَنْزِلًا جيدًا جدًّا، واحْتاج عبدُ اللَّهِ ١٠ وأصحابُه، فنَزَلوا في الموضع الذي نزل فيه أبو مسلم فوَجَدوه مَنْزلًا رَديتًا، ثم أَنْشَأُ أبو مسلم القِتالَ، فحارَبهم خمسةَ أشهرٍ أو ستةَ أشهرٍ ، وكان على خيل عبدِ اللَّهِ أخوه عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليٌّ ، وعلى مَيْمَنتِه بَكَّارُ بنُ مسلم العُقَيْليُّ ، وعلى مَيْسَرتِه حَبيبُ بنُ سُوَيْدِ الأَسَدَّى ، وعلى مَيْمَنةِ أبي مسلم الحسنُ بنُ قَحْطبةً ، وعلى مَيْسَرتِه أبو نصرٍ خازمُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، ب، م، ظ: «غور». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل. وعوّر المياه: دفنها وسدّها. اللسان (ع و ر).

خُزَيْمَةَ ، وقد جَرَت بينَهم وَقْعاتٌ ، وقُتِل منهم جَماعاتٌ في أيامٍ نَحِساتٍ ، وقد كان أبو مسلمٍ إذا حمَل يَوْتَجِزُ ويَقولُ :

مَن كان يَنْوِى أَهلَهُ فلا رَجَعْ ﴿ فَرَّ مِن الموتِ وَفَى الموتِ وَقَعْ وكان يُعْمَلُ له عَرِيشٌ، فيكونُ فيه إذا الْتَقَى الجَيْشان، فما رَأَى في جيشِه مِن خَلَلِ أَرْسَل فأَصْلَحه. فلما كان يومُ الثَّلاثاءِ أو الأَرْبعاءِ لسبع خَلَوْن مِن مُجمادَى الآخِرةِ الْتَقَوْا، فاقْتَتَلُوا قِتالًا شديدًا، فمَكَر بهم أبو مسلم؛ بَعَث إلى الحسن بن قَحْطَبةَ أميرِ المَيْمنةِ، يأمرُه أن يَتَحَوَّلَ بَمَن معه إلا القليلَ، إلى المُيْسَرةِ، فلمَّا رَأَى ذلك أهلُ الشام [٣٣/٨] انْحازوا إلى المَيْمَنةِ بإزاءِ المَيْسَرةِ التي تَعَمَّرَتْ ، فأَرْسَل حينتَذِ أبو مسلم إلى القَلْبِ أن يَحْمِلَ بَمَن بَقِي في المَيْمَنةِ على مَيْسَرةِ أَهلِ الشَّامِ، فَحَطَمُوهُم، فجال أَهلُ القَلْبِ والمَيْمَنةِ مِن الشَّامِيِّين، فحمَل عليهم الخُراسانيُّون فكانتِ الهزيمةُ، وانْهَزَم عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ بعد تَلَوُّم، واحْتاز أبو مسلم ما كان في مُعَسْكرِهم من الأموالِ والحواصل، وأمَّن أبو مسلم بَقيةَ الناسِ فلم يَقْتُلْ منهم أحدًا، وكَتَب إلى المُنْصورِ بذلك، فأرْسَل المُنْصُورُ مَوْلاه أبا الخَصِيبِ ليُحْصِيَ ما وَجَدُوا في مُعَسكرِ عبدِ اللَّهِ، فغَضِب مِن ذلك أبو مسلم الخُراساني، واسْتَوْسَقَت المَمالِكُ لأبي جعفر المُنْصورِ في المشارقِ والمغاربِ، ومَضَى عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ وأخوه عبدُ الصَّمدِ على وجوهِهما، فلما مَرًا بالرُّصافةِ أقام بها عبدُ الصَّمَدِ، فلما رَجَع أبو الخَصِيب وَجَده بها، فأخَذَه مُقَيَّدًا في الحَديدِ، فأَدْخَله على النَّصورِ، فدَفَعه إلى عيسى ابنِ موسى ، فاسْتَأْمَن له مِن المُنْصورِ ، وقيل : بل اسْتَأْمَن له إسماعيلُ بنُ عليٌّ . وأما عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ ، فإنه ذَهَب إلى أخيه سليمانَ بنِ عليٌّ بالبَصْرةِ ، فأقام

عندَه زَمانًا مُخْتَفِيًا، ثم عَلِم به المُنْصورُ، فبَعَث إليه فسَجَنه، فلَبِث في السِّجْنِ تسعَ سنين، ثم سَقَط عليه البيتُ الذي هو فيه فمات، كما سيأتي بيانُه في مَوْضعِه، إن شاء اللَّهُ تعالى.

#### ذِكْرُ مَهْلِكِ أبى مسلم الخُراسانيِّ (۱)

فى هذه السنةِ ذُكر أن أبا مسلمٍ لما نفر الناسُ مِن الحَجيجِ سبق الناسَ بَرْحَلةِ ، فلما جاءه خبرُ السَّفَّاحِ فى الطَّريقِ ، كتب إلى أبى جعفرِ المنصورِ يُعَزِّيه فى الخليفةِ ، ولم يُهنَّئه بالخِلافةِ ، ولا رجع إليه ، فغضِب المنصورُ مِن ذلك مع ما كان مُضْمِرًا له مِن السُّوءِ ، فقال لأبى أيوبَ: اكْتُبْ إليه كتابًا غَليظًا . فلمَّا بلغه الكِتابُ بعَث يُهنَّئُهُ بالخِلافةِ ، وانْقَمَع مِن ذلك ، وقال بعضُ الأُمراءِ لأبى جعفر: الكِتابُ بعث يُهنَّئُهُ بالخِلافةِ ، وانْقَمَع مِن ذلك ، وقال بعضُ الأُمراءِ لأبى جعفر: الله المُحالِقةِ أن لا يُجامِعه فى الطَّريقِ ؛ فإن معه مِن الجُنودِ مَن لا يُخالِفُه وهم له أَهْيَبُ ، وليس معك أحدٌ . فأخذ برأيه ، ثم كان مِن أمْرِه فى مُبايَعتِه لأبى جعفرِ المنصورِ ما ذكرناه ، ثم بعثه إلى عمّه عبدِ اللَّهِ بنِ على فكسره ، كما تقدَّم ، وقد بعَث فى غُبونِ ذلك الحسنُ بنُ قَحْطَبةَ إلى أبى أيوبَ كاتبِ رَسائلِ المنصورِ يُشافِهُه ويُحْيِرُه بأنَّ أبا مسلم يُتَّهمُ فى أبى جعفرِ المنصورِ ؛ [٣/٣٣٤] فإنه المنصورِ يُشافِهُه ويُحْيِرُه بأنَّ أبا مسلم يُتَّهمُ فى أبى جعفرِ المنصورِ ؛ [٣/٣٣٤] فإنه إذا جاءه الكتابُ منه يَقْرَوُه ثم يَلْوِى شِدْقَيْه ، ويَرْمِى بالكتابِ إلى أبى نصرٍ ، ويَصْ حَدَنا أَظْهَرُ مِن هذا . ويَصْ حَدَنا أَظْهَرُ مِن هذا .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۷/۹۷۷ - ٤٩٤.

 <sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «إذا أفضت إليه الخلافة، وقيل: إن المنصور هو الذي كان قد تقدم بين يدى الحج
 بمرحلة، وأنه لما جاءه خبر موت أخيه كتب إلى أبى مسلم يستعجله في السير كما قدمنا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: (وعلى طاعته أحرص».

ولما بعَث أبو جعفرٍ مَوْلاه أبا الخَصِيبِ يَقْطِينَ؛ ليَحْتاطَ على ما أَصِيب مِن مُعَسْكِرٍ عبدِ اللَّهِ مِن الأَمْوالِ والجَواهرِ النَّمينةِ وغيرِها ، غضِب أبو مسلم ، فشتَم أبا جعفرٍ ، وَهُمَّ بأبي الخَصِيبِ أن يَقْتُلُه ، حتى كُلِّم فيه وقيل له : إنما هو رسولٌ . فترَكه، ورجَع أبو الخصيبِ، فأخْبَر المُنْصورَ بما كان، وبما هَمَّ به أبو مسلم مِن قَتْلِه ، فَغَضِب النَّصُورُ ، وَخَشِي أَن يَذْهَبَ أَبُو مَسَلَمَ إِلَى خُراسَانَ ، فَيَشُقُّ عَلَيه تَحْصِيلُه بعدَ ذلك، فكتَب إليه مع يَقْطِينَ: إنى قد وَلَّيْتُك الشَّامَ ومِصْرَ، وهما خيرٌ مِن نُحراسانَ ، فابْعَثْ إلى مصرَ مَن شِئْتَ ، وأَقِمْ أنت بالشام ؛ لتَكونَ أَقْربَ إلى أميرِ المؤمنين، إذا أراد لِقاءَك كنتَ منه قريبًا. فغَضِب أبو مسلم مِن ذلك، وقال : قد وَلَّانِيَ الشَّامَ ومصرَ ، ولي خُراسانُ ! فإذًا أَذْهَبُ إليها ، وأَسْتَخْلِفُ على الشام ومصرَ. فكتَب إلى المنصورِ بذلك، فقَلِق المُنْصورُ مِن ذلك كثيرًا، ورجع أبو مسلم مِن الشامِ قاصدًا نُحراسانَ، وهو عازمٌ على مُخالفةِ النَّصورِ، فخرَج المُنْصورُ مِن الأُنْبارِ إلى المَدائنِ، وكتَب إلى أبى مسلم بالمصيرِ إليه، فكتَب إليه أبومسلم وهو على الزابِ عازمٌ على الدُّحولِ إلى خُراسانَ: إنه لم يَبْقَ لأُميرِ المؤمنين عدوٌّ إلا أمْكَنه اللَّهُ منه ، وقد كنا نَرْوِي عن مُلوكِ آلِ ساسانَ أنَّ أَخْوَفَ ما يكونُ الوزراءُ إذا سَكَنَت الدُّهْماءُ، فنحن نافرون مِن قُرْبِك، حَرِيصون على الوَفاءِ بِعَهْدِك ما وَفَّيْتَ ، حَرِيُّون بالسَّمْع والطاعةِ غيرَ أنها مِن بعيدٍ حيث تُقارِنُها السَّلامةُ ، فإنْ أَرْضاك ذلك فأنا كأحْسَنِ عَبيدِك ، وإن أَبَيْتَ إلا أن تُعْطِيَ نفسَك إراداتِها نَقضْتُ ما أَبْرَمْتُ مِن عهدِك ضَنًّا بنَفْسِي. فلمَّا وصَل الكتابُ إلى المنصورِ كَتَب إلى أبي مسلم: قد فَهِمْتُ كتابَك، وليْسَتْ صفتُك صفةً أولئك الوزراءِ الغَشَشةِ مُلوكِهِم، الذين يَتَمَنُّون اضْطِرابَ حَبْلِ الدولةِ لكثرةِ جَرائمِهم، وإنما راحتُهم في انتثارِ (١) نظام الجَماعةِ ، فلمَ سَوَّيْتَ نَفْسَك بهم ، وأنت في طاعتِك

<sup>(</sup>١) الانتثار : التفرق .

ومُناصحتِك واضْطِلاعِك بما حَمَلْتَ مِن أَعْباءِ هذا الأَمْرِ على ما أنت به ؟! وليس [٣٤/٨و] مع الشَّريطةِ التي أَوْجَبْتَ منك سَمْعٌ ولا طاعةٌ ، وقد حَمَّل أميرُ المؤمنين عيسى بنَ موسى رسالةً لتَسْكُنَ إليها إن أَصْغَيْتَ إليها ، وأَسْأَلُ اللَّهَ أن يَحُولَ بينَ الشَّيطانِ ونَزَغاتِه وبينَك ؛ فإنه لم يَجِدْ بابًا يُفْسِدُ به نيَّتَك أَوْكَدَ عندَه وأَقْربَ مِن ظنَّه أَن

ويقالُ: إن أبا مسلم كتب إلى المنصورِ: أمَّا بعدُ؛ فإنى اتَّخُذْتُ رجلًا إمامًا ودليلًا على ما افْتَرَضِ اللَّهُ على خَلْقِه ، وكان فى مَحَلَّةِ العلمِ نازلًا ، وفى قرابتِه مِن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قريبًا ، فاسْتَجْهَلَنى بالقرآنِ ، فحرَّفه عن مَواضِعِه طَمَعًا فى قليلِ قد نعاه (١) اللَّهُ إلى خلقِه ، فكان كالذى دُلِّى بغُرورٍ ، وأَمَرنى أن أُجَرِّدَ السيفَ ، وأرْفَعَ نعاه (اللَّهُ إلى خلقِه ، فكان كالذى دُلِّى بغُرورٍ ، وأَمَرنى أن أُجَرِّدَ السيفَ ، وأرْفَعَ الرحمة ، ولا أَقْبَلَ المَغْرِرة ، ولا أُقِيلَ العَثْرة ، ففعَلْتُ تَوْطِيدًا لسُلْطانِكم حتى الرحمة ، ولا أَقْبَلَ المَغْرة ، فاستَنْقَذنى اللَّهُ بالتَّوْبةِ ، فإن يَعْفُ عنى فقِدْمًا عُرَف به ونُسِب إليه ، وإن يُعاقِبنى فبما قَدَّمَت يداى ، وما اللَّهُ بظلَّامِ للعَبيدِ . فكره المَدائنيُ عن شُيوخِه (١) .

وبعَث المُنصورُ إليه جريرَ بنَ يزيدَ بنِ جَريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجَليَّ – وكان واحدَ أهلِ زَمانِه – في جَماعةٍ مِن الأُمراءِ، وقد كان المنصورُ قال له (٥): كُلِّم أبا مسلم

<sup>(</sup>١) فى م، وتاريخ الطبرى: «طبه». والطب: السحر. والمثبت موافق لنسختين من نسخ تاريخ الطبرى. انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٤٨٣، حاشية (٣).

<sup>(</sup>٢) في م ، وتاريخ الطبري : « تعافاه » . والمثبت موافق لما في الكامل ٥/ ٤٧٠، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في بّ، م : « وأطاعكم من كان عدوكم ، وأظهركم اللَّه بي بعد الإخفاء والحقارة والذل » .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبرى في تاريخه ٧/ ٤٨٤، ٤٨٤.

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبرى أن الذي قال المنصور له ذلك هو أبو حميد المروزى لا جرير بن يزيد . ولكن جرير كان ضمن من أرسلهم المنصور إلى أبي مسلم . انظر أنساب الأشراف ٤/ ٢٦٨، وتاريخ الطبرى ٧/ ٤٨٣.

بألين كلام تَقْدِرُ عليه ، وقل له : إنه يريدُ رفعَك ، وعُلُوَ قَدْرِك ، والإطلاق لك . فإن جاء بهذا فذاك ، وإن أَتَى أن يَرْجِعَ فقلْ : إنه يقولُ : هو يَرِىءٌ مِن العباسِ ، إن شَقَقْتَ العَصا وذَهَبْتَ على وجهِك هذا ليُدْرِكَنَك بَنفْسِه ولَيلِيمَنَّ قتالَك دونَ غيرِه ، ولو خُضْتَ البحرَ الخِضَمَّ لخاضه خلفَك حتى يُدْرِكَك فيقْتُلك أو يموت قبلَ ذلك . ولا تَقُلْ له هذا حتى تَيْأَسَ مِن رُجوعِه بالتي هي أَحْسَنُ ، فلما قَدِم عليه أُمراءُ المنصورِ بحُلُوانَ دَخلوا عليه ولامُوه فيما هو فيه مِن مُنابَذةِ أميرِ المؤمنين ، ورَغَبوه في الرُجوعِ إليه ، فشاوَر ذَوِي الرأي مِن أُمرائِه ، فكلِّ نهاه عن الرُجوعِ إليه ، فشاوَر ذَوِي الرأي مِن أُمرائِه ، فكلِّ نهاه عن الرُجوعِ إليه ، وجُنودُه طَوْعُ له ، وأشاروا بأن يُقيمَ في الرَّي فتكونَ خُراسانُ تحتَ حُكْمِه ، وجُنودُه طَوْعُ له ، فإن اسْتقام له الخليفة وإلا كان في عِزِّ ومنعة مِن الجُنْدِ . فأرْسَل أبو مسلم إلى أُمراءِ فإن اسْتقام له الخليفة وإلا كان في عِزِّ ومنعة مِن الجُنْدِ . فأرْسَل أبو مسلم إلى أُمراءِ المنصورِ ، فقال لهم : ارجعوا إلى صاحبِكم ، فلستُ ألقاه . فلمًا اسْتَيَأْسُوا منه قالوا له ذلك الكلامَ الذي كان المنصورُ أَمَرهم به (١) . فلما سمِع [١/٤٣٤] ذلك كسره جدًّا ، وقال : قُوموا عني الساعة .

وكان أبو مسلم قد اسْتَخْلَف على خُراسانَ أبا داودَ ( خالدَ بنَ إبراهيم ) ، فكتَب إليه المنصورُ في غَيْبةِ أبي مسلم حينَ اتَّهَمه: إن ولايةَ خُراسانَ لك ما بقيتُ . فكتَب أبو داودَ إلى أبي مسلم حينَ بلَغه ما عزَم عليه مِن مُنابذةِ الخليفةِ : إنه ليس لنا مُنابَذةُ خُلفاءِ بيتِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فارْجِعْ إلى إمامِك سامعًا مُطيعًا . فزادَه ذلك كَسْرًا أيضًا ، فبعَث إليهم أبو مسلم : إنى سأَبعَثُ إليه أبا إسحاق ،

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل، ص، ظ: «من أنه لا يرجع عنه، ولو خاض البحر لخاضه وراءه حتى يقتله». (۲ – ۲) في النسخ: «إبراهيم بن خالد». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل ٥/ ٤٨٣. وانظر سير أعلام النبلاء ٦/٧٦.

وهو ممَّن أَثِقُ به. فبعثه إليه فأكْرَمه، ووعَده بنِيابةِ نُحراسانَ (١) إن هو رَدَّه. فلما رَجَع إليه أبو إسْحاق قال له: ما وراءَك؟ قال: رأيتُهم مُعَظِّمِين لك يَعْرِفون قَدْرَك. فغَرَّه ذلك، وعزَم على الذَّهابِ إلى الحَليفةِ، فاسْتَشار أميرًا يُقالُ له: نَيْرَكُ. فنهاه، فصمَّم على الذَّهابِ، فلمَّا رآه نَيْرَكُ عازمًا على الذَّهابِ تَمَثَّل نَيْرَكُ عازمًا على الذَّهابِ تَمَثَّل نَيْرَكُ بقولِ الشاعرِ:

ما للرجالِ مع القَضاءِ مَحالةٌ ذهَب القضاءُ بحِيلةِ الأقوام

ثم قال له: احفَظْ عنى واحدةً. قال: وما هى؟ قال: إذا دخَلْتَ عليه فاقْتُلْه، ثم بايعْ مَن شَفْتَ بالحِلافةِ؛ فإن الناسَ لا يُخالِفُونك. وكتَب أبو مسلم إلى المنصورِ يُعْلِمُه بقُدومِه عليه.

قال أبو أيوبَ كاتبُ الرَّسائلِ: فدخَلْتُ على المنصورِ وهو في خِباءِ شَغْرِ بِالرُّومِيةِ (٢) جالسًا على مُصَلَّاه بعدَ العصرِ ، وبينَ يديه كتابٌ ، فألقاه إلىَّ فإذا هو كتابُ أبى مسلم إليه ، ثم قال الحليفة : واللَّهِ لئن مَلَأْتُ عيْنيَّ منه لَأَقْتُلَنَّه . قال أبو أيوبَ : فقلتُ : إنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . وبتُ تلك الليلة لا يَأْتِيني نومٌ ، وفكَّرتُ في هذه الوَقْعةِ ، وقلتُ : إن دخل أبو مسلم خائفًا ربما أنه يَئدُرُ منه شيءٌ إلى الحليفةِ ، والمصلحة أن يَدْخُلَ آمِنًا ليَتَمَكَّنَ منه الحَليفةُ . فلما أصبحتُ طلَبْتُ رجلًا مِن الأُمراءِ ، وقلتُ له : هل لك أن تَتَوَلَّي مدينةً كَسْكَرَ ؛ فإنها مُغِلَّةٌ في هذه رجلًا مِن الأُمراءِ ، وقلتُ له : هل لك أن تَتَوَلَّي مدينةً كَسْكَرَ ؛ فإنها مُغِلَّةٌ في هذه

<sup>(</sup>١) في النسخ: «العراق». والمثبت من تاريخ الطبرى ٧/ ٤٨٦، والكامل ٥/ ٤٧٣. وانظر سير أعلام النبلاء ٦٤/٦.

 <sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى والكامل أن الذى تمثل بقول الشاعر هو أبو مسلم لا نيزك. والمثبت من النسخ هو
 ما يقتضيه السياق. وانظر ما سيأتى صفحة ٣١٩.

 <sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م. ورومية هنا بتخفيف الياء رومية المدائن، وهما روميتان؛ إحداهما بالروم،
 والأخرى بالمدائن بنيت وسميت باسم ملك. انظر معجم البلدان ٢/ ٨٦٧.

السنةِ؟ فقال: ومَن لي بذلك؟ فقلتُ له: فاذْهَبْ إلى أبي مسلم، فتَلَقُّه في الطريق، فاطْلُبْ منه أن يُوَلِّيَك تلك البلدَ ؛ فإن أميرَ المؤمنين يُريدُ أن يُوَلِّيَه ما وراءَ بابِه ويَسْتَريحَ لنَفْسِه . واسْتَأْذَنْتُ المنصورَ له أن يَذْهَبَ إلى أبي مسلم ، فأَذِن له ، وقال له: سَلِّمْ عليه، وقُلْ له: إنا [٨/٥٣٥] بالأشواقِ إليه. فسار ذلك الرجلُ – وهو سَلَمةُ (ا بنُ سعيدِ بنِ جابرِ ا - إلى أبي مسلم، فأخْبَره باشتياقِ الخَليفةِ إليه، فَسَرَّه ذَلَكَ وَانْشَرَح ، وإنما هو غُرورٌ ومَكْرٌ به ، فلمَّا سمِع أبو مسلم بذلك عَجُّل السَّيْرَ ۚ ، فلمَّا قَرُب مِن المَدائن أَمَر الخَليفةُ القُوَّادَ والأَمَراءَ أَن يَتَلَقَّوْه ، وكان دُخولُه على المُنْصورِ مِن آخِرِ ذلك اليوم ، وقد أشار أبو أيوبَ على المُنصورِ أن يُؤخِّرَ قتلُه في ساعتِه هذه إلى الغَدِ، فقَبِل ذلك منه، فلمَّا دخَل أبو مسلم على المنصورِ مِن العَشِيِّ ، قال : اذْهَبْ فأرِحْ نَفْسَك ، وادْخُلِ الحَمَّامَ ، فإذا كان الغَدُ فأُتِّنِي . فخرَج مِن عندِه ، وجاءه الناسُ يُسَلِّمون عليه ، فلمَّا كان الغدُ طلَب الخليفةُ بعض الأمراءِ ، فقال له : كيف بَلائي عندَك ؟ قال : واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين ، لو أَمَرْتَني أن أَقْتُلَ نَفْسي لَقَتَلْتُها. قال: فكيفَ بك إذا أمَرْتُك بقَتْل أبي مسلم؟ قال: فوجَم ساعةً ، ثم قال له أبو أيوبَ : ما لك لا تَتَكَلَّمُ ؟ فقال قَوْلةً ضَعيفةً : أَقْتُلُه . ثم اخْتار له مِن عُيونِ الحَرَس أَرْبَعةً ، فحَرَّضهم الخليفةُ على قتلِه ، وقال : كُونوا مِن وراءِ الرُّواق (٢) ، فإذا صَفَّقْتُ فاخرُجوا عليه فاقتلوه . ثم أَرْسَل الخليفةُ إلى أبي مسلم رُسُلًا تَتْرَى ؛ يَتْبَعُ بعضُها بعضًا ، فأقبل أبو مسلم فدخَل دارَ الخِلافةِ ، ثم دخَل على الخليفة وهو يَبْتَسِمُ ، فلما وقَف بينَ يديْه جعَل المنْصورُ يُعاتِبُه في الذي صَنَع

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : الأصل، ص، ظ. وفي ب، م : « بن فلان » . والمثبت من تاريخ الطبرى ٧/ ٤٨٦، والكامل ٥/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ب، م: « إلى منيته » .

<sup>(</sup>٣) الرواق : بيت كالفسطاط يحمل على عمود واحد طويل . الوسيط ( ر و ق ) .

واحدةً واحدةً ، فيعْتَذِرُ عن ذلك كلّه 'فيما كان اعتمده مِن الأمورِ التي تَسَرَّع فيها' . ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ، أَرْجُو أن تكونَ نَفْسُك قد طابتْ عليَّ . فقال : واللَّهِ ما زادني هذا إلا غضبًا عليك . ثم ضرَب بإحدى يديه على الأخرى ، فخرَج عثمانُ وأصحابُه ، فضرَبوه بالسيوفِ حتى قَتَلوه ، ولَفُّوه في عَباءةٍ ، ثم أَمَر بإلْقائِه في دِجْلةَ ، وكان آخرَ العَهْدِ به ، وكان مَقْتَلُه في يومِ الأرْبعاءِ لأرْبعِ '' بَقِين مِن شَعْبانَ سنة سبع وثلاثين ومائةٍ .

وكان من مجملة ما عاتبه به المنصور أنّه قال: كَتَبْتَ إلى مراتٍ تَبْدَأُ بِنَ سُلَيْطِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ بِنَفْسِك ، وأَرْسَلْتَ تَخْطُبُ عَمَّتَى أُمَيْنة (، وتَرْعُمُ أنك ابنُ سَلَيْطِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عِبْدِ اللّهِ بِنِ عِبْدِ اللّهِ بِنِ عِبْدِ اللّهِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ بِنَ عَبْدِ ذلك . فقال أبو مسلم : يا أميرَ المؤمنين ، لا يُقالُ هذا لى وقد سَعَيْثُ فى أمْرِكُم بما عَلِمه كلَّ أحدٍ . فقال : ويْلَك ! لو قامَتْ فى ذلك أُمَةٌ سَوْداءُ لاَتَمَّ اللّه ؛ لجَدِّنا وحَظِّنا . ثم قال : واللّهِ لاَقْتُلنّك . فقال : اسْتَبْقِنى يا أميرَ المؤمنين لاَتُمَّ اللّه ؛ لجَدِّنا وحَظِّنا . ثم قال : واللّهِ لاَقْتُلنّك . فقال : اسْتَبْقِنى يا أميرَ المؤمنين الآن صِرْتَ خَلِيفةً . ويقالُ : إن ذكرنا ، فقال له بعضُ الأُمراءِ : يا أميرَ المؤمنين ، الآن صِرْتَ خَلِيفةً . ويقالُ : إن المنصورَ أَنْشَد عندَ ذلك (°) :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى: « لخمس ». والمثبت موافق لما في تاريخ خليفة ٢/ ٦٣٧، وتاريخ دمشق ٢ ٣٩٨/٤١ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٤٩١، ووفيات الأعيان ٣/ ١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ص، ظ: «آسية». انظر أنساب الأشراف ٩٧/٤، ٩٨. والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) البيت في عيون الأخبار ٢/ ٢٥٩، والعقد الفريد ٢/ ٣٠٣، ٦/ ١٥٠، والتمثيل والمحاضرة ص ٢٩٦ بلا نسبة ، ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين إلى مضرس الأسدى، ونسب في بهجة المجالس ٢٢٨/١ للأحمر بن سالم المزنى ، وترددت نسبته في اللسان (ع ص و) بين عبد ربه السلمى ، وسليم بن ثمامة الحنفى ومعقر بن حمار . والشطر الأول من البيت يضرب مثلا لكل من وافقه شيء فأقام عليه .

فَٱلْقَتْ عَصاها واسْتَقَرَّ بها النَّوَى كما قَرَّ عَيْنًا بالإيابِ المُسافرُ

وذكر القاضى ابنُ خَلِّكانَ (١) أن المنصورَ لما عزَم على قَتْلِ أبى مسلمٍ تَمَيَّر فى أمْرِه ؛ هل يَسْتَشِيرُ أحدًا فى ذلك أو يَسْتَبِدُّ هو برأْيِه ؛ لِقلَّا يَشِيعَ ويَنْتَشِرَ ، ثم إنه اسْتَشار واحدًا مِن نُصحائِه فى قتلِ أبى مسلم فقال : يا أميرَ المؤمنين ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ﴾ [الأنبياء : ٢٢] . فقال له : لقد أودَعْتَها أُذنًا واعيةً . ثم عزَم على ذلك .

وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني (۱) ، هو عبدُ الرحمنِ بنُ مسلم ، أبو مسلم صاحبُ دولةِ – ويقالُ : دعوةِ – بنى العباسِ ، وكان يقالُ له : أمينُ (۱) آلِ يَتِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ . وقال الخَطِيبُ البغدادي (١) : عبدُ الرحمنِ (مبنُ مسلم بن سنفيرونَ ابنِ أَسْفَنْدِيارَ ، أبو مسلم المَوْوَرَيُّ ، صاحبُ الدولةِ العباسيةِ ، يَرْوِى عن أبى الزُّيَرِ وثابتِ البُناني وإبراهيمَ وعبدِ اللَّهِ ابنَى محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسٍ . زاد ابنُ عساكر في شُيوخِه محمدَ بنَ على ، وعبدَ الرحمنِ بن عباسٍ . زاد ابنُ عساكر عباسٍ . قال ابنُ عساكرَ : روَى عنه إبراهيمُ بنُ كرمَةَ ، وعِكْرمةَ (١)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۰ وتاريخ دمشق ۳۸٦/٤۱ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، وسير أعلام
 النبلاء ۲۸/۱۶ ووفيات الأعيان ۳/۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « أمير » . والمثبت من تاريخ الطبرى ٧/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٠٧/١٠. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٣٨٩، من طريق الخطيب البغدادي به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م: «شيرون»، وفي ص: «مسعود»، وفي ظ: «شبيروره». والمثبت من تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٢٤/ ٣٨٧، وقد زاد ابن عساكر أيضًا إسماعيل بن عبد الرحمن السدى، وسيذكره المصنف قريبا.

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٥٠: هكذا قال الحافظ أبو القاسم، وهذا غلط، لم يدركه.

مَيْمُونِ الصَّائِغُ، وبِشْرٌ والدُّ مُصْعَبِ بنِ بشرٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ شُبْرُمةَ وعبدُ اللَّهِ بنُ الْمُبارَكِ (١) الْمُبارَكِ (١) ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مُنِيبِ المَرْوَزِيُ (١) وقُدَيْدُ (١) بنُ مَنيعِ صِهْرُ أبى مسلمٍ .

قال الخَطِيبُ<sup>(؛)</sup>: وكان فاتِكًا ، شجاعًا<sup>(°)</sup> ، ذا رأي وعَقلِ وتَدْبيرِ وحَرْمٍ . وقتَله أبو جعفرِ المُنْصورُ بالمَدائنِ .

وقال أبو نُعَيْمِ الأَصْبَهانَىُّ فى «تاريخِ أَصْبَهانَ » ( ) كان اسمُه عبدَ الرحمنِ ابنَ عثمانَ بنِ يَسارٍ . قيل : إنه وُلِد بأَصْبَهانَ . وروَى عن السُّدِّىِّ وغيرِه .

وقال بعضُ الحُفَّاظِ (۱) : كان اسمُ أبى مسلم - صاحبِ الدعوةِ - إبراهيمَ بنَ عُثمانَ بنِ يَسارِ بنِ شيدوسَ (۱) بنِ جودرنَ ، مِن وَلَدِ بزرجمهرَ ، وكان يُكنَّى أبا إسْحاقَ ، (وولِد بأَصْبهانَ ) ، ونشأ بالكُوفةِ ، وكان أبوه أوْصَى إلى عيسى بنِ موسى السَّرَّاجِ ، فحمَله إلى الكُوفةِ ، وهو ابنُ سبعِ سنينَ ، فلمَّا بعثه إبراهيمُ بنُ محمدِ إلى خراسانَ قال له : غَيِّرِ اسمَك وكُنْيتَك . فتَسَمَّى بعبدِ الرحمنِ بنِ مسلم ، واكْتَنَى بأبى مسلم ، فسار إلى خُراسانَ وهو ابنُ تسعَ (١٠٠ عشرةَ سنةً مسلم ، واكْتَنَى بأبى مسلم ، فسار إلى خُراسانَ وهو ابنُ تسعَ (١٠٠ عشرةَ سنةً

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: قلت: ولا أدرك ابن المبارك الرواية عنه، بل رآه.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولكن ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: «يزيد». وانظر الإكمال ٧/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، ب، م، ظ.

<sup>(</sup>٦) تاریخ أصبهان ۲/ ۱۰۹. كما أخرجه ابن عساكر فی تاریخ دمشق ۳۸۸/٤۱، من طریق أبی نعیم بنحوه .

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ بغداد ۲۰۷/۱۰، وتاریخ دمشق ۳۹۰/٤۱ ، ۳۹۱.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ب، م، ص: «سندوس»، وفي ظ: «سندروس». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ب، م، ظ: ١ سبع،

راكبًا على [/٣٦٥] حمار بإكاف، وأعطاه إبراهيم بنُ محمد نَفَقَةً مِن عندِه، فرحَل إلى خراسانَ وهو كذلك، ثم آلَ به الحالُ حتى صارَتْ له خراسانَ بأَزِمَّتِها وحَذافيرِها، وذكر بعضُهم (أ) أنه في مرورِه إلى خراسانَ عدا رجلٌ في بعضِ الحاناتِ على حمارِه، فهلَب ذبَبه (أ)، فلمَّا تَمَكَّن أبو مسلمٍ وحكَم على ذلك الموضع، جعَله دَكًا، فكان بعدَ ذلك خَرابًا لا يُسْكَنُ. وذكر بعضُهم أنه أصابه سِباءٌ في صِغَرِه، وأنه اشْتَراه بعضُ دُعاةِ بني العباسِ بأربعمائةِ درهم، وأن إبراهيم ابنَ محمدِ الإمامَ اسْتَوهَبه أو اشْتَراه، فانْتَمَى إليه، وزَوَّجه إبراهيمُ بنُ محمدِ، وأن يأبر عين بعَثه إلى خُراسانَ، بنتَ أبي النَّجْمِ (عَمرانَ بنِ السماعيلَ الطائيّ، أحدِ حين بعثه إلى خُراسانَ، بنتَ أبي النَّجْمِ (عَمرانَ بنِ السماعيلَ الطائيّ، أحدِ دُعاةِ بني العباسِ، وأصدَقها عنه أربعَمائةِ درهم، فؤلِد لأبي مسلمٍ بنتان المحداهما أَسْماءُ ، أَعْقَبَت ، وفاطمةُ ، ولم تُعْقِبْ .

وقد ذكرنا فيما سلَف من السنين ، كَيْفيةَ اسْتِقلالِ أبى مسلمٍ بأُمورِ خراسانَ فى سنةِ تسع وعشرين ومائةٍ ، ونَشْرِه دَعْوةَ بنى العباسِ .

وقد كان ذا هَيْبة وصَرامة وإقْدام وتَسَرُّع؛ روَى ابنُ عَساكرَ في طريقِ مُصْعَبِ بنِ بشرٍ، عن أبيه قال: قام رجل إلى أبى مسلم وهو يَخْطُبُ، فقال: ما هذا السَّوادُ الذي أَرَى عليك؟ فقال: حَدَّثنى أبو الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللَّه عَلَيْتٍ دخَل مكة يومَ الفتحِ وعليه عِمامة سوداءُ. وهذه ثِيابُ الهَيْبةِ، وثِيابُ الهيْبةِ، وثِيابُ الدولةِ. يا خُلامُ، اضْرِبْ عنقَه.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق ٤١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) هلب ذنبه: استأصله جَزًّا. انظر اللسان (ه ل ب).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٤١ / ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤١/ ٣٨٧، ٣٨٨.

وروَى (١) مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ مُنِيبٍ ، عنه ، عن محمدِ بنِ عليٍّ ، عن أراد هُوانَ أبيه ، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن أراد هُوانَ قُريشٍ أَهانه اللَّهُ » .

وقد كان (٢) إبراهيمُ بنُ مَيْمونِ الصائغُ مِن أصحابِه ومجلسائِه في زَمَنِ الدَّعْوةِ ، وكان يَعِدُه إذا ظهَر أن يُقِيمَ الحُدودَ والعَدْلَ ، فلمَّا تَمَكَّن أبو مسلم مازال إبراهيمُ بنُ مَيْمونِ يُلِعُ عليه في القِيامِ بما وعده به حتى أحْرَجه ، فضرَب عنقَه بعدَ ما قال له : هلا كنتَ تُنْكِرُ على نصرِ بنِ سَيَّارٍ وهو يَعْمَلُ أُوانيَ الخَمْرِ مِن الذهبِ ، فيَبْعَثُها إلى بني أمية ؟! فقال له : إن أولئك لم يَعِدوني مِن أَنْفُسِهم ما وَعَدْتَني أنتَ . وقد رأى بعضُهم في المنامِ لإبراهيمَ مَنازلَ عاليةً في الجنةِ ؛ بصَبْرِه على الأمْرِ بالمَعْروفِ والنَّهْي عن المُنْكرِ ، رَحِمه اللَّهُ .

وقد ذكرنا ما اعتمده أبو مسلم في أيام السفَّاحِ مِن الطاعةِ [ ٣٦/٨ الأكيدةِ له ، والمبادرةِ إلى أوامرِه ، والمتثالِ مَراسِيمِه ، ثم لمَّا صار الأمرُ إلى المنصورِ المُتخفَّ به واحْتَقَره ، ومع هذا كسر عمَّه عبدَ اللَّهِ بنَ عليِّ حين دعا إلى نفسِه بالشامِ ، فاستنقذها منه وردَّها إلى حُكمِ المنصورِ ، ثم شَمَخت نفسه على المنصورِ ، وهمَّ بقلْعِه ، ففَطِن لذلك المنصورُ مع ما كان مُبْطِنًا له مِن البِغْضةِ ، وقد سأل أخاه السَّفَّاح غيرَ مَرَّةِ أن يَقْتُله فيصدِفُ عن ذلك ، وذكرنا أيضًا ما كان من أمرِ أبى مسلم والمنصورِ من المُراسلاتِ والمُكاتباتِ ، حين اسْتَوْحَش منه المنصورُ واتَّهمه بسوءِ النيةِ ، ومازال يُراسِلُه ويَسْتَدْعِيه ويَحْدَعُه ويُماكرُه حتى استحضره واتَّهمه بسوءِ النيةِ ، ومازال يُراسِلُه ويَسْتَدْعِيه ويَحْدَعُه ويُماكرُه حتى استحضره

<sup>(</sup>۱) أى ابن عساكر. تاريخ دمشق ۲۱/ ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ دمشق ۲۱ / ۳۹۶، ۳۹۰.

فقتَله ، كما قدَّمنا بيانَه .

قال بعضُهم (1) : كتب المنصور إلى أبى مسلم : أمّا بعدُ ، فإنه يَرِينُ على القُلوبِ ، وتَطْبَعُ عليها المعاصى ، (افقعُ أيّها الطائر) ، وأَفِقْ أيّها السّكرانُ ، وانتيه القُلوبِ ، وتَطْبَعُ عليها المعاصى ، (افقعُ أيّها الطائر) ، وأَفِقْ أيّها السّكرانُ ، وانتيه الله ، فإنّك مَغْرورُ بأضغاثِ أحلامٍ كاذبة ، وفي بَرْزَخِ دُنْيا قد غَرَّت مَن قبلك ، وسُمَّ الله الله القُرونِ ، ﴿ هَلَ يَحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُم مِن الله ، ولا يَفُوتُه مَن طلب ، ولا تَحْتَ رِكْزُا ﴾ [مريم: ٨٩]. وإن الله لا يُعْجِزُه مَن هرب ، ولا يَفُوتُه مَن طلب ، ولا تَحْتَ بَن معك مِن شِيعتى وأهْلِ دَعْوتى ، فكأنهم قد صاولوك ، إن أنت خلعت بكن معك مِن شِيعتى وأهْلِ دَعْوتى ، فكأنهم قد صاولوك ، إن أنت خلعت الطاعة ، وفارَقْتَ الجَماعة ، بَدا لك مِن الله ما لم تكن تَحَلَّى الله منه أن مهلا مهلا ، ونصر عليه مَن الطاعة ، وفارَقْتَ الجَماعة ، بَدا لك مِن الله ما لم تكن تَحَلَّى الله منه (٥) ، ونصر عليه مَن المخذرِ البَعْي أبا مسلم ؛ فإنّه مَن بغى واعْتَدَى تَحَلَّى الله منه (٥) ، ونصر عليه مَن يَصْرَعُه لليدَين والفَم ، واحْذَرْ أن تكونَ شُنّة في الذين خَلَوْا مِن قبلُ (١) ، فقد قامتِ الحُبُّةُ ، وأعْذَرْتُ إليك وإلى أهْلِ طاعتى فيك . قال الله تعالى : ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَلَذِي عَالَيْنَ فَكَانَ مِن اللهَ عَلَى أَلْفَاوِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥] .

فأجابه أبو مسلم: أمَّا بعدُ؛ فقد قرَأْتُ كتابَك، فرَأَيْتُك فيه للصَّوابِ مُجانِبًا، وعن الحقِّ حائدًا، إذ تَضْرِبُ فيه الأمْثالَ على غيرِ أشْكالِها، وتَضْرِبُ فيه

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۳۹۸/٤۱ – ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: « فع أيها الطائش».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: «سحر».

<sup>(</sup>٤) الركز: الصوت الخفي. والحيش. المحيط (رك ز).

 <sup>(</sup>٥) فى ب، م، وتاريخ دمشق: ٤عنه ٨. والمثبت موافق لنسختين من نسخ تاريخ دمشق. وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «ومثلة لمن يأتي بعدك».

آياتٍ مُنَزَّلةً مِن اللَّهِ للكافرين، وما يَسْتَوى الذين يَعْلَمون والذين لا يَعْلَمون، وإنني واللَّهِ ما انْسَلَحْتُ مِن آياتِ اللَّهِ ، ولكنني يا عبدَ اللَّهِ بنَ محمدٍ كنتُ رجلًا مُتَأُوِّلًا فيكم مِن القرآنِ آياتِ أُوجِبَتْ لكم بها الوِلايةُ والطاعةُ ، فأَثْمَمْتُ بأَخَوَيْن لك مِن قَبلِك ، ثم بك مِن بعدِهما ، [ ٣٧/٨ و ] فكنتُ لهما شِيعةً مُتَدَيِّنًا ، أَحْسَبُني هاديًا ، وأخْطَأْتُ في التَّأْويل ، وقديمًا أَخْطَأ المُتَأَوِّلون ، وقد قال اللَّهُ تعالى ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَىٰلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤]. و( كتَب إليه أبو مسلم ' : إنَّ أخاك السَّفَّاحَ ظهَر في صُورةِ مَهْدِيٌّ ، وكان ضالًّا ؛ أمَرَني أن أُجَرِّدَ السَّيفَ ، وأَقْتُلَ بالظِّنَّةِ ، وأُقْدِمَ بالشُّبْهةِ ، وأَرْفَعَ الرَّحْمةَ (\*ولا أَقْبَلَ المعذرةَ\* ولا أُقِيلَ العَثرةَ ، فوَتَرْتُ أهلَ الدُّنيا في طاعتِكم، وتَوْطِئةِ سُلْطانِكم، حتى عَرَفكم مَن كان جَهِلكم، ثم إن اللَّهَ سبحانه تَدارَكني منه بالنَّدَم، واسْتَنْقَذني بالتَّوْبةِ، فإن يَعْفُ عني ويَصْفَحْ فإنه كان للأُوَّابِين غَفورًا ، وإن يُعاقِبْني فبذُنوبي ، وما رَبُّك بظَلَّام للعبيدِ .

فكتب إليه أبو جعفر: أمَّا بعدُ، أيها الجُوْمُ العاصى، فإن أخى كان إمامَ هُدَى، يَدْعو إلى اللَّهِ على بَيِّنةٍ مِن اللَّهِ، فأوْضَح لك السَّبيل، وحمَلك على المنَّهج، فلو بأخى اقْتَدَيْتَ ما كنتَ عن الحقِّ حائِدًا، وعن الشيطانِ وأمرِه صادِرًا، ولكنَّه لم يَسْنَحْ لك أَمْران إلا كنتَ لأرْشدِهما تاركًا، ولأغواهما موافقًا ""، تَقْتُلُ قَتْلَ الفَراعِنةِ، وتَبْطِشُ بَطْشَ الجَبَّارِين، وتَحُكُمُ بالجَوْر حُكْمَ موافقًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ب، م، ظ.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «راكبا».

المُفْسدِين ''، ثم مِن خَبَرِى '' أَيُّها الفاسقُ أَنى قد وَلَيْتُ مُوسى بنَ كعبٍ خُراسانَ ، وأَمَرْتُه بالمُقامِ بنَيْسابورَ ، فإن أَرَدْتَ خُراسانَ لَقِيَك بَمَن معه مِن قُوَّادى وشِيعَتى ، وأَنا مُوَجِّةٌ للِقائِك أَقْرانَك ، فأجْمِعْ كيدَك وأَمْرَك غيرَ مُسَدَّدٍ ولا مُوَفَّقٍ ، وحَسْبُ أَميرِ المؤمنين (۱) اللَّهُ ونِعْمَ الوَكيلُ .

ولم يَزَلِ المنصورُ يُراسِلُه تارةً بالرَّغْبةِ وتارةً بالرَّهْبةِ ، ويَسْتَخِفُّ أَحْلامَ مَن حولَه مِن الأُمراءِ والرُّسلِ الذين يَبْعَثُ بهم أبو مسلمٍ ، حتى حَسَّنوا له في رأْيِه القَدُومَ على أبى جَعْفرِ سِوى أميرِ معه يقالُ له: نَيْزَكُ . فإنه لم يُوافِقْ على ذلك ، فلما رأَى أبا مسلم قد انصاع معهم قال:

ما للرجالِ مع القَضاءِ مَحالةً ذهَب القَضاءُ بحِيلةِ الأقوام

وأشار عليه ، كما تقدَّم ، بأن يَبْدُرَ إلى قتلِ الخليفةِ إن أَمْكَنه ، فما أَمْكَنه كما تقدَّم ، وذلك أن أبا مسلم لمَّا قَدِم المَدائنَ تَلَقَّاه الأُمراءُ عن أَمْرِ الخَليفةِ ، فما وصَل إلا ( على الخليفة ) أن لا يَقْتُلَه إلا ( على الخليفة ) أن لا يَقْتُلَه يومَه هذا ، [۳۷/۸ فا فلما وقف بين يدي الخليفةِ أكْرَمه وعَظَمه ، وأَظْهَر بومَه هذا ، [۳۷/۸ فا فلما وقف بين يدي الخليفةِ أكْرَمه وعَظَمه ، وأَظْهَر احْتِرامَه ، وقال : اذْهَبِ الليلةَ فأَذْهِبْ عنك وَعْناءَ السَّفَرِ ، ثم اثْنِني مِن الغَدِ . فلما كان الغدُ أرْصَد له مِن الأُمراءِ مَن يَقْتُلُه ، منهم ؛ عثمانُ بنُ نَهِيكِ ، وشَبِيبُ بنُ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « وتبذر المال وتضعه في غير مواضعه فعل المسرفين».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: ١ خيرتي » . .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «ومن اتبعه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ص، ظ: ﴿ إِلَى ﴾.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

واج، ''وأَرْسَل إليه رُسُلًا تَتْرَى ليَقْدَمَ عليه''ويقالُ'' : بل أقام عندَه أيامًا يُظْهِرُ له أبو جعفرِ الإكْرامَ والاحترامَ، ثم "بدا له" منه الوَحْشةُ، فخاف أبو مسلم، واسْتَشْفَع بعيسي بنِ موسى ( ، ) وقال : إني أَخافُه على نَفْسى . فقال : لا بأسَ عليك ، انْطَلِقْ فأنا آتٍ وراءَك ، وأنت في ذِمَّتي حتى آتِيَك - ولم يكنْ مع عيسى ابن موسى خبرٌ بما يُرِيدُ به الخليفةُ - فجاء أبو مسلم يَسْتَأَذِنُ على الخليفةِ فقالوا له : اجْلِسْ هـ لهنا ؛ فإن أميرَ المؤمنين يَتَوَضَّأَ . فجلَس وهو يَوَدُّ أَن يَطُولَ مَجْلِسُه ليَجِيءَ عيسى بنُ موسى فأبْطَأ ، وأَذِن له الخَليفةُ فدخَل عليه ، فجعَل يُعاتِبُه في أَشْياءَ صَدَرت منه ، فَيَعْتَذِرُ عنها جيدًا ، حتى قال له : فلمَ قتَلْتَ سليمانَ بنَ كثير (٥) ، وفلانًا وفلانًا؟ قال: لأنهم عَصَوْني وخالَفوا أمْرى. فغضِب عندَ ذلكَ المنصورُ، وقال: وَيْحَك! أنت تَقْتُلُ إذا عُصِيتَ، وأنا لا أَقْتُلُك وقد عَصَيْتَني؟! وصَفَّق بيديه، وكانتِ الإشارةَ بينَه وبينَ أولئك المُوْصَدِين لقتلِه، فتَبادَروا إليه ليَقْتُلوه، فضرَبه أحدُهم، فقطَع حَمائلَ سيفِه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، اسْتَبْقِني لأعْدائِك. فقال: وأَيُّ عدوٍّ أَعْدَى لي منك؟ ثم زجَرهم المنصورُ، فَقَطُّعوه قِطَعًا قِطَعًا، وَلَقُوه فَى عَبَاءَةٍ ، وَدَخَل عَيْسَى بَنُ مُوسَى عَلَى إِثْرِ ذَلْكَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أُميرَ المؤمنين؟ فقال: هذا أبو مسلم. فقال: إنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون. فقال له المُنْصورُ: احْمَدِ اللَّهَ؛ فإنك (١) هَجَمْتَ على نِعْمةٍ، ولم تَهْجُمْ على نِقْمةٍ. ففي

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: « فقتلوه كما تقدم».

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ٤٠١/٤١ - ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «نشق». ونَشِق: شم. انظر اللسان (ن ش ق).

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «واستجار به».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « وإبراهيم بن ميمون » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «الذي». والمثبت من تاريخ دمشق. وأثبتناه ليستقيم السياق.

ذلك يقولُ أبو دُلامَةً:

أبا مسلم ما غَيَّر اللَّهُ نِعْمةً على عبدِه حتى يُغَيِّرُها العبدُ الوَرْدُ اللهُ الوَرْدُ اللهُ الوَرْدُ الوَرْدُ الوَرْدُ

وذكر ابنُ جَريرِ (١) أن المنصورَ تقَدَّم إلى عثمانَ بنِ نَهِيكِ وشَبِيبِ بنِ واجِ وأبى حَنيفةَ حربِ بنِ قيسِ وآخرَ (٢) مِن الحَرَسِ أن يَكُونُوا قريبًا منه ، فإذا دخَل عليه أبو مسلمٍ ، وخاطَبه وضرَب بإحْدى يديْه على الأُخْرى فلْيَقْتُلُوه ، فلمَّا دخَل أبو مسلم على المنصورِ قال [٨/٨٥و] له: ما فعَل السَّيْفان اللذان أصَبْتَهما مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عليٌ ؟ فقال : هذا أحدُهما . قال : أُرِنِيه . فناوَله السيفَ ، فوضَعه المنصورُ تحتَ رُكْبتِه ، ثم قال له : ما حمَلك على أن كَتَبْتَ إلى أبي العباس – يَعْني السفَّاحِ - تَنْهاه عن المَواتِ (٢) ، أَرَدْتَ أَن تُعَلِّمُنا الدِّينَ ؟! قال : إِنِّي ظَنَنْتُ أنَّ أَخْذَه لا يَحِلُّ ، فلما جاءني كتابُه عَلِمْتُ أن أميرَ المؤمنين وأهلَ بيتِه مَعْدِنُ العلم. قال: فلمَ تَقَدَّمْتَ عليَّ في طريقِ الحَجِّ؟ قال: كَرِهْتُ اجْتماعَنا على الماءِ ، فيَضُرُّ ذلك بالناس ، فتقدَّمْتُ التِماسَ الرِّفْقِ . قال : فلمَ لا رجَعْتَ إليَّ حينَ أتاك خبرُ موتِ أبي العباس؟ قال: كَرهْتُ التَّضْييقَ على الناس<sup>(١)</sup>، وعرَفْتُ أنَّا نَجْتَمِعُ بالكوفةِ ، وليس عليك منى خِلافٌ . قال : فجاريةُ عبدِ اللَّهِ بن عليِّ أرَدْتَ أَن تَتَّخِذَها لنَفْسِك؟ قال: لا، ولكنِّي خِفْتُ أَن تَضيعَ فحمَلْتُها في قُبَّةٍ، ووَكَّلْتُ بِهَا مَن يَحْفَظُها . ثم قال له : ألشتَ الكاتبَ إليَّ تَبْدَأُ بِنَفْسِك ، والكاتبَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۸۸/۷ - ٤٩٢.

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى: « رجلين آخرين ».

<sup>(</sup>٣) الموات: الأرض التي لم تُزرع ولم تُغمَر، ولا جرى عليها ملكَّ لأحد. اللسانِ (م و ت).

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «في طريق الحج».

إِلِيَّ تَخْطُبُ أُمَيْنَةً (١) بنتَ عليّ ، وتَزْعُمُ أنك ابنُ سَلِيطِ بن عبدِ اللَّه بن عباسِ ؟! هذا كلُّه ويدُ المنصور في يدِه يَعْرُكُها ويُقَبِّلُها ويَعْتَذِرُ، ثم قال له: فما حمَلك على مُراغَمتِي ودُخولِك إلى خُراسانَ ؟ قال : خِفْتُ أن يكونَ دخَلك مني شيءٌ ، فقلت : آتى خُراسانَ ، وأَكْتُبُ إليك بعُذْرى . قال : فلم قَتَلْتَ سُليمانَ بنَ كثير وكان مِن نُقَبائِنا ودُعاتِنا قبلَك؟ قال: أراد خِلافي. فقال: وَيْحَك! وأنت أرَدْتَ خِلافي وعَصَيْتَني، قَتَلَني اللَّهُ إِن لَم أَقْتُلْك . ثم ضرَبه بعَمودِ الخَيْمةِ (١٠)، وخرَج إليه أولئك، فضرَبه عثمانُ فقطَع حَمائِلَ سيفِه، وضرَبه شَبيبٌ فقطَع رِجْلَه، واعْتَوَره بقيتُهم، والمنصورُ يَصِيحُ: وَيْحَكم! اضْربوا، قطَع اللَّهُ أَيْديَكم. ثم ذبَحوه وقَطَّعوه قِطَعًا قِطَعًا ، ثم أَلْقِيَ في دِجْلةَ . ويُرْوَى (٢) أن المنصورَ لما قتَل أبا مسلم وقَف عَليه فقال: رحِمك اللَّهُ أبا مسلم، بايَعْتَنا وبايَعْناك، وعاهدْتَنا، وعاهَدْناك ، ووَفَّيْتَ لنا ووَفَّيْنا لك ، وإنا بايَعْناك على أن لا يَخْرُجَ علينا أحدٌ في هذه الأيام إلا قَتَلْناه، فخرَجْتَ علينا فقَتَلْناك، وحَكَمْنا عليك مُحكَمَك على نَفْسِك . ويقالُ () : إنّه قال : الحمدُ للَّهِ الذي أَراني يومَك ياعدوَّ اللَّهِ .

قال ابنُ بجريرِ : وقال المنصورُ عندَ ذلك :

زَعَمْتَ أَن الدَّيْنَ لا يُقْتَضَى فاسْتَوْفِ بالكَيْلِ أَبا مُجْرِمِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل ،  $\psi$  ،  $\phi$  ،  $\phi$  : ( آمنة ) وظ: ( آسية ) والمثبت من تاريخ الطبرى . وانظر ما تقدم في صفحة  $\pi$  .  $\pi$  .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: « فقال: يا أمير المؤمنين استبقني لعدوك فقال أنت أكبر عدو لي لا أبقاني الله إن استبقيتك ».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٤٠٢/٤١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ٤٩١.

#### شَقِيتَ كَأْسًا كنتَ تَسْقِي بها أَمَرٌ في الجِلْقِ مِن العَلْقَم

[ ٨/٨عظ ] وقد خطَب المنصورُ الناسَ بعدَ قتل أبي مسلم فقال (١): أيُّها الناسُ، لا تُنفِّروا أطرافَ النِّعمةِ بقلَّةِ الشُّكْرِ، فتَحُلُّ بكم النِّقْمةُ، ولا تُسِرُّوا غِشَّ الأَئمةِ ؛ فإن أحدًا لا يُسِرُّ منكم شيئًا (٢) إلا ظهَر في فَلَتاتِ لِسانِه ، وصَفَحاتِ وَجْهِه، وطَوالع نَظَرِه، وإنا لن نَجْهَلَ مُحقوقَكم ما عرَفْتُم حَقَّنا، ولا نَنْسَى الإحْسانَ إليكم ماذَكَوْتُم فَضْلَنا ، ومَن نازَعَنا هذا القَمِيصَ أَوْطَأْنا أُمَّ رأسِه "خَبِيءَ هذا الغِمْدِ، وإنَّ أبا مسلم بايَع على أنه مَن نكَث بَيْعتَنا وأَظْهَر غِشًّا لنا فقد أَبَاحَنَا دَمَّه ، ونكَث ، وغدَر ، وفجَر ، وكفَر ، فحَكَمْنَا عَلَيْه لأَنْفُسِنَا حُكْمَه عَلَى غيرِه لنا ، وإن أبا مسلم أحْسَنَ مُبْتَدِئًا وأساء مُعْقِبًا ، وأخَذ مِن الناسِ بنا أَكْثَرَ مما أعْطانا، ورجَح قَبيحُ باطنِه على حُسْنِ ظاهرِه، وعَلِمْنا مِن خُبْثِ سَريرتِه وفَسادِ نيَّتِه ما لو عَلِمه اللَّائمُ لنا فيه (١٠) ، لعَذَرَنا في قَتْلِه ، وعَنَّفَنا في إمْهالِه ، وما زال يَنْقُضُ بَيْعَتَه ويَخْفِرُ ذِمَّتَه حتى أَحَلَّ لنا عُقوبتَه ، وأباحَنا دمَه ، فحَكَمْنا فيه حُكْمَه فى غيره<sup>(°)</sup>، ولم يَمْنَعْنا الحَقُّ له مِن إمْضاءِ الحَقِّ فيه، وما أحْسَن ما قال النابغةُ الذُّيْهانيُّ للنُّعْمانِ<sup>(١)</sup> – يعنى ابنَ المُنْذِرِ:-

فَمَن أَطَاعِكُ فَانْفَعْهُ بِطَاعِيِّهُ كُمَا أَطَاعَكُ وَاذْلُلْهُ عَلَى الرَّشَدِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۱/ ۲۰۶، ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: «منكرا».

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، ظ: «حتى هذا الغمد»، وفي ب: «حتى يستقيم جاهلكم ويرتدع عالمكم وإن هذا الغمر»، وفي م: «حتى يستقيم رجالكم، وترتدع عمالكم وإن هذا الغمر»، وفي ص: «جنى هذا الأمر». والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: ﴿ لَمَا لَام، ولو اطلع على ما اطلعنا عليه منه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « ممن شق العصا » .

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة ص ٢١.

ومَن عَصاك فعاقِبُه مُعاقَبةً تَنْهَى الظُّلومَ ولا تَقْعُدْ على ضَمَدِ (١)

وقد رؤى البَيْهِ قَى الحاكم ، بسَنَدِه أن عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ سُئِل عن أبى مسلم ؛ أكان خيرًا أم الحَجَّامُ ؟ فقال : لا أَقولُ إن أبا مسلم كان خيرًا مِن أحدٍ ، ولكن كان الحَجَّامُ شرًّا منه .

قُلْتُ : قد اتَّهَمه بعضُهم على الإسلامِ ، ورَمَوْه بالزَّنْدَقةِ ، ولم أَرَ فيما ذَكَروه ما يَدُلُّ على ذلك ، بل على أنه كان ممَّن يَخافُ اللَّهَ مِن ذُنوبِه ، وقد ادَّعَى التَّوْبةَ ما يَدُلُّ على ذلك ، بل على أنه كان ممَّن يَخافُ اللَّهَ مِن ذُنوبِه ، وقد ادَّعَى التَّوْبةَ مما كان سفَك مِن الدِّماءِ في إقامةِ الدَّوْلةِ العباسيةِ . واللَّهُ أعلمُ بأُمْرِه .

وقد رؤى الخطيبُ (٣) عنه أنه قال: ارْتَدَيْتُ الصبرَ، وآثَرْتُ الكِتْمانَ، وحالَفْتُ الأَحْزانَ والأَشْجانَ، وسامَحْتُ (١) المَقَادِيرَ والأَحْكامَ حتى بَلَغْتُ غايةً هِمَّتى، وأَدْرَكْتُ نِهايةَ بُغْيَتى. ثم أَنْشَأ يقولُ:

قد نِلْتُ بالحَزْمِ والكِتْمانِ ما عجزَت مازِلْتُ أَضْرِبُهم بالسيفِ فانْتَبَهوا طَفِقْتُ أَشْعَى عليهم في دِيارِهمُ [٣٩/٨] ومَن رعَى غَنَمًا في أرضِ مَسْبَعةٍ

عنه مُلوكُ بنى مَرُوانَ إِذْ حَشَدُوا مِن رَقْدةِ لَم يَنَمُها قبلَهم أَحدُ والقومُ فى مُلْكِهم بالشامِ قد رقَدوا ونام عنها تَوَلَّى رَعْيَها الأَسَدُ

وقد كان قَتْلُه (٥) بالمَدائنِ يومَ الأرْبعاءِ لسبعِ خَلَوْنَ – وقيل: لخمسٍ بَقِين.

<sup>(</sup>١) الضمد: الحقد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٢٠٥، من طريق البيهقي به.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٠٨. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩٣/٤١، من طريق الخطيب به .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «شامخت».

<sup>(</sup>٥) انظر تاریخ دمشق ۲۹۸/٤۱، ٤٠٦.

وقيل: لأربع. وقيل: لليلتَيْن بَقِيَتًا - مِن شَعْبانَ مِن هذه السنةِ. أَعْنى سنةَ سبعٍ وثلاثين ومائةٍ.

وقال بعضُهم (۱) : كان اثبتداء ظُهورِه في رمضانَ مِن سنةِ تسع وعشرين ومائةٍ ، (۲ وقُتِل في شَعْبانَ سنةَ سبع وثلاثين المومائةِ ، وزعَم بعضُهم الله قُتِل ببغُدادَ في سنةِ أربعين ، وهذا غَلَطٌ مِن قائلِه ؛ فإن بَغْدادَ لم تَكُنْ بُنِيَت بعدُ ، وقد ردَّ هذا القولَ أبو بكرِ الخطيبُ في «تاريخِه (٤) » . واللَّهُ أعلمُ .

ثم إن المنصور ( شرع في تأليفِ أصْحابِ أبي مسلم بالأُعْطِيةِ والرَّعْبةِ والرَّعْبةِ والرَّعْبةِ والرَّعْبةِ السَّارِ أَن مَن أَعَزِّ أَصَحَابِ أَبَي مسلم عندَه ، وكان على شُرْطتِه ( ) وهَمَّ بضربِ عنقِه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، واللَّهِ ما أَمِنْتُ قطُّ إلا في هذا اليومِ ، وما مِن مرَّةٍ كنتُ أَدْخُلُ عليه إلا تَحَنَّطْتُ ولَبِسْتُ أَكْفاني . ثم كشف عن ثِيابِه التي تَلِي جَسَدَه فإذا هو مُحَنَّطٌ ، وعليه أَدْراعُ أَكْفانٍ ، فرَقَّ له المنصورُ ، وأَطْلَقه .

وذكر ابنُ جريرٍ (^ أن أبا مسلم قتَل في حُروبِه وما كان يَتَعاطاه لأجلِ دَوْلةِ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۱۰/۱۰، وتاریخ دمشق ۶۱/۵۰۵.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: (وقيل: في شعبان سنة سبع وعشرين).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٤٠٦/٤١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٤٩٢، ٤٩٣.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: « والولايات».

<sup>(</sup>٧) الذى فى تاريخ الطبرى أن أبا إسحاق كان صاحب حَرَس أبى مسلم، وأن أبا نصر مالك بن الهيشم كان على شرطته. وانظر سير أعلام النبلاء ٦٦/٦.

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۱۹۱/۷ – ۱۹۶.

بنى العباسِ، ستَّمائةِ ألفِ صَبْرًا ('). وقد قال للمنصورِ وهو يُعاتِبُه على ما كان يَصْنَعُه: يا أميرَ المؤمنين، لا يقالُ لى مثلُ هذا بعدَ بَلائى وما كان منى. فقال: يا ابنَ الخبَيثةِ، واللَّهِ لو كانتْ أَمَةٌ مكانَك لأَجْزَأَت عنك (۲)، إنما عمِلْتَ ما عمِلْتَ في دولتِنا وبريجِنا، لو كان ذلك إليك كما قطَعْتَ فَتِيلًا.

ولمَّ قتله المنصورُ لُفَّ في كِساءٍ وهو مُقَطَّعٌ إِرْبًا إِرْبًا، فدخَل عيسى بنُ موسى الذي كان وعَدَه أن يَلْحَقَه ليشفعَ فيه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أين أبو مسلم ؟ قال: قد كان هنهنا آنِفًا. فقال: يا أميرَ المؤمنين، قد عرَفْتَ طاعته ونصيحته، ورَأْي إبراهيمَ الإمامِ فيه. فقال له: يا أَنْوَكُ أَنَّ واللهِ ما أعْلَمُ في الرَّضِ عدوًا أعْدَى لك منه، ها هو ذاك في البِساطِ. فقال: إنَّا للهِ وإنا إليه راجعون! فقال له المنصورُ: خلَع الله قلبَكَ! وهل كان لكم مُلْكٌ أو سلطانٌ أو أمْرٌ أو نَهْيٌ مع أبي مسلم ؟

ثم اسْتَدْعَى المنصورُ برءوسِ الأُمراءِ ، فجعَل يَسْتَشِيرُهم في قَتْلِ أبي مسلمٍ قبلَ أن يَعْلَموا بقتلِه ، فكلَّهم يُشِيرُ بقتلِه ، ومنهم مَن إذا تَكَلَّم أَسَرَّ كلامَه لئلا يُنْقَلَ عنه إلى أبي مسلمٍ ، فلما أطْلَعَهم الخليفةُ على قَتْلِه أفرحهم ('' ذلك ، وأَظْهَروا سُرورًا كثيرًا ، ثم خطَب المنصورُ الناسَ عامّةً بذلك كما قدّمْناه .

ثم كتَب الخليفةُ [ ٣٩/٨ ظ] إلى نائبِ أبي مسلم على أمْوالِه وحَواصلِه بكتابٍ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: ﴿ زيادة عن مَن قتل بغير ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م، وتاريخ الطبرى: (ناحيتها).

<sup>(</sup>٣) الأنوك: الأحمق. المحيط (ن و ك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أفرقهم). وفي ب، م: (أفرعهم)، وفي ظ: (أفرجهم).

على لسانِ أبى مسلم ، وحتم عليه بخاتم أبى مسلم ، أن يَقْدَمَ بجميعِ ما عندَه من الحواصلِ والأموالِ ، فلما وصَل الكتابُ إلى نائبِه وعليه الخاتمُ بكمالِه مطبوعًا اسْتَراب في الأمْرِ ، وقد كان أبو مسلم تقدَّم إليه : إنى إذا بعَثْتُ إليك كتابى ، فإنما أختِمُ بنصفِ الفَصِّ على الكتابِ ، فإذا جاءك الخاتمُ بكمالِه فلا تَقْبَلْ . فامتنع نائبه من قبولِ ذلك الكتابِ والانقيادِ له ، فأَرْسَل المنصورُ إليه مَن قبضه له ، وقتل ذلك الرجلَ (١) .

وكتَب المنصورُ إلى أبى داودَ ('خالدِ بنِ إبراهيمَ') بإمْرةِ خُراسانَ كما وعَده قبلَ ذلك عِوَضًا عن أبى مسلمِ الخراسانيِّ. وللَّهِ الأمرُ.

وفى هذه السنة (٢) خرَج سُنْباذُ يَطْلُبُ بدمِ أَبَى مسلمِ الحَراسانيِّ ، وقد كان سُنْباذُ هذا مَجوسيًّا تَغَلَّب على قُومِسَ وأَصْبَهانَ والرَّيِّ (١) ، وتسَمَّى بفِيروزَ أَصْبَهانَ والرَّيِّ (١) ، وتسَمَّى بفِيروزَ أَصْبَهْبَذَ ، فبعَث إليه أبو جعفرِ المنصورُ جيشًا هم عشَرةُ آلافِ فارسٍ عليهم جَهْوَرُ (٥) ابنُ مَرَّارٍ العِجْلِيُّ ، فالْتَقَوْا بينَ هَمَذانَ والرَّيِّ على طَرَفِ المَفازةِ ، جَهْوَرُ (١)

<sup>(</sup>١) ليس فى تاريخ الطبرى ما يدل على أن أبا نصر قتل، بل إن الطبرى ساق رواية تذكر أن المنصور صفح عنه وولاه الموصل. وانظر أنساب الأشراف ٢٧٦/٤، ٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في النسخ: (إبراهيم بن خالد). والمثبت من تاريخ الطبرى. وانظر ما تقدم في صفحة ٣٠٩.
 (٣) انظر تاريخ الطبرى // ٤٩٥، ٤٩٦، والكامل /٤٨١ - ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ب، م، ظ. وفي تاريخ الطبري أنه تغلب على نيسابور وقومس والري.

<sup>(</sup>٥) هنا وفيما يأتي في الأصل، ب، ص، ظ: «جمهور». والمثبت موافق لما في عيون الأخبار ١/ ٢٠، وأنساب الأشراف ٤/ ٣٦٨، والأخبار الطوال ص ٣٦٤، وتاريخ اليعقوبي ٢/ ٣٦٨، وتاريخ الطبرى الموضع السابق، ومروج الذهب ٣/ ٢٩٤، والمنتظم ٨/ ٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الطبرى الموضع السابق، ومروج الذهب ٣/ ٢٩٤، والمنتظم ٨/ ٢٠، وتاريخ الإسلام ( ٤٨١، ووفيات المام - ١٢١ - ١٤٠ هـ) ص ٣٠٦، وغيرهم. ووقع في تاريخ خليفة ٢/ ٣٣٨، والكامل ٥/ ٤٨١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٧١: «جمهور».

قال ابن درید فی الاشتقاق ص ٣٤٦ : ومنهم : بجهْور بن المزار ، كان من فُوسانهم وأشرافهم .

فهزَم جَهْوَرٌ لسُنْباذَ<sup>(۱)</sup> ، وقتَل مِن أصحابِه ستين ألفًا ، وسَبى ذَرارِيَّهم ونِساءَهم ، وقَتِل مِن أصحابِه سبعين يومًا . وأُخِذ ما كان اسْتَحْوَذ عليه مِن أمْوالِ أبى مسلم التى كانتْ بالرَّكِّ .

وخرَج فى هذه السنةِ أيضًا رجلٌ يقالُ له : مُلَبَّدٌ . فى أَلفِ مِن الْحَوَارِجِ بالجَزيرةِ ، فجهَّز له المنصورُ مُحيوشًا مُتَعَدِّدةً كَثيفةً ، فكلُّها تَنْفِرُ مِن مُلَبَّدٍ ، ثم قاتَله مُحَمَّدُ بنُ قَحْطَبةَ نائبُ الجَزيرةِ ، فهَزَمه مُلَبَّدٌ ، وتَحَصَّن منه مُحَمَّدٌ فى بعضِ الحُصونِ ، ثم صالحَه مُحَمَّدُ بنُ قَحْطَبةَ على مائةِ أَلفٍ ، فدَفَعها إليه ، وقَبِلها مُلَبَّدٌ ، وانقلع عنه .

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عَمَّ الحَلَيفةِ إسماعيلُ بنُ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ. قاله الواقديُ (٢) . وكان نائبَ المَوْصِلِ ، وعلى نيابةِ الكُوفةِ عيسى بنُ موسى ، وعلى البصرةِ سليمانُ بنُ عليٌ ، وعلى الجزيرةِ محميدُ بنُ قحطبةَ ، وعلى مصرَ صالحُ بنُ عليٌ ، وعلى بحُراسانَ أبو داودَ ("خالدُ بنُ إبراهيمَ") ، وعلى الحِجازِ زيادُ بنُ عبدِ اللَّهِ .

ولم يَكُنْ للناسِ في هذه السنةِ صائفةٌ ؛ لشُغْلِ الحَليفةِ بِسُنْباذَ .

ومِن مَشاهِميرِ مَن تُوُفِّى فى هذه السنةِ '' أبو مُسْلمِ الخُراسانى وقد تقدَّمت [ ٨/ ١٠٠٠] ترجمتُه ، ويَزيدُ بنُ أبى زِيادٍ (' أحدُ المُتَكَلَّمِ فيهم ، كما ذَكَوْنا فى « التَّكْميل » .

<sup>(</sup>١) في اللسان (هـ ز م): هزم له حقه: كـ «هضمه»، وهو من الكسر.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: ﴿ إبراهيم بن خالد ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٠، وتاريخ خليفة ٢/ ٦٣٥، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٥، وسير أعلام =

## ثم دَخَلَتْ سنة ثمان وثلاثين ومائةٍ

فيها<sup>(۱)</sup> دَخَل قُسْطَنْطينُ مَلِكُ الرومِ مَلَطْيَةَ عَنْوةً ، فَهَدَم سُورَها ، وعَفا عمَّن قَدَر عليه مِن مُقاتِلتِها .

وفيها غَزا الصَّائفةَ صالحُ بنُ عليٌ نائبُ مصرَ ، فبَنَى ما كان هدَمه مَلِكُ الرومِ مِن سُورِ مَلَطْيَةَ ، وأطْلَق لأخيه عيسى بنِ عليٌّ أربعين ألفَ دينارٍ ، وكذلك أعْطَى لابنِ أخيه العباسِ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ أربعين ألفَ دينارٍ .

وفيها بايَع عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ الذي (أفتَح دِمشقَ ثم أَ كَسَره أَبُو مسلمٍ كما تقدَّم وانْهَزم إلى البَصْرةِ ، واسْتَجار بأخيه سليمانَ بنِ عليٍّ ، حتى بايَع للخَليفةِ في هذه السنةِ ، ورَجَع إلى طاعتِه ، ولكن مُبِس في سجنِ بَغْدادَ ، كما سيأتي .

وفيها خَلَع جهُورُ بنُ مَرَّارِ العِجْلَىُّ الْحَلَيْفَةَ المَنصورَ ، وذلك بعدَ ما كَسَر سُنْباذَ ، واسْتَحْوَذ على حواصِلِه وما كان عنده من أموالِ أبى مسلم ، فقويَت نَفْسُه بذلك ، وظَنَّ أنه يَقْدِرُ على مُنابذةِ الخليفةِ بتلك الأموالِ ، فأرْسَلَ إليه الخَليفةُ محمدَ بنَ الأَشْعَثِ الخُرَاعَىُّ في جيشٍ كثيفٍ ، فاقْتَتلوا قِتالًا شديدًا ، فهُزِمَ جَهُورٌ ، وقُتِل عامَّةُ أصحابِه ، وأُخِذ ما كان معه مِن الأموالِ والحَواصِل ، ثم لَحِقوه فقَتَلوه .

<sup>=</sup> النبلاء ٦/ ١٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۹۷/۷ – ۶۹۹، والمنتظم ۲۰/، ۲۱، والکامل ۴۸٤/ – ۴۸۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

وفيها قُتِل المُلَبَّدُ الحارجيُّ على يَدَىْ خازمِ بنِ خُزَيْمَةَ في ثمانيةِ آلافٍ ، وقُتِل مِن أُصحابِ المُلَبَّدِ ما يَزِيدُ على الألفِ ، وانْهَزَم بَقِيتُهم . وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

قال الواقديُّ (١): وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ الفَضْلُ بنُ صالحِ بنِ عليٍّ . والنُّوَّابُ فيها هم المَذْكورون في التي قبلَها .

وَمُمَّنِ تُوُفِّىَ فِيها : زِيدُ بنُ واقدِ (٢) ، والعَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ (٦) ، ولَيْثُ بنُ أبى سُلَيم (٤) ، في قولٍ .

'وفيها كانتْ خِلافة الداخلِ على بلادِ الأَنْدَلُسِ، وهو عبدُ الرحمنِ بنُ مُعاوية بنِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ الهِشاميُ ' كان قد دَخَل إلى بلادِ المُغْربِ ' فاجْتاز بمَن معه مِن أصحابِه بقومٍ يَقْتَتلُون على عَصَبِيةِ اليَمانِيةِ والمُضَرِيّةِ ، فبعَث مَوْلاه بدرًا إليهم فاستَمالهم إليه ، فبايعوه ودخل بهم ، ففتَح بلادَ الأَنْدَلُسِ ، واسْتَحُوذ عليها ، وانْتَزَعها مِن يدِ نائِيها يوسُفَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حبيبِ بنِ أبى عُبيدة بنِ عُقْبة بنِ نافعِ الفِهْرِيِّ وقتَله ، وسَكَن عبدُ الرحمنِ [ ٨/ ٤ ط ] قُوطُبة ، واسْتَمَرٌ في خِلافتِه في تلك البلادِ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة ثمانٍ وثلاثين' واسْتَمَرٌ في خِلافتِه في تلك البلادِ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة ثمانٍ وثلاثين'

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٧/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق ۱۹/۵۲۶، وتهذيب الكمال ۱۰۸/۱۰، وسير أعلام النبلاء ۲/۲۹۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱۶۰) ص ۶۳۳.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٣٠، وتهذيب الكمال ٢٢/
 ٢٥، وسير أعلام النبلاء ٦/٦٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر وفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة على الصحيح، صفحة ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب. وفي الأصل، م، ظ: «الهاشمي»، والمثبت من تاريخ دمشق ٩/٤٢ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: ۵ فرارًا من عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس».

(أومائة – إلى سنةِ ثنتَيْن وسبعين ومائةٍ فتُؤفِّى فيها، وله في الملكِ أربعٌ وثلاثون سنةً وأشهرٌ .

ثم قام مِن بعدِه ولدُه هشامٌ سِتَّ سنين وأشهرًا ثم مات ، فوَلِى ولدُه الحكم ابنُ هشام ستًّا وعشرين سنةً وأشهرًا ، ثم من بعدِه ولدُه عبدُ الرحمنِ بنُ الحكمِ ثلاثًا وثلاثين سنةً ، ثم من بعدِه محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحكمِ ستًّا وعشرين سنةً ، ثم ابنُه المُنْذِرُ بنُ محمدِ ، ثم أخوه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ، ' ثم ابنُ ابنِه عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ المنذرِ ' . وكانتُ أيامُه بعدَ الثلاثِمائةِ بدَهْرِ ، ثم زالتُ تلك الدولةُ كما سنَذْكُرُ ، ثم انْقَضَت تلك السِّنونُ وأهلُها فكأنهم على مِيعادٍ ' .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص. وهذا من قول أبى تمام: ثم انقضت تلك الشنونُ وأهلُها فكأنها وكأنهم أحلامُ

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ب، م. وانظر تاريخ دمشق ١١/٤٢.

# ثم دَخَلَت سنةُ تسعِ وثلاثين ومائةٍ

فيها (۱) أَكْمَل صالعُ بنُ عليٌ بِناءَ مَلَطْيَةً، ثم غَزا الصائفةَ على طريقِ الحَدَثِ (۲) ، فوَغَل في بلادِ الرومِ ، وغَزا معه أختاه أمَّ عيسى ولُبابةُ ابنتا عليٌ ، وكانَتا نَذرَتا إن زال مُلكُ بنى أميةَ أن تُجاهِدا في سبيل اللَّهِ عز وجل .

وفيها كان الفِداءُ الذي حَصَل بينَ المنصورِ ومَلِكِ الرُّومِ ، فاسْتَنْقذ بعضَ أَسْرَى المسلمين ، ثم لم يَكُنْ للناسِ صائفةٌ من هذه السنة إلى سنةِ ستِّ وأربعين ، وذلك لا شْتِغالِ المنصورِ بأمْرِ ابْنَىْ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ ، كما سنَذْكُرُه ، ولكن ذَكر بعضُهم أن الحسنَ بنَ قَحْطبة غَزا الصائفة مع عبدِ الوَهَّابِ بنِ إبراهيمَ الإمامِ سنةَ أربعين . فاللَّهُ أَعْلَمُ ".

وفيها وَسُّع المُنْصورُ المَسْجِدَ الحَرامَ، وكانت هذه السنةُ خَصِبةً جدًّا، فكان

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰۰/۰ – ۰۰،، والمنتظم ۸/۲۲، ۲۳، والکامل ۴۸۸/ – ۴۹۷.

<sup>(</sup>٢) في ص: (الحرب). وفي تاريخ الطبرى: والحديث، والحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش. معجم البلدان ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ظ: «وفيها دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان إلى بلاد الأندلس فملكها فبقيت ذريته بها خلائف دهورًا متطاولة كما سنبينه إن شاء الله تعالى؛ ولهذا يقال له عبد الرحمن الداخل». وقد وقع الحلاف في سنة دخول عبد الرحمن الأندلس، فذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٤/ ٤٨٨، والمقرى في نفح الطيب ١/ ٣٢٨، والمراكشي في البيان المعرب ٢/ ٤٤، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٢١، أنه دخل في سنة ١٣٨٨. وذكر ابن جرير في تاريخه ٧/ ٢٠، وابن الجوزى في المنتظم ٨/ ٢٢، وابن الأثير في الكامل ٥/ ٤٨٩، أنه دخل في سنة ١٣٩. والله أعلم.

يُقالُ لها: سنةُ الخِصب (١).

وفيها عَزَل المنصورُ عمّه سليمانَ بنَ عليٌ عن إمْرةِ البَصرةِ - وقيل: إنما كان ذلك في سنةِ أربعين ومائة - فاختفَى عبدُ اللّهِ بنُ عليٌ وأصحابُه خوفًا على أنْفُسِهم، فبَعَث المنصورُ إلى نائبِه على البَصْرةِ، وهو سفيانُ بنُ مُعاويةَ، يَسْتَحِثُه في إحْضارِ عبدِ اللّهِ بنِ عليٌ إليه، فبَعَثه في أصحابِه، فقتل بعضهم، وسَجَن عبدَ اللّهِ بنَ عليٌ إليه، فبَعَثه في أصحابِه، فقتل بعضهم، وسَجَن عبدَ اللّهِ بنَ عليٌ ، وبَعَث بقيةَ أصحابِه إلى أبى داودَ نائبِ خُراسانَ، فقتلهم هناك.

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ العباسُ بنُ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ.

وفيها تُوُفِّى عَمْرُو بنُ مُهاجِرٍ (٢) ، ويَزِيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الهادِ (٣) ، ويُونُسُ بنُ عُبَيدِ (٤) ، أحدُ العُبَّادِ [٤١/٨] وصاحبُ الحسن البَصْريُّ .

<sup>(</sup>١) بعده فى النسخ: « وقيل: إنما كان ذلك فى سنة أربعين ومائة ». ونقلنا هذه العبارة إلى الفقرة التالية تبعا للمصادر، فقد ذُكِر أن عزل المنصور عمه سليمان كان فى سنة تسع وثلاثين ومائة أو سنة أربعين ومائة.

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ب، م: «مجاهد». وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٢، وتاريخ دمشق ١٤٦٢ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٢٧٧، وتهذيب الكمال ١٢٥ / ١٤٠) ص ١٦٩ / ١٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٦٠، وحلية الأولياء ٣/ ١٥، وتهذيب الكمال ٣/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٧٧٠.

### ثم دخلت سنة أربعين ومائةٍ

فيها (١) ثار جَماعةً مِن الجُنْدِ على أبى داود نائبِ خُراسانَ ، وحاصَروا دارَه ، فأشْرَف عليهم ، وجَعَل يَسْتَغِيثُ بَجُنْدِه لِيَحْضُروا إليه ، واتَّكَأ على آجُرَّةٍ فى الحائطِ ، فانْكَسَرت به ، فسقط فانْكَسَر ظهرُه ، فمات رحِمَه اللَّه ، فخلفه على خُراسانَ عصام (٢) صاحبُ الشَّرْطةِ ، حتى قَدِم الأميرُ عليها مِن جهةِ الحَليفةِ ، وهو عبدُ الجَبَّارِ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَرْدِيُّ ، فتَسَلَّم بلادَ خُراسانَ ، وقَتَل جَماعةً مِن الأُمراءِ بها ؛ لأنه بَلَغه عنهم أنهم يَدْعُون إلى خِلافةِ آلِ على بنِ أبى طالبٍ ، وحَبَس آخرين ، وأخذ نُوَّابَ أبى داودَ بجِبايةِ الأَمْوالِ المُنْكَسِرةِ عندَهم .

وفيها حَجَّ بالناسِ الحَلَيفةُ أبو جَعفرِ المَنْصورُ؛ أَحْرَم مِن الحَيرةِ، ورَجَع بعدَ انْقِضاءِ الحَجِّ إلى المدينةِ، ثم رَحَل إلى بيتِ المُقَدِسِ فزاره وصلَّى فيه، ثم سَلَك الشامَ إلى الرَّقَّةِ، ثم سار إلى الهاشميةِ؛ هاشميةِ الكُوفةِ.

ونُوّابُ الأقاليمِ هم المَذْكورون في التي قبلَها، سِوى خُراسانَ، فإنه مات نائبُها أبو داودَ، فخلَفه مكانه عبدُ الجبارِ بنُ عبدِ الرحمن الأزْديُّ.

وفيها تُوْفَى داودُ بنُ أبي هندِ (٢) ، وأبو حازم سَلَمةُ بنُ دِينارِ (١) ، وسُهَيْلُ بنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۰۰۳، ۰۰۶، والمنتظم ۸/ ۲۷، ۲۸، والکامل ۴۹۸/۰ – ۰۰۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل. وفي ب، م، ص، ظ: «عاصم». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٥، وتاريخ دمشق ١١٦/١٧، وحلية الأولياء ٣/ ٩٢، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١،
 وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٣٢، وتاريخ دمشق=

أبي صالح (١) ، وعُمارةُ بنُ غَزِيَّةً (٢) ، وعمرُو بنُ قيسِ السَّكُونيُّ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>=</sup> ۲۲/ ۱٦، وحلية الأولياء ٣/ ٢٢٩، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٤٤١.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٤٥، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٣٦٥. (٢) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٢٩٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٥٩٩، وتاريخ دمشق ٩٢/١٣ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٩٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٢١ – ١٤٠) ص ٥٠٧.

### ثم دَخَلَت سنةُ إحْدى وأرْبعين ومائةٍ

فيها (١) خَرَجَت طائفة يُقالُ لهم: الرَّاوَنْدِيَّةُ . على النَّصورِ.

ذَكر ابنُ جَرير عن المَدائنيِّ أن أصْلَهم مِن خُراسانَ ، وهم على رأي أبي مسلم الخُراسانيّ ، كانوا يَقولون بالتَّناسُخ ، ويَزْعُمون أن رُوحَ آدمَ انْتَقَلَت إلى عُثمانَ بنِ نَهِيكِ، وأن ربَّهم الذي يُطْعِمُهم ويَسْقِيهم أبو جعفر المنصورُ، وأن الهَيْثُمَ بنَ مُعاوِيةً جِبْرِيلُ. قَبَّحهم اللَّهُ تعالى. قال: فأتوا يومًا قصرَ المُنْصورِ، فجعَلوا يَطوفون به ويقولون : هذا قصرُ ربِّنا . فأرْسَل المنصورُ إلى رُؤسائِهم ، فحبَس منهم مائتَيْن، فغَضِبوا مِن ذلك وقالوا: علامَ تَحْبِشهم؟ ثم عَمَدوا إلى نَعْش، فحَمَلوه على كُواهلِهم، وليس عليه أحدٌ، واجْتَمَعوا حولَه، كأنهم يُشَيِّعون جِنازةً، فاجْتازوا ببابِ السِّجْنِ ، فأَلْقَوُا النَّعْشَ ودَخَلوا السجنَ قَهْرًا ، واسْتَخْرَجوا مَن فيه مِن أَصْحَابِهِم، وقَصَدُوا نحوَ المُنْصُورِ وهم في ستِّمائةٍ ، فتَنادَى الناسُ، وغُلِّقَت أبوابُ البلدِ، وخَرَج المُنْصورُ مِن القَصْرِ ماشيًا؛ لأنه لم يَكُنْ في القصر دابَّةً يَرْكَبُها ، ثم جِيء بدابةٍ فرَكِبها [١/٨٤ظ] وقَصَد نحوَ الرَّاوَنْدِيَّةِ ، وجاء الناسُ مِن كلِّ ناحيةٍ ، وجاء مَعْنُ بنُ زائدةً ، فلمَّا رَأَى أميرَ المؤمنين تَرَجُّل وأُخَذ بلِجام دابَّةِ المُنْصورِ، وقال: يا أميرَ المؤمنين، ارْجِعْ ونحن نَكْفِيكَهم. فأَتَى، وقام أهلُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۰۰۵/۷ – ۰۱۱، والمنتظم ۲۹/۸ – ۳۲، والکامل ۰۰۲/۵ – ۰۰۷. (۲) هنا وفیما یأتی فی الأصل، ص: «الریوندیة». والراوندیة نسبة إلی بُلَیدة قرب قاشان وأصبهان. أما ریوند فهی کورة من نواحی نیسابور. انظر معجم البلدان ۲۲،۷۲۰، ۸۹۰.

السوقِ إليهم فقاتلوهم، وجاءتِ الجيوشُ فالْتَقُوا عليهم مِن كلِّ ناحيةٍ، فَحَصَدوهم عن آخِرِهم، ولم يَبْقَ منهم بَقِيَّةٌ، وجَرَحوا عثمانَ بنَ نَهِيكِ بسهم يينَ كَتِفَيه، فمرض أيامًا ثم مات، فوَلِيَ الصلاةَ عليه الخليفةُ المنصورُ، وقام على قبرِه حتى دُفِن، ودَعا له، ووَلَّى أخاه عيسى بنَ نَهِيكِ على الحَرَسِ، وكان ذلك كله بالمدينةِ الهاشميةِ مِن الكوفةِ.

ولما فَرَغ المُنْصورُ مِن قتالِ الراوَنْدِيَّةِ ذلك اليومَ صلَّى بالناسِ الظُّهرَ في آخِرِ وقتِها، ثم أَتِي بالطَّعامِ فقال: أين مَعْنُ بنُ زائدة ؟ وأَمْسَك عن الطعامِ حتى جاء مَعْنُ ، فأجْلَسَه إلى جانبِه ، ثم أخذ في شُكْرِه لمن بحضرتِه ؛ لِما رَأَى مِن شَهامتِه يومئذِ ، فقال مَعْنُ: واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين ، لقد جئتُ وإني لوَجِلٌ ، فلما رأيْتُ استِهانتك بهم وإقدامَك عليهم قوِي قَلْبي بذلك ، وما ظَنَنْتُ أن أحدًا يَكُونُ في الحربِ هكذا ، فذاك الذي شَجَّعني يا أميرَ المؤمنين. فأمر له المنصورُ بعشرةِ الحربِ هكذا ، فذاك الذي شَجَّعني يا أميرَ المؤمنين. فأمر له المنصورُ بعشرةِ النب ، ورَضِي عنه ، ووَلَّه اليمنَ ، وكان مَعْنُ بنُ زائدةً قبلَ ذلك مُحْتَفِيًا ؛ لأنه قاتل المُسَوِّدَة مع ابنِ هُبَيْرة ، فلم يَظْهَرُ إلا في هذا اليومِ . فلما رَأَى الحَلَيفةُ صِدْقَه في قِتالِه رَضِي عنه .

ويُقالُ (1) : إن المنصورَ قال : أَخْطَأْتُ فَى ثلاثِ ؛ قَتَلْتُ أَبا مسلمِ وأَنا فَى جَماعةِ قليلةِ ، وحينَ خَرَجْتُ إلى الشامِ ولو اخْتَلَف سيفانِ بالعِراقِ لذَهَبَت الحِيلافةُ ، ويومَ الراوَنْدِيَّةِ لو أصابَنى سهمٌ غَرْبٌ لذهبتُ ضَياعًا . وهذا مِن حَرْمِه وصَرامتِه .

وفي هذه السنةِ وَلَّى المنصورُ ابنَه محمدًا المهديُّ وليَّ عهدِه من بعدِه ، بلادَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷/ ۰۰۷.

نحُراسانَ ، وعَزَل عنها عبدَ الجَبَّارِ بنَ عبدِ الرحمنِ ، وذلك أنه قَتَل خَلْقًا مِن شِيعةِ الخلَيفةِ ، فشَكاه المُنْصورُ إلى أبي أيوبَ الخُوزيِّ (١) كاتبِ الرسائل ، فقال : يا أميرَ المؤمنين، اكْتُبْ إليه لِيَبْعَثَ جيشًا مِن خُراسانَ لِغَزْوِ الرُّوم، فإذا خَرَجوا من عندِه بَعَثْتَ إِلَيْهِ [٤٢/٨] مَن شَئْتَ فأخْرَجُوه منها ذَليلًا ليس عندَه كثيرُ أُحدٍ. فكتَب إليه المُنْصورُ بذلك ، فرَدَّ الجَوابَ بأن بلادَ نحراسانَ قد عاثَت بها الأثراكُ ، ومتى خَرَج منها جيشٌ فَسَد أَمْرُها. فقال المنصورُ لأبي أيوبَ: ماذا تَرَى؟ قال: فَاكْتُبْ إِلَيْهِ بِأَنْ بِلادَ خُرَاسَانَ أَحَقُّ بِالْمَدِ مِن غيرِهَا ، وقد جَهَّزْتُ إِلَيْكَ بالجنودِ . فأجاب بأن بلادَ نُحراسانَ في هذا العام مُضَيَّقةٌ أَقْواتُها، ومتى دَخَلها جيشٌ أَفْسَدَهَا . فقال الخَلَيفةُ لأبي أيوبَ : ما تَقُولُ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، هذا رجلٌ قد أَبْدَى صَفْحتَه وخَلَع، فلا تُناظِرُه. فحينئذِ بَعَث المُنْصورُ ابنَه محمدًا المُهْديُّ لِيُقيمَ بِالرَّى ، وبَعَث المَهْدَى خازمَ بنَ خُزَيْمَةَ مُقَدِّمةً بينَ يديه إلى عبدِ الجَبَّارِ ، فما زالوا عليه حتى هزَموا مَن معه ، وأَخَذُوه فأرْكَبوه بَعيرًا مُحَوِّلًا وجهُه إلى ناحيةِ ذَنَبِ البَعير، وسَيَّروه كذلك في البلادِ حتى أَقْدَموه على المُنْصورِ، ومعه ابنُه وجماعةٌ مِن أهلِه ، فضَرَب المُنْصورُ عنقَه ، وسَيَّر ابنَه ومَن معه من أهلِه إلى جَزيرةِ دَهْلَكَ فِي طَرَفِ اليَمنِ ، فأَسَرَتْهِم الهُنودُ بعدَ ذلك ، ثم فُودِي بعضُهم بعدَ ذلك .

واسْتَقَرَّ المُهْدَىُ نَائِبًا بِخُراسَانَ ، وأَمَره أَبُوه أَن يَغْزُوَ طَبَرِسْتَانَ ، وأَن يُحارِبَ الأَصْبَهْبَذَ بَمَن معه مِن الجُنُودِ ، وأَمَدَّه بجيشٍ عليهم عمرُ بنُ العَلاءِ ، وكان مِن أَعْلَم النَّاسِ بحربِ طَبَرِسْتَانَ ، وهو الذي يَقُولُ فيه بشارٌ الشَّاعرُ :

فَقُلْ للخَليفةِ إِنْ جَئْتَه نَصِيحًا ولا خيرَ في المُتُّهَمْ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م. وانظر الأنساب ٢/ ٤١٦.

إذا أَيْقَظَتْك محروبُ العِدَا فنَبُه لها عُمَرًا ثمَّ مَمْ فتَى لا يَنامُ على دِمْنَةٍ ولا يَشْرَبُ الماءَ إلا بِدَمْ

فلما تَواقَفَت الجيوشُ على طَبَرِسْتانَ فَتَحوها، وحَصَروا الأَصْبَهْبَذَ حتى أَلْجُمُوه إلى قَلْعتِه، فصالحَهم على ما فيها مِن الذخائرِ، وكتب المهدىُ إلى أبيه بذلك، ودخل الأَصْبَهْبَذُ بلادَ الدَّيْلَمِ، فمات هناك، وكسَروا أيضًا ملكَ التركِ الذي يُقالُ له: المَصْمُعَانُ. وأسروا أممًا مِن الذَّراريُّ، فهذا فَتْحُ طَبَرِسْتانَ الأولُ.

وفى هذه السنةِ فُرِغَ من بناءِ المِصِّيصَةِ على يدَىْ جَبْرِئيلَ بنِ يَحْتَى الحُراسانيِّ .

وفيها رابَط محمدُ [٢/٨٤ظ] بنُ إبراهيمَ الإمام ببلادِ مَلَطْيَةَ .

وفيها عُزِل زيادُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ عن إمْرةِ الحِجازِ ، ووَلِيَ المدينةَ محمدُ بنُ خالدِ ابنِ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ، فقَدِمها في رَجَبٍ ، ووَلِيَ مكةَ والطائفَ الهَيْثُمُ بنُ مُعاويةً العَتْكِيُّ .

وفيها تُوُفى موسى بنُ كعبٍ ، وهو على شُرَطِ المُنْصورِ وعلى مِصْرَ (أوالهندِ ، ونائبُه في الهندِ ابنُه .

وفيها أَ وَلِي مصرَ محمدُ بنُ الأَشْعَثِ ثم عُزِل ، ووَلِيَ عليها نَوْفَلُ بنُ الفُراتِ .

وحَجَّ بالناس فيها صالحُ بنُ عليٌّ ، وهو نائبُ قِنَّسْرِينَ وحِمصَ ودِمَشقَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م، ظ: «العكي». وهو كذلك في إحدى نسخ الطبرى.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: « من كان عليها في السنة الماضية ثم ».

وبَقيةُ البلادِ عليها مَن ذَكَرْنا في التي قبلَها. واللَّهُ أعلمُ.

وفيها تُوْفَى أَبَانُ بنُ تَغْلِبَ (')، وموسى بنُ عُقْبةَ صاحبُ المَعَازِى ('')، وأبو إسحاقَ الشَّيْبانيُ في قولِ (''). واللَّهُ سبحانَه أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة ١/ ٣٨٥، وتهذيب الكمال ٢/٢، وسير أعلام النبلاء ٣٠٨/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ۳٤٠، وتاريخ دمشق ٢٨٩/١٧ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٩/١٥، وسير أعلام النبلاء ٦/٤١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>۳) وأبو إسحاق اسمه سليمان بن أبى سليمان، فيروز، انظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٥، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٤٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٩٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٦٠.

## ثم دَخَلَت سنةُ ثنتَيْن وأربعين ومائةٍ

فيها (١) خَلَع عُيَيْنَةُ بنُ موسى بنِ كعبِ نائبُ السِّنْدِ الخَلَيفةَ، فَجَهَّز إليه الحَليفةُ العساكرَ صُحْبةَ عمرَ بنِ حفصِ بنِ أبى صُفْرةَ، ووَلَّاه السِّنْدَ والهِنْدَ، فحارَبه عمرُ بنُ حَفْصٍ، وقَهَره على الأرضِ، وتَسَلَّمها منه.

وفيها نكث أَصْبَهْبَدُ طَبَرِسْتانَ العهدَ الذي كان بينه وبينَ المسلمين، وقَتَل طائفةً مَّن كان بطَبَرِسْتانَ، فجهَّز إليه الحَليفةُ الجُيوشَ صُحْبةَ خازمِ بنِ حُزَيْةً، ورَوْحِ بنِ حاتمٍ، ومعهم مَرْزوق أبو الحَصِيبِ مولى المنصورِ، فحاصروه مدة طويلةً، فلمَّا أغياهم فَتْحُ الحِصْنِ الذي هو فيه المحتالوا عليه، وذلك أن أبا الحَصيبِ قال لهم: اصْرِبوني والحُلِقوا رأسي ولِحْيَتي. ففعلوا ذلك، فذَهَب إليه كأنه مُغاضِبٌ للمسلمين، فذَخل الحصنَ، ففرَح به الأَصْبَهْبَدُ، وأكْرَمه وقرَّبه، وجعَل أبو الحَصِيبِ يُظْهِرُ له من النَّصْحِ والحِيْده حتى خَدَعه، وحَظِي عندَه جدًّا، وأعْلَمَهم أن الليلة الفُلانية في حرسِه، فاقْتَرِبوا مِن البابِ حتى أَقْتَحه لكم. فلمًّا كانتُ تلك الليلة قتَح للمسلمين البابَ، وذَخلوا فقتَلوا مَن فيه مِن المُقاتِلةِ، وسَبَوُا النَّريَّة، والمُتَصَّ الأَصْبَهْبَدُ خاتَمًا مَسْمُومًا فمات. فكان ممن أُسِر يومَعَذِ أُمُّ المنصورِ البنِ المُهْديِّ، وأمُّ إبراهيمَ بنِ المُهْديِّ، وكانتا مِن بناتِ المُلُوكِ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۲/۷ه – ۱۵، والمنتظم ۸/ ۳۲، ۳۷، والکامل ۰۰۹، – ۰۰۱.

وفيها بَنَى المُنْصِورُ لأهلِ البَصْرةِ قِبْلتَهم التى يُصَلُّون عندَها بالحِمَّانِ (١)، ووَلِى [٨/ ٤٤٠] بناءَه سَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ جابرِ نائبُ الفُراتِ والأُبُلَّةِ. وصام المُنْصورُ شهرَ رَمضانَ بالبَصْرةِ، وصَلَّى بالناس العيدَ في ذلك المُصَلَّى.

وفيها عَزَل المُنْصورُ نَوْفلَ بنَ الفُراتِ عن إمْرةِ مصرَ ، ووَلَّى عليها مُحَمَّيْدَ بنَ قَحْطَبةً .

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ إسماعيلُ بنُ عليٌّ .

وفيها تُوُفِّى سليمانُ بنُ علىٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ (٢) ، عَمُّ الحَلَيفةِ ونائبُ البَصْرةِ ، كان ذلك يومَ السبتِ لسبعِ بَقِين مِن مُجمادَى الآخِرةِ ، وهو ابنُ تسعِ وخمسين سنةً ، وصَلَّى عليه أخوه عبدُ الصَّمَدِ .

رَوَى عن أبيه وعِكْرمةَ وأبى بُرْدَةَ بنِ أبى موسى. وعنه جماعةً منهم؛ بنوه جعفرٌ ومحمدٌ وزينبُ، والأَصْمَعيُّ. وكان قد شاب وهو ابنُ عشرين سنةً، وخَضَب لحيته مِن الشَّيْبِ فى ذلك السنِّ، وكان كريمًا جَوَادًا مُمَدَّحًا، كان يَعْتِقُ عَشِيةَ عَرَفةَ فى كلِّ سنةٍ مائةَ نَسَمةٍ، وبَلَغَت صِلاتُه لبنى هاشمٍ وسائرِ قريشٍ والأَنْصارِ حمسةَ آلافِ ألفٍ.

واطَّلَع يومًا مِن قَصْرِه ، فرأى نِسْوةً يَغزِلْنَ في دارٍ مِن دُورِ البَصْرةِ ، فاتَّفَق أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل، ص: « بالحبان »، وفى ب، م، ظ: « بالجبان ». والمثبت من تاريخ الطبرى. والحمان: محلة بالبصرة. معجم البلدان ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعی أهل المدینة ومن بعدهم) ص ۲۶٦، ومختصر تاریخ دمشق ۱۸۳/۱۰ وتهذیب الکمال ۱۲/۶، وسیر أعلام النبلاء ۲/۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۵۱ – ۱۲۰) ص ۱۵۹.

قَالَتْ إحداهنَّ: ليتَ الأميرَ اطَّلَع علينا ؛ فأغنانا عن الغَزْلِ . فنَهَض فجعَل يَدورُ فَى قَصْرِه ، ويَجْمَعُ مِن حُلِيِّ نِسائِه مِن الذهبِ والجَواهِرِ وغيرِ ذلك ما مَلاً به مِنْديلًا ، ثم دَلَّاه إليهن ، ونَثَره عليهن ، فماتَت إحداهن مِن شدةِ الفَرَح (١) .

وقد وَلِي الحَجَّ أَيَامَ السَّفَّاحِ، ووَلِي البَصْرةَ للمنصورِ، وكَانَ مِن خِيارِ بني العِباسِ، وهو أخو إسماعيلَ، وداودَ، وصالح، وعبدِ اللَّهِ، وعبدِ اللَّهِ،

وممَّن تُوفَى فيها خالد الحَذَّاءُ ''، وعاصم الأخولُ ''، وعمرُو بنُ عُبَيْدِ اللّهَ وَيُقالُ: ابنُ كَيْسانَ – القَدَرِيَّةِ ، وهو عمرُو بنُ عُبَيْدِ بنِ بابٍ – ويُقالُ: ابنُ كَيْسانَ – التَّمِيمِيُّ مَوْلاهم، أبو عثمانَ البَصْرِيُّ، مِن أَبْناءِ فارسَ، شيخُ القَدَرِيةِ والمُعْتَزِلةِ. التَّمِيمِيُّ مَوْلاهم، أبو عثمانَ البَصْرِيُّ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ، وأبي العاليةِ، وأبي رَوَى الحَديثَ عن الحسنِ البَصْرِيُّ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ، وأبي العاليةِ، وأبي قلابةَ، وعنه الحَمَّادان، وسفيانُ بنُ عُييْنةَ، والأَعْمشُ – وكان مِن أَقْرانِه – وعبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ، وهارونُ بنُ موسى، ويَحْيَى القَطَّانُ، ويَزيدُ بنُ رُبِعْ.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « فأعطى ديتها وما تركته من ذلك لورثتها ».

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۰۹، وتهذیب الکمال ۸/ ۱۷۷، وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۱۹۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۲۰) ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٦، ٣١٩، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٤٣، وحلية الأولياء ٣/ ١٢٠، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٨٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص

<sup>(</sup>٤) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٤٢، وطبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٣، والكامل لابن عدى ٥/ ١٧٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث وتاريخ بغداد ٢/ ١٠٢، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٣٨.

قال الإمامُ أحمدُ بنُ حَنْبِلِ (') : ليس بأهلِ أن يُحدُّثُ عنه . وقال على بنُ المَدينِ ويَحْيَى بنُ مَعِينِ '') : ليس بشيءٍ . وزاد ابنُ مَعِينِ '') : وكان [۴۴/٨] الله بشيءٍ . وزاد ابنُ مَعِينِ '') : مَثْرُوكٌ ، صاحبُ بِدْعةٍ ، كان يَحْيَى القَطَّانُ يُحَدِّثُنا عنه ثم تَرَكه ، الفَلَّاسُ '') : مَثْرُوكٌ ، صاحبُ بِدْعةٍ ، كان يَحْيَى القَطَّانُ يُحَدِّثُنا عنه ثم تَرَكه ، وكان ابنُ مَهْدِى لا يُحَدِّثُ عنه . وقال أبو حاتم '') : مَثْرُوكٌ . وقال النَّسائيُ '') : ليس بثقةٍ . وقال شُغبةُ ، عن يونُسَ بنِ عُبيدِ '') : كان عمرُو بنُ عُبيدِ يَكْذِبُ في الحديثِ . وقال حُمَّادُ بنُ سَلَمة '') : قال لي محمَّيْدٌ : لا تَأْخُذُ عنه ، فإنه كان يَكْذِبُ على الحسنِ البَصْرِيّ . وكذا قال أيوبُ وعَوْفٌ وابنُ عَوْنِ '') . وقال أيوبُ وعَوْفٌ وابنُ عَوْنِ '') . وقال أيوبُ أَصَدُّقُه في شيءٍ . يَكْذِبُ على الجُسنِ البَصْرِيّ . وكذا قال أيوبُ وعَوْفٌ وابنُ عَوْنِ '') . وقال أيوبُ أَمَدُّ لهُ عَقْلًا . وقال مَطَرّ الوَرَّاقُ '') : واللَّهِ لا أُصَدِّقُه في شيءٍ . وقال ابنُ الْبُارَكِ '') : إنها تَرَكُوا حديثَه لأنه كان يَدْعُو إلى القَدَرِ . وقد ضَعَّفه غيرُ واحدِ مِن أَعَةِ الجَرْحِ والتَّعْديلِ ، وأَثْنَى عليه آخرون في عِبادتِه ، وزُهْدِه وتَقَشَّفِه ؛ واحدٍ مِن أَعَةِ الْبَصْرِيُ '' : هذا سيدُ شبابِ القُرى '' ) ما لم يُعْدِثْ . قالوا : قال الحسنُ البَصْرِيُ '' : هذا سيدُ شبابِ القُرى '' ) ما لم يُعْدِثْ . قالوا :

<sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٧، وتاريخ بغداد ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) المجروحين لابن حبان ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٢/ ١٢٥. وذكره النسائى فى الضعفاء والمتروكين ص ٨٠ بلفظ: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٦/ ٢٤٧، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن عدى ٥/ ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١٧٠/١٢.

<sup>(</sup>١٠) في م: «القراء». وفي تاريخ بغداد: «أهل البصرة».

فأَحْدَث واللَّهِ أَشَدَّ الحَدَثِ . وقال ابنُ حِبَّانَ (') : كان مِن أهلِ الوَرَعِ والعِبادةِ إلى أن أَحْدَث ما أَحْدَث ، واعْتَزَل مَجْلِسَ الحسنِ هو وجَماعةٌ معه فسُمُّوا المُعْتَزِلةَ ، وكان يَشْتُمُ الصَّحابةَ ، ويَكْذِبُ في الحديثِ وَهْمًا لا تَعَمُّدًا . وقد رُوِى عنه أنه قال (') : إن كانت : ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ . في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ فما للَّهِ على ابنِ آدمَ حُجَّةٌ .

وقد قال عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ ، رَحِمه اللَّهُ :

أيُّها الطالبُ عِلْمًا ايتِ حمادَ بنَ زيدُ

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۲.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث البخارى (٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ٢٥٩٤، ٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨)، والترمذى (٢٦٤٣)، وابن ماجه (٢٦)، والنسائى فى الكبرى (٢١٢٤٦). والخبر فى تاريخ بغداد ٢١/ ١٧٢، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: ( وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه ).

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن عدى ٥/ ١٧٥٣، وحلية الأولياء ٦/ ٢٥٨، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٤٧، ٢٤٨.

فَخُذِ العلمَ بِحِلْمِ ثُم قَيِّدُه بِقَيدُ وذَرِ (۱) البِدْعةَ مِن آ ثارِ عمرِو بنِ عُبَيدُ

[٨٤٤] وقال ابنُ عَدِيِّ '' : كان يَغُوُّ الناسَ بِتَقَشُّفِه ، وهو مَذْمُومٌ ضَعيفُ الحَديثِ . وقال الدارَقُطْنِيُ '' : ضعيفُ الحَديثِ . وقال الدارَقُطْنِيُ '' : ضعيفُ الحَديثِ . وقال الخَطيبُ البَغْداديُ '' : جالَس الحسنَ واشْتَهَر بصُحْبَتِه ، ثم أزاله واصلُ بنُ عَطاءِ عن مذهبِ أهلِ السنةِ ، وقال بالقَدَرِ ودَعا إليه ، واغترَل أصحابَ الحسنِ '' ، عن مذهبِ أهلِ السنةِ ، وقال بالقَدَرِ ودَعا إليه ، واغترَل أصحابَ الحسنِ '' ، وكان له سَمْتُ وإظهارُ زُهْدٍ . وقد قيل '' : إنه وواصلَ بنَ عَطاءِ وُلِدا سنةَ ثمانين . وحَكَى البُخارِيُّ '' أنَّه مات سنةَ ثنتَيْن أو ثلاثٍ وأربعين ومائةٍ ، بطريقِ مكةَ . وكان حَظِيًّا عندَ أبي جعفرِ المنصورِ ؛ لأنه كان يَفِدُ مع القُرَّاءِ ، فيعُطِيهم المنصورُ ؛ لأنه كان يَفِدُ مع القُرَّاءِ ، فيعُطِيهم المنصورُ ؛ لأن ذلك يُعْجِبُ المنصورُ ؛ لأن المنصورُ ؛ لأن يَفِدُ مع القُرَّاءِ ، فيعُطِيهم المنصورُ ؛ لأن ذلك يُعْجِبُ المنصورُ ؛ لأن

كلُّكم يَمْشِى رُوَيدْ كلُّكم يَطْلُبُ صَيدْ غير مروبنِ عُبَدِيدْ

ولو تَبَصَّر المُنْصورُ لَعَلِم أن كلُّ واحدٍ مِن أولئك القُرَّاءِ خيرٌ مِن مِلْءِ الأرض

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واردد»، وفي ب: «واحذر».

<sup>(</sup>٢) الكامل ٥/ ١٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكين ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٢/ ١٦٦. وذكره صاحب تهذيب الكمال ٢٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الحديث». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٨٧/١٢.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٦/ ٣٥٣، ٣٥٣.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۱۲۹/۱۲.

مثلِ عمرِو بنِ عُبَيدٍ ، والزُّهْدُ لا يَدُلُّ على صَلاحٍ ، فإن بعضَ الرَّهَابِين قد يَكُونُ عندَه مِن الزُّهْدِ ما لا يُطِيقُه كثيرٌ مِن المسلمين في زَمانِه .

وقد رُوِّينا (۱) عن إسماعيلَ بنِ مَسْلَمَة (۲) القَعْنَبِيِّ قال : رأيْتُ الحسنَ بنَ أبي جعفرِ في المَنَامِ بعدَ ما مات بعَبَّادانَ ، فقال لي : أيوبُ ويونُسُ وابنُ عَوْنٍ في الحِنةِ . قلتُ : فعمرُو بنُ عُبَيدٍ ؟ قال : في النارِ . ثم رآه مَرةً ثانيةً ، ويُرُوَى ثالثةً ، ويقولُ له مثلَ هذا .

وقد رُئيَتْ له مَناماتٌ قَبيحةٌ (٢) ، وقد طوَّل شيخُنا في « تَهْذيبِه » أَ ترجمتَه ، وَلَخَصْنا حاصلَها في كتابِنا « التَّكْميلِ » ، وإنما أَشَوْنا هاهنا إلى نُبَذِ مِن حالِه ؛ لِيُعْرَفَ فلا يُغْتَرَّ به . واللَّهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٨/ ١٨٧، ١٨٨، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٣٣.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، ص، ظ: ومسلم، وفى ب، م: وخالد، والمثبت من مصدرى التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل لابن عدى ٥/ ١٧٥١، وتاريخ بغداد ٢١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢٣/٢٢ - ١٣٥.

### ثم دَخَلَت سنةُ ثلاثٍ وأرْبعين ومائةٍ

فيها (۱) نَدَب المُنْصورُ الناسَ إلى غَزْوِ الدَّيْلَمِ ؛ لأَنَّهم قَتَلوا مِن المسلمين خَلْقًا ، وأَمَر أهلَ البصرةِ والكوفةِ مَن كان منهم يَقْدِرُ على عشَرةِ آلافِ فصاعِدًا ، أن يَذْهَبَ مع الجيشِ إلى الدَّيْلَمِ ، فائتَدَب خَلْقٌ كثيرٌ وجَمٌّ غَفيرٌ لذلك .

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عيسى بنُ موسى نائبُ الكوفةِ وأعْمالِها .

وفيها تُوُفِّى حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ<sup>(۱)</sup> ، ومُحَمَّيْدُ بنُ تِيرَوَيْهِ (۱) الطَّويلُ ، وسليمانُ بنُ طَرْخانَ التَّيْمِيُ (۱) ، وعمرُو بنُ عُبَيْدِ في قولِ ، وقد ذكَرْناه في التي قبلها ، وليثُ ابنُ أبي سُلَيْمٍ (۱) على الصَّحيحِ ، ويَحْيَى بنُ سعيدِ الأَنْصارِيُ (۱) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٥١٥، ٥١٦، والمنتظم ٨/ ٤٠، والكامل ٥/ ٥١٢.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۷۰، وتهذیب الکمال ٥/ ٤٤٣، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۷۰، وتاریخ الإسلام
 (حوادث ووفیات ۱٤۱ - ۱۲۰) ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «رؤبة». وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٢، وتاريخ دمشق ١٥/ ٢٧٨، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٦٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤٠) ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٢، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣٤٩/٦، وتاريخ خليفة ٢/١٥٦، ٢/ ٦٤٥، وطبقات خليفة ١/ ٣٨٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٧٩، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٦٠. وتقدم ذكر وفاته في سنة ثمان وثلاثين ومائة صفحة ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٣٥، وتاريخ دمشق (١١٧/١٨، وتهذيب الكمال ٣٤٣/٣١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤١) ص ٣٣١.

# [٨/٤٤٤] ثم دَخَلَت سِنةُ أربع وأرْبعين ومائةٍ

فيها (١) سار محمدُ بنُ أبى العباسِ السَّفَّاحِ عن أَمْرِ عمَّه المُنْصورِ إلى بلادِ الدَّيْلَمِ، ومعه الجيُوشُ مِن أَهلِ الكوفةِ والبَصْرةِ وواسِطِ والمَوْصِلِ والجَزيرةِ.

وفيها قَدِم محمدٌ المَهْدَىُّ بنُ أَبَى جعفرِ المُنْصورِ على أَبيه مِن بلادِ خُراسانَ ، وَخَل بابنةِ عمِّه رَيْطةَ (٢) بنتِ السَّفَّاح بالحيرةِ .

وفيها حَجَّ بالناسِ أبو جَعفرِ النَّصورُ، واسْتَخْلَف على المِيرةِ والعَسْكرِ خازِمَ بنَ خُزَيْمَةَ، ووَلَّى رِياحَ بنَ عثمانَ المُرَّىَّ المدينةَ، وعَزَل عنها محمدَ بنَ خالدِ ابن عبدِ اللَّهِ القَسْرِيَّ .

وتَلَقَّى الناسُ أبا جعفرِ المنْصورَ في أثناءِ ' طَريقِ مكةً في حَجِّه سنةَ أربعين ' ، فكان في مجمْلةِ مَن تَلَقَّاه عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، فأجْلَسه المنْصورُ معه على السِّماطِ ، ثم جَعَل يُحادِثُه ، وأقبل عليه إقبالًا زائدًا بحيث اشتغل بذلك عن عامَّةِ غَدائِه ، وسَأَله عن ابنيه ؛ إبراهيمَ ومحمد : لمَ لا جاءَاني مع الناسِ ؟ فحلف عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ أنه لا يَدْرِي أين صارا مِن أرضِ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱۷/۷ه – ۳۹ه، والمنتظم ۴/۸۶ – ۶۷، والكامل ۱۳/۵ – ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: «رائطة». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الحيرة». وهو تحريف. والمثبت من تاريخ الطبري والكامل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى ب: «الطريق»، وفى م: «طريق مكة فى حجه فى سنة أربع وأربعين ومائة». وقد أورد ابن جرير – وتابعه فى ذلك ابن كثير – حجً المنصور فى سنة أربعين ومائة فى سياق سبب عزل المنصور محمد بن خالد بن عبد الله القسرى ومن قبله زياد بن عبيد الله الحارثى.

اللَّهِ. وصَدَق في ذلك، وما ذاك إلا أن محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ كان قد بايَعه بجماعةٌ مِن أهل الحِجازِ في أواخِرِ دولةِ مَرْوانَ الحِمارِ بالخِلافةِ، وخَلَع مَرُوانَ ، وكان في مُجملةِ مَن بايَعه على ذلك أبو جعفرِ المُنْصورُ ، وذلك قبلَ تَحْويلِ الدُّولةِ إلى بني العباسِ، فلما صارتِ الخِلافةُ إلى أبي جعفرِ المُنْصورِ خاف محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ وأخوه إبراهيمُ منه خوفًا شديدًا ؛ وذلك لأنه تَوَهَّم منهما أَن يَخْرُجا عليه ، والذي خاف منه وَقَع فيه ، ولمَّا خافاه ذَهَبا منه هَرَبًا في البلادِ الشاسعةِ ، فصارا إلى اليمن ، ثم سارا إلى الهندِ ، ثم تحولا إلى المدينةِ ، فاختفَيا بها، فدَلَّ على مكانِهما الحسنُ بنُ زيدٍ، فهَرَبا إلى موضع آخرَ، فاسْتَدَل عليه الحسنُ بنُ زيدٍ ، فدَلَّ عليهما ثُمَّ كذلك ، وانْتَصَب أَلْبًا ( عليهما عندَ المنَّصور ، والعَجَبُ أنه مِن أَتْباعِهما ، واجْتَهَد المنصورُ بكلِّ طريقِ على تَحْصيلِهما ، فلم يَتَّفِقْ له ذلك إلى الآن ، فلما سَأَل أباهما عنهما حَلَف أنه لا يَدْرِي أين صارا إليه من البلادِ ثم أَلَحٌ المُنْصورُ على عبدِ اللَّهِ في طَلَبِ ولدَيْه ، [٨/ ٥٤٥] فغَضِب عبدُ اللَّهِ مِن ذلك ، وقال : واللَّهِ لو كانا تحتَ قَدَميَّ ما دَلَلْتُك عليهما . فغَضِب المنصورُ ، وأَمَر بسَجْنِه وأَمَر ببيع رَقيقِه وأموالِه ، ولَبِث في السُّجْنِ ثلاثَ سنين ، وأشاروا على المُنْصورِ بحَبْسِ بني حسنِ عن آخرِهم فحبَسهم، وجَدُّ في طلبِ إبراهيمَ ومحمدٍ جدًّا ، هذا وهما يَحْضُران الحجَّ في غالبِ السُّنينَ ، ويَكْمُنانِ في المدينةِ . في غالبِ الأوْقاتِ ، ولا يَشْعُرُ بهما مَن يَنِمُ عليهما ، وللَّهِ الحمدُ . والمُنْصورُ يَعْزِلُ نائبًا عن المدينةِ ، ويُولِّي عليها غيره ، ويُحرِّضُه على إمْساكِهما والفَحْص عنهما ، وبَذْلِ الأَمْوالِ في طَلَبِهما، وتُعْجِزُه المَقادِيرُ في ذلك لِما يُرِيدُه اللَّهُ عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

وقد واطأهما على أمْرِهما أميرٌ مِن أُمراءِ المُنْصورِ يُقالُ له: أبو العَساكِرِ خالدُ ابنُ حَسَّانَ. فَعَزَمُوا في بعضِ الحَجَّاتِ على الفَتْكِ بأبي جعفرِ المنصورِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ ، فنَهاهم عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ لشَرَفِ البُقْعةِ . وقد اطَّلَع المُنْصورُ على ذلك ، وعَلِم بما مالاً هما ذلك الأميرُ ، فعَذَّبه حتى أقرَّ بما كانوا تَمالئوا عليه مِن الفَتْكِ به . فقال : وما الذي صَرَفَكم عن ذلك ؟ فقال : عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ نَهانا عن ذلك . فأمَر به الخَليفةُ فَعُيِّب في الأرضِ ، فلم يَظْهَرْ حتى الآن .

وقد اسْتَشار النَّصورُ مَن يَعْلَمُ مِن أُمرائِه ووُزرائِه مِن ذَوِى الرأي في أَمْرِ ابنَىْ عبدِ ، عبدِ اللَّه بنِ حسنِ ، وبَعَث الجَواسِيسَ والقُصَّادَ إليهما ، فلم يَقَعْ لهما على خبرٍ ، ولا ظَهَر لهما على عينِ ولا أثرٍ ، واللَّهُ غالبٌ على أَمْرِه .

وقد جاء محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ إلى أمَّه فقال : يا أُمَّهُ ، إنى قد شَققْتُ على أبى وعُمومتى ، ولقد هَمَمْتُ أن أَضَعَ يدىَّ فى أيدى هؤلاء لأريحَ أهلى . فذَهَبَت أُمُّه إليهم إلى السِّجْنِ ، فعَرَضَت عليهم ما قال ابنُها ، فقالوا : لا ، بل نَصْبِرُ على أمْرِه ، فلعَلَّ اللَّه أن يَفْتَحَ على يَدَيْه خيرًا ، ونحن نَصْبِرُ ، وفَرَجُنا بيدِ اللَّهِ . وتَمَالَعُوا كلَّهم على ذلك ، رَحِمهم اللَّهُ .

وفى هذه السنة (١) نُقِلوا مِن المدينة إلى حبس بالعراقِ وفى أرْجلِهم القُيودُ، وفى أعْناقِهم الأُغْلالُ. وكان ابْتداءُ تَقْييدِهم مِن الرَّبَذةِ بأَمْرِ أَبى جعفرِ المُنْصورِ، وقد أَشْخُص معهم محمد بنَ عبدِ اللَّهِ العُثمانيُّ، وكان أخا عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ لأُمِّه، وكانتِ ابنتُه تحتَ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ، وقد حَمَلَت قريبًا، فاسْتَحْضَره الخَليفةُ، فقال له: قد [ ٨/٥٤٤] حَلَفْتَ بالعَتاقِ والطَّلاقِ إنك لم تَغُشَّنى، وهذه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٩٩٧٥ - ٥٥١، والكامل ٥٢٣٥ - ٥٢٧.

ابنتُك حاملٌ ! فإن كان مِن زوجِها فقد حنِثْتَ ، وإن كان مِن غيرِه فأنت دَيُوثٌ . فأجابه العُثْمانيُّ بجوابِ أَحْفَظَه به ، فأمَر به فجُرِّدَت عنه ثِيابُه ، فإذا جسمُه كأنه الفِضةُ التَّقيةُ ، ثم ضُربَ بين يَدَي الخليفةِ مائةً وخمسين سَوْطًا ، منها ثلاثون فوقَ رأسِه ، أَصابَ أحدُها عينَه فسالَتْ ، ثم رَدُّه إلى السجن وقد بَقِيَ كأنه عبدٌ أَسْودُ مِن زُرْقةِ الضَّرْبِ، وتَراكُم الدِّماءِ فوقَ جلدِه، فأَجْلِس إلى جانبِ أخيه لأُمِّه عبدِ اللَّهِ بن حسن ، فاسْتَسْقَى فما جَسَر أحدٌ أن يَسْقِيه حتى سَقاه خُراساني مِن مُجملةِ الجَلاوزةِ المُوَكَّلِين بهم، ثم رَكِب الخليفةُ في هَوْدجِه، وأَرْكَبوا أُولئك في مَحامِلَ ضَيُّقةٍ ، وعليهم القُيودُ والأغْلالُ ، فاجْتاز بهم المُنْصورُ وهو في هَوْدَجِه ، فناداه عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ: واللَّهِ يا أبا جعفرِ ما هكذا صَنَعْنا بأَسْراكم يومَ بدرٍ. فأخْسَأه المُنْصورُ، وتَفَلَ عليه، ونَفَر عنهم. ولما انْتَهَوا إلى العراقِ مُحبِسوا بالهاشميَّةِ ، وكان فيهم محمدُ بنُ إبراهيمَ بن حسنِ ، وكان جَميلًا يَذْهَبُ الناسُ ليَنْظُرُوا إليه من مُحسَّنِه ، وكان يُقالُ له : الدِّيبائج الأَصْفَرُ . فأَحْضَره المُنْصورُ بينَ يديه ، وقال له : أَمَا واللَّهِ لأَقْتُلَنَّك قِتْلةً ما ('قُتِلها أحدٌ'). ثم أَلْقاه بين أُسْطُوانَتَيْن ، وسَدٌّ عليه حتى مات (٢) . وقد هَلَك كثيرٌ منهم في السجنِ حتى فُرِّج عنهم فيما بعدُ على ما سنَذْكُرُه .

فكان فيمَن هَلَك فى السجنِ عبدُ اللَّهِ بنُ حسنٍ ، وقد قيل وهو الأَظْهَرُ : إنه قُتِل صَبْرًا . وأخوه إبراهيمُ بنُ حسنٍ ، وقلَّ مَن خَرَج منهم مِن الحبسِ ، وقد كانوا فى سجنِ لا يَسْمَعون فيه التأذينَ ، ولا يَعْرِفون وَقْتَ الصَلاةِ إلا بالتَّلاوةِ ، ثم

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، وتاريخ الطبرى، والكامل: «قتلتها أحدا».

<sup>(</sup>٢) المذكور في تاريخ الطبرى أنه أَدْخل في أسطوانة فبْني عليه وهو حتى .

بَعَث أَهلُ خُراسانَ يَشْفَعون في محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ العُثْمانيِّ ، فأَمَر به ، فضُرِبَت عُنْقُه ، وأرْسَل برأسِه إلى أهلِ خُراسانَ (١) .

وهو (٢) محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ الأُموى، أبو عبدِ اللَّهِ المَدَنَّى المَعْروفُ بالدِّيباجِ ، لحُسْنِ وَجْهِه ، وأُمَّه فاطمةُ بنتُ الحسينِ ابنِ علیّ ، رَوَى الحديثَ عن أبيه وأُمِّه وخارجةَ بنِ زيدِ وطاؤس وأبى الزِّنادِ والزُّهْرِیِّ ونافعِ وغيرِهم ، وحَدَّث عنه جَماعةً ، ووَثَّقه [٨/١٤٠] النَّسائيُّ وابنُ وابنُ عنه جَماعةً ، وكانتِ ابنتُه رُقَيَّةُ زوجةَ ابنِ حِبْانَ ، وكان أخا عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ بنِ حسنٍ لأُمِّه ، وكانتِ ابنتُه رُقَيَّةُ زوجةَ ابنِ أخيه إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، وبسببِها قَتله أبو جعفرِ المُنْصورُ في هذه السنةِ . وكان كريمًا جَوَادًا ثُمَدَّكًا .

قال الزبيرُ بنُ بَكَّارِ ": أَنْشَدني سليمانُ بنُ عيَّاشٍ (أَ) السَّعْديُّ لأبي وجْزَةَ السَّعْديُّ لأبي وجْزَة

وجَدْنَا الْمُحْضَ الْأَيْضَ مِن قريشِ فَتَى بينَ الخَليفةِ والرَّسولِ أَتَاكَ الْجَدُّدُ مِن ( هَنَّا وَهَنَّا ) وكنتَ له بمُعْتَلَج السُّيولِ أَتَاكَ الْجَدُّدُ مِن ( هَنَّا وَهَنَّا )

<sup>(</sup>١) المذكور في تاريخ الطبرى والكامل أن أبا عون كتب إلى أمير المؤمنين أن أهل خراسان قد تقاعسوا عنه، وطال عليهم أمر محمد بن عبد الله بن حسن، فأمر أبو جعفر عند ذلك بمحمد بن عبد الله بن عمرو، فضربت عنقه، وأرسل برأسه إلى خراسان، وأقسم لهم أنه رأس محمد بن عبد الله، وأن أمه فاطمة بنت رسول الله يهيئي الهاما للناس أنه رأس محمد بن عبد الله بن حسن.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ( القسم المتمم لتابعی أهل المدینة ومن بعدهم ) ص ۲۶۰، وتاریخ بغداد ٥/ ۳۸۵، ومختصر تاریخ دمشق ۲۲/ ۲۸۶، وتهذیب الکمال ۲۰/ ۲۱۵، وسیر أعلام النبلاء ٦/ ۲۲٤، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۲۰) ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ٣٨٧، من طريق الزبير بن بكار به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عباس». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل: «هذا وهذا»، وهَنَّا بمعنى هُنَا . انظر اللسان ( هـ ن ن).

وما للمجدِ دونَك مِن مَقِيل وما هو قابلٌ بك مِن بَديل 

فما للمَجْدِ دونَك مِن مَبيتٍ ولا تمنضى وراءك تبتغيه

## ثم دَخَلَت سنة خمس وأرْبعين ومائةٍ

فَمِمَّا كَانَ فَيهَا مِنِ الأَحْدَاثِ<sup>(۱)</sup> مَخْرَجُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ بالمدينةِ وأخيه إبراهيمَ بالبَصْرةِ ، على ما سنُبَيِّنُه ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

أمًّا محمدٌ فإنه خَرَج على إثْرِ ذَهابِ أبي جعفرِ المُنْصورِ بِبَني حسن مِن المدينةِ إلى العراقِ على الصِّفةِ والنَّعْتِ الذي تَقَدَّم ذِكْرُه، وسَجَنهم في مكانِ ساء مُسْتَقَرًّا ومُقامًا ، لا يَسْمَعُون فيه التأذينَ ولا يَعْرِفُون دُخُولَ أَوْقَاتِ الصَلُواتِ إِلا بالأَذْكار والتُّلاواتِ. وقد مات أكثرُ أَكابرِهم هنالك، رَحِمهم اللَّهُ. هذا كلَّه ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن حسن مُحْتَفِ بالمدينةِ ، حتى إنَّه في بعض الأحيانِ احْتَفَى في بئر؛ نَزَل فيها فلم يَبْقَ منه سوى رأسِه، وباقيه مَغْمورٌ بالماءِ، وقد تَواعَد هو وأخوه وَقْتًا مُعَيَّنًا يَظْهَران فيه ، هذا بالمدينةِ وإبراهيمُ بالبَصْرةِ ، ولم يَزَلِ الناسُ من أهل المدينةِ يُؤَنِّبون محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ في اخْتِفائِه وعدَم ظُهورِه حتى عَزَم على الخُرُوج، وذلك لِما أَضَرَّ به شِدَّةُ الاخْتِفاءِ مِن كثرةِ إِلْحاح رِياح نائبِ المدينةِ في طَلَبِه ليلًا ونَهارًا، فلما اشْتَدَّ الأَمْرُ وضاق الحالُ ، واعَد محمدٌ أَصْحابَه على الظُّهور في الليلةِ الفُلانيةِ ، فلمَّا كانتْ تلك الليلةُ جاء بعضُ الوُشاةِ إلى مُتَوَلِّي المدينةِ ، فأعْلَمه بذلك ، فضاق ذَرْعًا بذلك وانْزَعج انْزعاجًا شديدًا ، ورَكِب في جَحافلَ ، فطاف بالمدينةِ وحولَها ليستعْلِمَ مكانَ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/۲٥٥ - ۷۷۱، والکامل ٥/٩٢٥ - ٥٤١.

فأعْيَاه ذلك ، وقد مرَّ في رُجوعِه على دارِ مَرْوانَ وهم بها مُجتَمِعون (١١) ، فلم يَشْعُرْ بهم ، فلما رَجَع إلى مَنْزلِه بَعَث إلى بني حسين بن عليٌّ ، فجمَعَهم ومعهم رُءوسٌ مِن ساداتِ قريشِ وغيرِهم ، [٨/ ٤٦ ظ] فَوَعَظَهم وأنَّبَهم ، وقال : يا مَعْشَرَ أهل المدينةِ، أميرُ المؤمنين يَتَطَلَّبُ هذا الرجلَ في المَشارِقِ والمَغارِبِ، وهو بينَ أَظْهُرِكُم ، ثم ما كَفاكم كِتْمانُه حتى بايَعْتُموه على السمع والطاعةِ ؟! واللَّهِ لا يَتْلُغُنى عن أحد منكم أنه خَرَج معه إلا ضَرَبْتُ عنقه. فأنْكُر الذين هم هنالك أن يَكُونَ عندَهم علمٌ أو شعورٌ بشيءٍ مما وقَع مما يقولُه ، وقالوا : نحن نَأْتِيك برجالٍ مُتَسلِّحين يُقاتِلون دونَك إن وَقَع شيءٌ مِن ذلك. ونَهَضوا فجاءوه بَجماعة مُتَسَلِّحِين ، فاسْتَأْذَنوه في دُخولِهم عليه ، فقال : لا إذْنَ لهم ، إني أَخْشَى أن يَكُونَ ذلك خَديعةً. فجَلَس أُولئك على البابِ، ومَكَث الناسُ مجلوسًا حولَ الأميرِ وهو واجِمّ لا يَتَكَلَّمُ إلا قليلًا ، حتى ذَهَبت طائفةٌ مِن الليل ، ثم ما فُجِئَ ا الناسُ إلا وأصحابُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ قد ظَهَروا وأَعْلَنوا بالتُّكْبيرِ ، فانْزَعج الناسُ في جَوْفِ الليلِ، وأشار بعضُ الحاضرين على الأميرِ بضربِ أغناقِ بني الحسينِ، فقال أحدُهم: عَلامَ ونحن مُقِرُّون بالسمع والطاعةِ ؟! واشْتَغل الأميرُ عنهم بما فَجَأُه مِن الأَمْرِ، فاغْتَنموا الغَفْلةَ، ونَهَضوا سِراعًا فتَسَوَّروا جِدارَ الدارِ، وأَلْقَوْا أنْفُسَهم على كُناسةٍ هنالك.

وأَقْبَل محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ في مائتَيْن وخمسين فارسًا ، فأقبل بمن معه ، فمَرَّ بالسِّجْنِ فأخْرَج مَن فيه ، وجاء دارَ الإمارةِ ، فحاصَرها فافْتتَحها ، وأَمْسَكَ على رياحِ بنِ عثمانَ نائبِ المدينةِ ، فسَجَنه في دارِ مَرُوانَ ، وسَجَن معه

<sup>(</sup>۱) الذى فى تاريخ الطبرى والكامل أن اجتماعهم كان بدار لجهينة ، وأما دار مروان فهى دار رجع إليها رياح بعدما مر عليهم ولم يشعر بهم .

ابنَ مسلمِ بنِ عُقْبة ، وهو الذي أشار بقتلِ بني حسينِ في أولِ هذه الليلةِ ، فتَجَوْا وأُحِيط به ، فأصْبَح محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ وقد اسْتَظْهَر على المدينةِ ، ودان له أهلها ، فصَلَّى بالناسِ الصَّبْح ، وقرأ فيها : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١] . وأَسْفَرتُ هذه الليلةُ عن مُسْتَهَلِّ رجبٍ مِن هذه السنةِ . وقد خَطَب محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ أهلَ المدينةِ في هذا اليومِ ، فتَكلَّم في بني العباسِ ، وذَكر عنهم أشياءَ ذَمَّهم بها ، وأخبَرَ أنه لم يَنْزِلْ بلدًا مِن البلدانِ إلا وقد دخَلَها ، وأنهم قد بايَعوه على السَّمْع والطاعةِ ، فبايَعه أهلُ المدينةِ كلَّهم إلا القليلَ .

وقد رَوَى ابنُ جَريرِ (١) عن الإمامِ مالكِ أنه أفْتَى بَبُايعتِه ، فقيل له : إنَّ فى أَعْناقِنا بَيْعةَ المنصورِ . فقال : إنما كنتُم مُكْرَهِين وليس لمُكْرَهِ بَيْعةً . [ ٨/ ٤٠ و] فبايَعه الناسُ عندَ ذلك عن قولِ مالكِ ، ولَزِم مالكَّ بيتَه .

وقد قال له إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرٍ حينَ دَعاه إلى بَيْعتِه : يا بنَ أخى ، إنك مَقْتولٌ . فارْتَدَع بعضُ الناسِ عنه ، واسْتَمَرَّ جُمْهورُهم معه ، فاسْتَناب عليهم عثمانَ بنَ محمدِ بنِ خالدِ بنِ الزبيرِ ، وعلى قَضائِها عبدَ العزيزِ بنَ المُطَّلِبِ بنِ عثمانَ بنَ محمدِ اللَّهِ (المُخْرُوميُّ ، وعلى شُرْطتِها عثمانَ بنَ (عُبيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنَ جعفرِ بنِ فعبدِ الرحمنِ ، بنِ المِسْوَرِ بنِ المِسْوَرِ بنِ المَسْوَرِ بنِ المَسْوَرِ بنِ المَسْوَرِ بنِ مَخْرَمةً .

وتَلَقُّب بِالمَهْدِيِّ ؛ طَمِعًا أَن يَكُونَ هُو المُوعُودَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ التِي سَنُورِدُها

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۵۶۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، ب، م، ظ: «عبد الله». والمثبت من مصدرى التخريج. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ «عبد الله». والمثبت من مصدري التخريج. وانظر تهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٢.

فى الفِتنِ والملاحمِ ، فلم يَكُنْ إيَّاه ، ولا تَمَّ له ما تَمَنَّاه .

وقد ارْتَحَلَ بعضُ أهلِ المدينةِ ليلةَ دَخَلها ابنُ حسنٍ ، فطَوَى المَراحِلَ البَعيدةَ إلى المُنْصورِ في سبعِ ليالٍ ، فوَرَد عليه ، فوَجَده نائمًا في الليلِ ، فقال للربيعِ الحاجبِ: اسْتَأْذِنْ لي على الخليفةِ . فقال : إنه لا يُوقَظُ هذه الساعة . فقال : إنه لابدَّ مِن ذلك . فأخْبَر الخليفة ، فخرَج فقال : ويحك ! ما وراءَك ؟ فقال : إنه خرَج ابنُ حسنِ بالمدينةِ . فلم يُظْهِرُ لذلك اكْتِراثًا ولا انْزِعاجًا ، بل قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . فقال : هلك واللَّهِ ، وأهلك مَن اتَّبَعه . ثم أَمَر بالرجلِ فشجِن ، ثم جاءَت الأخْبارُ بذلك وتواتَرَت ، فأطلقه المنصورُ ، وأطلق له عن كلِّ ليلةٍ ألفَ درهم ، فأعطاه سبعة (٢) آلافِ درهم .

ولما تَحَقَّق المَنْصورُ الأَمْرَ مِن خُروجِه ضاق ذَرْعًا بذلك، فقال له بعضُ المُنَجِّمِين: يا أميرَ المؤمنين، لا عليك منه، فواللَّه لو مَلَك الأرضَ بحذافِيرِها فإنه لا يُقِيمُ أكثرَ مِن سبعين (٢٠) يومًا.

ثم أَمَر الحليفة جميع رُءوسِ الأُمَراءِ أَن يَذْهَبوا إلى السِّجْنِ، فيَجْتَمِعوا بعبدِ اللَّهِ بنِ علي ('')، فيُخْبِروه بما وَقَع وبخُروجِ محمد ('')، ويَسْمَعوا ما يَقولُ لهم، فلما دَخَلوا عليه أُخْبَروه بذلك فقال: ما تَرَوْن ابنَ سلامة فاعلا ؟ - يعنى المنْصورَ - قالوا: لا نَدْرِى. قال: واللَّهِ لقد قَتَل صاحبَكم البُحْلُ، يَنْبَغى له أَن يُنْفِقَ الأُمُوالَ، ويَسْتَخْدِمَ الرجالَ، فإن ظَهَر فاسْتِرْجاعُ ما أَنْفَق من الأموالِ عليه سهلٌ،

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى: «تسعا»، وفي الكامل: «تسعة أيام».

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبرى والكامل: «تسعة».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى والكامل: «تسعين».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حسن والد محمد». وهو خطأ بين. والمثبت من تاريخ الطبري والكامل.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «ولده». والمثبت من تاريخ الطبري والكامل.

وإلا لم يَكُنْ لصاحبِكم شيءٌ في الخَزائنِ ، فرَجَعوا إلى الخِليفةِ ، فأخْبَروه بذلك.

وأشار الناسُ على الخَليفةِ بمُناجَزتِه ، واسْتَدْعى عيسى بنَ موسى ، فنَدَبه إلى ذلك ، ثم قال : إنى سأَكْتُبُ إليه كتابًا أُنْذِرُه به [٨/٤٤٤] قبلَ قِتالِه . فكَتَب إليه :

بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ، مِن عبدِ اللَّهِ أميرِ المؤمنين، إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَكَبُّوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيَدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَنهِ أَوْ يُنفوّا مِن يُقَلِّدُوا أَوْ يُعْكَبُّوا أَوْ تُقطَعُ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَنهِ أَوْ يُنفوّا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنيَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنُورُ تَحِيمُ ﴾ [المائدة: اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَن اللّهَ عَنُورُ تَحِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]. ثم قال: فلك عهدُ اللَّهِ ومِيثاقُه وذمّتُه وذمّتُه وذمّتُه رسولِه، لئن أَقْلَعْت ورَجَعْتَ إلى الطاعةِ لَأُومَّنَتُك ومَن اتّبَعك، ولأَعْطِينَك ألفَ ألفِ درهم، ولأَدْعَنَك ثَقِيمُ في أَحَبٌ البلادِ إليك، ولأَقْضِينَ جميعَ حوائجِك. في كلامٍ وطُويل. فكتب إليه محمد:

مِن عبدِ اللَّهِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ : ﴿ طَسَمَ ﴿ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِئْبِ الْمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ ثَوْمِنُونَ ﴾ إِنَّ أَشَهُمْ الْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَعْمَلُهُمْ أَلِينَ فِي وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ وَيَسْتَخِي يَسَآءَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَّصَعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ١- ٥] . أَسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمِتُهُ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ والقصص: ١- ٥] . ثم قال : وإنى أَعْرِضُ عليك مِن الأمانِ مثلَ ما عَرَضْتَ على ، فأنا أَحَقُ بهذا الأمرِ منكم ، وأنتم إنما وَصَلْتُم إليه بنا ، فإن عليًا كان الوَصِيَّ ، وكان الإمامَ ، فكيف منكم ، وأنتم إنما وصَلْتُم إليه بنا ، فإن عليًا كان الوَصِيَّ ، وكان الإمامَ ، فكيف وَرِثْتُم ولايتَه وولدُه أَحْياةً ؟! ونحن أَشْرَفُ أَهلِ الأَرضِ نَسَبًا ، فرسولُ اللَّه عَيْلِكُهُ وَرِثْتُم ولايتَه وولدُه أَحْياةً ؟! ونحن أَشْرَفُ أَهلِ الأَرضِ نَسَبًا ، فرسولُ اللَّه عَيْلِكُهُمْ وَرِثْتُم ولايتَه وولدُه أَحْياةً ؟! ونحن أَشْرَفُ أَهلِ الأَرضِ نَسَبًا ، فرسولُ اللَّه عَيْلِكُمْ وَلِيْتَهُ وولدُه أَحْياةً ؟! ونحن أَشْرَفُ أَهلِ الأَرضِ نَسَبًا ، فرسولُ اللَّه عَيْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْوَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْمُ الْوَلِيْمُ وَلِيْهُ الْعِيْمُ الْوَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْرَصْ فَيَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْهُمُ الْوَلِيْمُ وَلِيْكُونُ الْوَصِيْلُ الْعُولِ الْوَلْمِ الْوَلِيْمَ الْمُؤْمِ الْوَلِيْمُ وَلَيْكُونُ الْوَلِيْمِ اللَّهُ وَلِيْلُولُ الْوَلْمِ الْوَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُ الْوَلْمَ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمُ الْوَلِيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ ا

خيرُ الناسِ، وهو جَدُّنا، وجَدَّتُنا خَديجةً، وهي أَفْضَلُ زَوْجاتِه، وفاطمةُ أَمُّنا، وهي أَكْرَمُ بناتِه، وإن هاشمًا وَلَد عليًّا مرتين ، وإن حسنًا وَلَدَه عبدُ المطلبِ مرتين ، وهو وأخوه سَيِّدا شبابِ أهلِ الجنةِ، وإن رسولَ اللَّهِ عَيِّلَيِّهِ وَلَدَني مرتين ، فإني أَوْسَطُ بني هاشم نَسَبًا، وأَصْرَحُهم نسبًا، فأنا ابنُ أَرْفَعِ الناسِ مرتين ، فإني أَوْسَطُ بني هاشم نَسَبًا، وأَصْرَحُهم نسبًا، فأنا ابنُ أَرْفَعِ الناسِ دَرَجةً في الجنةِ، وأَخَفِّهم عَذابًا في النارِ ، فأنا أولى بالأمْرِ منك، وأوْفي بالعَهْدِ، فإنك أعطيتَ ابنَ هُبَيْرةَ العَهْدَ ونَكَثْتَه، وكذلك بعمُك عبدِ اللَّهِ بنِ عليً ، وبأبي مسلمِ الخُراسانيِّ .

فكتب إليه أبو بحغفر بحواب ذلك في كتاب طويل، حاصِلُه: أمَّا بعدُ، فقد بلَغنى كلامُك، وقرَأْتُ كتابَك، فإذا مجلُّ فَخْرِك بقرابةِ النّساءِ لِتُضِلَّ به الجُفاة والغَوْغاء، ولم يَجْعَلِ اللَّهُ النّساءَ كالعُمومةِ والآباءِ، ولا كالعَصَبةِ والأولياءِ، وقد أنزل اللَّهُ تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٤]. وكان له حينئذ أربعة أعمام، فاستجاب له اثنان أحدُهما أبي، وكفر اثنان أحدُهما أبوك فقطع اللَّهُ [٨/٨٤] ولا يتهما منه، ولم يَجْعَلْ بينهما إلَّا ولا ذِمَّة، وقد أنزل اللَّه، عزّ وجلَّ، في عدم إسلام أبي طالب: ﴿ إِنّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [سورة القصص: ٥]. وقد فَخُرْتَ به؛ لأنه أَخَفُّ أهلِ النارِ عَذابًا، وليس في الشَرِّ خِيارٌ، ولا يَبْعَى لمؤمنِ الفخرُ بأهلِ النارِ، وفَخَرْتَ بأن عليًا وَلَده هاشمٌ مرتين، وأن كسَنًا ولَده عبدُ المطلبِ مَرَّتِين، فهذا رسولُ اللَّهِ عَيَا يَده الأَولِينَ والآخرين، إنما كسَنًا ولَده عبدُ المطلبِ مَرَّتِين، فهذا رسولُ اللَّهِ عَيَا يَده الأَولِينَ والآخرين، إنما

 <sup>(</sup>١) يعنى أن عليًا منسوب إلى هاشم من طِريق أبيه وأمه ؛ فأبوه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم .

<sup>(</sup>٢) يعنى أن الحسن بن على منسوب إلى عبد المطلب من طريق الأب والأم ، فأبوه على بن أبى طالب بن عبد المطلب ، وأمه فاطمة بنت محمد ﷺ بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٣) يريد أن نسبه من ناحية أبيه عبد اللَّه يُصل إلى النبي ﷺ بنفس الطريقة ، فجده هو حسن بن الحسن ابن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ . الحسن الحسين بن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ .

<sup>(</sup>٤) يعنى جده أبا طالب لحديث رسول اللّه ﷺ : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » . مسلم ٢٦٢/ ٢٦٢.

وَلَده عبدُ المطلب وهاشمٌ مرةً واحدةً ، وقولُك : إنك لم تَلِدْك أُمَّهاتُ الأوْلادِ . فهذا إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن مارِيَةَ ، وهو خيرٌ منك ، (ا وعليٌ بنُ الحسينِ مِن أُمِّ ولدٍ ، وهـو خيرٌ منك ، وكذلك ابنُه محمدٌ بنُ عليٌّ ، وابنُه جعفرُ بنُ محمد جدَّتُهما أُمُّ وَلدٍ ، وهما خيرٌ منك ١٠ ، وأمَّا قولُك : إنكم بنو رسولِ اللَّهِ عَيِّنَ إِنْ اللَّهُ تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّاۤ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٠]. وقد جاءَتِ السنَّةُ التي لا خِلافَ فيها بينَ المسلمين أنَّ الجُدُّ أبا الأُمِّ والحالَ والحالةَ لا يُوَرَّثون ، ولم يَكُنْ لفاطمةَ مِيراثٌ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ بنصِّ الحديثِ ، وقد مَرِض رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبوك حاضرٌ ، فلم يَأْمُرُه بالصَّلاةِ بالناس ، بل أَمَر غيرَه ، ولما تُؤفِّي رسولُ اللَّهِ ﷺ لم يَعْدِلِ الناسُ بأبي بكرٍ ثم عمرَ ؛ ثم قَدُّموا عليه عثمانَ في الشُّورَى ؛ ثُم ولُّوه بعدَ مَقْتلِ عثمانَ ، واتَّهَمه بعضُهم به ، وقاتَله طَلْحةُ والزبيرُ، وامْتَنع سعدٌ مِن مُبايَعتِه، ثم بايع بعدَ ذلك مُعاويةً، ثم طَلَبِها أَبُوك، وقاتَل عليها الرجالَ، ثم اتَّفَق على التَّحْكيم، فلم يَفِ به، ثم صارتْ إلى الحسن فباعها بخِرَقِ ودراهم ، وأقام بالحِجازِ يَأْخُذُ مالًا مِن غير حِلُّه ، وسَلَّم الأَمْرَ إلى غيرِ أهلِه ، وتَرَك شِيعتَه في أيدى مُعاوية ، فإن كانتْ لكم فقد تَرَكْتُموها وبِعْتُموها بثمنِها ، ثم خَرَج عمُّك حسينٌ على ابن مَرْجانةَ ، فكان الناسُ معه عليه حتى قَتَلوه، وأَتَوْا برأسِه إليه، ثم خَرَجْتُم على بني أُميةَ، فقَتَلوكم وصَلَبوكم على مُجذوع النَّحْلِ، وحَرَّقوكم بالنيرانِ وحَمَلوا نِساءَكم على الإبلِ كالسَّبايا إلى الشام، حتى خَرَجْنا عليهم، فأخَذْنا بثَأْرِكم، وأَدْرَكْنا بدِمائِكم، وأَوْرَثْناكم أَرْضَهم ودِيارَهم، وذَكَرْنا فَضْلَ سَلَفِكم، فجعَلْتَ ذلك مُحَجَّةً علينا، وظنَنْتَ أَنَّا إنما ذَكَوْنا فضلَه تَقْدِمَةً مِنّا له على حَمْزةَ والعباسِ وجعفرِ ، وليس الأمْرُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

كما زَعَمْتَ، فإن هؤلاء مَضَوْا، ولم يَدْخُلوا [٨/٨٤٤] في الفِتَنِ، وسَلِموا مِن الدنيا، وابْتُلِيَ بذلك أبوك، وكانتْ بنو أُمية تَلْعَنُه كما تَلْعَنُ الكَفَرَة في الصَّلواتِ المُحْتوباتِ، فذَكَرْنا فضلَه، وعَنَفْناهم بما نالوا منه، وقد عَلِمْتَ أن مَكْرُمَتنا في الجاهلية سِقايةُ الحَجِيجِ الأعْظمِ، وخِدْمةُ زَمْزَمَ، وحكم لنا بها رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ في الإسلامِ. ولما قَحَط الناسُ زمنَ عمرَ اسْتَسْقَى بأيينا العباسِ، وتَوسَّل به إلى ربِّه وأبوك حاضرٌ، وقد عَلِمْتَ أنه لم يَتِقَ أحدٌ مِن بني عبدِ المطلبِ بعدَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وأبوك حاضرٌ، وقد عَلِمْتَ أنه لم يَتِقَ أحدٌ مِن بني عبدِ المطلبِ بعدَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ الا العباسُ، فالسِّقايةُ سِقايتُه، والوراثةُ وراثتُه، والخِلافةُ في ولدِه، فلم يَتِقَ شَرَفٌ في الجاهليةِ والإسلامِ في الدنيا والآخرةِ إلا والعباسُ وارِثُه ومُورِثُه.

فى كلامٍ طويلٍ فيه بحثٌ ومُناظَرةٌ وفَصاحةٌ وبلاغةٌ . وقد اسْتَقْصاه ابنُ جَريرِ بطولِه .

## فصلٌ في ذِكرِ مَقْتَلِ محمدِ بن عبدِ اللَّهِ بن حسن

بَعَث محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ في غُبونِ ذلك رسلًا إلى أهلِ الشامِ يَدْعُونهم إلى بَيْعتِه وخِلافتِه ، فأَبَوْا قَبولَ ذلك منه ، وقالوا: قد ضَجِرْنا مِن الحُروبِ ، ومَلَلْنا مِن القتالِ . (أولم يَكْتَرِثوا بأصحابِه ، فرجَعوا إليه بعدَ ما خافوا على أنفسِهم ) ، وجَعَل يَسْتَمِيلُ رُءُوسَ أهلِ المدينةِ ، فمنهم مَن أجابه ، ومنهم مَن امْتَنَع عليه ، وقد قال له بعضُهم : كيف أُبايِعُك وقد ظَهَرْتَ في بلدٍ ليس فيه مالٌ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷۲/۷ – ۹۷، والمنتظم ۸/ ۲٦، ۲۷، والکامل ۵/۲۰- ۵۰۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ب ، م .

تَسْتَعِينُ به على اسْتِخْدام الرجالِ ؟! ولَزِم مَنْزلَهِ، فلم يَخْرُجْ حتى قُتِل محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن حسن . وبَعَث محمدٌ الحسنَ (١) بنَ مُعاويةً في سبعين رَجُلًا ونحوًا من عشَرةِ فَوارسَ (٢٠) واستنابه على مكةً إن هو دَخَلَها ، فساروا إليها ، فلما بَلَغ أهلَها قدومُهم خَرَجوا إليهم في أُلوفٍ مِن المُقاتِلةِ ، فقال لهم الحسنُ بنُ مُعاويةَ : علامَ تُقاتِلُون وقد مات أبو جعفرِ المنصورُ؟ فقال السَّرِيُّ بنُ عبدِ اللَّهِ زعيمُ أهل مكةَ : إِن بُرُدَه جاءَتْنا مِن أربع ليالٍ ، وقد أَرْسَلْتُ إليه ، فأنا أَنْتَظِرُ جَوابَه إلى أربع ، فإنَ كان ما تَقولون حقًّا سَلَّمْتُكم البلدَ ، وعليَّ مُؤْنةُ رِجالِكم وخَيْلِكم . فامْتَنَع الحسنُ ابنُ مُعاويةَ مِن الانْتِظارِ وأَبَى إلا المُناجَزةَ ، وحَلَف لا يَبِيتُ الليلةَ إلا بمكةَ ، إلا أن َيموتَ . وأَرْسَل إلى السَّرِيِّ أنِ ابْرُزْ مِن الحَرَم إلى الحِلِّ حتى لا تُراقَ الدِّماءُ في الحَرَم. فلم يَخْرُجْ، فتَقَدَّموا إليهم فصافُّوهم، فحمَل عليهم الحسنُ وأصحابُه حَمْلةَ رجل واحدٍ ، فهَزَموهم وقَتَلوا منهم نحوَ [٨/ ٤٩و] سبعةٍ ، ودَخَلوا مكةً ، فلمَّا أَصْبَحُوا خَطَب الحِسنُ بنُ مُعاوِيةَ الناسَ، وعزَّاهُم (٢) في أبي جعفرٍ، ودَعا لمحمد بن عبدِ اللَّهِ بن حسنِ الملقَّبِ بالمَهْديُّ .

# خُروجُ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ ''

وظَهَر بالبَصْرةِ (٥) أيضًا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ ، وجاء البَريدُ إلى أخيه

<sup>(</sup>١) هنا وفيما يأتي في م: «الحسين».

 <sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبرى أن الحسن كان معه سبعون رجلًا وسبعة من الخيل. ولم يذكر المصدران الآخران
 هذا التفصيل.

<sup>(</sup>٣) في ب: «أعراهم»، وفي م: «أغراهم».

 <sup>(</sup>٤) كذا ذكر المصنف هنا - في سياق مقتل محمد بن عبد الله بن حسن - خروج أخيه إبراهيم مختصرا، وستأتى قصة خروج ومقتل إبراهيم في صفحة ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ٥٧٦.

محمد بذلك ، فانتهى إليه ليلًا ، فاسْتُؤذِن له عليه وهو بدارِ مَرُوانَ ، فطَرَق بابَها ، فقال : اللهم إنى أَعُوذُ بك مِن شَرِّ طَوارِقِ الليلِ () إلا طارقًا يَطْرُقُ بخير () ثم خَرَج (أفأخبَره عن أخيه بذلك ، فاسْتَبْشَر ألله حدًّا ، (وفَرِح بذلك ) كثيرًا ، وكان يقولُ للناسِ بعد صَلاتَي الصبحِ والمغربِ : ادْعُوا اللَّه لإخوانِكم أهلِ البَصْرةِ ، وللحسنِ بنِ مُعاويةَ بمكة ، واسْتَنْصِروه على أعدائِكم .

وأما أبو جعفر، فإنه جَهَّز الجيوشَ إلى محمدِ صُحْبةَ عيسى بنِ موسى أربعة (م) آلافِ فارسٍ مِن الشَّجْعانِ المُنْتَخبِين، منهم؛ محمدُ بنُ أبى العباسِ السَّفَّاحِ، وحُمَيْدُ بنُ قَحْطَبةَ، وجَعْفرُ بنُ حَنْظَلةَ البَهْرانيُّ، وكان المَنصورُ قد السَّقشاره فيه (أ) فقال: يا أميرَ المؤمنين، ادْعُ مَن شئتَ مَّن تَثِقُ به مِن مَواليك، فينزلُ وادى القُرَى فيمنعُه مِيرةَ الشامِ، فيموتُ هو ومَن معه مجوعًا، فإنه ببلد ليس فيه مال ولا رجالٌ ولا كُراعُ ولا سِلاخ. وقَدَّم بينَ يديه كثيِّر بنَ الحُصَيْنِ العَبْديُّ، وقد قال أبو جعفرِ المنصورُ لعيسى بنِ موسى حينَ وَدَّعه: يا عيسى، إنى أَبْعَثُك إلى ما بين جَنْبَىَ هذين، فإن ظَفِرْتَ بالرجلِ، فشِمْ عيسى، إنى أَبْعَثُك إلى ما بين جَنْبَىَ هذين، فإن ظَفِرْتَ بالرجلِ، فشِمْ سيفَك، ونادِ في الناسِ بالأمانِ، وإن تَغَيَّب فضَمِّنْهم إياه حتى يَأْتوك به، فإنهم أَعْلَمُ بَذاهِبِه. وكَتَب معه كُتُبًا إلى رُؤساءِ قُريشٍ والأنْصارِ مِن أهلِ المدينةِ يَدْفَعُها إليهم خِفْيةً، يَدْعوهم إلى الرُجوع إلى الطاعةِ، فلما اقْتَرَب المدينةِ يَدْفَعُها إليهم خِفْيةً، يَدْعوهم إلى الرُجوع إلى الطاعةِ، فلما اقْتَرَب

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ب، م: « والنهار » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «يا رحمن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: ( فأخبر أصحابه عن أخيه فاستبشروا ).

٤ - ٤) في ب: «وفرح»، وفي م: «وفرحوا».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «عشرة».

<sup>(</sup>٦) أى كان المنصور قد استشار جعفرًا البهراني في شأن محمد بن عبد اللَّه بن حسن.

عيسى بنُ موسى مِن المدينةِ بعثها مع رجلٍ، فأخذَه حَرَسُ محمدٍ فوجَدوا معه تلك الكتب، فذفعوها إلى محمدٍ فاسْتَحْضَر جَماعةً مِن أولئك، فعاقبَهم ضربًا شَديدًا، وقيودًا ثِقالًا، وأودَعهم السِّجْنَ، ثم إن محمدًا اسْتَشار أصحابه فى المُقامِ بالمدينةِ حتى يأتى عيسى بنُ موسى، فيُحاصِرَهم بها، أو أن يَحْرُجَ بَمَن معه فيقاتِلَ أهلَ العراقِ، فمنهم مَن أشار بهذا، ومنهم مَن أشار بذلك، ثم اتَّفَق الرأي على المُقامِ [٨/ ٤٤ ط] بالمدينةِ - لأن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ تَأْسَف يومَ أُحدِ على الحُروجِ منها - وعلى حَفْرِ حَنْدَقِ حول المدينةِ، كما فَعَل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يومَ المُحرابِ، فأجاب إلى ذلك كله، وحَفَر مع الناسِ فى الحَنْدَقِ بيدِه اقْتِداءَ برسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وقد ظَهَرت لهم لَينةٌ مِن الخَنْدقِ الذي كان حَفَره رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، ففرحوا بذلك واستبشروا وكَبَروا وبَشَّروه بالنَّصْرِ. وكان محمد حاضِرًا عليه قباءٌ أثيضُ، وفي وَسَطِه مِنْطَقةً ، وكان شَكِلًا " ضَحْمًا، أَسْمَرَ عَظيمَ عليه قباءٌ أثيضُ، وفي وَسَطِه مِنْطَقةً ، وكان شَكِلًا "

ولما نَزَل عيسى بنُ موسى الأغوص (٢) ، واقْتَرَب مِن المدينةِ ، صَعِد محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ المنبرَ ، فخطَب الناسَ ، وحَثَّهم على الجِهادِ ونَدَبَهم إليه - وكانوا قريبًا مِن مائةِ ألفِ - فقال لهم في مجملةِ ما قال : إني جَعَلْتُكم في حِلِّ مِن يَعْتى ، فمَن أحَبَّ أن يُقِيمَ عليها فليفعلْ ، ومَن أحَبَّ أن يَتْرُكها فليفعلْ . فتَسَلَّل يَتْعتى ، فمَن أحَبُّ أن يُقِيمَ عليها فليفعلْ ، ومَن أحَبَّ أن يَتْرُكها فليفعلْ . فتَسَلَّل كثيرٌ منهم أو أكثرُهم ، ولم يَئقَ معه إلا شِرْذِمةٌ مِن الناسِ ، وخَرَج أكثرُ أهلِ المدينةِ

<sup>(</sup>١) الشكِل: صاحب الهيئة والشُّكُل الحسَن. انظر تاج العروس (ش ك ل).

<sup>(</sup>٢) الأعوص: موضع قرب المدينة. انظر معجم البلدان ١/٣١٧.

بأهْلِيهِم منها لئلا يَشْهَدُوا القِتالَ بها، فنَزَلُوا الأَعْراضَ (١) ورُءُوسَ الجبال، وقد بَعَث محمدٌ أبا القَلَمَّس (٢) ليرُدُّهم عن الخُروج، فلم يُمْكِنْه ذلك في أكْثرِهم، واسْتَمَرُّوا ذاهبِين. وقد قال محمدٌ لرجلِ: أَتَأْخُذُ سيفًا ورُمْحًا وتَرُدُّ هؤلاء الذين خَرَجُوا مِن المدينةِ (٢٠ ؟ فقال: نعم، إن أعْطَيْتَني رُمْحًا أَطْعُنُهُم به وهم بالأغراض، وسيفًا أَضْرِبُهم به وهم في رُءوسِ الجِبالِ فَعَلْتُ. فسَكَت محمدٌ، ثم قال: ويحك! إنَّ أهلَ الشام والعراقِ ونحراسانَ قد بَيَّضوا – يعنى لَبِسوا البَياضَ – مُوافَقةً لي وخَلَعوا السَّوادَ . فقال : وما يَنْفَعُنى أن لو بَقِيَتِ الدنيا زُبْدةً بَيْضاءَ وأنا في مثلِ صُوفةِ الدَّواةِ، وهذا عيسى بنُ موسى نازلٌ بالأَعْوص<sup>(١)</sup> ؟! ثم جاء عيسى بنُ موسى ، فنَزَل بجيشِه قريبًا مِن المدينةِ ، على مِيل منها ، فقال له دَليلُه ابنُ الأصمم : إنى أخشَى إذا كَشَفْتُموهم أن يَرْجِعوا إلى مُعَسْكرهم سريعًا قبلَ أن تُدْرِكُهم الخيلُ. ثم ارْتَحَل به فأنْزَله الجُرْفَ على سِقايةِ سليمانَ بنِ عبدِ الملكِ على أربعةِ أمْيالٍ مِن المدينةِ ، وذلك يومَ السبتِ [ ٨/ . ٥٠] لصبح ثنتَىْ عشْرةَ ليلةً خَلَت مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ ، وقال : إن الراجِلَ إذا هَرَب لا يَقْدِرُ على الهَرْوَلةِ أكثرَ مِن مِيلين أو ثلاثةٍ ، فتُدْرِكُه الخيلُ .

وأَرْسَل عيسى بنُ موسى خمسَمائةِ فارسٍ، فنزَلوا عندَ الشَّجرةِ في طريقِ مكةً، وقال لهم: إنَّ هذا الرجلَ إن هَرَب ليس له مَلْجَأٌ إلا مكةً، فاقتلوه ومحولوا

 <sup>(</sup>١) أعراض المدينة: قراها التى فى أوديتها. وقال شمر: أعراض المدينة هى بطون سوادها حيث الزرع والنخل. انظر معجم البلدان ٣١٣/١، ٣١٤، ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: «اللس»، وفي م: «الليث».

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ الطبرى - وقد انفرد بهذه القصة عن الكامل - أن محمد بن عبد الله بن حسن قال للرجل: أعطيك سلاحًا وتقاتل معى؟ وقد عَنَى القتال ضد جيش عيسى بن موسى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ص: «بالأعراض».

بينَه وبينَها . ثم أَرْسَل عيسي إلى محمدٍ يَدْعُوه إلى السَّمْع والطاعةِ والرُّجوع إلى المُبَايَعَةِ لأميرِ المؤمنين ؛ فإنه قد أعْطاه الأمانَ له ولأهْلِ بيتِه إن هو أجاب إلى ذلك . فقال محمدٌ للرسولِ: لولا أن الرسلَ لا تُقْتَلُ لقَتَلْتُك. ثم بَعَث إلى عيسى بن موسى يَقُولُ له: إنى أَدْعُوكَ إلى كتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِه ﷺ ، فاحْذَرْ أَن تَمْتَنِعَ فَأَقْتُلُكَ فَتَكُونَ شُرَّ قَتِيلٍ، أو تَقْتُلَني فَتَكُونَ قد قَتَلْتَ مَن دَعاك إلى كتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِه ﷺ . ثم جَعَلَت الرسلُ تَتَرَدَّدُ بينَهما ثلاثةَ أيام ، (ايَدْعوه فيها عيسى بنُ موسى إلى السَّمْعِ والطاعةِ والرُّجوعِ إلى الجماعة''، وجَعَل عيسى يَقِفُ في كلِّ يومٍ مِن هذه الأيامِ الثلاثةِ على الثَّنيَّةِ عندَ سَلْع فيُنادِي: يا أهلَ المدينةِ ، إن دماءنا('' علينا حَرامٌ ، فمَن جاء فَوَقَف تحتّ رايتِنا فهو آمِنٌ ، ('ومَن دَخُل مسجدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فهو آمِنٌ "، ومَن دَخُل دارَه فهو آمِنٌ ، ومَن خرَج مِن المدينةِ فهو آمنٌ ، ومَن أَلْقَى سلاحَه فهو آمنٌ ، فليس لنا في قِتالِكم أرَبُّ ، وإنما نُرِيدُ محمدًا وحدَه لنَذْهَبَ به إلى الخَليفةِ. فجَعَلوا يَسُبُّونه ويَنالون مِن أُمِّه ، ويتكلمون معه بكَلامٍ شَنيعٍ ، ويُخاطِبونه مُخاطَبةً فَظيعةً ، وقالوا: هذا ابنُ رسولِ اللَّهِ ﷺ معنا ونحن معه، ونُقاتِلُ دونَه.

فلما كان اليومُ الثالثُ أتاهم في خيلٍ ورجالٍ وسِلاحٍ ورِماحٍ لم يُرَ مثلُها، فناداه: يا محمدُ، إن أميرَ المؤمنين أَمَرني أن لا أُقاتِلَك حتى أَدْعُوك إلى السمعِ والطاعةِ، فإن فَعَلْتَ أُمَّنَك، وقَضَى دَيْنَك، وأَعْطاك أَمْوالًا وأَراضى، وإن أَبَيْتَ قاتَلْتُك، فقد دَعَوْتُك غيرَ مرةٍ. فناداه محمدٌ: إنه ليس لكم عندى إلا القِتالُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «هذا يدعو هذا وهذا يدعو هذا».

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «دماءكم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

فنشِبَت الحربُ حينئذِ بينهم، وكان جيشُ عيسى بنِ موسى فوقَ الأربعةِ آلافٍ، على المُقَدِّمةِ محمدُ بنُ السَّفَّاحِ، على المُقَدِّمةِ محمدُ بنُ السَّفَّاحِ، وعلى المُقَدِّمةِ محمدُ بنُ السَّفَّاحِ، وعلى المَقَدِّ الهَيْمَمُ بنُ شُعْبةَ ، ومعهم عُدَدٌ لم يُرَ مثلها ، وفَرَق عيسى أصحابَه ، في كلِّ قُطْرِ طائفة ، وكان محمدٌ وأصحابُه على مثلها ، وفَرَق عيسى أصحابَه ، في كلِّ قُطْرِ طائفة ، وكان محمدٌ إلى الأرضِ عِدَّةِ أهلِ بدرٍ ، واقْتَتل الفريقان قِتالًا شديدًا جدًّا ، وتَرَجَّل محمدٌ إلى الأرضِ فيقالُ : إنه قَتل بيدِه مِن أولئك سبعين رجلًا "، وأحاط بهم أهلُ العراقِ ، فقتَلوا طائفة مِن أصحابِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ ، واقْتَحموا عليهم الحَنْدَقَ الذي كانوا حَفَروه ، وعَمِلوا أَبُوابًا على قَدْرِه ، وقيل : إنهم رَدَموه بحدائج الإبلِ (") حتى كانوا حَفَروه ، وقد يَكونُ هذا في مَوْضعِ منه ، وهذا في مَوْضِعِ آخَرَ . واللَّهُ أعلمُ .

ولم يَزَلِ القتالُ ناشبًا بينَهم 'مِن بُكرةِ النهارِ' حتى صُلِّيتِ العصرُ ، فلما صَلَّى محمدٌ العصرَ نَزَل إلى مَسيلِ الوادى بسَلْعٍ ، فكَسَر بحَفْنَ سيفِه ، وعَقَر فرسَه ، وفَعَل أصحابُه مثلَه ، وصَبَروا أَنْفُسَهم للقِتالِ ، وحَمِيَتِ الحربُ حينتَذِ جدًّا ، فاسْتَظْهَر أهلُ العراقِ ، ورَفَعوا رايةً سَوْداءَ فوقَ سَلْعٍ ، ثم دَنَوْا إلى المدينةِ ، فدَخلوها ونصَبوا رايةً سَوْداءَ فوقَ مسجدِ رسولِ اللَّهِ عَبِيلَةٍ ، فلمًا رَأَى ذلك أصحابُ محمد تَنادَوْا : دُخِلَتِ (فل المدينةُ . وهَرَبوا وبَقِي محمدٌ في شِرْدِمةٍ قليلةٍ جدًّا . ثم بَقِي وحدَه وفي يدِه سيفٌ صَلْتٌ يَضْرِبُ به مَن تَقَدَّم

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: «كرار».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «من أبطالهم».

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج: «حقائب». وحدائج، جمع حِذْج وهو الحِمْل. اللسان (ح د ج).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «أخذت».

إليه، فلا يَقومُ له شيءٌ ، ويُقالُ: إنه كان في يدِه يومَئذِ ذو الفَقارِ. ثم تَكاثَر عليه الناسُ، فتَقَدَّم إليه رجلٌ، فضَرَبه بسيفِه تحت شحمةِ أُذُنِه اليُمْنَى فسَقَط محمدٌ لرُكْبَيْه، وجَعَل يَحْمِي نفسه، ويَقولُ: ويحكم! ابنُ نبيِّكم مَجْروحٌ مَظْلومٌ. وجَعَل محمدٌ بنُ قَحْطَبةَ يَقولُ: ويحكم! دَعُوه لا تَقْتُلوه. فأحْجَم عنه الناسُ، وتَقَدَّم إليه محمَيْدُ ابنُ قَحْطَبةَ ، فاحتزَّ رأسَه، وذَهَب به إلى عيسى بنِ موسى ، فوضَعه بينَ يديه ، وكان محمَيْدٌ قد حَلَف أن يَقْتُلَه متى رآه ، فما أَدْرَكه إلا كذلك .

وكان مَقْتَلُ محمدٍ عندَ أَحْجارِ الزَّيْتِ يومَ الاثنين بعدَ العصرِ ، لأَرْبِعَ عشْرةَ ليلةً خَلَتْ مِن رمضانَ سنةَ خمسٍ وأربعين ومائةٍ ، وقد قال عيسى بنُ موسى لأصحابِه حينَ وُضِع رأسُه بينَ يديه : ما تقولون فيه ؟ فنال منه أقوامٌ وتَكلَّموا فيه ، [ ١/١ ه و ] فقال رجلٌ منهم : كذَبْتُم واللَّهِ ، لقد كان صَوَّامًا قَوَّامًا ، ولكنَّه خالَف أميرَ المؤمنين ، وشَقَّ عَصَا المسلمين ، فقَتَلْناه على ذلك . فسَكَتوا حينَهٰدٍ .

وأُمَّا سيفُه ذو الفَقارِ فإنه صار إلى بنى العباسِ يَتُوارَثُونه بينهم حتى جَرَّبَه بعضُهم، فضَرَب به كلبًا، فانْقَطَع السيفُ. ذَكَره ابنُ جَريرِ وغيرُه.

وقد بَلَغ المُنْصورَ في غُبونِ هذا الأَمْرِ أَن محمدًا فَرَّ مِن الحربِ ، فقال : لا ، إنّا أهلُ بيتِ لا نَفِرُ .

 <sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « إلا أنامه حتى قتل خلقا من أهل العراق من الشجعان».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «ولو كان على حاله وقوته لما استطاعه حميد ولا غيره من الجيش».

وقال ابنُ جَريرِ '' : حَدَّثنی عبدُ اللَّهِ بنُ راشدِ ، حَدَّثنی أبو الحَجَّاجِ قال : إنی لَقائمٌ علی رأسِ المنصورِ ، وهو مُسائلی عن مَخْرَجِ محمدِ ، إذ بَلَغه أن عیسی قد هُزِم – وكان مُتَّكِئًا فجلس – فضَرَب بقضیبِ معه مُصَلَّه وقال : كلّا ، فأین لَغِبُ صِبْیانِنا بها علی المنابرِ ومَشُورةُ النِّساءِ ؟ ما أَنی لذلك بَعْدُ !

وبَعَث عيسى بالبِشارة (٢) إلى المنصورِ مع القاسِمِ بنِ الحسنِ ، وبالرأسِ مع ابنِ أبى الكِرامِ ، ثم أَذِن فى دفنِ جثةِ محمدٍ فدُفِن بالبَقيعِ ، وأَمَر بأصحابِه الذين قُتِلوا معه فصُلِبوا صَفَّيْن ظاهرَ المدينةِ ثلاثةَ أيامٍ ، ثم طُرِحوا على مَقْبَرةِ اليَهودِ عندَ سَلْعٍ ، ثم نُقِلوا إلى خَنْدَقِ هناك ، وأَخَذ أموالَ بنى حسنِ كلَّها ، فسَوَّغها له المنصورُ ، ويُقالُ : إنه رَدَّها بعدَ ذلك إليهم . حَكاه ابنُ جَريرٍ .

ونُودِى فى أهلِ المدينةِ بالأمانِ (أ) ، فأصبت الناسُ فى أسواقِهم ، وتَرَفَّع عيسى ابنُ موسى (أ) إلى الجُوفِ مِن مَطَرٍ أصاب الناسَ يومَ قُتِل محمدٌ ، وجَعَل يَسْتابُ المسجدَ مِن الجُوفِ ، وأقام بالمدينةِ إلى اليومِ التاسعَ عشرَ مِن رمضانَ ، ثم خَرَج منها قاصِدًا مكة ، وكان بها الحسنُ بنُ مُعاوية مِن جهةِ محمد ، وكان قد كتب إليه ليَقْدَمَ عليه ، فلمَّا خَرَج مِن مكة وكان ببعضِ الطريقِ ، تَلَقَّتُه الأَخْبارُ بقَتْلِ محمد ، فاسْتَمَرُّ فارًا إلى البصرةِ إلى إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، الذى كان قد خَرَج بها ، ثم قُتِل بعدَ أخيه في هذه السنةِ على ما سنَذْ كُوه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۹۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٧/ ٩٩٥، ٢٠٠، ٦٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ٥٧٥، ٢٧٥، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «في الجيش».

ولما جِيء المُنْصورُ () برأسِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ فَوْضِع بينَ يديه ، أَمَر فطيف به في الأقاليمِ بعدَ ذلك . ثم شَرَع المُنْصورُ في الْتيدْعاءِ مَن خَرَج مع محمدٍ مِن أَشْرافِ أَهلِ المدينةِ ، فمنهم مَن يَقْتُلُه ، ومنهم مَن يضْرِبُه ضربًا مُبَرِّحًا ، ومنهم مَن يعْفو عنه .

ولما تَوَجَّه عيسى بنُ موسى إلى مكة استناب (٢) على المدينة [٨/١٥ظ] كثيَّر الربيع، ابنَ محصيْنِ، فاسْتَمَرَّ شهرًا حتى بَعَث المنْصورُ على نيابتِها عبدَ اللَّهِ بنَ الربيع، فعاث جندُه في المدينةِ فسادًا، واشْتَرَوا مِن الناسِ أشياءَ لا يُعْطُونهم ثمنَها، وإن فعاث جندُه في المدينةِ فسادًا، واشْتَرَوا مِن الناسِ أشياءَ لا يُعْطُونهم ثمنَها، وإن طولِبوا بذلك ضَرَبوا المُطالِب، وخَوَّفوه بالقتلِ، فثار عليهم طائفةٌ مِن السُّودانِ؛ اجْتَمَعوا ونَفَخوا في بُوقِ لهم، فاجْتَمَع على صوتِه كلَّ أسُودَ في المدينةِ، وحَمَلوا عليهم حَمْلةً واحدةً وهم ذاهبون إلى الجمعةِ، لسبع بَقِين مِن ذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ – وقيل: لخمسِ بَقِين مِن شَوَّالِ منها – فقتَلوا منهم طائفةً كثيرةً (٣)، وهَرَب السنةِ – وقيل: لخمسِ بَقِين مِن شَوَّالِ منها – فقتَلوا منهم طائفةً كثيرةً (٣)، وهَرَب السنةِ عبدُ اللَّهِ بنُ الربيعِ، وتَرَك صَلاةَ الجُمعةِ، وكان رؤساءَ السُّودانِ ؛ وأبو قيسٍ في جُنودِه والْتَقَى مع السُّودانِ فهَزَموه، ومضى فلَحِقوه فركب عبدُ اللَّهِ بنُ الربيعِ في مجنودِه والْتَقَى مع السُّودانِ فهَزَموه، ومضى فلَحِقوه بالبَقيعِ، فألْقَى لهم (دراهِمَ شغلَهم بها معنى حتى نَجَا بنفسِه ومَن اتَّبعه، فلَحِق بيطنِ نَحْلِ على ليلتَيْن مِن المدينةِ، ووقع السُّودانُ على طعام للمَنْصورِ كان بيطنِ نَحْلِ على ليلتَيْن مِن المدينةِ، ووقع السُّودانُ على طعام للمَنْصورِ كان

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۲۰۱، ۲۰۳– ۲۰۹، والمنتظم ۸/ ۲۸، والکامل ٥/٥٥٠، ٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲۰۹/۷ – ۲۱۶، والمنتظم ۸/۲۸، ۲۹، والکامل ٥/٥٥٥، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «بالمزاريق وغيرها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «رداءه شغلهم بها»، وفي ب: «رداءه يشغلهم به»، وفي م: «داءه يشغلهم فيه».

مَخْزُونًا في دارِ مَوْوانَ قد قُدِم به في البَحْرِ (الأَجْلِ الجندِ الذين بالمدينة ؛ مِن دقيقٍ وسَوِيقٍ (أوزيتِ وقَسْبٍ) ، فائتَهَبُوه ( ، وباعوه بأرْخَصِ ثمنٍ ، وذَهَب الجبرُ إلى المنصورِ بما كان مِن أَمْرِ الشُّودانِ ، وخاف أهلُ المدينةِ مِن مَعَرَّةِ ذلك ، فاجْتَمَعُوا في المسجدِ وخَطَبهم ابنُ أَبِي سَبْرَةً - وكان مَسْجُونًا - فصَعِد المنبرُ وفي رِجْليه القُيودُ ، فحَثَّهم على السمعِ والطاعةِ لأميرِ المؤمنينِ المنصورِ ، وخَوَّفهم شَرَّ ما صَنعه مواليهم ، فاتَّفَق رأيهم على أن يَكُفُّوا مَوالِيهم ويُفَرِّقوهم وأن يَذْهَبُوا إلى أميرِهم ، فيرُدُّوه إلى عملِه ، ففعَلُوا ذلك ، فسكن الأَمْرُ ، وهَذَأ الناسُ ، وانطَفَأَت الشَّرورُ ، فيرُدُّوه إلى عملِه ، ففعَلُوا ذلك ، فسكن الأَمْرُ ، وهَذَأ الناسُ ، وانطَفَأَت الشَّرورُ ، ورَجَع عبدُ اللَّهِ بنُ الربيعِ إلى المدينةِ ، فقطع يدَ وثيقٍ وأبي النارِ ويعقلَ ومِسْعَرٍ .

# ذِكْرُ خُروجِ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابن حسن بالبَصْرةِ <sup>"</sup>وكيفيةِ مَقْتَلِه<sup>"</sup>

كان إبراهيمُ قد نَزَل في بني ضُبيْعة (١) مِن البَصْرةِ ، في دارِ الحارثِ بنِ عيسى ، وكان لا يُرَى بالنَّهارِ ، وكان قُدومُه إليها بعدَ أن طاف بلادًا كثيرةً جدًّا ، وجَرَت عليه وعلى أحيه خُطوبٌ شَديدةٌ هائلةٌ ، وانْعَقَد أسبابُ هَلاكِهما في أوقاتٍ مُتَعدِّدةٍ ، ثم [٨/٢٥و] كان آخرُ ما اسْتَقَرَّ أمرُه بالبَصْرةِ في سنةِ ثلاثٍ

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: « فنهبوه ونهبوا ما للجند الذين بالمدينة من دقيق وسويق وغيره » .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في الأصل: « ووسق وقصب » ، وفي ص: « وزنق وقصب » ، وفي ظ: « وزينب وقصب » .
 والمثبت من تاريخ الطبرى . والقسب : التمر اليابس . اللسان ( ق س ب ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٦٢٢– ٦٣٥. أحداث السنة الخامسة والأربعين بعد المائة.

وأربعين ومائةٍ ، بعدَ مُنْصَرَفِ الحَجِيجِ .

وقيل: إن أولَ قُدومِه إليها كان في مُسْتَهَلِّ رمضانَ ، سنةَ خمسٍ وأربعين ومائةٍ ، بَعَثه أخوه إليها بعدَ ظُهورِه بالمدينةِ النبويَّةِ . قاله الواقديُّ . قال : وكان يَدْعو في السِّرِّ إلى أخيه ، فلما قُتِل أخوه أَظْهَر الدَّعْوةَ إلى نَفْسِه ومخالفةِ المنصورِ في شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ . والمَشْهورُ أنه قَدِمها قبل ذلك وأنه أظهر الدعوة في حياةِ أخيه ، كما قدَّمْنا . واللَّهُ أعلمُ .

ولما دَحَل البَصْرةَ أُولَ قُدُومِه إليها نزل عندَ يَحْيَى بنِ زيادِ بنِ حَسَّانَ النَّبَطِيِّ، وكان مُحْتَفِيًا عندَه هذه المدةَ كلَّها، حتى ظَهَر فى هذه السنةِ، وكان أُولُ ظُهورِه فى دارِ أَبى فَرُوةَ، وكان أُولَ مَن بايَعه تُمَيْلةُ بنُ مُرَّةَ، وأعفوُ اللَّهِ أُولُ ظُهورِه فى دارِ أَبى فَرُوةَ، وكان أُولَ مَن بايَعه تُمَيْلةُ بنُ مُرَّةَ، وأعفوُ اللَّهِ ابنُ سفيانَ، وعبدُ الواحدِ بنُ زِيادٍ، وعَمْرُو (٢) بنُ سَلَمةَ الهُجَيْميُّ، وعُبَيدُ اللَّهِ ابنُ يحيى بنِ مُضَينٍ (أُنَّ الرَّقاشيُّ، ونَدَبوا الناسَ إليه، فاسْتَجاب له خَلْقٌ كثيرٌ، النَّوقاشيُّ، ونَدَبوا الناسَ إليه، فاسْتَجاب له خَلْقٌ كثيرٌ، فتَحَوَّل إلى دارِ أَبى مَرُوانَ فى وَسَطِ البَصْرةِ، واسْتَفْحَل أَمْرُه، وبايَعه فِعامٌ مِن الناسِ، وتَفاقَم الخَطْبُ به، وبَلَغ خبرُه إلى أبى جعفرِ المنصورِ، فازْداد غمَّا إلى الناسِ، وتَفاقَم الخَطْبُ به، وبَلَغ خبرُه إلى أبى جعفرِ المنصورِ، فازْداد غمَّا إلى غمّه بأخيه محمد؛ وذلك لأنه ظَهر قبلَ مَقْتَلِ أخيه، كما ذكونا وإنما كان السببُ فى تَعْجِيلِه الظَّهورَ بالبصرةِ كتابَ أخيه إليه بذلك، فامْتَثل أَمْرَه، ودَعا إلى نفسِه، فانْتَظُم أَمْرُه بالبصرةِ، وكان نائبَها للمنصورِ سفيانُ بنُ مُعاويةً، إلى نفسِه، فانْتَظُم أَمْرُه بالبصرةِ، وكان نائبَها للمنصورِ سفيانُ بنُ مُعاويةً، وكان نامُبَها للمنصورِ سفيانُ بنُ مُعاويةً،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷/ ۲۳۴.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ب، م، ص: «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ظ: «عمر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ظ: «حصين».

( كَمَا يُخْبَرُ بِهِ مِنْهَا ۚ وَيَوَدُّ ( أَنْ لُو صَحَّ ۖ أَمْرُ إِبِرَاهِيمَ ، وقد أَمَدَّهُ المنصورُ بأميرَيْن مِن أهلِ خُراسانَ ، معهما أَلْفًا فارسِ وراجل (٢) ، فأنْزَلَهما عندَه ليتَقَوَّى بهما على مُحاربةِ إبراهيمَ، وتحَوَّل المُنْصورُ مِن بَغْدادَ - وكان قد شَرَع في عِمارتِها - إلى الكوفةِ، وجَعَل كلُّما اتُّهَم رجلًا مِن أهل الكوفةِ في أمْرِ إبراهيمَ ، بَعَث إليه مَن يَقْتُلُه في الليلِ في مَنْزلِه ، وكان الفُرافِصةُ العِجْليُّ قد هَمَّ بالؤثوبِ بالكوفةِ ، فلم مُمْكِنْه ذلك لمكانِ المُنْصورِ بها ، وجَعَل الناسُ يَقْصِدون البَصْرةَ مِن كُلِّ فَجِّ عميقِ لمُبايعةِ إبراهيمَ، ويَفِدون إليها جَماعاتٍ وفُرادَى، وجَعَل المُنْصُورُ يَرْصُدُ لهم المُسالحَ، فيَقْتُلُونهم في الطرقاتِ، ويَأْتُونه برءُوسِهم فيَصْلُبُها بالكوفةِ ليَتَّعِظَ بها الناسُ، [٢/٨٥هـ] وأَرْسَل المُنْصورُ إلى حربِ الراوَنْدِيِّ – وكان مُرابِطًا بالجَزيرةِ في أَلْفَيْ فارسٍ لقِتالِ الخَوارِجِ – يَستَدْعِيه إلى الكُوفةِ ، فأَقْبَل بَمَن معه ، فلما اجْتاز ببَلْدةِ بها أَنْصارٌ لإِبْراهيمَ ، فقالوا له : لا نَدَعُك تَجْتَازُ؛ لأَنُّك إنما طَلَبَك ليُحاربَ إبراهيمَ. فقال: ويحَكم ! دَعُوني. فأبَوْا فقاتَلهم، فقَتَل منهم خمسَمائةٍ، وأَرْسَل برءوسِهم إلى المُنْصورِ، فقال: هذا أولُ الفتح. ولما كانت ليلةُ الاثنين مُسْتَهَلُّ رَمضانَ مِن هذه السنةِ ، خَرَج إبراهيمُ في الليل إلى مَقْبَرةِ بني يَشْكُرَ في بِضْعةَ عشَرَ فارسًا، وقَدِم في هذه الليلةِ أبو حَمَّادِ الأَبْرِصُ في أَلْفَىْ فارسٍ مَدَدًا لسفيانَ ابنِ مُعاوِيةً ، فأَنْزَلَهم الأميرُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فمی ب: «من أخبره بها»، وفی م: «من أحبره». والذی فی تاریخ الطبری أن سفیان حین كانت تبلغه أخبار إبراهیم، لم یكن یعرض له، ولا یتبع له أثرًا.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «أن يوضح». وفي ب، م: «أن يتضح».

<sup>(</sup>٣) لم يُذكر في تاريخ الطبرى إرسال المنصور ألفي رجل إلا تحت قيادة رجل واحدٍ، سماه الطبرى في رواية ٢٣٠/٧ مجالد بن يزيد، وفي رواية أخرى ٦٣٥/٧ – وسيأتي ذكر المصنف لها قريبا – سماه أبا حماد الأبرص. فلعلَّ المصنف فسر بهاتين الروايتين المختلفتين، الروايات الأخرى التي تذكر إرسال المنصور قائديْن دون ذكر عدد ما معهم من الجند.

فى القصر، ومال إبراهيم وأصحابه ومن التفّ عليه وصار إليه إلى دَوابٌ أولئك العسكر وأسلحتهم، فأخذُوها جَميعًا (١) ، فكان هذا أول ما أصاب، وما أصبح الصّباع إلا وقد استظهر جدًّا، فصلًى بالناس صَلاة الصَّبْح فى المسجد الجامع، والتّقَّتِ الحَلائقُ عليه ما بين ناظر وناصِر، وتَحَصَّن سفيانُ بنُ مُعاوية نائب الحليفة بقصر الإمارة، وجلس عنده الجنودُ، فحاصرهم إبراهيم بمن معه، فطلب سفيانُ بنُ مُعاوية الأمان، فأعطاه الأمان، ودَخل إبراهيم قصر الإمارة، فبيسطت له حصيرٌ ليَجْلِس عليها في مُقدَّم إيوانِ القصر، فهبَّت الريع، فقلَبَت في الحصير ظهرًا لبطن، فقطيًر الناسُ بذلك، فقال: إنا لا نتطيرُ و جلس على ظهر الحصير ، وأمر بحبسِ سفيانَ بنِ مُعاوية مُقيَّدًا، وأراد بذلك أن يُبْرِئَ ساحته عند أبي جعفر المنصور، واستَحْوَد على ما كان ببيتِ المالِ، فإذا فيه ستَّمائة ألفٍ، وقيل: ألفا ألفٍ. فقوى بذلك جدًّا.

وكان بالبَصْرةِ جعفرٌ ومحمدٌ ابنا سليمانَ بنِ على ، وهما ابنا عَمِّ الحَليفةِ المنصورِ ، فرَكِبا في ستّمائةِ فارسٍ ، فأرسل إليهما إبراهيمُ المَضاءَ بنَ القاسمِ في المناية عشرَ فارسًا وثلاثين راجلًا ، فهزَم بهؤلاءِ ستَّمائةِ فارسٍ ، وأمَّن مَن بَقِي منهم ، وبَعَث إبراهيمُ إلى أهلِ الأهوازِ ، فبايعوا له وأطاعوه ، وأرْسَل إلى نائبِها مائتَى فارسٍ عليهم المُغيرةُ ، فخرَج إليه محمدُ بنُ الحصينِ نائبُ البِلادِ في أربعةِ الافيرة ، واسْتَحْوَد على البلادِ ، وبَعَث إبراهيمُ إلى بلادِ ١٩٥٥ والسَّوادُ ، واسْتَقْحَل أمْرُه جدًّا ، ولكن فارسَ ، فأخذَها ، وكذلك واسِطٌ والمَدائِنُ والسَّوادُ ، واسْتَقْحَل أمْرُه جدًّا ، ولكن لما جاءه نَعْيُ أخيه محمدٍ انْكَسَر جدًّا ، وصَلَّى بالناسٍ يومَ العيدِ وهو مَكْسورٌ ، لما جاءه نَعْيُ أخيه محمدٍ انْكَسَر جدًّا ، وصَلَّى بالناسٍ يومَ العيدِ وهو مَكْسورٌ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «فتقووا بها».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۳۵/۷ - ۱۳۸، والکامل ٥/ ٥٦٤، ٥٦٥.

فقال بعضُهم: واللَّهِ لقد رأيْتُ الموتَ في وجهِه وهو يَخْطُبُ الناسَ، فنَعَى إلى الناسِ أخاه محمدًا، فازْداد الناسُ حَنَقًا على المنْصورِ، وأَصْبَح فعَسْكَر بالناسِ، واسْتَناب على البَصْرةِ نُمَيلةً، وخَلَّف ابنَه حسنًا معه.

ولما بَلَغ المُنْصورَ حبرُه (۱) تَحَيَّر في أَمْرِه ، وجَعَل يَتَأَسَّفُ على ما فَرَّق مِن جُنْدِه في الْمَالِكِ ، وكان قد بَعَث مع ابنِه المَهْدِيِّ ثلاثين أَلفًا إلى الرَّيِّ ، وبَعَث محمد ابن الأَشْعَثِ إلى إفْرِيقِيَّة في أرْبعين أَلفًا ، والباقون مع عيسى بنِ موسى بالحِجازِ ، ولم يَثِقَ معه في معسكرِه سِوى أَلفَىْ فارسٍ ، فكان يَأْمُرُ بالنِّيرانِ الكثيرةِ ، فتُوقَدُ ليلا ، فيحسبُ الناظرُ أنَّ هناك جنودًا كثيرةً ، ثم كتب المُنصورُ إلى عيسى بنِ موسى وهو بالحجازِ بعد قتلِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسن : إذا قَرَأْتَ كِتابى هذا ، فأقيلُ مِن فَوْرِك ، ودَعْ كلَّ ما أنت فيه . فلم يَنْشَبُ أَن أَقْبَلَ إليه ، فقال له : اذْهَبُ إبراهيمَ بالبَصْرةِ ولا يَهُولنَّك كثرةُ مَن معه ، فإنهما جَمَلا بنى هاشمِ المَقْتولان جميعًا ، فابْسُطْ يدَك ، وثِقْ بما عندَك ، وستَذْكُرُ ما أقولُ لك . فكان الأمْرُ كما قال المُنْصورُ .

وكتب المنصورُ إلى ابنِه المَهْدِيِّ أن يُوجِّه خازمَ بنَ خُزَيْمةَ في أربعةِ آلافِ إلى الأهوازِ ، فذَهَب إليها ، فأخْرَج منها نائب إبراهيم – وهو المُغيرةُ – وأباحها ثلاثة أيامٍ ، ورَجَع المُغيرةُ إلى البَصْرةِ ، وكذلك بَعَث إلى كلِّ كُورةٍ مِن هذه الكُورِ التي خلَعت بَيْعته جندًا يَرُدُّونَهم إلى الطاعةِ . قالوا : ولَزِم المنصورُ مَوْضِعَ مُصَلَّه ، فلم يَثرَ فيه ليلًا ولا نَهارًا في بِذْلَةِ ثيابٍ عليه قد اتَّسَخَت ، فلم يَزَلْ مُقيمًا هناك فلم يَثرَ فيه ليلًا ولا نَهارًا في بِذْلَةِ ثيابٍ عليه قد اتَّسَخَت ، فلم يَزَلْ مُقيمًا هناك

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٧/ ٦٣٨، ٦٣٩، والكامل ٥/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦٣٩/٧ - ٦٤١، والكامل ٥/٥٥٥ - ٥٦٠.

بضّعًا وخمسين يومًا، حتى فَتَح اللَّهُ عليه، وقد قيل له فى غُبونِ ذلك: يا أمير المؤمنين، إن نِساءَك قد خَبْثَتْ أَنْفُسُهنَّ لغَيْبتِك عنهن. فانْتَهَر القائلَ، وقال: ويحك! ليُسَت هذه أيامَ نساء حتى أَرَى رأسَ إبراهيمَ بينَ يدىً أو يُحمَلَ رأسى إليه. وقال بعضُهم: دَخَلْتُ على المنْصورِ وهو مَهْمومٌ مِن كَثْرةِ ما وَقَع مِن [٨/٣٥ ط] الشُّرورِ والفتوقِ والخُروقِ وهو لا يَسْتَطِيعُ أن يُتابِعَ الكلامَ مِن شِدَّةِ كَرْبِه وهمّه، وهو مع ذلك قد أعَدَّ لكلِّ أمْرٍ ما يَسُدُّ خَلَله، وقد خَرَجَت عن يدِه البَصْرةُ والأهوازُ وأرضُ فارسَ ( وواسِطٌ المَلائنُ وأرضُ السَّوادِ، وفى الكوفةِ عندَه مائةُ ألفِ سيفِ مُغْمَدةً ، تَنْتَظِرُ به صَيْحةً واحدةً ، فييْبُون عليه مع الراهيمَ ، وهو فى ذلك يَعْرُكُ النَّوائبَ ويَمْرُسُها ، ولم تَقْعُدْ به نَفْسُه ، وهو كما قال الشاعو ()

### نفسُ عِصامِ سَوَّدَتْ عِصاماً وعَلَّمَتْه الكَرَّ والإقْداما فصَيَّــرَتْه مَلِــكًا هُمَــاما

وأَقْبَل إبراهيمُ قاصدًا مِن البَصْرةِ (٢) إلى الكُوفةِ في مائةِ أَلفِ مُقاتِلٍ ، فأَرْسَل الله المُنْصورُ عيسى بنَ موسى في خمسةَ عشَرَ أَلفًا ، وعلى مُقَدِّمتِه مُحَمَّدُ بنُ قَحْطَبةَ في ثلاثةِ آلافٍ ، وجاء إبراهيمُ فنزَل في باخَمْرًا في جَحافِلَ عَظِيمةِ ، فقال له بعضُ الأُمراءِ : إنك قد اقْتَرَبْتَ مِن المنصورِ ، فلو أنك سِرْتَ إليه بطائفةٍ مِن جيشِك هذا لاَّحَدْتَ بقفاه ؛ فإنه ليس عندَه مِن الجُيوشِ أحدٌ يَرُدُّون عنه . فقال آخرون منهم : إن الأَوْلى أن نُناجِزَ هؤلاء الذين بإزائِنا ، ثم هو في قَبْضتِنا . فثناهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ. والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦٤٢/٧ – ٦٤٨، والكامل ٥٦٧٥ – ٥٧٠ .

ذلك عن الرأي الأولِ ، ولو فَعَلوه لتمَّ لهم الأمْرُ ، ثم قال بعضُهم : خَنْدِقْ حولَ الجيشِ . فقال آخرون : إن هذا الجيشَ لا يَحْتاجُ إلى خَنْدَقِ حولَه . فتَرَك ذلك ، ثم أشار بعضُهم بأن يُبيِّتَ جيشَ عيسى بنِ موسى ، فقال إبراهيمُ : إنى لا أَرَى ذلك . فترَكه ، ثم أشار آخرون بأن يَجْعَلَ جيشَه كراديسَ ، فإن غُلِب كُرْدُوسٌ ثبت الآخرُ ، فقال آخرون : إنَّ الأَوْلَى أن نُقاتِلَ صُفوفًا ؛ لقولِه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ مُ مَرْصُوشٌ ﴾ [الصف : ٤] أَلَذِينَ يُقْتِلُونَ يُقِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَنْفَا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَكُنُ مَرْصُوشٌ ﴾ [الصف : ٤] . الصف : ٤] .

وأَقْبَلِ الجَيْشان، فتَصافُّوا في باخَمْرَا، وهي على ستةَ عشَرَ فَوْسَخًا مِن الكوفةِ ، فاقْتَتلوا بها قِتالًا شديدًا ، فانْهَزم حُمَيْدُ بنُ قَحْطَبةَ بَمَن معه مِن المُقُدِّمةِ ، فَجَعَل عيسى يُناشِدُهم اللَّهَ في الرجوع والكَرَّةِ، فلا يَلْوِي عليه أحدٌ، وثبَت عيسى بنُ موسى في مائةِ رجلٍ مِن أهلِه ، فقيل له : لو تنَحَّيْتَ مِن مكانِك هذا لئلا يَحْطِمَك جيشُ إبراهيمَ . فقال : واللَّهِ لا أَزولُ عنه حتى يَفْتَحَ [ ١/٤٥٥] اللَّهُ لى أو أُقْتَلَ هـ هـ هنا . وكان المُنْصورُ قد تقَدُّم إليه بما أَحْبَره به بعضُ المُنَجِّمِين ؛ أن الناسَ يَكُونُ لهم جَوْلةً مع عيسى بنِ موسى ، ثم يَقومون إليه وتَكُونُ العاقِبةُ له ، فاسْتَمَرَّ المُنْهَزِمون ذاهبين فانتَهَوْا إلى نهرِ بينَ جَبَلين، فلم يُمْكِنْهم خَوْضُه فكُرُّوا راجِعِين بأجْمعِهم ، فكان أولَ راجع مُحَمّيْدُ بنُ قَحْطَبةَ الذي كان أولَ مَن انْهَزَم ، ثم اجْتَلَدوا هم وأصحابُ إبراهيمَ ، فاقْتَتلوا قِتالًا شَديدًا ، وقُتِل مِن كلا الفريقَيْن خَلْقٌ كثيرٌ، ثم انْهَزَم أصحابُ إبراهيمَ، وثبَت هو في خمسِمائةٍ، وقيل: في أربعِمائةٍ . وقيل : في سبعين (٢) رجلًا . واسْتَظْهَر عيسي بنُ موسى وأصحابُه ، وقُتِل إبراهيمُ في مُجمُّلةِ مَن قُتِل ، واخْتَلَط رأشه مع رُءُوسِ أصحابِه ، فجَعَل حُمَيْدٌ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «والأمر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة وبيتوا الجيش أو جعل جيشه كراديس لتم لهم الأمر مع تقدير الله تعالى».

<sup>(</sup>۲) في م: «تسعين».

يَأْتَى بالرءوسِ فيعرِضُها على عيسى بنِ موسى حتى عَرَفوا رأسَ إبراهيمَ ، فبعَثوه مع البَشِيرِ إلى المُنْصورِ ، وكان نيبختُ (١) المُنَجِّمُ قد دَخَل قبل مجىءِ البشيرِ على المنصورِ فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، أبْشِرْ فإن إبراهيمَ مَقْتولٌ . فلم يُصَدِّقْه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن لم تُصَدِّقْنى فاحْبِسْنى ، فإن لم يَكُنِ الأَمْرُ كما ذَكَرْتُ لك فاقْتُلْنى . فبينا هو عندَه إذ جاء البَشيرُ بَهزيمةِ إبراهيمَ ، ولما جِيء بالرأسِ تَمَثَّل المُنْصورُ ببيتِ مُعَقِّر بنِ (٢) حِمارِ البارقيّ (٣) :

فَأَلْقَتْ عَصاها واسْتَقَرَّ بها النَّوى كما قَرَّ عينًا بالإيابِ المُسافِرُ

ويقالُ (؛) : إن المُنْصورَ لَمَّا نظَر إلى الرأسِ بَكَى حتى جَعَلَتْ دموُعُه تَسْقُطُ على الرأسِ ، وقال : واللَّهِ لقد كنتُ لهذا كارهًا ، ولكنك ابْتُليتَ بى وابْتُلِيتُ بك . ثم أَمَر بالرأسِ ، فنُصِب للناسِ بالسُّوقِ . وأقْطَع نيبختَ المُنَجِّمَ (°) أَلْفَىْ جَرِيبٍ (١) .

وذكر صالح (٧) مولى المنصورِ قال: لما جِيء برأسِ إبراهيمَ جَلَس المنصورُ مَجْلِسًا عامًّا، وجَعَل الناسُ يَدْخُلُونَ عليه فيُهَنَّمُونَه، ويَنالُونَ مِن إبْراهيمَ،

<sup>(</sup>١) في الكامل: «نوبخت». وسيأتي بعدُ بلفظ الكامل في صفحة ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) بعده في م، وتاريخ الطبرى: «أوس بن». وقد جاء اسمه في تاج العروس (ع ق ر): «أويس ابن». والظاهر أنه وردت تسميته في المصادر ببعض اختلاف. وانظر ما تقدم في حاشية ٥ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطبرى ٧/ ٦٤٨، والكامل ٥/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «الكذاب».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: « فهذا المنجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياء كثيرة ، فهم كذّبة كفرة ، وقد كان المنصور في ضلال مع منجمه هذا ، وقد ورث الملوك اعتقاد أقوال المنجمين ، وذلك ضلال لا يجوز » . والجريب من الأرض عشرة أقفزة ، والقفيز قدر مائة وأربع وأربعين ذراعًا . انظر اللسان (ج ر ب) ، (ق ف ز) .

<sup>(</sup>۷) انظر تاریخ الطبری ۱۲۹۸، ۱۲۹ .

ويُقَبِّحون الكَلامَ فيه ابْتِغاءَ مَرْضاةِ المُنْصورِ ، والمُنْصورُ واجِمْ مُتَغَيِّرُ اللونِ لا يَتَكَلَّمُ ، حتى دَخَل جعفرُ بنُ حَنْظَلةَ البَهْرانيُ ، فوقف فسلَّم ، ثم قال : أعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك يا أميرَ المؤمنين في ابنِ عَمِّك ، وغَفَر له ما فَرَّط فيه مِن حَقِّك . قال : فاصْفَرَّ لونُ المُنْصورِ ، وأقْبَل عليه ، وقال : أبا خالد ، مَرْحبًا وأهلًا ، هلهنا ؟! فعَلِم الناسُ أن ذلك قد وَقَع منه [ ٨/٤ هـ ط ] فجَعَل كلُّ مَن جاء يَقولُ كما قال جَعْفَرُ بنُ حَنْظَلةَ .

قال أبو نُعَيْمٍ الفَصْلُ بنُ دُكَيْنٍ (۱) : كان ذلك (أفي ليلةِ الثلاثاءِ (۱۳) لخمسٍ بَقِين مِن ذي القَعدةِ (۱) مِن هذه السنةِ . يعني سنةَ خمسٍ وأربعين ومائةٍ .

#### ذِكْرُ مَن تُؤفَّىَ في هذه السنةِ

وقد قُتل فى هذه السنةِ جماعةٌ مِن أَعْيَانِ أَهْلِ البيتِ ، منهم ؛ عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ وابناه إبراهيمُ ومحمدٌ ، وأخوه حسنُ بنُ حسنِ ، وأخوه لأُمَّه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ بنِ عَفَّانَ المُلَقَّبُ بالدِّيباجِ ، وقد تقَدَّمَت تَرْجمتُه فى آخرِ الجزءِ الذى قبلَه (٥) .

### فأمًّا عبدُ اللَّهِ بنُ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليّ بنِ أبى طالبِ القُرَشيُّ الهاشميُّ (١)

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱٤٨/٧ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى النسخ: « يوم الحميس » . والمثبت من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: «من موضع بغداد». في ص ٣٨٧، خرم في: ب.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، م، ص، ظ: «الحجة». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٢٥٠، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٣١، وتاريخ دمشق ٢٧/ ٣٦٤، وتهذيب الكمال ١٤١ / ٤١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤١) ص ١٩١.

فتابعيّ، رَوَى عن أبيه وأمّه فاطمة بنتِ الحسينِ وعبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ - وهو صحابيّ بجليلٌ - وغيرِهم. وعنه بجماعةٌ منهم؛ سفيانُ التَّوْريُ واللَّراوَرْدِيُّ، ومالكُ. وكان مُعَظَّمًا عندَ العُلماءِ مبجَّلًا، وكان عابدًا كبير القَدْرِ. قال يَحْيَى بنُ مَعِينِ (): كان ثِقة مَأمونًا (). وَفَد على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، فأكْرَمه، ووَفَد على السَّقَّاحِ فعَظَّمه وأعطاه ألفَ ألفِ درهم، فلما ولي المنصورُ فأكْرَمه، ووَفَد على السَّقَّاحِ فعَظَّمه وأعطاه ألفَ ألفِ درهم، فلما ولي المنصورُ (عكس هذا الإكرام)، وأخذَه وأهلَ بيتِه مُقيَّدِين مَعْلُولِين مُهانِين مِن المدينةِ إلى الهاشميةِ، فأودَعهم السِّجنَ الضَّيقَ كما قَدَّمْنا ()، فمات أكثرُهم فيه، فكان عبدُ اللَّه بنُ حسنِ هذا أولَ مَن مات فيه، وذلك بعدَ خُروجِ ولدِه محمدِ بالمدينةِ، وقد قيل (): إنه قُتِل عَمْدًا. ("وقيل ()"؛ بل مات حَتْف أَنْفِه. واللَّهُ أعلمُ أَ. وكان عمرُه يومَ مات خمسًا وسبعين سنةً ()، وصَلَّى عليه أخوه () الحسنُ بنُ الحسنِ عمرُه يومَ مات خمسًا وسبعين سنةً ()، وصَلَّى عليه أخوه () الحسنُ بنُ الحسنِ () المِسنَ المِسنَ أبن عليّ .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٢، وتاريخ دمشق ٢٧/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ١٤/١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م، ص، ظ: «صدوقا». والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «عامله بعكس ذلك وكذلك أولاده وأهله وقد مضوا جميعا والتقوا عند الله عز
 وجل».

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحتي ٣٥١، ٣٥٢.

<sup>(°)</sup> انظر تاريخ الطبرى ۴۹/۷ أحداث السنة الرابعة والأربعين بعد المائة، وفيه أن المنصور أمر بشيرًا الرحال بدخول بيتٍ، فلما دخله وجد عبد الله مقتولًا. وفي سير أعلام النبلاء ٦/ ٢١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٩٢ أن عبد الله شمّ.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) انظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۸) انظر تاریخ دمشق ۲۷/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل، م: « لأمه».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) سقط من: م، ص. وانظر الحاشية القادمة.

ثم مات بعدَه أخوه حسنٌ (۱) ، فصَلَّى عليه أخوه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ابنِ عثمانَ بنِ عَفَّانَ . ثم قُتِل بعدَه ، ومُحمِل رأسُه إلى نُحراسانَ ، كما قَدَّمنا (۲) .

وأما محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليٍّ بنِ أبى طالبٍ (اللهوِيِّ عن أبيه ، ونافع ، وعن أبي الزِّنادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هُريرة في كَيْفيةِ الهُويِّ إلى الشَّجودِ ، وحَدَّث عنه جَماعةٌ ، ووَثَّقه النَّسائيُ وابنُ حِبَّانَ (الله وقال الشَّجودِ ، وحَدَّث عنه جَماعةٌ ، وقد ذُكِر أن أن أُمَّه حَمَلت به أربعَ سنين . البخاريُ (۱) : لا يُتابَعُ على حديثِه . وقد ذُكِر أن أن أُمَّه حَمَلت به أربعَ سنين . وكان طَويلًا سَمينًا أَسْمَرَ ضَحْمًا ، مُفخَّمًا ذا هِمَّةٍ ساميةٍ ، وسَطْوةِ عاليةٍ ، وكان مقتلُه [۸/ه هو] بالمدينةِ في مُنْتَصَفِ رَمضانَ سنةَ خمسٍ وأربعين ومائةٍ ، وله خمش وأربعون سنةً . وقد محمِل رأسُه إلى المنصورِ ، وطِيف به في الأقاليم .

وأما أخوه إبراهيم (٧) فكان ظُهورُه بالبَصْرةِ بعدَ ظُهورِ أخيه بالمدينةِ ، وكانت وفاتُه بعد وفاتِه في ذي القَعدة (٨) مِن هذه السنةِ ، وليس له شيءٌ في الكتبِ الستةِ ، وقد حَكَى أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ (٩) ، عن أبي عَوانةَ أنه قال : كان إبراهيمُ

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ۲۰۹، وتهذيب الكمال ٦/ ٨٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٠٠) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ص ۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ) ص ٣٧٢، وتهذيب الكمال ٥٦/ ١٤٠ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر الثقات ٧/٣٦٣، وتهذيب الكمال ٢٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ) ص ٣٧٨، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «الحجة». والمثبت من المصدرين السابقين، وانظر الكامل ٥/٠٠٥.

<sup>(</sup>٩) سؤالات الآجري ١١٤/٢.

وأخوه محمدٌ خارجِيَيْن. ثم قال أبو داودَ: وبئسما قال، هذا رأى الزيْدِيةِ. قلتُ: وقد حُكِى عن جَماعةٍ مِن الأئمةِ أنهم مالوا إلى ظُهورِهما (اوفى هذا نظرٌ. واللَّهُ أعلمُ).

#### وممن تُؤفَّى فيها أيضًا مِن المَشاهِيرِ :

الأَجْلَحُ بنُ عبدِ اللَّهِ ('') ، وإسماعيلُ بنُ أبى خالدِ ('') فى قولٍ ، وحَبيبُ بنُ الشَّهيدِ ('') ، وعبدُ الملكِ (' بنُ أبى سليمانَ ('') ، وعمرُ ('') مولى عفرةَ ('') ، ويَحْيَى ''

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٦/ ٣٥٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤٠) ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١– ١٦٠) ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٢/ ٣٦، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٧٨، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٢٠) ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٠، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٢٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۷) فى م: «عمرو». وانظر الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٤٣، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢١، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٨) في الطبقات الكبرى وتهذيب الكمال: «غفرة». والظاهر أن هذا الاسم ورد مختلفًا - وإن لم تُشِر المصادر إلى أن فيه اختلافًا - فقد جاء: «غُفرة» وهي بنت رباح أخت بلال مؤذن النبي ﷺ، في: أسد الغابة ٧/ ٢١١، والإصابة ٨/ ٤٥. وجاء: «غفرة» في الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٤٣، والجرح والتعديل ٦/ ١١، وكتاب المجروحين ٢/ ٨١، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٠، وميزان الاعتدال ٣/ ٢١٠. وجاء: «عفرة» في تاريخ ابن معين ٢/ ٤٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٢٠) ص ٢١، ٢٢٩.

(ابنُ الحارثِ الذّمارِيُّ)، ويَحْيَى بنُ سعيد ابو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، ورُوْبةُ بنُ العَجَّاجِ (اللهِ بنُ رُوْبةُ (اللهِ بنُ رُوْبةً (اللهِ بنُ رُوْبةً (اللهِ بنُ رُوْبةً (اللهِ بنُ رُوْبةً (اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهَقَّعِ (الكاتبُ في فنّه، لا يُجارَى ولا يُمارَى، عالمٌ باللغةِ . وعبدُ اللهِ بنُ المُقَقَّعِ (الكاتبُ المُفَوَّةُ ، أَسْلَم على يدِ عيسى بنِ على عَمِّ السَّقَّاحِ والمنصورِ ، وكتب له ، وله رسائلُ وأَلفاظ فصيحة ، وكان يُتَهمُ بالزَّنْدَقةِ ، وهو الذي صَنَّف كتابَ «كَليلة ودِمْنة » ، ويُقالُ (اللهُ على العربيةِ الله على العربيةِ الله على العربيةِ .

قال المَهْدِى بنُ المنصورِ (^): ما وجدتُ كتابَ زَنْدَقةِ إلا وأصلُه مِن ابنِ المُقَقَّعِ. (أُقال الجاحظُ (١٠): الزنادقةُ ثلاثةٌ؛ ابنُ المقَقَّعِ)، ومُطِيعُ بنُ إياسٍ، ويَحْيَى بنُ زيادٍ. قالوا (١٠): ونَسِى الجاحِظُ نفسَه، وهو رابعُهم. وكان مع هذا فاضِلًا بارعًا فَصِيحًا.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ٧/٤٦٣، وتاريخ دمشق ٤٨/١٨ مخطوط، وتهذيب الكمال ٣١/٢٥٦، وسير أعلام النبلاء ٦/١٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٢٠) ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٣٦٣/٦، وتهذيب الكمال ٣١/٣٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦٠- ١٤١) ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢١٢/١٨، ووفيات الأعيان ٢/٣٠٣، وسير أعلام النبلاء ٦٦٢/٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «و». وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤٠) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۷) انظر وفيات الأعيان ۲/۲۰۱، وسير أعلام النبلاء ٦/٩٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) انظر وفيات الأعيان ٢/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٩٩.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>١٠) انظر وفيات الأعيان ٢/ ١٥١.

قال الأصْمَعيُّ ( ) : قيل لابنِ المُقَفَّعِ : مَن أَدَّبَك ؟ قال : نَفْسى ؛ إذا رَأَيْتُ مِن غيرى قَبِيحًا أَبَيْتُه ، وإذا رَأَيْتُ حَسَنًا أَتَيْتُه .

ومِن كلامِه (٢): شَرِبْتُ مِن الحُطَبِ رِيًّا، ولم أَضْبِطْ لها رَوِيًّا، فغاضَت ثم فاضَت، فلا هي هي نِظامًا، ولَيستْ غيرَها كلامًا.

وكان قَتْلُه على يدِ سفيانَ بنِ مُعاويةَ بنِ يزيدَ بنِ المُهَلَّبِ بنِ أبى صُفْرةَ نائبِ البَصْرةِ ، وذلك أنه كان يَعْبَثُ به ، ويَشَبُّ أُمَّه ، وإنما كان يُسَمِّيه ابنَ المُغْتَلِمَةِ (٣) وكان كبيرَ الأنْفِ ، وكان إذا دَخَل عليه يقولُ : السلامُ عليكما . على سبيلِ التَّهَكُّمِ . وقال سفيانُ مرةً : ما نَدِمْتُ [٨/٥٥٥] على شكوتٍ قطَّ . فقال : صَدَقْتَ ، الخَرَسُ حيرٌ لك . فاتَّفَق أن المنصورَ تَغَضَّب على ابنِ المُقَفَّعِ ، فكتب إلى نائيه سفيانَ بنِ مُعاويةَ هذا أن يَقْتُلَه ، فأَخَذَه فأَحْمَى له تَنُّورًا ، وجَعَل يُقَطِّعُه إِرْبًا إِرْبًا ، ويُلْقِيه في ذلك التَّتُورِ حتى أَحْرقَه كله ، وهو يَنْظُرُ إلى أَطْرافِه كيف تُقَطَّعُ ، وهي وقيل غيرُ ذلك في صفةِ قَتْلِه (٥) .

قال ابنُ خَلِّكَانَ (1): ومنهم مَن يَقُولُ: ابنُ الْمُقَفِّعِ. نِسْبَةً إلى بيعِ القِفاعِ،

<sup>(</sup>۱) انظر وفيات الأعيان ۱۵۱/۲ ، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاً ١٤٠ ) ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان ٢/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «المعلمة»، وفى م: «المعلم». والمغتلمة: من الاغتلام، وهو شِدَّة الشهوة للجماع.
 انظر الوسيط (غ ل م).

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان ٢/ ١٥٢، ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ١٥٥.

وهى مِن الجَريدِ، كالزِّنْبِيلِ<sup>(۱)</sup> بلا آذانِ، والصَّحيحُ أنه ابنُ المُقَفَّعِ، وهو أبوه <sup>(۲)</sup> دَاذَوَيْه، كان الحَجَّاجُ قد اسْتَعْمَله على الخَراجِ، فخان فعاقَبه حتى تَقَفَّعَت يداه. واللَّهُ أعلمُ.

وفيها خَرَجَتِ التُّرْكُ والحَزَرُ اللهُ ببابِ الأَبُوابِ، فقتَلوا مِن المسلمين بأَرْمِينِيَةَ جَماعةً كثيرةً.

وحَجَّ بالناسِ (' ) في هذه السنةِ ( السَّرَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ عباسِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ عباسِ ابنِ عبدِ المطلبِ نائبُ مكةً ، وكان نائبَ المدينةِ ( عبدُ اللَّهِ بنُ الربيعِ الحارثُى ، وعلى الكوفةِ عيسى بنُ موسى ، وعلى البَصْرةِ سَلْمُ ( اللهُ فَتَيْبةً ، وعلى مِصْرَ يزيدُ بنُ حاتم .

<sup>(</sup>١) في الوفيات أنه شبه الزبيل. والزَّبيل والزنبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يُحمَل فيه. انظر اللسان (زب ل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «أبو»، وفي ظ: «وأبوه».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٦٤٩، والكامل ٥/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧/ ٦٤٩، والكامل ٥/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «مسلم».

### ثم دَخَلَتْ سنةُ سَتِّ وأربعين ومائةٍ

فيها (۱) تَكَامَل بناءُ مَدينةِ السَّلامِ بَغْدادَ، وسَكَنها المُنْصورُ بانِيها في صَفَرٍ مِن هذه السنةِ، وكان مُقيمًا قبلَ ذلك بالهاشميةِ المُتاخِمةِ للكُوفةِ، وكان قد شَرَع في بنائِها في السنةِ الخارجةِ، وقيل: في سنةِ أربعٍ وأربعين ومائةٍ. فاللَّهُ أعلمُ.

وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الرَّاوَنْدِيَّة لَمَّ وَثَبَوا عليه بالكوفة ، وَوَقَى اللَّهُ شَرَّهم ، فقهرَهم وقتَلَهم ، كما تَقَدَّم ، بَقِيَتْ منهم بَقِيَّة ، فخشِي على مجنْدِه منهم ، فخرَج مِن الكوفة يَرْتادُ لهم مَوْضِعًا لبِناءِ مدينة ، فسار في الأرضِ حتى بَلَغ الجَزيرة ، فلم يَر مَوْضِعًا أحسنَ لوَضْعِ المدينةِ مِن موضعِ بغدادَ الذي هي فيه الآن ، وذلك بأنه مَوْضِع يُغْدَى إليه ويُراح بخيراتِ ما حَوْلَه في البَرِّ والبحرِ ، وهو مُحَصَّن بدِ جُلةَ والفُراتِ ، لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يَتَوَصَّلَ إلى مَوْضِع المُنيقةِ إلَّا على جِسْرٍ ، وقد بات به المنصورُ قبلَ بنائِه ، فرأَى الرياح ليلاً ونهارًا ، وطِيبَ الهواءِ في تلك الحَيَّةِ ، وقد كان مَوْضِعُها قُرَى ودُيورَةٌ لعُبَادِ النَّصارَى وغيرِهم – ذَكر [ ٨/ ٢٥ و] ذلك مُفَصَّلًا بأسمائِه وتَعْدادِه أبو جعفرِ بنُ جرير رَحِمه اللَّهُ (\*) – فحينئذِ أَمَر المُنْصورُ باخْتِطاطِها ، فرَسَموها له بالرَّمادِ ، فمَشَى في طُرْقِها ومَسالِكِها ، فأعجَبه ذلك ، ثم سَلَّم كلَّ رُبُعِ منها لأمير يَقومُ فمَشَى في طُرْقِها ومَسالِكِها ، فأعجَبه ذلك ، ثم سَلَّم كلَّ رُبُعِ منها لأمير يَقومُ فمَشَى في طُرْقِها ومَسالِكِها ، فأعجَبه ذلك ، ثم سَلَّم كلَّ رُبُعِ منها لأمير يَقومُ فمَشَى في طُرْقِها ومَسالِكِها ، فأعجَبه ذلك ، ثم سَلَّم كلَّ رُبُعِ منها لأمير يَقومُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧/ ٢٥٠، ٥٥٦، والكامل ٥/٧٧٥ - ٥٧٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲۱٦/۷ – ۲۲۰.

على بِنائِه، وأحْضَر مِن كلِّ البلادِ فُعَّالًا وصُنَّاعًا ومُهَنْدِسِين، فاجْتَمع عندَه ألوفٌ منهم، ثم كان هو أولَ مَن وَضَع لَبِنةً فيها بيدِه، وقال: بسمِ اللَّه، والحُمدُ للَّهِ، والأرضُ للَّهِ يُورثِها مَن يَشاءُ مِن عبادِه، والعاقبةُ للمُتَّقِين. ثم قال: ابْنُوا على بَرَكةِ اللَّهِ. وأَمَر ببنائِها مُدَوَّرَةً، سُمْكُ سُورِها مِن أَسْفلِه عمسون ذراعًا، ومِن أعلاه عشرون ذراعًا، وجَعَل لها ثمانيةَ أبوابٍ في السُّورِ البَرَّانيِّ، ومثلُها في الجَوَّانيِّ، وليس كلُّ واحدِ تُجَاهَ الآخِر، ولكن أَزْورُ عن الذي يُقابِلُه (۱)، ولهذا سُمِّيَت بَغْدادُ الرَّوْراءَ (۱)، وقيل: سُمِّيَت بذلك لازْورارِها بسَبَبِ انْحرافِ دِجْلةَ عندَها. واللَّهُ أعلمُ.

وبَنَى قَصْرَ الإمارةِ في وَسَطِ البلدِ ليَكُونَ الناسُ منه على حَدٍّ سَواءٍ، واخْتَطَّ المسجدَ الجامعَ إلى جانبِ القَصْرِ، وكان الذي وَضَع قِبْلتَه الحَجَّامُ بنُ أَرْطاةً. وقال ابنُ جَريرِ أَ: ويُقالُ: إن في قِبْلتِه انْحِرافًا يَحْتامُ المُصَلِّي فيه أن يَنْحَرِفَ إلى ناحيةِ بابِ البَصْرةِ. وذَكَر أنَّ مسجدَ الرُصافةِ أَقْرَبُ إلى الصَّوابِ منه ؛ لأنه بُني قبلَ القَصْرِ، وجامعُ المَدينةِ بُنِي على القَصْرِ، فاخْتَلَّتْ قِبْلتُه بسببِ ذلك.

وذَكر ابنُ جَرير '' عن سليمانَ بنِ مُجالِدٍ ، أن المُنْصورَ أراد أبا حنيفة النَّعْمانَ بنَ ثابتٍ على القضاءِ فامْتَنَع ، فحلَف المنصورُ أن يَتَوَلَّى له ، وحلَف أبو حنيفة أن لا يَفْعَل ، فوَلَّه القِيامَ بأمْرِ المَدينةِ وضَرْبِ اللَّبنِ وعَدِّه ، وأَخْذِ الرجالِ بالعملِ ، فكان أبو حنيفة المتُولِّى لذلك ، حتى فَرَغ مِن اسْتِثْمامِ حائطِ المدينةِ مما بالعملِ ، فكان أبو حنيفة المتُولِّى لذلك ، حتى فَرَغ مِن اسْتِثْمامِ حائطِ المدينةِ مما

<sup>(</sup>١) في ب، م: «يليه». وأزور؛ أي أَمْيَل.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « لازورار أبوابها بعضها عن بعض».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧/ ٢٥٢. وانظر تاريخ بغداد ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧/ ٦١٩.

يَلَى الْحَنَّدَقَ ، وكان اسْتِتمامُه في سنةِ تَسْعُ (١) وأربعين ومائةٍ .

قال ابنُ جَريرِ '' : وذُكِر عن الهَيثمِ بنِ عَدِيِّ أن المُنْصورَ عَرَض على أبى حنيفة القَضاءَ والمَظالمَ فامْتَنَع ، فحَلَف أن لا يُقْلِعَ عنه حتى يَعْمَلَ ، فأُخبِر بذلك أبو حنيفة ، فدعا بقَصَبَةٍ ، فعَدَّ اللَّبِنَ لِيُبِرَّ بذلك يمينَ أبى جعفرٍ ، ومات أبو حنيفة ببَغْدادَ .

وذَكر (") أن خالد بن بَرْمَكَ هو الذي أشار على النَّصورِ بينائِها، وأنه كان [٨٠٥ه على النَّصورِ بينائِها، وأنه كان المماتخة أنيها، وقد شاوَر المنَّصورَ في نقلِ القَصْرِ الأبيضِ مِن المَدائنِ إلى بَعْدادَ لأَجْلِ قصرِ الإمارةِ بها، فقال (أ) : لا تَفْعَلْ فإنه آيةٌ في العالم، وفيه مُصَلَّى أميرِ المؤمنين علي بنِ أبي طالبٍ. فخالفَه (أ) ونقل منه شيئًا كثيرًا، فلم يَفِ ما تَحَصَّل منه بأُجْرةِ ما يُصْرَفُ في حَمْلِه، فتَرَكَه، ونقل أبوابَ واسِطِ إلى أبوابِ بَعْدادَ، وقد كان الحَجَّاجُ نَقَلَها مِن مدينةِ هناك كانت مِن بناءِ سليمانَ بنِ داودَ، وكانتِ الجنِّ قد عَمِلَت تلك الأبواب.

وقد كانتِ الأسواقُ قَرِيبًا مِن قَصْرِ الإمارةِ ، فكانت أصواتُ الباعةِ وهَوْشاتُ الأسواقِ تُسْمَعُ منه ، فعاب ذلك بعضُ بَطارِقةِ النصارَى مُمَّن قَدِم في بعضِ الرسائلِ مِن الرُّومِ ، فأَمَر المُنْصورُ بتَقْلِ الأسواقِ مِن هناك إلى مَوْضِع آخرَ ، وأمَر

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أربع». والمثبت من تاريخ الطبرى ٨/ ٢٨، والكامل ٥/ ٥٩٠. حوادث سنة تسع وأربعين ومائة.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ١٥٠، ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في ب: «فقالوا له»، وفي م: «فقالوا». والقائل هنا هو خالد بن برمك.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «فخالفهم».

بتَوْسِعةِ الطُّرُقاتِ أربعين ذِراعًا (١) ، ومَن بَنَى في شيءٍ مِن ذلك هُدِم .

قال ابنُ بحرير (٢): وذُكِر عن عيسى بنِ المُنْصورِ أنه قال: وجَدْتُ في خَزائنِ المُنَصورِ في الكتبِ أنه أَنْفَق على مدينةِ السلامِ ومسجدِها الجامعِ وقَصْرِ الذَّهَبِ المَنصورِ في الكتبِ أنه أَنْفَق على مدينةِ السلامِ ومسجدِها الجامعِ وقَصْرِ الذَّهَبِ بها والأَسْواقِ (أوالفُصْلانِ والحنادقِ وقِبابِها وأبوابِها أربعة آلافِ ألفِ وثمانَمائة (وثلاثة وثلاثين درهما)، وكان أُجْرَةُ الأُسْتاذِ مِن البَنَّائِين فيها كلَّ يومٍ قِيراطَ فِضَةٍ ، وأُجْرَةُ الصانِع مِن الحَبَّتين إلى الثلاثِ .

قال الخَطِيبُ البَغْداديُّ (°): وقد رأيْتُ ذلك في بعضِ الكتبِ. وحَكَى عن بعضِ الكتبِ. وحَكَى عن بعضِهم أنه قال: أنْفَقَ عليها ثمانيةَ عشَرَ ألفَ ألفٍ. فاللَّهُ أعْلَمُ.

وذَكر ابنُ بجرير (١) أن المنصور ناقص أحدَ المُهندسِين الذي بَني له بيتًا حَسَنًا في قَصْرِ الإمارةِ ، فتَقَصَه درهمًا عما ساؤمه ، وأنه حاسَب بعضَ المُسْتَحَثِّين (٢) على الذي كان عنده ، ففضل عنده خمسة عشرَ درهمًا ، فحبَسه حتى أخضَرها .

وقال الحافظُ أبو بكرٍ الخطِيبُ في «تاريخِ بغدادَ» (^): وبناها مُدَوَّرَةً ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ب، م: «في أربعين ذراعا».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷/ ۵۵۰.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «وغير ذلك». والفصلان: واحدها الفَصِيل، وهو حائط قصير دون سور المدينة والحصن. اللسان (ف ص ل).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في + : ( ألف وثلاثة وثلاثون ألف درهم ) ، وفي م <math> : ( الف وثلاثة وثمانين ألف درهم ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧/ ٢٥٤، ٥٥٥.

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۷/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ١/ ٦٧.

ولا يُعْرَفُ في أَقْطارِ الدُّنيا كُلِّها مَدينةٌ مُدَوَّرَةٌ سِواها، ووَضَع أساسَها في وقتِ اخْتارَه له نَوْبَخْتُ المُنتَجِّمُ. ثم رَوَى عن بعضِ المُنجِّمين قال (١) : قال لي المنصورُ لمَّا فَرَغ مِن بِناءِ بَغْدادَ : خُذِ الطالعَ . فنَظَوْتُ في طالِعِها، وكان المُشْتَرِى في القَوْسِ، فأخْبَرْتُه بما تَدُلُ عليه النُّجومُ مِن [٨/٧٥و] طُولِ زَمانِها، وكَثْرةِ عِمارتِها، وأَخْبَرْتُه بما تَدُلُ عليه النُّجومُ مِن [٨/٧٥و] طُولِ زَمانِها، وكَثْرةِ عِمارتِها، وانْصِبابِ الدنيا إليها، وفَقْرِ الناسِ إلى ما فيها . قال : ثم قلتُ له : وأُبَشِّرُك يا أميرَ المؤمنين (آبيشارَةِ أُخرى ؛ وهي آنَّه لا يَبوتُ فيها أحدٌ مِن الحُلفاءِ أبدًا . قال : فرأيتُه تَبَسَّم ثم قال : الحمدُ للَّهِ ، ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيه مَن يَشاءُ ، واللَّهُ ذو الفَضْلِ العظيم .

وذَكَر عن بعضِ الشُّعراءِ أنه قال في ذلك شعرًا منه (٣):

قَضَى رَبُّها أَن لا يَمُوتَ خَليفةٌ بها إنَّه ما شاءَ في خَلْقِه يَقْضِي

وقد قَرَّره على هذا الخَطَأَ الخَطِيبُ، وسَلَّم ذلك ولم يَنْقُضْه بشيءٍ، مع اطِّلاعِه ومَعْرفتِه.

قال (٤) : وزَعَم بعضُ الناسِ أَن الأمينَ قُتِل بدَرْبِ الأَنْبارِ منها ، فذَكَرْتُ ذلك للقاضى أبى القاسمِ على بنِ المُحَسِّنِ (٥) التَّنُوخيِّ فقال : محمدٌ الأمينُ أيضًا لم يُقْتَلْ بالمدينةِ ، وإنما كان قد نَزَل في سَفينةٍ إلى دِجْلةَ ليتَنَزَّهَ ، فقُبِض عليه في وَسَطِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٦٨، ٦٩.

<sup>(°)</sup> في الأصل، ظ: «الحسن»، وفي ب، م: «حسن»، وفي ص: «الحسين». والمثبت من تاريخ بغداد ١١/ ١/ ١، والأنساب ١/ ٤٨٥، ٤٨٦.

دِجْلةَ ، وقُتِل هناك ، ذَكَر ذلك الصُّوليُّ وغيرُه .

وذَكَر عن بعضِ مَشايخِ بَغْدادَ أنه قال (١): اتِّساعُ بَغْدادَ مائةٌ وثلاثون جَرِيتًا ، وذلك يَعْدِلُ مِيلَئِين في مِيلَئِين .

وقال الإِمامُ أحمدُ<sup>(٢)</sup> : بَغْدادُ مِن الصَّراةِ إلى بابِ التَّبْنِ .

وذَكر الحَطِيبُ عن بعضِهم أن بين كلِّ باتيْن مِن أبوابِها الثمانية مِيلًا، وقيل: أقلُّ مِن ذلك. وذَكر الخَطِيبُ (1) صفة قَصْرِ الإمارةِ، وأن فيه القُبَّة الحَضْراة طولُها ثمانون ذِراعًا، على رأسِها تِمثالُ فرَسٍ عليه فارسٌ، في يدِه رُمْحٌ يَدورُ به، فإلى أيِّ جهة اسْتَقْبَلَها واسْتَمَرَّ مُسْتَقْبِلَها، عُلِم أن في تلك الجِهةِ قد وَقَع حَدَث، فينظُرُ في أمرِه الخليفة. (وهذه القُبَّة على مَجْلِسٍ في صَدْرِ إيوانِ الحَكمةِ، وطولُه ثلاثون ذِراعًا، وعَرْضُه عشرون ذِراعًا، وقد سَقطت هذه القُبَّة في ليلةِ بَرْدٍ ومَطَرٍ ورَعْدٍ وبَرْقٍ، ليلةِ الثلاثاءِ لسبع خَلَوْن مِن مُجمادَى الآخِرةِ، سنة تسع وعشرين وثلاثِمائة ".

وذَكَر الخَطِيبُ البَغْداديُّ أنه كان يُباعُ في أَيامِ المُنْصورِ ببغدادَ الكَبْشُ بدرهم، والحَمَلُ بأربعةِ دَوانِقَ، ويُنادَى على لحمِ الغنمِ كلُّ ستين رِطْلًا بدرهم، ولحمُ البَقَرِ كلُّ ستين رِطْلًا بدرهم، والتَّمرُ كلُّ ستين رِطْلًا بدرهم، والزيتُ كلُّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) ذكره الخطيب في تاريخه ۱/۷۰، ۷۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ب.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/ ٧٠.

ستةَ عشَرَ رِطْلًا بدرهمٍ ، والسَّمْنُ كلُّ ثمانيةِ أَرْطالِ بدرهمٍ ، والعَسَلُ كلُّ عشَرةِ أَرْطالٍ بدرهم .

ولهذا الأمْنِ والرُّخْصِ كَثُر ساكنوها ، وعَظُم أهلُوها ('' ، حتى كان المارُّ فيها لا يَكادُ يَجْتازُ في الأسواقِ ؛ لكثرةِ أهلِها . قال بعضُ الأُمَراءِ [ ٨/٧٥ظ] وقد رَجَع مِن السُّوقِ ('' : طالما طَرَدْتُ خلفَ الأرانبِ في هذا المكانِ .

وذَكر الحَطِيبُ البغداديُ أن المنصورَ بحلس يومًا في قَصْرِ الإمارةِ (أوعندَه بعضُ رُسُلِ الرُّومِ أن فَسَمِع ضَجَّةً عَظيمةً ، ثُم أُخرى ، ثُم أُخرى ، فقال للربيع الحاجبِ : ما هذا ؟ فكشف فإذا بقرةٌ قد نَفَرَتْ مِن جازِرِها هاربةً في الأسواقِ ، فقال الرُّوميُ : يا أميرَ المؤمنين ، إنك بَنيْتَ بِناءً لم يَيْنِه أحدٌ قبلك ، وفيه ثلاثة عُيوبٍ ؛ بُعْدُه مِن الماءِ ، وقُرْبُ الأسواقِ منه ، وليست عندَه خُضْرةٌ ، والعينُ عَيوبٍ ؛ بُعْدُه مِن الماءِ ، وقُرْبُ الأسواقِ منه ، وليست عندَه خُضْرةٌ ، والعينُ خَضِرةٌ تُحِبُ الحُضْرة . فلم يَرْفَع بها المنصورُ رأسًا أن ، ثم أَمَر بتَغْيِيرِ ذلك بعدَ ذلك ، وساق إليه الماءَ ، وبَنَى عندَه البَساتِينَ ، وحَوَّل الأسواق مِن ثَمَّ إلى الكَرْخ .

قال يَعْقُوبُ بنُ سُفيانَ (٢٠ : كمَل بِناءُ بَعْدادَ في سنةِ ستِّ وأربعين ومائةٍ ، وفي سنةِ سبعِ وخمسين حَوَّل الأَسْواقَ إلى بابِ الكَرْخِ وبابِ الشَّعِيرِ وبابِ المُحَوَّلِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «وكثر الدارج في أسواقها وأزقتها».

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۱۲۰/۷.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱/ ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) أى لم ينظر إلى ذلك ولم يلتفت إليه أو يهتم به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الخطيب في تاريخه ١/ ٦٧، ٧٩.

وأَمَر بتَوْسِعَةِ الأَسْواقِ أَربعين ذِراعًا. وبعد شهرٍ أَن مِن ذلك شَرَع في بِناءِ قَصْرِه الْمُسَمَّى بالخُلْدِ، فكمَل سنةَ ثمانِ وخمسين ومائةٍ، كما سيَأْتي، وجَعَل أَمْرَ ذلك إلى رجلٍ يُقالُ له: الوَضَّاحُ، (أَفبَنَى قصرَ الوَضَّاحِ)، وبُنيَ للعامَّةِ جامِعٌ لصلاةِ الجُمعةِ ؛ لا يَدْخُلُون إلى جامع مدينةِ المُنْصورِ.

فأمًّا دارُ الخِلافةِ التي كانتْ بَيغْدادَ أَ فإنها كانتْ أولًا للحسنِ بنِ سهلٍ، فانْتَقَلَتْ مِن بعدِه إلى ابنتِه بُورَانَ التي كان تَزَوَّجَها المَّامُونُ، فطلبها منها المُعْتَضِدُ – وقيل: المُعْتَمِدُ – فأنْعَمَتْ له بها، واسْتَنْظَرَتْه أيامًا حتى تَنْتَقِلَ منها، ثم شَرَعَتْ في تَرْميمِها وتَبْييضِها وتَحْسينِها، ثم فَرَشَتْها بأنْواعِ الفُرُشِ، وعلَّقَت فيها أنْواع السُّتُورِ، وأرْصَدَتْ فيها ما يَنْبَغي للخليفةِ مِن الجَوارِي والحَدَمِ، بأنواعِ اللهربسِ، وجَعَلَتْ في الحَزائنِ ما يَنْبَغي مِن أنواعِ الأَطْعمةِ والمآكِل أن ، ثم بَعَثَتْ الملابسِ، وجَعَلَتْ في الحَزائنِ ما يَنْبَغي مِن أنواعِ الأَطْعمةِ والمآكِل أن ، ثم بَعَثَتْ بَفاتِيحِها إليه، فلمَّا دَخَلها وَجَد فيها ما أرْصَدَتْه بها، فهالَه ذلك واسْتَعْظَمَه جَدًّا، فكان أولَ خليفةٍ سَكَنها، وبَنَى عليها سُورًا. ذَكَره الخَطِيبُ البغداديُّ.

وأما التامج فبمناه المُكْتَفِى على دِجْلةً (°)، وحَوْلَه القِبابُ والمَجَالِسُ والمُيَّدانُ والثُّريَّا وحَيْرُ الوُحوشِ (١).

وذَكَر الخطيبُ(٧) صفةَ دارِ [٨/٨٥و] الشَّجرةِ التي كانتْ في زمنِ المُقْتَدِرِ

<sup>(</sup>۱) في ب، م: «شهرين». وانظر تاريخ بغداد ۱/ ۸۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٩٩.

 <sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: (وجعلت في بعض بيوتها من أنواع الأموال والذخائر».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الحير : شِبْه الحظيرة أو الحِمَى . اللسان (ح ى ر) .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱/ ۱۰۰، ۱۰۲ – ۱۰۶.

باللَّهِ، وما فيها مِن الفُرُشِ والسُّتورِ والحُدَمِ والمَمالِيكِ، والحَشْمةِ الباذِخَةِ، وأنَّه كان بها أحدَ عشَرَ ألفَ طَواشِئ (١)، وسبعُمائةِ حاجبٍ، وأما المَمالِيكُ فأُلوفٌ لا يُحْصَوْن كَثْرةً (١)، وسيَأْتى ذكْرُ ذلك مُفَصَّلًا في موضِعِه (١) بعدَ سنةِ ثلاثِمائةِ.

وذَكر الخَطِيبُ دارَ المُلَّكِ التي بالمُخَرِّمِ ('')، وذَكر الجَوامِعَ التي تُقامُ فيها الجُمُعاتُ، وذَكر الخُوامِعَ التي المنصورِ، الجُمُعاتُ، وذَكر الأنْهارَ والجُسورَ التي بها، وما كان في ذلك في زمنِ المنصورِ، وما أُحْدِث بعده إلى زمانِه. وأنْشَد لبعضِ الشُّعراءِ في مُجسورِ بَغدادَ التي على دِجْلةً:

فى مجلس بفناء دِجْلَةَ مُفْرَدِ فَغَدَوْتُ رِقًا للزمانِ المُسْعِدِ والجِسْرُ فيها كالطِّرازِ الأَسْودِ يومٌ سَرَقْنَا العَيْشَ فيه خِلْسَةً رَقَّ السَهَاءِ وَلَّ الْسَهُ رَقَّ السَهَاءُ السَهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَهُ وقال آخرُ (٥):

بإثقانِ تَأْسِيسِ وحُسْنِ ورَوْنَقِ وَسَلْوَةً مَنْ أَضْناهُ فَرْطُ التَّشَوُّقِ

أيا حَبُّذَا جسرٌ على مَثْنِ دِجْلَةٍ جَمالٌ وحُسْنٌ للعراقِ ونُزْهةٌ

 <sup>(</sup>١) إنما ذكر الخطيب وجود الطواشية والحُجّاب في دار المقتدر عامة، ولم يحدّده بدار الشجرة.
 والطّواشي : الخَصِي ، وهو مُوَلَّد لم يوجد في كلام العرب. والجمع طَوَاشِيَّة . انظر تاج العروس،
 والوسيط (ط و ش).

<sup>(</sup>٢) جاء ذكر المماليك عند الخطيب ضمن ما في دار المقتدر عامة، لا ما في دار الشجرة.

<sup>(</sup>٣) فى ب، م: «أيامهم ودولتهم التى ذهبت كأنها أحلام نوم».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١/٥٠١ - ١١١٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١١٦/١.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: « فخر » .

تَراهُ إذا ما جِعْتَهُ مُتَأَمِّلًا كَسَطْرِ عَبِيرِ خُطَّ في وَسْطِ مُهْرَقِ ('')

أو العاجِ فيه الآيِنُوسُ مُرَقَّشٌ مِثالُ فُيُولِ تحتها أرضُ زِنْبَقِ

وذكر الصُّولِيُ قال (''): ذكر أحمدُ بنُ أبي طاهر في كتابِ «بَغْدادَ» أن ذَرْعَ

بغْدادَ من الجانبَيْن ثلاثةٌ وخمسون ألفَ جَرِيبٍ (آوسبُعمائة وخمسون جَرِيبًا)،

وأن الجانبَ الشَّرْقيُّ ستةٌ وعشرون ألفَ جَرِيبٍ وسبُعمائة وخمسون بجريبًا، وأن عَدَدَ حَمَّاماتِها ستون ألفَ حَمَّامٍ، وأقلُّ ما في كلِّ حَمَّامٍ منها خمسةُ نَفَرٍ ؛

عَدَدَ حَمَّاماتِها ستون ألفَ حَمَّامٍ، وأقلُّ ما في كلِّ حَمَّامٍ منها خمسةُ نَفَرٍ ؛

ثلاثُمايٌ وقيِّمٌ وزَبَّالٌ ووَقَادٌ وسَقَّاءٌ، وأنَّ بإزاءِ كلِّ حمامٍ خمسةَ أنفُسٍ. يعني إمامًا وقيِّمًا ومؤذنًا ومأمومَيْن. ثم تَناقَصَتْ بعدَ ذلك، ثم دَثَرَتْ بعدَ ذلك حتى صارَت كأنها خَرِبةٌ ؛ صورةً ومَعْنَى. على ما سيَأْتي بيانُه في مَوْضعِه.

وقال الحافظُ أبو بكر الخطيبُ البَعْداديُّ : لم يَكُنْ لَبَعْدادَ في الدنيا نَظِيرٌ في جَلالةٍ قَدْرِها، وفَخامةِ أَمْرِها، وكَثْرةِ عُلَمائِها وأعْلامِها، وتَمَيُّزِ خَواصِّها وعُوامِّها، وعَظَمِ أَقْطارِها، وسَعَةِ أطرارِها (٥)، وكثرةِ دُورِها ومنازِلِها، ودُروبِها وشُوارعِها، (ومَحالِّها وأسُواقِها، وسِكَكِها وأزِقَّتِها)، ومَساجدِها، [٨/٨٥٤] وحَمَّاماتِها، وخاناتِها، وطِيبِ هَوَائِها، وعُذُوبَةِ مائِها، وبَرْدِ ظِلالِها (٧ أَفْيائِها)،

<sup>(</sup>١) المُهْرَق: الصحيفة. فارسى مُعَرَّبٌ. المعرب ص ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) أنظر تاريخ بغداد ۱/۱۱، ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/٩/١.

<sup>(</sup>٥) الأطرار: جمع طُرّ وطُرّة؛ وهو الطرف والناحية. اللسان (ط ر ر).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب، م. والأفياء: جمع فَيْءٍ، وهو الظّلّ بعد الزوال ينبسط شرقًا. انظر الوسيط
 (ف ى أ).

واغتِدالِ صيفِها وشِتائِها، وصحةِ رَبيعِها وخَريفِها، وأكثرُ ما كانتْ عِمارةً وأهْلًا في أيام الرَّشيدِ. ثم ذكر تَناقُصَ أحوالِها بعدَ ذلك، وهَلُمَّ جَرًّا إلى زمانِه.

قلتُ: وكذا مِن بعدِه إلى زَمانِنا هذا ، ولا سِيَّما في أيامِ هولاكو (١) بنِ تولى ابنِ جِنْكِرْ خانَ التَّرْكِيِّ الذي وَضَع مَعالِمَها ، وقَتَل خَليفتَها وعالِمَها ، وحَرَّب دُورَها ، وهَدَّم قُصورَها ، وأباد الحَواصُّ والعَوامُّ مِن أهلِها في ذلك العام ، وأخَذ الأمْوالَ والحَواصِل ، ونَهَب الذَّرارِيُّ الأَصائل ، وأوْرَث بها محزنًا يُعَدَّدُ به في المُعْوالِ والحَواصِل ، ونَهَب الذَّرارِيُّ الأَقاليم ، وعِبْرةً لكلِّ مُعْتَبِر عَليم ، وتَذكِرةً المُكلِّ ذي عَقْل مُسْتَقيم ، وبُدُّلَت بعدَ تِلاوةِ القُرآن ، بالنَّغَماتِ والأَلْان ، وإنْشادِ لكلِّ ذي عَقْل مُسْتَقيم ، وبُدُّلَت بعدَ تِلاوةِ القُرآن ، بالنَّغَماتِ والأَلْان ، وإنشادِ الأَسْعارِ وكانَ وكانَ ، وبعدَ سَماعِ الأحاديثِ النَّبويه ، بدرسِ الفَلْسَفةِ اليُونانيه ، والمَناهِجِ الكَلاميه ، والتَّأْوِيلاتِ القُرْمَطِيَّة ، وبعدَ العلماءِ بالحكماء ، وبعدَ الخليفةِ العَباسي ، بشَرِّ الوُلاةِ مِن الأَناسِي ، وبعدَ الرِّياسةِ والنَّاهِم ، بالخساسةِ والسَّفاهه ، العَبادِ بالأَنْكاد ، وبعدَ الطَّلَبةِ المُشْتَغِلين ، بالظَّلَمةِ والعَيَّارِين ، وبعد الطَّبةِ المُشْتِعالِ بفنونِ العلومِ مِن التَّفْسيرِ والفقهِ والحديثِ وتَعْبيرِ الرُّوْيا ، بالزَّجلِ والمُوسِّ ودُوبيت ومَوَاليا ، وما أصابهم ذلك إلَّ ببعضِ ذُنوبِهم ، وما رَبُّك بظَلَّم للعَبيدِ .

والتَّحَوُّلُ منها في هذه الأزْمانِ - لكثرةِ ما فيها مِن المُنْكَراتِ الحِسيَّةِ وَالمُغْنَوِيةِ (٣) - والانْتِقالُ عنها إلى بلادِ الشامِ الذي تَكَفَّل اللَّهُ بأهلِه، أَفْضَلُ وأَحْمَلُ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «هلاوون»، وفي ص، ظ: «هلاوو». وقد أورد المصنف ترجمته في حوادث سنة أربع وستين وستمائة، وقال: «هولاكوخان... والعامة يقولون: هولاوون مثل قلاوون».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «وأكل الحشيشة».

وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ في « مسندِه » (١) عن (أبي أُمامةَ الباهِليِّ ) أنَّه قال : لا تَقومُ الساعةُ حتى يَتَحَوَّلَ خِيارُ أهلِ العراقِ إلى الشامِ ، وشِرارُ أهلِ الشامِ إلى العراقِ .

# ذِكرُ ما ورَد في ذكرِ مدينةِ بَغْدادَ مِن الآثارِ ، والتَّنبيهُ على ضَعْفِ ما رُوى فيها مِن الأُخْبارِ

فيها أربعُ لُغاتِ (٢) ، بَعْدادُ وبَعْدادُ بإهْمالِ الذَّالِ الثانيةِ وإعْجامِها ، وبَعْدانُ بالنَّونِ آخِرَه ، وبالميمِ مع ذلك أولًا مَعْدانُ ، وهي كلمةٌ أعْجميةٌ ، قيل : إنها مُرَكَّبةٌ مِن بَغْ وداذُ . [٨/٩٥٥] فقيل : بَغْ بُسْتانٌ ، وداذ اسمُ رجلٍ . وقيل : بَغْ اسمُ صَنَمٍ - وقيل : شيطانٌ - وداذ : عَطِيّةٌ . أَيْ عَطِيةُ الصَّنمِ ، ولهذا كره عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ والأَصْمَعِيُ وغيرُهما تَسْمِيتَها بَعْداذَ (١) ، وإنما يُقالُ لها : مدينةُ السلامِ . وكذا سمّاها بانيها أبو جعفرِ المنصورُ ؛ لأن دِجْلَةَ كان يُقالُ لها : وادى السلامِ . ومنهم مَن يُسَمِّيها الزَّوْراءَ ، وهو لقبٌ لها .

فَرَوَى الْحَطِيبُ البَغْداديُ (°) مِن طريقِ عَمَّارِ بنِ سيفٍ - وهو مُتَّهَمَّم - قال :

<sup>(</sup>١) المسند ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى النسخ: «رسول الله ﷺ، والمثبت من المسند. وقد جاء فى حاشية «ظ»: « ليس فى المسند عن رسول الله ﷺ، إنما هو عن أبى أمامة الباهلى من قوله ». ويؤيد ذلك أنه جاء فى المسند عقب قول أبى أمامة: وقال رسول الله ﷺ: « عليكم بالشام ».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/١٥ – ٣٢.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ب، م، ظ: «بغداد». وإنما كره ابن المبارك والأصمعى وغيرهما تسميتها بغداذ، بالذال؛ قال ابن المبارك: لا يقال بغداذ، بالذال؛ فإن بغ شيطان وداذ عطيته، وإنها شرك، ولكن تقول: بغداد، وبغدان، كما تقول العرب. تاريخ بغداد ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/ ٢٧، ٢٨.

سَمِعْتُ عاصمًا الأَحْولَ يُحَدِّثُ عن سُفْيانَ الثَّوريِّ ، عن أبى عُثمانَ ، عن جَريرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهِ : « تُبْنَى مدينةٌ بينَ دِجْلةَ ودُجَيْلٍ وقُطْرَبُّلَ ابنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهِ : « تُبْنَى مدينةٌ بينَ دِجْلةَ ودُجَيْلٍ وقُطْرَبُّلَ والصَّراةِ ؛ تُجْبَى إليها خَزائِنُ الأرضِ ( وَجَبابِرَتُها أ ) ، لهى أَسْرَعُ ذَهابًا في الأرضِ والصَّراةِ ، لهي أَسْرَعُ ذَهابًا في الأرضِ من الوَتَدِ الحَديدِ في الأرضِ الرَّحْوةِ » .

قال الخطيب ("): وقد رَواه عن عاصمِ الأحْولِ سيفُ بنُ محمدِ بنُ أختِ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، وهو أخو عَمَّارِ بنِ محمدِ " – قلتُ: وكلاهما ضَعيفٌ مُتَّهَمٌ يُرْمَى بالكَذِبِ – ومحمدُ بنُ جابرِ اليَماميُّ – وهو ضعيفٌ أيضًا – وأبو شِهابِ الحَنَّاطُ (")، ورَوَى عن سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ عن عاصمٍ. ثم أسند ذلك كلَّه.

وأَوْرُدُ (٢) مِن طريقِ يَحْيَى بنِ مَعينِ ، عن يحيى بنِ أَبَى بُكَيرٍ ، عن عمّارِ بنِ سيفٍ ، عن سفيانَ الثَّوْرِيِّ ، عن عاصمٍ ، عن أَبِي عثمانَ ، عن جَريرٍ ، عن النبيِّ عَلِيْلِهُ فَذَكَرَه . وقد قال أحمدُ ويَحْيَى بنُ مَعينُ (٢) : ليس لهذا الحديثِ أَصْلٌ . وقال أحمدُ (٢) : ما حَدَّث به إنسانٌ ثِقةٌ . وقد عَلَّله الخَطيبُ مِن جَميعِ طُرُقِه (٨) ، وساقه أيضًا مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «وملوكها جبابرة».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «سيف». والمثبت من تاريخ بغداد. وهو عمار بن محمد الثورى أبو اليقظان الكوفي. أما عمار بن سيف فهو أبو عبد الرحمن الضَّبّي الكوفي، وصيَّ سفيان الثوري. انظر تهذيب الكمال ٢١/ ١٩٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ص: «اليماني». وانظر تهذيب الكمال ٢٤/٢٤ه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ظ: «الخياط»، وفي م: «الحناطي». وانظر تهذيب الكمال ١٦/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) أى الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٧٤/١ - ٣٨.

طريقِ عمارِ بنِ سيفٍ ، عن التَّوْرِيِّ ، عن أبي عُبيدةَ حُمَيْدِ الطَّويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ (۱) ، ولا يَصِحُ أيضًا . ومِن طريقِ عمرَ بنِ يَحْيَى ، عن سُفْيانَ ، عن قيسِ بنِ مسلم ، عن رِبْعِيِّ ، عن حُذَيْفةَ مَرْفوعًا بنحوِه (۲) ، ولا يَصِحُ أيضًا . ومِن غيرِ مسلم ، عن رِبْعِيِّ ، عن حُذَيْفةَ مَرْفوعًا بنحوِه (۲) ، ولا يَصِحُ أيضًا . ومِن غيرِ وَجُهِ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وابنِ مَسْعودٍ وثَوْبانَ وابنِ عباسٍ ، وفي بعضِها ذِكُرُ السُّفْيانِيِّ وأنه يُحَرِّبُها ، ولا يَصِحُ إسنادُ شيءٍ مِن هذه الأحاديثِ ، وقد أوْرَدها الحَطِيبُ بأسانيدِها وألْفاظِها ، وفي كلِّ منها نكارةٌ ، وأقْرَبُ ما في ذلك عن الخَطِيبُ بأسانيدِها وألْفاظِها ، وفي كلِّ منها نكارةٌ ، وأقْرَبُ ما في ذلك عن كعبِ الأحبارِ (١) ، وقد جاء في آثارِ [٨/٩٥ط] عن كُتُبٍ مُتَقَدِّمةٍ أن بانِيَها يقالُ له : مِقْلاصٌ وذو الدَّوانِيقِ (٥) . (١ وقد كان المنصورُ يُلَقَّبُ بمقلاصٍ في صِغرِه ، ولَمَّ لهُ بندى الدَّوانِيقَ (١) ؛ لبُخِلِه .

# فصلُ في ذِكْرِ مَحاسِنِ بَغْدادَ<sup>(``</sup>، وما رُوىَ فيها عن الأئمةِ النُّقَادِ

قال يونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى الصَّدَفَىُ المِصْرِىُ (^): قال لى الشافعيُّ: هل رأيْتَ بَغْدادَ؟ قلتُ : لا . فقال : لم ترَ الدُّنيا .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱/ ۳۳، وإنما ساقه الخطيب هناك من طريق همام بن سفيان - لا عمّارٍ كما ذكر المصنف هنا - عن الثورى به.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٨/١ - ٤١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الطبرى ١١٥/٧ - ٦١٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «ومساوئها».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٤٥.

وعن الشافعيِّ قال<sup>(۱)</sup>: ما دَخَلْتُ بلدًا قطُّ إلا عدَدْتُه سَفرًا ، إلا بغدادَ فإنى حينَ دَخَلْتُها عدَدْتُها وَطَنَا .

وقال بعضُهم <sup>(٢)</sup>: الدنيا باديةً ، وبَغْدادُ حاضِرتُها .

وقال ابنُ عُلَيَّةً (٢): ما رَأَيْتُ أَعْقَلَ في طلبِ الحديثِ مِن أهلِ بَغْدادَ ، ولا أَحْسَنَ رغبةً .

وقال ابنُ مُجاهِدِ '' وأَيْتُ أَبا عمرِو بنَ العَلاءِ في النومِ فقلتُ : ما فَعَلِ اللَّهُ بِك ؟ فقال لي : دَعْني مِن هذا ، مَن أقام ببَغْدادَ على السُّنَّةِ ( والجَماعةِ ) ومات ، نُقِل مِن جنةِ إلى جنةٍ .

وقال أبو بكر بنُ عَيَّاشِ<sup>(١)</sup> : الإشلامُ ببَغْدادَ ، وإنها لصَيَّادةٌ تَصِيدُ الرِّجالَ ، ومَن لم يَرَها لم يَرَ الدنيا .

وقال أبو مُعاويةً <sup>(٧)</sup>: بَغْدادُ دارُ دُنْيا وآخِرةٍ .

وقال بعضُهم (^): مِن مَحاسِنِ الإِسْلامِ يومُ الجُمُعةِ بِبَغْدادَ ، وَصَلاةُ التَّرَاوِيحِ بَكةَ ، ويومُ العيدِ بطَرَسُوسَ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ب، ص، ظ.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/٤٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

قال الخَطِيبُ (١): مَن شَهِد الجُمُعةَ بمدينةِ السلامِ عَظَّم اللَّهُ في قلبِه مَحَلَّ الإِسْلامِ؛ لأَن مَشايخَنا كانوا يَقولون: يومُ الجُمُعةِ ببَغْدادَ كيومِ العيدِ في غيرِها مِن البلادِ.

وقال بعضُهم (''): كنتُ أُواظِبُ على الجمعةِ بجامعِ المُنْصورِ ، فعَرَض لى شُغُلِّ فصَلَّيْتُ فى غيرِه ، فرَأَيْتُ ("فى المَنامِ" كأن قائلًا يقولُ لى : ترَكْتَ الصلاة بالجامع وإنه لَيُصَلِّى بالجامع كلَّ جمعةٍ سبعون وَلِيًّا ؟!

وقال آخرُ '' : أَرَدْتُ الانْتِقالَ مِن بَغْدادَ إلى غيرِها ، فرأَيْتُ كأنَّ قائلًا يَقُولُ لَى الْمَنَامِ '' : أَتَنْتَقِلُ مِن بلدٍ فيه عشَرةُ آلافِ وَليِّ للَّهِ عزَّ وجلَّ ؟!

وقال بعضُهم (°): رأيْتُ كأن مَلكَيْن أَتَيا بَغْدادَ ، فقال أحدُهما لصاحبِه: اقلِبْ بها فقد حَقَّ القولُ عليها. فقال الآخرُ: كيف أَقْلِبُ ببلدٍ خُتِم فيه القرآنُ اللَّيلةَ خمسةَ آلافِ خَتْمةٍ ؟!

وقال أبو مُشهِرِ<sup>(۱)</sup>، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن سليمانَ بنِ موسى قال : إذا كان عِلْمُ الرجلِ [١٠/٨و] حِجازيًّا ، وخُلُقُه عِراقيًّا ، وطاعتُه (١) شاميَّةً فقد كَمُل .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب، ص، ظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/ ٥٠، من طريق أبي مسهر به.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «صلاته».

وقالت زُبَيْدةً لمنصورِ النَّمَرِيِّ ( ) : قُلْ شعرًا تُحَبِّبُ فيه بَغْدادَ إلى الرَّشِيدِ ، فقد اخْتار سُكْنَى الرافِقَةِ ( ) . فقال :

ماذا ببغداد مِن طِيبِ الأفانِينِ ومِن مَنازِلَ (٢) للدُّنْيا وللدِّينِ عُنِي الرِّياحُ بها المُوضَى إذا نَسَمَتْ وجَوَّشَتْ بينَ أَغْصانِ الرَّياحِينِ قال: فأَعْطَتْه أَلْفَىْ دينارِ.

وقال الخَطِيبُ<sup>(ئ)</sup>: وقَرَأْتُ فى كتابِ طاهرِ بنِ مُظَفَّرِ بنِ طاهرٍ الخازنِ بخَطَّه مِن شِعْره:

سَقَى اللَّهُ صَوْبَ الغادياتِ مَحَلَّةً بِبَغْدادَ بِينَ الكَرْخِ فَالْخِلْدِ فَالْجِسْرِ هِى الْبَلْدَةُ الْحَسْنَاءُ خُصَّتْ لأهلِها بأشياءَ لم يُجْمَعْنَ مُذْكُنَّ في مِصْرِ هُواءٌ رَقِيقٌ في اعْتِدالِ وصحَّة وماءٌ له طَعْمٌ أَلَذُ مِن الخَمْرِ وَدِجْلَتُها شَطَّانِ قد نُظِما لنا بتاجٍ إلى تاجٍ وقصْرِ إلى قصْرِ ورجْلَتُها شَطَّانِ قد نُظِما لنا وحصباؤها مثلُ اليَواقِيتِ والدُّرُ وَكُصْباؤها مثلُ اليَواقِيتِ والدُّرُ

وقد أورَد الخَطِيبُ في هذا أشْعارًا كثيرةً (٢) ، وفيما ذَكَرْنا كِفايةً .

وقد كان الفَراعُ مِن بِناءِ بَغْدادَ في هذه السنةِ – أَعْني سنةَ ستٌّ وأَرْبَعين

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١/١٥ ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) الرافقة: بلد متصل البناء بالرَّقّة، وهما على ضفاف الفرات، وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع. انظر معجم البلدان ٢/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) في م، وتاريخ بغداد: «منازه».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١/٢٥، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وتاريخ بغداد: «تراها»، وفي ص: «نراها».

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد ۲/۱ه - ۵۶.

ومائة (۱) - وقيل (۲): في سنة ثمانٍ وأربعين. وقيل (۱): إن سُورَهَا وخَنْدَقَهَا كُمِّلاً في سنةِ تسع (۱) ويَتأَنَّقُ في بنائِهَا حتى كان آخرَ ما بَنَى فيها قَصْرُ الخُلَّدِ، فعندَ كمالِه تُؤفِّي، كما سيأتي بَيانُه.

قال ابنُ جَريرِ ( ) : وفى هذه السنةِ عَزَل المُنْصورُ سَلْمَ بنَ قُتَيْبةَ عن البَصْرةِ ، ووَلّى عليها محمد بنَ سليمانَ بنِ على ؛ وذلك لأنه كتب إلى سَلْمٍ يَأْمُرُه بهَدْمٍ بُيوتِ الذين بايَعوا إبراهيمَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ ، فتَوانَى فى ذلك فعَزَله ، وبَعَث ابنَ عمّه محمد بنَ سليمانَ بنِ على فعاث فيها فَسادًا ، وهَدَم دُورًا كثيرةً ، وعَزَل عبدَ اللَّهِ بنَ الربيعِ عن إمْرةِ المدينةِ ، ووَلَّى عليها جَعفرَ بنَ سليمانَ ، وعَزَل عن مكة السَّرِي بنَ عبدِ اللَّهِ ووَلَّها عبدَ الصَّمَدِ بنَ على .

قال (١): وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عبدُ الوَهَّابِ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عليً . قاله الواقديُّ وغيرُه . قال (١): وفيها غَزا الصَّائفةَ [١٠/٨ظ] مِن بلادِ الرومِ جعفرُ بنُ حَنْظَلةَ البَهْرانيُّ .

وفيها تُوفي مِن الأعْيانِ: أَشْعَتُ بنُ عبدِ الملكِ (٧٧)، ومحمدُ (٨) بنُ السائب

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/ ۲٦، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٨، وتاريخ بغداد ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «سبع».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٧/ ١٥٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٧/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۷) طبقات خليفة ۱/ ۲۹، وتهذيب الكمال ۳/ ۲۷۷، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤٠) ص ٧٢.

 <sup>(</sup>۸) فى النسخ: «هشام». وهو خطأ؛ فهشام هو ابن محمد بن السائب، وسيأتى ذكر وفاته ضمن وفيات سنة أربع ومائتين فى ١٤١/١٤. وانظر ترجمة محمد بن السائب فى طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٨،=

الكَلْبِيُّ ، وهِشامُ بنُ عُرُوَةً ، ويَزيدُ بنُ أَبِي عُبَيْدِ (٢) في قولٍ .

<sup>=</sup> وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٤٦، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤٠) ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۲۱، وتاریخ بغداد ۱/ ۳۷، وتهذیب الکمال ۳۰/ ۲۳۲، وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۲۰) ص ۳۲۰.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٥٩، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٢٠٦،
 وسير أعلام النبلاء ٦٠٦/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٣٣٨.

# ثم دَخَلَتْ سنةُ سبعِ وأرْبَعين ومائةٍ

فيها (١) أغار إسترخان الخُوارَزْمَى في جيشٍ مِن الأَثْراكِ على ناحيةِ أَرْمِينيَة ، فَدَخَلُوا تَفْلِيسَ (٢) ، وقتلُوا خَلْقًا ، وأسَروا كثيرًا مِن المسلمين وأهلِ الذِّمَّةِ ، ومَّن قَتَلُوا يومَعَذِ حربُ بنُ عبدِ اللَّهِ الراوَنْدِى الذي تُنْسَبُ إليه الحَرْبيةُ ببَعْدادَ ، وكان مُقِيمًا بالمَوْصِلِ في أَلفَيْنِ لمُقاتَلَةِ الحَوَارِجِ ، فسَيَّرَه المنصورُ لمساعدةِ المسلمين ببلادِ مُقِيمًا بالمَوْصِلِ في أَلفَيْنِ لمُقاتَلَةِ الحَوَارِجِ ، فسَيَّرَه المنصورُ لمساعدةِ المسلمين ببلادِ أرْمِينِيَة ، فكان في جيشٍ جَبْرئيلَ بنِ يَحْيَى ، فهُزِم جَبْرئيلُ ، وقُتِل حربٌ ، رَحِمه اللَّهُ .

وفى هذه السنة كان مَهْلِكُ عبدِ اللَّهِ بنِ على على النَّصورِ ، الذى أَخَذ الشامَ مِن أَيْدى بنى أُمِية ، ثم كان عليها حتى مات السَّقَاحُ ، فدعا إلى نفسِه ، فبَعَث إليه المنصورُ أبا مسلم الخُراسانيّ ، فهزَمه ، وهرَب عبدُ اللَّهِ إلى عندِ أخيه سليمانَ بنِ عليّ بالبَصْرةِ ، فاختفَى عندَه مدةً ، ثم ظَهَر المنصورُ على أمْرِه ، فاسْتَدْعَاه وسَجَنه ، فلمّا كان في هذه السنةِ عَزَم المنصورُ على الحَجِّ ، فطلب ابن علمه عيسى بنَ موسى – وكان وَليّ العهدِ مِن بعدِ المنصورِ عن وَصيةِ السَّقَاحِ – عمّه عيسى بنَ موسى – وكان وَليّ العهدِ مِن بعدِ المنصورِ عن وَصيةِ السَّقَاحِ – وسَلَّم إليه عمّه عبدَ اللَّهِ بنَ عليّ ، وقال له : إن هذا عدوّى وعدوّك ، فاقتُله في وسَلَّم إليه عمّه عبدَ اللَّهِ بنَ عليّ ، وقال له : إن هذا عدوّى وعدوّك ، فاقتُله في غيبتى عنك ولا تَتوانَ . وسار المنصورُ إلى الحَجِّ ، وجَعَل يَكُتُبُ إليه مِن الطريقِ يَسْتَحِنَّهُ في ذلك ويَقولُ له : ماذا صَنعْتَ فيما أَوْعَرْتُ إليك فيه ؟ مرةً بعدَ مرةٍ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/٨ - ٢٦، والكامل ٥٧٧٥ - ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) تفليس: بلد بأرمينية. معجم البلدان ١/ ٨٥٧. وهي تبليس عاصمة أرمينيا اليوم.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص ١٠٣، وتاريخ بغداد ٨/١٠، والمنتظم ١٠٧/٨، ومختصر تاريخ دمشق ١٣/ ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٦١/٦، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١٤١– ١٦٠) ص ١٩٥، والوافي بالوفيات ٣٢١/١٧.

وأما عيسى بنُ موسى فإنه لمَّا تَسَلَّم عمَّه حار في أمْره، وشاوَر بعضَ أهْلِه (١)، فأشار بعضُهم ممَّن له رَأْيٌ أن المَصْلَحةَ تَقْتَضِي أن لا تَقْتُلَه وأَخْفِهِ (٢) عندَك ، وأظْهرْ قتلَه ؛ فإنا نَحْشَى أَن يُطالِبَك به جُهْرةً ، فَتَقُولَ : قَتَلْتُه . فَيَأْمُرَ بالقَوَدِ ، فَتَدَّعِىَ أَنه أَمَرَك بَقَتْلِه في السِّرِّ، فتَعْجِزَ عن إثْباتِ ذلك فيَقْتُلَك به، وإنما يُريدُ المُنْصورُ قتلَه وقَتْلَك ليَسْتَريحَ منكما معًا . فتَبَصَّر (٣) عيسى بنُ موسى عندَ ذلك ، وأخْفَى عمَّه ، وأَظْهَر أَنه قَتَله ، فلمَّا رَجَع المُنْصورُ مِن [ ٢١/٨و] الحَجِّ أَمَر أَهلَه أَن يَدْخُلُوا عليه ، ويَشْفَعُوا في عبدِ اللَّهِ بن عليٌّ ، ' فجاءوا كلُّهم فدَخَلوا عليه ، وشَفَعُوا في عبدِ اللَّهِ ابن عليٌّ أُ وأَخُّوا في ذلك ، فأجابهم إليه ، واسْتَدْعَي عيسي بنَ موسى وقال له : إن هؤلاء قد شَفَعوا علَيَّ في عبدِ اللَّهِ بن عليٌّ ، وقد أَجَبْتُهم إلى ما طلَبوا ، فسَلِّمْه إليهم. فقال عيسى: وأين عبدُ اللَّهِ ؟ ذاك قَتَلْتُه منذ أَمَرْتَني. فقال المنصورُ: لم آمُرُك بذلك. وجَحَد أن يَكُونَ تقَدُّم إليه منه أمْرٌ في ذلك، فأحْضَر عيسي الكُتُبَ باستِحْثاثِه في ذلك مرةً بعدَ مرةٍ ، فأنْكُر أن يَكُونَ أراد ذلك، وصَمَّم على الإِنْكَارِ ، وصَمَّم عيسي بنُ موسى أنه قد قَتَله ، فأمَرَ المُنْصورُ عندَ ذلك بقَتْله قِصاصًا بعبدِ اللَّهِ، فخرَج به بنو هاشم ليَقْتُلوه، فلمَّا جاءوا بالسيفِ قال: رُدُّوني إلى الخَلَيْفَةِ. فَرَدُّوه إليه، فقال له: إن عمَّك حاضرٌ، ولم أَقْتُلُه. فقال: هَلُمَّ به. فأَحْضَره ، فَشُقِط في يَدِ الْخَلَيْفَةِ ، وأَمَر بِسَجْنِه (١) في دارِ جُدْرانُها مَبْنِيَّةٌ على مِلْح ، فِلمَّا كَانِ مِن اللِّيلِ أَرْسَلِ على جُدْرانِها اللَّاءَ ، فِسَقَط عِليه البِّناءُ ، فهَلَك ، رَحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) الذي في مصدري التخريج، أن عيسي شاور كاتِبَه يونس بن فروة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م: «أبقه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «فتغير»، وفي ص: «فينصر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م، ص، ظ.

<sup>(</sup>٥) ليس في مصدري التخريج ذكر إحضار عيسي لكتب المنصور.

<sup>(</sup>٦) أي ؟ سجن عبد الله بن على .

ثم إن المُنْصورَ خَلَع عيسى بنَ موسى عن وِلايةِ العَهْدِ، وقَدَّم عليه ابنَه المَهْديُّ ، فكان يُجْلِسُه فوقَ عيسى عن يَمينِه ، ثم كان بعدَ ذلك لا يَلْتَفِتُ إلى عيسى بن موسى ، ويُهِينُه في الإذْنِ والمَشورةِ والدُّخولِ عليه والخُرُوجِ مِن عندِه ، ''بعدَ ما كان حَظِيًّا عنده قبل ذلك جِدًّا''، ثم ما زال يُقْصِيه ويُبْعِدُه ويَتَهَدَّدُه ويَتَوَعَّدُه ، حتى خَلَع نَفْسَه بنفسِه وبايَع لمحمدِ بن المُنْصورِ ، وأعْطاه المُنْصورُ على ذلك نحوًا مِن اثْنَىٰ عشَرَ أَلفَ أَلفِ درهم ، وانْصَلَح أَمْرُ عيسَى بنِ موسى وبنيه عندَ المُنْصور، وأَقْبَل عليه بعدَ ما كان أَعْرَض عنه، وكان قد جَرَتْ بينَهما مُكاتَباتٌ كثيرةٌ جدًّا، ومُرَاوَضاتٌ (٢) في تَمْهيدِ هذه البَيْعةِ لابنِه المَهْديُّ وخَلْع عيسى نفسَه، وأن العامَّةَ لا يَعْدِلُون بالمَهْديِّ أحدًا، وكذلك الأَمَراءُ والخَواصُّ، ولم يَزَلْ به حتى أجاب إلى ذلك مُكْرَهًا ، فعَوَّضه عن ذلك ما ذكَرْنا ، وسارَت بَيْعَةُ المَهْدِيِّ فِي الآفاقِ شرقًا وغربًا، وبُعْدًا وقُرْبًا، وفَرح المُنْصورُ بذلك فَرَحًا شديدًا، واسْتَقَرَّت الخِلافةُ في ذُريتِه إلى زَمانِنا هذا، فلم يَكُنْ خَليفةٌ مِن بني العباسِ إلَّا مِن سُلالتِه، ذلك تقديرُ العزيزِ العليم.

وفيها [٦١/٨ظ] تُوُفَى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ العُمَرِيُّ، وهاشمُ بنُ هاشمٍ ''، وهاشمُ بنُ هاشمٍ ''، وهِشامُ بنُ حَسَّانَ ('') صاحبُ الحسن البَصْرِيِّ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) فى م: «مراودات». والمراوضات: من راؤضه على الأمر: إذا داراه وخاتله حتى يُدخله فيه. أنظر الوسيط (ر و ض).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٦٥، وتهذيب الكمال ١٩/ ١٢٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٢١٤. (٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٧١، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٦٠، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٣١٨. (٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧١، وحلية الأولياء ٦/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٨١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٥٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٣١٨.

## ثم دَخَلَت سنةُ ثَمانِ وأرْبعين ومائةٍ

فيها (۱) بعث المنصورُ محمَيْدَ بنَ قَحْطَبةَ لغَزْوِ التَّرْكِ الذين كانوا قد عاثوا ببلادِ تَفْلِيسَ، فلم يَجِدْ منهم أحدًا؛ لأنهم انْشَمَروا إلى بلادِهم. وحَجَّ بالناسِ فيها جعفرُ بنُ أبى جعفرِ المنصورِ. ونُوَّابُ البلادِ فيها هم المَذْكورون في التي قبلَها.

وفيها كانت وفاة جماعة مِن الأعيانِ ، منهم ؟ جعفرُ بنُ محمدِ الصادقُ (۱) ، المنسوبُ إليه كتابُ « اخْتِلاجِ الأعضاءِ » وهو مَكْذُوبٌ عليه ، وسليمانُ بنُ مِهْرانَ الأَعْمَشُ (۱) أحدُ مَشايخِ الحديثِ ، في ربيعِ الأولِ منها ، وعمرُو بنُ الحارثِ (۱) ، الأَعْمَشُ بنُ حَوْشَبِ (۱) ، والزَّبَيْديُ (۱) ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي (۷) ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲۷/۸ ، والمنتظم ۱۱۰/۸ - ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۲/ ۲۷۳، وحلية الأولياء ۳/ ۱۹۲، وتهذيب الكمال ٥/ ٧٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٥٥٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٢، وتاريخ بغداد ٩/ ٣، وحلية الأولياء ٥/ ٤٦، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٧،
 وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٥، وطبقات الفقهاء ص ٧٨، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٧٠، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٣٤.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ٧/ ٣١١، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٤٢٧، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى. انظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٥، وتهذيب الكمال ٥٨٦/٢٦ ، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٨١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٨، وطبقات الفقهاء ص ٨٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٦٢٢، وسير أعلام
 النبلاء ٦/ ٣١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٧٥.

ومحمدُ بنُ غَجْلانَ ''.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٥٤، وتهذيب الكمال ٢٠١/٢، وويات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٨٠.

# ثم دَخَلَت سنةُ تسعِ وأرْبعينَ ومائةٍ

فيها (۱) فُرِغ مِن بناءِ سُورِ بَغْدادَ وخَنْدَقِها. وفيها غَزا الصائفة العباسُ بنُ محمد، فَدَخَل بلادَ الرومِ ومعه الحسنُ بنُ قَحْطَبةَ ومحمدُ بنُ الأَشْعَثِ، ومات محمدُ بنُ الأَشْعَثِ في الطريقِ. وفيها حجَّ بالناسِ محمدُ بنُ إبراهيمَ (بنِ محمدِ بن عليِّ، وولَّه المنصورُ على مكة والحِجازِ عوَضًا عن عمَّه عبدِ الصَّمَدِ ابن عليٍّ، وعُمَّالُ الأَمْصارِ فيها هم الذين فيما قبلَها.

وفيها تُوُفى زكريا بنُ أبى زائدةً (٢) ، وكَهْمَسُ بنُ الحسنِ ، والمُثنَّى بنُ الحسنِ ، والمُثنَّى بنُ الطَّبَّاحِ ، وعيسى بنُ عمرَ أبو عُمرَ الثَّقَفَى البَصْرَى النَّحْوَى شيخُ سِيبوَيْهِ ، الطَّبَّاحِ ، وعيسى بنُ عمرَ أبو عُمرَ الثَّقَفَى البَصْرَى النَّحْوَى شيخُ سِيبوَيْهِ ، والمُا نَزَل في تَقيفٍ ، فنُسِب إليهم . كان يقالُ (٢) : إنه مِن مَوالى خالدِ بنِ الوليدِ ، وإنما نَزَل في تَقيفٍ ، فنُسِب إليهم . كان

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۸، والکامل ۵/ ۹۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٥، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٥٩، وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٦ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٠، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣١٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٠٠) ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩١، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢٠٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤٠) ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «عمرو»، وكذا في وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٦. والمثبت من مصادر ترجمته، انظر معجم الأدباء ٢٤٦، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ٢٤٩، وطبقات القراء ٢٠١٢، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ٢١٨) ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر إنباه الرواة ٢/ ٣٧٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٦، وإشارة التعيين ص ٢٤٩.

إمامًا كبيرًا جَليلًا في اللغة والنحو والقراءات، أَخَذ ذلك عن عبد الله بن كثير وابن مُحيْصِن وعبد الله بن أبي إسحاق، وسَمِع الحسن البَصْريُ وغيرَهم، وعنه الخليلُ بنُ أحمد، والأَصْمَعيُ ، وسِيبويْه ، ولزِمه وعُرِف به وانْتَفَع به ، وأخذ كتابَه الذي صَنَّفَه وسَمَّاه «الجامع» فزاد عليه وبَسَطَه ، فهو «كتابُ سِيبَويْه» اليوم، الذي صَنَّفَه وسَمَّاه الجامع فزاد عليه وبَسَطَه ، فهو «كتابُ سِيبَويْه» اليوم، وكان يَسألُ عَمَّا أَشْكُل فيه عليه شيخه الجليلَ بنَ أحمد ، وقد سَأَل الجليلُ يومًا السَّبَويْهِ عمَّا صَنَّف عيسى بنُ عمرَ فقال : جمّع بِضْعًا وسبعين كتابًا ، ذَهَبَتْ كلُها إلاّ كتابَه «الإحْمالَ» ، وهو بأرضِ فارسَ ، (وكتابَه «الجامِع» (محمّه الشَفد : الذي أَشْتَغِلُ فيه وأَسْأَلُك عن غَوامِضِه . فأطرَق الجليلُ ساعة ثم أنشَد :

ذهَب النحوُ جَميعًا كلُّهُ غيرَ ما أَحْدَث عيسى بنُ عمرُ ذاك إكمالٌ وهذا جامِعٌ وهما للناسِ شمسٌ وقَمَرْ

وقد كان عيسى يُغْرِبُ ويَتَقَعَّرُ في عِبارتِه جدًّا ، وقد حَكَى الجَوْهَرَىُ عنه في الصِّحاحِ (٢) أنه سَقَط يومًا عن حمارِه ، فاجْتَمَع عليه الناسُ فقال : ما لكم تَكَأْكَأْتُم علىَ تَكَأْكُو كم على ذي جِنَّة (١) ! افْرَنْقِعوا عنى . معناه : ما لكم تَجَمَّعْتُم علىَ تَجَمَّعْتُم على مَجْنونِ ؟! انْكَشِفوا عنى .

وقال غيرُه (٥): كان به ضِيقُ النَّفَسِ، فسَقَط بسببِه، فاعْتَقد الناسُ أنه مَصْروعٌ، فجعَلوا يُعَوِّذُونَه ويَقْرَءُون عليه، فلمَّا أفاق مِن غَشْيَتِه قال ما قال، فقال

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٦، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «مرة». والمثبت من الصحاح. ومِرَّة تعني القوة، والعقل.

<sup>(</sup>٥) انظر إنباه الرواة ٢/ ٣٧٧، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٧، وإشارة التعيين ص ٢٥٠.

بعضُهم: إِنَّ جِنِّيَّتَه تَتَكَلَّمُ بِالفارسيةِ (١).

وذكر القاضى ابنُ خَلِّكانُ (٢) أنه كان صاحبًا لأبى عمرِو بنِ العَلاءِ، وأن عيسى بنَ عمرَ قال يومًا لأبى عمرِو بنِ العَلاءِ: أنا أَفْصَحُ مِن مَعَدٌّ بنِ عَدْنانَ. فقال له أبو عمرو: كيف تُنْشِدُ هذا البيتَ:

قد كُنَّ يَخْبَأْنَ الوُجوهَ تَسَتُّرًا فاليومَ حينَ بَدَأْنَ للنَّظَّارِ أو « بَدَيْنَ » ؟ فقال : بَدَيْنَ . فقال أبو عمرو : أخْطَأْتَ . ولو قال : بَدَأْنَ . لأخطأ أيضًا ، وإنما أراد أبو عمرو تَغْلِيطَه ، وإنما الصَّوابُ : بدَوْنَ ، مِن بَدا يَبْدُو إذا ظهر . وبدَأ يَبْدُأُ إذا شَرَع في الشيءِ .

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج: «بالهندية».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٦، ٤٨٧.

## ثم دخَلَت سنةُ خمسين ومائةٍ مِن الهِجْرةِ

فيها (١) خرَج رجلٌ مِن الكَفَرةِ يُقالُ له: أُسْتاذسِيسُ. في بلادِ خُراسانَ، فاسْتَحْوَدْ على أَكْثرها ، والْتَفُّ معه نحوٌ مِن ثلاثِمائةِ أَلفٍ ، وقَتَلوا مِن المسلمين هنالك خَلْقًا كثيرًا، وهَزَموا الجيوشَ التي في تلك البلادِ، وسَبَوْا خَلْقًا، واسْتَحْكُم الفَسادُ بسببِهم ، وتَفاقَم أمْرُهم ، فوَجُّه المُنْصورُ خازمَ بنَ خُزَيْمَةَ إلى ابنِه المَهْديِّ ليُولِّيَه حربَ تلك البلادِ ، ويَضُمَّ إليه مِن الأجْنادِ ما يُقاومُ أُولئك ، فنَهَض المَهْدَى في ذلك نَهْضةَ رجل هاشميٍّ ، وجمَع لخازم بنِ خُزَرْيمةَ الإمْرةَ على تلك الجُيُوشِ، وبعَثه في نحوِ مِن أربعين ألفًا، فسار إليهم، وما زال يُراوغُهم وُمُمَاكِرُهم، ويَعْمَلُ الخَديعةَ حتى فاجَأُهم بالحرب، وواجَهَهُم بالضَّرْبِ، فقَتَل منهم نحوًا مِن [٢/٨عظ] سبعين ألفًا، وأَسَر أربعةَ عشَرَ أَلفًا، وهَرَب مَلِكُهم أستاذسِيسُ ، فتَحَرَّز في جبل ، فجاء خازمٌ إلى تحتِ الجبل ، وقَتَل أولئك الأسارَى كلُّهم ؛ ضَرَب أعناقَهم ، ولم يَزَلْ يُحاصِرُه حتى نَزَل على حُكْم بعض الأَمَراءِ ، فَحَكُم أَن يُقَيَّدَ بالحَديدِ هو وأهلُ بيتِه ، وأن يُعْتَقَ مَن معه مِن الأَجْنادِ ؛ وكانوا ثلاثين ألفًا ، ففَعَل خازمٌ ذلك كلَّه ، وأطْلَق لكلِّ واحدٍ ممَّن كان مع أَستاذسيسَ ثُوبَيْن ثَوْبِين ، وكتَب بما وقَع مِن الفتح إلى المَهْديّ ، فكتَب المَهْديُّ بذلك إلى أبيه المنصور .

وفيها عزَل الخليفةُ عن إمْرةِ المدينةِ جعفرَ بنَ سليمانَ ، وولَّاها الحسنَ بنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۹/۸ – ۳۲، والکامل ۱۹۱۰ – ۹۹۰.

(ازيدِ بنِ حسنِ) بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ . وفيها حَجَّ بالناسِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليِّ عليِّ عليِّ عليِّ الخليفةِ .

وتُوُفَى فيها جعفرٌ ابنُ أميرِ المؤمنين أبى جعفرِ المنصورِ ، ودُفِن ليلًا بَهُ بَمَابرِ بنى هاشمٍ مِن بَغْدادَ (٢) . وفيها تُوفَى عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مُحرَيْج (١) أحدُ أَمَه أَهلِ الحِجازِ ، ويُقالُ : إنه أولُ مَن جمَع السُّنَ . وعثمانُ بنُ الأُسُودِ (٥) ، وعمرُ بنُ محمدِ بنِ زيدِ (١) .

وفيها تُوفِّي الإمامُ أبو حَنيفةً .

#### ذِكْرُ تَرْجِمتِه

هو الإمامُ أبو حنيفةَ (<sup>v)</sup> ، واسمُه النُّعْمانُ بنُ ثابتِ التَّيْمـيُّ ، مَوْلاهم الكوفيُّ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) فى الأصل، ب، م، ص: (زيد بن حسن بن حسن ٥. وفى ظ: (زيد بن حسن بن على بن حسن ٤. وفى ظ: (زيد بن حسن بن على بن حسن ٤. والمثبت من الكامل، وانظر تهذيب الكمال ١٠ / ٥١، ٥١ ، وسير أعلام النبلاء ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>۲) فی ب، م: ﴿أُولا ﴾ . وانظر تاریخ الطبری ۸/ ۳۲، والکامل ٥/ ٩٣٥، ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ( ثم نقل منها إلى موضع آخر ) . والذى في تاريخ الطبرى والكامل ، أنه دُفن في مقابر قريش .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩١، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٠٠، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩١، وتهذيب الكمال ١٩/ ٣٤١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢١٩.

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعی أهل المدینة ومن بعدهم) ص ٣٦٩، وتاریخ دمشق ٣٥٢/١٣
 مخطوط، وتهذیب الکمال ٢١/٩٩٤، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ١٤١ - ١٦٠) ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۲۸،۲۱، ۳۲۱/۷، وطبقات خليفة ۸۰۰/۱، ۳۹۰، ۸۰۰/۲، وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳، وطبقات الفقهاء ص ۸۸، ووفيات الأعيان ۲۰۰۵، والجواهر المضية ۶۹/۱، وتهذيب الكمال ۲۹/۱ دمار ۱۲۱ – ۱۲۰) دمار ۱۲۰ موادث ووفيات ۱۲۱ – ۱۲۰) ص ۲۰۵ .

فَقِيهُ العِراقِ ، وأحدُ أئمةِ الإسلامِ ، والسادةِ الأعْلامِ ، وأحدُ أَرْكَانِ العُلَماءِ ، وأحدُ الأَثمةِ الأَثمةِ الأَثمةِ الأَثمةِ الأَربعةِ أصحابِ المَنْاهبِ المُتَّبَعَةِ (١) ، وهو أقْدَمُهم وَفاةً ؛ لأنه أَدْرَك عَصْرَ الطَّحابةِ ، ورأَى أنسَ بنَ مالكِ ، قيل : وغيرَه . وذكر بعضُهم أنه روَى عن سبعة مِن الصَّحابةِ (٢) . فاللَّهُ أعلمُ .

(آوهم أنسُ بنُ مالكِ ، وجابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أُنيْسٍ ، وعبدُ اللَّهِ ابنُ أَنِيْسٍ ، وعبدُ اللَّهِ ابنُ أبى أَوْفَى ، وعبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ جَزْءِ الزُّنيْديُ ، ومَعْقِلُ بنُ يَسارٍ ، وواثِلةُ ابنُ الأَسْقَعِ ، وعائشةُ بنتُ عَجْرَدٍ ، رَضِى اللَّهُ عنهم . وقد رُوِّينا عن أبى حنيفة ابنُ الأَسْقَعِ ، وعائشةُ بنتُ عَجْرَدٍ ، رَضِى اللَّهُ عنهم . وقد رُوِّينا عن أبى حنيفة عن هؤلاء عدة أحاديث ، في صحتِها إلى أبى حنيفة نَظَرٌ ؛ فإن في الإسنادِ إليه مَن لا يُعْرَفُ ، وفي مَثْنِ بعضِها نكارةٌ شديدةٌ . فاللَّهُ أعلمُ .

وأخبرنا شيخنا الرُّحْلَةُ أبو العباسِ الحَجّارُ ، عن الزَّبيديّ ، وهو الحسينُ بنُ المبارَكِ البغداديُّ ، عن والده ، عن أبى المكارمِ عبيدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ الشعريّ ، عن محمدِ بنِ منصورٍ ، عن الخطيبِ أبى الحسنِ عليّ بنِ أحمدَ ، عن القاضى أبى سعيدِ صاعدِ بنِ محمدِ ، عن أبى مالكِ نَصْرَوَيْهِ بنِ أحمدَ البَلْخِيِّ ، عن الحسينِ ابنِ إبراهيمَ العيانيّ ، عن أبى الحسينِ عليّ بنِ الخطيبِ ، عن أبى الحصرِ عليّ بنِ ابنِ إبراهيمَ العيانيّ ، عن أبى الحسينِ عليّ بنِ الخطيبِ ، عن أبى الحصرِ عليّ بنِ بَدْرٍ ، عن هلالِ بنِ العلاءِ ، عن أبيه ، عن أبى حنيفة ، عن أنس مرفوعًا : «من قال : لا إله إلا اللَّهُ . خالصًا مخلِصًا من قلبِه دَخَل الجنة ، ولو تَوَكَّلتم على اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلِه لرزَقَكم كما يَوْرُقُ الطيرَ ؛ تَغْدُو خِماصًا وتَعُودُ بِطانًا » .

وعن جابرٍ: بايَعْنا رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ على السمع والطاعةِ والنصحِ لكلِّ مسلمٍ"

<sup>(</sup>١) في م: «المتنوعة».

<sup>(</sup>٢) انظر جامع مسانيد أبي حنيفة ١/ ٢٢، ومسند الإمام الأعظم أبي حنيفة ص ١٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ظ.

(اومسلمةِ.

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنَيْسٍ مرفوعًا: « رأيتُ في عارِضَتَي الجنةِ مكتوبًا ثلاثة أسطرِ بالذهبِ الأحمرِ ، لا بماءِ الذهبِ ؛ السطرُ الأولُ: لا إله إلا اللَّهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ . الثانى : الإمامُ ضامِنٌ والمؤذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، فأَرْشَدَ اللَّهُ الأَثمةَ وغفَر للمؤذِّنين . الثالثُ : وَجَدْنا ما عَمِلْنا ، رَبِحْنا ما قَدَّمْنا ، حسِرْنا ما خَلَّفْنا ، قَدِمْنا على رَبِّ غفورٍ » .

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى أَوْفَى ، سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ (): «حبُّك للشيءِ يُعْمِى ويُصِمُّ ، والدالُّ على الخيرِ كفاعلِه ، وإن اللَّهَ يُحِبُّ إغاثةَ المُلْهوفِ ». وفي لفظ: «اللهفانِ ».

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ جَزْءِ مرفوعًا (٣): « إغاثةُ الملهوفِ فرضٌ على كلِّ مسلم، ومن تَفَقَّهُ في دينِ اللَّهِ كفاه اللَّهُ هَمَّه، ورَزَقَه من حيث لا يَحْتَسِبُ ».

وعن مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ مرفوعًا: «علامةُ المؤمنِ ثلاثٌ؛ إذا قال صدَق، وإذا وعَد وفَى، وإذا حدَّث لم يَخُنْ».

وعن واثلةَ مرفوعًا (٤): « لا يَظُنَّنَّ أحدُكم أنه يَتَقَرَّبُ إلى اللَّهِ بأقربَ من هذه الركعاتِ ». يعنى الصلواتِ الخمسَ .

وعن عائشة بنتِ عَجْرَدِ مرفوعًا ( ) : « الجرادُ أكثرُ جنودِ اللَّهِ في الأرضِ ، لا آكُلُه » ( ) . و و عن عائشة بنتِ عَجْرَدِ مرفوعًا ( ) نام المحالَ ، و عن جماعة مِن التابعين منهم ؛ الحكم ، وحمادُ بنُ أبي سليمانَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ظ.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي حنيفة ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرج شطره الثاني أبو المؤيد الخوارزمي في جامع المسانيد ١/ ٢٤، والمصدر السابق ٢٦.

<sup>(</sup>٤) جامع المسانيد ١/ ٢٥، ومسند أبي حنيفة ص ٣٦.

وسَلَمةُ بنُ كُهَيْلٍ، وعامرٌ الشَّعْبيُّ، وعِكْرمةُ، وعَطاءٌ، وقَتادةُ، والزُّهْرِيُّ، ونافعٌ مولى ابنِ عمرَ، ويَحْيَى بنُ سعيدِ الأنْصاريُّ، وأبو إسْحاقَ السَّبِيعيُّ.

وروَى عنه جَماعة منهم؛ ابنُه حماد ، وإبراهيم بنُ طَهْمان ، وإسحاق بنُ يوسُف أَن اللَّؤْلُوى ، وحَمْزةُ يوسُف أَن اللَّؤْلُوى ، وأسدُ بنُ عمرِو القاضى ، والحسنُ بنُ زيادِ اللَّؤْلُوى ، وحَمْزةُ الزَّيَّاتُ ، وداودُ الطَّائى ، وزُفَر ، وعبدُ الرزاقِ ، وأبو نُعَيْم ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشَّيْبانى ، وهُشَيْم ، ووَكِيع ، وأبو يوسُف القاضى .

قال يَحْيَى بنُ [٣/٨٦ر] مَعِينِ '' : كان ثِقةً ، وكان مِن أَهلِ الصَّدْقِ ، ولم يُتَّهَمُ بالكذبِ ، ولقد ضرَبه ابنُ هُبَيْرةَ على القَضاءِ ، فأبى أن يكونَ قاضِيًا . قال '' : وقد كان يَحيى بنُ سعيدٍ يَحْتارُ قولَه في الفَتْوَى ، وكان يحيى يقولُ '' : لا نَكْذِبُ اللَّهَ ، ما سَمِعْنا أحسنَ مِن رَأْي أبى حنيفةَ ، وقد أَخَذْنا بأكثرِ أَقُوالِه .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ المُباركِ (''): لولا أن اللَّهَ أغاثني ('' بأبي حَنيفةَ وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ لَكَنتُ كسائرِ الناسِ .

أُوقال (٧) الشافعيُّ (معن مالكِ (١٠) : رأيْتُ رجلًا لو كلَّمك في هذه الساريةِ أن يَجْعَلَها ذهبًا لَقام بحُجَّتِه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في ص: «موسى». وانظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الكمال ٢٩/٢٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣٤٥/١٣ ، ٣٤٦، والمصدر السابق ٢٩/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٣٣٦/١٣ ، ٣٣٧، وتهذيب الكمال ٢٩/٢٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م: «أعانني».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ظ. وانظر تاريخ بغداد ٣٣٠/١٣، ٣٣٨، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «في».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

(أوقال الشافعيُّ أنه أراد الفِقْهَ فهو عِيالٌ على أبى حَنيفةً ، ومَن أراد السِّيرَةَ فهو عِيالٌ على محمدِ بنِ إسْحاقَ ، ومَن أراد الحديثَ فهو عِيالٌ على مالكِ ، ومَن أراد التَّفْسيرَ فهو عِيالٌ على مُقاتِل بنِ سليمانَ .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ الخُرَيْبِيُّ (٣): يَنْبَغَى للناسِ أَن يَدْعُوا في صَلاتِهم لأبي حنيفةَ ؛ لحفظِه الفقة والسُّنَ عليهم.

وقال سفيانُ الثوريُّ وعبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ<sup>(١)</sup> : كان أبو حنيفةَ أَفْقَهَ أَهلِ الأَرضِ في زَمانِه .

وقال أبو نُعَيْمٍ (٥): كان صاحبَ غَوْصٍ في المسائلِ.

وقال مَكِّى بنُ إبراهيمَ <sup>(١)</sup> : كان أعْلَمَ أهلِ الأرضِ .

ورؤى الخطيبُ البَغْدادِيُ بسندِه عن أسدِ بنِ عمرِو، أن أبا حَنيفة كان يُصَلِّى في الليلِ، ويَقْرَأُ القُرآنَ في كلِّ ليلةٍ، ويَتْكِى حتى يَرْحَمَه جِيرانُه، ومكَث أَرْبَعِين سنةً يُصَلِّى الصَّبْحَ بؤضوءِ العِشاءِ، وأنه ختم القُرآنَ في الموضعِ الذي تُؤفِّي فيه (أسبعة آلافِ أن مرةٍ، وكانتْ وفاتُه في رجبٍ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ظ.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد ٣٤٦/١٣، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٤٣٤، وليس فيهما ذكر لمالك.

<sup>(</sup>٣) في م: «الحريبي»، وفي ص، ظ: «الحربتي». وانظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٩/ ٤٣٠، ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٩/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ١٣/ ٥٥٤.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في النسخ : «سبعين ألف» . والمثبت من مصدر التخريج ، وانظر سير أعلام النبلاء ٦ / ٤٠٠ . وهو أقرب للمعقول .

خمسين ومائة – وعن ابنِ مَعينِ: سنةَ إحدى وخمسين ومائةٍ. وقال غيرُه: سنةَ ثلاثٍ وخمسين. والصَّحيحُ الأولُ.

وكان مَوْلِدُه في سنةِ ثمانين، فتَمَّ له مِن العُمرِ سبعون سنةً، وصُلِّي عليه بَيْغُدادَ ستَّ مراتٍ؛ لكثرةِ الزِّحامِ، وقبرُه هناك، رَحِمه اللَّهُ.

## ثم دخَلت سنةُ إحدى وخمسين ومائةٍ

فيها(١) عزَل الخليفةُ المُنْصورُ عمرَ بنَ حفصِ عن السُّنْدِ ، وولَّى عليها هشامَ بنَ عمرو التَّغْلِبيُّ ، وكان سببَ عَزْلِه عمرَ بنَ حفص عن السِّنْدِ أن محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ ابن حسن لما ظَهَر كان بعَث ابنَه عبدَ اللَّهِ المُلَقَّبَ بالأَشْتَر ومعه جَماعةٌ بهَديَّةٍ ؟ خيولٍ عِتاقٍ إلى عمرَ بن حفص بالسِّنْدِ، فقَبِلها، فدَعَوْه إلى دَعْوةِ محمدِ بن عبدِ اللَّهِ [٨/ ٦٣ ظ] بن حسن في السِّرِّ، فأجابهم إلى ذلك وبايع له مَن استَطاع مِنَ الأمراءِ سرًّا ، فأجابوه إلى ذلك أيضًا ، ولَيسوا البَياضَ . فلما جاء الخبرُ بَمُقْتَل محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ بالمدينةِ أَسْقِط في يدِ عمرَ بنِ حفصِ وأصحابِه، وأَخَذ في الاعْتِذارِ إلى عبدِ اللَّهِ بن محمدٍ ، فقال له عبدُ اللَّهِ : إني أَخْشَى على نَفْسى . فقال : إنى سأبْعَثُك إلى مَلِكِ مِن المشركين في جِوارِ أَرْضِنا ، وإنه مِن أَشُدُّ الناس تَعْظيمًا لرسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وإنه متى عرَف أنك مِن شلالتِه أَحَبَّك. فأجابه إلى ذلك، وصار عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ إلى ذلك المَلِكِ، فكان عندَه آمِنًا، وصار عبدُ اللَّهِ يَرْكَبُ في مَوْكِبِ مِن الناسِ، ويَتَصَيَّدُ في جَحْفَلِ مِن الجُنودِ، وانْضَمَّ إليه ووفَد عليه طَوائفُ مِن الزَّيْديةِ .

وأما المُنْصورُ فإنه بعَث يَعْتِبُ على عمرَ بنِ حفصِ نائبِ السِّنْدِ ، فقال رجلٌ مِن الأُمراءِ : ابْعَثْني إليه ، والجعَل القضيةَ مُسْنَدَةً إليَّ ، فإني سأَعْتَذِرُ إليه مِن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۳۳/۸ – ۳۳، والکامل ۹۵۰۵ – ۹۹۰.

فإن سلِمْتُ وإلا كنتُ فِداءَك وفداءَ مَن عندَك مِن الأَمَراءِ. فأرْسَله سَفِيرًا في القضيةِ ، فلمَّا وقَف بينَ يدي الخليفةِ أمر بضرب عنقِه ، وكتب إلى عمرَ بن حفص بعَزْلِه عن السِّنْدِ ، وولَّاه بلادَ إِفْرِيقِيَّةَ عِوَضًا عن أميرِها . ولما وجَّه المنصورُ هشامَ بنَ عمرِو إلى السِّنْدِ أمَره أن يَجْتَهِدَ في تُحْصيل عبدِ اللَّهِ بن محمدٍ ، فجعَل يَتُوانَى في ذلك ، فبعَث إليه المنصورُ يَسْتَحِثُه في ذلك ، ثم اتَّفَق أن سَفَنَّجُا(١) أخا هشام بن عمرِو لَقِي عبدَ اللَّهِ بنَ محمدٍ في بعض الأماكنِ ، فاقْتَتَلُوا فَقُتِل عبدُ اللَّهِ وأصحابُه جَميعًا ، واشْتَبَه عليهم مكانُه في القَتْلَى ، فلم يَقْدِروا عليه . فكتَب هشامُ بنُ عمرو إلى المنصورِ يُعْلِمُه بقتلِه ، فبعَث يَشْكُرُه على ذلك ويَأْمُرُه بقِتالِ المَلِكِ الذي آواه ، ويُعْلِمُه أن عبدَ اللَّهِ كان قد تَسَرَّى بجاريةٍ هنالك ، وأوْلَدها ولدًا أَسْمَاهُ مَحْمَدًا ، فإذا ظَفِرْتَ بالمَلِكِ فَاحْتَفِظْ بالغُلام . فَنَهَض هَشَامُ بنُ عَمْرُو إلى ذلك المَلِكِ، فقاتَله فغلَبه وقهَره على بلادِه وأمْوالِه وحَواصلِه، وبعَث بالفَتْح والأخماسِ وبذلك الغُلام إلى المُنْصورِ، ففرح المنصورُ بذلك، وبعَث بذلك الغلام إلى المدينةِ، وكتَب إلى نائبِها يُعْلِمُه بصحَّةِ نَسَبِه، ويَأْمُرُه بأن يُلْحِقَه بأهلِه [٨/ ٢٠٤] يَكُونُ عندَهم لئلا يَضِيعَ نَسَبُه، فهو الذي يُقالُ له: أبو الحسن بنُ الأُشْتَرِ .

وفى هذه السنة (٢٠ قيم المَهْدَى على أبيه مِن بلادِ خُراسانَ ، فتَلَقَّاه أبوه والأُمَراءُ والأَكابُر إلى أثناءِ الطَّريقِ ، وقَدِم نُوَّابُ البلادِ مِن الشامِ وغيرِها للسلامِ عليه وتَهْنئتِه بالسَّلامةِ والنَّصْرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ظ: «سيفحا»، وفي ب، م: «سيفا»، وفي ص: «سيحا». والمثبت من تاريخ الطبري والكامل.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٦، ٣٧، والكامل ٥/ ٢٠٢.

#### بناء الرصافة

قال ابنُ جَريرِ (1): وفي هذه السنةِ المبارَكةِ شَرَع المنَصورُ في بناءِ الرُّصافةِ لابنِه المُهدىِّ بعدَ مَقْدَمِه مِن خُراسانَ ، والرُّصافةُ في الجانبِ الشَّرْقِيِّ مِن بَغْدادَ ، وجعَل لها سُورًا وخَنْدَقًا ، وعمِل عندَها مَيْدانًا وبُسْتانًا ، وأَجْرَى إليها الماءَ مِن نهرِ المُهْديِّ .

قال ابنُ جَريرِ '' : وفيها جَدَّد المنصورُ لنَفْسِه البَيْعةَ ، ولولدِه المَهْديِّ مِن بعدِه ، ولعيسى بنِ موسى مِن بعدِهما ، وجاء الأُمراءُ والخَواصُّ ، فبايَعوا وجعَلوا يُقَبِّلون يدَ المنصورِ ويدَ ابنِه المهديِّ ، ويُلْمِسون يدَ عيسى بنِ موسى ، ويُشيرون بالتقبيل إليها ولا يُقَبِّلونها .

قال الواقديُّ : ووَلَّى المنصورُ مَعْنَ بَنَ زائدةَ سِجِسْتانَ .

وحجَّ بالناسِ فيها<sup>(١)</sup> محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عليٍّ ، وهو نائبُ مكةَ والطائفِ ، وعلى المدينةِ الحسنُ بنُ زيدٍ ، وعلى الكوفةِ محمدُ بنُ سليمانَ ، وعلى البَصْرةِ جابرُ بنُ تَوْبة (٥) الكِلابيُّ ، وعلى مِصْرَ يزيدُ بنُ حاتمٍ . ونائبُ خُراسانَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/۳۷.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸/ ۳۹.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن جرير الطبرى في تاريخه ٨/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٣٩/٨ - ٤١، والكامل ٥/ ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ زيد ﴾ . والمثبت من تاريخ الطبري والكامل . وانظر تاريخ خليفة ٢/ ٢٥٨، والمنتظم ٨/ ١٥٠.

حُمَيْدُ بنُ قَحْطَبةً ، ونائبُ سِجِسْتانَ مَعْنُ بنُ زائدةً .

وغَزا الصَّائفةَ في هذه السنةِ عبدُ الوَهَّابِ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ .

وممن تُوفِّى فيها مِن الأعيانِ حَنْظَلَةُ بنُ أَبَى سُفيانَ (') ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَوْنِ ('') ، ومحمدُ بنُ إسْحاقَ بنِ يَسارِ ('') ، صاحبُ « السِّيرةِ النَّبَويةِ » التي جمَعها فجعَلها عَلَمًا يُهْتَدَى به ، وفَجْرًا يُسْتَجْلَى به ، والناسُ كلُّهم عِيالٌ عليه في ذلك ، كما قال محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُ وغيرُه مِن أَنَمَّةِ الإسلامِ ('').

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٣، وتهذيب الكمال ٧/ ٤٤٣، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٣٦.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٧/ ۲٦١، وتهذیب الکمال ۱٥/ ۳۹٤، وسیر أعلام النبلاء ٦/ ٣٦٤، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱٤۱ – ١٦٠) ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٢١، وتاريخ بغداد ١/ ٢١٤، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٧٦، وتهذيب الكمال ٢ / ٢٠٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٥٨٨، وطبقات الحفاظ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٢١٩. وانظر ما تقدم في صفحة ٤١٩.

## ثم دخَلَت سنةُ ثنتَيْن وخمسين ومائةٍ

فيها (۱) عزَل المنصورُ عن إمْرةِ مصرَ يزيدَ بنَ حاتمٍ ، وولَّاها محمدَ بنَ سعيدٍ ، وبعَث إلى نائبِ إفْرِيقِيَّةَ ، وكان قد بلَغه أنه عصَى وخالَف ، فلما جِيء به أمَر بضَربِ عنقِه (۲) . وعزَل عن البَصْرةِ جابرَ بنَ تَوْبةً (۳) الكِلابيَّ ، وولَّاها يزيدَ بنَ منصورِ .

وفيها قتَلَت الخوارمُج مَعْنَ بنَ زائدةَ بسِيجِسْتانَ .

وفيها تُوُفِّي عَبَّادُ بنُ منصورِ ، [ ٨/ ٢٤ ظ ] ويونُسُ بنُ يزيدَ الأَيْلَيُ . . .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨/ ٤١، والكامل ٥/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) المذكور فى تاريخ الطبرى والكامل أن الذى عصى وخالف هو هاشيم بن الأشتاخنج لا نائب إفريقية كما ذكر المصنف رحمه الله ، وسيذكر المصنف فى أحداث السنة الآتية صفحة ٤٢٨ مقتل نائب إفريقية عمر بن حفص على يد الخوارج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ، م : « زيد » .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٠، وتهذيب الكمال ١٤/ ١٥٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٥٢٠، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٥٥١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٦٧٤.

## ثم دخَلَت سنةُ ثلاثٍ وخمسين ومائةٍ

فيها(١) غضِب المنصورُ على كاتبِه أبي أيوبَ المُورِيانيِّ وسجَنه ، وسجَن أخاه خالدًا وبني أخيه الأربعة ؟ سعيدًا ومَسْعودًا ومُخَلِّدًا ومحمدًا ، وطالبهم بالأموالي الكثيرةِ . وكان سببَ ذلك ما ذكره الحافظُ ابنُ عَساكِرَ<sup>(٢)</sup> في ترجمةِ أبي جعفر المُنْصورِ ، وهو أنه كان في زمنِ شَبِيبتِه قد ورَد المَوْصِلَ وهو فقيرٌ لا شيءَ له ، ولا معه ، فأَجَر نَفْسَه مِن بعض المَلَّاحِين حتى اكْتَسَب شيئًا تزَوَّج به امرأةً ، ثم جَعَل يَعِدُها وُيُمِّيِّها أنه مِن بيتٍ سيَصِيرُ إليهم المُّلُّكُ سريعًا ، فاتَّفَق حَبَلُها منه ، ثم تطَلَبُّه بنو أُميةَ ، فهرَب عنها ، وترَكها حامِلًا ، ووضَع عندَها رُقْعةً فيها نَسَبُه ؛ أنه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن عليٌ بن عبدِ اللَّهِ بن عباس ، وأمَرها إذا بلَغها أمْرُه أن تأتِيه ، وإذا ولَدَتَ غُلامًا أن تُسَمِّيَه جعفرًا ، فولَدت غلامًا فسمَّتْه جعفرًا ، ونشَأُ الغُلامُ فتعَلُّم الكِتابةَ ، وغوَى العربيةَ والأدَبَ ، وأَتْقَن ذلك إِثْقانًا جيدًا ، ثم آلَ الأَمْرُ إلى بني العباس ، فسأَلَت عن السَّفَّاح ، فإذا هو ليس صاحبَها ، ثم قام المُنْصورُ ، وسافَر الولدُ إلى بَغْدادَ، فاختلط بكَتَّابِ الرَّسائلِ، فأَعْجِب به أبو أيوبَ المُورِياني صاحبُ دِيوانِ الإنشاءِ للمَنْصورِ ، وحظِيَ عندَه وقدَّمه على غيرِه ، فاتَّفَق مُحضورُه معه بينَ يدى الخَليفةِ ، فجعَل الخَليفةُ يُلاحِظُه ، ثم بعَث يومًا الخادمَ ليَأْتِيَه

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۲/۸، ۴۳، والکامل ۵/ ۲۰۹، ۲۱۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۱۰ - ۲۱۰) ص ۳۰۵، ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٢٣٦/٣٨ - ٢٤٠ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق .

بكاتب، فدخل ومعه ذلك الغلام، فكتب بين يدي الخليفة كِتابًا، وجعَل الخليفة يَنْظُرُ إليه ويَتَأَمَّلُه، ثم سأَله عن اسْمِه، فأخْبَره أنه جعفرٌ، فقال: ابنُ مَن؟ فسكَت الغلامُ، فقال: ما لك لا تَتَكَلَّمُ؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن مِن خَبَرى كَيْتَ وكَيْتَ، فتغَيَّر وجهُ الخليفةِ، ثم سأَله عن أمّه فأخْبَره، وسأَله عن أخوالِ بلدِ المؤصِلِ، فجعَل يُحْبِرُه والغلامُ يَتَعَجَّبُ، ثم قام إليه الخليفةُ، فاحْتَضَنه وقال: أنت ابنى. ثم بعَثه بعِقْد ثَمينِ ومالِ جَزيلٍ وكِتابٍ إلى أُمّه يُعْلِمُها بحقيقةِ حالِ الزَّوجِ (').

وخرَج الغُلامُ ومعه ذلك مِن بابِ سِرٌ الحليفةِ ، فأحْرَز ذلك ، ثم جاء إلى أبى أيوب ، فقال : ما أَبْطأ بك عند الحليفةِ ؟ فقال : ١٨ ه ١٥ و إنه اسْتَكْتَبَنى في رَسائل كثيرةِ . ثم تقاولا ، ثم فارقه الغُلامُ مُغْضَبًا ، ونهَض مِن فَوْرِه ، فاسْتَأْجَر إلى المؤصِلِ ليُعْلِمَ أُمّه ، ويَحْمِلُها وأهْلَها إلى بَعْدادَ إلى مكانِ منها أمر به الحليفة . فسار مراحِل ، ثم سأل عنه أبو أيوب ، فقيل : سافر . فظنَّ أبو أيوب أن هذا قد أفْشَى شيئًا مِن أسْرارِه إلى الحليفةِ وفرَّ منه ، فبعَث في طلبِه رسولًا وقال : حيث وجدته فردًة على أسرارِه إلى الحليفةِ وفرَّ منه ، فبعث في طلبِه ، نوجده في بعضِ المنازِلِ ، فخنقه وألقاه في فردًة ما كان معه ، فرجع به إلى أبي أيوب ، فلما وقف أبو أيوب على الكتابِ أُسْقِط في يدِه ، وندِم على بَعْثِه خلفه ، وانتظر الحليفة عَوْدَ ولدِه إليه واستَبْطأه ، فبعث مَن كشف خبرَه ، فإذا رسولُ أبي أيوب قد لحِقه وقتله ، فحينئذِ استَصْفى واسْتَبْطأه ، فبعث مَن كشف خبرَه ، فإذا رسولُ أبي أيوب قد لحِقه وقتله ، فحينئذِ اسْتَحْضَر أبا أيوب ، وألزَمه بأمُوالِ عظيمةٍ ، ومازال تحت العُقوبةِ حتى اسْتَصْفى جميع أمُوالِه وحواصِلَه ، ثم قتله ، وقال : هذا قَتَل حبيبي . وكان المنصورُ كلَّما ذكر ولدَه حزن عليه مُؤنًا شديدًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ، م ، ظ : « الولد » .

<sup>(</sup>٢) المذكور في تاريخ دمشق أن أبا أيوب أمر رسوله بقتله، وردّ ما معه.

وفيها خرَجت الحَوَارِجُ مِن الصَّفْرِيَّةِ وغيرِهم ببلادِ إفْرِيقِيَّة ، فاجْتَمَع منهم ثلاثُمائة ألف وخمسون ألفًا ، ما بينَ فارسٍ وراجلٍ ، وعليهم أبو حاتم الإباضِيُّ ، وأبو عاد (۱) ، وانْضَمَّ إليهم أبو قُرَّةَ الصَّفْرِيُّ في أربعين ألفًا ، فقاتلوا نائب إفْرِيقِيَّة ، فهزَموا جيشه وقتلوه ، وهو عمرُ بنُ حفصِ بنِ عثمانَ بنِ أبي صُفْرةَ الذي كان نائب السِّنْدِ فعزَله المنصورُ عنها بسببِ مبايعَتِه محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ ، وولَّاه هذه البلادَ فقتلته الحَوارِجُ ، رَحِمه اللَّهُ ، وأكثرَت الحَوارِجُ الفَسادَ في البلادِ ، وقتلوا الحَرِيمَ والأولادَ ، وآذَوا عامَّةَ العِبادِ .

وفيها أَلْزَم المُنْصورُ الناسَ بلُبْسِ قَلانِسَ سُودٍ طِوالٍ جدًّا، حتى كانوا يَسْتَعِينون على رَفْعِها مِن داخلِها بالقَصَبِ، فقال أبو دُلامةَ الشاعرُ في ذلك:

وكنا نُرَجِّى من إمام زِيادةً فزاد الإمامُ المصطفى فى القَلانِسِ تَراها على هامِ الرجالِ كأنها دِنانُ يَهودِ جُلِّلَت بالبَرانِسِ وفيها غَزا الصَّائفةَ مَعْيوفُ بنُ يَحْيَى الحَجورِيُّ، فأسَر خلْقًا كثيرًا مِن الرُّومِ ما يُنتِّفُ على ستةِ آلافِ أُسِيرٍ، وغنِم أَمْوالًا جَزِيلةً.

وحجَّ بالناسِ المَهْدَىُّ بنُ [٨/ ١٥ه على المنصورِ . وكان على نِيابةِ مكةَ والطائفِ محمدُ بنُ إبراهيمَ ، وعلى المدينةِ الحسنُ بنُ زيدٍ ، وعلى الكوفةِ محمدُ بنُ سليمانَ ، وعلى البَصْرةِ يزيدُ بنُ مَنْصورٍ ، وعلى مصرَ محمدُ بنُ سعيدٍ .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: «عباد». والمثبت من تاريخ الطبرى وتاريخ الإسلام. وانظر النجوم الزاهرة ٢٠/٢. (٢) فى الأصل، ب، ص، ظ: «الحجونى». وهو تحريف. والحجورى نسبة إلى حجور بن أَسْلَم بن عِلْيان بن زيد بن مجشَم بن حاشد بن خَيْران بن نَوْف بن هَمْدان، وهم بطن من هَمْدان. انظر اللباب ١/ ٢٨٢، وتاج العروس (ح ج ر).

وذكر الواقدى (١) أن يزيد بنَ منصورِ كان ولَّاه المنصورُ في هذه السنةِ اليمنَ . فاللَّهُ أعلمُ .

وفيها تُوُفِّى أَبانُ بنُ صَمْعَةً '' ، وأسامةُ بنُ زيدِ اللَّيْتِيُ '' ، وتَوْرُ بنُ يَزيدَ اللَّيْتِيُ '' ، ومَعْمَرٌ '' ، وهشامُ بنُ الحِمْصِيُ '' ، والحَسنُ بنُ عُمارة '' ، وفِطْرُ بنُ خَليفة '' ، ومَعْمَرٌ '' ، وهشامُ بنُ الغازِ '' . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۸/ ٤٣.

 <sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۱/ ۵۳۳، والجرح والتعديل ۲/ ۲۹۷، وتهذيب الكمال ۲/ ۱۲، وسير أعلام النبلاء
 /۷.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ) ص ٣٩٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٤٧، وسير أعلام النبلاء ٦/٤٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/٤٦٧، وتاريخ دمشق ١١/٣/١، وتهذيب الكمال ٤/ ٤١٨، وسير أعلام النلاء ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٥، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٦٥، والمنتظم ٨/ ١٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٦٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣١٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>۷) هو معمر بن راشد. طبقات ابن سعد ٥/ ٢٥، وتاريخ دمشق ٢٦/١٧ مخطوط، وتهذيب الكمال ٣٠٣/٢٨، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٦٢٥، وطبقات الحفاظ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨، وتاريخ بغداد ١٤/ ٤٢، وتهذيب الكمال ٢٥٨/٣٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٥٧، وطبقات الحفاظ ص ٨٤.

# ثم دخَلَت سنةُ أربعِ وخمسين ومائةٍ

فيها (١٠ دَخُل المنصورُ بلادَ الشامِ ، وزار بيتَ المُقَّدِسِ ، وجهَّز يزيدُ بنَ حاتمٍ فى خمسين ألفًا ، وولَّاه بلادَ إِفْرِيقِيَّةَ ، وأمَره بقتالِ الخِوَارِجِ ، وأَنْفَق على هذا الجيشِ نحوًا مِن ثلاثةٍ وستين ألفَ ألفِ درهم .

وغزا الصائفةَ زُفَرُ بنُ عاصمِ الهِلاليُّ .

وحجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ إبراهيمَ .

ونُوَّابُ الأقاليمِ هم المَذْكورون في التي قبلَها ، سِوَى البَصْرةِ فعليها عبدُ الملكِ ابنُ أيوبَ بن ظَبْيانَ .

وفيها تُوُفِّى أبو أيوبَ المُورِيانيُّ الكاتبُ وأخوه خالدٌ ، فأَمَر المنصورُ في بني أخيه أن تُقطَّعَ أيْديهم وأرجلُهم ، ثم تُضْرَبَ بعدَ ذلك أغناقُهم ، ففُعِل ذلك .

أَشْعَبُ الطامِعُ، هو ابنُ مُجبَيْرِ أبو العَلاءِ، ويُقالُ: أبو إِسْحاقَ المَدَنَّى (٢٠). ويُقالُ له: ابنُ أمِّ مُحمَيدَةً. وكان أبوه مَوْلَى لابنِ الزبيرِ، فقتَله المُخْتَارُ، وهو خالُ الواقديِّ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ٤٤، ٤٥، والمنتظم ۸/ ۱۷٤، ۱۷٥، والکامل ٥/ ٦١٣، ٦١٣.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۷/ ۳۷، وتاريخ دمشق ۹/ ۱٤۷، والمنتظم ۸/ ۱۷۰، ووفيات الأعيان ۲/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ۷/ ٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٤۱ – ١٦٠) ص ٣٧٣.

روَى عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَتَخَتَّمُ في اليَمينِ (١٠) . وروَى عن أبانِ بنِ عثمانَ ، وسالم ، وعِكْرمةَ .

وكان ظَريفًا ماجِنًا يُحِبُّه أهلُ زَمانِه لحَلاعتِه وطَمَعِه، وكان يُجيدُ الغِناءَ .

وقد وفَد على الوليدِ بنِ يزيدَ دمشقَ ، فتَرْجَمه ابنُ عَساكرَ بتَرْجمةِ فيها أَشْياءُ مُضْحِكةٌ ، وأَسْنَد عنه حديثَيْن (٢) .

ورُوِى عنه أنه شَيِّل يومًا أن يُحَدِّثَ فقال : حدَّثنى عِكْرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «خَصْلَتان مَن عمِل بهما دَخَل الجنةَ » . ثم سكت ، فقيل له : وما هما ؟ فقال : نسِي عِكْرمةُ الواحدةَ ، ونسِيتُ أنا الأُخْرى .

وكان سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ يَسْتَخِفُه ويَسْتَخْلِيه ، ويَضْحَكُ منه ، ويَأْخُذُه معه إلى الغابةِ ، وكذلك كان غيرُه مِن أكابرِ الناسِ .

وقال الشافعيُّ : [٢٦/٨٥] عبَث الوِلْدانُ يومًا بأشْعَبَ ، فقال : إن هاهنا أُناسًا يُفَرِّقُون الجَوْزَ . فتَسارَعُوا إلى ذلك ، فلما رآهم مُسْرِعِين قال : لعلَّه حقٌ . فتَبِعهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۹/۱۷، بسنده عن أشعب عن عبد الله بن جعفر. كما أخرجه الترمذي في سننه (۱۷۶۶)، والنسائي في الكبرى (۹۰۲۷)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر.

 <sup>(</sup>۲) الحديث الأول : « المحرم لا يَنكح ولا يُنكح » ، والثانى : « ليجيئن أقوام يوم القيامة ليس فى وجوههم مُزْعة » . تاريخ دمشق ٩/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٣٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ١٥١، ١٥٢، والحديث فيهما بلفظ: «خلتان لا يجتمعان في مؤمن».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٩/ ١٦٠.

وقال له بعضُهم (۱): ما بلَغ مِن طَمَعِك ؟ فقال : ما زُفَّتْ عَروسٌ بالمدينةِ إلا رَجُوْتُ أَن تُزَفَّ إلى فكسَحْتُ دارى ونَظَّفْتُ ثِيابى .

واجْتاز '' يومًا برجلٍ يَصْنَعُ طَبَقًا مِن قَشِّ ، فقال : زِدْ فيه طَوْرًا أَو طَوْرَيْن لعلَّه يُهْدَى لنا فيه يومًا هديةٌ .

وروَى الحافظُ ابنُ عَساكرَ (٢) أن أَشْعَبَ غنَّى يومًا لسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قولَ بعضِ الشُّعراءِ:

مُطَهَّرَةُ الأَثْوابِ والدِّينُ وافرُ وعن كلِّ مَكْروهِ مِن الأَمْرِ زاجرُ ولم يَسْتَمِلْها عن تُقَى اللَّهِ شاعرُ مُغَيْرِيَّةٌ كالبَدْرِ سُنَّةُ وَجْهِها لها حَسَبٌ زاكٍ وعِرْضٌ مُهَذَّبٌ مِن الخَفِراتِ البِيضِ لم تَلْقَ رِيبةً

فقال له سالم : أحْسَنْتَ ، زِدْنا . فغَنَّاه :

جَنامُ غُرابٍ عنه قد نفض القَطْرَا وما حمَلَتْ لَيْلَى سِوى ريحِها عِطْرَا أَلَّتْ بنا والليلُ داجِ كأنَّهُ فقلتُ أعَطَّارٌ ثَوَى في رِحالِنا

فقال له : أَحْسَنْتَ ، ولولا أَن يَتَحَدَّثَ الناسُ لأَجْزَلْتُ لك الجائزةَ ، وإنك مِن الأَمْرِ بَكانٍ .

وفيها تُوُفِّي جعفرُ بنُ بُرْقانَ (١)، والحكم بنُ أبانٍ (٥)، وعبدُ الرحمنِ بنُ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۱٦٠/۹، ۱٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٦١/٩، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٩/ ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٢، وطبقات خليفة ٢/ ٨٢٤، والتاريخ الكبير ٢/ ١٨٧، وتهذيب الكمال ٥/ ١١.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٥، والتاريخ الكبير ٢/ ٣٣٦، وتهذيب الكمال ٧/ ٨٦، وميزان الاعتدال ١/ ٥٦٩.

يَزِيدَ بنِ جابرِ ('<sup>()</sup> ، **وقُــرَّةُ** بنُ خالدِ <sup>('')</sup> ، **وأبو عمرِو** بنُ العَلاءِ ، أحدُ أثمةِ القُرَّاءِ ، والسَّمه كُنْيَتُه ، وقيل : اسمُه زَبَّانُ . والصَّحيحُ الأولُ .

وهو أبو عمرو بن العَلاءِ بنِ عَمَّارِ بنِ الغُرْيانِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحُصَيْنِ التَّمِيمِيُّ المَازِيُّ البَصْرِيُّ ، وقيل غيرُ ذلك في نَسَبِه ، كان عَلَّامةَ زَمانِه في اللغةِ والنَّحْوِ وعِلْمِ القرآنِ ، ومِن كِبارِ العُلماءِ العامِلِين ، يُقالُ () : إنه كتَب مِلْءَ بيتِ مِن كلامِ العربِ ، ثم تزَهَّد ، فأَحْرَقه ثم راجَع الأمْرَ الأولَ ، فلم يَكُنْ عندَه سوى ما كان يَحْفَظُه مِن كلامِ العربِ ، وكان قد لقي خَلْقًا مِن أغرابِ الجاهليةِ ، وكان مُقَدَّمًا أيامَ الحسنِ البَصْرِي وبعدَه .

ومِن اخْتِياراتِه الغريبةِ ( ) قُولُه في تَفْسيرِ الغُرَّةِ في الجنينِ: إنها ( ) لا يُقْبَلُ فيها إلا أبيضُ غُلامًا كان أو جاريةً. وفهِم ذلك من قولِه عليه الصلاة والسلامُ: « غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ». قال: ولو أُرِيد أَيُّ عبدٍ كان أو [٨/٦٦٤] جاريةٍ لَمَا قَيَّده بالغُرَّةِ ، وإنما الغُرَّةُ البَياضُ ( ) . قال القاضي ابنُ خَلِّكانَ ( ) : وهذا غريبٌ ، ولا أعْلَمُ هل يُوافِقُ قولَ أحدٍ مِن الأَثمةِ الجُتَّهِدين أم لا .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۶٦٦، وتاريخ بغداد ۱۰/ ۲۱۱، وتهذيب الكمال ۱۸/ ٥، وسير أعلام النبلاء ۷/ ۱۷٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٤۱ – ۱٦٠) ص ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٥، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٥٧٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين ص ٣٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٦٦، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٢٠، وإشارة التعيين ص ١٢١، وغاية النهاية ١/ ٢٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٦٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات النحويين ص ٣٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) أي الدية.

<sup>(</sup>٧) انظر المغنى لابن قدامة ٦٦/١٢.

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٧.

وذكروا<sup>(۱)</sup> أنه كان إذا دخل شهرُ رَمضانَ لا يُنْشِدُ فيه بيتًا مِن الشعرِ حتى يَنْسَلِخَ ، وأنه كان يَشْتَرِى له كلَّ يومٍ كُوزًا جديدًا ورَيْحانًا طَرِيًّا ، وقد صحِبه الأَصْمَعيُّ نحوًا مِن عشْرِ سنينَ .

كانتُ (٢) وفاتُه فى هذه السنةِ ، وقيل: فى سنةِ ستِّ وحمسين. وقيل: سبع (٣) وخمسين ومائةٍ . فاللَّهُ أعلمُ . وقبرُه بالشامِ . وقيل: بالكوفةِ . وقد قارَب التَّسْعين ، وقيل: إنه جاوزها . فاللَّهُ أعلمُ .

(أوقد روَى ابنُ عساكر فى ترجمةِ صالحِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحدُكم العباسِ، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، مرفوعًا: ( لأن يُربِّى أحدُكم بعدَ أربعِ وخمسين ومائةٍ جِرُو كلبٍ خيرٌ له مِن أن يُربِّى ولدًا لصلبِه». وهذا منكرٌ جدًّا، وفى إسنادِه نظرٌ. ذكره مِن فوائدِ تَمَّامٍ ، عن خَيثَمةَ بنِ سليمانَ ، عن محمدِ بنِ عوفِ الحِمْصِيِّ، عن أبى المغيرةِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ السِّمْطِ ، عن صالح ، به . وعبدُ اللَّهِ بنُ السِّمْطِ هذا لا أعرِفُه ، وقد ذكره شيخُنا الحافظُ صالح ، به . وعبدُ اللَّهِ بنُ السِّمْطِ هذا لا أعرِفُه ، وقد ذكره شيخُنا الحافظُ الذهبيُّ فى كتابه (الميزانِ) (١٠)، وقال: رَوى عن صالحِ بنِ عليٌ حديثًا موضوعًا .

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٦، ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ ، ووفيات الأعيان : « تسع » . والمثبت من مُستودة وفيات الأعيان . انظر وفيات الأعيان ٣/
 ٢٩٢١ الحاشية (١) ، وتهذيب الكمال ١٣٠/٣٤ ، وغاية النهاية ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٢٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) الروض البسّام بترتيب وتخريج فوائد تمَّام (١٧١٩) طبعة دار البشائر الإسلامية.

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٦.

## ثم دَخَلَت سنةُ خمسٍ وخمسين ومائةٍ

فيها (۱) دخل يزيدُ بنُ حاتم بلادَ إفْرِيقِيَّةَ ، فافْتَتَحها عَوْدًا على بَدْءِ ، وقتل مَن كان تغَلَّب عليها مِن الخَوارِجِ ، وقتل أُمراءَهم ، وأَصْغَر كبراءَهم ، وأذَلَّ أشرافَهم ، وأَرْغم آنافَهم ، وبَدَّد آلافَهم ، واسْتَبْدَلَ أهلُ البلادِ هناك بالحوفِ سَلامةً ، وبالإهانةِ كَرامةً ، وكان في مجملةِ مَن قُتِل مِن أُمرائِهم أبو حاتم وأبو عاد (۱) الخارِجيَّان . ثم لما اسْتقامت له وبه الأُمورُ في البُلْدانِ دخل بعدَ ذلك بلادَ القَيْرَوانِ ، فمهَّدها وأطَّدَها ، وأقرَّ أهلَها ، وقرَّر أمورَها ، وأزال مَحْذورَها .

#### بناء الرّافِقَةِ (الدينةِ المشهورةِ

وفيها أمَر المنصورُ ولدَه المهدئ ببناءِ الرّافِقَةِ على مِنْوالِ بناءِ بَغْدادَ ، فَفَعل ذلك في هذه السنةِ المباركةِ .

وفيها أمر المنصورُ بيناءِ سُورٍ ، وعَمَلِ خندقِ حولَ الكوفةِ ، وأَخَذ ما غَرِم على ذلك مِن أَمُوالِ أَهلِها ؛ مِن كلِّ إنسانِ [ ٨/ ٦٧ و ] مِن ذَوى اليسارِ أربعين درهمًا . وكان قد فرضها أولًا خمسة دراهم ، وجُبِيَت أربعين أربعين ، فقال في ذلك بعضُهم :

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۸/۸ – ۶۹، والمنتظم ۱۸۳۸ – ۱۸۰، والکامل ۲/۰ – ۸.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: وعباد، والمثبت من تاريخ الطبري. وانظر ما تقدم في صفحة ٤٢٨ حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) الرافقة : بلد متصل البناء بالرَّقة وهما على ضفة الفرات . انظر معجم البلدان ٧٣٤/٢ .

يَا لَقَوْمِـى مَا لَقِـينا مِـنْ أَمِـيـرِ الْمُؤْمِـنِـينا قَــسَـمَ الْحُمـسَةَ فينا وجَـبانـا الأرْبَـعِـينا وفيها غزا الصائفة يزيدُ بنُ أُسَيدِ السُّلَميُّ.

وفيها طلَب ملكُ الرومِ الصُّلْحَ مِن أَبَى جَعَفْرِ المُنصورِ عَلَى أَن يَحْمِلَ إِلَى المُنصورِ الجَوْيةَ .

وفيها عزَل المنصورُ أخاه العباسَ بنَ محمدٍ عن الجَزيرةِ ، وغَرَّمه أَمْوالًا كثيرةً .

وفيها عزّل محمد بن سليمان بن عليٌ عن إمْرةِ الكوفةِ ، فقيل: لأُمورِ بلَغَته عنه في تَعاطِى مُنْكراتٍ وأُمورٍ لا تَلِيقُ بالعُمَّالِ. وقيل: لقتلِه (عبدَ الكريم بن بن أبي العَوْجاءِ هذا زِنْدِيقًا ، يُقالُ: إنه لما أُمِر بضربِ عنقِه اعْتَرَف على نفْسِه بوضعِ أربعةِ آلافِ حديثٍ يُحِلُّ فيها الحَرامَ ، ويُحَرِّمُ فيها الحَلالَ ، ويُصَوِّمُ الناسَ في يومِ الفِطْرِ ، ويُفَطِّرُهم في أيامِ الصيامِ ، فأراد المنصورُ أن الحكلالَ ، ويُصَوِّمُ الناسَ في يومِ الفِطْرِ ، ويُفَطِّرُهم في أيامِ الصيامِ ، فأراد المنصورُ أن يَجْعَلَ قتلَه له ذَنْتًا ، فعزَله به ، وأراد أن يُقِيدَه منه ، فقال له عيسى بنُ علي المَرتُ المؤمنين ، لا تَعْزِلْه بهذا ، فإنه إنما قتله على الزَّنْدَقةِ ، ومتى عزَلْتَه بهذا شكرتُه العامَّةُ وذَمُوكَ . فترَكه حِينًا ، ثم عزَله عن الكوفةِ بعد ذلك ، وولَّى عليها عمرو بنَ أهيرُ .

وفيها عزَل المنصورُ عن المدينةِ الحسنَ بنَ زيدٍ ، وولَّى عليها عمَّه عبدَ الصَّمَدِ ابنَ عليِّ ، وجعَل معه فُلَيْحَ بنَ سليمانَ مُشْرِفًا عليه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: «محمد». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «موسى». والمثبت من مصادر التخريج.

وعلى إمْرةِ مكة محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ ، وعلى الكوفةِ عمرُو بنُ زُهيرٍ ، وعلى البَصْرةِ الهَيْئُمُ بنُ مُعاويةَ ، وعلى مصرَ محمدُ بنُ سعيدٍ ، وعلى إفْريقيَّةَ يزيدُ ابنُ حاتم .

وفيها تُوُفِّي صَفُوانُ بنُ عمرو (۱) ، وعثمانُ بنُ أبى العاتِكة (۱) الدِّمشقيان ، وعثمانُ بنُ عَطاءِ (۱) ، ومِسْعَرُ بنُ كِدَام (۱) ، وحَمَّادٌ الرَّاويةُ (۱) ، وهو ابنُ أبى ليلى مَيسَرة – ويُقالُ : سابورُ – بنِ المُبارَكِ بنِ عُبَيدِ الدَّيْلَمَى الكوفي ، مولى مُكْنِفِ (۱) مَيسَرة بيدِ الخيلِ الطَّائي ، كان مِن أعْلمِ الناسِ بأيامِ العربِ وأخبارِها وأشعارِها ولُعاتِها ، وهو الذي جمَع السَّبْعَ المُعلَّقاتِ الطُّوالَ ، وإنما سُمِّي الراوية ؛ لكثرةِ روايته الشعرَ عن العربِ ، اختَبَره الوليدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ أميرُ المؤمنين فَصيدةً على حروفِ المُعجَمِ ، كلَّ [ ١٧/٢ ع ]قصيدة نحوِّ مِن مائةِ بيتٍ (۱) ، وزعم أنه لا يُسَمَّى شاعرٌ مِن شُعراءِ العربِ إلا أنْشَد له مالا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٦٧، وتاريخ دمشق ۲۶/ ۱۵، وتهذيب الكمال ۲۳/ ۲۰۱، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٤۱ – ١٦٠) ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١١/١١ مخطوط، وتهذيب الكمال ٣٩٧/١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤٠) ص ٥١٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٤٠/١١ مخطوط، وتهذيب الكمال ١٩/ ٤٤١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤١) ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٦٤، والحلية ٧/ ٢٠٩، وتهذيب الكمال ٢٦/٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٦٣/٧، وتهذيب الكمال ٢٦١/٢٧، وطبقات الحفاظ ص ٨١. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٦١٢، وطبقات الحفاظ ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٥٠/١٥، ووفيات الأعيان ٢/٢٠٦، وسير أعلام النبلاء ٧/١٥٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ب، م: «بكير»، وفى ص: «بكر»، وفى ظ: «مكنز». والمثبت من وفيات الأعيان. وانظر الشعر والشعراء ١/ ٢٨٦، والمعارف ص ٣٣٣، وأسد الغابة ٢/ ٣٠١. وقد ذكر العلماء أنه مولى لبنى بكر بن وائل. انظر تاريخ دمشق ١/ ١٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤٠) ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) المذكور في وفيات الأعيان والسير وتاريخ الإسلام أن حمادًا أنشد الوليد حتى ضجِر، ثم وكّل =

يَحْفَظُه غيرُه ، فأَطْلَق له مائةَ ألفِ درهم .

وذكر أبو محمد الحريري في كتابِه « دُرَّةِ الغَوَّاصِ » ( ) أن هشام بن عبد الملكِ اسْتَدْعاه مِن العراقِ مِن نائبِه يوسُفَ بنِ عمر ، فلمَّا دخل عليه إذا هو في دار قوراء مُرَخَّمة بالرُّخامِ والذهبِ ، وإذا عندَه جاريتان حسناوانِ جدًّا ، فاسْتَنْشَده شيئًا فأنشَده ، فقال له : سَلْ حاجتَك . فقال : كائنة ما كانتْ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وما هي ؟ قال : تُطْلِقُ لي إحدى هاتين الجاريتين . فقال : هما لك وما عليهما . وأخلاه في بعضِ دارِه ، وأطلق له مائة ألفِ درهم . هذا مُلَخَصُ عليهما . وأخلاه في بعضِ دارِه ، وأطلق له مائة ألفِ درهم . هذا مُلَخَصُ الحِكاية ، والظاهرُ أن هذا الحكيفة إنما هو الوليدُ بنُ يَزيدَ ، فإنه ذكر أنه شرِب معه ، وهشامٌ لم يكنْ يَشْرَبُ ، ولم يَكُنْ نائبُه على العراقِ يوسُفَ بنَ عمر ، وإنما كان خالدَ بنَ عبدِ اللَّهِ القَسْرِيّ ، وبعدَه يوسُفُ بنُ عمر . وكانتْ وفاة حَمَّادِ في هذه السنةِ عن ستين سنة .

قال ابنُ خَلِّكانَ (٢٠): وقيل: إنه أَدْرَكُ أُولَ خِلافَةِ المَهْدِيِّ في سنةِ ثمانٍ وخمسين. فاللَّهُ أعلمُ.

وفيها قُتِل حَمَّادُ عَجْرَدِ على الزندقةِ ، وهو حمَّادُ بنُ عمرَ بنِ يونُسَ بنِ كُلَيْبِ الكوفيُ (٢) ، ويُقالُ : إنه واسِطيٌّ . مَوْلَى بنى سُواءَةَ ، وكان شاعرًا ماجِنًا ظَريفًا خَلِيعًا ، لكنَّه كان مُتَّهَمًا على الإشلام ، وقد أَدْرَك الدولتَيْن الأُمويةَ

<sup>=</sup> الوليد به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه، فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة.

<sup>(</sup>١) درة الغواص ص ١١٠، ١١١. وانظر وفيات الأعيان ٣/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ٢/ ٧٧٩، وتاريخ بغداد ٨/ ١٤، وتاريخ دمشق ١/ ١٤١، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٣٨٣.

والعَبَّاسيةَ ، لكنه ما اشْتَهر إلا في أيامِ بني العباسِ ، وكان بينَه وبينَ بَشَّارِ بنِ بُرْدٍ مُهاجاةٌ كثيرةٌ ، ولمَّا قُتِل بَشَّارٌ على الزَّنْدَقةِ أيضًا ، دُفِن معه في قبرِه ، وقيل : إن حمادَ عَجْرَدٍ مات سنةَ ثمانٍ وخمسين (١) . وقيل : سنةَ إحمدي وستين ومائة . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في وفيات الأعيان : «ستين».

## ثم دخَلَت سنةُ ستٍّ وخمسين ومائةٍ

فيها (۱) ظفِر الهَيْتُمُ بنُ مُعاويةَ نائبُ البَصْرةِ بعمرِو بنِ شَدَّادِ الذَّى كان عامِلًا لإبراهيمَ بنِ (عبدِ اللَّهِ) على فارسَ، فقُتِل بالبصرةِ؛ قُطِعت يداه ورِجْلاه، وضُرِبَت عنقُه، ثم صُلِب.

وفيها عزَل المنصورُ الهيثمَ بنَ مُعاويةَ عن البَصْرةِ ، وولَّى عليها قاضيَها سَوَّارَ ابنَ عبدِ اللَّهِ ، فجمَع له بينَ القَضاءِ والصَّلاةِ ، وجعَل على شُرْطتِها [٦٨/٨] وأحداثِها سعيدَ بنَ دَعْلَجٍ ، ورجَع الهيثمُ بنُ مُعاويةَ إلى بغْدادَ ، فمات فيها فَجْأةً في هذه السنةِ ، وهو على بطنِ جاريةٍ له ، فصلَّى عليه المنصورُ ، ودُفِن في مَقابرِ بنى هاشم .

وحجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ العباسُ بنُ محمدِ أخو أميرِ المؤمنينِ. ونُوَّابُ البلادِ هم المَذْكورون فى التى قبلَها. وعلى فارسَ والأهوازِ وكُوَرِ دِجْلةَ عُمارةُ بنُ حمزةَ ، وعلى كَرْمانَ والسِّنْدِ هشامُ بنُ عمرِو.

وفيها تُؤفِّي حمزةُ الزَّيَّاتُ(٢) في قولٍ ، وهو أحدُ القُرَّاءِ المَشْهورين والعُبَّادِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۵۰، ۵۱، والمنتظم ۸/ ۱۸۷، والکامل ۹/۲ – ۱۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «محمد». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٨٥، ووفيات الأعيان ٢/٦٦٪، وتهذيب الكمال ٣١٤/٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٣٨٣، وغاية النهاية ١/ ٢٦١.

المَّذْكورين، وإليه تُنْسَبُ المُدُودُ الطَّويلةُ في القراءةِ، وقد تكلَّم فيه بسببِها بعضُ الأَثمةِ. وسعيدُ بنُ أبى عَروبةَ (۱)، وهو أوَّلُ مَن جمَع السُّنَنَ، في قولِ، وعبدُ اللَّهِ النَّ شَوْذَبِ (۲)، وعبدُ الرحمنِ بنُ زِيادِ بنِ أَنْهُم الإِفْرِيقيُّ ، وعمرُ بنُ ذَرِّ .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٣، وتهذيب الكمال ١١/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٤١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤١) ص ٤٠٢.

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٦/ ١٢٩، وتاريخ دمشق ٢٩/ ١٦٤، وتهذيب الكمال ٩٤/١٥، وسير أعلام النبلاء
 ٧/ ٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٢١٤، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٤١) ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٦٢، وحلية الأولياء ٥/ ١٠٨، وتاريخ دمشق ٢٠٥/١٣ مخطوط، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤٢، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤١) ص ٥٣٦.

## ثم دخَلَت سنةُ سبعِ وخمسين ومائةٍ

فيها (۱) بنى المنصورُ قَصْرَه المُسَمَّى بالخُلْدِ في بَغْدادَ (۲) ، وكان المُسْتَحَثَّ في عِمارتِه أبانُ بنُ صَدَقة ، والرَّبيعُ مَوْلى المنصورِ .

وفيها حوَّل المنصورُ الأُسْواقَ مِن قُرْبِ دارِ الإِمارةِ إلى بابِ الكَرْخِ. وقد ذَكَوْنا فيما تقَدَّم سببَ ذلك (٣).

وفيها أمَر بتَوْسِعةِ الطَّرُقاتِ.

وفيها أمَر بعملِ جِسْرٍ عندَ بابِ الشَّعِيرِ .

وفيها اسْتَعْرَضَ المنصورُ مُجنْدَه وهم مُلْبَسون السَّلاحَ، وهو أيضًا لابِسٌ سِلاحًا عظيمًا، وكان ذلك عندَ دِجْلةَ.

وفيها عزَل عن السُّنْدِ هشامَ بنَ عمرِو ، وولَّى عليها مَعْبدَ (١) بنَ الخَليلِ .

وفيها غزا الصائفة يزيدُ بنُ أُسِيدِ السُّلَميُّ ، فأَوْغَل في بلادِ الرومِ ، وبعَث سِنانًا مولى البَطَّالِ بينَ يديْه ، ففتَح بعضَ الحصونِ وسبَى وغَنِم .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۰۲، ۵۳، والمنتظم ۸/ ۱۹۳، ۱۹۵، والکامل ۲/ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «تفاؤلا بالتخليد في الدنيا، فعند كماله مات وخرب القصر من بعده».

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في ص ٣٨٩ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: (سعيد). وانظر تاريخ الطبرى ٨/٥٣، والمنتظم ١٩٦/٨، والكامل ١٣/٦.

وفيها حجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ يَحْيَى بنِ محمدِ بنِ عليٍّ . ونُوَّابُ البلادِ فيها هم المَذْكورون في التي قبلَها (١) .

(أوفيها تُؤفِّى الحسينُ بنُ واقدِ<sup>(۱)</sup> ، والإمامُ أبو عمرٍو عبدُ الرحمنِ بنُ عمرٍو الأوْزاعيُّ ، فَقِيهُ أهلِ الشامِ ، وقد<sup>۱)</sup> بقى أهلُ الشامِ وما حولَها مِن البلادِ على مَذْهبه (أن نحوًا مِن مائتى سنةِ .

# وهذا ذِكْرُ شيءٍ مِن ترجمةِ الأَوْزاعيُ ( ۖ رحِمه اللَّهُ

هو عبدُ الرحمنِ بنُ عمرِو بنِ يُحْمَدُ أَبُو عمرٍو الأَوْزَاعَىُ . والأَوْزَاعُ بطنٌ مِن حِمْيَرَ ، وهو مِن أَنْفُسِهم ، قاله محمدُ بنُ سعدِ (٧) . وقال غيرُه (٨) : لم يَكُنْ مِن أَنْفُسِهم ، وإنما نزَل في مَحِلَّةِ الأَوْزَاعِ ، وكانت [٨/٨٦ظ] قريةً خارجَ بابِ

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف، ولكن في هذه السنة – أعنى سنة سبع وخمسين ومائة – عزل المنصور محمد بن سعيد الكاتب عن مصر، واستعمل عليها مطرًا مولى أبي جعفر المنصور. انظر تاريخ الطبرى ١٨ ٥٢، والمنتظم ٨/ ١٩٥، والكامل ١٣/٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص. وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٤١ – ١٦٠) ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٩١، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٠٤، وطبقات المفسرين ١٠٤/١ للداودي.

<sup>(</sup>٤) من هنا خرم في المخطوطة: «ب» ينتهى في صفحة ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٨، وطبقات خليفة ٢/ ٨٠٨، وحلية الأولياء ٦/ ١٣٥، وتاريخ دمشق ١٤٢/٤١ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٠٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «محمد». والمثبت من تاريخ دمشق، وانظر تهذيب الكمال، وسير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>۸) انظر تاریخ دمشق ۱۶7/۶۱.

وقد اكْتُتِب (\*) في بَعْثِ إلى اليَمامةِ ، فسمِع الحديثَ مِن يحيى بنِ أبى كَثيرٍ ، وانقطع إليه ، فأرشَده إلى الرّحلةِ إلى البَصْرةِ ليَسْمَعَ مِن الحسنِ وابنِ سِيرينَ ، فسار إليها فوجَد الحسنَ قد تُوفِّى مِن شهرَيْن ، ووجَد ابنَ سِيرينَ مَرِيضًا ، فجعَل يَتَرَدَّدُ لِعِيادتِه ، فقوى المَرضُ به ، ومات ولم يَسْمَعْ منه الأوْزاعيُ شيئًا ، وجاء فنزَل دمشقَ بَمَحِلَّةِ الأوْزاعِ خارجَ بابِ الفَراديسِ ، وساد أهلها في زَمانِه وسائرَ البلادِ في الفقهِ والحديثِ والمَغازى وعُلومِ الإسلامِ . وقد أَدْرَك خَلْقًا مِن التابِعِين وغيرِهم ، وحدَّث عنه جَماعاتُ مِن ساداتِ المسلمين ، كمالكِ بنِ أنسٍ ، والثوريّ ، والزُهْريّ وهو مِن شُيوخِه (\*) .

وأَثْنَى عليه غيرُ واحدٍ مِن الأَثمةِ ، وأَجْمَع المسلمون على عَدالتِه وإمامتِه ؛ قال

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م. وانظر تهذيب الكمال ٣١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الشيباني». والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر الأنساب ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١٠٠/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ١٥٣/٤١، ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ١٦٤/٤١، ١٧٤.

مالكٌ (١): كان الأوْزاعيُّ إمامًا يُقْتَدَى به.

وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ وغيرُه (٢) : كان إمامَ أهلِ زمانِه .

وقد حجَّ مرةً ، فدخَل مكةَ وسفيانُ الثَّوْرَىُّ آخِذٌ بزِمامِ جَمَلِه ، ومالكُ يَشُوقُ به ، والثوريُّ يقولُ : افْسَحوا للشيخ (٣) .

وقد تذاكر مالك والأوزاعي بالمدينة مِن الظُّهرِ حتى صَلَّيا العَصْرَ، ومِن الطُّهرِ حتى صَلَّيا العَصْرَ، ومِن العصرِ حتى صَلَّيا المغربَ، فغمَره الأوزاعيُّ في المَغازِي، وغمَره مالكٌ في الفقهِ (١٠).

وتناظر (°) هو والثَّوْرَى في مسجدِ الحَيْفِ في مسألةِ رَفْعِ اليدَيْن في الركوعِ والرفعِ منه ، فاحْتَجَّ الأوْزاعيُ بما رَواه عن الرُّهْرِيِّ ، عن سالمٍ ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كان يَرْفَعُ يديه في الركوعِ والرفعِ منه ، واحْتَجَّ الثوريُّ على ذلك بحديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد (۱) ، فغضِب الأوزاعيُّ وقال : [۸۹/۸] أتّعارِضُ حديثَ الرُّهْرِيِّ بحديثِ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ وهو رجلٌ ضعيفٌ ؟! فاحْمَارٌ وجهُ الثّوريِّ ، فقال الأوزاعيُ : لعلك كرِهْتَ ما قلتُ ؟ قال : نعم . قال : فقُمْ بنا حتى نَلْتَعِنَ عندَ الرُّكنِ أَيُّنا على الحقِّ . فسكت الثوريُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ١٦١، بمعناه.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۹۸/٤۱، ۱۹۷ - ۱۹۷.

 <sup>(</sup>٣) بعده في م: «حتى أجلساه عند الكعبة، وجلسا بين يديه يأخذان عنه». والخبر في تاريخ دمشق
 ١٦٠ ، ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «أو في شيء من الفقه». والخبر في المصدر السابق ١٦٣/٤١، ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٦٤/٤١.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصّل: «عن» ثم بياض. وبعده في ص، ظ بياض.

وتمام الحديث: «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن البراء أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود». أخرجه أبو داود (٧٤٩).

وقال هِقْلُ بنُ زيادِ (۱): أَفْتَى الأَوْزاعِيُّ في سبعين أَلفَ مسألةِ (۲). وقال أبو زُرْعةَ (۲): رُوى عنه ستون أَلفَ مسألةٍ.

وقال غيرُهما<sup>(۱)</sup>: أَفْتَى في سنةِ ثلاثَ عشْرةَ ومائةٍ ، وعمرُه إذ ذاك خمسٌ وعشرون سنةً ، ثم لم يَزَلْ يُفتى حتى مات<sup>(٥)</sup>.

وقال يحيى القَطَّانُ (١) عن مالكِ: الجُتَمَع عندى الأَوْزاعيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، وأبو حَنيفة . فقلتُ : أيُّهم أَرْجَحُ ؟ قال : الأَوْزاعيُّ .

وقال محمدُ بنُ عَجْلانَ (٢) : ما رَأَيْتُ أحدًا أَنْصَحَ للمسلمين مِن الأوزاعيّ .

وقال غيرُه (^): ما رُئِيَ الأوْزاعيُّ ضاحِكًا مُقَهْقِهًا قطُّ ، ولقد كان يَعِظُ الناسَ فلا يَبْقَى أُحدٌ في مَجْلِسِه إلا بكي بعينِه أو بقلبِه ، وما رأَيْناه يَبْكي في مَجْلِسِه قطُّ (٩).

وقال يحيى بنُ مَعينِ (١٠٠): العلماءُ أربعةٌ ؛ الثوريُّ ، وأبو حنيفةَ ، ومالكُّ ، والأُوْزاعيُّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٦/٤١، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « بحدثنا وأخبرنا ».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «وعقلُه زاكِ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/٤١، من طريق يحيي القطان به.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٤١/ ١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٤١/١٧١.

<sup>(</sup>٩) بعده في م: «وكان إذا خلى بكى حتى يرحم».

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۷۳/٤١.

( والأوزاعيُّ ثقةً ، وليس هو في الرُّهْرِيِّ بذاك . أَخَذ كتابَ الرُّبيديِّ عن الرُّهْرِيِّ . الرُّهْرِيِّ . وما أقلَّ مارواه عن الزُّهْرِيِّ . .

قال أبو حاتم (٢) : كان ثِقةً مُتَّيِعًا لما سمِع . قالوا (٢) : وكان الأوزاعيُّ لا يَلْحَنُ في كلامِه ، وكانتْ كَتُبُه تَرِدُ على المنصورِ ، فيَنْظُرُ فيها ويَتَأَمَّلُها ، ويَتَعَجَّبُ مِن فَصَاحِتِها وَحَلاوتِها ، فقال يومًا لأحْظَى كُتَّابِه عندَه وهو سليمانُ بنُ مُجالِد : يَنْبَغى أن تَجُيِبَ الأوْزاعيُّ عن كُتُبِه . فقال : واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين ، لا يَقْدِرُ أحدٌ من أهلِ الأرضِ على ذلك ، وإنا لنستعينُ بكلامِه فيما نُكاتِبُ به أهلَ الآفاقِ مِمَّن لا يَعْرفُ كلامَ الأوزاعيُّ .

وقال الوليدُ بنُ مسلم '' : كان الأَوْزاعيُّ إذا صلَّى الصبحَ جلَس يَذْكُرُ اللَّهَ سبحانه حتى تَطْلُعَ الشمسُ ، ويَأْثُرُ عن السَّلَفِ ذلك . قال : ثم يَقومون في الفقهِ والحديثِ .

وعن الأوزاعيِّ أنه قال (٥) : رأيْتُ ربَّ العِزَّةِ في المَنَامِ ، فقال : أنت الذي تَأْمُرُ بالمعروفِ وتَنْهَى عن المُنْكَرِ؟ فقلتُ : بفَضْلِك ياربِّ . قلتُ : ياربِّ أَمِثْني على الإسْلامِ . فقال : وعلى السُّنَّةِ .

وقال محمدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ شابورَ (١) : قال لي شيخٌ بجامع دمشقَ : أنا مَيِّتٌ

۱) سقط من: م. وانظر تاریخ دمشق ۱۷٤/٤۱.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/٢٦٧. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ١٧٥. واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ١٨٢/٤١، ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/٨/٤، ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) في ص، ظ: (سابور). وانظر تبصير المنتبه ٢/ ٢٧٢.

فى يومِ كذا وكذا. فلما كان ذلك اليومُ رأيْتُه فى صَحْنِ الجامعِ يَتَفَلَّى، فقال لى: [٢٩/٨ظ] اذْهَبْ إلى سَريرِ المَوْتَى فأَحْرِزْه لى عندَك قبلَ أَن تُسْبَقَ إليه. فقلتُ: ما تَقولُ ؟! فقال: هو ما أقولُ لك ؛ إنى رأيْتُ كأن قائلًا يقولُ: فلانٌ قَدَريٌّ، وفلانٌ كذا، وعثمانُ بنُ أبى العاتكةِ نِعْم الرجلُ، وأبو عمرو الأوْزاعيُّ خيرُ مَن يَمْشِى على وجهِ الأرضِ، وأنت مَيِّتُ فى يومِ كذا وكذا. قال محمدُ بنُ شُعَيْبٍ: فما جاء الظَّهْرُ حتى مات، وصُلِّى عليه بعدَها، وأُحْرِجَت جِنازتُه. رواها ابنُ عساكرَ (١).

وكان الأوزاعي ، رحِمه اللَّه ، كثيرَ العِبادةِ ، حَسَنَ الصَّلاةِ ، وكان يقول : مَن أطال القيامَ في صلاةِ الليلِ هوَّن اللَّهُ عليه طُولَ القِيامِ يومَ القيامةِ . وكأنَّه أخَذ ذلك من القرآنِ ، وهو قولُه تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ مَن القرآنِ ، وهو قولُه تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال الوليدُ بنُ مسلمِ (٢): ما رأيْتُ أحدًا أشدَّ اجْتِهادًا مِن الأوْزاعيِّ في العِبادةِ.

وقال غيرُه (٣): حجَّ فما نام على الراحلةِ ، إنما هو في صَلاةٍ ، فإذا (١) نعَس اسْتَنَد إلى القَتَبِ . وقال غيرُه (٣): كان مِن شِدَّةِ الخُشوع كأنه أعْمَى .

ودخَلَت امرأةٌ على امرأةِ الأوزاعيِّ ، فرأَت الحَصيرَ الذي يُصَلِّي عليه مَثِلُولًا ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۸۱/۱۸۱، ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤١/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى الخرم الذى وقع في المخطوطة (ب).

فقالتْ لها: لعلَّ الصبيَّ بال هنهنا. فقالتْ: لا، هذا مِن أثَرِ دُموعِ الشيخِ في شُجودِه، وهكذا يُصْبِحُ كلَّ يوم (١).

وقال الأوْزاعيُّ : عليك بآثارِ مَن سلَف وإن رفَضك الناسُ ، وإيَّاك ورَأْيَ (<sup>(۲)</sup> الرجالِ وإن زخْرَفوه بالقولِ ؛ فإن الأَمْرَ يَنْجَلَى وأنت منه على طريقٍ مُسْتقيمٍ .

وقال أيضًا (''): اصْبِرْ على السُّنَّةِ ، وقِفْ حيث وقَف القومُ ، وقلْ ما قالوا ، وكُفَّ عمَّا كَفُّوا ، ولْيَسَعْك ما وَسِعهم .

وكان يقولُ (٤): العلمُ ما جاء عن أصحابِ محمدِ ، وما لم يَجِئُ عنهم فليس بعلم .

وكان يقولُ (°): لا يَجْتَمِعُ مُحبُّ عليٌّ وعثمانَ إلا في قلبِ مؤمنٍ. وإذا أراد اللَّهُ بقوم شرًّا فتَح عليهم بابَ الجَدَلِ وسدَّ عنهم بابَ العَمَلِ.

قالوا<sup>(۱)</sup>: وقد كان مِن أَكْرِمِ الناسِ وأَسْخاهم، وكان له في بيتِ المالِ على الحُلَفاءِ إقْطاعٌ، فصار إليه مِن بني أُميةً (۱)، وبني العباسِ نحوٌ مِن سبعين ألفَ دينارٍ، فلم يَقْتَنِ منها شيئًا (۱)، ولا ترَك يومَ مات سِوَى سبعةِ دَنانيرَ (۱)، كان يُنْفِقُها في سبيلِ اللَّهِ وفي الفُقراءِ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۸۸/٤۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٩١/٤١.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «أقوال». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٩٢/٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ١٩٢/٤١، ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم». وانظر المصدر السابق ١٩٠/٤١.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: ﴿ وَلَا اقْتَنَى شَيْئًا مَنْ عَقَارٌ ، وَلَا غَيْرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: (كانت جهازه، بل).

ولما دخَلُ (١) عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ دمشقَ ، وسَلَب الملكَ [٧٠/٨ و] مِن بني أميةً تطلُّب الأوْزاعيُّ ، فتغَيَّب عنه ثلاثة أيام ، ثم أُحْضِر بينَ يَدَيه . قال : دخَلْتُ عليه وهو على سَرير وفي يدِه خَيْزُرانةً ، والمُسَوِّدةُ عن يمينِه وشمالِه ، معهم السيوفُ مُصْلَتَةٌ والعُمُدُ الحديدُ ، فسلَّمْتُ فلم يَرُدَّ ، ونكَت بتلك الحَيْزُرانةِ التي في يدِه ، ثم قال : يا أوْزاعي ، ما ترى فيما صنَعْنا مِن إِزالةِ أَيْدى أُولئك الظَّلَمةِ أرباطٌ هو؟ قال: فقلتُ: أيُّها الأميرُ، سمِعْتُ يحْيَى بنَ سعيدِ الأنْصاريُّ يقولُ: سمِعْتُ محمدَ بنَ إبراهيمَ التَّيْميُّ يقولُ: سمِعْتُ عَلْقَمةَ بنَ وَقَّاصِ يقولُ: سمِعْتُ عمرَ ابنَ الخَطَّابِ يقولُ: سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عِلِيَّتِهِ يقولُ (٢٠): « إنَّمَا الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ، وإنما لكلِّ امْرِئُ ما نوَى ، فمَن كانتْ هِجْرتُه إلى اللَّهِ ورسولِه ، فهجْرتُه إلى اللَّهِ ورسولِه ، ومَن كانتْ هجرتُه لدنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَتَزَوَّجُها ، فهجْرتُه إلى ما هاجَر إليه » . قال : فنكَت بالخَيْزُرانةِ أَشَدُّ مما كان يَنْكُتُ ، وجعَل مَن حولَه ( يَعَضُّونَ على أيديهم ، ثم قال: يا أوزاعي ، ما تقولُ في دِماءِ بني أُمية ؟ فقلتُ: قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ: « لا يَحِلُّ دمُ امْرِئُ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ ؛ النفسُ بالنفسِ ، والثَّيِّبُ الزاني، والتاركُ لدينِه المُفَارقُ للجماعةِ » ( فَنكَت أَشَدُّ مِن ذلك، ثم قال: ما تَقُولُ في أَمْوالِهم؟ فقلتُ : إن كانتْ في أيديهم حَرامًا فهي حَرامٌ عليك أيضًا ، وإن كانت لهم حَلالًا فلا تَحِلُّ لك إلا بطريق شَرْعَى . فنكَت أشدُّ مما كان يَنْكُتُ قبل ذلك ، ثم قال : ألا نُوَلِّيك القَضاءَ؟ فقلتُ : إن أَسْلافَك لم يَكُونوا

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲۰۱/٤۱ - ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٠ .

<sup>(7-7)</sup> فى الأصل: «يقبضون على أيديهم»، وفى ب، م: «يقبضون أيديهم على قبضات السيوف».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦)، وأبو داود (٤٣٥٢)، والترمذى (١٤٠٢)، والنسائى فى الكبرى (٦٩٢٣).

يَشُقُونَ على في ذلك ، وإني أُحِبُ أن تُتِمَّ ما ابْتَدَءُوني به مِن الإحسانِ . فقال : كأنك تُحِبُ الانْصِراف ؟ فقلت : إنَّ ورائي حُرَمًا ، وهم مُحتاجون إلى القيامِ عليهم وسَتْرِهم () . قال : وانْتَظَرْتُ رأسي أن يَسْقُطَ بينَ يديَّ ، فأمرني بالانْصِراف ، فلما خرَجْتُ إذا رَسولُه مِن وَرائي ، وإذا معه مائتا دينارٍ ، فقال : يقولُ لك الأميرُ : أَنْفِقْ هذه . قال : فتَصَدَّقْتُ بها () .

وكان (٣) في تلك الأيامِ الثلاثةِ صائمًا طاويًا ، فيقالُ : إن الأميرَ لمَّا بَلَغه ذلك عرض عليه الإفطارَ عندَه ، فأتى أن يُفْطِرَ عندَه ، رحِمه اللَّهُ .

قالوا<sup>(1)</sup>: ثم رحَل الأوْزاعيُّ مِن دمشقَ ، فنزَل بَيْروتَ مُرابِطًا بأهلِه وأَوْلادِه . قال : وأَعْجَبَنى فيها أَنى مرَرْتُ بقُبورِها ، فإذا امرأةٌ سَوْداءُ ، فقلتُ لها : أين العِمارةُ ياهَنتاه ؟ فقالتْ : إن أرَدْتَ العِمارةَ فهى هذه (٥) ، وإن كنتَ تُرِيدُ الخَرابَ [٨.٧٤] فأمامَك . وأشارتْ إلى البَلَدِ ، فعزَمْتُ على الإقامةِ بها .

وقال محمدُ بنُ كَثيرِ (1): سمِعْتُ الأوْزاعيَّ يقولُ: خرَجْتُ يومًا إلى الصَّحْراءِ، فإذا رِجْلٌ مِن جَرادِ (4 في السماء 4)، وإذا شخصٌ راكبٌ على جَرادةِ منها وعليه سِلامُ الحَديدِ، وكلَّما قال بيدِه هكذا (٨) مال الجَرادُ مع يدِه وهو

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « وقلوبهن مشغولة بسببي » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « وإنما أخذتها خوفًا. قال».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ١٨٩/٤١. وفيه أن صديقا له هو الذي عرض عليه الإفطار.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤١/٤١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « وأشارت إلى القبور » .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٩٤/٤١.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق. والرجل من الجراد: القطعة العظيمة منه. انظر
 اللسان (رجل).

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: « إلى جهة » .

يقولُ: الدُّنيا باطلٌ باطلٌ باطلٌ ( ما فيها ، الدُّنيا باطلٌ باطلٌ باطلٌ ما فيها ، الدُّنيا باطلٌ باطلٌ ما فيها ، الدُّنيا باطلٌ باطلٌ باطلٌ ما فيها ( .

وقال الأوْزاعيُّ: كان عندَنا رَجُلٌ يَخْرُجُ يومَ الجمعةِ إلى الصَّيدِ ولا يَنْتَظِرُ الجمعةَ ، فخُسِف بَبَغْلتِه ، فلم يَئْقَ منها إلا أُذُنُها .

وخرَج (۲) الأوْزاعى يومًا مِن بابِ مسجدِ بَيْرُوتَ، وهناك دُكَّانٌ فيه ناطِفٌ (٤) ، وإلى جانبِه رجلٌ يَبِيعُ البَصَلَ وهو يقولُ: يا (٥) أخلَى مِن الناطِفِ. فقال: سبحانَ اللَّهِ! (١ ما يَرَى هذا بالكذبِ بَأْسًا؟ ٢) .

وقال الواقدىُ (<sup>(۷)</sup> : قال الأوزاعيُّ : كنا قبلَ اليومِ نَضْحَكُ ونَلْعَبُ ، أمَّا إذ صِوْنا أئمةً يُقْتَدَى بنا (<sup>(۸)</sup> فيَنْبَغى أن نَتَحَفَّظَ .

وكتَب (٩) إلى أخِ له: أمَّا بعدُ ، فقد أُحِيط بك مِن كلِّ جانبٍ ، وإنه يُسارُ بك في كلِّ يومِ وليلةٍ ، فاحْذَرِ اللَّهَ والقيامَ بينَ يديه ، وأن يَكونَ آخرَ عَهْدِك به ، والسلامُ .

وقال ابنُ أبي الدنيا(١٠٠): حدَّثني محمدُ بنُ إِدْريسَ ، سِمعْتُ أبا صالح كاتبَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «ما فيها»، وفي ب، م: «وما فيها باطل باطل باطل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الناطف: نوع من الحَلُواء. تاج العروس (ن ط ف).

<sup>(°)</sup> في م: «يا بصل، أحلى من العسل»، في ب: «يا بصل، أحلى من البصل».

<sup>(</sup>٢ - ٦) في ب، م: «أيظن هذا أن شيئا من الكذب يباح؟ فكأن هذا ما يرى في الكذب بأسا».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٩٦، من طريق الواقدي عن الأوزاعي بنحوه .

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: « فلا نرى أن يسعنا ذلك».

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ١٩٨/٤١.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩٨/٤١، ١٩٩، من طريق ابن أبي الدنيا به.

اللَّيْثِ يَذْكُرُ عن الهِقْل بنِ زِيادٍ ، عن الأوْزاعيِّ ، أنه وعَظ فقال في مَوْعِظتِه : أَيُّها الناسُ ، تَقَوَّوْا بهذه النِّعَم التي أَصْبَحْتُم فيها على الهَرَبِ مِن نارِ اللَّهِ المُوقَدةِ ، التي تَطَّلِعُ على الأُفْتِدةِ ، فإنكم في دارِ الثُّواءُ فيها قليلٌ ، وأنتم فيها مُرَحَّلُون ، خَلائفُ بعدَ القُرونِ التي اسْتَقْبَلُوا مِن الدنيا أَنْفَها وزَهْرتَها ، فهم كانوا أطولَ منكم أعْمارًا وأمَدَّ أَجْسَامًا ، وأَعْظَمَ آثارًا ، فخدَّدوا الجبالَ ، وجابوا(١) الصخورَ ، ونقَّبوا(٢) في البلادِ، مُؤَيَّدِين ببَطْش شديدٍ، وأجْسادٍ كالعِمادِ، فما لبِثَت الأيامُ والليالي أن طوَت ("مُدَّتَهم وعفَت") آثارَهم ، وأَخْرَبَت منازلَهم ، وأَنْسَتْ ذِكْرَهم ، فما تُحِسُّ منهم مِن أحدٍ، ولا تَسْمَعُ لهم رِكْزًا، كانوا بِلَهْوِ الأَمَل آمِنِين، ولميقاتِ يوم غافِلِين، أو لصباح قوم نادِمِين، ثم إنكم قد علِمْتُم الذي نزَل بساحتِهم بَياتًا مِن عُقوبةِ اللَّهِ ، فأَصْبَح كثيرٌ منهم في دِيارِهم جاثمِين ، وأَصْبَح الباقون يَنْظُرون في آثارِ نِقَمِه، وزَوالِ نِعَمِه، ومَساكنَ خاويةٍ، فيها ( الله الله الله الله العذاب العذاب الأَليمَ، وعِبْرةٌ لمن يَخْشَى، وأَصْبَحْتُم مِن بعدِهم في أَجَل مَنْقُوصِ، ودنيا مَقْبُوضَةٍ ، في زمانٍ قد ولَّى عَفْوُه ، وذَهَب رَخاؤُه ، فلم يَبْقَ منه إلا مُحمَّةُ شَرٌّ ، وصُبابةُ كَدَرٍ ، وأهاوِيلُ [٧١/٨و] غِيرِ (٥) ، وعُقوباتُ عِبَر (١) ، وأرْسالُ فِتَنِ ، وتَتابُعُ زَلازِلَ ، ورُذالةُ خَلْفٍ ، بهم ظهَر الفسادُ في البَرِّ والبَحْرِ (٧٠ ، فلا تَكونوا أَشْباهَا لمن

<sup>(</sup>١) جابوا: نقبوا. اللسان (ج و ب).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «تنقلوا». وهما بمعنّى.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ص، ظ. وفي ب، م: «قد كانت بالعز محفوفة، وبالنعم معروفة، والقلوب
 إليها مصروفة، والأعين نحوها ناظرة، فأصبحت». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (عبر). وهو تصحيف. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «غير». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «يضيقون الديار ويغلون الأسعار بما يرتكبونه من العار والشنار».

خدَعه الأَمَلُ، وغرَّه طولُ الأَجَلِ، وتَبَلَّغ بالأَمانيِّ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنا وإيَّاكم مَّن وعَى نُذْرَه وانتهى، وعقَل مَثْواه فمهَد لنفسِه.

وقد الجُتَمع (۱) الأوْزاعيُّ بالمنصورِ حينَ دَخَل الشامَ ووعَظه، وأَحَبَّه المنصورُ وعظمه، ولما أراد الانْصِرافَ اسْتَأْذَنه في أن لا يَلْبَسَ السَّوادَ، فأذِن له، فلمَّا خرَج قال المنصورُ للربيعِ الحاجبِ: الحُقَّه فسَلْه لمَ كرِه لُبْسَ السَّوادِ؟ ولا تُحْبِرُه أنى قلتُ لك. فسأَله الربيعُ فقال: لأنى لم أرَ مُحْرِمًا أَحْرَم فيه، ولا ميِّتًا كُفِّن فيه، ولا عَروسًا مُحلِيَت فيه، فلهذا أَكْرَهُه.

وقد كان (٢) الأوزاعي في الشام مُعَظَّمًا مُكَرَّمًا، أَمْرُه أَعَزُّ عندَهم مِن أَمْرِ السُّلُطانِ، وهمَّ به بعضُ الوُلاةِ، فقال له أصحابُه: دَعْه عنك فواللَّه لو أَمَر الشاميِّين أَن يَقْتُلُوك لَقَتَلُوك.

ولما مات (٢) جلَس عندَ قبرِه بعضُ الوُلاةِ فقال: رحِمك اللَّهُ، فواللَّهِ لقد كنتُ أَخافُ منك أكثرَ ممَّا أَخافُ مِن الذي ولَّاني. وقد قال (أَبو مُشهِرٍ): ما مات الأوْزاعيُّ حتى جلَس وحدَه، وسمِع شَتْمَه بأُذُنِه.

وقال <sup>(°</sup>أبو خَيْثَمَةَ <sup>°)</sup>: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ الطَّنافِسيُّ قال: كنتُ جالسًا

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲۱۱/٤۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢١١/٤١، ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢١٢/٤١.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: (ابن أبي العشرين). والمثبت من تاريخ دمشق. والخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٢/٤١.

<sup>(° – °)</sup> فى النسخ: «أبو بكر بن أبى خيثمة». والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر الجرح والتعديل ٢/ ٥٢، وتهذيب الكمال ٩/ ١٣/٤، ٣٠٥. والخبر أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٢١٣/٤١، من طريق أبى خيثمة به.

عندَ الثَّورِيِّ ، فجاءه رجلٌ ، فقال : رأيْتُ كأنَّ رَيْحانةً مِن المُغْرِبِ قُلِعتْ . قال : إن صدَقَت رُؤْياك فقد مات الأوْزاعيُّ . فكتَبوا ذلك ، فجاء موتُ الأوْزاعيِّ في ذلك اليوم (أو في تلك الليلةِ () .

وقال أبو مُشهِرٍ '' : بلَغَنا أن سببَ موتِ الأوزاعيِّ أن امرأته أغْلَقَت عليه بابَ حَمَّامٍ ، فمات فيه ، ولم تَكُنْ عامِدةً لذلك ، فأمَرها سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ بعِتْقِ رَقَبةٍ . قال : وما خلَّف ذهبًا ولا فضةً ولا عَقارًا ولا مَتاعًا ، إلا ستةَ دنانيرَ '' فضَلَت مِن عَطائِه . وكان قد اكْتُتِب في دِيوانِ الساحلِ .

وقال غيرُه (٤): كان الذى أغْلَق عليه بابَ الحمامِ صاحبُ الحمامِ، وذهَب إلى حاجةٍ ، ثم جاء ففتَح الحمامَ ، فوجَده ميّتًا قد وضَع يدَه اليُمْنَى تحتَ خَدّه وهو مُسْتَقبِلُ القِبْلةِ ، رحِمه اللّهُ .

قلتُ: لا خِلافَ أنه مات ببيروتَ مُرابِطًا، واخْتَلفوا في سَنةِ وَفاتِه؛ فروَى يَعْقوبُ بنُ سفيانَ (\*) عن سَلَمةَ قال: قال أحمدُ: ("قال يحيى"): رأيْتُ الأوْزاعيُّ، وتُوفِيِّ سنة خمسين ومائةٍ.

v وقال الوليدُ بنُ مسلم: سنةَ ستٌّ وخمسين ومائةٍ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٤/٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «وثمانين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٤/٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٤/٤١، من طريق يعقوب بن سفيان به.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وأحمد هو ابن
 حنبل، وانظر كتاب العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأُصل، ب، م. والخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٥/٤١.

وقال العباسُ بنُ الوليدِ البَيْروتيُّ : (أخبرنى أبى قال : 'أ تُوفِّى يومَ الأحدِ ، أولَ النهارِ [١/٧٤] لليلتيْن بَقِيَتا مِن صَفَرٍ ، سنة سبعٍ وخمسين ومائةٍ . وهو الذى عليه الجُمْهورُ ، وهو الصَّحيحُ ، وهو قولُ أبى مُسْهِرٍ ، وهشامِ بنِ عَمَّارٍ ، والوليدِ بنِ مسلمٍ - فى أصَحِّ الرواياتِ عنه - ويَحْيَى بنِ مَعينِ ، ودُحَيْمٍ ، وخليفة ابنِ خَيَّاطٍ ، وأبى عُبَيدٍ ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ وغيرِ واحدِ (١) .

قال العباسُ بنُ الوليدِ ( ُ ) : ولم يَتْلُغْ سبعين سنةً .

قُلْتُ: وقال غيرُه (°): جاوَز السبعين (١). والصحيحُ تسعُّ وستون سنةً؛ لأنه كان مِيلادُه في سنةِ ثمانِ وثمانين على الصحيحِ. وقيل: إنه وُلِد سنةَ (^ثلاثِ وتسعين ^)، وهذا ضعيفٌ.

وقد رآه (١) بعضُهم في المَنامِ ، فقال له : دُلَّني على عملٍ يُقَرِّبُني إلى اللَّهِ . فقال : ما رأيْتُ في الجنةِ درجةً أعلى مِن درجةِ العُلماءِ ، ثم المَحْزونِين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوى فى المعرفة والتاريخ ٢/٤٣، عن العباس بن الوليد به. كما أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٢١٦/٤١، من طريق يعقوب بن سفيان به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من النسخ. والمثبت من مصدرى التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الأقوال ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٥/٤١ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤١/ ١٤٨، ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ظ: (الستين).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، م: «سبع». وانظر المصدر السابق ٤١ ٢١٩.

<sup>(</sup>۸ – ۸) في الأصل ، ب ، م : «ثلاث وسبعين» ، وفي ص : «ثماني وتسعين» . وانظر المصدر السابق 1 / 1 / 1 / 1

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق ٢٢٠/٤١ .

### ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وخمسين ومائةٍ

فيها (۱) تكامَل بناءُ قصرِ المُنْصورِ المُسَمَّى بالخُلدِ، وسكَنه أيامًا يَسيرةً، ثم مات وتركه.

وفيها مات طاغِيةُ الرومِ .

وفيها وجّه المنصورُ ابنه المَهْديُّ إلى الرَّقَّةِ ، وأَمَره بعزلِ موسى بنِ كعبٍ عن المؤصِلِ ، وأن يُولِّي عليها خالدَ بنَ بَرْمَكَ ، وكان ذلك بعدَ نُكْتَة غَريبةِ اتَّفَقَت ليَحْيَى بنِ خالدِ ؛ وذلك أن المنصورَ كان قد تَغَضَّب على خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، وألزَمه بحمْلِ ثلاثةِ آلافِ ألفِ ، فضاق ذَرْعًا بذلك ، ولم يَبْقَ له مالُ ولا حالُ ، وعجز عن أكثرِ ما طَلب منه ، وقد أجَّله ثلاثةَ أيامٍ ، فإن لم يَحْمِلْ ذلك في هذه الأيامِ فدمُه هَدَرٌ ، فجعَل يُوسِلُ ابنَه يَحْيَى إلى أصحابِه مِن الأُمراءِ يَسْتَقْرِضُ منهم ، فكان منهم مَن أعْطاه المائةَ ألفٍ ، ومنهم أقلَّ وأكثرَ .

قال يَحْيَى بنُ خالدٍ: فبينا أنا ذاتَ يومٍ مِن تلك الأيامِ على جِسْرِ بَغْدادَ ، وأنا مَهْمُومٌ في تَحْصيلِ ما طُلِب منَّا ولا طاقة لنا به ، إذ وثَب إلىَّ زاجرٌ - يعنى مِن أولئك الذين يَكُونُون عندَ الجِسْرِ مِن الطرقيةِ - فقال لي : أَبْشِرْ . فلم أَلْتَفِتْ إليه ، فتقدَّم حتى أَخَذ بلِجامٍ فرَسى ، ثم قال لي : أنت مَهْمُومٌ ، واللَّهِ لَيُفَرِّجَنَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۰۵، ۵۵، ۲۲، والمنتظم ۱۹۹۸ – ۲۰۳، والکامل ۲/ ۱۰، ۱۳ – ۳۳. ۳۳.

هَمُّك، ولتَمُوّنَ غدًا في هذا الموضعِ واللّواءُ بينَ يدَيْك، فإن كان ما قلتُ حقًا فلى عليك خمسةُ آلافٍ. فقلتُ : نعم. ولو قال : خمسون ألفًا. لَقلتُ : نعم. للبعْدِ ذلك عندى. قال : وذهبتُ لشأنى، وقد بقى علينا مِن الحِمْلِ ثلاثُمائةِ ألفٍ ، فورَد الخبرُ على المنصورِ بانْتِقاضِ المؤصِلِ وانْتِشارِ الأكْرادِ بها، فاسْتَشار الأُمراءَ مَن يَصْلُحُ للمَوْصلِ ؟ فأشار بعضُهم بخالدِ بنِ بَرْمَكَ ، فقال له [٧٢/٨] المنصورُ : وَيْحَك ! أوَيَصْلُحُ لذلك بعدَما فعَلْنا به ما فعَلْنا ؟ فقال : نعم، وأنا المضامنُ أنه يَصْلُحُ لها. فأمَر بإخضارِه، فولاه إياها، ووضَع عنه بقيةَ ما كان عليه، وعقد له اللّواءَ، وولَّى ابنه يَحْتَى بنَ خالدِ أَذْرَبِيجانَ ، وحرَج الناسُ في عليه، وعقد له اللّواءَ، وولَّى ابنه يَحْتَى بنَ خالدِ أَذْرَبِيجانَ ، وحرَج الناسُ في خدمتِهما. قال يَحْتَى : فمرَوْنا بالجِسْرِ، فثار إلىّ ذلك الزاجرُ فطالَبنى بما وعَدْتُه به ، فقبَض خمسةَ آلافِ .

وفى هذه السنة (١) خرّج المنصورُ إلى الحجّ ، فساق الهَدْى معه ، فلما جاوَز الكوفة بَراحِلَ أَخَذَه وجَعُه الذى مات فيه ، وكان عندَه سُوءُ مِزاجٍ ، فاشتدَّ عليه مِن شِدَّةِ الحَرِّ ورُكوبِه فى الهَواجِرِ ، وأخذه إسهالٌ وأفرَط به ، فقوى مَرَضُه ، ودخل مكة ، فتُوفّى بها ليلة السبتِ لستِّ مضين مِن ذى الحِجَّةِ ، وصُلِّى عليه ، ودُفِن بكداءَ عند ثَنِيَّةِ المُعلَى التي بأعْلَى مكة ، وكان عمرُه يومَئذِ ثلاثًا – وقيل : وفيل : وقيل : وقيل : إنه بلَغ ثمانيًا وستين سنةً . فاللَّهُ أملهُ . وقد كتم الربيعُ موته حتى أخذ البَيْعة للمَهْديِّ ، مِن القُوَّادِ ورُءوسِ بنى المُعلمُ ، وكان الذى صلَّى عليه إبراهيمُ بنُ يَحْيَى بنِ محمدِ بنِ عليً ، وهو الذى أقام للناس الحجَّ في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/۸ – ۶۲، والمنتظم ۸/ ۲۰۳، والکامل 7/ ۳۵.

#### وهذه تَرْجِمةُ أبى جعفَرِ المنْصورِ

هو عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمٍ ، أبو جعفرِ المنصورُ (١) . وكان أكبرَ مِن أخيه أبى العباسِ السَّفَّاحِ ، وأمَّه أمَّ ولدٍ ، اسمُها سَلامةُ .

روَى عن أبيه ، عن جدِّه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فى يمينِه . أَوْرَده الحافظُ ابنُ عَساكرَ (٢٠) مِن طريقِ محمدِ بنِ إبراهيمَ السُّلَميِّ عن المَّامونِ ، عن الرَّشيدِ ، عن المهديِّ ، عن أبيه المنصورِ به .

بُويِع (٢) له بالخِلافةِ بعدَ أخيه في ذي الحِجَّةِ ، سنةَ ستِّ وثلاثين ومائةٍ ، وعمرُه يومَئذٍ إحدى وأربعون سنةً ؛ لأنه وُلِد في سنةِ خمسٍ وتسعين على المشهورِ في صَفَر منها بالحُمَيْمةِ ، وكانتْ خِلافتُه ثنتيْن وعشرين سنةً إلا أيامًا .

وكان أَسْمَرَ اللونِ ، مُوفَرَ اللَّمَّةِ ، خَفيفَ اللِّحْيةِ ، رَحْبَ الجَبْهةِ ، أَقْنَى الأَنفِ بِيِّنَ القَنا ، أَعْينَ كأن عينيه لسانانِ ناطقانِ ، تخالِطُه أَبَّهَةُ اللَّلْكِ ، وتَقْبَلُه القُلوبُ ، وتَثْبَعُه العُيونُ ، يُعْرَفُ الشَّرَفُ في تواضُعِه ، والعِتْقُ في صُورتِه ، واللَّبُ في مِشْيتِه . هكذا وصَفه بعضُ مَن رآه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۲/۸ – ۱۰۸، وتاریخ بغداد ۲۰۱، ۲۰۱، ۵۰/۳۰، وتاریخ دمشق ۲۰۱/۳۸ طبعة مجمع اللغة العربیة بدمشق، والکامل ۲۲/۲ – ۳۲، وسیر أعلام النبلاء ۷/۳۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۶۰) ص ۶۶۰، وتاریخ الخلفاء ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۰۱/۳۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) العتق: الكرم. يقال: ما أبينَ العِتق في وجه فلان! يعني الكرم. اللسان (ع ت ق).

وقد صحَّ عن ابنِ عباسٍ أنه قال (): منَّا السَّفَّامُ والمنصورُ والمهدىُ. وفي رواية (٢): [٧٢/٨] حتى يُسَلِّمَها إلى عيسى ابنِ مَرْيَمَ ، عليه السلامُ. وقد رُوِيَ مَرْفوعًا (٣) ، ولا يَصِحُّ رفعُه .

وذكر الخَطِيبُ البغداديُّ أن أمَّه سَلامةَ قالتْ : رأَيْتُ حينَ حمَلْتُ به كأنه خرَج منى أسدٌ ، فزأَر وأَقْعَى على يديه ، فما بقِي أسدٌ حتى جاء فسجَد له .

وقد رأى (أ) المنصورُ في صِغرِه مَنامًا غريبًا ، فكان يَقولُ : يَنْبَغي أن يُكْتَبَ في الواحِ الذهبِ ، ويُعَلَّقَ في أعْناقِ الصِّبْيانِ . قال : رأيْتُ كأني في المسجدِ الحرامِ ، وإذا رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ في الكعبةِ ، والناسُ مُجْتَمِعون حولَها ، فخرَج مِن عندِه مُنادِ فنادى : أين عبدُ اللَّهِ ؟ فقام أخى السَّفَّا عُيَخَطَّى الرجالَ حتى جاء بابَ الكعبةِ ، فأخذ بيدِه ، فأذخَله إياها ، فما لبِث أن خرَج ومعه لواءٌ أسودُ . ثم نُودِي : أين عبدُ اللَّهِ ؟ فقمْتُ أنا وعمى عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ نسْتَبِقُ ، فسبَقْتُه إلى بابِ الكعبةِ ، فدخَلْتُها ، فإذا رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، وأبو بكر وعمرُ وبلالٌ ، فعقد لي لواءً ، وأوصاني فدخَلْتُها ، فإذا رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، وأبو بكر وعمرُ وبلالٌ ، فعقد لي لواءً ، وأوصاني الخُلفاءِ إلى يوم القيامةِ » .

وقد اتَّفَق (٦) سَجْنُ المنصورِ في أيام بني أميةَ ، فاحْتَمع به في السِّجْنِ نُوبَخْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ بغداد ۱/ ۲۶، ۲۰، وتاریخ دمشق ۲۰۸/۳۸ .

<sup>(</sup>٥) كل دارة من العمامة كَوْر ، وكل دور كَوْر . وكار العمامة على الرأس يكورها : لاثها عليه وأدارها . اللسان (ك و ر) .

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ بغداد ۱۰/ ۵۶، ۵۰، وتاریخ دمشق ۳۸/ ۲۰۲، ۲۰۷.

المُنَجِّمُ، وتوسَّم فيه الرِّياسةَ، فقال له: مَّن تَكُونُ ؟ فلما عرَف نسَبَه وكُنْيتَه قال: أنت الحَليفةُ الذي يلى الأرض. فقال له: ويحك! ماذا تقولُ ؟ فقال: هو ما أقولُ لك، فضعْ لى خَطَّك في هذه الرُّقْعةِ أن تُعْطِيني شيئًا إذا وَلِيتَ. فكتَب له، فلما وَلِي أَكْرَمه المنصورُ، وأعطاه وأسلم نُوبَحْتُ على يديه، وكان قبلَ ذلك مَجُوسيًّا، ثم كان مِن أخصٌ أصحابِ المنصورِ عندَه.

وقد حجَّ المنصورُ بالناسِ سنةَ أربعين ومائة (۱) ، أحْرَم مِن الحيرةِ ، وفي سنةِ أربع وأربعين ، وفي سنةِ ثنتين وخمسين ، ثم في هذه السنةِ التي كانت فيها وفاتُه . وبنَى مدينةَ السلام بَغْدادَ ، والرافقةَ ، وقَصْرَ الحُلَّدِ .

قال الربيعُ بنُ يونُسَ الحاجبُ (٢): سمِعْتُ المُنْصورَ يَقُولُ: الحُلُفاءُ أَرْبَعَةٌ ؛ أَبُو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، وعلى ، والملوكُ أَرْبَعَةٌ ؛ مُعاوِيةُ ، وعبدُ الملكِ بنُ مَرُوانَ ، وهِشامُ بنُ عبدِ الملكِ ، وأنا .

وقال مالكُّ ": قال لى المنصورُ: مَن أَفْضَلُ الناسِ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقلتُ : أبو بكرٍ ، وعمرُ . فقال : أَصَبْتَ ، وذلك رأى أميرِ المؤمنين .

وعن إسماعيلَ الفِهْرِيِّ قال (٤): سَمِعْتُ المنصورَ على مِنْبَرِ عَرَفَةَ يومَ عَرَفَةَ يَومَ عَرَفَةَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَاسُ، إنما أنا سُلْطانُ اللَّهِ في [٧٣/٨] أرضِه، أَسُوسُكم بتَوْفيقِه ورُشْدِه، وخازِنُه على مالِه، أَقْسِمُه بإرادتِه، وأُعْطِيه بإذْنِه، وقد جعَلَني اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق ٣٨/ ٢١٢. وقد حج المنصور أيضًا سنة ست وثلاثين ومائة وهو ولى العهد، وهي الحجة الشهيرة التي حجها مع أبي مسلم الخراساني .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٠/ ٥٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۳۸/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٣٨/٣٨، والعقد الفريد ٤/ ٩٩، وتاريخ الخلفاء ص ٢٦٣.

قُفْلًا، إذا شاء أن يَفْتَحنى لإعْطائِكم () وقَسْمِ أَرْزاقِكم فَتَحنى، وإذا شاء أن يُقْفِلنى عليه أَقْفَلنى، فارْغَبوا إلى اللَّهِ أَيُّها الناسُ، وسَلُوه - فى هذا اليومِ الشَّريفِ الذى وهَب لكم فيه مِن فَضْلِه ما أعْلَمكم به فى كتابِه، إذ يَقولُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْذَى وهَب لكم فيه مِن فَضْلِه ما أعْلَمكم به فى كتابِه، إذ يَقولُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لَمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ أكْمَلْتُ لكمُ وينكُم وينكم ويَنكم وينكم وينكم وينكم وينسدن الرَّشاد، ويُلْهِمَنى الرَّأَفة بكم، والله على الله والإحسان إليكم، ويَفْتَحنى الإعطائِكم ()، وقَسْمِ أَرْزاقِكم بالعدل عليكم، فإنه سميع مُجيب.

وقد خطب (المومنين ، اذْكُو مَن أنتَ ذاكره ، واتَّقِ اللَّه فيما تَأْتِيه وتَذَرُه . فسكَت المنصورُ المؤمنين ، اذْكُو مَن أنتَ ذاكره ، واتَّقِ اللَّه فيما تَأْتِيه وتَذَرُه . فسكَت المنصورُ حتى انْتَهَى كلامُ الرجلِ ، فقال : أَعُوذُ باللَّهِ أن أَكونَ مَّن قال اللَّه ، عز وجلَّ ، فيه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱنَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِاللَّهِ أَن أَكونَ مَّن قال اللَّه ، وإِنا قِيلَ لَهُ ٱنَّقِ اللَّه أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَةُ بِاللَّهِ ، ومِن عندِنا بُيُنت . ثم قال بحبًارًا عَصِيًّا ، أَيُّها الناسُ ، إن المؤعِظة علينا نزلت ، ومِن عندِنا بُيُنت . ثم قال للرجلِ : ما أَظُنُك في مقاليك هذه تُرِيدُ وجْهَ اللَّهِ ، وإنما أَرَدْتَ أن يُقالَ : وعَظ أميرَ المؤمنين . أيُّها الناسُ ، لا يَغُرَّنكم هذا فتَفْعَلوا كفِعْلِه . ثم أَمَر به فاحْتُفِظ به ، وعاد إلى محطبيته فأكْمَلها ، ثم قال لمن هو عندَه : اعْرِضْ عليه الدنيا فإن قبِلها وعاد إلى محطبيته فأكْمَلها ، ثم قال لمن هو عندَه : اعْرِضْ عليه الدنيا فإن قبِلها والجوارِي ، وولَّاه الحيشبة والمَظالم ، وأَدْخَله على الخليفة في يزَّة حَسَنة ، وثِيابِ والجوارِي ، وولَّاه الحيشبة والمَظالم ، وأَدْخَله على الخليفة في يزَّة حَسَنة ، وثِيابِ وشارَة حَسَنة ، فقال له الخليفة : ويحك ! إنك لو كنتَ مُحِقًّا لمَا قبِلْتَ شيئًا مما أَرَى ، ولكن أَرَدْتَ أن يُقالَ عنك : إنك وعَظْتَ أُمِيرَ المؤمنين ، وحرَجْتَ عليه .

<sup>(</sup>١) فى النسخ: « لأعطياتكم». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ۲۱۶/۳۸ – ۲۱۶.

ثم أمَر به فضُرِبَت عنقُه.

وقد قال المنصورُ لابنِه المهديِّ (۱): إن الخليفةَ لا يُصْلِحُه إلا التَّقُوى، والسَّلْطانَ لا يُصْلِحُه إلا الطاعةُ، والرَّعِيَّةَ لا يُصْلِحُها إلا العَدْلُ، وأَوْلَى الناسِ بالعفوِ أَقْدَرُهم على العُقوبةِ، وأَنْقَصَ الناسِ عَقْلًا مَن ظلمَ مَن هو دونَه.

وقال أيضًا (٢٠): يا بُنَى ، اسْتَدِمِ (٣) النَّعْمةَ بالشَّكْرِ ، والقدرةَ بالعَفْوِ ، والطاعةَ بالتَّأْلِيفِ ، والنَّصْرَ بالتَّواضُعِ والرَّحْمةِ للناسِ ، ولا تَنْسَ نَصيبَك مِن الدنيا ونَصيبَك مِن رَحْمةِ اللَّهِ .

وحضر '' عنده مُبارَكُ بنُ [ ٧٣/٨ عند مُبارَكُ بنُ اللهِ مُبارَكُ : سمِعْتُ الحسنَ يَقُولُ : قال عُنقُه ، وأحْضَر النَّطْعَ والسيفَ ، فقال له مُبارَكُ : سمِعْتُ الحسنَ يَقُولُ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القِيامَةِ نَادَى مُنادٍ : لِيَقُمْ مَنَ أَجُوهُ عَلَى اللَّهِ . فلا يَقُومُ إلا مَن عَفَا ﴾ . فأمَر بالعَفْوِ عن ذلك الرجلِ . ثم أخذ يُعَدِّدُ على جُلَسائِه عظيمَ جَرائِمِه وما كان صنعه .

وقال الأَصْمَعَىُ (°): أُتِىَ المُنْصورُ برجلٍ ليُعاقِبَه فقال: يا أُميرَ المؤمنين، الانْتقِامُ عَدْلٌ، والعَفْوُ فَضْلٌ، ونُعيذُ أُميرَ المؤمنين باللَّهِ أَن يَرْضَى لنَفْسِه بأَوْكَسِ النَّصِيبَيْن، دونَ أَن يبلغَ أَرْفَعَ الدرجتَيْن. قال: فعفَا عنه.

<sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب ص ۱۲٦، وتاريخ دمشق ۲۱۹/۳۸ – ۲۱۸.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸/ ۷۱، والوزراء والکتاب ص ۱۲۱، وتاریخ دمشق ۳۸/ ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، ص، ظ، وتاريخ دمشق: «ائتدم».

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ دمشق ٣٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣٨/ ٢٢١.

قال الأصْمَعىُ (۱): قال المنصورُ لرجلٍ مِن أهلِ الشامِ: احْمَدِ اللَّهَ يا أَعْرابَىُ اللَّهَ عنكم الطاعونَ بولايتِنا. فقال: إن اللَّهَ لم يَجْمَعُ علينا حَشَفًا وسُوءَ كَيْلِ (۲)؛ ولايتَكم والطاعونَ. والحِكاياتُ في ذِكْرِ حِلْمِه وعَفْدِه كثيرةٌ جدًّا.

ودخل بعضُ الرُّهَّادِ على المنصورِ ، فقال (٢): إن اللَّهَ أَعْطَاكُ الدنيا بأَسْرِها ، فاشْتَرِ نَفْسَك ببعضِها ، واذْكُرْ ليلةَ تَبِيتُ في القبرِ لم تَبِتْ قبلَها ليلةً ، واذْكُرْ ليلة تَمَخُضُ عن يومٍ لا ليلةَ بعدَه . قال : فأَفْحَم المنصورَ قولُه ، وأمَر له بمالٍ فقال : لو احْتَجْتُ إلى مالِك كما وعَظْتُك .

وقد رُوى (\*) عن عمرو بنِ عُبَيدِ القَدَرِيِّ أنه دخل على المنصورِ ، فأكْرَمه وعظَّمه وأذناه ، وسأَله عن أهْلِه وعِيالِه ، ثم قال له : عِظْنى . فقراً عليه أولَ سورةِ «الفَجْرِ » إلى قولِه تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١١] . قال : فبكى المنصورُ بُكاءً شديدًا حتى كأنه لم يَسْمَعْ بهذه الآياتِ قبلَ تلك الساعةِ ثم قال : زِدْنى . فقال : إن اللَّه قد أعطاك الدنيا بأَسْرِها ، فاشتر نَفْسَك ببعضِها ، وإن هذا الأَمْرَ كان لمن قبلك ، ثم صار إليك ، ثم هو صائرٌ لمن بعدَك ، واذْكُر ليلةً تُسْفِرُ عن يومِ القيامةِ . فبكى المنصورُ أشدً مِن بُكائِه الأولِ حتى اخْتَلَف جَفناه . فقال له سليمانُ بنُ مُجالِدٍ : رِفْقًا بأميرِ المؤمنين . فقال عمرٌو : وماذا على أميرِ المؤمنين أن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۳۸/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) يقال: أتحشفًا وسوء كيلة ؟! وهو مثل يُضرَب لجمعك على الرجل ضربين من الخسران. والحشف أردأ التمر. قال العسكرى: والعامة تقول: حشفا وسوء كيل. والصواب: كيلة – بالكسر – لأنهم أنكروا نوعا من الكيل سيئًا. والكيلة: النوع من الكيل. اه. جمهرة الأمثال ١/١٠١، واللسان (ح ش ف).
(٣) تاريخ دمشق ٣٨/٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٦٧/١٢ – ١٦٩ ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلتي ، وتاريخ دمشق ٢٢٤/٣٨ – ٢٢٧.

يَبْكِى مِن خَشْيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. ثم أمر له المنصورُ بعشَرةِ آلافِ درهم، فقال : لا حاجة لى فيها . فقال المنصورُ : واللَّهِ لَتَأْخُذَنَّها . فقال : واللَّهِ لا آخُذَنَّها . فقال له المهدى وهو جالسٌ في سَوادِه وسيفِه ، إلى جنبِ أبيه : أيَحْلِفُ أميرُ المؤمنين وَخُلِفُ أنت ؟! [٨/٤٧٥] فالنَّقت إلى المنصورِ ، فقال : ومَن هذا ؟ فقال : هذا ابنى محمد المهدى ولى العهدِ مِن بعدى . فقال : أسْمَيْتَه اسْمًا لم يَسْتَحِقَّه بعملِه هذا ، وألْبَسْتَه لَبوسًا ما هو لَبوسَ الأبرارِ ، ولقد مَهَّدْتَ له أمْرًا أَمْتَعُ ما يكونُ به أَشْعُلُ ما تكونُ عنه . ثم النَّقَت إلى المهدى فقال : يا بنَ أخى ، إذا حلف أبوك حلف عمّك ؛ لأن أباك أقدرُ على الكَفَّارةِ مِن عمّك . ثم قال المنصورُ : يا أبا عثمانَ ، هل مِن حاجةٍ ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : لا تَبْعَثْ إلى حتى فقال : يا بنَ أُتنى . فودَّعه وانْصَرَف ، فلما ولَّي أبَدَّهُ ( ) بصَرَه وهو يَقولُ :

# كَلُّكُمْ يَمْشَى رُوَيدٌ كَلُّكُمْ يَطْلُبُ صَيدٌ غيرَ عمرو بن عُبَيدٌ

ويُقالُ (٢): إن عمرَو بنَ عُبَيدٍ أنْشَد المنصورَ قَصيدةً في مَوْعِظتِه إياه ، وهي قولُه :

يا أَيَّهذا الذى قد غرَّه الأَمَلُ ودونَ ما يَأْمُلُ التَّنْفِيصُ والأَجَلُ التَّنْفِيصُ والأَجَلُ التَّنفِيصُ والأَجَلُ الا ترَى أَثَمَا الدنيا وزِينتُها كمنزلِ الرَّكْبِ حَلُّوا ثُمَّتَ ارْتَحَلوا حُتوفُها رَصَدٌ وعيشُها نَكَدٌ وصَفْوُها كَدَرٌ ومُلْكُها دُولُ تَظُلُّ تَقْرَعُ بالرَّوْعاتِ ساكنَها فما يَسُوغُ له لِينٌ ولا جَدَلُ

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ومصادر التخريج «أمده» بالميم، والصواب «أبَدَّه» بالباء. جاء فى حديث وفاة النبى عَلَيْةٍ « فأبدَّ بصره إلى السَّواك» قال ابن الأثير: كأنه أعطاه بُدَّته من النظر، أى حظه. النهاية ١٠٥٠. (٢) تاريخ بغداد ١٦٦/١٢، ١٦٧، وتاريخ دمشق ٣٨/ ٢٢٤.

كأنه للمنايا والرَّدَى غَرَضٌ تَظَلُّ فيه بَناتُ الدَّهْرِ تَنْتَضِلُ (۱) تُديوه ما أدارت دَوائوها منها المُصِيبُ ومنها المُخْطِئُ الرَّلِلُ والنفس هاربة والموتُ يَطْلُبُها (۲) وكلُّ عَثْرةِ رِجْلٍ عندَها جَلَلُ والنفس هاربة والموتُ يَطْلُبُها والرَّه والقبرُ وارثُ ما يَسْعَى له الرجلُ والمرهُ يَسْعَى بما يَسْعَى لوارثِه والقبرُ وارثُ ما يَسْعَى له الرجلُ وقال ابنُ دُرَيْد (۳) عن الرِّياشيِّ (۱) عن محمدِ بنِ سَلَّامٍ قال: رأَتْ جاريةٌ للمنصورِ ثوبَه مَرْقوعًا فقالتْ: خليفةٌ وقميصُه مَرْقوعٌ ؟! فقال: ويحكِ! أما سمِعْتِ ما قال ابنُ هَرْمة (۱):

قد يُدْرِكُ الشَّرَفَ الفَتَى ورداؤُه خَلَقٌ وجَيْبُ قَميصِه مَرْقوعُ ومِن شعرِه لما عزَم على قتلِ أبى مسلم الخراسانيِّ :

إذا كنتَ ذا رأْي فكُنْ ذا عَزيمة فإنَّ فسادَ الرأْي أَنْ تَتَرَدَّدا ولا تُمْهِلِ الأَعْداءَ يومًا بقُدْرَةِ وبادِرْهُمُ أَن يَمْلِكُوا مثلَها غدَا ولا تُمْهِلِ الأَعْداءَ يومًا بقدرة يومًا بينَ يديه قال (١):

قد اكْتَنَفَتْك خَلَّتُ ثلاثٌ جلَبْنَ عليك مَحْتُومَ الحِمامِ خلافُك وامْتِناعُك مِن يَمينى وقَوْدُك للجَماهيرِ العِظام

<sup>(</sup>١) في النسخ : « تنتقل » . والمثبت من تاريخ بغداد ، وتاريخ دمشق . وانتضل القوم وتناضلوا ، أى رَمَوًا للسبق . وبنات الدهر : شدائده . اللسان (ن ض ل)، والوسيط (ب ن و).

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ بغداد، وتاريخ دمشق: «يرصدها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٠/٧٥، من طريق ابن دريد. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤١/٣٨، من طريق الخطيب به .

 <sup>(</sup>٤) في ص ، ظ : ( الرقاشي ) . وانظر تهذيب الكمال ٢٣٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) البيت في الشعر والشعراء ٢/ ٤٥٤، واللسان (خ ل ق).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٣٨/ ٢٤١.

ومِن شَعرِه أيضًا (١):

المرءُ يَأْمُلُ أَن يَعِيهِ شَ وطولُ عمرٍ قد يَضُرُهُ تَبِلَى بَشَاشتُه ويَبْ قَى بعدَ حُلْوِ العيشِ مُرُهُ وتَبِ قَى بعدَ حُلْوِ العيشِ مُرُهُ وتَبِ قَى بعدَ حُلْوِ العيشِ مُرُهُ وتَبِ فَي بعدَ حُلْوِ العيشِ مُرُهُ وتَبِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قالوا(۲): وكان المنصورُ في أولِ النهارِ يَتَصَدَّى للأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المُنْكَرِ، والوِلاياتِ والعَرْلِ، والنَّظَرِ في المصالحِ العامَّةِ، فإذا صلَّى الظَّهْرَ دَحَل منزلَه، واسْتَرَاح من بعدِ ذلك إلى العصرِ، فإذا صلَّاها جلس لأهْلِ بيتِه، منزلَه، واسْتَراح من بعدِ ذلك إلى العصرِ، فإذا صلَّاها بالوارِدةِ مِن ومصالحِهم الخاصَّةِ، فإذا صلَّى العِشاءَ نظر في الكُتُبِ والرَّسائلِ الوارِدةِ مِن الآفاقِ، وجلس عنده من يُسامِرُه إلى ثُلُثِ الليلِ، ثم يَقومُ إلى أهلِه، فينامُ في فراشِه إلى النَّلُثِ الآخِرِ، فيقومُ إلى وُضوئِه وصَلاتِه حتى يَتَفَجَّرَ الصَّباحُ، ثم فراشِه إلى النَّاس، ثم يَدْخُلُ فيَجْلِسُ في إيوانِه.

وقد ولَّى (٢) بعضَ العُمَّالِ على بلدٍ ، فبلَغه أنه قد تصَدَّى للصيدِ ، وأعَدَّ لذلك الكلابَ والبُزاةَ ، فكتَب إليه المنصورُ: ثكِلَتْك أَمُّك وعدِمتْك عَشِيرتُك ، ويحَك ! إنا إنما اسْتَكْفَيْناك أُمورَ المسلمين ، ولم نَسْتَكْفِك أُمورَ الوُحوشِ ، فسَلِّم ما كنتَ تلى مِن عَمَلِنا إلى فلانِ ، والحُقُ بأهلِك مَلُومًا مَدْحُورًا .

وأُتِي <sup>(٣)</sup> يومًا بخارجيِّ قد هزَم جُيوشَ المنصورِ غيرَ مرةٍ ، فلما أُوقف بيـنَ يديه

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق ۲۶۲/۳۸. والأبيات للبيد بن ربيعة. وقيل: للنابغة الذبياني. انظر شرح ديوان لبيد ص ٣٥٦، والشعر والشعراء ١/ ١٥٩، والأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري ص ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۸/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ٦٨.

قال له المنتصورُ: ويحك! يا بنَ الفاعلةِ ، مثلُك يَهْزِمُ الجُيُوشَ؟ فقال الحارجيُ : ويلَك ، سَوْءةً لك! بينى وبينك أمسِ السيفُ والقتلُ ، واليومَ القَذْفُ والسَّبُ! وما كان يُؤْمِنُك أن أُرَدَّ عليك وقد يَتِسْتُ مِن الحياةِ ، فلا تَستقيلُها أبدًا؟! قال : فاسْتَحْيا منه المنتصورُ وأطْلَقه . فما رأى له وَجُهّا إلى الحَوْلِ .

وقال أيضًا (1): يا بُنيَّ ، ليس العاقلُ مَن يَحْتالُ للأَمْرِ الذي وقَع فيه حتى يَخْرُجَ منه ، ولكنه الذي يَحْتالُ للأَمْرِ الذي غَشِيَه حتى لا يَقَعَ فيه .

وقال المنصورُ أيضًا يومًا لابنِه المهدىِّ (): يا بنيَّ ، لا تَجْلِسُ مَجْلِسًا إلا وعندَكَ مِن أَهْلِ العلمِ مَن يُحَدِّثُك ؛ فإن [٨/٥٧و] الزُّهْريُّ قال : علمُ الحديثِ لا يُحِبُّه إلا ذُكْرانُ الرِّجالِ ، ولا يَكْرَهُه إلا مُؤَنَّثُوهم ، وصدَق أخو زُهْرةَ .

وقد كان المنصورُ فى شَبيبتِه يَطْلُبُ العلمَ مِن مَظانّه والحديثَ والفقة ، فنال من ذلك جانبًا جيدًا ، وطَرَفًا صالحًا ، وقد قيل له يومًا (٢) : يا أميرَ المؤمنين ، هل بقى شيءٌ مِن اللّذَاتِ لم تنله ؟ قال : لا ، سوى شيءٍ واحدٍ . قالوا : وما هو ؟ فقال : قولُ الحُدَّثِ للشيخِ : مَن ذكرتَ ، رحِمك اللّهُ ؟ فاجْتَمع وُزراؤُه وكُتَّابُه ، وجَلسوا حولَه ، وقالوا : لِيمُلِ علينا أميرُ المؤمنين شيئًا مِن الحديثِ . فقال : لشتُم بهم ، إنما هم الدَّنِسةُ ثِيابُهم ، المُشَقَّقةُ أَرْجلُهم ، الطَّويلةُ شُعورُهم ، بُرُدُ الآفاقِ ، ونقَلةُ الحديثِ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۷۲.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ۳۸/ ۲۳۲.

وقال المنصورُ يومًا للمهديِّ : كم عندَك رايةً (٢) فقال : لا أَدْرِى . فقال : هو التَّقْصيرُ ، أنت لأمْرِ الخِلافةِ أشَدُّ تَضْيِيعًا ، فاتَّقِ اللَّهَ يا بنيَّ .

وقالت خالِصة إلحدى حَظِيًّاتِ المَهْدِيِّ : دَخَلْتُ يومًا على المنصورِ وهو يَشْتَكِى ضِرْسَه، ويَداه على صُدْغَيْه، فقال لى : كم عندَكِ مِن المَالِ يا خالصة ؟ فقلتُ : أَلفُ درهم . فقال : ضَعِى يدَك على رأسى واحْلِفى . فقلتُ : عندى عشرة آلافِ دينارِ . قال : اذهبى فاحْمِليها إلى . قالتْ : فذَهَبْتُ حتى دخَلْتُ على سيّدى المَهْدِيِّ وهو مع زوجتِه الحَيْزُرانِ ، فشكَوْتُ إليه ما قال أميرُ المؤمنين، فرَكَلنى برجلِه، وقال : وَيْحَكِ ! إنه ليس به وَجَعٌ ، ولكنى سألتُه بالأمسِ مالًا ، فتمارَض ، وإنه لا يَسعُكِ إلا ما أمَرَك به . فذهبتْ إليه خالصةُ ومعها عشرةُ آلافِ دينارِ ، فاستدعى بالمهدي ، فقال له : تَشْكُو الحاجة وهذا كلّه عندَ خالصة ؟!

وقال المنصورُ لخازنِه '' : إذا علِمْتَ بَمجىءِ المهدىِّ فائْتِنى بَخُلْقانِ الثيابِ قَبَل أَن يَجِىءَ . فجاء بها فوضَعها بين يديه ، ودخل المَهْدىُّ والمنصورُ يُقَلِّبُها ، فجعَل المهدىُّ يَضْحَكُ ، فقال له : يا بنى ، مَن ليس له خَلَقٌ ما له جديدٌ ، وقد حضر الشتاءُ فنَحْتاجُ نُعِينُ العِيالَ والولدَ . فقال المهدىُّ : على كِسوةُ أميرِ المؤمنين وعِيالِه . فقال : دونَك فافْعَلْ .

وذكر ابنُ جَرير (٥) عن الهَيشمِ ، أن المنصورَ أَطْلَق في يومٍ واحد لبعضِ أَعْمامِه أَلفَ أَلفِ درهم ، ولا يُعْلَمُ أَلفِ درهم ، ولا يُعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷۲/۸ .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ، وإحدى نسخ تاريخ الطبرى: «دابة». والمثبت من تاريخ الطبرى. الموضع السابق،
 والكامل ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨/ ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٨/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٨٤/٨.

خَلَيْفَةٌ فَرَّقَ مثلَ هذا في يومِ واحدٍ .

وقرَأُ ( ) بعضُ القُرَّاءِ عندَ المنصورِ: ﴿ ٱلَّذِينَ [ ٨ / ٥٧ ط ] يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ [الحديد: ٢٤]. فقال: واللَّهِ لولا أن المالَ حِصْنُ للسَّلْطَانِ وَحِامَةٌ للدِّينِ والدنيا وعِزُّهما وزينتُهما مابِتُّ ليلةً واحدةً وأنا أُحْرِزُ منه دِينارًا ولا دِرْهمًا ؛ لِما أَجِدُ لَبَذْلِ المالِ مِن اللذاذةِ ، ولِما أَعْلَمُ في إعْطائِه مِن جَزيل المَثوبةِ .

وقرَأُ "عندَه قارئٌ آخرُ: ﴿ وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ ۗ الْمِسْطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩]. فقال: ما أحْسَنَ ما أَذْبَنا ربُّنا عزَّ وجلَّ!

وقال المنصورُ (٢٠): سِمعْتُ أَبَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَى ؛ على بَنَ عبدِ اللَّهِ يَقُولُ: سادةُ الناسِ في الدنيا الأُسْخِياءُ، وفي الآخرةِ الأتقياءُ (١٠).

ولما عزَم (٥) المنصورُ على الحَجِّ في هذه السنةِ – أعنى سنةَ ثمانٍ وخمسين ومائة – دعا ولدَه المَهْدى وليَّ عهْدِه من بعدِه فأوْصاه في خاصَّةِ نَفْسِه وفي أهلِ يبته وبسائرِ المسلمين خيرًا، وعلَّمه كيف يَفْعَلُ الأشْياءَ، ويَسُدُّ الثُّغورَ، بوَصايا يَطولُ بَسْطُها، وحرَّج عليه أن لا يَفْتَحَ شيئًا مِن خَزائنِ المسلمين حتى يتَحَقَّقَ وفاتَه؛ فإن بها مِن الأموالِ ما يَكْفِي المسلمِين لو لم يُجْبَ إليهم مِن الخَراجِ درهم عشرَ سنين، وعهِد إليه أن يَقْضِي ما عليه مِن الدَّيْنِ، وهو ثلاثُمائةِ ألفِ دينارِ (١)،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/۸۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري: «الأنبياء».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٠٤/٨ - ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبرى: «درهم ونيف».

فإنه لم يَرَ قَضاءَها مِن بيتِ المالِ. فامْتَثَل المَهْدَى ذلك كلَّه، وأخرَم المنصورُ بحجِّ وعُمْرةٍ مِن الرُّصافةِ، وساق بُدْنَه، وقال: يا بُنى، إنى وُلِدْتُ فى ذى الحِجَّةِ، وهذا هو الذى حدانى على الحِجَّةِ، وهذا هو الذى حدانى على الحجِّ عامى هذا. وودَّعه وسار، واعْتَراه مَرَضُ الموتِ فى أثناءِ الطريقِ، فما دخل مكة إلا وهو مُثْقَلٌ جدًّا، فلما كان بآخرِ منزلِ نزَله دونَ مكة إذا فى صَدْرِ منزلِه مكتوبٌ: بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ.

أبا جعفر حانتْ وفاتُك وانْقَضَت سِنُوك وأَمْرُ اللَّهِ لابدَّ واقعُ أبا جعفر هل كاهن أو مُنَجِّم لك اليومَ مِن كَرْبِ<sup>(۱)</sup> المَنِيَّةِ مانعُ

فدعا بالحَجَبَةِ ، فأمرَهم بقراءةِ ذلك ، فلم يَرَوْا شيئًا ، فعرَف أن أَجَلَه قد نُعِي إليه .

قالوا(٢) : ورأَى المُنْصورُ في مَنامِه ، ويُقالُ : بل هتَف به هاتفٌ ، وهو يَقولُ :

أما ورَبِّ السُّكونِ والحَرَكِ إِن المَنايا كثيرةُ الشَّركِ السُّركِ السُّركِ السُّركِ السُّركِ النَّسْ كان ذاك لكِ المُنتَ عليكِ يا نَفْسُ كان ذاك لكِ المُحتلَف الليلُ والنَّهارُ ولا دارَت نُجومُ السَّماءِ في الفَلكِ الا بنَقْلِ السُّلطانِ عن مَلِكِ إِذَا انْقَضَى مُلْكُه إلى مَلِكِ حتى يَصيرا به إلى مَلِكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكِ اللهُ مُلْكُه الى مَلِكِ حتى يَصيرا به إلى مَلِكِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري: «حرّ».

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۱۰۷/۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في تاريخ الطبرى: «أحسنت بالقصد كل ذاك لك».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب، ص، ظ: « لا ينقضي ملكه إلى ملك ».

ذاك بَديعُ السَّماءِ والأَرضِ والْ عُضورِ أَجَلى وانْقِضاءِ عُمْرى. فقال المنْصورُ: هذا واللَّهِ أَوانُ حُضورِ أَجَلى وانْقِضاءِ عُمْرى.

وكان (١) قد رأَى قبلَ ذلك فى قَصْرِه الخُلْدِ الذى بناه وتأنَّق فيه ، مَنامًا أَفْرَعه ، فقال للرَّبيعِ : ويحَك يا ربيعُ ! لقد رأيْتُ منامًا هالَنى ؛ رأيْتُ قائلًا وقَف فى بابِ هذا القَصْرِ ، وهو يَقولُ :

كأنى بهذا القَصْرِ قد باد آهِلُهْ وعُرِّى مِنْهُ أهلُه ومَلْازِلُهْ وصار رئيسُ القَوْمِ مِن بعدِ بَهْجَةٍ إلى جَدَثٍ تُبْنَى عليه جَنادِلُهُ

فما أقام فى الخُلْدِ إلا أقلَّ مِن سنةٍ حتى خرج إلى الحَجِّ عامَه هذا، ومرِض فى طريقِ مكة ، فدخلها مُدْنِفًا ثَقِيلًا. وكانتْ (٢) وفاتُه ليلةَ السبتِ لستِّ – وقيل: لسبع – مضَيْن مِن ذى الحِجَّةِ.

وكان آخرَ ما تكلَّم به أن قال (٢): اللهم بارِكْ لى فى لِقائِك. ويقالُ (١): إنه قال: ياربٌ، إن كنتُ عصَيْتُك فى أُمورِ كثيرةٍ فقد أَطَعْتُك فى أَحَبُّ الأَشْياءِ إلىك ؛ شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ مُخْلِصًا. ثم مات.

وكان (٣) نَقْشُ خاتَمِه : اللَّهُ ثِقةُ عبدِ اللَّهِ ، وبه يُؤْمِنُ .

وكان عمرُه يومَ وفاتِه ثلاثًا وستين سنةً على المشهورِ ؛ منها ثنتان وعشرون

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۶۳/۳۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٨/ ٢٤٧، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٣٨/ ٢٤٦.

سنةً في الخلافةِ ، ودُفِن بيابِ المُعْلَى ، رحِمه اللَّهُ .

قال أبو جعفرِ بنُ جَريرِ (١) : ومما رُثِى به أبو جعفرِ المنصورُ ، رحِمه اللَّهُ ، قولُ سَلْم الخاسرِ الشاعرِ :

> عجبًا للذي نعَى الناعيانِ مَلِكٌ إِن غَدا على الدُّهْر يومًا لَيْتَ كَفًّا حِثَتْ عليه ترابًا حينَ دانَتْ له البلادُ على العَسْـ أينَ ربُّ الزُّوراءِ قد قلَّدَتْه الـ [٧٦/٨] إنما المَرْءُ كالزِّنادِ إذا ما ليس يَثْني هَواه زَجرٌ ولايَقْ قلَّدَتْه أَعِنَّةَ اللَّكِ حتى يُكْسَرُ الطَّرْفُ دونَه وتَرَى الأَيْـ ضم أطراف مُلْكِه ثم أضْحَى هاشمي التَّشْمير لا يَحْمِلُ الثُّقْ ذو أُناةٍ يَنْسَى لها الخائفُ الخو ذهبت دونه النهفوش حذارًا

كيف فاهَتْ بموتِه الشُّفتانِ أَصْبَح الدُّهْرُ ساقِطًا للجِرانِ لم تَـعُـدُ فـى يمينِهـا بـبنانِ فِ وأُغْضَى مِن خوفِه الثَّقَلانِ ملكَ عشرون حِجَّةً واثْنَتانِ أخَذُنه قَوادِحُ النّبوانِ لدَّحُ في حَبْلِه ذَوُو الأَذْهانِ قاد أغداءَه بغير عِنانِ بدى مِن خوفِه إلى الأذقانِ خلفَ أقصاهمُ ودونَ الداني لَ على غارب الشُّرُودِ الهِدانِ فَ وعَزْم يُلْوِي بكلُ جَنانِ غيرَ أن الأُرُواحَ في الأبدانِ

وقد دُفِن (٢) المنصورُ بثنيَّةِ المُعْلَى عندَ بابِ مكةً ، ولا يُعْرَفُ قبرُه ؛ لأَنه عُمِّى قبرُه ؛ لأَنه عُمِّى قبرُه ؛ فإن الربيعَ حفَر مائةً قبر ، ودفَنه في غيرِها لئلا يُعْرَفَ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۱۰۱، ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۱۱٤/۸.

## ذِكرُ أَوْلادِ المنصورِ ''

محمدٌ المُهدى، وكان ولى عهدِه مِن بعدِه، وجعفَرُ الأَكْبرُ، مات فى حياتِه، وأَمُّهما أَرْوَى بنتُ مَنْصورٍ، وعيسى، ويَعْقوبُ، وسليمانُ، وأَمُّهم فاطمةُ بنتُ محمدٍ، مِن ولدِ طَلْحةَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، وجعفرُ الأَصْغرُ مِن أمِّ ولدِ كُرْديَّةٍ، وصالحُ المِسْكينُ مِن أمِّ ولدِ رُومِيَّةٍ يُقالُ لها: قالى الفرَّاشةُ. والقاسمُ مِن أمِّ ولدٍ رُومِيَّةٍ يُقالُ لها: قالى الفرَّاشةُ. والقاسمُ مِن أمِّ ولدٍ رُومِيَّةٍ يُقالُ لها:

## ذكرُ خِلافةِ الَهْدَىّ بن المنصورِ ْ ''

لما مات أبوه المنصورُ بمكة لستِّ - وقيل: لسبعٍ - مضَيْن مِن ذى الحِجَّةِ مِن سنةِ ثمانٍ وخمسين ومائةٍ ، أُخِذَت له البَيْعةُ بمكة مِن رُءوسِ بنى هاشم والقُوَّادِ النينة ثمانٍ وخمسين ومائةٍ ، أُخِذَت له البَيْعةُ بمكة مِن رُءوسِ بنى هاشم والقُوَّادِ النين هم مع المنصورِ فى الحجِّ قبلَ دَفْنِه ، وبُعث بالبَيْعةِ وبالبُرْدةِ والقضيبِ مع البريدِ إلى المَهْديِّ وهو ببَغْدادَ ، فوصَله البَريدُ يومَ الثلاثاءِ للنصفِ مِن ذى الحِجةِ ، البريدِ إلى المَهْديِّ وهو ببَغْدادَ ، فوصَله البَريدُ يومَ الثلاثاءِ للنصفِ مِن ذى الحِجةِ ، فسلَّم عليه بالخِلافةِ ، وأعطاه الكتب بالبَيْعةِ ، وبايَعه أهلُ مدينةِ السلامِ ، ونفَذَت البيعةُ إلى سائرِ الآفاقِ والأقاليم ، وقد كان وليَّ العَهدِ مِن بعدِ أبيهِ .

وذكر ابنُ جَريرٍ أَن المنصورَ قبلَ وفاتِه بيومٍ تحامَل وتسانَد، واسْتَدْعى

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۰۲/۸.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ١١٠/٨ - ١١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ١١٤.

بالأُمراءِ، فجدَّد لهم البَيْعةَ لابنِه المهدئِّ، فتسارَعوا إلى ذلك وتبادَروا إليه .

وحجٌ (۱) بالناسِ في هذه السنةِ إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ محمدِ [۸/٧٧و] بنِ عليًّ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، عن وَصيةِ عمِّه إليه في ذلك ، وهو الذي صلَّى عليه ، وقيل (۲) : إن الذي صلَّى على المنصورِ عيسى بنُ موسى وليُّ العهدِ مِن بعدِ المهديِّ . والصحيحُ الأولُ ؛ لأنه كان نائبَ مكةَ والطائفِ .

وعلى إمْرةِ المدينةِ عبدُ الصَّمدِ بنُ على ، وعلى الكوفةِ عمرُو بنُ زُهَيْرِ الضَّبِيِّ ، أخو المُستيَّبِ بنِ زُهَيْرٍ أميرِ الشُّرْطةِ للخليفةِ ، وعلى خُراسانَ حُمَيْدُ بنُ قَحْطَبةَ ، وعلى خراجِ البصرةِ وأرضِها عُمارةُ بنُ حمزةَ ، وعلى صلاتِها وقضائِها عبيدُ اللَّهِ ابنُ الحسنِ العَنْبريُّ ، وعلى أحداثِها سعيدُ بنُ دَعْلَجِ .

قال الواقدى أن وأصاب الناسَ في هذه السنةِ وَباءٌ شديدٌ . فتُوْفي فيه خَلْقٌ كثيرٌ وجَمِّ غَفيرٌ ، منهم أَفْلَحُ بنُ حُمَيْدٍ أن ، وحَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ أن مُعاويةُ بنُ صالح أن بمكة ، وزُفَوُ بنُ الهُذَيْلِ بنِ قيسِ بنِ سُلَيْمِ بنِ قَيسِ بنِ مُكمَّلِ بنِ ذُهْلِ بنِ ذُهْلِ بنِ ذُوْلِ بنِ عَمروِ بنِ حُنْجُودٍ أن بن جُنْدَبِ بنِ العَنْبَرِ بنِ عَمروِ بنِ تَميمِ بنِ ذُوْلِ بنِ عَمرو بنِ تَميمِ بنِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/۱۱۵.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٨/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن جرير في تاريخه ٨/ ١١٥.

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٤٢٩، والتاريخ الكبير ٢/ ٥٣،
 والجرح والتعديل ٢/ ٣٢٢، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٥، وتهذیب الکمال ٧/ ٤٧٨، وسیر أعلام النبلاء ٦/ ٤٠٤، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ١٤١ – ١٦٠) ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٥٦١، وتهذيب الكمال ٢٨/ ١٨٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٦٢٠، وطبقات الحفاظ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٧) في النسخ، ووفيات الأعيان ٢/٣١٧: «حنجور». وهو تحريف. والمثبت من جمهرة أنساب=

مُرِّ بنِ أُدِّ بنِ طابخةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنانَ التَّميميُّ العَنْبريُّ الكُوفيُّ الفَقِيهُ الحَنَفيُّ الْ . أَقْدَمُ أصحابِ أبى حنيفة وفاةً ، وأكثرُهم اسْتِعْمالًا للقِياسِ ، وكان عابدًا ، اشْتغل أولًا بعلم الحَديثِ ، ثم غلَب عليه الفِقْهُ والقياسُ . وُلِد سنةَ ستَّ عشْرةَ ومائةِ ، وتُوفى سنةَ ثمانٍ وخمسين عن ثنتيْن وأرْبَعين سنةً ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>=</sup> العرب ص ٢٠٨. وانظر الاشتقاق ص ٢١٣، وتاج العروس (حنجد).

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٧٠، وطبقات الفقهاء ص ١٣٥، ووفيات الأعيان ٢/٣١٧، وسير أعلام النبلاء
 ٨/ ٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٣٨٩، والجواهر المضية ٢٠٧/٢.

# ثم دخَلَت سنةُ تسعِ وخمسين ومائةٍ

اسْتَهَلَّت هذه السنة (۱) وخليفة الناسِ أبو عبدِ اللَّهِ المَهْديُ بنُ أبي جعفرِ المنصورِ، فبعَث في أولِها العباسَ بنَ محمدِ إلى بلادِ الرومِ في جيشٍ كَثيفٍ، وركِب معهم مُشَيِّعًا لهم، فساروا إليها، فافْتَتَحوا مدينةً عظيمةً للرومِ ومَطْمُورَةً (۲)، وغنِموا غَنائمَ كثيرةً، ورجَعوا سالمِين، لم يُفْقَدْ من المسلمين أحدٌ.

وفيها تُوفى مُحمَيْدُ بنُ قَحْطبةَ نائبُ خُراسانَ ، فولَّى المَهْدىُّ مكانَه أبا عونِ عبدَ الملكِ بنَ يَزيدَ ، وولَّى حَمْزةَ بنَ مالكِ سِجِسْتانَ ، وولَّى جَبْرَئيلَ بنَ يَحْيَى سَمَرْقَنْدَ .

وفيها بنَى المَهْدَى مسجدَ الوُصافةِ وخَنْدَقَها .

وفيها جهَّز المهدى جيشًا كثيفًا إلى بلادِ الهندِ، فوصَلوا إليها في السنةِ الآتيةِ، وكان مِن أمْرهم ما سنَذْكُرُه .

وفيها تُوفى نائبُ السِّنْدِ مَعْبَدُ بنُ الحِنَلِلِ، فولَّى المَهْدَىُّ مَكَانَه رَوْحَ بنَ حاتمٍ بَشُورةِ وزيرِه أبى عُبَيْدِ اللَّهِ.

وفيها أَطْلَق المَهْديُّ مَن كان في السُّجونِ إلا مَن كان [ ٧٧/٨] مَحْبوسًا على

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۱۲/۸ – ۱۲۳، والمنتظم ۸/۲۲۲، ۲۲۷، والکامل ۲/۰۶.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ب، م. ومطمورة: بلد من ثغور بلاد الروم بناحية طرسوس. معجم البلدان /٢٥.

دم، أو ممن يسعَى فى الأرضِ فَسادًا، أو عندَه حقَّ لأحدٍ، فكان مِن مُجمْلةِ مَن أُخْرَج مِن المُطْيِقِ (١) يعقوبُ بنُ داودَ مولى بنى شُلَيْم، والحسنُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ، وأمَر الخليفةُ بصَيْرورةِ الحسنِ بنِ إبراهيمَ إلى نُصَيْرِ الخادمِ ليَحْتَرِزَ عليه.

وكان الحسنُ قد عزَم على الهرَبِ من السجنِ قبلَ خُروجِه منه ، فلما خرَج يعقوبُ بنُ داودَ من السجنِ ، ناصَح الخليفة بما كان عزَم عليه الحسنُ بنُ إبراهيم ، فنقَله الخليفة مِن السجنِ ، وأوْدَعه عندَ نُصَيْرٍ الخادمِ ليَحْتاطَ عليه ، وحظى يعقوبُ ابنُ داودَ عندَ المهديِّ جدًّا حتى صار يَدْخُلُ عليه في الليلِ بلا اسْتِقْدانِ ، وجعَله البنُ داودَ عندَ المهديِّ جدًّا حتى صار يَدْخُلُ عليه في الليلِ بلا اسْتِقْدانِ ، وجعَله الخليفةُ على أُمورِ كثيرةٍ فوَّضها إليه ، وأطلق له مائةَ ألفِ درهم ، وما زال عندَه كذلك حتى تمكن المهديُّ مِن الحسنِ بنِ إبراهيمَ ، فسقطت مَنْزلةُ يَعْقوبَ عندَ المهديِّ . وقد عزل المَهْديُّ مُن الحسنِ عن البلادِ ، وولَّي بَدَلَهم عليها .

وفى هذه السنةِ تزوَّج المهدىُ بابنةِ عمِّه أمَّ عبدِ اللَّهِ بنتِ صالحِ بنِ عليٌّ ، وأعْتَق جاريتَه الخَيْزُرانَ ، وتزَوَّجها أيضًا ، وهي أمُّ الرَّشيدِ .

وفيها وقَع حَريقٌ عظيمٌ في السُّفُنِ التي بدِجْلةِ بغدادَ .

ولما وَلِيَ المَهْدِيُّ سأَل عيسى بنَ موسى - وكان وَلِيَّ العهدِ مِن بعدِ المهدِيِّ - أن يَخْلَعَ نَفْسَه مِن الأَمْرِ ، فامْتَنَع على المَهْدِيِّ ، وسأَل مِن المَهْدِيِّ أن يُقِيمَ بأرضِ الكوفةِ في ضَيْعةٍ له ، فأذِن له ، وكان قد اسْتَقَرَّ على إمْرةِ الكوفةِ رَوْحُ بنُ حاتمٍ ، فكتَب إلى المَهْدِيِّ : إنَّ عيسى بنَ موسى لا يأتى الجُمُعةَ ولا الجَماعةَ مع الناسِ إلا

<sup>(</sup>١) المطبق: السجن تحت الأرض. الوسيط (ط ب ق).

شهرَيْن من السنةِ ، وإنه إذا جاء يَدْخُلُ بدَوابّه إلى داخلِ بابِ المسجدِ ، فترُوثُ دوابّه حيث يُصَلِّى الناسُ . فكتب إليه المهدىُ أن يَعْمَلَ خَشَبًا على أفواهِ السَّككِ ؛ حتى لا يَصِلَ الناسُ إلى الجامعِ إلا مُشاةً ، فعلِم بذلك عيسى بنُ موسى ، فاشترَى قبلَ الجمعةِ دارَ الحُخْتارِ بنِ أبى عبيدِ مِن وَرثتِه ، وكانتْ مُلاصِقةَ المُسجدِ ، فكان يأتى إليها مِن يومِ الخميسِ ، فإذا كان وقتُ الجُمُعةِ ركِب حمارًا إلى بابِ المسجدِ ، فنزَل عنه ، وشهد الصلاةَ مع الناسِ ، وأقام بالكُليَّةِ في الكوفةِ بأهلِه ، ثم ألَّحُ المُهدىُ على عيسى بنِ موسى في أن يَخْلَعَ نفسته مِن [٨/٨٠و] ولايةِ العهدِ ، وتوعّده إن لم يَفْعَلْ ، ووعَده إن فعَل ، فأجابه إلى ذلك ، فأعطاه أقطاعًا عظيمةً ، وجعل له مِن المالِ عشرةَ آلافِ ألفِ درهم ، وقيل : عشرين ألفَ ألفِ . وبايَع وجعل له مِن المالِ عشرةَ آلافِ ألفِ درهم ، وقيل : عشرين ألفَ ألفِ . وبايَع المَهدىُ لولدَيْه مِن بعدِه ؛ موسى الهادى ، ثم لهارونَ الرشيدِ ، كما سيأتى .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ يزيدُ بنُ مَنْصورِ خالُ المَهْديِّ ، وكان نائبًا على اليمنِ ، فولًاه المَوْسمَ ، واسْتَقْدَمه عليه شوقًا إليه .

وغالبُ نُوَّابِ البلادِ قد تَغَيَّرُوا في هذه السنةِ، غيرَ أَن إِفْرِيقِيَّةَ مع يزيدَ بنِ حاتمٍ، وعلى مِصْرَ محمدُ بنُ سليمانَ أبو ضَمْرةَ ، وعلى خُراسانَ أبو عَوْنِ ، وعلى السِّنْدِ بِسْطامُ بنُ عمرو ، وعلى الأهوازِ وفارسَ عُمارةُ بنُ حَمْزةَ ، وعلى اليمنِ رَجاءُ بنُ رَوْحٍ ، وعلى اليَمامةِ بشرُ بنُ المُنْذِرِ ، وعلى الجزيرةِ الفَضْلُ بنُ صالحٍ ، وعلى المدينةِ عبدُ اللَّهِ بنُ صَفُوانَ الجُمَحيُّ ، وعلى مكةَ والطائفِ إبراهيمُ بنُ يَحْيَى ابنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، وعلى أحداثِ الكوفةِ إسْحاقُ بنُ الصَّبَاحِ الكِنْديُّ ، وعلى خَراجِها ثابتُ بنُ موسى ، وعلى قضائِها شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ عمارةُ بنُ حَمْزةَ ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ التَصْرةِ عُمارةُ بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ اللّهِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ اللّهِ بنُ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ اللّهِ بنُ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ اللّهِ بنُ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ اللّهِ بنَ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ المَابِيةِ عَمَارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ المَابِيةِ عَمَارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ عمارة بنُ حَمْزة ، وعلى صَلاتِها عبدُ الملكِ بنُ

أيوبَ بنِ ظَبْيانَ النُّمَيْرِيُّ ، وعلى قَضائِها عُبَيدُ اللَّهِ بنُ الحسنِ العَنْبَرَيُّ .

وممن تُوفَى فيها من الأعيانِ: عبدُ العزيزِ بنُ أبى رَوَّادِ (١) ، وعكرمةُ بنُ عَمَّارٍ (٢) ، ومالكُ بنُ مِغْوَلٍ (١) ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ذِئبِ المَدَنَى (١) نظيرُ مالكِ بنِ أنسٍ فى الفِقْهِ ، وربما أَنْكَر على مالكِ فى تركِه الأخذَ ببعضِ الأحاديثِ ؛ لمآخذَ كان يَراها مالكُ مِن إجماعِ أهلِ المدينةِ وغيرِ ذلك مِن المسالكِ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٣، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٨٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٥٥، وتاريخ بغداد ١/ ١٥٧، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٥٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سَعَد ٦/ ٣٦٥، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٥٨، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٧٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) طبقات أبن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٤١٢، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٩٦، وتهذيب الكمال ٢٥٠/ ٦٣٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – وتهذيب الكمال ٢٠٠/ ٦٠٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٤٠) ص ٢٠٠.

### ثم دخَلَت سنةُ ستين ومائةٍ من الهجرة

فيها (١) خرَج رجلٌ بخُراسانَ على المَهْدى مُنْكِرًا عليه أَحُوالَه وسِيرتَه ، يقالُ له : يوسُفُ البَرْمُ . والْتَفَّ عليه خلْقٌ كثيرٌ ، وتَفاقَم أَمْرُه وعظُم الخَطْبُ به ، فتوجَّه إليه يزيدُ بنُ مَزيدٍ ، فلقِيَه فاقْتَتلا حتى تَنازلا وتَعانقا ، فأسَر يزيدُ بنُ مَزيدٍ يوسُفَ هذا ، وأسَر جماعةً مِن أصحابِه ، فبعثه وبعثهم إلى المَهْدى ، فأُدْخِلوا عليه وقد حُمِلوا على جِمالٍ ، مُحَوَّلةً وُجوهُهم إلى ناحيةِ أَذْنابِ الإبلِ ، فأمَر الخليفةُ هَرْثَمةَ ابنَ أَعْيَنَ أَن يَقطعَ يدى يوسُفَ ورِجْليه ، ثم تُضْرَبَ عنقُه وأَعْناقُ مَن معه ، وصلَبهم على جِسْرِ دِجْلةَ [٨/٨٧٤] الأكبرِ مما يلى عَسْكَرَ المَهْدى ، وأَطْفَأ اللّهُ نائِرتَهم ، وكفى شرَّهم .

#### ذِكرُ البَيْعةِ لموسى الهادى وهارونَ الرشيدِ "

كان الحليفةُ المَهْدَىُ قد أَلَحَ على عيسى بنِ موسى فى أن يَخْلَعَ نَفْسَه عن ولا يَدْلَعُ ولا يَدْلُكُ كُنْتُوعُ ، وهو مُقِيمٌ بالكوفةِ ، فبعَث إليه المَهْدَىُ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۲۶/۸ – ۱۳۳، والمنتظم ۲۳۵/۸ – ۲۶۳، والکامل ۴۳/۶ – ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ظ: « نارهم ». وفي ب، م: « ثائرتهم ». والنائرة : الفتنة والهَيْج. اللسان (ن أ ر)، « (ن م .).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف ، والمذكور في تاريخ الطبرى والمنتظم والكامل أن البيعة كانت لموسى فحسب ، وسيأتي ذكر بيعة هارون ضمن حوادث سنة ست وستين ومائة في صفحة ٥٢٧.

أحدَ القُوَّادِ الكِبارِ ، وهو أبو هُرَيرةَ محمدُ بنُ فَرُوخَ في ألفٍ مِن أصحابِه لإخضاره إليه ، وأمرهم أن يَستصحِبوا مع كلِّ واحدٍ منهم طَبْلًا ، فإذا واجَهوا الكوفةَ عندَ إضاءةِ الفجر ضرَب كلُّ واحدٍ منهم بطَبْلِه، ففعَلوا ذلك، فارْتَجَّت الكوفةُ، وخاف عيسى بنُ موسى، فلما انْتَهَوا إليه دعَوْه إلى حَضْرةِ الحَليفةِ، فأظهَر التَّشَكِّي، فلم يَقْبَلوا، وأخَذوه معهم، فدخلوا بغدادَ في يوم الخميسِ لثلاثِ (١) خلَوْن مِن الْحُرَّم مِن هذه السنةِ، فاجْتَمع عليه وُجوهُ بنى هاشم والقُضاةُ والأغيانُ ، وسأَلُوه في ذلك وهو كَيْتَنِعُ ، ثم لم يَزَلِ الناسُ به بالرَّغْبةِ والرَّهْبةِ حتى أجاب في يوم الأربعاءِ (٢) لأربع بَقِين (٢) مِن الحُحَرَّم بعدَ العصرِ يومئذٍ . وبُويع لولدَى أميرِ المؤمنين؛ موسى وهارونَ الرشيدِ صَبيحَةَ يومِ الخميسِ لِثلاثِ بقِين مِن الْحَرَّم، فجلَس المَهْديُّ في قُبَّةٍ عظيمةٍ في إيوانِ الخِلافةِ ، ودخل الأمراءُ فبايَعوا ، ثم نهَض المهدئُّ فصعِد المنبرَ ، وجلَس ابنُه موسى الهادى تحتَه ، وقام عيسى بنُ موسى على أولِ درِجةٍ منه، وخطَب المهدئ، فأعْلَمهم بما وقَع مِن خَلْع عيسى بنِ موسى نفسَه ، وأنه قد حلَّل الناسَ مِن الأَيْمانِ التي له في أَعْناقِهم ، وجعَل ذلك إلى موسى الهادى ، فصدَّق عيسى بنُ موسى ذلك ، وبايَع المُهْديُّ على ذلك ، ثم نهَض الناسُ ، فبايَعوا الخليفة على حَسَبِ مَراتبِهم وأسنانِهم ، وكتَب على عيسى ابن موسى مَكْتُوبًا مُؤَكَّدًا بالأيْمانِ البالغةِ مِن الطَّلاقِ والعَتاقِ، وأشْهَد عليه جَمَاعَةَ الأَمْرَاءِ وَالْوُزْرَاءِ وَأَعْيَانَ بَنِّي هَاشُمِ وَغَيْرُهُمْ .

وفيها وصَل عبدُ الملكِ بنُ شِهابٍ المِسْمَعيُّ مدينةَ بارْبَدَ مِن الهندِ في جَحْفلِ

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري: ﴿ لست ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (الجمعة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ظ: «مضين».

كثيرٍ معه، فحاصروها ونصبوا عليها الجَانِيق، ورمَوْها بالنَّفْطِ، فأَحْرَقوا منها طائفة، وهلَك بشرٌ كثيرٌ مِن أهلِها، وفتَحوها عَنْوة، وأرادوا الانْصِرافَ فلم يُمْكِنْهم ذلك؛ لاغْتِلامِ ١٩٥٨و] البَحْرِ (١)، فأقاموا هنالك، فأصابهم داءً في أفواهِهم يُقالُ له: محمامُ قُرٌ. فمات منهم ألفُ نفس، منهم الربيعُ بنُ صُبَيْح، فلمَّا أمْكنهم المسيرُ ركِبوا في البحرِ، فهاجَت عليهم ريح، فغرِق منهم طائفةً أيضًا، ووصَل بقيتُهم إلى البَصْرةِ ومعهم سَبْى كثيرٌ، فيهم بنتُ مَلِكِهم.

وفيها حكم المهدى بإلحاقِ نسبِ ولدِ أبى بَكْرةَ الثَّقَفيِّ إلى وَلاءِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وقطْع نسبِهم مِن ثقيفٍ ، وكتَب بذلك كتابًا إلى والى البَصْرةِ ، وقطَع نسبَه مِن زيادٍ ومِن نسبِ نافع (٢) ، ففى ذلك يَقولُ بعضُ الشُّعراءِ ، وهو خالدٌ النَّجَارُ :

إن زِيادًا ونافعًا وأبا بَكْرةَ عندى مِن أَعْجَبِ العَجَبِ العَجَبِ العَجَبِ العَجَبِ العَجَبِ ذا قرشيٌ كما يَقولُ وذا مَوْلًى وهذا بزَعْمِه عَرَبى فذكر ابنُ جَريرٍ أن نائبَ البَصْرةِ لم يُنْفِذْ ذلك (٢).

وفى هذه السنة حجَّ بالناسِ أميرُ المؤمنين المَهدَّى، واسْتَخْلَف على بغدادَ ابنَه موسى الهادى، واسْتَصْحَب معه ابنَه هارونَ الرَّشيدَ وخَلْقًا مِن الأُمراءِ، منهم يعقوبُ بنُ داودَ على مَنْزلتِه ومَكانتِه، وكان الحسنُ بنُ إبراهيمَ قد هرَب مِن الخادم، فلحِق بأرضِ الحِجازِ، فاسْتَأْمن له يعقوبُ بنُ داودَ، فأحْسَن المهدىُّ الخادم، فلحِق بأرضِ الحِجازِ، فاسْتَأْمن له يعقوبُ بنُ داودَ، فأحْسَن المهدىُّ

<sup>(</sup>١) اغتلام البحر: هيجانه واضطرابه. انظر اللسان (غ ل م).

 <sup>(</sup>۲) زیاد هو ابن أبیه ، ونافع هو ابن الحارث بن كَلدة الثقفی ، وأبو بكرة هو نفیع بن الحارث ، وقیل : ابن مسروح . كلهم إخوة لأم ، وهی سمیة . انظر أنساب الأشراف ٥/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨/ ١٣٢.

صِلَتَه ، وأَجْزَل جائزتَه ، وفَرَّق المَهْدَىُّ فَى أَهْلِ مَكَةَ مَالًا عَظَيْمًا جَدًّا ، وكَانَ قَدَّ قَدِم مَعُهُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دَرِهُم ومائةِ أَلْفِ ثُوبٍ (١) ، وجاء مِن مَصَرَ ثلاثُمائةِ أَلْفِ دينارِ ، ومِن اليمنِ مائتا أَلْفِ دينارِ ، فأعْطاها كلَّها فَى أَهْلِ مَكَةَ والمدينةِ .

وشكَت الحَجَبةُ إلى المهدى أنهم يَخافون على الكعبةِ أن تَنْهَدِمَ مِن كثرةِ ما عليها مِن الكَساوِى، فأمر بتَجْرِيدِها من الكِسوةِ ، فلما انْتَهَوا إلى كَساوِى هشامِ ابنِ عبدِ الملكِ وجَدها مِن دِيباجِ ثَخينِ جدًّا ، وبقيةَ كَساوِى الخُلَفاءِ قبلَه وبعدَه من عملِ أهلِ اليمنِ ، فلما جرَّدها طَلاها بالخَلُوقِ ، وكساها كِشوةً حسنةً جدًّا ، ويُقالُ () : إنه اسْتَفْتَى مالكًا في إعادةِ الكَعْبةِ إلى ما كان بناها ابنُ الزبيرِ مِن موضعِها على الوجهِ الذي كان يَوَدُّه رسولُ اللَّهِ عَيِلتِهِ ، فقال مالكُ : دَعْها على حالِها ؛ فإنى أخشَى أن يَتَّخِذَها الملوكُ مَلْعَبةً . فترَكها كما كانت .

وحمَل له محمدُ بنُ سليمانَ نائبُ البَصْرةِ الثَّلْجَ إلى مكةً ، فكان أولَ [ ٩٩/٧ط] خَليفةِ محمِل له الثَّلْجُ إليها . ولما دخَل المدينة النبويَّة وَسَّع المسجدَ النَّبويَّ ، وكان فيه مَقْصورةٌ ، فأزالها . وأراد أن يَنْقُصَ مِن المنْبرِ ما كان زاده مُعاويةُ بنُ أبى سفيانَ ، فقال له مالكٌ : إنه يُخْشَى أن يَنْكَسِر الحشبُ العَتيقُ إذا زُعْزع . فترَكه فلم يتعرَّضْ له .

وتزَوَّج مِن المدينةِ رُقَيَّةَ بنتَ عمرِو العُثْمانيةَ ، وانْتَخَب مِن أهلِها مِن الأنصارِ خمسَمائةٍ مِن أعْيانِها ليَكُونوا حولَه حرَسًا بالعراقِ وأنْصارًا له ، وأجْرَى عليهم أرْزاقًا غيرَ أَعْطِياتِهم ، وأَقْطَعهم أَقْطاعًا معروفةً بهم .

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج أنه فرق مائة وخمسين ألف ثوب.

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ۱/ ۳۸۳، ۳/ ۳۸۳، ۱۱/ ۱۹۳۳.

وممن تُوفِّى فيها من الأعيانِ: الربيعُ بنُ صَبِيحٍ '' ، وسُفيانُ بنُ حسينِ '' ، أحدُ أصحابِ الزَّهْرِيِّ ، وشُعْبةُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الوَرْدِ العَتَكَيُّ الأَزْدِيُّ أبو بِسُطامِ الواسطيُ '' ، ثم انْتقل إلى البَصْرةِ . رأى شُعبةُ الحسنَ ، وابنَ سِيرينَ ، وروَى عن أُمَ مِن التابعِين ، وحدَّث عنه خَلْقٌ مِن مَشايخِه وأقْرانِه وأئمَّةِ الإسلامِ ، وهو شيخُ الحُدِّين المُلُقَّبُ فيهم بأميرِ المؤمنين . قاله النَّوريُّ .

وقال يَحْيَى بنُ مَعينِ (°): هو إمامُ المُتَّقِينَ. وكان في غايةِ الوَرَعِ والزُّهْدِ والتُّقَشُّفِ والحِفْظِ وحُسْنِ الطَّريقةِ.

وقال الشافعيُّ : لولاه ما عُرِف الحديثُ بالعراقِ .

وقال الإمامُ أحمدُ (°): كان أُمَّةً وحدَه في هذا الشأنِ ، ولم يكُنْ في زَمانِه مثلُه .

وقال محمدُ بنُ سعدِ (٧): كان ثِقةً مَأْمُونًا حُجَّةً ، صاحبَ حَديثِ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۷۷، وتهذیب الکمال ۹/ ۸۹، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ - ۱۲۰) ص ۳٦۹.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٣١٢، وتاريخ بغداد ٩/ ١٤٩، وتهذيب الكمال ١١/ ١٣٩، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ – ١٦٠) ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٠، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٥٥، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٩، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٤١ - ١٦٠) ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٩/٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٠.

وقال وَكيعٌ<sup>(۱)</sup> : إنى لَأَرْجو أن يَرْفَعَ اللَّهُ لشُعْبةَ فى الجنةِ دَرَجاتِ بذَبِّه عن حديثِ رسولِ اللَّهِ ﷺ .

وقال صالحُ بنُ محمدٍ ، جَزَرةُ (٢) : كان شُعْبةُ أُولَ مَن تَكَلَّم في الرجالِ ، وتبِعه يحيى القَطَّانُ ، ثم أحمدُ وابنُ مَعينِ .

وقال ابنُ مَهْديٍّ : ما رأيْتُ أعْقلَ مِن مالكِ ، ولا أشَدَّ تَقَشُّفًا مِن شُعْبةَ ، ولا أُشَدَّ تَقَشُّفًا مِن شُعْبةَ ، ولا أَنْصَحَ للأُمَّةِ مِن النَّوْريِّ .

وقال مسلمُ بنُ إبراهيمَ (<sup>')</sup>: ما دخَلْتُ على شعبةَ في وقتِ صَلاةٍ إلَّا رأيْتُه يُصَلِّى، وكان أبا الفُقراءِ وأُمَّهم.

وقال النَّضْرُ بنُ شُمَيْلِ (°): ما رأيْتُ أَرْحَمَ بمسكينِ منه ، كان إذا رأَى مِسْكينًا لا يَزالُ يَنْظُرُ إليه حتى يَغِيبَ عنه .

وقال بعضُهم (١): ما رأيْتُ أعْبَدَ منه ؛ لقد عبَد اللَّهَ حتى لصِق جلدُه بعظمِه .

وقال يَحْيَى القَطَّانُ (٢٠٠ : ما رأيْتُ أَرَقَّ للمِسْكينِ منه ، كان يَدْخُلُ المِسْكينُ منزلَه فيُعْطِيه ما أَمْكَنه .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٩/ ٢٦٣، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٩٣، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٢/ ٤٩٤، ٩٥٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/ ٢٦٢، وتهذيب الكمال ٤٩٣/١٢. وليس فيهما: «ولا أحفظ للحديث من الثورى».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/٢٦٣، وتهذيب الكمال ٢١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٢/ ٤٩٢.

قال محمدُ بنُ سعدِ وغيرُه (١): مات في أولِ سنةِ ستين ومائةٍ بالبَصْرةِ [٨٠/٨] عن ثمانِ وسبعين سنةً.

<sup>(</sup>١) الطبقات ٧/ ٢٨١، وذكر ابن سعد أنه مات وهو ابن خمس وسبعين سنة. وانظر مصادر ترجمته.

### ثم دخَلَت سنةُ إحدى وستين ومائةٍ

فيها (١) غزا الصائفة ثُمامةُ بنُ الوليدِ ، فنزَل دابقَ ، وجاشَت الرومُ عليه ، فلم يَتَمَكَّن المسلمون مِن الدَّحولِ إليها بسببِ ذلك .

وفيها أمر المَهْدى بحفرِ الرَّكايا وعَمَلِ المَصانِعِ وبناءِ القُصورِ في طريقِ مكةً ، وولَّى على ذلك يقْطِينَ بنَ موسى ، فلم يَزَلْ يَعْمَلُ في ذلك إلى سنةِ إحدى وسبعين ومائةٍ ، حتى صارتْ طريقُ الحِجاز مِن أَرْفَقِ الطَّرُقاتِ وآمَنِها وأطْبيها .

وفيها وَسَّع المهدئ جامعَ البَصْرةِ مِن قِبْلتِه وغرْبِه .

وفيها كتَب إلى الآفاقِ أن لا تَبْقَى مَقْصورةٌ فى مسجدِ جَماعةٍ ، وأن تُقَصَّرَ الْمَنابرُ إلى مِقْدارِ ما كان مِنْبرُ رسولِ اللَّهِ عَلِيلِيَّةٍ ، فَفُعِل ذلك فى المَدائنِ كلِّها .

وفيها اتَّضَعَت منزلةُ أبى عُبَيدِ اللَّهِ وزيرِ المَهْدَىِّ عندَه ، وظهَرت عندَه خِيانتُه ، فضمَّ إليه المهدىُّ مَن يُشْرِفُ عليه ، فكان مَنَّ ضمَّ إليه إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ ، ثم أَبْعَده وأقْصاه وأخْرَجه مِن مُعَسْكرِه .

وفيها وَلِيَ القَضاءَ عافيةُ بنُ يزيدَ الأزْديُّ ، فكان يَحْكُمُ هو وابنُ عُلاثةَ في عَسْكرِ المهديِّ بالرُّصافةِ .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۳۰۸ – ۱۶۰، والمنتظم ۲۷۷۸ – ۲۰۱، والکامل ۱/۱۰ – ۵۰.

وفيها خرَج رجلُ يُقالُ له: المُقنَّعُ. بحُراسانَ في قريةٍ مِن قُرَى مَوْوَ، وكان يَقولُ بالتَّناسُخِ، واتَّبَعه على ضَلالَتِه خَلْقٌ كثيرٌ، فجهَّز له المهدىُّ عِدَّةً مِن أُمرائِه، وأَنْفَذ إليه مجيوشًا كثيرةً، منهم مُعاذُ بنُ مسلمٍ أميرُ خُراسانَ، فكان مِن أمرِه وأمْرِهم ما سنَذْكُرُه.

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ موسى الهادى بنُ أميرِ المؤمنين، وهو ولئُ عهدِ أبيه، كما قدَّمنا.

وفيها تُوفِّى إسرائيلُ بنُ يونُسَ بنِ أبى إسحاقَ السَّبيعيُ (۱) ، وزائدةُ بنُ قُدامةً (۲) ، وسفيانُ بنُ سعيدِ بنِ مَسْروقِ الثَّوْرِيُ (۲) ، أحدُ أئمةِ الإسْلامِ وعُبَّادِه والشَّقْدَى بهم ، أبو عبدِ اللَّه الكُوفيُ ، روَى عن غيرِ واحدٍ مِن التابعِين ، وروَى عن غيرِ واحدٍ مِن التابعِين ، وروَى عنه خَلْقٌ مِن الأَئمةِ وغيرِهم .

قال شعبةُ وسفيانُ بنُ عُيَيْنةَ وأبو عاصمٍ ويَحْيَى بنُ مَعينِ وغيرُ واحدِ (''): هو أميرُ المؤمنين في الحديثِ.

وقال ابنُ المُبارَكِ (٥٠ : كتَبْتُ عن ألفٍ ومائةِ شيخ، هو أَفْضَلُهم.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٤، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٥١٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٨، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧١، وتاريخ بغداد ٩/ ١٥١، وطبقات الفقهاء ص ٧٧، وتهذيب الكمال ١١/ ١٥٤، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٩/ ١٥٦.

وقال أيوبُ ( ) ما رأيْتُ كوفيًّا أُفَضِّلُه عليه .

وقال يونُسُ بنُ عُبَيدٍ <sup>(١)</sup> : ما رأيْتُ أفْضلَ منه .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ (٢) : ما رأيْتُ أَفْقَهَ مِن الثوريِّ .

وقال شُعْبَةُ : ساد الناسَ بالوَرَعِ والعلمِ .

وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنَةً (٤): أصحابُ الحديثِ ثلاثةً ؛ ابنُ عباسٍ في زَمانِه ، والشَّعْبيُ في زَمانِه .

وقال الإمامُ أحمدُ (°): لا [٨٠/٨٤] يَتَقَدَّمُه في قَلْبي أحدٌ. ثم قال: أتَدْرِي مَن الإمامُ ؟ الإمامُ سفيانُ الثَّوْرِيُ .

وقال عبدُ الرزاقِ (٢): سمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: مَا اسْتَوْدَعْتُ قَلْبِي شَيْمًا قَطُّ فخانني .

وقال الثورىُ (٧): لَأَن أَتْرُكَ عَشَرةَ آلافِ دِينارِ يُحاسِبُني اللَّهُ عليها أَحَبُ إلىَّ مِن أَن أَحْتاجَ إلى الناسِ.

قال محمدُ بنُ سعدِ (^) : أَجْمَعُوا أَنه تُؤُفِّي بالبَصرةِ ، سنةَ إحدى وستين ومائةٍ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٩/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١١/١١/.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٩/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٩/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٦٨/١١.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى ٦/ ٣٧١. وانظر تهذيب الكمال ١١/ ١٦٩.

وكان عمرُه يومَ مات أربعًا وستين سنةً . ورآه (١) بعضُهم في المَنَامِ يَطيرُ في الجنةِ مِن نخلةِ إلى نخلةِ ، وهو يَقْرَأُ : ﴿ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآتُم فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِيلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤] .

أبو دُلامة زَنْدُ أَنْ بِنُ الجَوْنِ، الشاعرُ الماجنُ، أحدُ الظَّرَفاءِ، أَصْلُه مِن الكوفةِ، وأقام ببغدادَ، وحظِى عندَ أبى جعفرِ المنصورِ؛ لأنه كان يُضْحِكُه، ويُنْشِدُه ويَمْدَحُه؛ حضَر يومًا جِنازة امرأةِ المنصورِ وابنةِ عمِّه حمَّادة بنتِ عيسى أن وكان المنصورُ قد وجَد عليها، فلما شهد القبرَ نظر إليه المنصورُ ثم قال لأبى دُلَامةً: ويحَكَ يا أبا دُلامةً! ما أعْدَدْتَ لهذا؟ فقال: ابنةَ عمِّ أميرِ المؤمنين. فضحِك المنصورُ حتى اسْتَلْقَى، ثم قال: ويحَك! فضَحْتَنا بينَ الناسِ.

ودخَل يومًا على المهديِّ يُهَنُّهُ بقُدومِه مِن سفرِه وأنْشَده (؛)

إنى حَلَفْتُ لَئِن رَأَيْتُكَ سَالِمًا لِقُرَى العراقِ وأنت ذو وَفْرِ لَتُصَلِّينَ عَلَى النبيِّ محمد ولَتَمْلَأَنَّ دَرَاهِمًا حِجْرى

فقال المهدى : أمَّا الأولُ فنعم ، وأمَّا الثانى فلا . فقال : هما كلمتان فلا يُفرَّقُ بينَهما . فملاً حِجْرَه دَراهمَ ، ثم قال له : قُمْ . فقال : إذًا يَنْخَرِقَ قَمِيصى . فأُفْرِغَتْ في أَكْياسِها ، ثم قام وأخَذَها .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۹/۱۷۳، ۱۷٤.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: «زيد». والمثبت من مصادر ترجمته. انظر الشعر والشعراء ٢/ ٧٧٦، وطبقات الشعراء لابن المعتز ص ٥٤، والأغانى ١٠/ ٣٣٥، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٨٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٢٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٨/ ٤٨٩، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٧٥.

وذكر عنه ابنُ خَلِّكَانَ (۱) أنه مرض ابنه فداواه طبيبٌ ، فلما عُوفِيَ قال له : ليس عندنا ما نُعْطِيك ، ولكن ادَّعِ على فلانِ اليهوديِّ بمبلغِ ما تَسْتَحِقُه ؛ حتى أَشْهَدَ أنا وولدى عليه . فادَّعى عليه عندَ قاضى الكوفةِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَسْهَدَ أنا وولدى عليه . فادَّعى عليه عندَ قاضى الكوفةِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَسْهَدَ أبنُ شَبْرُمةَ - فأنْكُر اليَهوديُّ ، فشهد عليه أبو دُلامةَ وابنُه ، فلم يَسْتَطِعِ القاضى أن يَرُدَّ شهادتَهما ، وخاف مِن طلبِ التَّرْكيةِ ، فأعْطَى المُدَّعِيَ المالَ مِن عندِه ، وأطْلَق اليَهوديُّ ، وجمَع القاضى بينَ المصالحِ .

تُوُفِّيَ أَبُو دُلامةَ في هذه السنةِ ، وقيل (٢) : إنه أَدْرَك خِلافةَ الرَّشيدِ سنةَ سبعين . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٣٢٧.

### ثم دخَلت سنة ثنتَيْن وستين ومائةٍ

فيها (۱) خرَج عبدُ السلامِ بنُ هاشمِ اليَشْكُرىُ [٨١/٨و] بأرضِ قِنَّسْرِينَ، واتَّبَعه خلقٌ كثيرٌ، وقوِيَت شَوْكتُه، فقاتَله خَلْقٌ مِن الأُمرَاءِ، وجهَّز إليه المَهْدىُّ جُيوشًا، وأنفَق فيهم أمُوالًا جَزيلةً، وهزَم الخارجيُّ الجُيوشَ مراتٍ، ثم إنه قُتِل بعدَ ذلك.

وفيها غزا الصائفة الحسنُ بنُ قَحْطَبةَ (أَفَى ثمانين أَلفًا) مِن المُوتَزِقةِ سِوى المُطَّوِّعَةِ، فقهَر الرومَ، وحرَّق بُلْدانًا كثيرةً وخرَّبَها، وأَسَر خلقًا مِن الذَّراريِّ (٢).

وكذلك غزا يزيدُ بنُ أبى أُسَيْدِ السُّلَمَّى بلادَ الرومِ مِن بابِ قالِيقَلَا<sup>(؛)</sup>، فغيم وسلِم وسبَى خلقًا كثيرًا.

وفيها خرَجَت طائفةً بجُرْجانَ ، فلبِسوا الحُمْرةَ ؛ ولهذا يقالُ لهم : المُحَمَّرةُ . مع رجلٍ يُقالُ له : عبدُ القَهَّارِ . فغزاه عمرُ بنُ العَلاءِ مِن طَبَرِسْتانَ ، فقهَر عبدَ القَهَّارِ ، فقتَله وأصحابَه .

وفيها أَجْرَى المَهْدَىُ الأَرْزاقَ في سائرِ الأقاليم والآفاقِ على المُجَدَّمين

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ١٤٢/٨، ١٤٣، والمنتظم ٨/٢٥٦، ٢٥٧، والكامل ٦/٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في تاريخ الطبرى: ( ثلاثين ألفا). والمثبُّت موافق لما في المنتظم والكامل.

<sup>(</sup>٣) لم يُذكر في مصادر التخريج أنه أسر أحدًا بل المذكور أنه لم يلق جمعا أو يفتح حصنًا.

<sup>(</sup>٤) قاليقلا: مدينة بأرمينية. انظر معجم البلدان ١٩/٤.

والمُحبَسين، وهذه مثوبةً عظيمةً ومَكْرُمةً جَسيمةً.

وفيها حجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ جعفرِ بنِ المنصورِ .

وفيها تُوفِّي مِن الأعْيانِ: إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ ، أحدُ مَشاهيرِ العُبَّادِ ، ومِن أَكَابِرِ مَن له هِمَّةٌ عاليةٌ مِن العِبادِ ، وداودُ الطائعُ ، أحدُ أَثمةِ الصوفيةِ ، وزهيرُ بنُ محمد (١) ، ويزيدُ بنُ إبراهيمَ التَّنتَرَىُ (٢) .

فأمًّا إبراهيمُ بنُ أَذْهمَ بنِ منصورِ بنِ يزيدَ بنِ جابرٍ ، أبو إِسْحاقَ التَّمِيميُّ ، ويُقالُ : العِجْليُّ . فهو أحدُ الزُّهادِ ، أَصْلُه مِن بَلْخَ ، وسكَن الشامَ ، ودخَل دمشقَ ، وروَى الحديثَ عن أبيه ، والأعْمَشِ ، ومحمدِ بنِ زِيادٍ صاحبِ أبى هريرةَ ، وأبى إسْحاقَ السَّبيعيِّ ، وخَلْقِ .

وحدَّث عنه خَلْقٌ منهم ؛ بَقِيَّةُ ، والثَّوْرَىُ ، وأبو إسْحاقَ الفَزارَىُ ، ومحمدُ بنُ حِمْيَرِ ، وحكى عنه الأوْزاعيُ .

وروَى ابنُ عَساكرُ أَنَّ مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجَزَرِيِّ، ( عن التوريِّ) ، عن إبراهيمَ بنِ أَدْهَمَ ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ ، عن أبى هُريرةَ قال :

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/٤٢٧، وتاريخ دمشق ١٩/٦١، وتهذيب الكمال ٩/٤١٤، وسير أعلام النبلاء ٨/١٦٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٨، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٧٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٣) حَلَيْةُ الْأُولِيَاءَ ٧/٣٦٪، وتاريخ دمشق ٦/٢٧٧، وتهذيب الكمال ٢/٢٧، وسير أعلام النبلاء ٧/٣٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣، ٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

دَخَلْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو يُصَلِّى جَالسًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنك تُصَلِّى جالسًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنك تُصَلِّى جالسًا، فما أصابك؟ قال: (الجُوعُ يا أبا هريرةَ ». قال: فبكَيْتُ، فقال: (لا تَبْكِ؛ فإن شِدَّةَ يوم القيامةِ لا تُصِيبُ الجائعَ إذا احْتَسَب في دارِ الدنيا ».

ومِن طَريقِ بَقِيةً ، عن إبراهيم بنِ أَدْهمَ ، حدَّثنى أبو إسْحاقَ الهَمْدانيُ ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةً ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِن الفِتْنَةَ تَجِىءُ وَتَنْسِفُ العِبادَ نَسْفًا ، ويَنْجُو العالِمُ منها بعلمِه ﴾ .

قال النَّسائيُّ : هو ثقةٌ مَأْمُونٌ ، أحدُ الزُّهَّادِ .

وذكر "الأستاذُ أبو القاسمِ القُشَيرِيُّ في «رسالتِه» أن إبراهيمَ بنَ أَدْهمَ كان مِن أبناءِ الملوكِ، فبينما هو يَتَصَيَّدُ إِذَ أَنْبَع ثعلبًا أو أرنبًا، فهتَف به هاتفٌ من قَرَبُوسِ (٥) سَرْجِه: ألهذا تُحلِقتَ أم بهذا أُمْرتَ ؟ فنزَل عن فرسِه، [٨١/٨٤] وجاء إلى راعى غنم لأبيه، فأخذ مجبَّةً مِن صوفٍ فلبِسها، وأعطاه فرسَه ولباسَه وما كان معه، وذهَب في الباديةِ، فذخل مكةً، وصحِب الثوريُّ والفُضَيْلُ بنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/۹۷۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «أبو نعيم وغيره أنه كان ابن ملك من ملوك خراسان، وكان قد حبب إليه الصيد، قال: فخرجت مرة فأثرت ثعلبا، فهتف بي هاتف من قربوس سرجي ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت. قال: فوقفت وقلت: انتهيت انتهيت، جاءني نذير من رب العالمين. فرجعت إلى أهلي فخليت عن فرسي وجئت إلى بعض رعاة أبي، فأخذت منه جبة وكساء، ثم ألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق، فعملت بها أياما فلم يَصْفُ لي بها الحلال، فسألت بعض المشايخ عن الحلال، فأرشدني إلى بلاد الشام، فأتيت طرسوس، فعملت بها أياما أنظر البساتين، وأحصد الحصاد، وكان يقول: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام، أفرُّ بديني من شاهق إلى شاهق، ومن جبل إلى جبل، فمن يراني يقول: هو موسوس. ثم دخل البادية ودخل». وانظر الحلية ٧/ ٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ١/٥٤، ٥٥. وانظر تاريخ دمشق ٦/٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) القربوس: حِنْو السَّرْج، وهما قَرَبوسان، وهما مُتَقَدُّم السرج ومُؤخَّره. تاج العروس (قربس).

عِياضٍ ، ودخَل الشامُ ، ومات بها .

وكان يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يدِه ، مثلَ الحَصادِ ، وحِفْظِ البَساتِين ، وغيرِ ذلك .

"قال القُشَيرِيُ": وإنه رأَى في البادية رجلًا علَّمه اسمَ اللَّهِ الأعظمَ، فدَعا به بعدَه، فرأَى الحَضِرَ، فقال: إنما علَّمك أخى داودُ اسمَ اللَّهِ الأعظمَ. ثم ساقه القُشيريُّ بإسنادِ ضعيفٍ لا يصحُّ. ورواها ابنُ عساكرَ أيضًا مِن وجهِ آخرَ ضعيفٍ، وفيه أنه قال: إن إلياسَ هو علَّمك الاسمَ الأعظمَ أ.

(ئقال القُشَيرِيُّ : وكان إبراهيمُ بنُ أدهمَ كبيرَ الشأنِ في بابِ الورعِ ''، ويُحكى عنه أنه قال : أَطِبْ مَطْعَمَك ، ولا عليك أن لا تَقومَ الليلَ، ولا تَصومَ النهارَ .

وقيل (٢): كان أكثرَ دُعائِه: اللهمَّ انْقُلْني مِن ذُلِّ مَعْصيتِك إلى عِزِّ طاعتِك. وقيل لإبراهيمَ بنِ أدهمَ : إن اللحمَ قد غلا. فقال: أرْخِصوه. أَيْ لا تَشْتَروه. وقال بعضُهم (٧): هتَف به الهاتفُ قائلًا له مِن فوقِه: يا إبراهيمُ ، ما هذا

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى ب، م: «وما روى عنه أنه وجد رجلا فى البادية ، فعلمه اسم اللَّه الأعظم ، فكان يدعو به حتى رأى الخضر ، فقال له: إنما علَّمك أخى داودُ اسم اللَّه الأعظم . ذكره القشيرى وابن عساكر عنه بإسناد لا يصح . وفيه أنه قال له: إن إلياس علمك اسم اللَّه الأعظم » .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٦/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ١/٥٦.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ٨/ ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۲/۳۸۳.

العَبَثُ ؟ ﴿ أَفَحَسِبْتُدَ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥١٥]. اتَّقِ اللَّهُ، وعليك بالزادِ ليومِ الفاقةِ. قال: فنزَل عن داتَّتِه، ورفض الدُّنْيا، وأخذ في عملِ الآخِرةِ.

وروَى ابنُ عَساكرُ (١) – بإسنادٍ فيه نَظَرُ – عن ابتداءِ أمرِ إبراهيمَ بنِ أَدْهمَ قال : بينما أنا يومًا في مَنْظُرةٍ لي بِبَلْخَ ، وإذا بشيخ حَسَنِ قد اسْتَظُلُّ بِفَيْيُها ، فأخَذ بَجامِع قَلْبي، فأمَرْتُ غلامي، فطلبه فدخل، فعرَضْتُ عليه الطِّعامَ، فأتى، فقلتُ : مِن أين أَقْبَلْتَ؟ قال : مِن وراءِ النهرِ . قلتُ : أين تُرِيدُ؟ قال : الحجُّ . قلتُ : في هذا الوقتِ؟ - وكان أولَ يوم مِن عَشْرِ ذي الحِجَّةِ أو ثانيَه - فقال : يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. فَقَلْتُ: الصُّحْبَةَ. قال: إن أَحْبَبْتَ ذَلَكَ فَمَوْعِدُكَ اللَّيلُ. فلما كان الليلُ جاءني فقال : قُمْ بسم اللَّهِ . فأخَذْتُ ثيابَ سَفَرى ، وسِرْنا نَمْشي كأنما الأَرضُ تُجْذَبُ مِن تحتِنا، ونحن نَمُرُ على البُلْدانِ، ونقولُ: هذه فلانةُ، هذه فِلانةُ . فإذا كان الصباحُ فارَقني ويَقُولُ : مَوْعِدُك الليلُ . فإذا كان الليلُ جاءني ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى المَدينَةِ النَّبُويَةِ ، وزرنا قبرَ النبيِّ عَيِّكَ ، ثم سِرْنا إلى مكةَ ، فجئناها ليلًا ، فقضَيْنا الحجُّ مع الناسِ، ثم رجَعْنا إلى الشام، فزُرْنا بيتَ المُقَدِسِ، وقال: إنى عازِمٌ على المُقامِ بالشامِ. ورجَعْتُ أنا إلى بلدى بَلْخَ أَسيرُ سيرَ الضُّعفاءِ، حتى رجَعتُ إليها ، ولم أَسْأَلُه عن اسمِه ، وكان ذلك أولَ أمْرى . ورُوى مِن وجهِ آخرَ فيه نَظَرٌ<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم الرازيُّ (٢) ، عن أبي نُعَيْمٍ ، عن سفيانَ الثَّوْرِيِّ قال : كان

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٦/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/٦٦٦ - ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٢٨٩، من طريق أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس به .

إبراهيمُ بنُ أدهمَ يُشْبِهُ إبراهيمَ الخليلَ ، ولو كان في الصحابةِ لكان رجلًا فاضلًا .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ<sup>(۱)</sup> : [۸۲/۸و] كان إبراهيمُ رجلًا فاضلًا ، له سَرائرُ ، وما رأيْتُه يُظْهِرُ تَسْبيحًا ولا شيئًا مِن عملِه ، ولا أكل مع أحدِ طعامًا إلا كان آخرَ مَن يَرْفَعُ يدَه .

وقال بِشْرُ بنُ الحارثِ الحافى (٢): أَرْبَعَةٌ رَفَعَهُم اللَّهُ بَطِيبِ المَطْعَمِ؛ إبراهيمُ بنُ أَدْهَمَ، وسليمانُ الخوَّاصُ، ووُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ، ويوسُفُ بنُ أَسْباطٍ.

وروَى ابنُ عَساكرَ مِن طريقِ مُعاويةَ بنِ حَفْصِ قال (): إنما سِمِع إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ (أَمِن منصورٍ) حديثًا، فأخذ به، فساد أهلَ زَمانِه، قال: حدَّثنا مَنْصورٌ، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، كُلَّنى على عملٍ يُحِبُّنى اللَّهُ عليه ويُحِبُّنى الناسُ. قال: «إذا أَرَدْتَ أَن يُحِبُّكُ اللَّهُ فَأَبْغضِ الدُّنيا، وإذا أَرَدْتَ أَن يُحِبُّكُ الناسُ فما كان عندَكُ مِن فُضولِها فانْبِذُه فَأَبْغضِ الدُّنيا، وإذا أَرَدْتَ أَن يُحِبُّكُ الناسُ فما كان عندَكُ مِن فُضولِها فانْبِذُه إليهم».

وقال أبو بكرِ بنُ أبى الدنيا<sup>(°)</sup>: حدَّثنا أبو الرَّبيعِ ، عن إِدْريسَ قال : جلَس إبراهيمُ بنُ أدهمَ إلى بعضِ العلماءِ ، فجعَلوا يَتَذاكَرون الحديثَ وإبراهيمُ ساكتُ ، ثم قال : حدَّثنا مَنْصورٌ . ثم سكَت ، فلم يَنْطِقْ بحرف حتى قام مِن ذلك المجلسِ ، فعاتَبه بعضُ أصحابِه في ذلك ، فقال : إنى لاَّخشَى مَضَرَّةَ ذلك المجلس

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۸۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٢٨٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م. وفي الأصل، ص: «بن منصور». ومنصور هو ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٢٩٠، من طريق ابن أبي الدنيا .

فى قَلْبى إلى اليوم .

وقال رِشْدِينُ بنُ سعدِ (١) : مرَّ إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ بالأَوْزاعيُّ وحولَه حَلَقةٌ فقال : لو أَن هذه الحَلَقةَ على أبي هُرَيرةَ لعجز عنهم . فقام الأَوْزاعيُّ وترَكهم .

وقال إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ (٢): قيل لإبراهيمَ بنِ أَدْهمَ: لِمَ لا تَكْتُبُ الحديثَ؟ فقال: إنى مَشْغولٌ بثلاثٍ؛ بالشُّكْرِ على النِّعَمِ، وبالاسْتِغْفارِ مِن الذُّنوبِ، وبالاسْتِغْدادِ للموتِ. ثم صاح وغُشِى عليه، فسمِعوا هاتفًا يَقولُ: لا تَدْخُلوا بينى وبينَ أُوْليائى.

وقال أبو حَنيفة يومًا لإبراهيمَ بنِ أَدْهمَ (٣): قد رُزِقْتَ مِن العِبادةِ شيئًا صالحًا ، فلْيُكُنِ العلمُ مِن بالِك ؛ فإنه رأسُ العِبادةِ وقِوامُ الدِّينِ (١).

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ (٥) : ماذا أنْعَم اللَّهُ على الفُقراءِ ! لا يَسْأَلُهم يومَ القِيامةِ عن زَكاةٍ ، ولا عن حَجِّ ، ولا عن جِهادٍ ، ولا عن صِلةِ رَحِمٍ ، إنما يَسْأَلُ هؤلاء المَساكِينَ . يَعْنَى الأَغْنِياءَ .

وقال شَقِيقُ بنُ إبراهيمَ (١٠): لقِيتُ ابنَ أَدْهمَ بالشامِ ، وقد كنتُ رأيَّتُه بالعراقِ وبينَ يديه ثلاثون شاكِريًّا (٢٠). فقلتُ له: ترَكْتَ خُراسانَ ، وخرَجْتَ مِن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ٦/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٢٩٢، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « فقال له إبراهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك وإلا هلكت ».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٦/ ٢٩٥، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) الشَّاكرى: الأجير والمستخدَّم، وهو معرَّب جاكُّر. اللسان (ش ك ر).

نِعْمتِك ؟ فقالَ : قد تَهَنَّيْتُ بالعيشِ هاهنا ، أَفِرُ بديني مِن شاهِتِي إلى شاهِتِي ، فمَن يَراني يَقولُ : مُوَسُوسٌ . أو : حمَّالٌ . أو : مَلَّاحٌ . ثم قال : بلَعني أنه يُؤْتَى بالفَقيرِ يومَ القِيامةِ ، فيُوقَفُ بينَ يدي اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، فيَقولُ له : يا عبدى ، ما لك لم تَحُجَّ ؟ فيَقولُ : يا ربِّ لم تُعْطِني شيعًا أَحُجُ به . فيَقولُ اللَّهُ ، عزَّ وجلَّ : صدَق عبدى ، اذْهَبوا به إلى الجنةِ .

وعن إبراهيمَ [ ٨٢/٨ظ] بنِ أدهمَ قال (١): أَقَمْتُ بالشامِ أربعًا وعشرين سنةً لم أَجِئُ لَجِهادِ ولا رِباطِ، إنما جئتُ لأَشْبَعَ مِن خُبْزِ الحَلالِ.

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ (٢): الحُزْنُ حُزْنانِ ؛ حُزْنٌ لك وحُزْنٌ عليك ؛ فحزْنُك على الآخِرةِ (٣ وخيرِها الله ، وحُزْنُك على الدنيا وزِينتِها عليك .

وقال (''): الزَّهْدُ ثلاثةً؛ واجبٌ، ومُسْتَحَبُّ، وزُهْدُ سَلامةٍ، فالزُّهْدُ في الحَرامِ واجبٌ، والزُّهْدُ عن الشَّبُهاتِ الحَرامِ واجبٌ، والزُّهْدُ عن الشَّبُهاتِ سَلامةٌ.

وكان هو وأصحابُه يَمْنَعُون أَنْفُسَهُم الحَمَّامَ والماءَ الباردَ والحِذاءَ ، ولا يَجْعَلُون في مِلْحِهُم أَبْزارًا (°) .

وكان إذا جلَس على شُفْرةِ فيها طَعامٌ طَيِّبٌ رمَى بطَيِّبِها إلى أصحابِه ، وأكل

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/۹۵/.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/ ٢٩٦، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الأبزار: التوابل. انظر اللسان (ب ز ر).

هو الخبزَ والزَّيْتُونَ<sup>(١)</sup>.

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ (٢): قِلَّةُ الحِرْصِ والطَّمَعِ تُورِثُ الصِّدْقَ والوَرَعَ ، وَكَثْرَةُ الحِرْصِ والطَّمَعِ تُورِثُ الغَمَّ والجَزَعَ .

وقال له رجلٌ<sup>(٢)</sup>: هذه مجبّة أُحِبُ أن تَقْبَلَها منّى. فقال: إن كنتَ غَنِيًّا قَيِلْتُها، وإن كنتَ فقيرًا لم أَقْبَلْها. قال: أنا غنيٌّ. قال: كم عندَك؟ قال: ألفان. قال: تَوَدُّ أَن تَكُونَ أُربِعةَ آلافٍ؟ قال: نعم. قال: فأنت فقيرٌ، لا أَقْبَلُها.

وقال له رجلٌ : لو تزَوَّجْتَ ؟! فقال : لو أَمْكَننى أن أُطَلِّقَ نَفْسى لَطَلَّقْتُها .

ومكَث بمكةَ خمسةَ عشَرَ يومًا لا شيءَ معه، فلم يَكُنْ له زادٌ سِوى الرَّمْلِ بالماءِ (٣) .

وصلًى بۇضوءِ واحدِ خمسَ عشْرةَ صلاةً".

وأكل يومًا على حافَّةِ الشَّرِيعةِ كُسَيراتٍ مَبْلُولةً (') وضَعها بينَ يديه أبو يوسُفَ الغَسوليُّ ، ثم قام فشرِب مِن الشَّرِيعةِ ، ثم جاء فاسْتَلْقَى على قَفاه ، وقال : يا أبا يوسُفَ ، لو علِم المُلُوكُ وأَبْناءُ المُلُوكِ ما نحن فيه مِن النَّعيمِ لجالَدونا بالسيوفِ أيامَ الحياةِ على ما نحن فيه مِن لَذيذِ العيشِ . فقال له أبو يوسُفَ : طلَب القومُ الراحةَ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق ٦/ ٣٠٢: (يابسات). والشريعة: مَشْرَعَةُ الماء وهي مَوْرد الشاربة. اللسان (ش رع).

والنَّعيمَ ، فأخْطَئُوا الطريقَ المُسْتقيمَ . فتَبَسُّم إبراهيمُ وقال : مِن أين لك هذا الكلامُ ؟

وبينما هو يومًا بالمِصِّيصَةِ في جَماعةٍ مِن أصحابِه إذ جاءه راكبٌ فقال (1): أيُّكم إبراهيمُ بنُ أدهمَ ؟ فأُرْشِد إليه ، فقال : يا سَيِّدى ، أنا غُلامُك ، وإن أباك قد مات وترَك مالًا هو عندَ القاضى ، وقد جِئْتُك بعشرةِ آلافِ درهم لِتُنْفِقَها عليك إلى بَلْخَ ، وفرسٍ وبَغْلةٍ . فسكت إبراهيمُ طويلًا ، ثم رفَع رأسه فقال : إن كنت صادقًا فالدَّراهمُ والفرسُ والبَعْلةُ لك ، ولا تُحْبِرْ به أحدًا . ويُقالُ : إنه ذهب بعد ذلك إلى بَلْخَ ، وأخذ المالَ مِن الحاكم ، وجعله كلَّه في سبيلِ اللَّهِ .

وكان معه بعضُ أصحابِه ، فمكَثوا شهرَيْن لم يَحْصُلْ لهم شيَّ يَأْكُلُون ، فقال له إبراهيمُ : ادْخُلْ إلى هذه الغَيْضَةِ . وكان ذلك في يوم شاتٍ . قال : فدخَلْتُ [۸۳/۸و] فوجَدْتُ شَجرةً عليها خَوْخٌ كثيرٌ ، فملَأْتُ منه جِرابي ، ثم خرَجْتُ ، فقال : يا ضَعيفَ اليَقينِ ، لو صبَرْتَ لوجَدْتَ رُطَبًا جَنِيًّا ، كما رُزِقَتْ مريمُ بنتُ عِمرانَ .

وشكّى إليه بعضُ أصحابِه الجوع ، فصلّى ركعتين ، فإذا حولَه دنانيرُ كثيرةً ، فقال لصاحبِه : خُذْ منها دينارًا . فأخَذه واشْتَرَى لهم به طعامًا .

وذكروا<sup>(۲)</sup> أنه كان يَعْمَلُ بالفاعلِ ، ثم يَذْهَبُ فيَشْتَرِى الحَبزَ الأبيضَ والرُّبْدَ ، وتارةً الشَّواءَ والجُوذاباتِ<sup>(۲)</sup> والحَبِيصَ<sup>(۱)</sup> ، فيُطْعِمُه أصحابَه وهو صائمٌ ، وإذا أَفْطَر

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۳۰۳/۱ – ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٠٧/٦ - ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) فى م، وتاريخ دمشق: (الجوذبان). والجوذابات: جمع جوذاب، وهو طعام يُتُخذ من سكر وأرز وجوز ولحم. فارسى معرب. انظر الألفاظ الفارسية المعربة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الخبيص: حَلُواء معروف، يُعمل من التمر والسَّمن. انظر التاج (خ ب ص).

يَأْكُلُ مِن رَدِىءِ الطَّعامِ ، ويَحْرِمُ نَفْسَه المَطْعَمَ الطَّيِّبَ لِيُؤْثِرَ به الناسَ ؛ تَأْلِيفًا لهم وتَحَبُبًا وتَوَدُّدًا إليهم .

وأضاف الأؤزاعيُّ إبراهيمَ بنَ أَدْهمَ (١) ، فقَصَّر إبراهيمُ في الأُكْلِ ، فقال : مالك قصَّرتَ ؟ فقال لأنك قصَّرتَ في الطَّعامِ . ثم عمِل إبراهيمُ طعامًا كثيرًا ، ودعا الأوزاعيُّ ، فقال الأوزاعيُّ : أمَا تَخافُ أن يَكونَ سَرَفًا ؟ فقال : لا ، إنما السَّرَفُ ما كان في مَعْصيةِ اللَّهِ ، فأمَّا ما أَنْفَقه الرجلُ على إخوانِه ، فهو مِن اللَّين .

وذكروا أنه حصد مرة بعشرين دينارًا (١) ، فجلس مرة عند حجّام هو وصاحب له ليَحْلِق رُءوسَهم ويَحْجُمَهم ، فكأنه تَبَرَّم بهم ، واشْتَغل عنهم بغيرِهم ، فتأذَّى صاحبه مِن ذلك ، ثم أقبل عليهم الحَجَّامُ فقال : ماذا تُريدون ؟ قال إبراهيم : أُرِيدُ أن تَحْلِق رأسى وتَحْجُمَنى . ففعَل ذلك ، فأعطاه إبراهيم تلك العشرين دينارًا ، وقال : أرَدْتُ أن لا تُحقِّر بعدَها فقيرًا أبدًا .

وقال مَضاءُ بنُ عيسى (٢): ما فاق إبراهيمُ أصحابَه بصومٍ ولا صلاةٍ ، ولكن بالصَّدْقِ والسَّخاءِ .

وكان إبراهيمُ بنُ أدهمَ يَقُولُ (): فِرُّوا مِن الناسِ كَفِرارِكُم مِن الأُسدِ الضَّارِي، ولا تَخَلَّفُوا عن الجُمُعةِ والجَماعةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲/ ۳۰۹، ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/٣١٣.

وكان إذا سافر مع أحد مِن أصحابِه يَحْدُمُه إبراهيمُ ، وكان إذا حضَر في مجلسِ فكأنما على رُءوسِهم الطَّيرُ ؛ هَيْبةً له وإمجلالًا (١) .

وربما تسامَر هو وسفيانُ الثَّوْرَىُ في الليلةِ التامِّةِ إلى الصَّباحِ، وكان الثورىُ يَتَحَرَّزُ معه في الكلام (٢).

ورأًى رجلًا ، فقيل له (٢) : هذا قاتلُ خالِك . فذَهَب إليه وسلَّم عليه وأهْدَى له ، وقال : بلَغنى أن الرجلَ لا يَبْلُغُ دَرجةَ المتقين حتى يَأْمَنَه عدوُه .

وقال له رجل '' : طُوبَى لك ؛ أَفْنَيْتَ عمرَك فى العِبادةِ ، وترَكْتَ الدنيا والزَّوْجاتِ . فقال : ألك عِيالِه - يَعْنِى فَال : لَرَوْعَةُ الرجلِ بعِيالِه - يَعْنِى فَى بعضِ الأَحْيَانِ مِن الفاقةِ - أفضلُ مِن عِبادةِ كذا وكذا سنةً .

ورآه الأوزاعيُّ ببَيْروتَ وعلى عُنُقِه مُحزْمةُ حَطَبٍ فقال '' : يا أبا إشحاقَ ، إن إخوانَك يَكْفُونك هذا . فقال له : اشكُتْ يا [٨٣/٨ظ] أبا عمرو ، فقد بلَغنى أنه إذا وقَف الرجلُ مَوْقِفَ مَذَلَّةٍ في طلبِ الحَلالِ وجَبَت له الجَنَةُ .

وخرَج إبراهيمُ بنُ أدهمَ مِن بيتِ المَقَدسِ (°) ، فمرَّ بطبَرِيَّة ، فأَخَذَتْه المَسْلَحةُ فَى الطريقِ فقالوا: أنت عبدٌ ؟ قال: نعم. فسجنوه . فبلغ أهلَ بيتِ المقدسِ خبرُه ، فجاءوا برُمَّتِهم إلى نائبِ طَبَرِيَّةَ فقالوا: عَلامَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/٣١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/٦ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٦/ ٣١٨.

سَجَنْتَ إِبرَاهِيمَ بِنَ أَدَهُمَ ؟ قال: مَا سَجَنْتُهُ. قالُوا: بَلَى، هُو فَى سِجْنِك. فَاسْتَحْضَره، فقال: عَلامَ مُبِسْتَ؟ فقال: سَلِ المَسْلَحةَ، قالُوا: أنت عبدً؟ قلتُ: نعم، وأنا عبدُ آبِقٌ مِن قَلتُ: نعم، وأنا عبدُ آبِقٌ مِن ذُنوبِي. فَخَلَّى سَبيلَه.

وذكروا أنه مرَّ مع رُفْقةِ (۱) ، فإذا الأَسَدُ على الطريقِ ، فتقدَّم إليه إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ فقال له : يا قَسْوَرةُ ، إن كنتَ أُمِرْتَ فينا بشيءٍ فامْضِ لما أُمِرْتَ به ، وإلا فعَوْدَك على بَدْئِك . قالوا : فولَّى السَّبُعُ ذاهبًا يَضْرِبُ بذَنبِه ، ثم أَقْبَل علينا إبراهيمُ فقال : قولُوا : اللهمَّ احْرُسْنا بعينِك التي لا تَنامُ ، واكْنُفْنا برُكْنِك (۱) الذي لا يُرامُ ، وارْحَمْنا بقُدْرتِك علينا ، ولا نَهْلِكُ وأنت رَجاؤُنا ، يا اللَّهُ ، يا اللَّهُ ، يا اللَّهُ . قال خَلَفُ بنُ تَميم : فما زِلْتُ أَقُولُها منذُ سَمِعْتُها فما عرَض لي لِصَّ ولا غيرُه .

وقد رُوِى لهذا شَواهدُ مِن وُجوهِ أُخَرَ (٣).

ورُوِى '' أنه كان يُصَلِّى ذاتَ ليلةِ ، فجاءه أُسْدٌ ثلاثةٌ ، فتقدَّم إليه أحدُهم ، فشمَّ ثِيابَه ، ثم ذهَب ، فربَض قريبًا منه ، وجاء الثانى ففعَل كذلك ، وجاء الثالث ففعَل كذلك ، واسْتَمَرَّ إبراهيمُ في صَلاتِه ، فلما كان وقْتُ السَّحرِ قال لهم : إن كنتُم أُمِرْتُم بشيءِ فهَلُمَّ ، وإلا فانْصَرِفوا . فانْصَرَفوا .

وصعِد (٥) مرةً جبلًا بمكة ومعه جماعةً ، فقال لهم : لو أن وليًّا مِن أوْلياءِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/۹ ۳۱۹.

<sup>(</sup>٢) في م: «بكنفك». وهو موافق لرواية أحرى للخبر في تاريخ دمشق ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الشواهد في تاريخ دمشق ٦/ ٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ دمشق ٦/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ٦/ ٣٢١، ٣٢٢.

قَالَ لَجِبلِ: زُلْ. لَزال. فَتَحَرَّكُ الجِبلُ تَحْتَه، فَرَكَلَه برِجْلِه وقال: اسْكُنْ، فإنما ضَرَبْتُك مَثَلًا لأَصْحابي. وفي رواية (١٠): وكان الجِبلُ أبا قُبَيْسٍ.

وركِب (٢) مرةً سفينةً ، فأخَذهم المؤمج ذاتَ يومٍ مِن كلِّ مكانٍ ، فلفَّ إبراهيمُ رأسَه بكِسائِه ، واضْطَجع ، وعجَّ أصحابُ السَّفينةِ بالضَّجيجِ ، وأَيْقَظوه وقالوا : ألا تَرَى ما نحن فيه مِن الشَّدةِ ؟ فقال : ليس هذا بشدةٍ ، إنما الشدةُ الحاجةُ إلى الناسِ . ثم قال : اللهمَّ أَرَيْتَنا قُدْرَتَك فأَرِنا عَفْوَك . فصار البحرُ كأنه قَدَحُ زيتٍ .

وكان قد طالبه صاحبُ السَّفينةِ (٢) بأُجْرةِ حَمْلِه دينارَيْن، وألحَّ عليه، (أُ فخرَج معه مرَّةً إلى جزيرةٍ في البحرِ، فقال: أين الديناران، فتوَضَّأ إبراهيم، وصلَّى ركعتَيْن ودعا، فإذا ما حولَه قد مُلِئ دَنانيرَ، فقال له: خُذْ حقَّك ولا تَذْكُرْ هذا لأحدٍ.

وعن محذَيْفة المَوْعَشيِّ قال (°): [۸٤/٨] أَوَيْتُ أَنَا وَإِبرَاهِيمُ بنُ أَدَهمَ إلى مسجدِ خَرَابِ بالكُوفةِ ، وكان قد مضَى علينا أيامٌ لم نَأْكُلْ فيها شيئًا ، فقال لى : كأنك جائعٌ . قلتُ : نعم . فأخذَ رُقْعةً فكتَب فيها : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، أنت المقصودُ إليه بكلِّ مَعْنَى :

أنا حامدٌ (أنا شاكرٌ أنا ذاكرٌ أنا جائعٌ أنا نائعٌ أنا عارِي

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٣٢٣، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: ( فقال له: اذهب معي حتى أعطيك ديناريك، فأتى به إلى جزيرة في البحر ، .

<sup>(</sup>٥) انظر حلية الأولياء ٨/ ٣٨، والرسالة القشيرية ١/ ٤٣٤، ٤٣٥، وتاريخ دمشق ٦/ ٣٢٩. ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ﴿ أَنَا ذَاكُرُ أَنَا شَاكُرُ ﴾ . وهو ترتيب رواية الحلية .

<sup>(</sup>٧) في م: «حاسر». وهو لفظ رواية الحلية. والنائع: الجائع. انظر اللسان (ن و ع).

هى سِتَّةٌ وأنا الضَّمينُ لنصفِها فكُنِ الضَّمينَ لنصفِها يا بارِى (١) مَدْحى لغيرِك وَهْجُ نارِ خُضْتُها فأَجِرْ عُبَيْدَك (٢) مِن دُخولِ النارِ

ثم قال لى: اخْرُجْ ولا تُعَلِّقْ قلبَك بغيرِ اللَّهِ، وادْفَعْ هذه الرُّقْعةَ لأولِ رجلٍ تَلْقاه. فخرَجْتُ فإذا رجلٌ على بَغْلةٍ، فدفَعتُها إليه، فلما قرأها بكى، ودفَع إلى ستَّمائةِ دينارِ وانْصَرَفْتُ فسألْتُ رجلًا: مَن هذا الذى على البَغْلةِ؟ فقال: هذا رجلٌ نَصْرانيٌّ. فجئتُ إبراهيمَ، فأخْبَرْتُه فقال: الآن يَجِيءُ فيُسْلِمُ. فما كان غيرُ قريب حتى جاء، فأكبُّ على رأسِ إبراهيمَ بنِ أدهمَ، وأسْلَم.

وكان إبراهيمُ يَقُولُ<sup>(٣)</sup> : دارُنا أمامَنا ، وحياتُنا بعدَ وفاتِنا ، فإمَّا إلى الجنةِ ، وإمَّا إلى النار .

وكان يقولُ '' : مَثِّلُ لَبَصَرِ قلبِك مُحضورَ مَلَكِ الموتِ وأَعْوانِه لَقَبْضِ رُوحِك ، وانظُرْ كيف وانظُرْ كيف تَكُونُ ، ومَثِّلْ له هَولَ المُطَّلَعِ ومُساءَلَةَ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ ، وانظرْ كيف تكونُ ، ومثِّلْ له القِيامةَ وأهوالَها وأفْزاعَها والعَرْضَ والحِسابَ ، وانْظُرْ كيف تَكُونُ . ثم صرَخ صَرْخةً خرَّ مَغْشِيًّا عليه .

ونظَر (٥) إلى رجلٍ مِن أصحابِه يَضْحَكُ فقال له: لا تَطْمَعْ فيما لا يَكُونُ ، ولا تَيْأَسْ مُمَّا يَكُونُ . فقيل له: كيف هذا يا أبا إسحاق ؟ فقال: لا تَطْمَعْ فى البَقاءِ والموتُ يَطْلُبُك ، فكيف يَضْحَكُ مَن يَموتُ ولا يَدْرِى إلى أين يَذْهَبُ ؛ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ظ: «جارى». وهو لفظ رواية تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، ص: «فديتك». وهو لفظ رواية الحلية وتاريخ دمشق.

<sup>(</sup>۳) انظر تاریخ دمشق ٦/ ۳۳۰، ۳۳۱.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر حلية الأولياء ٨/١٣.

جنةٍ أَمْ إلى نارِ ؟! ولا تَيْأَسْ ممَّا يَكُونُ ، الموتُ يَأْتِيك صباحًا أو مَساءً . ثم قال : أَوَّهْ أَوَّهْ . ثم خَرَّ مَغْشِيًّا عليه .

وكان (١) يَقُولُ: مَا لَنَا نَشْكُو فَقْرَنَا إلى مِثْلِنَا، وَلَا نَسْأَلُ كَشْفَه مِن رَبِّنَا. ثم يَقُولُ: ثَكِلَت عَبِدًا أُمَّه أَحَبَّ الدنيا، ونسِى مَا فَى خَزائنِ مَوْلاه.

وقال<sup>(۲)</sup>: إذا كنتَ بالليلِ نائمًا ، وبالنَّهارِ هائمًا ، وبالمَعاصِى دائمًا ، فكيف يَرْضَى مَن كان هو بأمرك قائمًا ؟!

ورآه بعضُ أصحابِه (٣) بمسجدِ تَيْرُوتَ وهو يَيْكِي، ويَضْرِبُ بيديه على رأسِه، فقال: ما يُتْكِيك؟ فقال: ذكَرْتُ يومًا تَتَقَلَّبُ فيه القُلوبُ والأَبْصارُ.

وقال (١٠): إنك كلَّما أَمْعَنْتَ النَّظرَ في مِرْآةِ التَّوْبةِ بان لك قبيحُ شَيْنِ المُعْصيةِ.

وكتَب () إلى الثوريِّ : مَن عرَف ما يَطْلُبُ هان عليه ما يَبْذُلُ ، ومَن أَطْلَق بصرَه طال أَسَفُه ، ومَن أَطْلَق أَمَلَه ساء عملُه ، ومَن أَطْلَق لسانَه قتَل نَفْسَه .

وسأَله (٥) بعضُ الوُلاةِ: مِن أين مَعِيشتُك؟ فأنْشَأ يَقُولُ:

[٨٤/٨ظ] نُرَقِّعُ دُنْيانا بتَمْزيقِ دِيننا فلا دِينُنا يَبْقى ولا ما نُرَقِّعُ وَكَانَ كَثِيرًا ما يَتَمَثَّلُ (٢) بهذه الأبياتِ:

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء ٨/ ٣٢، وتاريخ دمشق ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٣٣٣، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٦/ ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٦/ ٣٣٦.

لِمَا تُوعِدُ الدنيا به مِن شُرورِها وإلا فما يُبْكِيه منها وإنها إذا أَبْصَر الدنيا اسْتَهَلَّ كأنما

لَأَرْوَحُ مَما كان فيه وأوْسَعُ يَرَى ما سَيَلْقَى مِن أذاها ويَسْمَعُ

يَكُونُ بُكَاءُ الطفل ساعةَ يُوضَعُ<sup>(١)</sup>

وكان يَتَمَثَّلُ (٢) أيضًا بهذه الأبياتِ:

رأيْتُ الذُّنوبَ تُمِيتُ القُلوبَ وترْكُ الذُّنوبِ حَياةُ القُلو وترْكُ الذُّنوبِ حَياةُ القُلو وما أَهْلَك (٥) الدِّينَ إلا المُلوكُ (١) وباعوا النُّفوسَ فلم يَرْبَحوا لقد وَقَع (٧) القومُ في جِيفةٍ

ويُتْبِعُها الذُّلَّ إِدْمانُها بِ 'وَالحِيرُ للنفْسِ' عِصْيانُها وأحْبارُ سَوْء ورُهْبانُها وأحْبارُ سَوْء ورُهْبانُها ولم يَغْلُ بالبيعِ أَثْمانُها تَبِينُ لذى اللَّبُ أَنْتانُها تَبِينُ لذى اللَّبُ أَنْتانُها

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ (^^): إنما يَتِهُم الوَرَعُ بتَسْويةِ كلِّ الخَلْقِ في قلبِك، والاشْتِغالِ عن عيوبهم بذنبِك، وعليك باللفظِ الجميلِ مِن قلبِ ذَليلٍ لربِّ جلَيلٍ، وَكُرْ فَي ذَنْبِك، وتُبْ إلى ربِّك يَتْبُتِ الوَرَعُ في قلبِك، واقْطَعِ الطَّمَعَ إلا مِن ربِّك.

وقال أيضًا (٩): ليس مِن أعْلام الحُبِّ أن تُحِبَّ ما يُبْغِضُه حبيبُك، ذَمَّ مَوْلانا

<sup>(</sup>١) الأبيات لابن الرومى ، فى ديوانه ص ١/٤ ٥٥٠ ، وتأتى هذه الأبيات فى قصيدة دالية لابن الرومى أيضا ، فى ديوانه ٢/ ٥٨٦، برواية : ساعة يولَدُ – وأرغَدُ – يُهَدَّدُ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱/۳۳۱، ۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «يورثها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «وخير لنفسك».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «أفسد».

<sup>(</sup>٦) في م: «ملوك».

<sup>(</sup>Y) في ب، م: «رتع».

<sup>(</sup>٨) انظر حلية الأولياء ٨/١٦، وتاريخ دمشق ٦/ ٣٣٨، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) انظر حلية الأولياء ٨/ ٢٤، وتاريخ دمشق ٦/ ٣٣٩.

الدنيا فمدَخناها، وأبْغَضها فأحبَبْناها، وزَهَّدَنا فيها فآثَوْناها، ورَغِبْنا في طلبِها، ووَعَدكم خَرابَ الدنيا فحصَّنْتُموها، ونَهاكم عن طلبِها فطلَبْتُموها، وأنْذَركم الكُنوزَ فكنَوْتُموها، دعَتْكم إلى هذه الغَوَّارةِ دَواعيها، فأجَبْتُم مُسْرِعِين مُنادِيها، للكُنوزَ فكنَوْتُموها، ومنتَّكم فأقْررتم خاضِعِين لأَمانيِّها، تَتَمَوَّغُون في زَهَراتِها، وتَنَلَعَّمون في لَذَّاتِها، وتَتَقَلَّبون في شَهَواتِها، وتَتَلَوَّتُون بَبعاتِها، تَنْبُسُون بَمخالبِ الحُرْصِ عن خَزائيها، وتَخْفِرون بَعاوِلِ الطَّمَع في مَعادنِها.

وشكَى (١) رجلٌ إلى إبراهيمَ بنِ أَدْهمَ كثرةَ العيالِ فقال : ابْعَثْ إلىَّ منهم مَن لا رِزْقُه على اللَّهِ . فسكَت الرجلُ .

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ '' : مرَرْتُ في بعضِ جبالِ الشامِ فإذا بحَجَرِ مَكْتوبِ '' عليه بالعربيةِ :

كُلُّ حَى وإن بقِي فِمِن العُمْرِ يَسْتَقِى فَمِن العُمْرِ لَا يَسْتَقِى فَاعْمَلِ اليومَ واجْتَهِدْ واحْذَرِ الموتَ يا شَقِي

[٨/ ٥٨و] فبينا أنا واقف أقرراً وأَبْكى ، إذا برجلٍ أَشْعَثَ أَغْبَرَ عليه مِدْرَعةٌ مِن شَعْرٍ ، فسلَّم وقال : ممَّ تَبْكى ؟ فقلتُ : مِن هذا . فأخذ بيدى ومضَى غيرَ بعيدٍ ، فإذا صَخرةٌ عظيمةٌ مثلُ الحِرْابِ فقال : اقْرَأْ وابْكِ ، ولا تُقَصِّرْ . وقام هو يُصَلِّى فإذا في ''أعْلاه نَقْشٌ بَيِّنٌ عربيٌ '' :

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۹/۳۵ .

<sup>(</sup>٢) انظر حلية الأولياء ٨/ ١٢، والمصدر السابق ٦/ ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(\*)</sup> من هنا تبدأ النسخة السعيدية ، ويشار إليها بالرمز (س) .

<sup>(</sup>٣) في ب: «الموت»، وفي م: «العيش». وهو لفظ رواية الحلية.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «ناحية منها».

لَا تَبْتغى جاهًا وجاهُك ساقطٌ عندَ اللَّيكِ وكُنْ لَجاهِك مُصْلِحًا وفي الجانبِ الآخرِ نقشٌ بَيِّنٌ عربيٌ:

مَن لَم يَثِقُ بِالقَضاءِ والقَدَرُ لَاقَى هُمومًا كثيرةَ الضَّرَرُ وفي الجانب الأيسر منه نَقْشٌ بَيِّنٌ عربيِّ:

مَا أَزْيَنَ التُّقَى ، ومَا أَقْبَحَ الحَنَا ، وكلُّ مَأْخوذٌ بما جنَى ، وعندَ اللَّهِ الجَزَا .

وفى أَسْفَلِ المحْرَابِ فوقَ الأَرْضِ بذِراعِ أُو أَكْثَرَ:

إنما السفَوْزُ والسِنسَى فى تُقَى اللَّهِ والعملْ قال: فلما فرَغْتُ مِن القراءةِ الْتَفَتُّ فإذا ليس الرجلُ هناك، فما أَدْرِى انْصَرف أو مُحِب عنى ؟

وقال إبراهيمُ بنُ أدهمَ (١): أَثْقَلُ الأعْمالِ في الميزانِ أَثْقَلُها على الأَبْدانِ ، ومَن وَفَّى العملَ وُفِّى له الأَجْرُ ، ومَن لم يَعْمَلْ رحَل مِن الدنيا إلى الآخِرةِ بلا قليلٍ ولا كثيرٍ .

وقال أيضًا<sup>(۲)</sup>: كلَّ شُلْطانِ لا يَكُونُ عادلًا فهو واللَّصُّ بمنزلةِ واحدةِ ، وكلُّ عالم لا يَكُونُ وَرِعًا فهو والذُّئُبُ بمنزلةِ واحدةٍ ، وكلُّ مَن حَدَم سِوى اللَّهِ فهو والكَلُّبُ بمنزلةِ واحدةٍ (۲).

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء ٨/ ١٦، وتاريخ دمشق ٦/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱/ ۳٤٤.

 <sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ( وقال: ما ينبغي لمن ذل لله في طاعته أن يذل لغير الله في مجاعته، فكيف بمن هو يتقلب في نعم الله وكفايته ).

وقال أيضًا<sup>(١)</sup> : أعْرَبْنا في المقالِ حتى لم نَلْحَنْ ، ولحَنَّا في الفِعالِ حتى لم نُعْرِبْ .

وقال<sup>(٢)</sup>: كنا إذا رأَيْنا الشابُّ يَتَكَلَّمُ في الجَّلِسِ أَيِسْنا مِن خيرِه .

وقال إبراهيمُ لأصحابِه (٣): جانِبوا الناسَ، ولا تَنْقَطِعوا عن مُجمُعةِ ولا جَماعةِ.

وقال الحافظُ أبو بكر الحَطيبُ : أَخْبَرَنا القاضى أبو محمدِ الحسنُ بنُ الحُسينِ (٥) بنِ محمدِ بنِ رامينَ الإسْتِراباذيُ قال : أَنْبَأنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الحُمَيْديُ الشِّيرازيُ ، أَنْبَأنا القاضى أحمدُ بنُ محمودِ بنِ خُرَّزادَ الأهْوازيُ ، حدَّثنى عليُ بنُ محمدِ القَصْريُ ، حدَّثنى أحمدُ بنُ محمدِ الحَلَبيُ ، سمِعْتُ سَرِيًّا السَّقَطيُ يَقُولُ : قال إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ : السَّقَطيُ يَقُولُ : سمِعْتُ بشرَ بنَ الحارثِ الحافي يَقُولُ : قال إبراهيمُ بنُ أَدْهمَ : وقَفْتُ على راهبٍ (قي جبلِ لُبنانَ (١) ، فأشرَف عليَّ فقُلْتُ له : عِظْني . فأنشأ يقولُ :

خُذْ عن الناسِ جانبًا كى يَعُدُّوك راهبًا إِنَّ دهرًا أَظَلَّنى قد أرانى العَجائِبَا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/۳۱۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/٣١٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤٥/٦ – ٣٤٨، من طريق الخطيب به .

<sup>(°)</sup> في الأصل، ب، س، م، ظ: «الحسن». وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٣٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

قَلِّبِ الناسَ كيف شِفْ تَ تَجِدْهِمْ عَـقارِبا قال بشر : فقلتُ لإبراهيمَ : هذه مَوْعِظةُ الراهبِ لك ، فعِظْني أنت . فأنشَأ يَقُولُ :

ولا تَتَّخِذْ خِلَّا ولا تَبْغِ صاحبًا وكُنْ أَوْحَديًّا ما قدَرْتَ مُجانِبًا فلستَ تَرَى إلا مَذوقًا وكاذبا<sup>(۱)</sup> وتُنْكَرَ حالاتى لقد صِرْتُ راهبًا

تَوَحَّشْ مِن الإِخْوانِ لا تَبْغِ مُؤْنِسَا وَكُنْ سامِرِى الفِعْلِ مِن نَسْلِ آدمِ وَكُنْ سامِرِى الفِعْلِ مِن نَسْلِ آدمِ [٨/٥٨٥] فقد فسد الإِخْوانُ والحُبُّ والإِخا فقلتُ ولولا أن يُقالَ مُدَهْدَةً(٢)

قال سَرِيٌّ: فقلتُ لبشرٍ: هذه مَوْعِظةُ إبراهيمَ لك، فعِظْنى أنت. فقال: عليك بلُزومِ بيتِك. فقلتُ: بلَغَنى عن الحسنِ أنه قال: لولا الليلُ ومُلاقاةُ الإِخْوانِ ما كنتُ أُبالى متى مِتُّ. فأنْشَأ يَقُولُ:

مَهْلًا أَمِنْتَ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ وَتَشَاغُلُوا بِالحِرْصِ في الخُسُرانِ في هَتْكِ مَسْتورٍ و ("خَلْقِ قُرانِ")

يا مَن يُسَرُّ برُؤْيةِ الإخوانِ خَلَتِ القُلوبُ مِن المَعادِ وذِكْرِهِ صارَت مَجالسُ مَن تَرَى وحَديثُهم

قال الحَلَبِيُ : فقلتُ لسَرِيِّ : هذه مَوْعِظةُ بشرِ لك ، فعِظْني أنت . فقال : عليك بالإخمالِ . فقلتُ : إني أُحِبُ ذاك . فأنْشَأ يَقولُ :

إن كان حقًا فاسْتَعِدَّ خِصالًا واجْعَلْ خُروجَك للصلاةِ خَيالًا

يا مَن يُريدُ بزَعْمِه إِخْمالًا تَرْكُ الْجَالِسِ والتَّذَاكُرِ يَا أَخَى

<sup>(</sup>١) المذوق: الكذوب. انظر اللسان (م ذ ق).

 <sup>(</sup>٢) أى ساقط ، مأخوذ من : دَهْدَه الشيءَ فتدهده : أى حَدَره من عُلْوٍ إلى شفل . اللسان (دهده) .
 (٣ - ٣) في ب ، م : «موت جنان» ، وفي تاريخ دمشق : «خلف قرآن» .

بل كُنْ بها حَيًّا كأنك مَيِّتٌ لا يَرْتَجِي منه القَريبُ وصالًا

قال على بنُ محمدِ القَصْرِيُّ: قلتُ للحَلَبِيِّ: هذه مَوْعِظةُ سَرِيٌّ لك، فعِظْني أنت. فقال: يا أخي ، أحَبُّ الأعْمالِ إلى اللَّهِ ما أَصْدِرَ إليهِ مِن قلب زاهدٍ في الدنيا، فازْهَدْ في الدنيا يُحِبَّك اللَّهُ. ثم أنْشَأ يَقُولُ:

أنت في دار شَــتاتٍ واجْعَل الدنيا كيوم صُمْتَه عن شَهَواتِكْ

فتَأُهُّ ب لشتاتِكُ واجْعَل الفِطْرَ إذا ما صُمْتَه يومَ وَفاتِكْ

قال ابنُ خُرَّزادَ : فقلتُ لعليِّ : هذه مَوْعِظةُ الحَلَبِيِّ لك ، فعِظْني أنت . فقال لى: احْفَظْ وقتَك واسْخُ بنفسِك للَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، وانْزعْ قِيمةَ الأَشياءِ عن قلبِك يَصْفُ بذلك سِرُك، ويَزْكُ به ذِكْرُك. ثم أَنْشَدَني:

حياتُك أنفاسٌ تُعَدُّ فكُلَّما مضَى نَفَسٌ منها انْتُقِصْتَ به جُزْءَا فتُصْبِحُ في نقصِ وتُمْسِي بمثلِهِ وما لَكَ معقولٌ (١) تُحِسُّ به رُزْءَا كْمِيتُك ما يُحْيِيك في كلِّ ساعةٍ ويَحْدُوكُ حَادٍ مَا يُرِيدُ بِكَ الْهُزْءَا

[ ٨ / ٨ و ] قال أبو محمد : قلتُ لأحمدَ : هذه مَوْعِظةُ عليٌّ لك ، فعِظْني . فقال: يا أخى ، عليك بلُزوم الطاعةِ ، وإياك أن تَبْرَحَ مِن بابِ القَناعةِ ، وأَصْلِحْ مَثْواك، ولا تُؤْثِرُ هَواك، ولا تَبِعْ آخِرتَك بدُنْياك، واشْتَغِلْ بما يَعْنِيك بتَرْكِ ما لا يَعْنِيك . ثم أنْشَدني :

ندِمْتُ على ما كان منِّي نَدامةً ومَن يَتَّبِعْ مَا تَشْتَهِي النَّفْسُ يَنْدَم

<sup>(</sup>١) المعقول: العَقْل. اللسان (ع ق ل).

فخافوا لكيما تَأْمَنوا بعدَ موتِكم ستَلْقَوْن ربَّا عادلًا ليس يَظْلِمُ فَخافوا لكيما تَأْمَنوا بعدَ النَّعْلُ فاعْلَم فليس لمُغْرور بدُنياه زاجرٌ سيَنْدَمُ إن زَلَّت به النَّعْلُ فاعْلَم

قال القاضى أبو محمدِ بنُ رامينَ: فقلتُ لأبى محمدٍ: هذه مَوْعظةُ أحمدَ لك ، فعِظْنى أنت . فقال : اعْلَمْ ، رحِمك اللَّهُ ، أن اللَّه ، عزَّ وجلَّ ، يُنْزِلُ العبيدَ حيث نزَلَت قُلوبُهم بهُمومِها ، فانْظُو أين أَنْزَلْتَ قلبَك ، واعْلَمْ أنه تَقْرَبُ القُلوبُ على حَسَب ما قرُب إليها ، فانْظُو مَن القريبُ مِن قلبِك . وأنْشَدنى :

قلوبُ رجالِ فى الحِجابِ نُزولُ وأرْوامُهم فيما هناك مُلولُ بروحِ نَعيمِ الأُنْسِ فى عِزِّ قُرْبِهِ بإفرادِ تَوْحيدِ المليكِ تَحُولُ لهم بفناءِ القُرْبِ مِن مَحْضِ بِرِّهِ عوائدُ بَذْلِ خَطْبُهنَّ جَليلُ

قال الحافظُ أبو بكر الخَطيبُ: فقلتُ للقاضى أبى محمدِ بنِ رامينَ: هذه مَوْعِظةُ الحُمَيْديِّ لك، فعِظْنى. فقال: اتَّقِ اللَّه، وثِقْ به ولا تَتَّهِمْه؛ فإن اخْتِيارَه لك خيرٌ مِن اخْتِيارِك لنفسِك. وأنْشَدَنى:

اتْخَذِ اللَّهَ صاحبًا وذرِ الناسَ جانبًا جَرُّبِ الناسَ كيف شِفْ تَ تَجِدْهِمْ عَقارِبَا

قال أبو الفَرَجِ غَيْثُ الصَّورِيُّ ('): فقلتُ للخَطِيبِ البغداديِّ: هذه مَوْعِظةُ ابنِ رامينَ لك، فعِظْني أنت. فقال: احْذَرْ نَفْسَك التي هي أَعْدَى أَعْدائِك أَن تُتابِعَها على هَواها، فذاك أَعْضَلُ دائِك، واسْتَشْعِرِ الخوفَ مِن اللَّهِ بخلافِها،

<sup>(</sup>١) أبو الفرج غيث الصورى هذا قد روى الخبر عن الخطيب البغدادى، كما فى تاريخ دمشق، وقد أورد المصنف، رحمه اللَّه، الإسناد مبتدئا بالخطيب.

وكرِّرْ على قلبِك ذِكْرَ نُعوتِها وأوْصافِها ، فإنها الأَمَّارةُ بالسُّوءِ والفَحْشاءِ ، والمُورِدَةُ مَن أطاعها مَوارِدَ العَطَبِ والبَلاءِ ، واعْمِدْ فى جميعِ أُمورِك إلى تَحَرِّى الصِّدْقِ ، ولا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيْضِلَّك عن سبيلِ اللَّهِ ، وقد ضمِن اللَّهُ لمن خالَف هَواه أن يَجْعَلَ دارَ الخَلَّدِ قَرارَه ومَأْواه . ثم أَنْشَد لنَفْسِه :

إن كنتَ تَبْغِى الرَّشَادَ مَحْضًا في أَمْرِ دنياك والمَعادِ المَاكِ والمَعادِ النَّفْسَ في هَواها إن الهَوَى جامِعُ الفَسادِ

قال الحافظُ ابنُ عَساكرَ ' : المُحَفّوظُ أن إبراهيمَ بنَ أَدْهمَ تُوفِّى سنةَ ثنتَيْن وستين ومائةٍ . وقال غيرُه (١) : سنةَ إحدى . وقيل (١) : سنةَ ثلاثٍ . والصَّحيحُ ما قاله ابنُ عَساكرَ ، كما ذكونا . وللَّهِ الحمدُ .

وذكروا<sup>(۲)</sup> أنه تُوُفِّى بجزيرةٍ مِن جَزائرِ بحرِ الرُّومِ وهو مُرايِطٌ ، وأنه ذهَب إلى الحَلاءِ ليلةَ وفاتِه نحوًا مِن عشرين مرةً ، وكلَّ مرَّةٍ يُجَدِّدُ الوُضوءَ بعدَها ، فلما غَشِيَه الموتُ قال : أوْتِروا لى قَوْسى . وقبَض على القَوْسِ ، ومات وهو كذلك ، رحِمه اللَّهُ ، وأكْرَم مَثْواه .

وقد قال أبو سعيدِ بنُ الأعْرابيِّ : حدَّثنا محمدُ بنُ عليٌ بنِ زيدٍ (' الصائغُ قال : سمِعْتُ السَّريُّ بنَ حَيَّانَ يقولُ - وكان سُفْيانُ مُعْجَبًا به - :

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۳/۹۴۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٣٤٩، ٣٥٠، من طريق أبي سعيد به .

<sup>(</sup>٤) في م، وتاريخ دمشق: «يزيد». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٨/١٣.

أجاعَتْهم الدنيا فجاعوا(۱) ولم يَزَلْ أخو طَيِّئَ داودُ منهم ومِشعَرٌ وفى ابنِ سعيد قُدْوةَ البِرِّ والنَّهَى وحَسْبُك منهم بالفُضَيْلِ مع ابنهِ أولئك أصحابى وأهلُ مَودَّتى فما ضَرَّ ذا التَّقْوَى نِصالُ أَسِنَّة وما زالتِ التَّقْوَى تُريك على الفتَى

كذلك ذو التَّقْوَى عن العيشِ مُلْجَمَا ومنهم وُهَيْبٌ والغريبُ ابنُ أَدْهَمَا وفى الوارثِ الفاروقِ صِدْقًا مُقَدَّمَا ويوسُفَ إن لم يَأْلُ أن يتسَلَّما فصلًى عليهم ذو الجَلالِ وسَلَّما وما زال ذو التَّقْوَى أَعَزَّ وأَكْرَما إذا مَحَض التَّقْوَى مِن العِزِّ مِيسَما إذا مَحَض التَّقْوَى مِن العِزِّ مِيسَما

وروَى البُخارِيُّ في كتابِ «الأَدَبِ » عن إبراهيمَ بنِ أَدْهَمَ ، وأَخْرَج له الترمذيُّ في «جامعِه» (أ) حديثًا مُعَلَّقًا في المُسْح على الحُفَّيْن .

وأمًّا داودُ الطائئُ فهو داودُ بنُ نُصَيْرِ الطائئُ ، أبو سليمانَ الكوفئُ ( ) الفَقيهُ الزاهدُ ، أَخذ الفقة عن أبي حَنيفةَ .

وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنةً (١٠): ثم ترَك طلبَ الفِقْهِ، وأَقْبَل على العِبادةِ، ودفَن كتبَه .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «فخافوا».

<sup>(</sup>٢) وأُخو طبئ: داود بن نصير، ومسعر: مسعر بن كِدام، ووهيب: وهيب بن الورد، وابن سعيد: سفيان بن سعيد الثورى، ووارث الفاروق: عمر بن عبد العزيز، والفضيل: الفضيل بن عياض، وابنه: على، ويوسف: يوسف بن أسباط. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد (١٢٥٣). والبخارى لم يرو عنه صراحة، إنما أورد خبرًا فيه ذكر لإبراهيم.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٤).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٧/ ٣٣٥، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٤٧، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٥٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ٣٤٧، ٣٤٨.

قال عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ (١) : وهل الأمْرُ إلا ما كان عليه داودُ الطائعُ .

وقال يحيى بنُ مَعينِ (٢): كان ثِقةً. وقال الخطيبُ البغداديُ (تا): ترَك الفِقْهُ ، وأَقْبَل على العبادةِ حتى مات ، وقد قدِم على المهديِّ بغدادَ ثم عاد إلى الكوفةِ .

مات في سنةِ ستين ومائةٍ . وقيل : في سنةِ (أحمس وستين ومائةٍ .

قلت: وقد ذكر شيخُنا أبو عبدِ اللَّهِ الذَّهبيُّ في «تاريخِه» (أنه تُوُفِّيَ في هذه السنةِ ، أغني سنةَ ثنتَيْن [٨/٧٨و] وستين ومائةٍ . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٨/ ٨٥٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٨/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «ست وخمسين».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ١٠.

#### ثم دخَلَتْ سنة ثلاثٍ وستين ومائةٍ

فيها (المحصر المُقَنَّعُ الزِّنْدِيقُ الذي كان قد نبَعْ بخُراسانَ وقال بالتَّناشخِ، والتَّبَعه على جَهاليّه وضَلاليّه خَلْقٌ مِن الطَّعَامِ وسُفَهاءِ الأَنامِ، والسَّفِلَةِ مِن العَوامِّ، (ومَنعوه مِن الجنودِ في ذلك العامِ)، فلما كان في هذه السنةِ لجَاً إلى قلْعة كَشِّ، فحاصَره سعيد الحَرشيُ قالتَ عليه في الحِصارِ، فلما أحسَّ بالغَلَبةِ تَحسَّى سُمَّا وسَمَّ نِساءَه، فماتوا جميعًا، عليهم لَعائنُ اللَّهِ. ودخل الجيشُ الإسلاميُ قَلْعتَه، فاحْتَزُوا رأسَه، وبعثوا به إلى المَهْديِّ، وكان المَهْديُّ حِينَ جاءَه رأسُ المُقتَّع بحَلَبَ.

قال ابنُ خَلِّكَانَ ('): المُقَنَّعُ الحُراسانيُ قيل: اسمُه عَطاءٌ. وقيل: حَكِيمٌ. والأُولُ أشهرُ، وكان أُولًا قَصَّارًا (')، ثم ادَّعَى الرُّبوبِيَّةَ، مع أنه كان أَعْوَرَ قَبيحَ النَّبُولِيَّةَ، مع أنه كان أَعْوَرَ قَبيحَ النَّظِرِ، وكان يَتَّخِذُ له وَجْهًا مِن ذهبِ (۱)، واتَّبَعَه على جَهالتِه خَلْقٌ كثيرٌ مِن

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۶۶/۸ – ۱۶۹، والکامل ۲۰/۲ – ۲۲، والمنتظم ۲۳۳۸ – ۲۲۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۷۰) ص ۱۶.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م. والمقصود بذلك العام؛ العام الذى ظهر فيه المقنع، وهو عام واحد وستين
 ومائة، كما تقدم ضمن حوادث ذلك العام صفحة ٤٨٩.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «الحرسى»، وفى ب: «الجرينى»، وفى س، ظ: «الحرسى»، وفى م، ص: «الحريثى». والمثبت من المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢٦٣/٣ – ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) القصَّار: المبيض للثياب. الوسيط (ق ص ر).

<sup>(</sup>٦) بعده في س، ص، ظ: «ويتقنع فوق ذلك».

الجَهَلَةِ، وكان يُرِى الناسَ قمرًا يُرَى مِن مَسيرةِ شهرَيْن، ثم يَغِيبُ، فعَظُم اعْتِقادُهم فيه، ومنعوه بالسِّلاحِ، وكان يَزْعُمُ – لعَنه اللَّهُ، وتعالَى اللَّهُ عما يقولُ الظالمون عُلُوًا كبيرًا – أنَّ اللَّه ظهَر في صورةِ آدم ، ولهذا سَجَدَتْ له المَلائكة ، ثم في نوحٍ ، ثم في الأنبياءِ واحدًا واحدًا ، ثم تَحَوَّل إلى أبي مسلم الخُراسانيّ ، ثم تحوَّل إليه ، ولما حاصره المسلمون في قَلْعتِه التي كان جدَّدها بناحيةِ كَشِّ ممَّا وراءَ النهرِ ، ويُقالُ لها : سَنَامٌ . سقى نساءَه وأهلَه سُمَّا ، وتَحَسَّى هو أيضًا منه ، فماتوا كلهم – لَعَنهم اللَّهُ أجمعين – واسْتَحْوَذ المسلمون على حَواصِلِه وأمْوالِه فماتوا كلهم .

وفيها جهّز المَهْديُّ البُعوثَ مِن خُراسانَ وغيرِها مِن البلادِ لغَزْوِ الرُّومِ، وأمَّر على الجَميعِ ولدَه هارونَ الرَّشيدَ، وخرَج مِن بَغْدادَ مُشَيِّعًا له، فسار معه مَراحِلَ، واسْتَخْلَف على بَغْدادَ ولدَه موسى الهادى، وكان فى هذا الجيشِ الحسنُ بنُ قَحْطَبَة ، والربيعُ الحاجبُ، وخالدُ بنُ بَومَكَ، وهو مِثْلُ الوَزيرِ للرَّشيدِ وليَّ العَهْدِ، ويحيى بنُ خالدٍ، وهو كاتبُه وإليه النَّفَقاتُ. وما زال المهديُّ مع ولدِه مُشَيِّعًا له حتى بلَغ (آدرْبَ الرومِ عند جَيْحانَ )، وارْتاد هناك المدينةَ المُسَمَّاةَ بالمَهْديةِ فى بلادِ الرومِ، ثم رجع إلى الشامِ، وزار بيتَ المقدسِ، فسار الرشيدُ إلى بلادِ الرومِ فى جَحافِلَ عظيمةٍ، ففتَح اللَّهُ عليهم فُتوحاتِ كثيرةً، وغَنِموا أمُوالًا بلادِ الرومِ فى جَحافِلَ عظيمةٍ، ففتَح اللَّهُ عليهم فُتوحاتِ كثيرةً، وغَنِموا أمُوالًا بين بَرْمَكَ فى ذلك أَثَرٌ جَميلٌ لم يَكُنْ لغيرِه، وبعَثوا

<sup>(</sup>١) ليس في وفيات الأعيان ذكر استحواذ المسلمين على حواصله وأمواله.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «دروب المدينة». وتجيُّحان: نهر بالمِصّيصَة مخرجه من بلاد الروم. انظر معجم البلدان ٢/ ١٧٠.

بالبِشارةِ مع سليمانَ بنِ بَرْمَكَ إلى المهديُّ ، فأكْرَمه المَهْديُّ وأَجْزَل عَطاءَه .

وفيها عزَل المهدى عمَّه عبدَ الصَّمَدِ بنَ عليِّ [٨٧/٨٤] عن الجَزيرةِ، وولَّى عليها زُفَرَ بنَ عاصمِ الهِلاليَّ، ثم عزَله وولَّى عبدَ اللَّهِ بنَ صالح بنِ عليِّ .

وفيها ولَّى المهدىُّ ولدَه هارونَ الرَّشيدَ بلادَ المغربِ وأَذْرَبِيجانَ وأَرْمِينِيَةَ ، وجعَل على رَسائلِه يَحْيَى بنَ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، وولَّى وعزَل جَماعةً مِن النُّوَّابِ ، وحجَّ بالناسِ فيها علىُّ بنُ المَهْديِّ .

وفيها تُوفى إبراهيم بنُ طَهْمانَ (۱) ، وحَرِيزُ بنُ عثمانَ الرَّحَبيُ الحِمْصيُ (۲) ، وحَرِيزُ بنُ عثمانَ الرَّحَبيُ الحِمْصيُ بنُ وموسى بنُ عُلَيِّ اللَّخْميُ المِصْرِيُ (۲) ، وشُعَيْبُ بنُ أبى حَمْزةَ (۱) ، وعيسى بنُ علي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ (۵) عمُّ السَّفاحِ والمنصورِ ، وإليه يُنْسَبُ قَصْرُ عيسى ، ونهْرُ عيسى بيغْدادَ ، قال يَحْيَى بنُ مَعينِ (۱) : كان له مَذْهَبٌ جَميلٌ ، وكان مُعْتَزِلًا ونهْرُ عيسى بيغْدادَ ، قال يَحْيَى بنُ مَعينِ (۱) : كان له مَذْهَبٌ جَميلٌ ، وكان مُعْتَزِلًا للسَّلْطانِ . تُوفى في هذه السنةِ عن ثمانٍ وسبعين سنةً . وهَمَّامُ بنُ يحيى (۷) ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۲/ ۱۰۵، وتهذيب الكمال ۲/ ۱۰۸، وسير أعلام النبلاء ۷/ ۳۷۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱۱ – ۱۷۰) ص ۲۰، وطبقات الحفاظ ص ۹۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۱/۳۳۱، وتهذیب الکمال ۰/۰۱۵، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۷۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۷۰) ص ۱۲۰، وطبقات الحفاظ ص ۷۸.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٥، وتاريخ دمشق ٢٩٥/١٧ مخطوط، وتهذيب الكمال ٢٩/ ١٢٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥١٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٢٦٠، وطبقات الحفاظ ص ٩٤.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد (القسم المتمم لتابعی أهل المدینة ومن بعدهم) ص ۲۲۵، وتاریخ بغدادِ ۱۱/ ۱۶۷، وتهذیب الکمال ۲۳/ ۵، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۶۰۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۷۰) ص ۳۸۱، ووفیات الأعیان ۲/ ۱۵۱.

<sup>(</sup>٦) انظر المنتظم ٨/ ٢٦٨، وتاريخ الإسلام الموضع السابق.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۸۲، وتهذیب الکمال ۳۰/ ۳۰۲، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۲۹۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۹۱ – ۱۷۰) ص ۶۹۳، وطبقات الحفاظ ص ۸۲.

ويحيى بنُ أيوبَ المِصْرِيُ (١) . وعُبَيْدةُ بنتُ أبى كِلابِ العابدةُ (٢) ، بكَت مِن خَشْيةِ اللَّهِ أَرْبعين سنةً حتى عَمِيَتْ . وكانتْ تقولُ : أَشْتَهِى الموتَ ، فإنى أَخْشَى أَن أَجْنِيَ على نَفْسى جِنايةً تكونُ سببَ هَلاكى يومَ القيامةِ .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/ ١٦، وتهذيب الكمال ٣١/ ٢٣٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٥، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٤/ ٢٦٨، وصفة الصفوة ٤/ ٣٤.

# ثم دخَلت سنة أربع وستين ومائةٍ

فيها(١) غزا عبدُ الكبيرِ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الحَطَّابِ ، بلادَ الرومِ ، فأَقْبَل إليه مِيخائيلُ البِطْرِيقُ في نحوٍ مِن تسعين ألفًا ، فيهم طازاذُ الأرْمَنيُ البِطْرِيقُ ، ففَشِل عنه عبدُ الكبيرِ ، ومنع المسلمين مِن القتالِ ، وانْصَرَف ، فأراد المَهْديُ ضَرْبَ عُنقِه ، فكلِّم فيه ، فحبَسه في المُطْبِقِ . وفي يومِ الأرْبعاءِ في أواخِرِ ذي القَعْدةِ أسس المَهْديُ قَصْرًا مِن لَبِنِ بعِيساباذَ ، ثم عزَم على الذَّهابِ إلى الحجّ ، فقلَّ الماءُ ، وأصابَه محمَّى ، فرجع مِن أثناءِ الطَّريقِ ، فعطِش الناسُ في الرَّجْعةِ حتى كاد بعضُهم يَهْلِكُ ، فغضِب المَهْديُ على يَقْطِينَ صاحبِ المَصانعِ ، الرَّجْعةِ حتى كاد بعضُهم يَهْلِكُ ، فغضِب المَهْديُ على يَقْطِينَ صاحبِ المَصانعِ ، وبعَث مِن حيثُ رجع صالحَ '' بنَ أبي جعفرٍ ليَحُجُّ بالناسِ ، فحجُ بهم عامَئذِ .

وفيها تُوُفِّى ( حَمَّادُ الرَّاوِيَةُ - فَى قُولِ - وَكَانَ مِنَ أَعَلَمِ النَّاسِ بَأَيَّامِ النَّاسِ وَالشَّعِرِ وَالْعَرِيَّةِ وَالْأُدْبِ، وقد كَانَتْ بَنُو أُمِيةَ تُعَظِّمُهُ وتُسْنَى ( عُلَيْ جَائِزَتَهُ، وقد دَخَلُ عَلَى المنصورِ والمهديِّ. و ( شَيْبانُ بنُ عَبدِ الرحمنِ النَّحُويُّ ( ) . دَخَلُ عَلَى المنصورِ والمهديِّ. و ( )

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۰۰/، ۱۰۱، ۱۰۱، والمنتظم ۲۷۰، ۲۷۱، والکامل ۲/ ٦٣، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۶۱ – ۱۷۰) ص ۱۷.

 <sup>(</sup>۲) في النسخ: «المهلب بن صالح». والمثبت من المصادر السابقة. وانظر أيضا تاريخ خليفة ٢/ ٦٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ١٠. وانظر ما سيأتي في سنة خمس وستين ومائة.
 (٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب، م. وقد جاءت العبارة في «ص» تامةً عدا: «في قول». وانظر ذكر وفاة حماد وترجمته في تاريخ دمشق ١٥٠/ ١٥٠، والمنتظم ٨/ ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦٠١ - ١٧٠) ص ٣٨٢، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٠٦. والراجح أن وفاته سنة خمس وخمسين ومائة.

<sup>(</sup>٤) أَسْنَى له الجائزةَ : رَفَعَها .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٧، ٣٢٢/٧، وطبقات خليفة ١/ ٣٩٥، ٢/ ٨٥٠، وتاريـــخ بغداد =

وعبدُ العزيزِ بنُ أبى سَلَمةَ الماجشونُ (١) ، ومُبارَكُ بنُ فَضالةَ صاحبُ الحسنِ البَصْرِيِّ .

<sup>=</sup> ٩/ ٢٧١، وإنباه الرواة ٢/ ٧٢، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٩٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة كما في مصادر ترجمته، ولعل المصنف ذكره هنا على المشهور من اسمه. والله أعلم.

انظر طبقات ابن سعد ۷/۳۲۳، وطبقات خليفة ۲/ ٦٨٨، وتاريخ بغداد ١٩٦٠، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٥٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٢٦.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٧، والمنتظم ٨/ ٢٧٦، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٨٠، وسير أعلام النبلاء
 ٧/ ٢٨١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ٤١٤.

## ثم دخَلَت سنة خمس وستين ومائةٍ

فيها (۱) جهّز المهدى ولده هارون الرشيد لغزو الصائِفة ، وأنْفَذَ معه مِن التَّفقة الجُيوشِ خمسة وتسعين ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعين رجلًا ، وكان معه مِن التَّفقة مائة ألفِ دينارِ ، وأربعمائة وخمسون دينارًا ، مائة ألفِ دينارِ ، وأربعمائة وخمسون دينارًا ، ومِن الفضة أحد وعشرون ألفَ ألفِ وأربعمائة ألفِ ، وأربعة عشر ألفًا وثمائمائة درهم . قاله ابنُ بحرير . فبلغ (۱) بمجنوده [۸/۸۸و] خليج البحر الذي على القُسطَنطينيَّة ، وصاحبُ الرومِ يومَئذ أُغَسْطة أمرأة أليون ، ومعها ابنها في حِجْرِها مِن الملكِ الذي تُوفِّى عنها ، فطلبت الصَّلْح مِن الرَّشيدِ على أن تَدْفَع له سبعين ألفَ دينارِ في كلِّ سنة ، فقيلَ ذلك منها ، وذلك بعدَ ما قتل مِن الرومِ في الوقائع أربعة وخمسين ألفًا ، وأسر مِن الذَّرارِيِّ خمسة آلافِ رأسٍ وستَّمائة وثلاثة أُربعين رأسًا ، وقتل مِن الأَسْرَى ألْفَى (۱) أسيرِ صَبْرًا ، وغَنِم مِن الدَّوابِ بأَدُواتِها والبَعْلُ بأقلَّ مِن عشرة دَراهمَ ، والدَّرُ عُ بأقلَّ مِن درهم ، وعشرون سيفًا بدرهم ، والبَعْلُ بأقلَّ مِن عشرة دَراهمَ ، والدَّرُ عُ بأقلَّ مِن درهم ، وعشرون سيفًا بدرهم ، والبَعْلُ بأقلَّ مِن عشرة دَراهمَ ، والدَّرُ عُ بأقلً مِن درهم ، وعشرون سيفًا بدرهم ،

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۵۲/۸

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى الأصل، ب، س، ص، ظ: (وثلاثة وسبعون). وهو ما ورد عند ابن الجوزى فى المنتظم
 ۸/ ۲۷۷. وابن الأثير فى الكامل 7/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨/١٥٢، ١٥٣، والمنتظم ٨/٢٧٧، ٢٧٨، والكامل ٦٦/٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في م: «أربعة».

<sup>(</sup>٥) المذكور في تاريخ الطبرى والكامل أن من قتل من الأسرى ألفان وتسعون، وفي المنتظم ألفان وسبعون.

فقال في ذلك مَرْوانُ بنُ أبي حَفْصةً:

أَطُفْتَ بَقُسْطَنْطِينَةِ الرومِ مُشْنِدًا إليها القَناحتى اكْتَسَى الذَّلَّ سورُها وما رُمْتَها حتى أَتَنْك مُلوكُها بجِزْيَتِها والحربُ تَغْلِى قُدورُها وحجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ صالحُ بنُ أبى جعفرِ المنصورِ.

وفيها تُوفى سليمانُ بنُ المُغيرةِ (') ، وعبدُ اللَّهِ بنُ العَلاءِ بنِ زَبْرِ (') ، وعبدُ اللَّهِ بنُ العَلاءِ بنِ زَبْرِ (') ، ووُهَيْبُ (') بنُ حالدِ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۸۰، وطبقات خليفة ۱/ ٥٣٥، وتاريخه ۲/ ۷۰٤، وتهذيب الكمال ۱۲/ ۲۹، وسير أعلام النبلاء ۷/ ۱۵۰) ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) في س غير منقوطة، وفي م، ص: «دبر». وانظر طبقات ابن سعد ٧/ ٢٦٨، وتاريخ دمشق ٣٧/ ٢٦٦ طبعة مجمع اللغة العربية، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٦٠) ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) في م: «نائب». وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٢٠٤/٤٠ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، وتهذيب الكمال ١٦١/ ١٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٦٠) ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) في م، ظ: «وهب». وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٧، وتاريخ خليفة ٢/ ٧٠٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٦٠) ص ٣٠٠.

#### ثم دخَلت سنة ستِّ وستين ومائةٍ

فى المُحَرَّمِ () منها قدِم الرَّشيدُ مِن بلادِ الرومِ ، فدخَل بَغْدادَ فى أُبَّهَةٍ عَظيمةٍ ، ومعه الرومُ يَحْمِلون الجيرْيةَ مِن الذهبِ وغيرِه .

وفيها أَخَذ المَهْدَىُّ البَيْعةَ لولدِه هارونَ مِن بعدِ موسى الهادى ، ولَقَّب هارونَ بالرَّشيدِ .

وفيها سخِط المهدى على يَعْقُوبَ بنِ داودَ ، وكان قد حظِي عندَه حتى اسْتَوْزَره ، وارْتَفَعَت مَنْزِلتُه في الوِزارةِ حتى فَوَّض إليه جميعَ أَمْرِ الخِلافةِ ، وفي ذلك يقولُ بَشَّارُ بنُ بُرْدٍ :

بنى أميةَ هُبُوا طال نَوْمُكُمُ إِنَّ الحُليفةَ يَعْقُوبُ بنُ داودِ ضاعتْ خِلافتُكم يا قومِ فاطَّلِبوا خليفةَ اللَّهِ بينَ الدُّفِّ (٢) والعُودِ

فلم تَزَلِ الشّعاةُ والوُشاةُ بينَه وبينَ الخليفةِ حتى أَخْرَجوه (٢) عليه، وكلما سَعَوْا به إليه، دخل عليه فأصْلَح أَمْرَه عندَه، حتى وقع مِن أَمْرِه ما سأَذْكُره؛ وهو أنه دخل ذات يوم على المهدى في مجلس عظيم قد فُرشِ بأنْواعِ الفُرُشِ وألوانِ الحَريرِ، وحولَ ذلك المكانِ أشجارٌ مُزْهَرةٌ بأنْواعِ الأَزاهِيرِ، فقال: يا يَعْقوبُ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبری ۱۵۶۸ – ۱۹۳، والمنتظم ۲۸۱۸ – ۲۸۶، والکامل ۱۹/۳ – ۷۶.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ظ: «الزق»، وفي ب، م: «الخمر».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، س : « أحرجوه » بالحاء المهملة . ولعل وجهه : « أخربوه » بالباء الموحدة ، من الخراب ، وهو الفساد ، ويقوى ذلك قوله بعد « فأصلح أمره » .

كيف رأيْتَ مَجْلِسَنا هذا؟ فقال: يا أميرَ [٨/٨٨٤] المؤمنين، ما رأيْتُ شيئًا أحسنَ منه. فقال: هو لك بما فيه، وهذه الجاريةُ لِيَتِمَّ بها سُرورُك، ولي إليك حاجةٌ أَحِبُ أَن تَقْضِيَها لَى . قال : وما هي يا أميرَ المؤمنين؟ فقال : حتى تقولَ : نعم. فقلتُ : ( يَأْمُو أميرُ المؤمنين ) ، وعليَّ السمعُ والطاعةُ . فقال : آللَّهِ ؟ فقلتُ : آللَّهِ. قال: وحياةِ رأسي. قلتُ: وحياةِ رأسِك. فقال: ضَعْ يدَك على رأسي وقُلْ ذلك . ففعَلْتُ ، فقال : إن هـنهنا رجلًا مِن العَلَويِّين أَحِبُّ أن تَكْفِيَنِيه – والظاهرُ أنه الحسنُ بنُ إبراهيمَ بن عبدِ اللَّهِ بن حسن بن حسن بن عليٌ بنِ أبي طالبِ - فقلتُ : نعم . فقال : وعجِّلْ عليَّ . ثم أمَر بتَحْويل ما في ذلك المجَّلس ''مِن الفُوُش'' إلى مَنْزلي ، وأمَر لي بمائةِ ألفِ درهم وتلك الجاريةِ ، فما فرِحْتُ بشيء فَرَحي بها ، فلمَّا صارَتْ إلى منزلي حَجَبْتُها في جانب الدار في الخِدْرِ ، فأمَوْتُ بذلك العَلَويِّ فجيءَ به، فجلَس إليَّ فتكَلُّم، فما رأيْتُ أعْقَلَ منه ولا أَفْهَمَ ، ثم قال لي : يا يَعْقُوبُ ، تَلْقَى اللَّهَ بدمي وأنا رجلٌ مِن ولدِ فاطمةَ بنتِ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّتُم ؟! فقلتُ : لا واللَّهِ ، ولكن اذْهَبْ حيث شئتَ . فقال : إني أُخْتارُ بلادَ كذا وكذا . فقلتُ : اذْهَبْ كيف شئتَ ، ولا يَظْهَرَنَّ عليك المَهْديُّ فتَهْلِكَ وأَهْلِكَ . فخرَج مِن عندي وجَهَّرْتُ معه رَجُلَيْن يُسَفِّرانِه ويُوصِّلانِه بعضَ البلادِ ، ولم أَشْعُرْ بأن الجارية قد أحاطَت علمًا بما جرى ")، وبَعَثَتْ بخادمِها إلى المهديّ فأعْلَمَه بذلك ، وقالتْ له: هذا الذي قد آثَوْتَه بي قد فعل كذا وكذا. فغَضِب المهدئُ وبَعَثَ إلى تلك الطريق، فردُّوا العَلَويُّ، فحبَسه عندَه في بيتٍ مِن دارٍ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ب، م: «نعم»، وفي س: «مريا أمير المؤمنين»، وفي ص، ظ: «يا أمير المؤمنين».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « وأنها كالجاسوس على ».

الخلِلافةِ ، وأَرْسَل إليَّ في اليوم الثاني ، فذهَبْتُ وأنا لا أَسْتَشْعِرُ أَمْرَ العَلَويِّ ، فلمَّا دخَلْتُ عليه قال: ما فعَل العَلَويُ ؟ قلتُ: مات. قال: آللَّهِ ؟ ( قلتُ: آللَّهِ ١٠). قال: فضَعْ يدَك على رأسِي، واحْلِفْ بحياتِه. ففعَلْتُ، فقال: يا غُلامُ، أُخْرِجْ ما في هذا البيتِ. فخرَج العَلَويُّ، فأَسْقِط في يدى، فقال المهديُّ: دَمُك لي حَلالٌ . ثم أَمَر به فَأَلْقِي في بئر في المُطْبِقِ . قال يعقوبُ : فكنتُ في مكانٍ لا أَسْمَعُ فيه ولا أَبْصِرُ ، فذهَب بصرى ، وطال شَعْرى حتى صِرْتُ مثلَ البَهائم ، ثم مضَت عليَّ مُدَدٌّ مُتَطاولةٌ ، فبينما أنا ذاتَ يوم إذ دُعِيتُ فخرَجْتُ مِن البئرِ التي في ذلك المُطْبِقِ ، فقيل لي : سَلِّمْ على أمير المؤمنين . فَسَلَّمْتُ وأَنَا أَظُنُّه المَهْديُّ ، فلما ذكُرْتُ المَهْديُّ في كلامي ، قال : رَحِم اللَّهُ المَهْديُّ . فقلتُ : الهادي ؟ فقال : رَحِم اللَّهُ الهادي . فقلتُ : الرَّشِيدُ؟ قال : نعم . فقلتُ : يا [٨٩/٨] أميرَ المؤمنين، قد رأيْتَ ما حلَّ بي مِن الضَّعْفِ والعِلَّةِ، فإن رأيْتَ أن تُطْلِقَني. فقال: أين تُريدُ تَذْهَبُ ؟ قلتُ : مكة . فقال : اذْهَبْ راشدًا . فسار إلى مكة ، فما لبِث بها إلا قليلًا حتى مات ، رَحِمه اللَّهُ تعالى .

وقد كان يعقوبُ هذا يَعِظُ المَهْديُّ في تَعاطِيه شُوْبَ النَّبيذِ بينَ يديه ، وكَثْرةِ سَماعِ الغِناءِ ، ويَلومُه على ذلك ويقولُ : ما على هذا اسْتَوْزَرْتَنى ، ولا على هذا صَحِبتُك ، أَبَعْدَ الصَّلواتِ الخمسِ في المسجدِ الحرامِ يُشْرَبُ (عندَك النَّبيذُ ويُسمعُ السماعُ ) بينَ يديْك ؟ فيقولُ : فقد سَمِع عبدُ اللَّهِ بنُ جعفر . فقال : إن ذلك لم يَكُنْ مِن حسناتِه ، ولو كان هذا قُوبةً لكان كلما داوم عليه العبدُ كان ذلك لم يَكُنْ مِن حسناتِه ، ولو كان هذا قُوبةً لكان كلما داوم عليه العبدُ كان

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س، ص، ظ: «النبيذ». وفي ب، م: «الخمر ويغني». والمثبت من مصادر التخريج.

أفضلَ له .

وفي ذلك يقولُ بعضُ الشُّعراءِ (١):

فَدَعْ عَنْكُ يَعَقُوبَ بِنَ دَاوِدَ جَانِبًا وَأَقْبِلْ عَلَى صَهْبَاءَ طَيِّبَةِ النَّشْرِ وَفَيْهَا ذَهَبِ المُهَدَّى إلى قَصْرِهِ المُسَمَّى (أَبقصرِ السَّلامِ) بعِيساباذَ – بُنِي له بالآجُرِّ بعدَ القصرِ الأولِ الذي كان باللَّبِنِ – فسكَنه وضرَب هناك الدراهمَ والدنانيرَ.

وفيها أمَر المَهْدَى بإقامةِ البريدِ بينَ مكةَ والمدينةِ واليمنِ ، ولم يُفْعَلْ هذا قبلَ هذه السنةِ .

وفيها خرَج موسى الهادى إلى مجُوْجانَ ، ( وقد جعَل على القَضاءِ أبا يوسُفَ يعقوبَ بنَ إبراهيمَ صاحبَ أبى حَنيفةً ( رحِمهم اللهُ .

وفيها حجَّ بالناسِ إبراهيمُ بنُ يَحْيَى بنِ محمدِ عاملُ الكوفةِ ('')، ولم يَكُنْ في هذه السنةِ صائفةً ؛ للهُدْنةِ التي كانتْ بينَ الرشيدِ وبينَ الروم.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «حثا للمهدى على ذلك».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م. وفي تاريخ الطبرى سماه «قصر السلامة». وانظر تاريخ بغداد ۱/۹۷، ومعجم البلدان ۳/۷۰٪.

<sup>(</sup>T) في الأصل، س، ص، ظ: «كان». وانظر تاريخ الطبري ١٥٠/٨.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) فى ب: «وفيها ولى المهدى القضاء أبا يوسف صاحب أبى حنيفة»، وفى م: «وفيها ولى القضاء أبا يوسف صاحب أبى حنيفة».

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، والصواب أن إبراهيم بن يحيى استعمله المهدى فى هذه السنة – أعنى سنة ست وستين ومائة – على المدينة بعد عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينة، وقد كان العامل على الكوفة هاشم بن سعيد. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ١٥٤، ١٦٣، ١٦٥، والمنتظم ٨/ ٢٨١، ٢٨٥، ٢٨٨، وانظر كذلك ما سيأتى فى صفحة ٥٣٣ .

وفيها تُوُفِّى صَدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّمِينُ (۱) ، وأبو الأَشْهَبِ العُطارِدِيُ (۲) ، وأبو الأَشْهَبِ العُطارِدِيُ (۲) ، وعُفَيْرُ بنُ مَعْدانَ (۱) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق ۲/۲۶، وتهذيب الكمال ۱۳۳/۱۳، وسير أعلام النبلاء ۳۱٤/۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۶۱ – ۱۷۰) ص ۲۷۰، والعبر ۲۲۷/۱.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲۷٤/۷ ، وطبقات خليفة ۳٦/۲ ، وتاريخه ۲۸٦/۲ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٢، وسير أعلام النبلاء ۲۸٦/۷ ، وتاريح الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٣٥٨/٦ ، وتهذيب الكمال ١٥٦/٣٣ ، وسير أعلام النبلاء ٣٣٣/٧ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٨١/٧ ، وتهذيب الكمال ١٧٦/٢٠ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٦٠ .

# ثم دخَلت سنة سبع وستين ومائة

فيها (۱) وجَّه المَهْدَّىُ ابنَه موسى الهادى إلى مجُرْجانَ فى جيشٍ كثيفٍ لم يُرَ مثلُه، وجعَل على رَسائلِه أبانَ بنَ صَدَقَةَ .

وفيها تُؤفِّي عيسى بنُ موسى (١) الذى كان وليَّ العَهْدِ مِن بعدِ المَهْدِيِّ فَخُلِع، وكانت وفاتُه بالكوفةِ، فأشْهَد نائبُها رَوْحُ بنُ حاتمٍ على وَفاتِه القاضي وجَماعةً مِن الأعْيانِ، ثم دُفِن، وكان قد امْتَنَع مِن الصلاةِ عليه (أَفبَلَغ ذلك المُهديَّ)، فكتب إليه يُعَنِّفُه أشَدَّ التَّعْنيفِ، وأمَر بمُحاسبتِه على عملِه.

وفيها عزَل المهدى أبا عُبَيدِ اللَّهِ مُعاويةَ بنَ ''عُبَيدِ اللَّهِ' عن دِيوانِ الرسائلِ ، وولَّه الربائلِ ، وكان أبو عُبَيدِ الرباع عُبَيدِ اللَّهِ يَدْخُلُ على مَرْتبتِه . وكان أبو عُبَيدِ اللَّهِ يَدْخُلُ على مَرْتبتِه .

وفيها وقَع وَباءٌ شَديدٌ وسُعالٌ كثيرٌ ببَغْدادَ والبَصْرةِ ، [٨/ ٨٥٤] وأظْلَمَت الدنيا فكانتْ كالليلِ حتى تعالى النَّهارُ ، وكان ذلك لليالِ بَقِينَ مِن ذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ .

وفيها تَتَّبَع المَهْديُّ جَماعةً مِن الزَّنادقةِ في سائرِ الآفاقِ ، فاسْتَحْضَرهم وقتَلهم

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۹۲۸، ۱۹۰، والمنتظم ۲۸۷۸ – ۲۹۲، والکامل ۷۰/۰ – ۷۷.

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۸/ ۲۹۱، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۸۸، ۲۰۱، ۶٦۸، ۴۲۹، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٦١ – ۱۷۰) ص ۳۸٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى النسخ: «عبد الله». والمثبت من تاريخ الطبرى والمنتظم والكامل. وانظر سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٩٨.

صَبْرًا بينَ يديْه ، وكان المُتَوَلِّى أَمْرَ الزَّنادقةِ عمرُ الكَلْواذيُّ .

وفيها أمَر المهدى بزيادة كبيرة في المسجدِ الحَرَامِ، فدخل في ذلك دُورٌ كثيرة ، ووَلَى ذلك يَقْطِينَ بنَ موسى المُوكَّلَ بأمْرِ الحَرَمَيْن ومصالحِهما، فلم يَزَلْ في عِمارةِ ذلك حتى مات المهدى كما سيأتى، ولم يَكُنْ للناسِ صائفة ؛ للهُدْنةِ.

وحجَّ بالناسِ نائبُ المدينةِ إبراهيمُ بنُ محمدٍ ، وتُوُفِّىَ بعدَ فَراغِه مِن الحجِّ بأيام ، ووُلِّى مكانَه إسْحاقُ بنُ عيسى بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ .

وممن تُوفِّيَ فيها مِن الأغيانِ: بَشَّارُ بنُ بُرْدٍ، أبو مُعاذِ الشاعرُ مولى عُقَيْلِ (٢) ، وُلِد أَعْمَى ، وقال الشِّعرَ وهو دونَ عشْرِ سنين ، وله التَّشْبِيهاتُ التى لم يَهْتَدِ إليها البُصَراءُ ، وقد أَثْنَى عليه الأَصْمَعيُّ والجاحِظُ وأبو تَمَّامٍ ، وأبو عُبَيدةً وقال (٦) : له ثلاثةَ عشَرَ ألفَ بيتٍ مِن الشعرِ جَيِّد (٤) . فلما بلَغ المهديَّ أنه هَجاه ، وشهد عليه قومٌ أنه زِنْديقٌ ، أمَر به فضُرِب حتى مات عن بِضْعِ وتسعين (٥) سنةً . وقد ذَكره ابنُ خَلِّكانَ في « الوَفَياتِ » (١) ، فقال : بَشَّارُ بنُ بُودِ بنِ يَرْجُوخٍ العُقَيْليُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن الكوداني»، وفي ب: «الكوداني»، وفي س: «بن الكلوداني»، وفي ص: «بن الكلوداني»، وفي ص: «بن الكلوذاني»، وفي ظ: «الكوداتي». وفي الكامل: «الكلوذاني». وانظر الأنساب ٥٠ ٨٩، ٥٠، ومعجم البلدان ٤/ ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) الأغانى ٣/ ١٣٥، وتاريخ بغداد ٧/ ١١٢، والمنتظم ٨/ ٢٨٩، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧١، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٨/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، م، ظ: «سبعين». ولم يُذكر هذا إلا في الأغاني ٣/ ٢٤٩، وقال في حاشيته: كذا في أكثر الأصول، وفي ح: «تسعين».

وقد وافق ما أثبتناه : تاريخ بغداد ٧/ ١١٨، والمنتظم ٨/ ٢٩٠، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢٧١/١ – ٢٧٣.

مَوْلاهم، وقد نسَبه صاحبُ الأغانى فأطال نَسَبَه (۱)، وهو بَصْرَى ، قدِم بَعْدادَ ، وأَصْلُه مِن طَخارِسْتانَ ، وكان ضَحْمًا عظيمَ الخَلْقِ ، وشِعْرُه فى أولِ طبقاتِ المُؤلَّدِين (۲) ، ومِن شعره البيتُ المشهورُ (۳) :

هل تَعْلَمِين وراءَ الحُبِّ منزلة تُدْنِي إليكِ فإن الحبَّ أَقْصاني وقولُه (١):

أنا واللَّهِ أَشْتَهِى سِحْرَ عَيْنَيْ لِ وَأَخْشَى مَصارِعَ العُشَّاقِ وَلَهُ أَيْضًا (°):

يا قوم أُذْنى لبعضِ الحَيِّ عاشِقةٌ والأُذْنُ تَعْشَقُ قبلَ العينِ أَحْيانَا قالُوا (أَ بَمَنْ لا تَرَى تَهْذى فقلتُ (أَلَهُم الأُذْنُ (الكَالعينِ تُولى القلبَ ما كانا) وله أيضًا (أ):

(أإذا بلَغ الرأى المُشُورَةَ فاسْتَعِنْ بحَرْمِ نَصيحِ أو نَصيحَةِ (١٠٠ حازِمِ وَلا تَجْعَلِ الشُّورَى عليك غَضاضةً فريشُ الخوافي تابِعٌ للقَوادِمِ (١٠٥ تَجْعَلِ الشُّورَى عليك غَضاضةً

<sup>(</sup>١) هذا من كلام صاحب الوفيات، وانظر نسبه في الأغاني ٣/ ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الوفيات: ﴿ المحدثين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوان بشار ٤/٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١١٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٠٦/٤ ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) فى الأصل: «فمن لا يرى كيرى فقلت»، وفى ب: «لمن لا ترى عينيك قلت»، وفى م: «لم لا ترى عينيك قلت»، وفى م: «لم لا ترى عينيك قلت»، وفى ظ: «فمن لا يرى يهدى فقلت».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «كالقلب يولى القلب ما كانا»، وفي ب: «كالعين تردى القلب ما كانا»، وفي م: «كالعين تروى القلب مكانا»، وفي ص: «كالعين تروى القلب ما كانا».

<sup>(</sup>۸) دیوان بشار ۱۷۲/٤ ، ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>١٠) في ب ، س ، ظ : « نصاحة » . والمثبت موافق لما في الديوان .

(اوما خيرُ كَفِّ أَمْسَكُ الغُلُّ أُخْتَها وما خيرُ سيفٍ لم يُؤَيَّدُ بقائمٍ

[ ٨/ . و ] كان (٢) بَشَّارٌ يَمْدَحُ المَهْدَىَّ حتى وشَى إليه الوزيرُ أنه هجاه وقذَفه ، ونُسِبَ (٣) إلى شيءٍ مِن الزَّنْدَقةِ ، وأنه يقولُ بتَفْضيلِ النارِ على التَّرابِ ، وعُذْرِ إِبْليسَ في تَرْكِ (٢) السَّجودِ لآدمَ ، وأنه أنشَد :

الأرضُ مُظْلِمةٌ والنارُ مُشْرِقةٌ والنارُ مَعْبودةٌ مُذْ كانتِ النارُ فأمَر المهدىُ بضَرْبِه، فضُرِب حتى مات. ويقالُ: إنه غُرِّق (٥)، ثم نُقِل إلى البَصْرةِ في هذه السنةِ.

وفيها تُوُفِّى الحسنُ بنُ صالحِ بنِ مُحَيِّنٌ ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمةً (١) ، والربيعُ ابنُ مسلم ، وعُثبةُ ابنُ مسلم ، وعُثبةُ ابنُ مسلم ، وعُثبةُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «نسبه».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٥) في س: «غرقه». والمذكور في الأغاني ٢٤٨/٣ أنه لما مات بشار ألقيت جثته بالبطيحة في موضع يُعرف بالخَرَارة، فحمله الماء فأخرجه إلى دجلة البصرة، فأُخذ فأتى به أهله فدفنوه.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٥، وطبقات خليفة ١/ ٣٩٥، ووفيات سنة ١٦٩، والمنتظم ٣١٣/٨ وفيات سنة ١٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث وفيات سنة ١٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>V) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٢، وطبقات خليفة ١/ ٥٣٧، وتاريخه ٢/ ٦٩١، والمنتظم ٨/ ٢٩٥، وحلية الأولياء ٦/ ٢٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث الأولياء ٦/ ٢٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ١/ ٢٧٥، وتهذيب الكمال ٩/ ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٩٠، وتاريخ الإسلام (موادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨، وطبقات خليفة ٢/ ٨٠٩، وتاريخه ٢/ ٦٩١، وتاريخ بغداد ١١/ ٧٢، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٦٥. (١٠ – ١٠) سقط من : م . وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٣، وطبقات خليفة ٢/ ٥٣٩،=

الغُلامُ () ؛ وهو عُتبة بنُ أبانِ بنِ صَمْعَة ، أحدُ العُبَّادِ المَشْهورين ، والبَكَّائين المُذْكورِين ، كان يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يدِه فى الخُوصِ ، ويَصومُ الدَّهْرَ ويُفْطِرُ على الخبزِ والمُلْحِ . (والقاسمُ الحُدَّانيُ () ، وأبو هِلالٍ محمدُ بنُ سُلَيْم () ، ومحمدُ بنُ طَلْحة () ، وأبو حَمْزة الشُكَريُ () محمدُ بنُ مَيْمونِ () .

<sup>=</sup> وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٠٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٧١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٦٠) ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۸/ ۲۹۲، وحلية الأولياء ٦/ ٢٢٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في م: «الحذاء»، وفي ظ: «الحراني». وهو القاسم بن الفضل أبو المغيرة الأزدى الحُدَّاني البصرى، كان ينزل في بني محدّان فعُرِف بهم. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٣، وتهذيب الكمال ٣٣/ ١٤، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٠٠. (٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٧، والتاريخ الكريد ١/ ٥٠، وتهذي الكريد الكريد ١٨٠٠ من المال ٢٥٠ من المال ١٨٠٠ من المال المال ١٨٠٠ من المال المال ١٨٠٠ من المال المال المال ١٨٠٠ من المال المال ١٨٠٠ من المال المال المال ١٨٠٠ من المال المال

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٨، والتاريخ الكبير ١/ ١٠٥، وتهذيب الكمال ٢٥ / ٢٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٦، وطبقات خليفة ١/ ٣٩٤، وتاريخه ٢/ ٣٩١، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٧٤، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠هـ) ص ٤٢٩. (٦) في م: «اليشكرى». انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧١، وتاريخ بغداد ٣/ ٢٦٦، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٤، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٦٠) ص ٤٤٠.

#### ثم دخَلت سنة ثمان وستين ومائةٍ

فيها، في رمضانَ منها<sup>(۱)</sup>، نقضَت الرومُ ما كان بينَهم وبينَ المسلمين مِن الصُّلْحِ الذي عقده لهم هارونُ الرَّشيدُ عن أمْرِ أبيه المَهْديِّ، ولم يَسْتَمِرُّوا على الصَّلْحِ الذي عقده لهم هارونُ الرَّشيدُ عن أمْرِ أبيه المَهْديِّ، ولم يَسْتَمِرُّوا على الصَّلْحِ إلا ثنتيْن وثلاثين شهرًا، فبعَث نائبُ الجزيرةِ خيلًا إلى الرومِ، فقتلوا وأسروا وغنِموا وسلِموا.

وفيها اتَّخَذ المهدىُّ دَواوِينَ الأَزِمَّةِ ، ولم يَكُنْ بنو أميةَ يَعْرِفون ذلك . وفيها حجَّ بالناسِ علىُّ بنُ محمدِ المهدىُّ الذي يقالُ له : ابنُ رَيْطةَ .

ومِمَّن تُوُفِّى فيها مِن الأعيانِ: الحسنُ بنُ زيدِ بنِ حسنِ بنِ على بنِ أبى طالب (٢) ، ولَّاه المنصورُ المدينةَ حمسَ سنين ، ثم غضِب عليه ، فعَزَلَه (٦) وحبَسه ، وأخذ جميعَ مالِه . (وحَمَّادُ عَجْرَد (٥) ، كان ظَريفًا ماجِنًا شاعرًا ، وكان ممَّن يُعاشِرُ الوليدَ بنَ يزيدَ ، ويُهاجِى بَشَّارَ بنَ بُرْدٍ ، وقدِم على المهدى ، ونزَل الكوفة ، واتَّهِم بالزَّنْدقة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٨/١٦٧، والمنتظم ٢٩٣/٨ - ٣٠٣، والكامل ٧٨/٦ - ٨٠.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۲/ ۱۸۱، وتاريخ بغداد ۷/ ۳۰۹، والمنتظم ۸/ ۲۹۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۱۷۰) ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) في م: «فضربه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: س، م، ص، ظ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة ١٥٥هـ صفحة ٤٣٨، ٤٣٩، تبعا لشيخه الذهبى فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ٣٨٣، وأورد المصنف وفاته هنا تبعا لابن الجوزى فى المنتظم ٨/ ٢٩٦. فالله أعلم.

(أقال ابنُ قُتَيْبَةَ في «طَبقاتِ الشَّعَراءِ» : ثلاثةٌ حَمَّادُون بالكوفةِ يُرْمَوْن بالزَّنْدَقةِ ؛ حَمَّادُ الرَّاوِيةُ ، وحَمَّادُ عَجْرَدِ ، وحَمَّادُ بنُ الرِّبْرِقانِ النَّحُويُ ، وكانوا يَتَعاشَرون ويَتماجَنون () .

وخارجة بنُ مُصْعَبِ (") ، 'وعُبَيدُ اللّهِ ' بنُ الحسنِ بنِ الحُصَيْنِ بنِ أبى الحُرُ (ف) العنبَرِيُ (أ) ، قاضى البَصْرةِ بعدَ سَوَّارٍ ، سمِع خالدًا الحَدَّاة ، وداودَ بنَ أبى هندٍ ، وسعيدًا الجُريْرِيَّ ، وروَى عنه ابنُ مَهْديِّ . وكان ثِقةً فقيهًا ، له اخْتِياراتٌ تُعْزَى إليه غريبةٌ في الأُصولِ والفُروعِ ، وقد سُئِل مرةً عن مسألةٍ ، فأخطأ في الجوابِ ، فقال له قائلٌ : الحكمُ فيها كذا وكذا . فأطرق ساعةً ، ثم قال : إذًا أَرْجِعُ ، وأنا صاغِرٌ ، لأَن أَكُونَ ذَنَبًا في الجَقِّ أَحَبُ إلى مِن أن أَكُونَ رأسًا في الباطلِ . ثُوفِي في ذي القَعْدةِ مِن هذه السنةِ ، وقيل (") : بعدَ ذلك بعشْرِ سنين . فاللَّهُ أعلمُ .

غَوْثُ بنُ سليمانَ بنِ زيادِ بنِ رَبيعةَ (أبنِ نُعيمٍ أُ أبو يحيى الحَضْرَميُ (أ)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ب .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ٢/ ٧٧٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧١، وتاريخ دمشق ١٥/ ٣٩٩، وتهذيب الكمال ٨/ ١٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأُصل، ب، س، م، ظ: «عبد اللَّه». وانظر طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٥، وتاريخ خليفة ٢/ ٢٩٢، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٩٢، وتاريخ الإسلام ( - ١٩٠٣، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الحسن». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م: «البصرى».

<sup>(</sup>٧) انظر المنتظم ٨/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۹) فى ب، م: «الجرمى»، وفى ص: «المصرى». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٧، وطبقات خليفة ٢/ ٧٦٤، والمنتظم ٨/ ٢٩٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص

قاضى مِصْرَ، كان مِن خِيارِ الحُكَّامِ، ولِيَ الدِّيارَ المِصْرِيةَ ثلاثَ مراتِ في أيامِ المنصورِ والمَهْديِّ. (٢) مليمانَ (٢) ، وقيش بنُ [٨٠/٨] الربيعِ (٢) ، في قولٍ .

ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُلاثةَ بنِ عَلْقمةَ بنِ مالكِ أبو اليَسيرِ (' العُقَيْلَيُّ ، قاضى الجانبِ الشَّرْقِيِّ مِن بَعْدادَ للمهديِّ ، هو وعافيةُ بنُ يَزيدَ . وكان يُقالُ لابنِ عُلاثةَ : قاضى الجِنِّ . لأنه كانتْ بئرٌ يُصابُ مَن أخَذ منها شيئًا فقال : أيُها الجِنُّ ، إنّا حكَمْنا أنَّ لكم الليلَ ولنا النهارَ . فكان مَن أخَذ منها شيئًا في النهارِ لم يُصِبْه شيءٌ . قال ابنُ مَعينِ (' : كان ثقةً . وقال البخاريُّ (' : في حِفْظِه شيءٌ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/ ٤١٥، وطبقات خليفة ٢/ ٦٩٠، وتهذيب الكمال ٣١٧/٢٣، وسير أعلام
 النبلاء ٧/ ٣٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٩٧.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٧٧، وتاريخ خليفة ٢/ ٢٩٢، وتاريخ بغداد ٢ ١/ ٤٥٦، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٠٣. وانظر التاريخ الكبير ٧/ ٥٠٦، والمجروحين لابن حبان ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ب، س، م، ظ: «اليسر». والمثبت من المنتظم، وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد \\ ۲۲، ۲۲۳، ۲۸۳، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٨٨، والمنتظم ٨/ ٣٠١، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٤٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ يحيى بن معين ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١/ ١٣٣. وعبارته هناك: في حفظه نظر.

### ثم دخَلت سنة تسع وستين ومائةٍ

فى المُحُرَّمِ منها أَنُوفى أميرُ المؤمنين المهدىُّ بنُ المنْصورِ العباسىُ - رَحِمه اللَّهُ - بمكانِ يُقالُ له: ما سَبَذانُ . بالحُمَّى أَنَ ، وقيل: مَسْمومًا أَنَ . وقيل: بِعَضَّةِ فَرَس ، فمات . كما سيأتى بيانُه . وهذه تَرْجَمتُه:

محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المطَّلبِ اللهاشمِيُ ، أبو عبدِ اللَّهِ المَهدِيُ (أ) ، أميرُ المؤمنين ، وإنما لُقِّب بالمَهدى طمعًا أن يَكُونَ هو المُؤعودَ به في الأحاديثِ ، فلم يَكُنْ به ، وإن اشْتَرَكا في الاسْمِ ؛ لأنه لم يُشْبِهْه في الفعلِ ، ذاك يَأْتي في آخِرِ الزَّمانِ وعندَ فسادِه ، فيمُلَأُ الأرضَ عَدْلًا كما يُشْبِهْه في الفعلِ ، ذاك يَأْتي في آخِرِ الزَّمانِ وعندَ فسادِه ، فيمُلَأُ الأرضَ عَدْلًا كما مُلِقَت جَوْرًا وظلمًا . وقد قيل : إن في أيامِه يَنْزِلُ عيسى ابنُ مَرْيَمَ بدِمشقَ . كما سيأتى ذِكْرُ ذلك في أحاديثِ الفِتنِ والملاحِمِ وذكرِ المهدى ونزولِ عيسى ابنِ مريمَ ان شاءَ اللَّهُ وبه الثقةُ . وقد جاء في حديثِ مِن طَريقِ عثمانَ بنِ عَفَّانَ أن المَهْدى مِن بنى العباسِ (°) ، وقد جاء مَوْقُوفًا على ابنِ عباسٍ وكَعْبِ الأَحْبارِ (۱) ، ولا يَصِحُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة ۲/ ۹۹۳، وتاریخ الطبری ۸/ ۱۹۸، ۱۷۱، والکامل ۲/ ۸۱، ۸۲.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ دمشق ١/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر تاریخ الطبری ۸/ ١٦٩، والمنتظم ۸/ ٣١٦، والکامل ٦/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/ ٣٩١، وتاريخ دمشق ٥/٣٢٥ مخطوط، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزى في العلل المتناهية (١٤٣١) بسنده عن عثمان بن عفان .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٠٨٦ - ١٠٨٨، ١١٠٥) بسنده عن ابن عباس وكعب
 الأحبار.

ذلك ، وبتَقْديرِ صحةِ شيءٍ من ذلك لا يَلْزَمُ أن يَكُونَ هذا على التَّعْيينِ ، وقد ورَد في حديثِ آخَرَ : «المَهْديُّ مِن ولدِ فاطمة (۱) ». فهو يُعارِضُ هذا . واللَّهُ أعلمُ . وأُمَّه أمَّ موسى بنتُ مَنْصورِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحِمْيَرِيِّ .

روَى عن أبيه ، عن جَدِّه (عن أبيه) عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ جَهَر به ﴿ بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحممِ ﴾ . رواه عنه يَحْيَى بنُ حَمْزةَ البَتْلَهِيُ (اللَّهِ عَلَى المحمنِ الرحمنِ الرحمنِ المهديّ حينَ قدِم دمشقَ ، فجهر في السورتيّن دمشقَ ، وذكر أنه صلَّى خلفَ المهديّ حينَ قدِم دمشقَ ، فجهر في السورتيّن بالبَسْملةِ ، وأسْنَد ذلك عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْنَ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ واحد (اللهُ عن يَحْيَى بنِ حَمْزةَ . وروى المهديّ عن المبارّكِ بنِ فَضالةَ . وروى عنه أيضًا جعفرُ بنُ سُليمانَ الضَّبَعيُ ، ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الرَّقاشيُ ، وأبو سفيانَ سعيدُ بنُ يَحْيَى بنِ مَهْديّ .

وكان مَوْلِدُ المَهْدِيِّ في سنةِ ستِّ أو سبع – وقيل (١): سنةِ إحدى – وعشرين ومائةٍ ، بالحُمَيمةِ من أرضِ البلقاءِ ، واستُخْلف بعدَ موتِ [١٩١/٨] أبيه في ذي الحِجَّةِ سنةَ ثمانِ وخمسين ومائةٍ ، وعمرُه إذ ذاك ثلاثٌ وثلاثون سنةً ، وتُوفِّي في المحَرَّمِ مِن هذه السنةِ ، عن ثلاثٍ أو ثمانِ وأربَعين سنةً ، وكانتْ خِلافتُه عشْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤٠٨٦) بسنده عن أم سلمة عن النبى على الله مصحيح (صحيح سنن ابن ماجه ٣٣٠). كما أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١٠٨٢، ١١١٤) مرسلًا بسنده عن سعيد بن المسيب والزهرى، وموقوقًا على على (١١١٧).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «البتهلي ». وفي ب، م: «النهشلي». وفي ص: «البتلي». وفي ظ: «التهلي».
 وانظر تهذيب التهذيب ٢٠٠/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر تاريخ دمشق ٢٦/ ٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر تاریخ دمشق ۲۲/ ۲۹۸.

سنين وشهرًا وبعضَ شهرٍ ، وكان أَسْمَر طَويلًا ، جَعْدَ الشَّعرِ ، على إحْدى عينيه نُكْتَةٌ بَيْضاءُ ، فقيل (١) : عَيْنُه اليُمْنَى . وقيل (١) : اليُسْرى .

قال الربيعُ الحاجبُ (): رأيْتُ المَهْدى يُصَلِّى في ليلةٍ مُقْمِرةٍ في بَهْوِ له ، عليه ثيابٌ حِسانٌ ، فما أَدْرى أهو أَحْسَنُ أَم القمرُ ، أَم بَهْوُه ، أَم ثِيابُه . فقراً : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢] . ثم أَمرنى فأحضَرْتُ رجلًا مِن قرابتِه كان مَسْجونًا ، فأطْلَقه .

ولما جاءه خبرُ موتِ أبيه بمكة ("وهو ببغدادَ مع منارَةَ البَرْبَرِيِّ ( ) مَوْلاه ، في السادسَ عشرَ مِن ذي الحجةِ مِن سنةِ ثمانِ وخمسين ومائةٍ ، وكان وَلِيَّ العهدِ مِن بعدِ أبيه " ، كتَم الأَمْرَ يومَيْن ، ثم نُودِي في الناسِ يومَ الخميسِ : الصَّلاةَ جامعةً . فقام فيهم خطيبًا ، فأعْلَمهم بموتِ أبيه ، فقال : إن أميرَ المؤمنين دُعِي فأجاب ، وقد قُلِّدتُ بعده جسيمًا ، فعندَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ أميرَ المؤمنين ، وأَسْتَعِينُه على خِلافةِ المسلمين . وبايَعه الناسُ بالخِلافةِ يومَئذِ ، وقد عَزَّاه أبو دُلامةَ وهنَّأَه في قصيدتِه التي يَقُولُ فيها ( ) :

عيناى واحدة تُرى مسرورة تَبْكِى وتَضْحَكُ تارة ويسوءُها فيسوءُها موتُ الخليفة مُحْرِمًا

بأميرِها جَذْلَى وأُخْرى تَذْرِفُ ما أَنْكَرَت ويَسُرُّها ما تَعْرِفُ ويَسُرُّها أَن قام هذا الأَرْأَفُ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ٥/ ٣٩٢، وتاریخ الطبری ٨/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۸/۱۷۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد ٥/ ٣٩١، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات الشعراء ص ٦٠.

ما إن رأيْتُ كما رأيْتُ ولا أَرَى هلَك الحليفة يالَ أُمَّةِ أحمد أهْدَى لهذا اللَّهُ فَضْلَ حِلافةٍ

شَعَرًا أُرَجِّلُه وآخَرَ يُنْتَفُ وأَتاكمُ مِن بعدِه مَن يَخْلُفُ ولذاك جَنَّاتُ النَّعيمِ تُزَخْرفُ

وقد قال المُهدى يومًا فى خطبتِه (): أَيُّها الناسُ، أَسِرُّوا مثلَما تُعْلِنون مِن طاعتِنا تَهْنِكُم العافيةُ، وتَحْمَدوا العاقبةَ، واخْفِضوا جَناحَ الطاعةِ لمن نَشَر مَعْدِلتَه فيكم، وطَوَى ثوبَ الإصْرِ عنكم، وأهال عليكم السَّلامة ولِينَ المَعيشةِ مِن حيث أراه اللَّهُ، مُقَدِّمًا ذلك فِعْلَ مَن تقدَّمه، واللَّهِ لأُفْنِيَنَ عمرى بين مُقوبتِكم والإحسانِ إليكم. قال: فأشْرَقَت وُجوهُ الناسِ مِن محسنِ كلامِه.

ثم اسْتَخْرَج (٢) المهدى حواصلَ أبيه مِن الذَّهَبِ والفضةِ التى [٨١ ٩٩ ] لا تُحَدَّ ولا تُوصَفُ كَثْرةً ، ففرَّقها فى الناسِ ، ولم يُعْطِ أهلَه ومَوالِيَه شيئًا منها ، بل أجْرَى لهم أرْزاقًا بحسَبِ كِفايتهم مِن بيتِ المالِ ، لكلِّ واحدِ خمسُمائةِ فى الشهرِ غيرَ الأَعْطِياتِ ، وقد كان أبوه المنصورُ حَرِيصًا على تَوْفيرِ بيتِ المالِ ، وإنما كان يُنْفِقُ فى السنةِ أَلْفَىْ درهم مِن مالِ الشَّراةِ ، وأمَر المَهْدَى بيناءِ مسجدِ الرُّصافةِ وعملِ خَنْدَقِ وسُورِ حولَها ، وبنَى مُدُنًا قد ذكرُناها فيما تقَدَّم .

وقد ذُكِر له عن شَريكِ بنِ عبدِ اللَّهِ القاضى أنه لا يَرَى الصَّلاةَ حلفَه، فأَحْضَرَه إليه فتَكَلَّم معه، ثم قال له المَهْديُّ في كلامٍ: يا بنَ الزانيةِ . فقال : مَهْ مَهْ يا أميرَ المؤمنين، فلقد كانتْ صَوَّامةً قَوَّامةً . فقال له : يا زِنْديقُ لأَقْتُلنَّك . فضحِك

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ - ١٧٠) ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد ٥/٣٩٢، ٣٩٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٣٨.

شَريكٌ ، وقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن للزَّنادِقةِ عَلاماتٍ يُعْرَفُون بها ؛ شُوبَهم القَهْواتِ ، واتِّخاذَهم القَيْناتِ . فأطْرَق المَهْديُ ، وخرَج شَريكٌ مِن بينِ يديه .

وذكروا(۱) أنه هاجَت ريحٌ شديدةٌ في زمنِ المهدى فدخَل المهدى بيتًا في دارِه ، فأَلْرَق خَدَّه بالترابِ ، وقال : اللهم إن كنتُ أنا المطلوبَ بهذه الجناية دونَ الناسِ فها أنا ذا بينَ يديك ، اللهم لا تُشْمِتْ بيَ الأعْداءَ مِن أهلِ الأَدْيانِ . فلم يَرَلْ كذلك حتى الْجُلَت .

ودخل عليه رجلٌ يومًا (٢) ومعه نَعْلٌ ، فقال : هذه نَعْلُ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قد أَهْدَيْتُهَا لك . فقال : هاتِها . فناوَله إياها ، فقبَّلها ووضَعها على عيْنَيْه ، وأمَر له بعشرةِ آلافِ درهم . فلما انْصَرف الرجلُ قال المَهْديُّ : واللَّه إنى لأَعْلَمُ أن رسولَ اللَّهِ مِيلِيلَةٍ لم يَرَ هذه النَّعْلَ ، فَضْلًا عن أن يَلْبَسها ، ولكن لو ردَدْتُه لَذَهَب يَقُولُ للناسِ : أَعْطَيْتُه نَعْلَ رسولِ اللَّهِ عَيِلِيقٍ فردَّها على الله على أكثرُ الناسِ ؛ لأن العامَّة للناسِ : أَعْطَيْتُه نَعْلَ رسولِ اللَّهِ عَيلِيلِةٍ فردَّها على . فيصَدِّقُه أكثرُ الناسِ ؛ لأن العامَّة تَميلُ إلى أمثالِها ، ومِن شأْنِهم نَصْرُ الضَّعيفِ على القوى وإن كان ظالمًا ، فاشترَيْنا لسانَه بعشَرةِ آلافِ درهم ، ورأَيْنا هذا أرْجَحَ وأَنْجَحَ .

واشْتَهَر عنه أنه كان يُحِبُّ الحَمامَ والسِّباقَ بينَها (۱) ، فدخَل عليه جَماعةٌ مِن الحُكِّرِين ، فيهم غِياثُ (١) بنُ إِبْراهيمَ ، فحدَّته بحديثِ أبى هُريرةَ : « لا سَبَقَ (١) إلا في خُفِّ أو نصل (١) أو حافر (٧) . وزاد في الحديثِ : « أو جَناحِ » . فأمَر له بعشَرةِ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۰/ ٤٠٠، وتاریخ الطبری ۸/ ۱۷۵، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد ۵/ ۳۹۴.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٥٢٣/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) هنا وفيما يأتي؛ في الأصل، ب، م: «عتاب». وانظر لسان الميزان ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) السبق : ما يُجعَل من المال رَهْنًا على المسابقة . النهاية ٣٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م، ص: «نعل».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٥٦، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي =

آلافٍ . ولما خرَج قال : واللَّهِ إنى لَأَرى قَفاك قفا كذابٍ على رسولِ اللَّهِ ﷺ . ثم أمَر بالحَمامِ فذُبِحَ ، ولم يَذْكُرْ غِياثًا بعدَها .

وقال الواقدى (۱): دَخَلْتُ يومًا على المهدى ، فحدَّ نتُه بأحاديث ، فكتبها عنى ، [۸/ ۹۲] ثم قام فدخل بيوت نسائِه ، ثم خرَج وهو مُمْتَلِي غَيْظًا ، فقلت : ما لك يا أميرَ المؤمنين ؟ (ققال : دَخَلْتُ على الحَيْرُرانِ ، فقامتْ إلى ، ومزَّقَتْ مالك يا أميرَ المؤمنين ؟ (فقال : دَخَلْتُ على الحَيْرُرانِ ، فقامتْ إلى ، ومزَّقَتْ نوبى ، وقالتْ : ما رأيْتُ منك خيرًا . وإنى والله يا واقدى إنما اشترَيْتُها مِن نخّاسٍ ، وقد نالَتْ عندى ما نالَت ، وقد بايَعْتُ لولديها بإمْرةِ المؤمنين مِن بعدى . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين (۱) ، إن رسولَ الله عَيْلِيْ قال : (إنهن يَعْلِيْنَ الكِرامَ ويَعْلِيْهِن اللّهُمُ » . وقال : (خيرُكم خيرُكم لأهله ، وأنا خيرُكم لأهلى (۱) » . وقال (۱) : (خيرُكم خيرُكم لأهله ، وأنا خيرُكم لأهلى (۱) » . وقال (۱) : (خيرُكم خيرُكم لأهله ، وأنا خيرُكم لأهلى (۱) . وحدَّثُتُه في هذا البابِ (بكلِّ ما حضَرني ، فأمَر لي بألْفَيْ دِينارِ ، فلمًا وافَيْتُ المُنْزِلَ إذا رسولُ الحَيْرُرانِ قد لحقنى بألفَىْ دينارِ إلا عشرة دَنانيرَ ، وإذا معه أثوابٌ أُخرُ ، وبعَثَت تَتَشَكَّرُ لي وتُثنى عليَّ مَعْروفًا .

وذَكروا(١) أن المَهْديُّ كان قد أهْدَر دمَ رجلِ مِن أهلِ الكُوفةِ ، وجعَل لمن جاء

<sup>= (</sup>٣٥٨٧). صحيح (صحيح سنن أبي داود ٢٢٤٤).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣١، وتاريخ دمشق ٥٢٣/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «لأهله». والمثبت من مصدرى التخريج. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه
 (١٩٧٧). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ١٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: «قد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٣٣٣١، ١٨٦٥)، ومسلم (١٤٦٨/٦٠).

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ دمشق ۲۵/۹۳، ۲۵ مخطوط.

به مائةَ أَلفِ، فدخَل الرجلُ بَغْدادَ مُتَنَكِّرًا، فبينما هو يومًا في بعض أَزقَّةِ بَغْدادَ إذ لَقِيَه رجلٌ ، فأخَذ بمَجامِع ثوبِه ونادَى : هذا طَلِبَةُ أميرِ المؤمنين . وجعَل الرجلُ يُريدُ أَن يَنْفَلِتَ منه فلا يَقْدِرُ ، فبينا هما كذلك إذا أميرٌ في مَوْكبِه قد أقبل وإذا هو مَعْنُ ابنُ زائدةَ ، فقال الرجلُ : يا أبا الوليدِ ، خائفٌ مُسْتَجِيرٌ . فقال : وَيْحَك ! ما لك وله؟ فقال هذا طَلِبَةُ أمير المؤمنين، جعَل لمن جاء به مائةَ ألفٍ. قال مَعْنٌ: وَيْحَكُ ! أَوَمَا عَلِمْتَ أَنِي قَدَ أَجَرْتُه ؟ أَرْسِلْه مِن يَدِك . ثم أَمَر بعضَ غِلْمانِه فترَجُّل وأرْكَبه، وذَهَب به إلى مَنْزلِه، وانْطَلَق ذلك الرجلُ إلى بابِ الخليفةِ فأَنهى إليه الخبرَ، فبلَغ المَهْديُّ، فأرْسَل إلى مَعْنِ بنِ زائدةَ فدخَل عليه، فسلَّم فلم يَرُدُّ المهدئ . وقال : يا مَعْنُ ، أَبَلَغ مِن أمْرك أن تُجِيرَ عليَّ ؟ قال : نعم . قال : ونعم أيضًا . قال : نعم ، قد قتَلْتُ في دولتِكم أربعةَ آلافِ مُصَلٍّ ، أفلا يُجارُ لي رجلٌ واحدٌ ؟! فأطْرَق المهدئ، ، ثم رفَع رأسَه إليه وقال : قد أَجَوْنا مَن أَجَوْتَ يا مَعْنُ . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ الرجلَ ضَعيفٌ . فأُمَر له المهديُّ بثلاثين ألفًا . فقال : إن جَريمتَه عَظيمةٌ ، وإن جَوائزَ الخُلُفاءِ على قَدْرِ ذُنوبِ الرَّعِيةِ . فأمَر له بمائةِ ألفٍ ، فحُمِلت بينَ يدى مَعْنِ إلى الرجلِ ، فقال له مَعْنٌ : ادْعُ للخليفةِ وأَصْلِحْ نِيَّتَك في المُسْتَقْبَلِ .

وقدِم المهدى مرة البَصْرة (١) ، فخرَج ليُصَلِّى بالناسِ ، فجاء أعْرابي ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، مُرْ هؤلاءِ فلْيَنْتَظِرونى حتى أَتَوَضَّاً . فأمَرهم المهدى بانْتِظارِه ، ووقف المَهْدى في الحِرْابِ [٨/ ٩٢ ط] حتى قيل له : هذا الأغرابي قد جاء . فكبَّر ، فتعَجَّب الناسُ مِن سَماحةِ أَخْلاقِه .

<sup>(</sup>١) انظر تاریخ بغداد ٥/ ٣٩٩، ٤٠٠، وتاریخ دمشق ٥ ٢٤/١٥ مخطوط.

وقدِم أَعْرابيٌّ ومعه كتابٌ مَخْتومٌ (١)، فجعَل يَقولُ: هذا كتابُ أميرِ المؤمنين، أين الرجلُ الذي يُقالُ له: الرَّبيعُ؟ فدلُّوه على الربيع الحاجبِ، فأخَذ الكِتابَ وجاء به إلى أمير المؤمنين، وأوْقَف الأغرابيُّ ، وفتَح الكِتابَ ، فإذا هو قطعةُ أُديم ، فيه كِتابةٌ ضعيفةٌ ، والأعْرابيُ يَزْعُمُ أن هذا خَطُّ الخَليفةِ (٢) ، فتبَسُّم المُهْديُّ وقال : صدَق الأغرابي ، هذا خَطِّي ، إني خرَجْتُ يومًا إلى الصَّيْدِ ، فضِعْتُ مِن الجيش ، وأَقْبَلِ اللَّيلُ ، فتعَوَّذْتُ بتَعَوُّذِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ فَرُفِع لَى نارٌ مِن بُعدٍ ، فقصَدْتُها فإذا هو الشيخُ وامْرأتُه في خِباءٍ يُوقِدان نارًا، فسلَّمْتُ، فردَّ السلامَ، وفرَش لي كِساءً ، وسقاني مَذْقةً مِن لبنِ مَشوبِ بماءٍ ، فما شرِبْتُ شيئًا إلا وهي أَطْيَبُ منه ، ونمْتُ نَوْمةً على تلك العَباءةِ ما أَذْكُرُ أَني نِمْتُ نَومةً أَحْلَى منها . فقام إلى شُوَيْهةِ له فذبَحها، فسمِعْتُ امرأته تَقولُ له: عمَدْتَ إلى مَعيشتِك ومَعيشةِ أَوْلادِك فذَبَحْتَها؟! أَهْلَكْتَ نفسَك وعِيالَك. فما الْتَفَت إليها، واسْتَيْقَظْتُ مِن النوم فَاشْتَوَيْتُ مِن تَلَكَ الشُّوَيْهَةِ ، وقلتُ له : أعندَك شيءٌ أَكْتُبُ لَكَ فيه كتابًا ؟ فأتاني بهذه الرُّقْعَةِ مِن الأديم فكتَبْتُ له بعُودٍ مِن ذلك الرَّمادِ خمسَمائةِ ألفٍ ، وإنما أرَدْتُ خمسين ألفًا ، واللَّهِ لأَنْفذنَّها له كلُّها ولو لم يَكُنْ في بيتِ المالِ سِواها . فقبَضها الأغرابيُّ ، واسْتَمَرَّ مُقِيمًا في ذلك الموضع وهو في طريقِ الحاجِّ مِن ناحيةِ الأنْبارِ ، فجعَل يَقْرِى الناسَ في ذلك الموضعِ ، فعُرِف بمنزلِ مُضَيِّفِ أميرِ المؤمنين المَهْديِّ .

وعن سَوَّارِ (") - صاحبِ رَحْبَةِ سَوَّارٍ - قال : انْصَرَفْتُ يومًا مِن عندِ المهديّ ، فَحِثُ منزلي ، فَوُضِع لَى الغَداءُ ، فلم تُقْبِلْ نَفْسى عليه ، فدخَلْتُ خَلْوتى لأنامَ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ٣٩٦/٥ – ٣٩٨، وتاريخ دمشق ١٥/ ٥٣٠، ٥٣٠ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) بعده في س، ص، ظ: « فأنكر الربيع والكُتَّاب أن يكون هذا بخط الخليفة».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ١٥/ ٥٣٠، ٥٣١ مخطوط.

( في القائلةِ ، فلم يَأْخُذْني نومٌ ، فاسْتَدْعَيْتُ ببعض حَظاياىَ لأَتَلَهَّى بها ، فلم يَقَرَّ لى قرارٌ ، فنهَضْتُ فخرَجْتُ مِن المنزلِ ، وركِبْتُ بَغْلتى ، فمَا جاوَزْتُ الدارَ إلا قليلًا حتى لقِيَنى رجلٌ ومعه ألفا درهم، فقلتُ : مِن أين هذه ٢٠ فقال : مِن مُلْكِك الجديدِ. فاسْتَصْحَبْتُه معى، وسِرْتُ في أَزِقَّةِ بَغْدادَ أَتَشاغَلُ مِمَّا أَنا فيه مِن الضَّجَرِ، فحانتْ صلاةُ العصر عندَ مسجدِ في بعض الحاراتِ، فنزَلْتُ لأَصَلِّي فيه، فلما قضَيْتُ الصلاةَ إذا برجلِ أعْمَى قد أخَذ بثيابي فقال: إن لي إليك حاجةً . فقلتُ : وما حاجتُك؟ فقال : إنى رجلٌ [٩٣/٨] ضَريرٌ ، ولكننى لمَّا شْمَمْتُ رائحةَ طِيبِك ظَنَنْتُ أَنك رجلٌ مِن أَهل النُّعْمَةِ والثَّرُوةِ ، فأحْبَبْتُ أَن أَفْضِيَ بحاجتي إليك . فقلتُ : وما هي ؟ فقال : إن هذا القصرَ الذي هو تُجاهَ المسجدِ كان لأبي، فسافَر منه إلى تُحراسانَ، وباعَه وأخَذني معه وأنا صغيرً، فَافْتَقُونَا (٢) هناك، وأصابني الضَّرَرُ، فرجَعْنا إلى بَغْدادَ (٢)، فجئتُ إلى صاحب هذا القَصْرِ أَطْلُبُ منه شيئًا أَتَبَلُّغُ به لعلى أَجْتَمِعُ بسَوَّارِ ، فإنه كان صاحبًا لأبي ، فلعلُّه أن يَكُونَ عندَه سَعَةً يَجودُ منها عليَّ . فقلتُ : ومَن أبوك؟ فذكر رجلًا كان أَصْحَبَ الناس إليَّ ، فقلتُ : إني أنا سَوَّارٌ صاحبُ أبيك ، وقد منعَني اللَّهُ في يومِك هذا النومَ والقرارَ والأكْلَ والراحة ، حتى أَخْرَجَني مِن منزلي لأَجْتَمِعَ بك ، وأَجْلِسَ بينَ يديك . وأَمَرْتُ وَكِيلي ، فدفَع إليه الأَلْفَين التي كانت معه ، وقلتُ : إذا كان الغدُ فأتِ مَنْزلي في مكانِ كذا وكذا. وركِبْتُ فجئتُ دارَ الخِلافةِ وقلتُ : مَا أَثْخِفُ المهدىُّ الليلةَ في السَّمَرِ بأَغْرَبَ مِن هذا . فلما قصَصْتُ عليه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) في م، ظ: «فافترقنا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «بعد أن مات أبي».

القِصَّة تعَجَّب مِن ذلك جدًّا، وأمر للأعْمَى بألْفَى دينار، وقال لى: عليك دَيْنٌ؟ قلتُ: نعم. قال: كم؟ قلتُ: خمسون ألفَ دينار. فسكَت وحادَثنى ساعة، فلما قمتُ مِن بينِ يديه، فوصَلْتُ المنزلَ إذا الحَمَّالون قد سبَقونى إلى المنزلِ بخمسين ألفَ دينارِ وألْفَى دينارِ للأعْمَى، فانْتَظُرْتُ الأعْمَى أن يَجِىءَ فى ذلك اليوم، فتأخَّر، فلما أمْسَيْتُ جلستُ إلى المهدى فقال: قد فكَّرْتُ فى أمْرِك، فوجَدْتُك إذا قضَيْتَ دَيْنَك لم يَتْقَ معك شيءٌ، وقد أمَرْتُ لك بخمسين ألفَ دينارِ أخرى. فلما كان اليومُ الثالثُ جاءنى المكفوفُ فقلتُ: قد رزَق اللهُ بسبيك دينارِ أخرى، ودفَعْتُ إليّه الألْفَىْ دينارِ التي مِن عندِ الخليفةِ، وزِدْتُه ألْفَىْ دينارِ مِن مالى أيضًا.

ووقَفَت (١) امرأة للمهدى فقالت : يا عَصَبة رسولِ اللّهِ ، اقْضِ حاجتى . فقال المهدى : ما سمِعْتُها مِن غيرِها ، اقْضُوا حاجتَها وأعْطُوها عشَرةَ آلافِ درهم .

ودخَل ابنُ الحَيَّاطِ على المهدِيِّ () ، وامْتَدَحه فأمَر له بخمسين ألفَ درهم ، ففرَّقها ابنُ الحَيَّاطِ ، وأنْشَأ يَقُولُ :

أَخَذْتُ بَكُفِّى كَفَّه أَبْتَغَى الْغِنَى ولم أَدْرِ أَن الجُودَ مِن كَفَّه يُعْدِى فلا أَنَا منه ما أَفاد ذَوُو الْغِنَى أَفَدْتُ وأَعْدانى فبَدَّدْتُ ما عندى قال: فنمَى ذلك إلى المهدى، فأعطاه بدلَ كلِّ درهم دينارًا.

وبالجُمْلةِ فله مَآثِرُ [ ٨/ ٩٣ ط ] ومَحاسنُ كثيرةٌ ، وقد كانتْ وَفاتُه بماسَبَذانَ ،

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۵/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٥/٣٩٣ ، ٣٩٤.

كان قد خرّج إليها ليَبْعَثَ إلى ابنِه الهادى (۱) ليَحْضُرَ إليه مِن جُرْجانَ حتى يَخْلَعَه مِن وَلايةِ العهدِ، ويَجْعَلَه بعدَ هارونَ الرشيدِ، فامْتَنع الهادى مِن ذلك، فركِب المَهْدى من بغدادَ قاصدًا إحْضارَه، فلما كان بماسَبَذانَ مات بها على ما سنذْكُوه.

وكان قد رأًى فى النوم وهو بقصرِه ببَغداد (<sup>۲)</sup> – وأظنه المسمَّى بقصْرِ السَّلامةِ (<sup>۳)</sup> – كأن شيخًا وقَف ببابِ القصرِ، ويُقالُ: إنه سمِع هاتفًا يَقولُ:

كأنى بهذا القصرِ قد باد آهِلُهُ وأَوْحَش منه أَهْلُهُ وَمَناذِلُهُ وَصَارِعُمِيدُ القَوْمِ مِن بعدِ بَهْجة ومُلْكِ إلى قبرِ عليه جَنادِلُهُ وصار عميدُ القومِ مِن بعدِ بَهْجة ومُلْكِ إلى قبرِ عليه جَنادِلُهُ ولم يَبْقَ إلا ذِكْرُه وحَديثُه يُنادِى بلَيْلِ مُعْوِلاتِ حَلائِلُهُ فما عاش بعدَها إلا عشرًا حتى ثُونِفي، رحِمه اللَّهُ وسامحَه وأدخلَه الجنة برحمتِه.

ويُروَى (٥) أنه لما قال له الهاتفُ:

كأنى بهذا القصرِ قد باد آهِلُهْ وقد درَسَت أَعْلامُه ومَنازِلُهُ فَأَجَابِهِ المهديُّ:

كذاك أمورُ الناسِ يَبْلَى جَديدُها وكلُّ فَتَى يومًا ستَبْلَى فَعائِلُهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ١٦٨، والكامل ٦/ ٨١.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۷۰/۸ وتاریخ دمشق ۳۷/۱۵ مخطوط، والکامل ۱۸۱/۰ وعندهم أنه کان
 بماسبذان لا بغداد.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٥٣٠ أن اسمه «قصر السلام». و «السلامة» لفظه الذي جاء في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) في ب: «أنسه». وفي م، وتاريخ الطبرى، والكامل: «ربعه». وفي تاريخ دمشق: «ركبه».

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ دمشق ١٥/ ٥٣٨، ٣٩٥ مخطوط.

فقال الهاتف :

تزَوَّدْ مِن الدنيا فإنك ميت وإنك مَسْعُولٌ فما أنت قائلُهُ فأجابه المهديُ :

أَقُولُ بِأَنَ اللَّهَ حَقِّ شَهِدْتُه فَذلك قولٌ ليس تُحْصَى فَضائِلُهْ فقال الهاتفُ:

تزَوَّدْ مِن الدنيا فإنك راحلٌ وقد أَرِف الأَمْرُ الذي بك نازِلُهُ فأجابه المهديُ :

متى ذاك خبرنى هُدِيتَ فإننى سأَفْعَلُ ما قد قلتَ لى وأُعاجِلُهُ فقال الهاتفُ:

تَلبَّتْ ثلاثًا بعدَ عشرين ليلةً إلى مُنْتَهَى شهرٍ وما أنت كامِلُهُ قالوا: فلم يَعِشْ بعدَها إلا تسعًا وعشرين يومًا حتى مات ، رحِمه اللَّهُ تعالى .

وقد ذكر ابنُ جرير (۱) اختلافًا في سببِ موتِه ، فقيل: إنه ساق خلف ظَبْي والكلابُ بينَ يديه ، فدخَل الظبئ إلى خَرِبةِ ، فدخَلَت الكِلابُ وراءَه ، وجاء الفرسُ ، فحمَل به في مِشْوارِه (۲) ، فدخَل الخرِبةَ ، فكُسِر ظهرُ الخليفةِ فكان ذلك سببَ وفاتِه . وقيل: إن بعض حَظاياه بعَثَت إلى أخرى لبنًا مَسْمومًا ، فمرَّ الرسولُ بالمهديِّ ، فأكل منه فمات . وقيل: بل بعَثَت إليها بصِينِيَّةٍ فيها كُمَّتْرى ، وفي

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۸/۸ – ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) المشوار : المَدَى تَجْرَى فيه الدابة . انظر الوسيط (ش و ر).

أغلاها واحدةً كبيرةً فيها سُمِّ، وكان المهدىُ يُعْجِبُه الكُمَّثْرَى، فمرَّت [ ١٩٤/٨] الجاريةُ تَحْمِلُ تلك الصِّينِيَّةَ فرآها فاستدْعاها، فأخَذ التى فى أعْلاها، فأكلها فمات مِن ساعتِه، فجعَلَت الحَظِيَّةُ تَنْدُبُه، وتقولُ: واأميرَ المُؤْمِنيناة، أرَدْتُ أن تكونَ لى وَحْدى، فقتَلْتُك.

وكانتْ وَفَاتُه فَى الْمُحَرَّمِ مِن هذه السنةِ – أَعْنَى سنةَ تَسْعِ وَسَتَيْنَ وَمَائَةٍ – وَلَهُ مِن الْعُمرِ ثَلَاثٌ وَأَرْبِعُونَ سَنةً على المشهورِ ، وكانتْ خِلافتُه عشْرَ سَنين وشهرًا وكُسورًا ، وقد رَثَاه الشَّعْراءُ بَمَراثٍ كثيرةٍ قد أورد منها الحافظُ ابنُ عساكرَ طرفًا وكُسورًا ، وقد رَثَاه الشَّعْراءُ بَرومهما اللَّهُ .

وفيها تُوُفِّى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إِيادٍ (٢٠) ، ونافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ (٣) ، ونافعُ بنُ أَبِي نُعَيْم القارئُ (٠٠) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، ب، س، م، ظ: ٥ زياد،. وانظر تهذيب الكمال ١٩/ ١١، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٤٣. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٥/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٨٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهمٌ ) ص ٤٥١، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٦٨، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٦٠) ص ٤٨٤. وطبقات القراء ٣٣٠/٢ .

#### خلافةُ موسى الهادى بن المهدى (١)

تُؤفِّى أبوه في المُحَرُّمِ مِن أولِ سنةِ تسعِ وستين ومائةٍ ، وكان وليَّ العهدِ مِن بعدِ أبيه ، لكن كان أبوه قد عزَم على تَقْديم أخيه هارونَ الرَّشيدِ عليه في وِلايةِ العَهْدِ ، فلم يَتَّفِقْ ذلك حتى مات أبوه بماسَبَذانَ في شهر اللَّهِ المُحرَّم، وكان الهادى إذ ذاك بجُرْجانَ ، فهمَّ بعضُ الدُّوْلَةِ ؛ منهم الربيعُ الحاجبُ وطائفةٌ مِن القُوَّادِ على تَقْديم الرَّشيدِ عليه والمُبايعةِ له (٢)، وكان حاضِرًا ببَغْدادَ ، وعزَموا على النَّفَقةِ في الجُنْدِ لذلك تَنْفيذًا لما رامه المهدى مِن ذلك. فأَسْرَع الهادى السيرَ مِن جُرْجانَ إلى بَغْدادَ حينَ بلَغه الخبرُ ، فساق منها إليها في عِشْرين يومًا ، فدخَل بَغْدادَ ، وقام في الناس خَطيبًا ، وأَخَذ البَيْعةَ منهم فبايَعوه ، وتغَيَّب الربيعُ الحاجبُ ، فتَطَلَّبه الهادى حتى حضَر بينَ يديه ، فعَفا عنه وأحْسَن إليه ، وأقرُّه على وظيفةِ الحُجوبيةِ ، وزاده الوزارةَ وولاياتٍ أُخَرَ، وشرَع الهادى في تَطَلُّبِ الزُّنادِقةِ مِن الآفاقِ، فقتَل منهم طائفةً كثيرةً ، واقْتَدَى في ذلك بأبيه ، وقد كان موسى الهادى مِن أَفْكُهِ الناسِ مع أصحابِه في الخَلُّوةِ ، فإذا جلَس في مَقامِ الخِلافةِ لا يَسْتَطِيعُونَ النَّظَرَ إليه ؛ لما يَعْلُوه مِن المُهابةِ والرِّياسةِ ، وكان شابًّا حَسَنًا وَقُورًا مَهِيبًا .

وفى هذه السنة (٢٠) - أغنى سنة تسع وستين ومائة - خرَج بالمدينة الحسينُ بنُ عليٌ بنِ الحسنِ ، وذلك أنه أصبتح عليٌ بنِ الحسنِ ، وذلك أنه أصبتح

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۸۷/۸ – ۱۹۱، والکامل ۸۷/۱ – ۸۹.

<sup>(</sup>٢) ليس في تاريخ الطبرى ولا في الكامل ما يدلُّ على همّ الموالى والقواد بتقديم الرشيد على الهادى والمبايعةِ له .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبرى ١٩٢/٨ - ٢٠٣، والكامل ٩٠/٦ - ٩٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: الأصل، ب، س، ص، ظ. وانظر أنساب الأشراف 7/900، وجمهرة أنساب العرب ص 21، 21، 21

يومًا وقد لبِس البَياضَ، وجلَس في المسجدِ النبويّ، وجاء الناسُ إلى الصّلاةِ، فلما رَأَوْه ولَوْا راجِعِين، والْتَفَّ عليه جماعةٌ، فبايَعوه على كتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتِهِ والرِّضَا مِن أهلِ البيتِ. وكان سبب مُحروجِه [8/4/4 فر] أن مُتولِّيها خرَج منها إلى بَعْدادَ لِتَلَقِّى أميرِ المؤمنين وتهنئتِه بالولايةِ، وتَعزِيتِه في أبيه المهديّ، فجرَت أمورٌ اقْتَضَت أن خرَجَ حسينٌ هذا، والْتَفَّ عليه جماعةٌ، وجعلوا مَأُواهم المسجدَ النبويَّ، ومنعوا الناسَ مِن الصلاةِ فيه، ولم يُجِبُه أهلُ المدينةِ، وجعلوا يَدعون عليه لامتهانِهم المسجد، حتى ذُكِر أنهم كانوا يُقذّرون في جنباتِ المسجدِ، وقد اقْتَتَلوا مع المُسَوِّدةِ مراتِ، فقتَلوا منهم وقُتِل منهم، ثم ارْتَحَل إلى مكة ، فأقام بها إلى زمنِ الحجِّ، فبعَث إليه الهادى جيشًا، فقاتَلوه بعدَ فَراغِ الناسِ مِن المَوْسِمِ، فقتَلوه وقتَلوا طائفةً مِن أصحابِه، وانْهزَم بقيتُهم، وتفَرَّقوا شَذَرَ مَذَرَ، مَن مدة خُروجِه إلى أن قُتِل تسعة أشهرِ وثمانيةَ عشَرَ يومًا.

وقد كان كريمًا مِن أَجْودِ الناسِ؛ دخل يومًا على المهدى ، فأطْلَق له أَرْبعين أَلفَ دينارِ ، فَفَرَّقها في أَهلِه وأَصْدقائِه مِن أَهلِ بَغْدادَ والكُوفةِ ، وما خرَج منها وعليه قميص ، إنما عليه فَرُوةٌ ليس دونَها قميص .

وفيها(١) حجَّ بالناسِ سليمانُ بنُ أبى جعفرِ عمُّ الخليفةِ .

وغزا الصائفة مِن طريقِ دَرْبِ الراهبِ مَعْيوفُ بنُ يحيى في جَحْفلِ كثيفٍ ، وقد أُقْبَلَت الرومُ مع بِطْريقِها فبلَغوا الحِدَثَ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ٢٠٣/، ٢٠٤، والكامل ٦/ ٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحدث: قلعة حصينة بين مَلَطْية وشَمَيْساط ومَرْعَش، من الثغور. معجم البلدان ٢/ ٢١٨.

وممَّن تُوُفِّى فيها مِن الأعيانِ: الحسينُ بنُ علىٌ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ على بنِ ابى طالبِ (۱) ، قُتِل فى أيامِ التَّشْريقِ ، كما ذكرنا . الربيعُ بنُ يونُسَ (۱) الحاجبُ ، مولى المنصورِ وحاجبُه ووزيرُه ، وقد وزَر أيضًا للهادى . وقل (۱) : إنه وزرَ أيضًا للمهديِّ . وكان بعضُهم يَطْعَنُ فى نسبِه . وقد أوْرَد الخَطيبُ (۱) فى ترجمتِه حديثًا مِن طريقِه ، ولكنه مُنْكَرٌ ، فى صحتِه عنه نَظَرٌ . واللَّهُ أعلمُ . وقد وَلِي الحُجُوبية بعدَه ولدُه الفَضْلُ بنُ الربيع ، ولاه إياها الخليفةُ الهادى .

<sup>(</sup>١) المحبر ص ٣٧، وأنساب الأشراف ٣/ ٣٥٥، وتاريخ الطبرى ٨/ ١٩٢، ومقاتل الطالبيين ص ٤٣١، وجمهرة أنساب العرب ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) الوزراء والكتاب ص ۱۲۰، وتاريخ بغداد ۱۸٪ ۱۶، وتاريخ دمشق ۱۸٪ ۸۰، ووفيات الأعيان ۲٪ (۲۸، وسير أعلام النبلاء ۷/ ۳۵، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۱ – ۱۷۰) ص ۱۸۲. (۳) لم نجد فيما بين أيدينا من المصادر مصدرا ذكر أن الربيع وزر للمهدى، وقد أجمعت المصادر – التي بين أيدينا – أن الربيع كان حاجبا للهادى لا وزيرا له. وانظر تاريخ خليفة ۲٪ ۷۰۰، والوزراء والكتاب (أيام المهدى) ص ۱۶۱ – ۱۳، وتاريخ بغداد ۱۸٪ ۶۱، وتاريخ دمشق ۱۸/ ۹۱، والمنتظم ۸٪ ۳۳، ومروج الذهب ۳٪ ۳۱۲، وسير أعلام النبلاء ۷٪ ۳۳۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۳۱) ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٤١٤. ولفظ الحديث: «كان رسول الله ﷺ إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة، وإذا جاء الصيف خرج ليلة الجمعة، وإذا لبس ثوبًا جديدًا حمد الله، وصلى ركعتين، وكسا الحلَق».

# ثم دخلتْ سنةُ سبعين ومائةٍ مِن الهجرةِ النبويةِ

فيها ( عَزَم الهادي على خَلْع أخيه هارونَ مِن الخِلافةِ ووِلايةِ العهدِ مِن بعدِه ومبايعةِ ابنِه جعفرِ بن الهادى، فانْقاد هارونُ لذلك، ولم يُظْهِرِ المُنازَعةَ بل المطاوعة ، واسْتَدْعَى الهادى جَماعةً مِن الأَمراءِ ، فأجابوه إلى ذلك ، وأبَت ذلك أُمُّ أميرِ المؤمنين الخَيَزُرانُ ، وكانت أَمْيلَ إلى ابنِها هارونَ الرشيدِ ، وكان الهادى قد منَعها التَّصرفَ في شيءٍ مِن المَعْلكةِ ، بعدَ ما كانتْ قد اسْتَحْوَذَت عليه في أولِ وِلايتِه ، وانقَلَبَت الدُّوَلُ إلى بابِها ، والأُمراءُ إلى جَنابِها ، [ ٨/ ٥ و ] فحلَف الهادي لئن عاد أميرٌ يلوذُ ببابِها ليَضْربَنَّ عنقَه، ولا يَقْبَلُ لها شَفاعةً أبدًا، فامْتَنَعَت مِن الكلام في ذلك ، وحلَفَت لا تُكَلِّمُه أبدًا ، وائتَقَلَت عنه إلى منزلِ آخرَ ، وألحُّ هو على أخيه هارونَ في الخلُّع، وبعَث إلى يحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ – وكان مِن أكابرِ القُوَّادِ الذين هم في صَفِّ الرَّشيدِ - فقال له: ماذا تَرَى فيما أُريدُ مِن خَلْع الرشيدِ ، وتَوْليةِ ابني جعفرِ ؟ فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، إني أخْشَى أن تَهونَ الأَّكِمانُ على الناس، ولكن مِن المَصْلحةِ أن تَجْعَلَ جعفرًا وليَّ العَهْدِ مِن بعدِ هارونَ، وأيضًا يا أميرَ المؤمنين فإني أَخْشَى أن لا يُجِيبَ أكثرُ الناس إلى البَيْعةِ لجعفر ؛ وهو دونَ البُلوغ ، فيتَفاقَمَ الأَمْرُ ويَخْتَلِفَ الناسُ فينالَها بعضُ أهلِك ، لا هذا ولا هذا .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۲۰۰۸ – ۲۱۶، والکامل ۹۶/۶ – ۲۰۰.

فأَطْرَق مَلِيًّا - وكان ذلك ليلًا - ثم أمَر بسَجْنِه ، ثم أَطْلَقه .

وجاء يومًا إليه أخوه هارونُ الرُشيدُ، فجلس عن يَمينِه بعيدًا عنه، فجعَل الهادى يَنْظُرُ إليه مَلِيًّا ثم قال: يا هارونُ، أَتَطْمَعُ أَن تَكُونَ رؤيا المهدى حقًا؟ فقال: إى واللَّهِ، وواللَّهِ لَتَن كَان ذلك لأَصِلَنَّ مَن قطَعْتَ، ولأُنْصِفَنَّ مَن ظلَمْتَ، ولأُزَوِّجَنَّ بنيك مِن بناتى. فقال: ذلك الظنُّ بك. فقام إليه هارونُ ليُقبِّلَ ظلَمْتَ، ولأُزَوِّجَنَّ بنيك مِن بناتى. فقال: ذلك الظنُّ بك. فقام إليه هارونُ ليُقبِّلَ يَدَه، فحلَف الهادى لَيَجْلِسَنَّ معه على السَّريرِ، فجلَس معه، ثم أمر له بألفِ ألفِ دينارٍ، وأن يَدْخُلَ الحَزَائنَ فيَأْخُذَ منها ما أراد، وإذا جاء الحَرَامُ فليُدفَعُ إليه نصفُه. فَقُعِلَ ذلك كله، ورضِى الهادى عن الرشيدِ. ثم سافر إلى حَدِيثةِ المؤصِلِ (١) بعد ذلك، ثم عاد منها، فمات بعيساباذَ ليلةَ الجمعةِ للنصفِ مِن ربيعِ الأولِ - وقيل (١): الآخِرِ - سنة سبعين ومائةٍ. وله مِن العمرِ ثلاثُ وعشرون النَّونَ عشرون طويلًا جَميلًا سنةً، وكانتُ خلافتُه سنةً وشهرًا وثلاثةً وعشرين يومًا. وكان طَويلًا جَميلًا أَيْضَ، بشَفَتِه العليا تَقَلُّصٌ.

وقد تُوفى فى هذه الليلةِ حَليفة ، وهو الهادى ، ووَلِى خليفة ، وهو الرَّشيد ، ووَلِد خليفة ، وهو الرَّشيد ، وقد كانت الحَيْزُرانُ أُمُّ الحليفةِ قالت فى أولِ الليل : إنه بلَغنى أنه يُولَدُ الليلةَ خَليفة ، ويَموتُ خليفة ، ويَتَوَلَّى خليفة . يُقالُ ": إنها سمِعَت ذلك مِن الأوزاعي قبلَ ذلك بمدةٍ ، وقد سرَّها ذلك جدًا . ويُقالُ : إنها سمَّتْ ولدَها الهادى خوفًا على ابنِها الرشيدِ منه ، وأيضًا فإنه جدًّا . ويُقالُ : إنها سمَّتْ ولدَها الهادى خوفًا على ابنِها الرشيدِ منه ، وأيضًا فإنه

<sup>(</sup>١) حديثة الموصل: ﴿ بُليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقى قرب الزَّاب الأعلى ﴾ . معجم البلدان ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۹۱ – ۱۷۰) ص ۶۸۰.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۸/ ۲۱۲.

كان قد أَبْعَدها وأقْصاها، وقرَّب حَظِيَّتُه خالصةً وأَدْناها. فاللَّهُ المستعانُ.

#### وهذا ذِكْرُ شيءِ مِن ترجمةِ الهادي

[٨/٥٩٤] هو موسى بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسٍ، أبو محمدِ الهادى أميرُ المؤمنينَ ابنُ المهدىِّ بنِ المنصورِ (١٠ وَلَى الحَلِافَة – كما ذكرُنا – فى مُحَرَّم سنة تسع وستين ومائةٍ . وكانت وفاتُه فى النصفِ مِن ربيعِ الأولِ أو الآخِرِ سنةَ سبعين ومائةٍ ، وله من العمرِ ثلاث – وقيل : النصفِ مِن ربيعِ الأولِ أو الآخِرِ سنة . والصَّحيحُ الأولُ ، قال الحطيبُ (٢) ويُقالُ : أربعٌ . وقيل : ستٌ – وعشرون سنةً . والصَّحيحُ الأولُ ، قال الحطيبُ (٢) ويُقالُ : إنه لم يَلِ الحِلافَةُ أحدٌ قبلَه في سنّه . وكان حَسَنًا جميلًا طَويلًا أَبْيضَ ، في شفتِه العليا تَقَلُّصٌ ، وكان قويَّ البَأْسِ ، يَثِبُ على الدابَّةِ وعليه دِرْعان ، وكان أبوه العليا تَقَلُّصٌ ، وكان قويَّ البَأْسِ ، يَثِبُ على الدابَّةِ وعليه دِرْعان ، وكان أبوه السَّهِ ورَانتَى .

وذكر عيسى بنُ دَأْبٍ قال (٢) : كنتُ يومًا عندَ الهادى ، إذ جِيءَ بطَسْتِ فيه رأسا جاريتَيْن ، لم أرَ أحْسَنَ منهما ، ولا مِثْلَ شُعورِهما ، وفي شعورِهما اللّآلئُ وأسا جاريتَيْن ، لم أرَ أحْسَنَ منهما ، ولا مِثْلَ شُعورِهما ، وفي شعورِهما اللّآلئُ والجَواهرُ مُنَضَّدةٌ ، ولا مثلَ طِيبِ رِيحِهما ، فقال : أتَدْرُون ما شأنُ هاتين ؟ قلنا : لا . فقال : إنه ذُكِر لى عنهما أنهما يرتكبانِ الفاحشة ، فأمَرْتُ الخادم ، فرصَدهما ثم جاءنى فقال : إنهما مُجْتَمِعتان . فجئتُ فوجَدْتُهما في لحافٍ واحدٍ وهما على

<sup>(</sup>۱) المعارف ص ۳۸۰، ۳۸۱، ومروج الذهب ۳۲٤/۳ – ۳۳۳، وتاریخ بغداد ۲۱/۱۳، والمنتظم ۸/ ۳۳۴، وسیر أعلام النبلاء ۷/ ٤٤۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۲۱ – ۱۷۰) ص ۶۷۸. (۲) تاریخ بغداد ۲۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تاريخه ٨/ ٢٢١، ٢٢٢ بسنده عن على بن يقطين لا عن عيسى بن دأب، بنحوه.

الفاحشة ، فأمَوْتُ بحَزِّ رِقابِهما . ثم أمَر برفْعِ رُءوسِهما مِن بينِ يديه ، ورجَع إلى حديثِه الأولِ ، كأنْ لم يَصْنَعْ شيقًا . وكان شَهْمًا خَبِيرًا بالمُلْكِ كريمًا .

ومِن كلامِه (): ما أُصْلِحَ الْمُلْكُ بمثلِ تَعْجيلِ العُقوبةِ للجانى، والعَفْوِ عن الزَّلَاتِ القريبةِ، ليَقِلَّ الطَّمَعُ عن () المُلْكِ.

وغضِب (٢) يومًا على رجلٍ ، فاسْتُرْضِى عنه فرضِى ، فشرَع الرجلُ يَعْتَذِرُ ، فقال الهادى : إن الرِّضا قد كَفاك مُؤْنةَ الاعْتِذارِ .

وعزَّى (۱) الهادى رجلًا فى ولدٍ له تُوفى ، فقال له : أسرَّك وهو عدوٌ وفِتْنةً ، وأحزَنك وهو صَلاةٌ ورَحْمةٌ .

وروَى الزبيرُ بنُ بَكَّارٍ (°) أَنِ مَرْوانَ بنَ أَبَى حَفْصةَ أَنْشَد الهادى قَصيدةً له، منها:

تَشابَهَ يومًا بأُشُه ونَوالُه فما أحدٌ يَدْرِي لأَيُّهما الفَضْلُ

فقال له الهادى: أثما أحَبُّ إليك؟ ثلاثون ألفًا مُعَجَّلةً أو مائةُ ألفِ تَدورُ فى الدَّواوِينِ؟ فقال: وما هو؟ قال: الدَّواوِينِ؟ فقال: وما هو؟ قال: ثلاثونُ ألفًا مُعَجَّلةً ومائةُ ألفِ تَدورُ بالدَّواوينِ. فقال الهادى: أوَ أَحْسَنُ مِن ذلك؛ نُعَجِّلُ الجَميعَ لك. فأمَر له بمائةِ ألفٍ وثلاثين ألفًا مُعَجَّلةً.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۳/۱۳.

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ بغداد: « فى ».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٣/١٣، ٢٤.

وقال الخطيبُ البغداديُّ(): حدَّثني الأزْهريُّ، ثنا سهلُ بنُ أحمدَ الدِّيباجيُّ، ثنا الصُّوليُّ، ثنا الغَلاييُ () ، حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ التَّيميُّ المُكُيُّ ، حدَّثني المُطَّلِبُ [٩٦/٩٠] بنُ عُكَّاشةَ المُزَنيُّ قال : قدِمْنا على أبي محمدِ المهادي شُهودًا على رجلٍ منا شتم قُريشًا، وتَخطَّى إلى ذِكرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، الهادي شُهودًا على رجلٍ منا شتم قُريشًا، وتَخطَّى إلى ذِكرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، فَجلَس لنا مَجْلِسًا أَحْضَر فيه فُقَهاءَ أهلِ زَمانِه ، ومَن كان بالحَضْرةِ على بابِه ، وأَخضَر الرجل وأحْضَرنا، فشَهِدْنا عليه بما سَمِعْنا منه ، فتعَيْر وَجْهُ الهادي ، ثم وأحضرنا، فشَهِدْنا عليه بما سَمِعْنا منه ، فتعَيْر وَجْهُ الهادي ، ثم نكس رأسَه ، ثم رفَعه ، فقال : إني سمِعْتُ أبي المهديُّ يُحَدِّثُ عن أبيه المنصورِ ، عن أبيه محمدِ بنِ علي ، عن أبيه علي بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أبيه عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ عن أبيه محمدِ بنِ علي ، عن أبيه علي بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أبيه عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ قال : مَن أراد هوانَ قريشٍ أهانه اللَّهُ ، وأنت يا عدوَّ اللَّهِ لم تَرْضَ بأن أردتَ ذلك مِن قريشٍ حتى تَخَطَّيْتَ إلى ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ ! اضْرِبوا عنقه . فما برِحنا حتى مِن قريشٍ حتى تَخَطَّيْتَ إلى ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ ! اضْرِبوا عنقه . فما برِحنا حتى قُتِل .

تُوفى الهادى (٢) فى ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ ، وصلَّى عليه أخوه هارونُ الرشيدُ ولى العهدِ ، ودُفِن فى قصرِ بناه وسمَّاه الأَثيضَ بعِيساباذَ مِن الجانبِ الشَّرْقِيِّ مِن بَغْدادَ . وكان له مِن الولدِ تسعةٌ ؛ سبعةُ ذُكورٍ وابْنتان ، فالذُّكورُ ؛ جعفرٌ – وهو الذى كان قد رشَّحه للخلافةِ – وعباسٌ ، وعبدُ اللَّهِ ، وإسْحاقُ ، وإسْماعيلُ ، وسليمانُ ، وموسى الأَعْمَى الذى وُلِد بعدَ وَفاتِه فَسُمَّى باسمٍ أبيه ، والبِنْتان هما أمُّ عيسى التى تَزَوَّجها المَأْمونُ ، والأَخرى أمُّ فيسى التى تَزَوَّجها المَأْمونُ ، والأَخرى أمُّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۲۲، ۲۳.

 <sup>(</sup>۲) فى مصدر التخريج: ( ابن الغلابى ) . وانظر تاريخ بغداد ٣/ ٤٢٧، والأنساب ٣/ ٥٦٧، والعبر
 ٨٦ /٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٢١٣/٨، ٢١٤، والكامل ٦/ ١٠١.

## خلافةُ هارونَ الرَّشيدِ بنِ المهدىٰ "

بُويِع له بالخِلافةِ ليلةَ مات أخوه الهادي ، وذلكِ ليلةَ الجمعةِ للنَّصْفِ مِن ربيع الأولي سنةَ سبعين ومائةٍ ، وكان عُمْرُ الرَّشيدِ يومَئذِ ثنتين وعشرين سنةً ، فبعَث إلى يَحْيَى بن خالدِ بن بَوْمَكَ ، فأخْرَجه مِن السُّجْن ، وقد كان الهادي عزَم في تلك الليلةِ على قَتْلِه وقَتْل هارونَ الرُّشيدِ ، فأُخْرجه الرشيدُ ، وكان ابنَه مِن الرَّضاعةِ ، وولَّاه حينتَذِ الوِزارةَ ، وولَّى يوسُفَ بنَ القاسم بنِ صبيح كِتابةَ الإِنْشاءِ ، وكان هو الذي قام خَطِيبًا بينَ يديه حينَ أُخِذَت البَيْعةُ له على المُنْبرِ بعِيساباذَ ، ويقالُ : إنه لما مات الهادي في الليل جاء يحيى بنُ خالدِ بنِ بَرْمَكَ إلى الرشيدِ فوجَده نائمًا ، فقال له : قُمْ يا أميرَ المؤمنين . فقال : كم تُرَوِّعُني ، ولو سمِع بهذا الكلام هذا الرجلُ لكان ذلك أكبرَ ذُنوبي عندَه. فقال له يحيى: قد مات الرجلُ. فجلَس هارونُ فقال: أَشِرْ عليَّ. فجعَل يَذْكُرُ له وِلاياتِ الأقاليم لرجالِ يُسَمِّيهم ، فيُوَلِّيهم الرَّشيدُ ، فبينما هم كذلك إذ جاء آخَرُ فقال : أَبْشِرْ يا أميرَ المؤمنين؛ فقد وُلِد لك الساعةَ [٩٦/٨ظ] غُلامٌ. فقال: هو عبدُ اللَّهِ، وهو المَأْمُونُ . ثم أَصْبَح فصلَّى على أخيه الهادى ، ودفَّنه بعِيساباذَ ، وحلَف لا يُصَلِّى الظَّهْرَ إِلَّا بِيَغْدَادَ، فلما فرَغ مِن الجِنازةِ أمَر بضربِ عُنُقِ أبي عِصْمةَ القائدِ ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م: «توبة»، وفي الكامل: «نونة».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبرى ٢٣٠/٨ - ٢٣٤، والكامل ١٠٦/٦ - ١٠٩.

كان مع جعفر بنِ الهادى فزاحَموا هارونَ على جِسْرٍ، فقال أبو عِصْمةً: قِفْ حتى يَجوزَ ولَى العهدِ. فقال الرشيدُ: السَّمْعُ والطاعةُ للأميرِ. فجاز جعفرٌ ووقَف الرشيدُ، فلما ولى أمر بقتلِ أبى عِصْمةً، ثم سار إلى بَغْدادَ، فلما انْتَهَى إلى جِسْرِ بَغْدادَ اسْتَدْعَى بالغَوَّاصِين فقال: إنى سقط منى هاهنا خاتمٌ، كان والدى المهدى بَغْدادَ اسْتَدْعَى بالغَوَّاصِين فقال: إنى سقط منى هاهنا خاتمٌ، كان والدى المهدى قد اشْتَراه لى بمائةِ ألفٍ، فلما كان مِن أيامٍ بعَث ورائى الهادى يَطْلُبُه، فألْقَيْتُه إلى الرسولِ، فسقط هاهنا. فغاصوا وراءَه فوجَدوه، فسُرَّ به الرَّشيدُ سُرورًا كثيرًا.

ولما ولَّى الرشيدُ يَحْيَى بنَ خالدِ الوِزارةَ قال له: قد فَوَّضْتُ إليك أَمْرَ الرَّعِيَّةِ ، وخلَعْتُ ذلك مِن عنقى ، وجعَلْتُه فى عنقِك ، فوَلِّ مَن رأَيْتَ ، واعْزِلْ مَن رأَيْتَ . ففى ذلك يقولُ إبراهيمُ المَوْصِليُّ :

أَلَم تَرَ أَن الشَّمسَ كَانت سَقِيمةً فَلَمَا وَلِي هَارُونُ أَشْرَق نُورُهَا بِيُمْنِ أَمِينِ (١) اللَّهِ هَارُونَ ذي النَّدَي فَهَارُونُ واليها ويَحْيَى وَزيرُهَا بِيُمْنِ أَمِينِ اللَّهِ هَارُونَ ذي النَّدَي

وكانت الخَيْزُرانُ هي المُشاوَرةَ في الأُمورِ كلِّها ، لا يَقْطَعُ يحيى بنُ خالدِ أمرًا حتى يُشاوِرَها فيما يُيْرِمُه ويَحُلَّه ويُمْضيه ويُحْكِمُه .

وفيها أمَر الرَّشيدُ بسهمِ ذى القُرْبى أن يُقْسَمَ فى بنى هاشمٍ على السَّواءِ. وفيها تتَبَّع الرَّشيدُ خَلْقًا مِن الزنادقةِ ، فقتَل منهم طائفةً كثيرةً .

وفيها خرَج عليه بعضُ أهلِ البيتِ .

وفيها وُلِد الأمينُ محمدُ بنُ الرشيدِ مِن زُبَيْدةَ ، وذلك يومَ الجمعةِ لستَّ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، س، ص، ظ: « يمين ».

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى: «لثلاث».

عشْرةَ ليلةً خلَتْ مِن شَوَّالِ مِن هذه السنةِ.

وفيها كمَل بناءُ مدينةِ طَرَسُوسَ على يدى فَرَجِ الخادمِ التُّرْكِيِّ ، ونزَلها الناسُ . وفيها حجَّ بالناسِ أميرُ المؤمنين هارونُ الرشيدُ ، وأعْطَى أهلَ الحرمَيْن أموالًا كثيرةً جدًّا ، ويُقال : إنه غزا في هذه السنةِ أيضًا . وفي ذلك يقولُ داودُ بنُ رَزينِ الشاعهُ :

وقام به فى عَدْلِ سِيرتِه النَّهْجُ وأكثرُ ما يُعْنَى به الغَزْوُ والحَجُّ إذا ما بدا للناسِ مَنْظَرُه البَلْجُ يُنِيلُ الذى يَرْجُوه أضعافَ ما يَرْجُو بهارونَ لاح النُّورُ فى كلِّ بَلْدةِ إمامٌ بذاتِ اللَّهِ أَصْبَح شُغْلُهُ تَضِيقُ عيونُ الناسِ عن نورِ وجهِه [٨/٩٥] وإنَّ أمينَ اللَّهِ هارونَ (اذا النَّدَى)

وغزا الصائفة في هذه السنةِ سليمانُ بنُ عبدِ اللَّهِ البِّكَّائيُّ .

#### ذِكْرُ مَن تُوفَّىَ فيها مِن الأغيانِ

الخليلُ بنُ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ تَميم أبو عبدِ الرحمنِ الفَراهِيدى – ويقالُ: الفُرهُودِى – الأَزْدى اليَحْمَدى (٢) ، شيخُ النَّحاةِ ، وعنه أخَذ سِيبَوَيْهِ والنَّصْرُ بنُ شُمَيْلِ ، وغيرُ واحدٍ مِن أَكابِرِهم ، وهو الذي اختَرَع عِلْمَ العَروضِ ، قسمه إلى

<sup>(</sup>۱ -- ۱) في الأصل، س، ص، ظ: « بالندى ». وهو موافق لإحدى نسخ تاريخ الطبرى. انظر تاريخ الطبرى انظر تاريخ الطبرى ٢٣٤/٨ حاشية (٢).

<sup>(</sup>۲) طبقات النحويين صُ ٤٧، ووفيات الأعيان ٢/٤٤٢، وتهذيب الكمال ٨/٣٢٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٧٠) ص ١٦٩.

خَمْسِ دَوائِرَ ، وفرَّعه إلى خمسةً عشَرَ بَحْرًا ، وزاد الأَخْفَشُ فيه بَحْرًا آخرَ ، وهو الخَبَبُ (١) ، وقد قال بعضُ الشُّعراءِ :

قد كان شعرُ الوَرَى صحيحًا مِن قبلِ أَن يُخْلَقَ الْخَلَيلُ وقد كان له مَعْرفةٌ بعلمِ النَّغَمِ، وله فيه تَصْنيفٌ أيضًا، وله كتابُ «العَيْنِ» في اللغةِ ، ابْتَدَأه وأكْمَله النَّصْرُ بنُ شُمَيْلٍ وأَصْرابُه مِن أصحابِه، كَمُؤَرِّجِ السَّدوسيّ، ونَصْرِ بنِ عليّ الجَهْضَميّ. فلم يُناسِبوا ما وضَعه الخليلُ ، رحِمه اللّهُ. وقد وضَع ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ كتابًا بَيَّن فيه ما وقع لهم مِن الخَلَل، فأفاد.

وقد كان الخليلُ رجلًا صالحًا عاقلًا كاملًا حليمًا وَقورًا ، وكان مُتَقَلِّلًا مِن الدنيا ، صَبورًا على العيشِ الخَشِنِ الضَيِّقِ ، وكان يقولُ : لا يُجاوِزُ هَمِّى ما وراءَ بابى . وكان ظَريفًا حَسَنَ الخُلُقِ .

ذُكِر (٢) أنه اشْتَغل عليه رجلٌ في العَروضِ، قال: وكان بعيدَ الفَهْمِ، قال: فقلتُ له يومًا: كيف تُقطِّعُ هذا البيتَ ؟

إذا لم تَسْتَطِعْ شيقًا فدَعْهُ وجاوِزْهُ إلى ما تَسْتَطِيعُ (١)

فشرَع معى فى تَقْطيعِه على قَدْرِ مَعْرفتِه، ثم إنه نهَض مِن عندى فلم يَعُدْ إلى ، وكأنه فهِم ما أشَرْتُ إليه. ويقالُ: إنه لم يُسَمَّ أحدٌ بعدَ النبيِّ عَيِّلِيَّهِ بأحمدَ سِوى أبيه. رُوِى (١) ذلك عن أحمدَ بنِ أبى خَيْثَمةَ. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) الخبب اسم من أسماء هذا البحر، وقد سُمَّى بالمتدارك، والمحدث، والمتقاطِر، والمتداني، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان ٢/٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن معديكرب ، وهو في ديوانه ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٢٤٨.

وُلِد الحَليلُ سنةَ مائةٍ مِن الهِجْرةِ ، ومات بالبَصْرةِ سنةَ سبعين ومائةٍ ، على المَشْهورِ ، وقيل : سنةَ ستين . وزعم ابنُ الجَوْزِيِّ (١) في كتابِه « شُذورِ العُقودِ » أنه تُوفِّي سنةَ ثلاثين ومائةٍ ، وهذا غريبٌ جدًّا . والمشهورُ الأولُ . واللَّهُ أعلمُ .

الربيع بنُ سليمانَ بنِ عبدِ الجَبَّارِ بنِ كاملِ المُرادَى أَمُ مَوْلاهم ، المِصْرَى المُورِيةُ الشافعيّ ، وآخِرُ مَن روَى عنه . وكان (٢) رجلًا صالحًا تفَرَّس فيه الشُونِيّ الشافعيّ ، وفي البُوَيْطِيّ والمُرَنِيِّ وابنِ عبدِ الحكمِ ، فوافق ذلك ما وقع في نَفْسِ الأَمْرِ ، رحِمه اللّهُ .

ومن شعرِ الربيعِ هذا<sup>(؛)</sup>:

[۹۷/۸عظ] صَبْرًا جَميلًا ما أَسْرَع الفَرَجَا مَن صَدَق اللَّهَ فَى الأُمورِ نجا مَن خشِيَ اللَّهَ لَم يَنَلُه أَذَى ومَن رجا اللَّهَ كان حيث رجا فأمَّا الربيعُ بنُ سليمانَ بنِ داودَ الجِيزِيُّ (°) ، فإنه روَى عن الشافعيُّ أيضًا . وقد مات في سنةِ ستٌّ وخمسين ومائتين (۱) ، رجمهما اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره المصنف فيمن توفى فى هذه السنة - أعنى سنة سبعين ومائة - وهو وَهُمّ من المصنف، رحمه الله، والصحيح أنه توفى سنة سبعين ومائتين، وهذا ما سيذكره المصنف نفسه ضمن حوادث سنة سبعين ومائتين.

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) ذكر الربيع بن سليمان الجيزى هنا للتمييز بينه وبين الربيع بن سليمان المرادى.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### ثم دخَلت سنة إحدى وسبعينَ ومائةٍ

فيها(١) أضاف الرشيدُ الخاتمَ إلى يحيى بنِ خالدٍ مع الوِزارةِ .

وفيها قتل الرشيدُ أبا هُريرةَ محمدَ بنَ فَرُوخَ نائبَ الجَزيرةِ صَبْرًا (٢) في قصرِ الخُلّدِ بينَ يديه .

وفيهاخرَج الفَصْلُ بنُ سعيدِ الحَرُورِيُّ فَقُتِل .

وفيها قدِم رَوْحُ بنُ حاتمٍ إِفْرِيقيَّةُ (٣). وخرَجت أُمُّ أُميرِ المؤمنين الحَيَّزُرانُ إلى مكةً ، فأقامتْ بها حتى شهدَت الحجَّ ، وكان الذى حجَّ بالناسِ عمُّ الحلفاءِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، رحِمه اللَّهُ ، وأَكْرَمَه ، وتَقَبَّل منه .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۸/ ۲۳۵، والکامل ۲/ ۱۰۸، ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى أن الرشيد ضرب عنقه.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ب، م، ص: «نائب إفريقية»، وفى س، ظ: «نائب الروم». والمثبت من تاريخ الطبرى.

## ثم دخَلَت سنة ثنتَيْن وسبعينَ ومائةٍ

فيها (١) وضَع الرشيد عن أهلِ العراقِ العُشْرَ الذي كان يُؤْخَذُ منهم بعدَ النّصفي.

وفيها خرَج الرشيدُ مِن بَغْدادَ يَوْتادُ له مَوْضِعًا يَسْكُنُه غيرَها ، فلم يَبْرَحْ إلا أن تَشَوَّشَ (٢) فيها ثم رجع.

وفيها حجَّ بالناسِ يعقوبُ بنُ أبى جعفرِ المنصورِ عمَّ هارونَ الرشيدِ . وفيها غزا الصائفةَ إسْحاقُ بنُ سليمانَ بنِ عليِّ .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٣٦، والكامل ٦/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب اللسان: «قال أبو منصور: التشويش لا أصل له في العربية، وإنه من كلام المولّدين، وأصله التهويش وهو التخليط». اللسان (ش و ش). وفي تاريخ الطبرى أنه خرج إلى مرج القلعة فاعتل بها فانصرف.

## ثم دخَلت سنة ثلاثٍ وسبعين ومائةٍ

فيها (۱) تُوُفِّى محمدُ بنُ سليمانَ بالبَصْرةِ (۲) ، فأمَر الرشيدُ بالاعْتِياطِ على خواصِلِه التى تَصْلُحُ للخُلفاءِ ، فوجَدوا مِن ذلك شيئًا كثيرًا جدًّا ، فقبَضوه ؛ مِن الذَّهبِ والفضةِ والأمْتِعةِ التى يُستعانُ بها على الحربِ وعلى تَقَوِّى المسلمين مِن العُدَدِ والبَرْكِ (۲) وغير ذلك .

وهو محمدُ بنُ سليمانَ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ '' ، وأَمُّه أَمُّ حسنِ بنتُ جعفرِ بنِ حسنِ بنِ حليٌ ، وكان مِن رِجالاتِ قريشٍ وشُجْعانِهم . جمَع له المنصورُ بينَ البَصْرةِ والكُوفةِ ، وزوَّجه المهدىُ ابنتَه العَبَّاسةَ ، وكان له مِن الأَمْوالِ شيءٌ كثيرٌ ، وكان دَخْلُه ' كلَّ يومٍ مائةَ ألفٍ . وكان له خاتمٌ مِن ياقوتِ أَحْمرَ لم يُرَ مثلُه .

روَى الحديثَ عن أبيه ، عن جَدِّه الأكْبرِ – وهو ابنُ عباسٍ – حديثًا مرفوعًا في مَسْحِ رأسِ النِتيمِ إلى مُقَدَّمِ رأسِه ، ومشحِ رأسِ مَن له أبٌ إلى مُؤَخَّرِه <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۸/ ۲۳۷، والكامل ۲/ ۱۱۹.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/ ۲۹۱، والمنتظم ۸/ ۳۵۰، وسیر أعلام النبلاء ۸/ ۲۱۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۷۱ – ۱۸۰) ص ۱۷۱، والوافی بالوفیات ۳/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) البَرْك: الإبل الكثيرة. اللسان (ب رك).

<sup>(</sup>٤) في المنتظم: «غلته».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ٥/ ٢٩١، من طريق محمد بن سليمان به. بلفظ:
 ه امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه، ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه».

وقد وفَد على الرشيدِ ، فهنَّأه بالخِلافةِ ، فأكْرَمه وعظَّمه ، وزاده في عملِه شيقًا [ ٩٨/٨ و ] كثيرًا . ولما أراد الخُروجَ خرَج معه الرشيدُ يُشَيِّعُه إلى كُلْواذَى (١)

تُؤفِّي في مُجمادَى الآخِرةِ مِن هذه السنةِ عن إحدى وخمسين سنةً .

وقد أَرْسَل الرشيدُ مَن اصْطَفَى مِن مالِه الصامتِ ، فوجَد له مِن الذهبِ ثلاثةَ آلافِ ألفِ دينارِ ، ومِن الدراهمِ ستين ألفَ ألفِ ، خارجًا عن الأمْلاكِ والجواهرِ .

وقد ذكر ابنُ جَريرٍ (٢) أن وفاتَه ووفاةَ الخَيْزُرانِ في يومٍ واحدٍ .

وقد وقَفَت جاريةٌ مِن جَوارِيه على قبرِه ، فأنْشَأَت تقولُ :

أَمْسَى الترابُ لَمْ هَوِيتُ مَبِيتًا الْقَ التَّرابَ فَقُلْ لَه حُيِّيتا إِنَا نُحِبُك مِن عليه حُثِيتا

وفيها تُوفيت الخَيْزُرانُ (٢) جاريةُ المهدى وأمَّ أميرَى المؤمنين الهادى والرشيدِ ، اشْتَراها المهدى وحظِيَت عندَه جدًّا ، ثم أعْتقها وتزَوَّجها ، وولَدت له خليفَتيْن ؛ موسى الهادى والرشيدَ ، ولم يَتَّفِقْ هذا لغيرِها مِن النساءِ إلا لوَلَّادةَ بنتِ العباسِ العَبْسِيَّة ، زوجةِ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ ، وهي أمَّ الوليدِ وسليمانَ . وإلا لشاهفِرِنْدَ (١)

<sup>(</sup>١) كلواذى: طشوج - أى ناحية - قرب مدينة السلام بغداد. معجم البلدان ١/٤٠٣٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸/ ۲۳۸. وانظر المنتظم ۸/ ۳۰۱، ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٤/ ٤٣٠، والمحبر ص ٣٧، ٣٨، والمنتظم ٣٤٦/٨ – ٣٤٨، ونهاية الأرب ٢٢/ ١٢٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) في المنتظم: «شاهقيريذ»، وفي المحبر ص ٣١، ووفيات الأعيان ٣/٢٦٧: «شاهفريذ»، وفي تاريخ الطبرى ٧/ ٢٩٨: «شاه آفريد»، وفي مروج الذهب ٣/ ٢٢٦: «سارية». والمثبت موافق لما في الكامل ٥/ ٣٠٠. وانظر ما تقدم في ١٩٢/١٠.

بنتِ فَيْرُوزَ بنِ يَزْدَجِرْدَ ، ولَدت لَمُؤلاها الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ (ابنِ مَرْوانَ ، يزيدَ الوالهِ عبدِ الملكِ (ابنِ مَرْوانَ ، يزيدَ الوالهِ مَا وَلِيَ الحِلافةَ .

وقد رُوِيَ مِن طريقِ الخَيْزُرانِ ، عن مولاها المهديِّ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيْلِيَّهِ ، أنه قال (٢) : « مَن اتَّقَى اللَّهُ وقاه اللَّهُ كلَّ شيءٍ » .

ولما عُرِضَت على المهدى ليَشْتَرِيَها أَعْجَبَته إلا دِقَّةَ ساقَيْها، فقال لها: يا جارية ، إنك لَعلى غاية المننى لولا مُحموشة في ساقَيْكِ. فقالت: يا أميرَ المؤمنين، إنك أحْوَجَ ما تكونُ إليهما لا تراهما. فاسْتَحْسَن جوابَها واشْتَراها، وحظيّت عندَه جدًّا.

وقد حجَّت ( ) الخَيْزُرانُ مرةً في حياةِ المهديِّ ، فكتَب إليها وهي بمكة يَسْتَوْحِشُ لها ، ويَتَشَوَّقُ إليها ، يقولُ :

ليس إلا بكم يَتِمُّ السُّرورُ أنكم غُيَّبٌ ونحن مُضورُ أن تَطِيروا مع الرياحِ فطِيروا نحن فى غاية الشرور ولكن غيث ما نحن فيه يا أهلَ وُدًى فأَجِدُوا فى السَّيْرِ بل إن قدَرْتُم فأجابَتْه أو قالت لمن أجابه:

قِ فكِدْنا وما فعَلْنا نَطِيرُ

قد أتانا الذي وصَفْتَ مِن الشَّوْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «مروان».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٠، ٤٣١، من طريق الخيزران به. قال الذهبى فى تاريخ الإسلام: لا يثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٨/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٨/ ٣٤٧، ٣٤٨.

وذكروا<sup>(۱)</sup> أنه أهْدَى إليها محمدُ بنُ سليمانَ نائبُ البَصْرةِ مائةَ وَصيفٍ ، مع كُلِّ وَصيفٍ جامٌ (۲) مِن فضةٍ مَمْلوءٌ مِسْكًا . فكتَبَتْ إليه : إن كان ما بعَثْتَه ثمنًا عن ظنّنا فيك فظنّنا فيك أكثرُ مما بعَثْتَ ، وقد بخَسْتَنا في الثمنِ ، وإن كنتَ تُرِيدُ به زيادةَ المَوَدَّةِ فقد اتَّهَمْتَنى في المودةِ . ورَدَّتُها عليه .

وقد اشْتَرَت الدارَ المَشْهورةَ بها بمكةَ المَعْروفةَ بدارِ الخَيْزُرانِ، فزادَتْها في المسجدِ الحَرام.

وكان (٢) مُغَلُّ ضِياعِها في كلِّ سنةٍ ألفَ ألفٍ وستين ألفًا .

واتَّفَقُ (1) موتُها بَبَغْدادَ ليلةَ الجَمْعةِ لثلاثٍ بَقِين مِن مُجمادَى الآخرةِ مِن هذه السنةِ ، فخرَج ابنُها الرشيدُ فى جِنازِتِها وهو حاملٌ سَريرَها يَخُبُ فى الطِّينِ ، فلما انْتَهَى إلى المُقْبَرةِ أُتِى بماءٍ ، فغسَل رجليه ، ولبِس خفَّا ، وصلَّى عليها ، ونزَل فى خَدِها ، فلما خرَج مِن القبرِ أُتِى بسَريرٍ ، فجلَس عليه ، واسْتَدْعى بالفَضْلِ بنِ الربيعِ ، فولاه الخاتم والنَّفقاتِ . وأنشد الرشيدُ (٥) قولَ مُتَمِّمِ بنِ نُويْرةَ حينَ دفَن أُمَّه الخَيْزُرانَ (١) :

<sup>(</sup>١) المنتظم ٣٤٧/٨. وقد لفق المصنف الخبر هنا بين روايتين وأوردهما في سياق واحد.

<sup>(</sup>٢) الجام: الإناء. اللسان (ج و م).

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٨/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٨/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۹/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) الأولى أن يقول : حين دفن أخاه مالكا . أو يقول : أنشد الرشيد حين دفن أمه الخيزران قول متمم :...

وكُنَّا كَنَدْمَانَىْ جَذِيمةَ بُرْهَةً مِن الدَّهْرِ حتى قيل لن يَتَصَدَّعا فلما تفَرَّقْنا كَأَنِّى ومالكًا لطولِ اجْتماعِ لم نَبِتْ ليلةً معَا

وممن تُوُفِّي في هذه السنةِ غادِرُ(١) جاريةٌ كانتْ لموسى الهادي ، وكان يُحِبُّها حبًّا شديدًا جدًّا، وكانتْ تُحْسِنُ الغِناءَ جيِّدًا، فبينما هي يومًا تُعَنِّيه إذ أَخَذَتْه فِكْرَةٌ غَيَّبَتْه عنها، وتغَيَّر لونُه، فسأَله بعضُ الحاضِرين: ما هذا يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: أَخَذَتْني فِكْرةٌ؛ أنِّي أُموتُ، وأنَّ أخي هارونَ يَتَوَلَّى الخِلافةَ بعدى، ويَتَزَوَّجُ جاريتي هذه. ففدًّاه الحاضرون، ودعَوْا له بطُولِ العمر، فَاسْتَدْعَى أَخَاه هَارُونَ ، فَأَخْبَرَه بَمَا وَقَع في فَكْرِه ، فَعُوَّذُه الرشيدُ مِن ذلك ، فاسْتَحْلَفه الهادى بالأُثْيمانِ المُغَلَّظةِ مِن الطَّلاقِ والعَتاقِ ، والحجِّ ماشيًا حافيًا أن لا يَتَزَوَّجَها، فحلَف له، واسْتَحْلَف الجارية بالحجِّ والعَتاقِ، فحلَفَت له، فلم يَكُنْ إلا أقلَّ مِن شهر حتى مات، فلمَّا كان بعدَ ذلك بعَث الرشيدُ إليها يَخْطُبُها، فقالت: كيف بالأثيمانِ التي حَلفْتُها وحلَفْتُها؟ فقال: أنا أُكَفِّرُ عنك وعنِّي. وتزَوَّجُها فحظِيَت عندَه أيضًا جدًّا، [٩٩/٨] عندَه أيضًا جدًّا، و٩٩/٨] يَتَحَرُّكُ خَشْيةً أَن يُرْعِجَها مِن منامِها ، فبينِما هي ذاتَ ليلةِ نائمةٌ معه إذ انْتَبَهَت مَذْعورةً تَبْكى ، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت : يا أميرَ المؤمنين ، رأيْتُ الهادى مَوْلاَىَ فَي مَنامِي هَذَا وَهُو يَقُولُ:

أَخْلَفْتِ عَهْدى بعدَ ما ونسيتنى وحنيثت فى ونكئت غادرة أخى

جاوَرْتُ سُكَّانَ الْقَابِرْ أَيْمَانِكُ الكَذِبِ الفَواجِرْ صدَق الذى سَمَّاكُ غادرْ

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨/ ٣٤٩، ٣٥٠.

أَمْسَيْتُ فَى أَهِلِ البِلَى (أوغدوتِ فَى الحَورِ الغرائرُ الا يَهْنِكِ الإلْفُ الجديد لدُ ولا تَدُرْ عنك الدوائرُ ولِيَّةُ بِي قَبَلِ الصِبا حوصِرْتِ حيث غدَوْتُ صائرُ

فقال لها الرشيدُ: إنما هذا أَضْغاثُ أَحْلامٍ. فقالتْ: كلَّا واللَّهِ يا أُميرَ المؤمنين، لكأنَّما كُتِبَت هذه الأَيْياتُ في قَلْبي. ثم ما زالَت تَضْطَرِبُ وتَرْتَعِدُ حتى ماتتْ قبلَ الصباح.

هَيْلانةُ جاريةُ الرشيدِ<sup>(۲)</sup>، وهو الذي سمَّاها هيلانةَ لكَثْرةِ قولِها: هي لانة .

قال الأصْمَعيُ (٢): وكان لها مُحِبًا، وكانتْ قبلَه ليحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ، فدخل الرشيدُ يومًا منزلَه قبلَ الحِلافةِ ، فاعْتَرَضَتْه في الطريقِ ، فقالت : أما لنا منك نصيبٌ ؟ فقال لها: وكيف السبيلُ إلى ذلك؟ فقالتْ: إسْتَوْهِبْني مِن هذا الشيخِ . فاسْتَوْهَبها مِن يحيى بنِ خالدٍ ، فوهَبها له فحظيّت عندَه ، ومكفّت عندَه ثلاثَ سنين ، ثم تُوفِّيت ، فحزِن عليها محرّنًا شديدًا ورَثاها واسْتَرْثاها ، وكان مِن قولِه فيها :

قد قلتُ لما ضمَّنوكِ الثَّرَى وجالتِ الحَسْرةُ في صَدْرى اذْهَبْ فلا واللَّهِ لا سَرَّني بعدَكِ شيءٌ آخِرَ الدَّهْرِ وقال العباسُ بنُ الأَحْنَفِ في موتِها (١):

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: « وعددت في الموتى الغوابر » .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١/ ٩٧، ٩٨، والمنتظم ٨/ ٣٥٣، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٩٧، ٩٨، والمنتظم ٨/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١/ ٩٨، والمنتظم الموضع السابق، وديوان العباس ص ٢٠٨ .

يا مَن تَباشَرَتِ القُبورُ بموتِها قصَدَ الزمانُ مَساءَتى فرماكِ أَبْغى الأَنِيسَ فما أَرَى لَى مُؤْنِسًا إلا التَّرَدُّدَ حيث كنتُ أَراكِ مَلِكٌ بكاكِ وطال بَعْدَكِ حُزْنُهُ لو يَسْتَطيعُ بمُلْكِه لفداكِ عَنْ النساءِ حَفِيظةً كَيْلا يَحُلَّ حِمَى الفؤادِ سواكِ تَعْمِى الفؤادَ عنِ النساءِ حَفِيظةً كَيْلا يَحُلَّ حِمَى الفؤادِ سواكِ

[ ٩٩/٨ ط] قال: فأمَر له الرشيدُ بأربعين ألفًا ؛ لكلِّ بيتٍ عشَرةُ آلافٍ .

## ثم دخَلت سنة أرْبع وسبعين ومائةٍ

فيها<sup>(١)</sup> وقَعَت عَصبيةٌ بالشام وتَحْبيطٌ بين أَهْلِها .

وفيها اسْتَقْضَى الرشيدُ يوسفَ ابنَ القاضي أبي يوسُفَ وأبوه حَيٌّ .

وفيها غزا الصائفةَ عبدُ الملكِ بنُ صالحٍ ، فدخَل بلادَ الرومِ .

وفيها حجَّ بالناسِ أميرُ المؤمنين الرشيدُ، فلما اقْتَرَب مِن مكةَ بلَغه أن بها وَباءً، فلم يَدْخُلُ مكةَ حتى كان وقتُ الوُقوفِ فوقَف، ثم جاء المُزْدَلِفة، ثم مِنَى، ثم دخل مكةَ، فطاف وسعَى، وارْتَحَل، ولم يَنْزِلْ بها.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۳۹، والکامل ٦/ ۱۲۱.

## ثم دخَلَت سنةَ خمس وسبعين ومائةٍ

فيها('' أَخَذَ الرشيدُ البيعةَ بولايةِ العَهْدِ مِن بعدِه لولدِه محمدِ ابنِ زُبَيْدةً ، وسمَّاه الأمينَ ، وعمرُه إذ ذاك خمسُ سنين ، فقال في ذلك سَلْمٌ الخاسرُ :

قد وفَّق اللَّهُ الخليفةَ إذ بنَى بيتَ الخِلافةِ للهِجانِ الأَزْهَر (٢) فهُو الخليفةُ عن أبيه وجَدِّهِ شهدا عليه بَمنْظُر وبَحْبَر قد بايَع الثَّقَلان في مَهْدِ الهُدَى للحِمدِ ابن زُبَيْدةَ ابنةِ جعفر

وقد كان الرشيدُ يَتُوسَّمُ النَّجابةَ والرَّجاحةَ في عبدِ اللَّهِ المُّمونِ ، ويقولُ : واللَّهِ إِنْ فَيْهِ حَرْمَ الْمَنْصُورِ، ونُسُكَ الْمَهْدَى ، وعِزَّةَ نَفْسِ الهادى، ولو شِئْتُ أَنْ أَقُولَ الرابعةَ منِّي لقُلْتُ ، وإني لأَقَدِّمُ محمدَ ابنَ زُبَيْدةَ عليه وإني لأَعْلَمُ أنه مُتَّبِعٌ هَواه ، ولكن لا أَسْتَطِيعُ غيرَ ذلك. ثم أَنْشَأ يقولُ:

لقد بان وَجْهُ الرأي لي غيرَ أنني غُلِبْتُ على الأمر الذي كان أُحْزَما وكيف يُرَدُّ الدَّرُّ في الضَّرْع بعدَما تَوزُّعَ حتى صار نَهْبًا مُقَسَّمَا أَخافُ الْيُواءَ الأَمْرِ بعدَ اسْتِوائِه وأن يُنْقَضَ الأَمْرُ الذي كان أَبْرِما

وغزا الصائفةَ عبدُ الملكِ بنُ صالح، في قولِ الواقديِّ. وحجَّ بالناسِ أميرُ المؤمنين هارونُ الرشيدُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲٤۰، ۲٤۱، والمنتظم ۹/۹ – ۱۱، والکامل ٦/ ۱۲۲، ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) الهجان: الكريمُ الحسب. اللسان (ه ج ن).

وفيها سار يَحْيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ إلى الدَّيْلَمِ، وتَحَرَّكُ هنالك. ومُمَّن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ:

شَغُوانَةُ العابدةُ الزاهدةُ ، كانتْ أَمَةً سَوْداءَ ، كثيرةَ العِبادةِ ، رُوِى عنها كلماتٌ حِسانٌ ، وقد سأَلها الفُضَيْلُ بنُ عِياضِ الدُّعاءَ ، فقالتْ : أَمَا بينَك وبينَه ما إن دعَوْتَه اسْتَجاب لك؟ فشهِق الفُضَيْلُ ، ووقع مَغْشِيًّا عليه .

والليث بنُ سعدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الفَهْميُّ مَوْلاهم (٢) ، قال [١٠٠/٥] ابنُ خَلِّكَانَ (٢) : كان مَوْلَى قيسِ بنِ رِفاعة ، وهو مولى عبدِ الرحمنِ بنِ مُسافِر الفَهْميِّ ، إمامُ أهلِ الديارِ المِصْريةِ ، وُلِد بقَرْقَشَنْدَة مِن بلادِ مِصْرَ سنة أربع وتسعين . وكانتْ وَفاتُه في شَعبانَ مِن هذه السنةِ ، ونشَأ بالديارِ المصريةِ .

وقال ابنُ خَلِّكَانَ '' : أصلُه مِن قَلْقَلَشَنْدَةَ ' ، وضبَطه بلامَيْن ، الثانيةُ مُتَحَرِّكةٌ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/ ١١، ١٢، وصفة الصفوة ٤/ ٥٣.

<sup>(ُ</sup>۲) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٧، وطبقات الفقهاء ص ٧٨، وتاريخ بغداد ٣/١٣، والمنتظم ٩/ ١٢، ووفيات الأعيان ٤/ ١٢٧، ١٢٩، وتهذيب الكمال ٤٢/ ٥٥٠، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٢٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ٢٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٠٢.

٣) وفيات الأعيان ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل، ب، س، م: «قلقشندة». وبالرجوع إلى وفيات الأعيان الموضع السابق وجدناها «قلقشندة» بلام واحدة. قال القلقشندى: قال ابن خلكان: بفتح القاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة. وهكذا هى مكتوبة فى دواوين الديار المصرية، وأبدل ياقوت فى «معجم البلدان» اللام راء، وهو الجارى على ألسنة العامة، وعليه جرى القضاعى فيما رأيته مكتوبا فى «خططه». اهد. صبح الأعشى ٣/ ٩٩٩.

وحَكَى (١) عن بعضِهم أنه كان حنَفِيَّ المَدَهبِ، وأنه وَلِيَ القَضاءَ بمِصْرَ، وأنّه وَلِي القَضاءَ بمِصْرَ، وأنّه وَلِد في سنةِ أربع وعِشْرينِ ومائةٍ، وذلك غريبٌ جدًّا.

وذَكَر (٢) أنه كان يَدْخُلُ له مِن مِلْكِه في كلِّ سنةٍ خمسةُ آلافِ دِينارٍ .

وقال غيرُه (٢٠): كان يَدْخُلُ له مِن الغَلَّةِ في كلِّ سنةٍ ثمانون ألفَ دينارٍ ، وما وَجَبَت عليه زكاةً .

وكان إمامًا في الفقهِ والحديثِ والعربيةِ .

قال الشافعيُّ : كَانَ اللَّيْثُ أَفْقَهَ مِن مالكِ إلا أنه ضيَّعه أصحابُه .

وبعَث () إليه مالكٌ يَسْتَهْدِيه شيئًا مِن العُصْفُرِ لأَجلِ جَهازِ ابنتِه ، فبعَث إليه ثلاثين حِمْلًا ، فاسْتَعْمَل منه مالكٌ حاجتَه ، وباع منه بخمسِائةِ دينارِ ، وبَقِي عندَه بَقيةً .

وحجُّ أَ مَرةً فأهْدَى له مالكُ طَبَقًا فيه رُطَبٌ ، فرَدَّ الطَّبَقَ وفيه ألفُ دينارٍ . وكان (٢) يَهَبُ الرجلَ مِن أصحابِه مِن العُلماءِ والعُبّادِ الأَلفَ دينارٍ وما يُقارِبُ ذلك .

وكان (^ ) يَخْرُجُ إلى الإِسْكَنْدَرِيَّةِ في البَحْرِ هو وأصحابُه في مَرْكَبِ ، ومَطْبَخُه

<sup>(</sup>١) أى ابن خلكان . وفيات الأعيان ١٢٧/٤، ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ٤/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ بغداد ١٣٠/٨، ووفيات الأعيان ٤/ ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٤/ ١٣١.

فى مَرْكَبٍ. ومَناقِبُه كثيرةٌ جدًّا ، وقد ذكرناه فى «التكميلِ». وحكى ابنُ خَلِّكانَ<sup>(۱)</sup> أنه سُمِع قائلٌ يَقولُ يومَ مات الليثُ:

ذهَب الليثُ فلا ليثَ لكم ومضَى العلمُ غَريبًا وقُبِرْ فالْتفتوا فلم يَرَوا أحدًا.

والمُنْذِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ المُنْذِرِ القُرَشَىُ (٢) ، عرَض عليه المهدى أن يَلِىَ القَضاءَ ويُعْطِيَه مِن بيتِ المالِ مائةَ ألفِ دِرهم ، فقال : إنى كنتُ عاهَدْتُ اللَّهَ أن لا أَلِى شيئًا ، وأُعِيذُ أميرَ المؤمنين باللَّهِ أن أَخِيسَ (٢) بعَهْدى . فقال له المهدى : آللَّهِ ؟ قال : انْطَلِقْ فقد أَعْفَيتُك .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٧/ ٥٥٩، وتاريخ بغداد ١٣/ ٢٤٤، والمنتظم ٩/ ١٤، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥٠٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) في س، ص، ظ: «أحبس». وأخيس بعهدى: أنقضه. اللسان (خ ى س).

## ثم دخَلَت سنةُ ستِّ وسبعين ومائةٍ

فيها(١) كان ظُهورُ يَحْيَى بن عبدِ اللَّهِ بن حسن بنِ حسنِ بنِ عليٌّ بنِ أبي طالبِ ببلادِ الدَّيْلَمِ ، واتَّبَعه خَلْقٌ كثيرٌ وجَمٌّ غَفيرٌ ، وقويَت شَوْكتُه ، وارْتَحَل إليه الناسُ مِن الكُورِ والأمْصارِ، فانْزَعَج لذلك الرشيدُ، وقلِق مِن أَمْرِه، فندَب إليه الفَضْلَ بنَ يَحْيَى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ في خمسين أَلفًا ، وولَّاه كُورَ الجبل والرَّيِّ ومُجرْجانَ وطَبَرَسْتانَ وقُومِسَ والرُّويَانِ ، وغيرَ ذلك ، فسار الفَصْلُ بنُ يَحْيَى إلى تلك الناحيةِ في أَبَّهَةِ عظيمةٍ ، وكُتُبُ الرشيدِ تَلْحَقُه مع البُوُدِ في [١٠٠/٨] كلِّ مَنْزلةٍ ، وأَنْواعُ التُّحَفِ والبِرِّ ، وكاتَب الفضلُ صاحبَ الدَّيْلَم ، ووعَده بألفِ ألفِ درهم إن هو سهَّل خُروجَ يَحْيَى بن عبدِ اللَّهِ إليهم ، وكتَب الفَصْلُ إلى يَحْيَى بن عِبدِ اللَّهِ يَعِدُه وُيُمِّنِّيه ويُؤَمِّلُه ويُرَجِّيه ويبسُطُ أَمَلَه ، إن هو خرَج إليه أن يُقِيمَ له العُذْرَ عندَ الرشيدِ، فامْتَنع يَحْيَى أَن يَحْرُجَ إليهم حتى يَكْتُبَ له الرَشيدُ كتابَ أمانِ بيدِه ، فكتَب الفَضْلُ إلى الرشيدِ بذلك ، ففرِح الرشيدُ ، ووقَع منه مَوْقِعًا عَظيمًا ، وكتَب الأمانَ بيدِه ، وأشْهَد عليه القُضاةَ والفُقَهاءَ ومَشْيَخةَ بني هاشم ، منهم عبدُ الصمدِ بنُ عليٌّ ، وبعَث الأمانَ ، وأرْسَل معه جَوائزَ وتُحَفَّا كثيرةً جدًّا ، فلما وصَلت إلى الفضلِ بعَثها بكمالِها إلى يحيى بن عبدِ اللَّهِ ، فخرَج يحيى بنُ عبدِ اللَّهِ إليهم، فسار به الفضلُ، فدخَل به بَغْدادَ، وتلَقَّاه الرشيدُ، وأكْرَمه وأجْزَل له العَطاءَ، وخدَمه آلُ بَوْمَكَ خِدْمةً عظيمةً، بحيث إن يحيى بنَ خالدٍ كان يَتولَّى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲٤۲/۸ – ۲۰۱، والمنتظم ۱۲٫۹ – ۲۰، والکامل ۲/ ۱۲۵، ۱۲۳.

خِدْمَتَه بنَفْسِه، وعظُم الفَصْلُ عندَ الرشيدِ جدًّا بهذه الفَعْلةِ؛ حيث سعَى في الإصلاح بينَ العباسيّين والفاطميّين.

ففى ذلك يَقُولُ مَرْوانُ بنُ أَبِي حَفْصةَ يَمْدَحُ الفَضْلَ بنَ يحيى ، ويَشْكُرُه على سَعْيه هذا :

ظَفِرْتَ فلا شَلَّتْ يدٌ بَرْمَكِيَّةٌ على حينَ أَعْيا الراتقِين الْتِعَامُه فأَصْبَحْتَ قد فازت يداكَ بخُطَّةٍ وما زال قِدْحُ المُلْكِ يَحْرُجُ فائزًا

رتَقْتَ بها الفَتْقَ الذى بينَ هاشمِ فَكَفُّوا وقالوا ليس بالمُتلائم مِن الجَدِ باقِ ذِكْرُها فى المواسِم لكم كلما ضُمَّت قِداحُ المُساهم

قالوا(۱): ثم إن الرشيد تنكّر ليحيى بن عبد اللّه بن حسن، وتغيّر عليه، ويُقالُ: إنه سجنه، ثم استُحضَره الرشيدُ وعنده القاضيان محمدُ بنُ الحسنِ وأبو البَخْتَرِيِّ، وعندَه جماعاتُ مِن الهاشميين وغيرِهم، وأحضَر الأمانَ الذي كان بعثه إليه، فسأل الرشيدُ محمدَ بنَ الحسنِ عن هذا الأمانِ أصَحيحُ هو؟ قال: نعم. فتغيّظ الرّشيدُ عليه. وقال أبو البَخْتَرِيِّ: ليس هو بصحيح، فاحْكُمْ فيه بما شِعْتَ. ومرَّق الأمانَ، وبصَق فيه أبو البَخْتَرِيِّ، وأقْبَل الرشيدُ على يَحْيى بنِ عبدِ اللّهِ فقال: هِيهِ هِيهِ. وهو يَتَبسَّمُ تَبسُّمَ المُغْضَبِ، وقال: إن الناسَ يَرْغُمون أنا سمَمْناك. فقال له يَحْيى: يا أميرَ المؤمنين، إن لنا قرابةً ورَحِمًا وحقًا، فعلامَ عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، لا يَغُرُّنَك كلامُ هذا، فإنه عاصِ عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، لا يَغُرُّنَك كلامُ هذا، فإنه عاصِ عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، لا يَغُرُّنَك كلامُ هذا، فإنه عاصِ عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، لا يَغُرُّنَك كلامُ هذا، فإنه عاصِ شاقٌ، وإنما هذا منه [١/٥٠/١٥] مَكْرٌ وخُبْتٌ، وقد أَفْسَد علينا مَدينتنا، وأَظْهَر فيها شاقٌ، وإنما هذا منه [١/٥٠/١٥] مَكْرٌ وخُبْتٌ، وقد أَفْسَد علينا مَدينتنا، وأَظْهَر فيها

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۲٤٤/۸ - ۲۰۱.

العِصْيانَ. فقال له يَحْيَى: ومَن أنتم عافاكم اللَّهُ؟ وإنما هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباءِ هذا. ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين، إنما الناسُ نحن وأنتم، واللَّهِ يا أمير المؤمنين، لقد جاء إلى هذا حين تُتِل أخى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، فقال: لعن اللَّهُ قاتِلَه. وأنشدنى فيه مَرْثِيَةُ نحوًا مِن عِشْرين بيتًا، وقال: إن تحرَّ حُتَ في هذا الأَمْرِ فأنا أولُ مَن يُبايِعُك، وما يَمْنَعُك أن تَلْحَقَ بالبَصْرةِ وأيْدِينا مع يدِك؟ قال: الأَمْرِ فأنا أولُ مَن يُبايِعُك، وما يَمْنَعُك أن تَلْحَقَ بالبَصْرةِ وأيْدِينا مع يدِك؟ قال: فتغير وجْهُ الزَّيْرِيِّ، وأنْكر وشرَع يَحْلِفُ بالأَمْيانِ المُغَلَّظةِ: إنه لكاذبٌ في ذلك. وتنمَّر الرشيد، وقال ليَحْيَى: أتَحْفَظُ شيئًا مِن المَرْثِيَةِ؟ قال: نعم. وأنْشَده منها وتنمَّر الرشيد، وقال ليَحْيَى: أتَحْفَظُ شيئًا مِن المَرْثِيَةِ؟ قال: نعم. وأنْشَده منها حانبًا. فازْداد الزُّبَيْرِيُّ في الإِنْكارِ، فقال له يَحْيَى بنُ عبدِ اللَّهِ: فقل: إن كنتُ كاذبًا فقد بَرِثْتُ مِن حَوْلِ اللَّهِ وقوتِه، ووكَلني اللَّهُ إلى حَوْلي وقوتي. فامْتَنع مِن كاذبًا فقد بَرِثْتُ مِن حَوْلِ اللَّه وقوتِه، ووكَلني اللَّهُ إلى حَوْلي وقوتي. فامْتنع مِن خرَج مِن عندِ الرشيدِ فرماه اللَّهُ بالفالِحِ، فمات مِن ساعتِه. ويُقالُ: إن المُرأتَه عمّت وجهَه بِحَدَّةٍ، فقَتلتُه، فاللَّهُ أعلمُ.

ثم إن الرشيدَ أَطْلَق يَحْتَى بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ ، وأَطْلَق له مائةَ أَلفِ دينارٍ ، ويُقالُ : إنّما حبّسه بعضَ يومٍ . وقيل : ثلاثةَ أيامٍ . وكان مجمّلةُ ما وصَله مِن المالِ مِن الرشيدِ أربعَمائةِ أَلفِ دينارٍ مِن بيتِ المالِ ، وعاش بعدَ ذلك كله شهرًا واحدًا ، مِن الرشيدِ أربعَمائةِ أَلفِ دينارٍ مِن بيتِ المالِ ، وعاش بعدَ ذلك كله شهرًا واحدًا ، ثم مات ، رحِمه اللَّهُ وأكرَم مَثواه .

وفى هذه السنة (١) وقَعَت فِتْنَةً عظيمةً بالشامِ بينَ النِّزاريَّةِ – وهم قيسٌ – واليَمانِيَّةِ ، وهذا كان أولَ بُدُوِّ أمْرِ العِشْرَينِ (٢) بحوْرانَ ، وهم قيسٌ وَيَمَنَّ ، أعادوا

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٥١، ٢٥٢، والمنتظم ٩/ ١٨، والكامل ١٢٧/٦ – ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) في م: «العشيرتين». والعِشْر: القطعة من كل شيء. تاج العروس (ع ش ر).

ما كانوا عليه فى الجاهلية فى هذا الأوانِ ، فقُتِل منهم بشرٌ كثيرٌ ، وكان على نيابة الشامِ كلُّها مِن جهةِ الرشيدِ ابنُ عمِّه موسى بنُ عيسى ، وقيل : عبدُ الصَّمَدِ بنُ على فاللَّهُ أعلمُ .

(وكان على نيابة دمشق بخصوصِها سَنْدِيٌ بنُ شاهكَ أَحدُ موالى أبى جعفرِ المنصورِ، وقد هدَم سورَ دمشق حينَ هاجت هذه الفتنة ؛ خوفًا مِن أن يتغلَّبَ عليها أبو الهيذامِ المُرِّيُّ رأسُ القَيْسيةِ، وقد كان سِنْديٌّ هذا دميمَ الخَلْقِ. قال الحافظُ أَن وكان لا يُحَلِّفُ المُكارى ولا المَلَّاحَ ولا الحائكَ، (نَيقولُ: القولُ قولُهم أَن . ويستخيرُ اللَّهَ في الجَمّالِ ومُعَلِّمِ الكُتَّابِ. وقد تُوفِّي سِنْدِيٌ سنةَ أربعِ ومائتين أن .

فلمًا تفاقم الأمْرُ بعَث الرشيدُ مِن جهتِه موسى بنَ يحيى بنِ خالدٍ ، ومعه جماعةٌ مِن القُوَّادِ ورُءوسِ الكُتَّابِ ، [١٠١/٨] فأصْلَحوا بينَ الناسِ ، وهدَأَت الفِتنةُ ، واسْتَقام أمْرُ الشامِ ، وحمَلوا جَماعاتِ مِن رُءوسِ الفِتْنةِ إلى مدينةِ السلامِ ، فردَّ الرشيدُ أمْرَهم إلى يَحْيَى بنِ خالدٍ ، فعفا عنهم وأطْلَقهم ، وفي ذلك يقولُ بعضُ الشَّعراءِ :

قد هاجَتِ الشامُ هَيْجًا يُشِيبُ راسَ وَليدِهُ فَصُبُ موسى عليها بخيله وجنودِهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص. وانظر مختصر تاریخ دمشق ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «سهل»، وفي الأصل، س، ظ: «ساهل». والمثبت من مختصر تاريخ دمشق. وانظر الاكمال ٥/٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: ﴿ الجاحظ ﴾ . وهو تحريف . والحافظ هنا هو ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في مختصر تاريخ دمشق: (كان يجعل القول قول المدعى).

أتى نسيخ وحيدة فدانَت الشامُ لمّا نَّ كُلُّ مُحَودٍ بِمُحَودِهُ يحيى ومجودُ مجدودِه أُعْداه مُحودُ أبيه فجاد موسى بنُ يحيى بطارف وتليدة ونال موسى ذُرَى المجـ لدِ وهُ و حَشْوُ مُهودِهُ خصَصْتُه بمَدِيحي مَـنْــــوره وقَـصــيــدِهْ له فأكرم بعوده مِن البَرامِكِ عُودٌ خفيفه ومديدة حَوَوْا على الشِّعْرِ طُرًّا

وفيها (٢) عزَل الرشيدُ الغِطْريفَ بنَ عَطاءٍ عن خُراسانَ ، وولَّاها حَمْزةَ بنَ مالكِ بنِ الهَيْثُمِ الخُرَاعِيَّ المُلُقَّبَ بالعَروسِ .

وفیها ولَّی الرشیدُ جَعْفرَ بنَ یَحْیَی بنِ حالدِ بنِ بَرْمَكَ نِیابةً مِصْرَ، فاسْتَناب جعفرٌ علیها عمرَ بنَ مِهْرانَ ، وكان شَنیعَ الشَّكْلِ ، زَرِیَّ الحِلْقِ ، "ییِّنَ الكِنْبةِ" ، أَحُولَ ، وما كان سبب ولایةِ الرشیدِ إیّاه الدیارَ المصریةَ إلَّا أن نائبها موسی بنَ عیسی كان قد عزم علی خَلْعِ الرَّشیدِ ، فقال : واللَّهِ لَأَعْزِلَنَّهُ ولَأُولِّیَنَ علیها أَحَسَّ الناسِ . فاسْتَدْعَی عمرَ بنَ مِهْرانَ هذا ، ووَلَّه علیها نیابةً عن جعفرِ بنِ یَحْیَی بنِ حالدِ البَرْمَكی ، فسار إلیها عمرُ بنُ مِهرانَ علی بَعْلِ وغلامُه أبو دُرَّةَ علی بَعْلِ خلدِ البَرْمَكی ، فسار إلیها عمرُ بنُ مِهرانَ علی بَعْلِ وغلامُه أبو دُرَّةَ علی بَعْلِ قلدِ مَا كذلك ، فائتَهَی إلی مجلسِ نائبِها موسی بنِ عیسی ، فجلس فی

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: «جد».

 <sup>(</sup>۲) انظر تاريخ الطبرى ۲۰۲۸ - ۲۰۵، والمنتظم ۹/۹۱، ۲۰، والكامل ٦/ ١٢٦، ١٢٧.
 (۳ – ۳) في الأصل، س، ص، ظ: « بين الكتبة » بالتاء الفوقية ، وفي ب، م: « زمن الكف» ، ولعل المثبت هو الصواب. والكنّبُ: غِلظٌ يعلو الرّجل واليد، وخص بعضهم به اليد إذا غلظت من العمل. انظر اللسان (ك ن ب).

أَخْرَياتِ الناس، فلما انْفَضَّ الناسُ أَقْبَل عليه موسى بنُ عيسى وهو لا يَعْرِفُ مَن هو، فقال: ألك حاجةٌ يا شيخُ؟ قال: نعم، أَصْلَح اللَّهُ الأميرَ. ثم قام بالكتب، فدفعها إليه، فلما قرأها قال: أنت عمرُ بنُ مِهْرانَ؟ قال: نعم. قال: لَعَنِ اللَّهُ فِرْعُونَ حَيْنَ قال: ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلَّكُ مِصْرَ ﴾ [الزخرف: ٥١]. ثم سلَّم إليه العملَ، وارْتَحَل عنها، وأقْبَل عمرُ بنُ مِهْرانَ على عملِه، فكان لا يَقْبَلُ شيئًا مِن الهَدايا إلا ما كان ذهبًا أو فضَّةً أو قُماشًا، ويَكْتُبُ على ذلك اسمَ مُهْدِيه، [١٠٢/٨] ثم إنَّه طالَب بالخَراج وألحَّ عليهم في ذلك، فشرع بعضُهم في مماطَلَتِه، فأقْسَم لا يُماطِلُه أحدٌ فيَقبِضَ منه شيئًا، وإنما يَبعثُه إلى بغدادَ ويزِنُ خراجَه بها، ويأتي بورقةِ القبض، وفعَل ذلك ببعض الناس فتأدَّب بقيتُهم، ثم جباهم القِسْطَ الثاني، فلما كان الثالثُ عجز كثيرٌ منهم عن الأداءِ، فجعَل يَسْتَحْضِرُ ما كانوا أهدَوا إليه؛ فإن كان نَقْدًا أدَّاه عنهم، وإن كان بُرًا باعَه واعتَدَّ به عنهم، وقال: إنى إنما ادَّخَرْتُ هذا لكم إلى وقتِ حاجتِكم. ثم أَكْمَل استِخراجَ جَميع الخَراج بديارِ مصرَ ، ولم يَفْعَلْ ذلك أحدُّ قبله، ثم انْصَرَف عنها؛ لأنه كان قد شرَط على الرشيدِ أنه إذا مهَّد البِلادَ وجَبَى الخَرَاجَ، فذاك إِذْنُه في الانْصِرافِ. ولم يَكَنْ معه بالديارِ المصريةِ سِوى مَوْلاه أبي دُرَّةَ وهو حاجِبُه، وهو مُنْفِذُ أَمُورِه.

وغزا الصائفةَ في هذه السنةِ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الملكِ، ففتَح حِصْنًا .

وحجَّت زُبَيْدةُ زوجةُ الخليفةِ في هذه السنةِ ، ومعها أخوها . وكان أميرَ الحجِّ في هذه السنةِ سليمانُ بنُ أبي جعفرِ المنصورِ عمُّ الرشيدِ .

#### وممن تُوفَّى فيها مِن الأعيانِ :

إبراهيمُ بنُ صالحِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ (۱)، كان أمِيرًا على مِصْرَ ، تُوفِّىَ في شَعْبانَ ، (أحكى عنه عبدُ اللَّهِ بنُ وهب أللهِ .

وإبراهيم بنُ هَرْمَة ، الشاعرُ () وهو إبراهيم بنُ على بنِ سَلَمة بنِ عامرِ بنِ هَرْمة أبو إسحاق الفِهْرِي المَدَني ، شاعرٌ مُفْلِقُ () ، وفَد على المنصورِ بغداد في وَفْدِ الْمَنْصورِ ، شاعرٌ مُفْلِقٌ () ، وفَد على المنصورِ بغداد في وَفْدِ المنصورِ ، أهلِ المدينةِ حينَ اسْتَوْفَدهم إليه ، فقدِموا عليه ، فجلَسوا إلى سِتْرٍ دونَ المنصورِ ، يَرَى الناسَ مِن ورائِه ولا يَرَوْنه ، وأبو الخَصِيبِ الحاجبُ واقف يقولُ : يا أميرَ المؤمنين ، هذا فلان الخطيبُ . فيأمُرُ فيَخْطُبُ ، ويقولُ : هذا فلان الشاعرُ . فيستنششدُه ، حتى كان مِن آخِرِهم ابنُ هَرْمةَ هذا ، قال : فسمِعْتُه يقولُ : لا مرحبًا فيستنشيدُه ، ولا أنْهَم الله به عَيْنًا . قال : فقلتُ : ( إنا للّهِ وإنا إليه راجعون ، ذهبتُ واللّهِ نفسى ، ثم رجعتْ إلى نفسى فقلت : يا نفسُ ، هذا موقف إن لم تشتدًى واللّهِ نفسى ، ثم رجعتْ إلى نفسى فقلت : يا نفسُ ، هذا موقف إن لم تشتدًى فيه :

سَرَى ثوبَه عنك الصِّبا المُتخايلُ (٦) وقَرَّب لِلبَيْنِ الخَلِيطُ المُزايِلُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/ ٤٤٥، والمنتظم ۹/ ۲۱، وسیر أعلام النبلاء ۲٤۳/۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۷۱ - ۱۷۰) ص ۳۰، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٢/٧/٤، وتاريخ بغداد ٦/٢٧، والمنتظم ٩/٢١، وسير أعلام النبلاء ٦/٧٠، وفوات الوفيات ١/٠٤، وفوات الوفيات ١/٩ه.

<sup>(</sup>٤) شاعر مفلق : مُجِيد ، يَجِيء بالعجائب في شعره . اللسان ( ف ل ق ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم.

<sup>(</sup>٦) في ب: «المتجايل»، وفي س، ص، ظ: «المتحامل»، وفي م: «المتجابل». وسرى: كشف.

حتى انْتَهَيْتُ إلى قولي (١):

فَأُمَّا الذَى أُمَّنْتَه يأمنُ الرَّدى وأمّّا الذى حاولتَ بالثَّكُلِ ثَاكُلُ قَالَ الذَى حاولتَ بالثَّكُلِ ثَاكُلُ قَالَ : فأمَر برفعِ الحِجابِ، فإذا وجهه كأنه فِلْقةُ قمرٍ، فاسْتَنْشَدنى بقية القصيدةِ، وأمّرنى بالقُرْبِ إليه والجلوسِ بينَ يديه، ثم قال : ويْحَكَ يا إبراهيمُ! لولا ذنوبٌ بلَغَتْنى عنك لفضَّلْتُك على أصحابِك، (أفأقِرَّ على بذنوبِك أعفها عنك. فقلتُ : هذا رجلٌ فقيةٌ عالمٌ، وإنما يريدُ أن يَقْتُلنى بخجّةٍ تجبُ على أن فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين، كلَّ ذنبِ (آبلَغَك مِمَّا عَفَوْتَه عنى أَنا مُقِرُّ به. [١٠٠٨ه وخِلْعةٍ، وعفا عنى وأخقنى بنُظرائى.

وكان مِن مُجمْلةِ ما يَنقِمُه النَّصورُ عليه قولُه (\*):

فإنى أُحِبُ بنى فاطِمة وبالدِّينِ والسُّنةِ القائمة سِواهم مِن النَّعَم السائِمة

ومهما أُلامُ على حُبُّهمْ بنى بنتِ مَن جاء بالحُكماتِ فلستُ أُبالى بحُبُّى لهم

<sup>(</sup>١) بعده في تاريخ بغداد .٠٠

له لحظات في خفاء سريرة إذا كرها فيها عقاب ونائل

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «بلغني عنه لم تعف منه». وفي ب، م: «بلغك عني لم تعف عنه». وفي س،
 ص، ظ: «بلغك لم تعف عني منه». والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم.

<sup>(</sup>٤) المخصرة: قضيب يشار به في أثناء الخطابة والكلام، وكان يتخذه الملوك والخطباء. الوسيط (خ ص ر).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ١٢٩، ١٣٠، والمنتظم ٩/ ٢٢، ٣٣.

قال الأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup>: قال لنا ثعلبٌ: قال الأَصْمَعَىُّ: خُتِم الشُّعَراءُ بابنِ هَرْمةَ ، (<sup>۱</sup> وهو آخرُ الحُبَج<sup>۲)</sup>.

ذَكُر وَفَاتَه فَى هَذَهُ السَّنَةِ أَبُو الفَرْجِ بِنُ الْجَوْزِيِّ فَى « المُنتظمِ » (٣).

والجَرَّامُ بنُ مَلِيحٍ ('')، والدُ وَكيعِ بنِ الجَرَّاحِ. وسعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بن جَميلٍ ('')، أبو عبدِ اللَّهِ المَدينيُّ، وَلِيَ قَضاءَ بَغْدادَ سبعَ عشرةَ سنةً بعَسْكِرِ المَهْديِّ، وثَقه ابنُ مَعينِ وغيرُه.

وصالح بن بَشير المُرِّى "، أحدُ العُبَّادِ الرُّهادِ ، كان كثيرَ البُكاءِ ، وكان يَعِظُ ، فيَحْضُرُ مَجْلِسَه سُفْيانُ الثَّوْرَى فيقولُ (٢) : هذا نَذيرُ قومٍ . وقد اسْتَدْعاه المهدى ليَحْضُرَ عندَه ، فجاء راكبًا على حمارٍ ، فدنا مِن بِساطِ الحَليفةِ ، فأمَر المهدى ابنيه – ولِيَّي العهدِ ؛ موسى الهادى وهارونَ الرشيدَ – فابتدرا إليه ليُنْزِلاه عن دابَّيّه ، فأَقْبَل صالح على نفسِه فقال : لقد خِبْتُ وخَسِرْتُ إِن ( مَكنتُ عملتُ لهذا اليومِ ( . ثم جلس إلى المهدى ، فوعَظَه فقال له : اعْلَمْ أَن رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةً لهذا اليومِ ( . ثم جلس إلى المهدى ، فوعَظَه فقال له : اعْلَمْ أَن رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةً

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ٤/ ٣٧٣، وتاريخ بغداد ٦/ ١٣١، والمنتظم ٩/ ٢٤.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م. وقوله: « آخر الحجج ». أى آخر من يُحتجُ بشعره على اللغة والنحو.
 (٣) المنتظم ٩/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٢٥٢، والمنتظم ٩/ ٢٤، وتهذيب الكمال ١٧/٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٦٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٦٤.

<sup>(°)</sup> تاریخ بغداد ۹/۲۲، والمنتظم ۲۶/۹، وتهذیب الکمال ۲۰/۵۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۷۱ – ۱۸۰) ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨١، وحلية الأولياء ٦/ ١٦٥، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٠٥، والمنتظم ٩/ ٢٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ١٣/ ١٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٢، ٣٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٨٤.

 <sup>(</sup>٧) في ب، م: « وغيره من العلماء ويقول سفيان ». وانظر المنتظم ٩/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٣.
 (٨ - ٨) في ب، م: « أنا داهنت ولم أصدع بالحق في هذا اليوم وفي هذا المقام ».

خَصْمُ مَن خَالَفه فَى أُمَّتِه ، ومَن كَان محمدٌ عَيِّلِيَّ خَصْمَه كَان اللَّهُ خَصْمَه ، فأعِدَّ لِخُاصَمةِ اللَّهِ ومُخاصَمةِ رسولِه عَيِّلِيَّهِ حُجَجًا تَضْمَنُ لَكَ النَّجاةَ ، وإلا فاسْتَسْلِمْ للْعَاصَمةِ اللَّهِ ومُخاصَمةِ رسولِه عَيْلِيَّةٍ حُجَجًا تَضْمَنُ لَكَ النَّجاةَ ، وإلا فاسْتَسْلِمْ للهَلكةِ ، واعْلَمْ أَنَّ أَبْطاً الصَّرْعَى نَهْضَةً صَرِيعُ هَوَى (ليدَّعيه إلى اللَّهِ قُرْبَةً ، وأن اللهَلكةِ ، واعْلَمْ أَنَّ أَبْطاً الصَّرْعَى نَهْضَةً صَرِيعُ هَوى اللهِ وسنةِ رسولِه عَيِّلِيَّةٍ . في كلامِ أَبْبَ النَّاسِ قَدَمًا (أيومَ القيامةِ أَ آخَذُهم بكتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِه عَيِّلِيَّةٍ . في كلامِ طويل ، فبكَى المهدى ، وأمَر بكِتابةِ ذلك في دَواوينِه .

وعبدُ الملكِ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ (٣) ، قدِم قاضيًا بالعراقِ (أفمات في هذا العامِ ).

فَرَجُ بِنُ فَصَالَةَ الحِمْصِيُّ التَّنُوخِيُّ ، كان على بيتِ المالِ بَبَغْدادَ في خِلافةِ الرشيدِ ، فتُوفى في هذه السنةِ ، وكان مولدُه سنةَ ثمانِ وثمانين ، فمات وله ثمانٌ وثمانون سنةً .

ومِن مَناقبِه أَن المنصورَ دَخَل يومًا إلى قصرِ (١) الذَّهَبِ ، فقام الناسُ إلا الفرجَ ابنَ فَضالةَ ، فقال له وقد غضِب عليه : لمَ لم تَقُمْ ؟! فقال : خِفْتُ أَن يَسْأَلَنَى اللَّهُ عن ذلك ، ويَسْأَلَك لمَ رَضِيتَ وقد كرِهه رسولُ اللَّهِ [١٠٣/٨] عَيَّاتُهُ ؟ قال : فبكى المنصورُ ، وقَرَّبَه وقضَى حَوائجَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «بدعته واعلم أن اللَّه قاهر فوق عباده».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٣٢٣/٧، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٠٨، والمنتظم ٩/ ٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ٧/ ٣٢٧، وتاريخ بغداد ٢ / ٣٩٣، وتاريخ دمشق ٢ /٧/١ مخطوط، والمنتظم ٩/ ٢٠، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٢٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٢٩٠. (٦) كذا في النسخ. وفي تاريخ دمشق مخطوط ١٤/ ٢٠٩، والمنتظم ٩/ ٢٧: «باب». وكلاهما صحيح، انظر تاريخ بغداد ١/ ٢٩، ٧٩.

المُسَيَّبُ بنُ زُهَيْرِ بنِ عمرو<sup>(۱)</sup> أبو مسلم (۲) الضَّبِّيُّ ، كان والى الشُّوطةِ ببَغْدادَ في أيامِ المنصورِ والمَهْديِّ والرَّشيدِ ، وولِي تُحراسانَ مرةً للمَهْديِّ . (آوكانت وفاتُه في هذه السنةِ عن ستِّ وسبعين سنةً آ) .

الوَضَّامُ بنُ عبدِ اللَّهِ ('' أبو عَوانةَ اليَشْكُرِيُ ('' مَوْلاهم، كان مِن أَئمةِ المَشايخ في الرَّوايةِ . تُوفي في هذه السنةِ وقد جاوز الثمانين ('' .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳۷/۱۳، والمنتظم ۹/۲۸.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، ب، م، ص: «سلمة». وفى س، ظ: «مسلمة». والمثبت من المصدرين السابقين.
 (۲) فى م: «عاش ستا وتسعين سنة».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٧، وتاريخ بغداد ٢٦/ ٤٦٠، والمنتظم ٩/ ٢٨، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٤٤١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٩٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م: «السرى».

 <sup>(</sup>٦) وقع فى المنتظم أنه توفى عن اثنتين وثلاثين سنة ، والصواب ما أثبتناه من النسخ ؛ انظر الكامل
 ٢- ١٣٤/.

# ثم دُخَلَت سنةُ سبعٍ وسبعين ومائةٍ

فيها (١) عزَل الرشيدُ جعفرَ بنَ يحيى البَرْمَكَىَّ عن مِصْرَ ، وولَّى عليها إسْحاقَ ابنَ سليمانَ ، وعزَل حمزةَ بنَ مالكِ عن خُراسانَ ، وولَّى عليها الفَصْلَ بنَ يَحْيَى البَرْمَكَىَّ مُضافًا إلى ما كان بيدِه مِن الأعْمالِ بالرَّيِّ وسِجِسْتانَ وغيرِ ذلك .

وذكر الواقدىُ أنه أصاب الناسَ رِيخ شديدةٌ وظُلْمةٌ في أَواخرِ الحُحَرَّمِ مِن هذه السنةِ ، وكذلك في أواخِرِ صَفَرٍ منها .

وحجَّ بالناسِ فيها أميرُ المؤمنين هارونُ الرشيدُ .

#### ذكرُ مَن تُوفى فيها من الأعيانِ:

شَرِيكُ بنُ عبدِ اللَّهِ القاضى الكوفى النَّخَعَى "، سمِع أبا إسْحاقَ السَّبِيعى (وتنفيذِه وتَضْمينِه ، وكان السَّبِيعى (وتنفيذِه وتَضْمينِه )، وكان لا يَجْلِسُ للحُكْمِ حتى يَتَغَدَّى ، ثم يُخْرِجَ وَرَقةً مِن قِمْطَرَةٍ (أَ فَيَنْظُرَ فيها ، ثم يَأْمُرَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۵۰، والمنتظم ۹/ ۲۹، والکامل ۱۳۵۲ – ۱٤۰.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۸/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) أخبار القضاة ٣/ ١٤٩، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٧٩، والمنتظم ٩/ ٢٩، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٦٤، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ب: «وتنفيذه الأحكام»، وفي س: «وتنفيذه وتصميمه». وفي م: «وتنفيذ الأحكام». وفي ص، ظ: «وتنفيذه وتضميمه».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «خفه»، وفي ص: «قطره». والقمطرة: ما تصان فيه الكتب. اللسان (قمطر).

بتَقْديمِ الحُصُومِ إليه ، فحرَص بعضُ أصحابِه على قِراءةِ ما فى تلك الورقةِ ، فإذا فيها : يا شَريكَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، اذْكُرِ الصِّراطَ وحِدَّتَه ، يا شَريكَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، اذْكُرِ الطُّراطَ وحِدَّتَه ، يا شَريكَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، اذْكُرِ الطَّرقِفَ بينَ يدي اللَّهِ عز وجل . كانتْ وَفاتُه يومَ السبتِ مُسْتَهَلَّ ذى القَعْدةِ منها .

وعبدُ الواحدِ بنُ زيدِ (١) ، ومحمدُ بنُ مسلم (٢) ، وموسى بنُ أَعْيَنَ (١) .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٩، وتاريخ دمشق ٣٣٥/٤٣ طبعة المجمع، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٥٠، وقد وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٥١، ٢٥١. وقد سَمَّتُه بعض المصادر: «عبد الواحد بن زيد». وأورده الذهبي في السير ١٧٨/٧ «ابن زيد» وجعل وفاته بعد سنة ١٥٠، وقال: «ويقال: بقي إلى سنة سبع وسبعين ومائة. وهذا بعيد جدًّا، وإنما المتأخر إلى هذا التاريخ هو الحافظ عبد الواحد بن زياد البصرى». وذكره باسم: «ابن زياد» في السير ١٩٧٧ وجعل وفاته سنة ١٧٧، كما أورده في الموضع الأول من تاريخ الإسلام ص ١٥٧ باسم «ابن زياد»، وفي الموضع الثاني ص ٢٥١ باسم «ابن زياد».

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ٥/ ٥٢٢، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٥٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٥١.

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٧/٤٨٣، وتهذيب الكمال ٢٩/٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢٤٨/٨، وتاريخ
 الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ - ١٨٠) ص ٣٧٨.

## ثم دخَلَت سنةُ ثمانِ وسبعين ومائةٍ

فيها (۱) وثَبَت طائفةٌ مِن الحَوْفيَّةِ مِن قيسٍ وقُضاعةً بعاملِ مِصْرَ إِسْحاقَ بِنِ سليمانَ ، فقاتلوه وجرَت بها فِتْنةٌ عظيمةٌ ، فبعث الرشيدُ هَرْثَمةَ بنَ أَعْيَنَ نائبَ فِلَسْطِينَ في خَلْقٍ مِن الأُمراءِ مَدَدًا لإِسْحاقَ بنِ سليمانَ ، فقاتلوهم حتى أَذْعَنوا بالطاعةِ ، وأدَّوْا ما عليهم مِن الخَراجِ والوَظائفِ ، واسْتَمَر هَرْثَمةُ نائبًا على مِصْرَ نحوًا مِن شهرٍ عِوضًا عن إسْحاقَ بنِ سليمانَ ، ثم عزَله عنها ، وولَّى عليها عبدَ الملكِ بنَ صالح .

وفيها وَثبت طائفة مِن أهلِ إِفْريقِيَّة ، فقتَلوا الفَضْلَ بنَ رَوْحِ بنِ حاتمٍ ، وأخْرَجوا مَن كان بها مِن آلِ المُهَلَّبِ ، فبعَث إليهم الرشيدُ هَرْثَمة ، فرجَعوا إلى الطاعةِ على يديه .

وفيها فوَّض الرشيدُ أُمورَ [١٠٣/٨ع] الخِلافةِ كلَّها إلى يحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ .

وفيها حرَج الوليدُ بنُ طَرِيفٍ بالجَزيرةِ ، وحكَم بها وقتَل خَلْقًا مِن أَهْلِها ، ثم مضَى منها إلى أرْمِينيَةَ ، فكان مِن أمرِه ما سنَذْكُرُه .

وفيها سار الفَضْلُ بنُ يَحْيَى إلى خُراسانَ ، فأحْسَن السِّيرةَ بها ، وبنَى فيها

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۵۲/۸ – ۲۰۰، والمنتظم ۹/۳۵، ۳۳، والکامل ۱٤۱/۳ – ۱٤۰.

الرُّبُطَ والمَساجِدَ، وغزا ما وراءَ النهرِ، واتَّخَذ بها مُجنْدًا مِن العَجَمِ سمَّاهم العَبَّاسيَّة ، وجعَل ولاءَهم لهم وكانوا نحوًا مِن خمسِمائةِ أَلفٍ ، وبعَث منهم نحوًا مِن عشرين أَلفًا إلى بَغْدادَ ، فكانوا يُعْرَفون بها بالكرّنبيَّةِ (١) .

وفى ذلك يَقُولُ مَرْوانُ بنُ أَبِي حَفْصةَ :

ما الفَضْلُ إلا شِهابٌ لا أُفولَ له حام على مُلْكِ قوم عَزَّ سهمُهمُ أَسْسَتْ يَدُّ لبنى ساقى الحَجيجِ بها كَتائبٌ لبنى العباسِ قد عرَفَتْ أَنْبَتَ خمسَ مئينِ في عِدادِهمُ أَنْبَتَ خمسَ مئينِ في عِدادِهمُ يُقارِعون عن القومِ الذين همُ إن الجَوَادَ ابنَ يحيى الفضلَ لا ورِقَ ما مرَّ يومٌ له مذْ شدَّ مِئْزَره ما مرَّ يومٌ له مذْ شدَّ مِئْزَره كم غاية في النَّدى والبأسِ أَحْرَزَها كم غاية في النَّدى والبأسِ أَحْرَزَها يُعْطِى اللَّهي (٢) حينَ لا يُعْطِى الجَوادُ ولا يُعْطِى اللَّهي المُوادُ ولا قد فاض عُرْفُك حتى ما يُعادِلُه وقد فاض عُرْفُك حتى ما يُعادِلُه

عند الحروب إذا ما تَأْفُلُ الشَّهُ بُ مِن الوراثةِ في أيديهم سبب كتائبٌ ما لها في غيرهم أرب ما ألَّف الفَصْلُ منها العُجْمُ والعرب من الألوف التي أحصت لها الكتب أولى بأحمد في الفُرقانِ إن نُسِبوا يَتْقَى على جُودِ كفَّيْه ولا ذَهَبُ إلا تمَـوَّل أقـوامٌ بما يَـهَـبُ للطالِبِين مداها دونها تعب للطالِبِين مداها دونها تعب للطالِبِين مداها دونها تعب لينبو إذا سُلَّتِ الهِنْدِيَّةُ القُضُبُ إلى سِوى الحَقِّ يَدْعوه ولا الغَضَبُ إلى سِوى الحَقِّ يَدْعوه ولا الغَضَب غَيْثُ مُغِيثٌ ولا بَحْرٌ له حَدَبُ غَيْثٌ مُغِيثٌ ولا بَحْرٌ له حَدَبُ

وكان قد أنشَّده قبلَ خُروجِه إلى خُراسانَ :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «بالكريتيه». وفى ب، س: غير منقوطة. وفى م: «بالكرمينية». وفى ص: «بالرسه». وفى ظ: «بالكرمينيه». والمثبت من تاريخ الطبرى والمنتظم.

<sup>(</sup>٢) في ب : « الهني » . وفي م : « النهي » . واللُّهَي : أفضل العطايا وأُجْرَلُها . انظر الوسيط ( ل هـ و ) .

ألم تَرَ أن الجُودَ مِن لَدْنِ آدمٍ إِذَا مَا أَبُو العَبَّاسِ راحتْ (١) سماؤُه إِذَا أُمُّ طِفلِ راعها جوعُ طِفلِها لِيَحْيَى بِكُ الإسلامُ إنك عِزَّه ليَحْيَى بِكُ الإسلامُ إنك عِزَّه

تَعَدَّر حتى صار فى راحةِ الفَضْلِ فيا لك مِن وَبْلِ فيا لك مِن وَبْلِ دَعَتْه بإسمِ الفَضْلِ فاستطعم (٢) الطفلُ وإنَّك مِن قومٍ صَغيرُهمُ كَهْلُ

[١٠٤/٨] قال: فأمَر له بمائةِ ألفِ درهمٍ. ذكَر ذلك كلَّه أبو جعفرِ بنُ جَرير.

وقال سَلْمُ الخاسرُ فيهم أيضًا:

وكيف تَخافُ مِن بُؤْسِ بدارِ وقومٌ منهمُ الفَضْلُ بنُ يحيى له يومانِ يومُ نَدًى وبأُسِ إذا ما البَرْمَكيُ غدا ابنَ عَشْرِ

تكنَّفَها البَرامكة البُحورُ نَفيرُ ما يُوازِنُه نَفيرُ كأنَّ الدَّهْرَ بينَهما أَسِيرُ فهِمَّتُه أميرٌ أو وزيرُ

وقد اتَّفَق للفَضْلِ بنِ يحيى فى هذه السَّفْرةِ إلى خُراسانَ أَشْياءُ غريبةٌ ، وفتَح بلادًا كثيرةً ، منها كابُلُ وما وراءَ النهرِ ، وقهر ملكَ التَّرْكِ هناك وكان مُمْتَنِعًا ، وأَطْلَق أَمُوالًا كثيرةً جدًّا ، ثم قفل راجعًا إلى بَغْدادَ ، فلما اقْتَرَب منها خرَج الرشيدُ وؤجوهُ الناسِ إليه ، وقدِم عليه الشَّعراءُ والخُطَباءُ وأَكابرُ الناسِ ، فجعَل يُطْلِقُ الأَلفَ أَلفِ ، والخمسَمائةِ أَلفِ ونحوَها ، فصَرف مِن الأَموالِ فى ذلك شيئًا كثيرًا

<sup>(</sup>١) في ب، م: (سحت).

 <sup>(</sup>٢) في م: « فاعتصم». وهو لفظ الرواية في إحدى نسخ الطبرى كما أشار محققه لذلك في حاشيته ،
 وقد أثبت « فاستعصم» في المتن. والمثبت من سائر نسخنا هو الأقرب لصحة المعنى.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «يجاورها».

جدًّا لا يُمْكِنُ حَصْرُه إلا بكُلْفةِ عظيمةٍ ، وقد دخَل عليه بعضُ الشُّعراءِ ، والبِدَرُ (١) مَوْضوعةٌ مختومةٌ بينَ يديه ، وهي تُفَرَّقُ على الناس ، فقال :

كَفَى اللَّهُ بالفَصْلِ بنِ يحيى بنِ خالدٍ ومُجودِ يديه بُخْلَ كلِّ بَخيلِ فأمَر له بمالٍ جزيل.

وغزا الصائفة فى هذه السنةِ معاويةُ بنُ زُفَرَ بنِ عاصمٍ ، وغزا الشاتيةَ سليمانُ ابنُ راشدٍ .

وحجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ وهو نائبُ مكةَ ، كرَّمها اللَّهُ .

وفيها تُوُفِّى جعفرُ بنُ سليمانَ (٢) ، وعَبَثْرُ بنُ القاسمِ (٣) ، وعبدُ الملكِ بنُ محمدِ بنِ أبى بكر (أبنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمِ القاضى ببَغْدادَ ، وصلَّى عليه الرشيدُ ، ودُفِن بها ، وقد قيل (٥) : إنه مات في التي قبلَها . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) البدر: جمع بَدْرة، وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. انظر اللسان (ب د ر).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٨، وحلية الأولياء ٦/ ٢٨٧، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٣، وسير أعلام النبلاء

٨/ ١٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٦٨، والوافي بالوفيات ١٠٦ /١٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٦/ ٣٨٢، وتاريخ بغداد ١٢/ ٣١٠، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٦٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٠٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت مما تقدم في صفحة ٥٨٩. وانظر الحاشية القادمة.

<sup>(°)</sup> انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۷۱ – ۱۸۰) ص ۲۰۰. وقد تقدم ذكر المصنف له في وفيات سنة ۱۷٦ صفحة ۵۸۹.

# ثم دخَلَت سنةُ تسعِ وسبعين ومائةٍ

فيها (١) كان قدومُ الفَضْلِ بنِ يَحْيَى مِن خُراسانَ ، وقد اسْتَخْلَف عليها (أعمرُو بنَ شُرَحْبيلَ ) ، فولى الرشيدُ عليها مَنْصورَ بنَ يَزيدَ بنِ منصورِ الحِمْيريُّ .

وفيها عزَل الرشيدُ محمدَ بنَ خالدِ بنِ بَرْمَكَ عن الحِجْبةِ ، وردَّها إلى الفَصْلِ ابنِ الربيعِ .

وفيها خرَج بخُراسانَ حَمْزَةُ بنُ أَتْرَكَ السِّجِسْتانَى ، وكان مِن أَمْرِه ما سَيَأْتَى طَرَفٌ مِن ذِكْرِه .

وفيها رَجَع الوليدُ بنُ طَرِيفِ الشَّارِى إلى الجَزيرةِ ، واشْتَدَّت شَوْكَتُه ، وكثرُ أَثْباعُه ، فبعَث إليه الرشيدُ يزيدَ بنَ مَزْيَدِ الشَّيْبانيَّ ، فراوَغه حتى قتَله ، وتفَرَّق أصحابُه ، فقالَت الفارعةُ أختُ الوليدِ بنِ طَرِيفٍ تَرْثِيه :

[١٠٤/٨] أيا شجَرَ الخابورِ ما لَكَ مُورِقًا كأنك لم تَجْزُعْ على ابنِ طَرِيفِ فتَى لا يُحِبُ الزادَ إلا مِن التَّقَى ولا المالَ إلا مِن قَنَا وشيوفِ

وفيها خرَج الرشيدُ مِن بَغْدادَ مُعْتَمِرًا شُكْرًا للَّهِ عز وجل، فلما قضَى عُمرتَه أقام بالمدينةِ حتى حجَّ بالناسِ في هذه السنةِ، فمشَى مِن مكة إلى مِنّى، ثم إلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۶۱، والمنتظم ۹/ ۳۸، ۳۹، والکامل 7/ ۱٤۲، ۱٤۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «عمر بن جميل». والمثبت من تاريخ الطبرى.

عَرَفَاتٍ ، وشهِد المَشاهدَ والمَشاعرَ كلَّها ماشيًا ، ثم انْصَرَف إلى بَغْدادَ على طريقِ البَصْرةِ .

## ذكرُ من تُوفّى فيها من السادةِ الأعيان

السَّيِّدُ الحِمْيَرِيُّ الشَّاعِرُ الرافضيُّ إسماعيلُ بنُ مَحِمدِ بنِ يزيدَ بنِ رَبِيعةَ (۱) ، أبو هاشم الحِمْيَرِيُّ المُلُقَّبُ بالسَّيدِ ، كان مِن الشُّعراءِ المَشْهورين ، والمُبَرَّزِين في هذه الصناعةِ المفوَّهين ، ولكنه كان رافضيًّا خَبِيثًا ، وشِيعيًّا غَثِيثًا ، والمُبَرَّزِين في هذه الصناعةِ المفوَّهين ، ولكنه كان رافضيًّا خَبِيثًا ، وشِيعيًّا غَثِيثًا ، كان مَّن يَشْرَبُ الحُمرَ ، ويقولُ بالرَّجْعةِ ، أي بالدَّوْرِ .

قال يومًا لرجل (۲): أقْرِضْنى دينارًا، ولك عندى مائةُ دينارِ إذا عُدْنا إلى الدنيا. فقال له الرجلُ: إنى أَخْشَى أن تَعودَ كلبًا أو خِنْزيرًا، فيَذَهَبَ مالى.

وكان، قبَّحه اللَّهُ، يَسُبُّ الصحابةَ في شِعْرِه ("ويشتمُ الخِيرَةَ".

قال الأَصْمَعيُّ : ولولا ذلك ما قدَّمْتُ عليه أحدًا في طَبَقتِه . ولا سيما الشيخَيْن (٥) وابنتيهما ، رضى اللَّهُ عنهم ، ولعنَه وأَسحقَه وأَبعدَه .

<sup>(</sup>۱) الأغانى ٧/ ٢٢٩، وطبقات الشعراء ص ٣٦، والمنتظم ٩/ ٣٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الأغاني ٧/ ٢٤٢، والمنتظم ٩/ ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) انظر الأغاني ٧/ ٢٣٢، ٢٣٦، والمنتظم ٩/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) هذا كلام المصنف - رحمه الله - ويعنى به أن الحميرى كان يسب الصحابة ولاسيما الشيخين وبنتيهما، رضى الله عنهم. وانظر الأغاني ٧/ ٢٧١، ٢٧٤.

وقد أوْرَد ابنُ الجَوْزِيِّ (۱) شيقًا مِن شعرِه في ذلك كرِهْتُ كتابتَه (۲) ، وقد اسْوَدَّ وقد اسْوَدَّ وجهُه قبل مَوْتِه وأصابه كَرْبٌ شديدٌ جدًّا . ولما مات لم يَدْفِنوه (۲) ؛ لسَبِّه الصحابةَ ، رضِي اللَّهُ عنهم .

وفيها تُؤفى حمادُ بنُ زيدِ ('' أحدُ أئمةِ الحَديث. وخالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ ('' )، مِن ساداتِ المسلمين ، وشرى نَفْسَه مِن اللَّهِ أَربعَ مراتِ .

ومالكُ بنُ أنسِ الإمامُ. والهِقْلُ بنُ زِيادِ صاحبُ الأوْزاعيِّ، وأبو الأحْوَصِ (٢) ماحبُ الأوْزاعيِّ، وأبو الأحوصِ (٢) . وكلَّهم ذكَوْناهم في كِتابِنا «التَّكْميلِ» بما فيه مَقْنعُ وكفايةٌ بما يُغنى عن ذكرِهم هاهنا، ولكن الإمامُ مالكُ هو أشهرُهم، فإنه أحدُ الأئمةِ الأربعةِ أصحابِ المُتَبَعةِ .

فهو مالكُ بنُ أنسِ بنِ مالكِ بنِ أبى عامرِ بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ غَيْمانَ ابنِ خُثَيْلِ بنِ عمرِو بنِ الحارثِ، وهو ذو أَصْبَحَ الحِمْيَرِيُّ، أبو عبدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «أن أذكره لبشاعته وشناعته».

<sup>(</sup>٣) هذا أحد القولين، والقول الآخر أنه دُفن. انظر الأغاني ٧/ ٢٧٨، والمنتظم ٩/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٧/ ٢٨٦، وحلية الأولياء ٦/ ٢٥٧، والمنتظم ٩/ ١٧٩، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٣٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ٧/ ٣١٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٩٤، والمنتظم ٩/ ٢٤، وتهذيب الكمال ٩/ ٩٠، وويات ١٨١ – ٢٩٠٠) ص ١٣٩. وذكر أنه وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ٢٩٠٠) ص ١٣٩. وذكر أنه قيل في سنة وفاته هذه السنة، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) مختصر تاريخ دمشق ۲۷/ ۱۱۰، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٢٩٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٩١.

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى ٦/ ٣٧٩، وتهذيب الكمال ٢٨ / ٢٨٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ - ١٨٠) ص ٤١١.

المَدَنَى ، إمامُ دارِ الهِجْرةِ في زَمانِه (١).

روَى عن غيرِ واحدِ مِن التابعِين، وحدَّث عنه خَلْقٌ مِن الأَثمةِ، منهم؟ الشَّفْيانان، وشُعْبَةُ، وابنُ المُبارَكِ، والأوْزاعيُّ، وابنُ مَهْديٌّ، وابنُ جُريْحٍ، والليثُ والشافعيُّ، والزُّهْريُّ شيخُه، ويَحْيَى بنُ سعيدِ الأَنْصاريُّ، وهو شيخُه، ويَحْيَى بنُ سعيدِ الأَنْصاريُّ، وهو شيخُه، ويَحْيَى بنُ يحيى الأَنْدَلُسيُّ، ويَحْيَى بنُ يحيى الأَنْدَلُسيُّ، ويَحْيَى بنُ يحيى النَّيْسابوريُّ.

[١٠٠/٨] قال البخاريُّ : أَصَحُّ الأسانيدِ : مالكٌ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ . وقال سفيانُ بنُ عَيَيْنةَ (٢) : ما كان أشدَّ انْتِقادَه للرجالِ !

وقال يَحْيَى بنُ مَعينِ : كلُّ مَن روَى عنه مالكٌ فهو ثقةٌ ، إلا أبا أُمَيةً .

وقال غيرُ واحدٍ<sup>(°)</sup>: هو أثْبَتُ أصحابِ نافع والزهريُّ .

وقال الشافعيُّ : إذا جاء الحديثُ فمالكُ النَّجْمُ .

وقال أيضًا (٢): مَن أراد الحديثَ فهو عِيالٌ على مالكِ .

<sup>(</sup>۱) المعارف ص ٤٩٨، والطبقات الكبرى ٧/ ١٩٢، وحلية الأولياء ٦/ ٣١٦، وطبقات الفقهاء ص ٦٧، وترتيب المدارك ١٠٢/ ١٩، والمنتظم ٩/ ٤٢، ووفيات الأعيان ٤/ ١٣٥، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٩١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الكمال ٢٧/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن معين ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تهذیب الکمال ۱۱۳/۲۷ - ۱۱۵.

<sup>(</sup>٦) انظر الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٦.

ومَناقبُه وفضائلُه كثيرةٌ جدًّا، وتَناءُ الأئمةِ عليه أكثرُ مِن أن يُحْصَرَ في هذا المكانِ.

قال أبو مُصْعَبِ: سمِعْتُ مالكًا يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: ما أَفْتَيْتُ حتى شهِد لى سبعون أنى أهْلٌ لذلك.

وكان إذا أراد التَّحْدِيثَ تَنظَّف وتطَيَّب، ولبِس أَحْسنَ ثيابِه، وكان يَلْبَسُ حَسَنًا . وكان نَقشُ خاتمِه : حَسْبىَ اللَّهُ ونِعْمَ الوَكيلُ .

وكان إذا دخل منزلَه يقولُ: ما شاء اللَّهُ لا قوةَ إلا باللَّهِ. وكان مَنْزِلُه مَبْسُوطًا بَانُواعِ الفُرُشِ. ومِن وقتِ خُروجِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ لزِم مالكَّ بيته، فلَم يَكُنْ يترددُ إلى أحدِ لا لعَزاءِ ولا لهَناءِ، حتى قيل (٢) : ولا يَخْرُجُ إلى جماعة ولا جُمُعةٍ. ويَقُولُ: ما كلَّ ما يُعْلَمُ يُقالُ، وليس كلَّ أحدٍ يَقْدِرُ على الاغتِذارِ. ولما احْتَضِر رحمه اللَّهُ شَهِد أن لا إله إلا اللَّهُ، وأن محمدًا رسولُ اللَّهِ، ثم جعَل يقولُ: للَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ ومِن بعدُ. ثم قُبِض في ليلةٍ أربعةً عشرَ مِن صفرٍ، وقيل (٣): مِن ربيعِ الأولِ. مِن هذه السنةِ، وله خمسٌ وثمانون سنةً.

قال الواقديُّ ( ) : بلَغ تسعين ( ) سنةً . ودُفِن بالبَقيعِ رحمه اللَّهُ . وقد روَى التَّوْمذيُّ ( ) ، مِن حديثِ سُفْيانَ بنِ عُييْنةً ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن أبى الزَّبَيْرِ ، عن

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٩/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب الكمال ٢٧/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (سبعين).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٩١.

أبى صالح ، عن أبى هُريرة رواية : « يُوشِكُ أن يَضْرِبَ الناسُ أكْبادَ الإبلِ يَطْلُبُونَ العلمَ فلا يَجِدون أحدًا أَعْلَمَ مِن عالمِ المدينةِ » . ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ وهو حديثُ ابنِ عُيينة ، وقد رُوى عنه أنه قال : هو مالكُ بنُ أنسٍ . وكذا قال عبدُ الرزاقِ . وعن ابنِ عُييْنة رواية أنه عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ العُمَريُ . وقد ترْجَمه القاضى ابنُ خَلْكانَ في « الوَفياتِ » فأطْنَب وأتَى بفَوائدَ جَمَّةٍ .

## ثم دخَلت سنة ثمانين ومائةٍ

فيها (۱) ها بحت الفتنة بالشام بين النّزاريّة واليَمانِيّة ، فانْزَعَج الرشيدُ لذلك ، فندَب جعفرًا البَرْمَكيّ إلى الشام في جماعة مِن الأُمراء والجُنود ، فدَخل الشام ، فانْقاد الناسُ له ، ولم يَدَعْ جعفرٌ بالشامِ فرسًا ولا سيفًا ولا رُمْحًا إلا اسْتَلَبه مِن الناسِ ، وأَطْفَأ اللّهُ به نارَ تلك الفتنة . وقد [٨/٥٠١ ظ] قال بعضُ الشعراء في ذلك (۲) :

لقد أُوقِدَتْ بالشامِ نِيرانُ فِتنةِ إِذَا جَاشَ مَوْجُ البحرِ مِن آلِ بَرْمَكِ رَمَاها أُميرُ المؤمنين بجعفر رماها بميمونِ النَّقِيبةِ ماجِدٍ

فهذا أوانُ الشامِ تُخْمَدُ نارُها عليها خَبَتْ شُهْبانُها وشَرارُها وفيه تَلاقَى (٢) صَدْعُها والْجِبارُها تراضَى به قَحْطانُها ونِزارُها تراضَى به قَحْطانُها ونِزارُها

ثم كرَّ جعفرٌ راجعًا إلى بغدادَ بعدَ ما اسْتَخْلَف على الشّامِ عيسى بنَ العَكُىّ ، ولَمَّ قَدِم على الرشيدِ أكْرَمه وقرَّبه وأدْناه ، وشرَع جعفرٌ يَذْكُرُ كَثْرةَ وَحْشَتِه له فى الرشيدِ أَلْرَمه وقرَّبه وأدْناه ، وشرَع جعفرٌ يَذْكُرُ كَثْرةَ وَحْشَتِه له فى الشام ، ويَحْمَدُ اللَّهَ الذى مَنَّ عليه برُجوعِه إلى أميرِ المؤمنين ورُؤْبيته وجهه .

وفيها ولَّى الرشيدُ جعفرًا تُحراسانَ وسِجِسْتانَ ، فاسْتَعْمل على ذلك محمدَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۲۲۲۸ - ۲۲۷، والمنتظم ۶/۹ – ۶۸، والكامل ۱۵۱/۳ – ۱۵۳.

<sup>(</sup>٢) هو منصور النمري ، كما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، س، م، ص: «تلافي».

<sup>(</sup>٤) في م: «انكسارها».

ابنَ الحسنِ بنِ قَحْطَبةَ ، ثم عزَل الرشيدُ جعفرًا عن خُراسانَ بعدَ عشرين ليلةً .

وفيها هدَم الرشيدُ شُورَ المَوْصِلِ؛ بسببِ كثرةِ الخَوَارِجِ هناك ، وجعَل الرشيدُ جعفرًا على الحَرَسِ، ونزَل الرشيدُ الرَّقَّة واسْتَوْطَنَها ، واسْتَناب على بَغْدادَ ابنَه الأُمينَ محمدًا ، وولَّاه العِراقَيْن ، وعزَل هَوْثَمةَ بنَ أَعْيَنَ عن إِفْريقِيَّةَ واسْتَدْعاه إلى بَغْدادَ ، فاسْتَنابه جعفرٌ على الحَرَسِ.

وفيها كانت بمِصْرَ زَلْزِلةٌ شَديدةٌ سقَط منها رأسُ مَنارةِ الإِسكندريةِ .

وفيها خرَج بالجَزيرةِ نُحراشةُ الشَّيْبانيُّ ، فقتَله مسلمُ بنُ بَكَّارِ بنِ مسلمِ العُقَيْليُّ .

وفيها ظهَرت طائفة بجُرْجانَ يُقال لهم: المُحَمِّرةُ. لبِسوا الحُمْرةَ، واتَّبَعوا رجلًا يُقالُ له: عمرُو بنُ محمدِ العَمَرْكيُّ. وكان يُنْسَبُ إلى الزَّنْدَقةِ، فبعَث الرشيدُ يَأْمُرُ بقَتْلِه، فقُتِل بَمْرُوَ (۱)، وأَطْفأ اللَّهُ نارَهم في ذلك الوقتِ.

وفيها غزا الصائفةَ (أمعاويةُ بنُ أُ زُفَرَ بنِ عاصم .

وحجَّ بالناسِ موسى بنُ عيسى بنِ موسى بنِ محمدِ بنِ عليٌّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ .

وفيها كانتْ وَفاةُ جَماعةٍ مِن الأغيانِ :

إسماعيلُ بنُ جَعفرِ بنِ أبى كثير (١٦) الأنصاريُ ، قارئُ أهلِ المدينةِ ، وقد أقام

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى قوله : ﴿ وغيرهم من أئمة التابعين ﴾ في صفحة ٦١٠ خرم في (ب). وانظر ترجمة =

مدةً ببغدادَ يُؤدِّبُ عليَّ بنَ المهديِّ ، حتى تُؤفِّي في هذه السنةِ .

وفيها كانت وفاة على بن المَهْدى (١)، وقد وَلِيَ إِمْرَةَ الحَجِّ غيرَ مَرَّةِ ، كما تقدَّم، وكان أَسَنَّ مِن الرشيدِ بشُهورٍ .

حَسَّانُ بنُ سِنانِ بنِ أَوْفَى بنِ عوفِ التَّنوخَىُّ الأَنْبارِىُ أَنْ وَلِدَ سنةَ ستين ، ورأَى أَنسَ بنَ مالكِ [ ١٠٠/٨ و] ودعا له ، فجاء مِن نَسْلِه قُضاةٌ ووُزَراءُ وصُلَحاءُ ، وأَدْرك الدولتَيْن أَن وكان نَصْرانيًا فأَسْلَم وحَسْن إسْلامُه ، وكان يَكْتُبُ بالعربيةِ والفارسيةِ والسُّرْيانيةِ ، وكان يُعَرِّبُ الكُتُبَ بينَ يدى رَبيعةَ لَمَّا ولَّه السَّفَّاحُ الأَنْبارَ .

وفيها تُوُفِّي عبدُ الوارثِ بنُ سعيدِ التُّنُّوريُّ '' ، أحدُ الثِّقاثِ .

وعافيةُ بنُ يَزيدَ بنِ قيس ، القاضى للمَهْدىِّ على الجانبِ الشَّرْقيُّ مِن بغدادَ هو وابنُ عُلاثةَ ، وكانا يَحْكُمان بجامعِ الوُصافةِ ، وكان عافيةُ عابدًا زاهدًا وَرِعًا ، دخل يومًا على المَهْديِّ في وقتِ الظَّهِيرةِ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أعْفِني . فقال :

<sup>=</sup> إسماعيل بن جعفر في طبقات القراء ١/ ١٦٣، وطبقات ابن سعد ٧/ ٣٢٧، وتاريخ بغداد ٦/ ٢١٨، وتهذيب الكمال ٣/ ٥٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٠٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٢/٤٥، والمنتظم ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٨، والمنتظم ٩/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ﴿ الأَمْوِيةِ وَالْعَبَاسِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: « البيروتي » ، وفي ظ: « السورى » . وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٩، والمنتظم ٩/ ٥١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٦٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٥) أخبار القضاة ٣/ ٢٥١، وطبقات ابن سعد ٧/ ٣٣١، وتاريخ بغداد ٣٠٧/١٢، وتهذيب الكمال
 ١/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٩٨.

لَمَ ؟ أَغْتَرَضَ عَلَيْكُ أَحَدٌ مِن الأُمراءِ؟ فقال: لا ، ولكن كان بينَ اثنَيْن نُحصومةً عندى ، فعَمَد أَحدُهما إلى رُطَبِ السُّكَّرِ ، وكأنه سمِع أنى أُحِبُه ، فأهْدَى إلىَّ منه طَبَقًا لا يَصْلُحُ إلَّا لأميرِ المؤمنين (١) ، فردَدْتُه عليه ، فلَمَّا أَصْبَحا وجلسَا للحُكُومةِ ، لم يَسْتَوِيا عندى في قَلْبي ولا نَظَرى ، ومال قَلْبي إلى المُهْدِى منهما ، هذا وما قَبْلتُ منه ، فكيف لو قَبِلْتُ منه ؟! فأعْفِني يا أميرَ المؤمنين ، عفا اللَّهُ عنك . فأعْفاه .

وقال الأصمعي (۱) : كنتُ عندَ الرشيدِ يومًا وعندَه عافيةُ القاضى ، وقد أخضَره لأنَّ قومًا اسْتَعْدَوا عليه إلى الرشيدِ ، فجعَل الرشيدُ يُوقِفُه على ما قيل عنه ، وهو يُجِيبُ الحليفة عَمَّا يَسْأَلُه ، وطال المجلسُ ، فعطس الحليفة ، فشمَّته الناسُ ولم يُشمَّتُه عافية ، فقال له : لم لم تُشمَّتُنى مع الناسِ ؟ فقال : لأنك لم تَحْمَدِ اللَّه . واحتجَ بالحديثِ في ذلك ، فقال له الرشيدُ : ارْجِعْ إلى عمَلِك ، فواللَّهِ ما كنتَ لِتَفْعَلَ ما قيل عنك ، وأنت لم تُسامِحْنى في عَطْسَةٍ (۱) . وردَّه ردًّا بجميلًا إلى ولايتِه .

وفيها تُوْفى سِيبَوَيْهِ إِمامُ النَّحاةِ ('') واسمُه عمرُو بنُ عثمانَ بنِ قَنَبْرِ أَبو بِشْرٍ ، المَّعروفُ بسِيبَوَيْهِ النَّحْوىِّ ، مولى بنى الحارثِ بنِ كعبٍ ، وقيل : مولى آلِ الربيعِ المَّعروفُ بسِيبَوَيْهِ ؛ لأن أُمَّه كانتْ تُرَقِّصُه وتَقولُ له ذلك ، ومعنى ابنِ زيادٍ . وإنما سُمِّى سِيبَوَيْهِ ؛ لأن أُمَّه كانتْ تُرَقِّصُه وتَقولُ له ذلك ، ومعنى

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج أنه لا يتهيأ في وقتنا جَمْعُ مثلِه إلا لأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۲/ ۳۰۹، والمنتظم ۹/ ۵۲، ۵۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «لم أحمد الله فيها».

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين واللغويين ص ٦٦، وتاريخ العلماء النحويين ص ٩٠، وتاريخ بغداد ١٩، / ١٩٥، والبنظم ٩/ ٥٣، وتاريخ والمنتظم ٩/ ٥٣، وإنباه الرواة ٢/ ٣١١، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١٥٤.

سِيبَوَيْهِ: رائحةُ التُّفاحِ. وقد كان في ائتِداءِ أَمْرِه يَصْحَبُ الْحُدُّثين والفُقهاء، وكان يَسْتَمْلِي على حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، فلَحَنَ يومًا، فردَّ عليه قولَه، فأَنِفَ مِن ذلك، فلَزِم الخَليلَ بنَ أحمدَ، فبَرَع في النَّحْوِ، ودخَل بَغْدادَ وناظر الكِسائيَّ.

وكان سِيبَوَيْهِ يَقُولُ: سعيدُ بنُ أبى العَرُوبَةِ، والعَروبَةُ يومُ الجمعةِ. وكان يقولُ: مَن قال: عَروبَةٌ. فقد أخْطأً. فذُكِرَ ذلك ليونُسَ، فقال: أصاب، للَّهِ دَرُّه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ( درره ) . والحاصل: ما خَلَص من الفِضَّةِ ونحوِها من حجارة المعدن . الوسيط (ح ص ل) .

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٩/ ٥٥، وإنباه الرواة ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) في س، م، ظ: (ساعده).

<sup>(</sup>٥) المنتظم ٩/ ٥٤، ٥٥، وإنباه الرواة ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) أخبار النحويين البصريين ص ٤٨.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في النسخ : ﴿ أَبِي الخَطَابِ والأَخْفَشُ وغيرهما ﴾ . والمثبُّت من أخبار النحويين البصريين ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>A - A) سقط من: الأصل، م.

وقد ارْتَحَل إلى خُراسانَ ليَحْظَى عندَ طَلْحةَ بنِ طاهرٍ، فإنه كان يُحِبُّ النَّحْوَ، فمرض هناك مَرَضَه الذي تُؤفِّي فيه، فتمَثَّل عندَ الموتِ:

يُ وَمِّلُ دُنْيا لِتَبْقَى لِهُ فَمات الْمُؤَمِّلُ قبلَ الأَمَلُ ( حَثِيثًا يُرَوِّى أُصُولَ الفَسِيلِ ( فعاش الفَسِيلُ ومات الرَّجُلْ

ويُقالُ (٢): إِنَّه لَمَّ احْتُضِر وضَع رأسَه في حِجْرِ أخيه، فَدَمَعَتْ عينُ أخيه، فأفاق فرآه يَيْكي، فقال:

وكنّا جميعًا فَرَّق الدَّهْرُ بيننا إلى الأَمَدِ الأَقْصَى فَمَن يَأْمَنُ الدَّهْرَا قَال الخَطيبُ البَغْداديُ (٢): ويُقالُ: إنه تُوفى وعمرُه ثِنْتان وثلاثون سنةً.

وفيها تُوُفِّيَت عُفَيْرةُ العابدةُ ، كانت طَويلةَ الحُزْنِ كَثيرةَ البكاءِ ، قدِم قريبٌ لها مِن سفرٍ ، فجعَلَت تَبْكى ، فقيل لها : "ليس هذا وقتَ بكاءٍ "! فقالتْ : لقد ذكَّرنى قُدومُ هذا الفَتى يومَ القُدومِ على اللَّهِ ، فمِن مسرورٍ ومَثْبورٍ .

وفيها مات مُسْلمُ بنُ خالدِ الزَّغِيُّ (١) شيخُ الشافعيِّ ، كان مِن أهلِ مكةً ، وقد تكلَّموا فيه لشوءِ حِفْظِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «يربي فسيلا ليبقى له».

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات النحويين واللغويين ص ۷۲، وتاريخ العلماء النحويين ص ۱۰۹، وتاريخ بغداد ۱۲/
 ۱۹۸، والمنتظم ۹/ ٥٦، وإنباه الرواة ۲/ ۳٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٩/٥٦، وصفة الصفوة ٤/٣٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «في ذلك».

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٩، وطبقـات الفقهـاء ص ٤٨، والمنتظم ٩/ ٥٦، وتهذيب الكمال ٧٦/ ٥٠٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٣٥٦.

#### ثم دخَلت سنة إحْدَى وثمانين ومائةٍ

فيها (١) غزا أميرُ المؤمنين هارونُ الرشيدُ بلادَ الرومِ ، فافْتَتَح حِصْنًا يُقالُ له : الصَّفْصافُ . فقال في ذلك مَرُوانُ بنُ أبي حَفْصةَ :

إِن أُميرَ المُومنين المُصطَفَى قد ترَك الصَّفْصافَ قاعًا صَفْصَفَا

وفيها غزا عبدُ الملكِ بنُ صالحٍ بلادَ الرومِ ، فبلَغ أَنْقِرَةَ ، وافْتَتَح مَطْمُورَةَ . وفيها تَغَلَّبَتِ الحُمِّرةُ على جُرْجانَ .

وفيها أمَر الرشيدُ أن يُكْتَبَ في صُدورِ الرسائلِ الصَّلاةُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ بعدَ الثَّناءِ على اللَّهِ عز وجل.

وفيها حجَّ بالناسِ الرشيدُ وتعَجَّل في النَّفْرِ، وسأَله يَحْيَى بنُ حالدِ أن يُعْفِيَه مِن الوِلايةِ، فأَعْفاه وأقام يَحْيَى بمكةَ.

ذِكْرُ مَن تُوُفِّى فيها مِن الأعيانِ: [ ١٠٧/٨ و] الحسنُ بنُ قَحْطبة (٢٠) ، أحدُ أَكابِرِ الأُمراءِ العباسيةِ ، وحَمْزةُ بنُ مالكِ (٢٠) ، وَلِيَ إِمْرةَ خُراسانَ في أيامِ الرَّشيدِ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٨/ ٢٦٨، والمنتظم ٩/ ٥٧، والكامل ٦/ ١٥٨، ٩٥١.

<sup>(</sup>٢) في م: «المنصفا».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤٠٣/٧، والمنتظم ٩/ ٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ١٩٩، والوافي بالوفيات ٢٠/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨/ ٢٦٨، والكامل ٦/ ٩٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٥٠

وخلَفُ بنُ خَليفةً (١) شيخُ الحسنِ بنِ عَرَفةَ عن مائةِ سنةٍ .

وعبدُ اللّهِ بنُ المُبارَكِ أبو عبدِ الرحمنِ المَرْوَزِيُّ (٢) ، كان أبوه تُرْكيًا مَوْلَى لرجلِ مِن التُّجَّارِ مِن بنى حَنْظَلةَ مِن أهلِ هَمَذَانَ ، فكان أبنُ المُبارَكِ إذا قدِمها أحْسَن إلى وَلَدِ مَوْلاهم ، وكانتْ أُمّه خُوارِزْمِيَّة ، وُلِد سنة ثمانِ عشرة ومائة ، وسمِع إسماعيلَ بنَ أبى خالدِ ، والأعْمشَ ، وهشامَ بنَ عُرُوة ، وحُمَيْدًا الطَّويلَ ، وضيرَهم مِن أئمةِ التابعِين . وحدَّث عنه خلائقُ مِن الناسِ ، وكان مَوْصوفًا بالحِفْظِ والفِقْهِ والعربيةِ والزُهْدِ والكرمِ والشجاعةِ ، وله التَّصانيفُ الحِسانُ ، والشّعرُ والشّعرُ عَكمًا جَمَّة ، وكان كثيرَ الغَرْوِ والحجِّ ، وكان له رأسُ مالِ نحوُ أربعِمائةِ الفي يَدورُ يَتَّجِرُ به في البُلْدانِ ، فحيثُ اجْتَمَع بعالِم بلدةِ أحسَنَ إليه ، وكان يَرْبو أَلفِ يَدورُ يَتَّجِرُ به في البُلْدانِ ، فحيثُ اجْتَمَع بعالِم بلدةٍ أحسَنَ إليه ، وكان يَرْبو مُنهُ في كلّ سنةِ على مائةِ ألفِ ، يُنفِقُها كلّها في أهلِ العلمِ والعبادةِ ، وربما أنفَق مِن رأس المالِ .

قال سفيانُ بنُ عُيَيْنةً (ألا : نظَرْتُ في أَمْرِه وأَمْرِ الصحابةِ ، فما رأيْتُهم يَفْضُلون عليه إلا بصُحْبتِهم رسولَ اللَّهِ ﷺ .

وقال إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ( ) : ما على وجهِ الأرضِ مثلُه ، وما أعْلَمُ خَصْلةً مِن الحَيرِ إلا وقد جعَلها اللَّهُ في ابنِ المُبارَكِ ، ولقد حدَّثني أصحابي أنهم صحِبوه مِن

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/۳۱۳، وتاریخ بغداد ۸/۳۱۸، والمنتظم ۹/۵، وتهذیب الکمال ۸/۲۸۶، وسیر أعلام النبلاء ۸/۳۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۱٤۳.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۷۲، ۲۰، وحلية الأولياء ۸/ ۱۹۲، وتاريخ بغداد ، ۱/ ۱۰، وتاريخ دمشق ۳۰۱/۳۸ طبعة المجمع، ووفيات الأعيان ۳/ ۳۲، وتهذيب الكمال ۱۱/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/٦٣، وتاريخ دمشق ٣٨/٣٨، والمنتظم ٩/٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/١٠، وتاريخ دمشق ٣٨/ ٣٣٣، والمنتظم ٩/ ٥٩.

مِصْرَ إلى مَكَةً ، فكان يُطْعِمُهم الخَبِيصَ ، وهو الدُّهْرَ صائمٌ .

وقد قدِم مرةً إلى الرَّقَةِ (١) ، وبها هارونُ الرَّشيدُ ، فلما دَخَلها (الْجَفَل الناسُ يُهْرَعُون إلى ابنِ المباركِ ) ، وازْدَحم الناسُ حولَه ، فأشْرَفَت أمَّ وَلَد للرشيدِ مِن قصرِ هناك فقالت : ما للناسِ ؟ فقيل لها : قدِم رجلٌ مِن علماءِ خُراسانَ يُقالُ له : عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ . فانْجَفَل الناسُ إليه . فقالتِ المرأةُ : هذا هو المُلْكُ ، لا ملكُ هارونَ الرشيدِ الذي يَجْمَعُ الناسَ عليه بالسَّوْطِ والعَصا والرَّعْبةِ والرَّهْبةِ .

وخرج مرةً إلى الحجّ ، فاجتاز ببعضِ البلادِ ، فمات طائرٌ معهم ، فأمر بإلْقائِه على مَزْبَلةٍ ، وسار أصحابُه أمامه وتخلّف هو وراءَهم ، فلما مرَّ بالمُزْبَلةِ إذا جاريةٌ قد خرَجَت مِن دارِ قريبةٍ منها ، فأخذت ذلك الطائر الميت ، (فكشف عن أمرِها وفحص ، حتى سَألها ، فقالتْ : أنا وأختى هها ، ليس لنا شي ً إلا هذا الإزارُ (١) ، وقد حلّت لنا الميتة ، وكان أبونا له مال عظيم ، فظُلِم وأُخِد ماله وقُتِل . فأمر ابنُ المُبارَكِ بردِّ الأحمالِ ، وقال لوَكيلِه : كم معك مِن النَّفقة ؟ فقال : ألفُ دينارٍ . فقال : عُدَّ منها عشرين دينارًا تَكْفِينا إلى مَرْوَ ، وأعْطِها الباقي ، فهذا أفضلُ مِن حَجِّنا في هذا العام . ثم رجع .

وكان إذا عزَم على الحجِّ يَقُولُ لأصْحابِه (٢): مَن عزَم منكم على [ ١٠٧/٩]

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/۱۰، وتاریخ دمشق ۳۸/۳۸، والمنتظم ۹/ ۲۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «احتفل الناس به».

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار فجاء فسألها عن أمرها وأخذها الميتة».

<sup>(</sup>o) في الأصل، ب، م، ص: «أخي»، وفي س، ظ: «أمي». والمثبت من المنتظم.

 <sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة»، وبعده في المنتظم: «إذا لبسته بقيت أختى عريانة فهو كسوتنا وفراشنا ودثارنا».

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱۰/ ۱۰۸، وتاریخ دمشق ۳۸/ ۳۰۷.

الحجّ؛ فيَأْخُذُ () منهم نَفَقاتِهم، ويَكْتُبُ على كلِّ صُرَّةِ اسمَ صاحبِها ويَجْمَعُها في صُنْدوقِ ، (أثم يَخْرُجُ بهم في أوْسعِ ما يَكُونُ مِن النَّفَقاتِ والرُّكُوبِ ، وحُسْنِ الخُلِّقِ والتَّيْسِيرِ عليهم ، فإذا قضَوْا حَجَّتَهم يَقولُ لهم أن هل أوْصاكم أهلوكم بهدية ؟ فيَشْتَرِى لكلِّ واحد منهم ما وصَّاه أهله مِن الهدايا (المُكِيةِ واليَمنيةِ واليَمنيةِ وغيرِها ، فإذا جاءُوا إلى المدينةِ اشْتَرَى لهم منها الهدايا المَدنية أن فإذا قفلوا بعث مِن أَنْناءِ الطريقِ إلى بيوتِهم فأصْلِحت وبُيِّضَت أبوابُها ورُمِّ شَعَثُها ، فإذا رجعوا إلى أوطانِهم عمِل وَليمةً بعد قُدومِهم ودعاهم فأكلوا وكساهم ، ثم دعا بذلك الصندوقِ ففتَحه وأخْرَج منه تلك الصُّرَر ، ثم يُقْسِمُ عليهم أن يَأْخُذُ كلُّ واحدِ نفقتَه التي عليها اسمُه ، فيأُخُذونها ويَنْصَرِفون إلى مَنازلِهم وهم شاكِرون ناشِرون لواءَ الثَّنَاءِ الجَميل .

وكانت سُفْرتُه تُحْمَلُ على بعيرٍ وحدَها ، وفيها مِن أَنْواعِ المَأْكولِ مِن اللَّحمِ والدَّجاجِ والحَلُوي وغيرِ ذلك ، يُطعمُه وهو صائمٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ في الحَرِّ الشديدِ .

وسأَله مرة سائل (أنه) ، فأعطاه درهمًا ، فقال له بعضُ أصحابِه : إن هؤلاء يَأْكُلُون في غَدائِهم الشِّواءَ والفالُوذَجَ ، وقد كان يَكْفِيه قِطْعةٌ . فقال : واللَّهِ ما ظننتُ أنه يَأْكُلُ إلا البَقْلَ والخُبْزَ ، فأمَّا إذا كان يَأْكُلُ الشِّواءَ والفالُوذَجَ فلابدَّ من عَشَرةَ دراهم ، يا غلامُ : ردَّه وأعطِه عشرةَ دراهمَ . وفضائلُه ومَناقبُه ومآثرُه كثيرةً جدًّا .

<sup>(</sup>١) في ب، م: « فليأتني بنفقته حتى أكون أنا أنفق عليه فكان يأخذ ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س، ص، ظ: «ثم يخرجون فإذا قضوا المناسك يقول».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص، ظ: «وكذلك في المدينة النبوية».

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٩/ ٦٣.

قال أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ: أَجْمَع العلماءُ على قَبولِه وجَلالَتِه وإمامَتِه وعدْلِه . تُوُفِّي عبدُ اللَّهِ بنُ المُباركِ بهِيتَ (١) في هذه السنةِ في رمضانِها عن ثلاثٍ و ستين سنةً .

ومُفَطَّلُ بنُ فَصالةً (٢) ، ولِى قَضاءَ مصرَ مرتَيْن ، وكان دَيِّنًا ثِقةً ، سأَل اللَّهَ أَن يُذْهِبَ عنه الأَمَلَ ، فأَذْهَبه ، فكان بعدَ ذلك لا يَهْنِئُه عيشٌ ولا شيءٌ مِن الدنيا ، فسأَل اللَّهَ أَن يَرُدَّه عليه فردَّه ، فرجَعَ إلى حالِه .

ويَعْقُوبُ التائبُ العابدُ الكُوفَى أَنَّ ، قال على بنُ المُونَّقِ ، عن منصورِ بنِ عمّارِ : خَرِجْتُ ذاتَ ليلةِ وأنا أَظُنُّ أنى قد أَصْبَحْتُ ، فإذا على ليلٌّ ، فجلستُ إلى بابٍ صغيرٍ ، وإذا شابٌ يَبْكِى وهو يَقُولُ : وعِزَّتِك وجلالِك ما أَرَدْتُ بَعْصيتى مُخالفتك ، ولكن سوَّلَتْ لى نَفْسى ، وغلَبَتْنى شِقْوتى ، وغرَّنى سِتْرُك المُرْخَى على ، فالآنَ مِن عَذابِك مَن يَسْتَقْدُنَى ؟ وبحبْلِ مَن أَتَّصِلُ إِن قطعت حبْلك على ، فالآنَ مِن عَذابِك مَن يَسْتَقْدُنى ؟ وبحبْلِ مَن أَتَّصِلُ إِن قطعت حبْلك عنى ؟ واسوْأَتَاه على ما مضَى مِن أيامى فى مَعْصيةِ ربى ! يا ويْلى كم أُتوبُ ، وكم أُعودُ ! قد حان لى أن أُستَحْيِيَ مِن ربى عز وجل . قال مَنْصورٌ : فقلتُ : أُعودُ باللَّهِ مِن الشيطانِ الرجيمِ ، بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُوا قُولُ الْفَسُكُرُ وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ [ ٨/٨٠ ١ و] وَلَلْخِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتِكُهُ فِلاَظُ شِدَادُ لَي أَنْ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحرم: ٦] . قال : فسمِعْتُ صوتًا واضْطِرابًا شديدًا ، فذَهَبْتُ لحاجتى ، فلما أصبحت رجَعْتُ ، فلما مرَرْتُ على ذلك البابِ ، فإذا جِنازةً ، فسأَلْتُ ، فإذا هو قد مات مِن سماع هذه الآيةِ .

<sup>(</sup>١) هِيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد. معجم البلدان ٩٩٧/٤.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/۰۱۰، وأخبار القضاة ۳/۲۳۷، ۲۳۸، وتهذیب الکمال ۲۸/۴۱، وسیر أعلام النبلاء ۸/۱۵۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۶۱۲.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/٤٢ ، ٥٥ .

### ثم دخَلَت سنة ثنتَيْن وثمانين ومائةٍ

فيها (۱) أَخَذ الرشيدُ لولدِه عبدِ اللَّهِ المَّامُونِ البيعةَ بولايةِ العهدِ مِن بعدِ أخيه محمدِ ابنِ زُبَيْدةَ الأمينِ، وذلك بالرُّقَّةِ بعدَ مَرْجِعِه مِن الحجِّ، وضمَّ ابنَه المَّامُونَ إلى جعفرِ بنِ يَحْيَى البَرْمَكيِّ، ثم أرسلَه إلى بَغْدادَ ومعه جَماعةٌ مِن أهلِ الرشيدِ خِدْمةً له، وولَّاه نُحراسانَ وما يَتَّصِلُ بها، وسمَّاه المَّامُونَ.

وفيها رَجَع يَحْيَى بنُ خالدِ البَرْمَكَىُ مِن مُجاوَرتِه بمكةَ إلى بَغْدادَ .

وفيها غزا الصائفة عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الملكِ بنِ صالحٍ ، فبلَغ مدينةَ أصحابِ الكَهْفِ .

وفيها سمَلَت الرومُ عينَىْ مَلِكِهم قُسْطَنْطِينَ بنِ أَلْيونَ ، وملَّكوا عليهم أُمَّه رِينَى ، وتُلَقَّبُ أُغَسْطَةَ<sup>(٢)</sup> .

وحجَّ بالناسِ فيها موسى بنُ عيسى بنِ موسى بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ عباسٍ .

وممّن تُوفى فيها مِن الأغيانِ: إسماعيلُ بنُ عَيَّاشِ الحِمْصَىُّ أَحَدُ المَشاهِيرِ مِن أَئمةِ الشامِيِّين، وفيه كلامٌ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢٦٩/٨ ، والمنتظم ٦٦/٩ ، ٦٧ ، والكامل ١٦١/٦ ، ١٦٢ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل، ب، س، ص، ظ: (أعطشة)، وفي الكامل: (عطسة).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٢٢١، وتاريخ دمشق ٩/ ٣٥، والمنتظم ٩/ ٦٧، وتهذيب الكمال ٣/ ١٦٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٧٠.

وَمَرُوانُ بِنُ أَبِي حَفْصة () الشَّاعِرُ المَشْهُورُ المَشْكُورُ ، كَان يَمْدَحُ الخُلَفَاءَ وَالْبَرَامِكَةَ وَمَعْنَ بِنَ زَائدةَ ، وكان قد تَحَصَّل له مِن الأَمْوالِ شيءٌ كثيرٌ جدًّا ، وكان مع ذلك مِن أَبْخُلِ النَّاسِ ، لا يَكَادُ يَأْكُلُ اللَّحَمَ مِن بُخْلِه ، ولا يُشْعِلُ في يَتِه سِراجًا ، ولا يَلْبَسُ مِن الثِّيابِ إلا الكِرْباسَ () والفَرْوَ الغَليظَ ، وكان رَفيقُه سَلْمٌ يَتِه سِراجًا ، ولا يَلْبَسُ مِن الثِّيابِ إلا الكِرْباسَ () والفَرْوَ الغَليظَ ، وكان رَفيقُه سَلْمُ الحَاسرُ إذا ركِب إلى دارِ الحَلافةِ يَأْتَى على يِرذَوْنِ ، وبَدْلَةِ سَنيةٍ تُساوِى أَلفَ دينارِ ، والطِّيبُ يَنْفَحُ مِن ثيابِه ، ويَأتَى مروانُ في شرِّ حالةٍ وأَسْوئِها .

وخرَج (٢) يومًا إلى المهدى ، فقالتِ امرأة مِن أهلِه : إن أطْلَق لك الحليفةُ شيئًا فاجْعَلْ لى منه شيئًا . فقال : إنْ أعْطانى مائةَ ألفِ درهم فلكِ درهم . فأعْطاه ستين ألفًا ، فأعْطاها أَرْبعةَ دَوانِيقَ . تُوفِّى بَبغْدادَ فى هذه السنةِ ، ودُفِن فى مَقْبَرةِ نصرِ بنِ مالكِ .

القاضى أبو يوسُفَ<sup>(۱)</sup> وهو يَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبِيبِ بنِ سعدِ ابنِ حَبِيبِ ، سعدِ ابنِ حَبِيتَةَ (٥) ، وهى أمَّه ، وأبوه بَحِيرُ (١) بنُ معاوية ، وسعدٌ هذا له صحبةٌ ، استُصْغِر يومَ

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء ص ٤٢، وتاريخ بغداد ١٤٢/١٣، وتاريخ دمشق ٣٦٥/١٦ مخطوط، والمنتظم ٩٦٥/١، وفيات الأعيان ٥/١٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢٢/٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) فى م: «الكرباسى». والكِرباس: ثوب من القطن الأبيض، فارسى معرّب. تاج العروس(كربس).

<sup>(</sup>٣) انظر المنتظم ٩/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٠، وأخبار القضاة ٣/ ٢٥٤، وتاريخ بغداد ٢٤٢/١٤، وطبقات الفقهاء ص ١٣٤، والمنتظم ٩/ ٧١، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٧٨، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٣/ ٦١١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٩٦.

<sup>(°)</sup> في ب، م: «حسنة»، وفي ص: «حبة». وانظر الإكمال ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) فى ب، م: «بجير»، وفى س، ص، ظ: «يحيى». وقد اتُحتلف فى اسم أبى سعد، فقيل: بَجِير. وقيل: بُجير. والأول أصح. وانظر المصدر السابق ١/ ١٩٩، ٣/ ١٢١، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٧٨، ٣٨٩.

أحد، وأبو يوسُفَ القاضى هذا كان أكبرَ أصحابِ أبى حنيفة، رحِمه الله، وروَى الحديث عن الأعمش، وهشام بن عروة، ومحمد [١٠٨/٨] بن إسحاق، ويَحْيَى بنِ سعيد، وغيرهم. وعنه محمد بنُ الحسنِ، وأحمد بنُ حنبل، ويَحْيَى بنُ مَعِينٍ.

وقال على بنُ الجَعْدِ (١): سمِعْتُه يَقُولُ: تُؤفِّي أَبِي وأنا صغيرٌ، فأَسْلَمَتْنِي أُمِّي إلى قَصَّارِ ، فَكنتُ أَمُرُ على حَلْقةِ أبى حَنيفةَ ، فأَجْلِسُ فيها ، فكانتْ أمى تَتْبَعُنى ، فتَأْخُذُ بيدى مِن الحَلْقةِ وتَذْهَبُ بي إلى القَصَّارِ، ثم كنتُ أَخالِفُها في ذلك وأَذْهَبُ إلى أبي حَنيفةً ، فلمَّا طال ذلك قالت أمي لأبي حَنيفةً : إن هذا صبيٌّ يَتيمٌ ، ليس له شيءٌ إلا ما أَطْعِمُه مِن مِغْزَلِي ، وإنَّكَ قد أَفْسَدْتَه عليَّ . فقال لها : اسْكُتي يا رَعْناءُ ، ها هو ذا يَتِعَلَّمُ العلمَ ، وسيَأْكُلُ الفالُوذَجَ بدُهْنِ الفُسْتُقِ . فقالتْ له: إنك شيخٌ قد خرِفْتَ. قال أبو يوسُفَ: فلما وُلِّيتُ القَضاءَ - وكان أوَّلَ مَن ولَّاه القضاءَ الهادي، وهو أوَّلُ مَن لُقِّب بقاضي القُضاةِ، وكان يُقالُ له: قاضي قُضاةِ الدنيا . لأنه كان يَسْتَنِيبُ في سائرِ الأقاليم التي يَحْكُمُ فيها الخليفةُ - قال أبو يوسفَ : فبينا أنا ذاتَ يومِ عندَ الرشيدِ إذ أَتِي بفالُوذَج وكنتُ لا أعرفُها ، فقال لى : كُلْ مِن هذا ؛ فإنَّه لا يُصْنَعُ لنا كلُّ وقتٍ . فقلتُ : وما هذا يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: هذا الفالُوذَج. قال: فتبَسَّمْتُ، فقال: ما لك تَتَبَسَّمُ؟ فقلتُ: لا شيءَ، أَبْقَى اللَّهُ أُميَرِ المؤمنين . فقال : لَتُحْبِرَنِّي . فقصَصْتُ عليه القِصةَ من أُولِها ، فقال : إِن العلمَ يَنْفَعُ ويَرْفَعُ في الدنيا والآخِرةِ . ثم قال : رحِم اللَّهُ أبا حَنيفةَ ، فلقد كان يَنْظُرُ بعينِ عقلِه ما لا يراه بعين رأسِه.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٤، ٢٤٥، والمنتظم ٩/ ٧٢.

وكان أبو حَنيفةَ يَقُولُ عِن أَبَى يُوشُفَ (١) : إِنَّه أَعْلَمُ أَصْحَابِهِ.

وقال المُزَنيُّ : كان أبو يوسُفَ أَتْبَعَهم للحديثِ.

وقال ابنُ المَدِينيِّ : كان صَدوقًا . وقال ابنُ مَعينِ " : كان ثِقةً . وقال أبو زُرْعةً " : كان سليمًا مِن التَّجَهُّمِ .

وقال بَشَّارٌ الحَفَّافُ<sup>(۲)</sup>: سمِعْتُ أبا يوسُفَ يَقُولُ: مَن قال: القرآنُ مَخْلُوقٌ. فحرامٌ كلامُه، وفَرْضٌ مُبايَنتُه.

ومِن كلامِه الذي يَنْبَغِي كتابتُه بماءِ الذهبِ قولُه (''): مَن طلَب المالَ بالكيمياءِ أَفْلَس، ومَن تَتَبَّع غَرائبَ الحديثِ كذَب، ومَن طلَب العلمَ بالكلام تَزَنْدَق.

ولما تَناظَر هو ومالكٌ بالمدينةِ بحضرةِ الرشيدِ في مَسْأَلةِ الصاعِ وزَكَاةِ الخَضْراواتِ احتجَّ مالكٌ بما اسْتَدْعَى به مِن تلك الصِّيعانِ المُنْقولةِ عن آبائِهم وأسْلافِهم، وبأنَّه لم تكن الخَضْراواتُ في زمنِ الخلفاءِ الراشدين. فقال: لو رأى صاحبي ما رأيْتُ لَرجَع كما رجَعْتُ. وهذا إنْصافٌ.

وقد كان يَحْضُرُ فى مَجْلِسِ حُكمِه العُلماءُ على طَبَقاتِهم، حتى إنَّ أحمدَ المَاءِ الناسِ، فيتَناظَرون المَاءِ الناسِ، فيتَناظَرون ويَتَباحَثون فيه، وهو مع ذلك يَحْكُمُ ويُصَنِّفُ أيضًا.

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٤/ ٥٥٩، والمنتظم ٩/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/٣٥٣، والمنتظم ٩/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخبار القضاة ٣/ ٢٥٨، والكامل لابن عدى ٢٦٠٣/٧.

وقال (۱) : وُلِّيتُ هذا الحُكْمَ ، وأَرْجُو اللَّهَ أَن لا يَسْأَلَنى عن جَوْرٍ ولا مَيْلِ إلى أحدٍ ، إلا يومًا واحدًا ؛ جاءنى رجلٌ فذكر أن له بُسْتانًا ، وأنَّه فى يدِ أميرِ المؤمنين فأعْلَمْتُه ، فقال : البُسْتانُ لى ، اشْتَراه لى المهدى . فقلتُ : إن رأى أمير المؤمنين فأعْلَمْتُه ، فقال : البُسْتانُ لى ، اشْتَراه لى المهدى . فقلتُ : إن رأى أميرُ المؤمنين أن يُحْضِرَه لِأَسْمَعَ دَعُواه . فأخضَره فأدَّعَى بالبُسْتانِ ، فقلتُ : ما تقولُ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : هو بُسْتانى . فقلتُ للرجلِ : قد سمِعْتَ ما أجاب . فقال الرجلُ : يَحْلِفُ . فقلتُ : أَتَحْلِفُ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : لا . فقلتُ : سأَعْرِضُ عليك اليَمينَ ثلاثًا ، فإن حلَفْتَ وإلا حكَمْتُ فقال : لا . فعرضْتُها عليه ثلاثًا فامْتَنع ، فحكَمْتُ بالبُسْتانِ للمُدَّعِى . قال : فكنتُ عليك . فعرضْتُها عليه ثلاثًا فامْتَنع ، فحكَمْتُ بالبُسْتانِ للمُدَّعِى . قال : فكنتُ في أثناءِ الحُصُومةِ أَوَدُ أَن نَنْفَصِلَ ، ولم يُمْكِنِي أَن أُجْلِسَ الرجلَ مع الحَليفةِ . وبعَث القاضى أبو يوشفَ في تَسْليم البُسْتانِ إلى الرجلِ .

وروَى المُعافَى بنُ زكريا الجَرِيرِيُّ ، عن محمدِ بنِ أبى الأَزْهَرِ ، عن حمادِ ابنِ أبى إسحاق – الموصِليِّ ، عن أبيه ، عن بِشْرِبنِ الوَليدِ ، عن أبى يوسُفَ قال : بينا أنا ذاتَ ليلةٍ قد نِمْتُ فى الفِراشِ ، إذا رسولُ الخليفةِ يَطُرُقُ البابَ ، فخرَجْتُ مُنْزَعِجًا فقال : أميرُ المؤمنين يَدْعُوك . فذهبتُ فإذا هو جالسٌ ومعه عيسى بنُ جَعْفرِ ، فقال لى الرشيدُ : إن هذا قد طَلَبْتُ منه جاريةً يَهَبْنيها ، فلم يَفْعَلْ ، أو يَبِعُنيها فلم يفعلْ ، وإنى أُشْهِدُك إن لم يُجِبْني إلى ذلك قتَلْتُه . فقلتُ لعيسى : لمَ لم تَفْعَلْ ؟ فقال : إنى حالِفٌ بالطلاقِ والعتاقِ وصَدَقةِ مالى كله أن لا أَبِيعَها ولا أَهْبَها . فقال لى الرشيدُ : فهل له مِن مَخْلَصٍ ؟ فقلتُ : نعم ، يَبيعُك نصفَها ، ويَهَبُك نصفَها ، ويَهَبُك نصفَها ، وباعه النصفَ بمائةِ ألفِ دينارِ ، فقبِل منه ذلك ،

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٩/٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٤٩/١٤ - ٢٥١، من طريق المعافي بن زكريا به مطولاً.

وأَحْضِرَت الجارية ، فلما رآها الرشيدُ قال : هل لى مِن سبيلِ عليها الليلة ؟ قلتُ : إنها مَمْلُوكة ، ولابد من اسْتِبْرائِها ، إلا أن تُعْتِقَها وتَتَزَوَّجَها ، فإن الحُرَّة لا تُسْتَبْرَأ . قال : فأَعْتَقها وزَوَّجْتُها منه بعشرين ألفَ دينارٍ ، وأَمَر لى بمائتَى ألفِ درهم وعشرين تَخْتًا (١) مِن ثِيابٍ ، وأَرْسَلَت إلى الجارية بعشرة آلافِ دينارٍ .

وقال يَحْتَى بنُ مَعِينِ '' : كنتُ عندَ أبى يوسُفَ ، فجاءتُه هديةٌ مِن ثيابِ دَيِيقِ '' وطِيبٍ وتماثيلِ نِدِّ ' لوغيرِ ذلك ، فذاكرنى رجلٌ في إسنادِ حديثِ : (من أُهْدِيَت له هديةٌ وعندَه قومٌ مجلوسٌ فهم شُركاؤُه » . فقال [١٩/٨ هـ الله أبو يوسُفَ : إنما ذاك في الأقطِ والتمرِ والزَّبيبِ ، ولم تَكُنِ الهَدايا ما ترَوْن ، يا غلامُ ، شِلْ إلى الخَرَائن .

وقال بِشْرُ بنُ غِياثِ المَرِيسىُ (°): سمِعْتُ أبا يوسُفَ يَقُولُ: صحِبْتُ أبا حَنيفةَ سبعَ عشْرةَ سنةً، وما أَظُنُّ أَجَلَى إلا قد اقْتَرَب. فما كان شُهورٌ حتى مات.

وقد مات (١) أبو يوسُفَ في ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ عن تسعِ وستين سنةً ، وقد مكَث في القَضاءِ ستَّ عشرةَ سنةً ، وَوَلِي القضاءَ مِن بعدِه ولدُه يوسُفُ .

<sup>(</sup>١) التخت: وعاءٌ تُصانُ فيه الثيابُ، فارسى، وقد تكلمت به العرب. اللسان (ت خ ت).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٥٢، والمنتظم ٩/ ٧٩، ٨٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٨٦، ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٣) فى ب، ظ، وتاريخ بغداد: «ديبقى». والدبيقى: من دق ثياب مصر، معروفة تنسب إلى دبيق،
 وهى قرية بمصر. اللسان، والوسيط (د ب ق).

<sup>(</sup>٤) والنَّدُّ والنَّدُّ: ضربٌ من الطُّيب يُدَخَّن به. اللسان (ن د د).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٥٢، والمنتظم ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر تاریخ بغداد ۲۲۳/۱۶، ۲۲۱، والمنتظم ۹/۷۲، ۸۰.

وقد كان نائبَه على الجانبِ الغربيِّ مِن بَغْدادَ . ومَن زَعَم مِن الرُّواةِ أَن الشافعيَّ الْجُتَمَع بأبي يوسُفَ كما يَقُولُه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ البَلَويُّ الكَذَّابُ في الرِّحْلةِ التي ساقها للشافعيِّ ، فقد أخطأ في ذلك ، فإن الشافعيُّ إنما ورَد بَغْدادَ في أولِ قَدْمةٍ قدِمها إليها في سنةِ أربع وثمانين . وإنما اجتَمَع بمحمدِ بنِ الحسنِ الشَّيبانيِّ ، فأحسن إليه وأقبل عليه ، ولم يَكُنْ بينهما شَنَآنٌ ، كما قد يَذْكُرُه بعضُ مَن لا خِبْرةَ له بهذا الشأنِ . واللَّهُ أعلمُ .

وفيها تُوفي يعقوبُ بنُ داودَ بنِ طَهْمانَ أَبو عبدِ اللَّهِ "، مولى عبدِ اللَّهِ بنِ خارم (ئ) السُّلَميِّ ، اسْتَوْزَره المَهْديُّ ، وسلَّم إليه أَزِمَّة الأُمورِ ، وحظِيَ عنده جدًّا ، ثم لما أمره بقَتْلِ ذلك العَلَويِّ فأَرْسَله ، ونمَّت عليه الجارية ، وتحقَّق أنه لم يَفْعَلْ ، سجنه في بئرٍ ، وبُنِيَت عليه قُبَة ، ونبَت عليه شعرُ كما يَنْبُتُ شعرُ الأَنْعامِ ، وعمِي ، ويُقالُ : عَشِي بَصَرُه ، ومكَث نحوًا مِن خمسَ عشرة سنة في ذلك المكانِ لا يَرَى شيئًا ، ولا يَسْمَعُ صوتًا إلا حينَ الصَّلواتِ يُعْلَمُ به ، ويُدَلَّى إليه في كلِّ يومٍ رَغيفٌ وكُوزُ ماءٍ ، حتى انْقَضَت أيامُ المهديِّ وأيامُ الهادى وصَدْرٌ مِن خلافةِ الرشيدِ ، قال يعقوبُ : فأتانى آتٍ في مَنامى فقال :

عسى الكَوْبُ الذى أَمْسَيْتَ فيه يَكُونُ وراءَه فرجُ قريبُ فيَأْمَنَ حَائِفٌ ويُفَكُّ عانٍ ويَأْتِيَ أَهلَه النائي الغريبُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الشرقي». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء ١٠/٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص ١٥٨، وتاريخ بغداد ١٤/ ٢٦٢، والمنتظم ٩/ ٨٠، ووفيات الأعيان ٧/ ١٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، س، م: «حازم». وانظر تهذيب الكمال ١٤/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) البيتان من قصيدة لهُدْبة بن خَشْرم العذرى . انظر أمالي القالي ١/ ٧٢.

فلما أصبحتُ نُودِيتُ فظَنَنْتُ أَنَى أَعْلَمُ بوقتِ الصلاةِ ، ودُلِّى إلى حبلٌ ، وقيلَ لى : ارْبِطْ هذا الحبلَ في وسَطِك . فأخْرَجوني ، فلما نظرتُ إلى الضِّياءِ لم أَبْصِرْ شيئًا ، وأُوقِفْتُ بينَ يدى الخليفةِ . فظنَنْتُه المهديَّ ، فسلَّمْتُ عليه أنه المهديُّ ، فقال : لستُ به . فقلتُ : السلامُ المهديُّ ، فقال : لستُ به . فقلتُ : السلامُ عليك يا أميرَ المؤمنين الرشيدَ . فقال : نعم . ثم قال : [١٩٠١٥] واللَّهِ إنه لم يَشْفَعْ غيك عندى أحدُّ ، ولكني البارحةَ حمَلْتُ جاريةً لي صغيرةً على عُنُقي ، فذكَرْتُ خملك إيايَ على عنقِك ، فرحِمْتُ ما أنت فيه مِن الضِّيقِ ، فأخْرَجْتُك . ثم أَنْعَم عليه وأَحْسَن إليه . فغار منه يحيى بنُ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، وخشِي أَن يُعِيدَه إلى المُنْزِلةِ عليه وأحْسَن إليه . فغار منه يحيى بنُ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، وخشِي أَن يُعِيدَه إلى المُنْزِلةِ التي كان فيها في أيامَ المهديِّ ، وفهِم ذلك يَعْقوبُ ، فاسْتَأْذَن الخليفةَ في أَن ينهر بَرْمه اللَّهُ ().

ويزيدُ بنُ زُرَيْعٍ أبو مُعاويةَ العَيشيُ '' ، كان ثقةً عالمًا عابدًا وَرِعًا ، تُوفى أبوه وكان والى البَصْرةِ ، وترَك مِن المالِ خمسَمائةِ ألفِ درهم ، فلم يَأْخُذْ منها يزيدُ درهمًا واحدًا ، وكان يَعْمَلُ الخُوصَ ، ويأكلُ منه . تُوفِّى بالبَصْرَةِ في هذه السنةِ ، وقيل قبلَ ذلك '' . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ بغداد ۲٦٢/۱۶ – ٢٦٠، والمنتظم ۸۰/۹ – ۸۲، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٥، ٢٦. (۲) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨، والمنتظم ٩/ ٨٢، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٢٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٦٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٦٣. (٣) انظر المنتظم ٩/ ٨٢.

#### ثم دخَلت سنة ثلاثٍ وثمانين ومائةٍ

فيها (۱) خرَجَت الحَزَرُ على الناسِ مِن ثُلْمةِ أَرْمِينِيَةً ، فعاثُوا في تلك البلادِ فَسادًا ، وسبَوْا مِن المسلمين وأهلِ الذِّمَّةِ نحوًا مِن مائةِ ألفٍ ، وقتلوا بَشَرًا كثيرًا ، وانْهَزَم نائبُ أَرْمِينِيَةَ سعيدُ بنُ مسلمٍ ، فأرْسَل الرشيدُ إليهم (الحُزيَّمةَ بنَ خارمٍ) ويزيدَ بنَ مَرْيَدِ في مجيوشٍ كثيفةٍ ، إلى تلك البلادِ فأصلَحوا ما وقع فيها من العَيْثِ والفسادِ . وحجَّ بالناسِ العباسُ بنُ موسى الهادى .

وفيها تُوُفِّى مِن الأغيانِ على بنُ الفُضَيْلِ بنِ عِياضٍ (")فى حياةِ أبيه ، وكان كثيرَ العِبادةِ والوَرَع والخوفِ .

ومحمدُ بنُ صَبِيحٍ '' أبو العباسِ ، مولى بنى عِجْلِ ، المَذَكِّرُ '' . ويُعْرَفُ بابنِ السَّمَّاكِ . روَى عن إسْماعيلَ بنِ أبى خالدٍ والأَعْمشِ والثَّوريِّ وهشامِ بنِ عُرْوةَ وغيرهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ٢٧٠، ٢٧١، والمنتظم ٩/ ٨٣، والكامل ٦/ ٦٦٣.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «خازم بن خزيمة». والمثبت من مصادر التخريج. وخازم بن خزيمة هو والد خزيمة، توفى في حياة المنصور أبي جعفر. وانظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٨/ ٢٩٧، والمنتظم ٩/ ٨٥، وتهذيب الكمال ٢١/ ٩٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٩٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٨/٢٠٣، وتاريخ بغداد ٥/٣٦٨، والمنتظم ٩/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) أي الواعظ.

ودخَل يومًا على الرشيدِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ لك بينَ يدى اللَّهِ مَوْقِفًا، فانْظُرْ أين مُنْصَرَفُك؛ إلى الجنةِ أم إلى النارِ؟ فبكَى الرشيدُ حتى كاد يَموتُ.

وموسى بنُ جَعْفرِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ الحُسَيْنِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، أبو الحسنِ الهاشمى ، (ويُقالُ له: الكاظِمُ . وُلِد سنة ثمانِ أو تسع وعشرين ومائة ، وكان كثيرَ العِبادةِ والمُروءةِ ، إذا بلَغه عن أحد أنه يُؤذِيه أرْسَل إليه بالتُّحَفِ والذهبِ ، وُلِد له مِن الذُّكورِ والإناثِ أربعون نَسَمةً . وأهْدَى له مرةً عبدٌ عَصِيدةً فاشْتَراه واشْتَرَى المُزْرَعة التى هو فيها بألفِ دينارِ ، وأعْتقه ، ووهَبها له .

وقد اسْتَدْعاه المهدى [١٠١٨ظ] إلى بَعْدادَ فحبَسه، فلما كان في بعضِ الليالي رأى المهدى على بن أبي طالبٍ وهو يقولُ له: يا محمدُ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ الليالي رأى المهدى على بن أبي طالبٍ وهو يقولُ له: يا محمد ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولَيّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]. فاسْتَيْقَظ مَدْعورًا، وأمر به فأخرِج مِن السِّجْنِ ليلا، فأجلسه معه، وعانقه وأقبل عليه، وأخذ عليه العَهْدَ أن لا يَخْرُجَ عليه، ولا على أحدٍ مِن أولادِه، فقال: واللهِ ما هذا مِن شَأْني (١). فقال: صدَقْتَ. وأمر له بثلاثةِ آلافِ دينار، وأمر به فرد الى المدينةِ ، فما أصبح الصَّباحُ إلا وهو على الطريقِ، فلم يَزَلُ بالمدينةِ حتى كانت خلافةُ الرشيدِ فحجٌ ، فلما دخل ليُسَلِّمَ على قبرِ النبيّ عَيِّلِيّهٍ ومعه موسى بنُ جعفرٍ ، فقال الرشيدِ فحجٌ ، فلما دخل ليُسَلِّمَ على قبرِ النبيّ عَيِّليّةٍ ومعه موسى بنُ جعفرٍ ، فقال الرشيدُ : السّلامُ عليك يا رسولَ اللّهِ يا بنَ عمٌ . فقال موسى : السلامُ عليك

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: الأصل، س، ظ. وانظر تاريخ بغداد ۲۷/۱۳، والمنتظم ۹/۸۷، ووفيات الأعيان ٥/٣٠٨، وتهذيب الكمال ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «ولا حدثت فيه نفسي».

يا أبّه . فقال الرشيدُ : هذا هو الفَحْرُ يا أبا الحسنِ (١) . ثم لم يَزَلْ ذلك في نَفْسِه حتى اسْتَدْعاه في سنةِ تسعِ وسبعين (٢) ، وسجنه فأطال سَجْنَه ، فكتب إليه موسى رِسالةً يقولُ فيها : أما بعدُ ، يا أميرَ المؤمنين ، إنه لن يَنْقضيَ عنى يومٌ مِن البَلاءِ إلا انْقَضَى عنك يومٌ مِن الرَّحاءِ ، حتى يُفْضِيَ بنا ذلك إلى يومٍ يَخْسَرُ فيه المُبْطِلون . تُوفِّي لخمسٍ بَقِين مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ ببَعْدادَ ، وقبرُه هناك مشهورٌ .

هُشَيْمُ " بنُ بَشيرِ بنِ أبى خازمٍ ( القاسمِ بنِ دينارٍ ، أبو مُعاوية السُّلَمى الواسطى ، كان أبوه طَبَّاخًا للحجَّاجِ بنِ يوسُفَ الثَّقفی ، ثم كان بعد ذلك يَبيعُ الصَّحْناة ( والكوامخ ) وكان يَمْنَعُ ابنَه مِن طَلَبِ العلمِ ليُساعِدَه على صناعتِه ، الصَّحْناة و والكوامخ الحديث . فاتَّفَق أن هُشَيْمًا مرِض ، فجاءه أبو شَيْبة قاضى فيأنى إلا أن يَسْمَعَ الحديث . فاتَّفَق أن هُشَيْمًا مرِض ، فجاءه أبو شَيْبة قاضى واسِطِ لِيَعودَه ، ومعه خَلْقٌ مِن الناسِ ، فلما رآه بَشِيرٌ فرح بذلك وقال له : يا بنى ، أَبَلغَ مِن أَمْرِك أَنْ جاء القاضى إلى مَنْزلى ؟! لا أَمْنَعُك بعدَ هذا اليومِ مِن طلبِ الحديث .

كان هو مِن ساداتِ العُلَماءِ، حدَّث عنه؛ مالكٌ، وشُعْبةُ، والثَّوريُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبلِ، وخَلْقٌ سواهم، وكان مِن الصَّلَحاءِ العُبَّادِ. مَكَث يُصَلِّى

<sup>(</sup>١) في ب، م: «الحسين».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ستين». والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في م: «هاشم». وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧/٣١٣، وتاريخ بغداد ١٤/ ٨٥، وتهذيب الكمال ٣١٣/ ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، س، م، ظ، والمنتظم: «حازم». وهو تصحيف، وانظر مصادر ترجمته. وانظر تبصير المنتبه ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) سَقَطَ مَن: ب، م. والصحناة: إدامٌ بِتُخذُ من السمك الصُّغار المُمَلُّح. انظر اللسان (ص ح ن).

<sup>(</sup>٦) الكوامخ: جمع كامخ وهو نوع من الأَدْم، وقيل: المُخلَّلات المُشَهَّيَة. اللسان، والوسيط (ك م خ).

الصبح بؤضوءِ العِشاءِ قبلَ أن يموتَ (عشر سنين .

يَحْيَى بنُ زكريا بنِ أبى زائدة (٢) ، قاضى المَدائِنِ ، كان مِن الأَئمةِ الثُقاتِ . يونُسُ بنُ حَبيبٍ (٢) ، أحدُ النُّحاةِ النُّجَباءِ ، وقد أَخَذ عن أبى عمرو بنِ العَلاءِ وغيرِه ، وأَخَذ عنه الكِسائيُ والفَرَّاءُ ، وقد كانتْ له حَلْقةٌ بالبَصْرةِ يَنْتابُها أهلُ العلمِ والأَدَبِ والفُصَحاءُ مِن الحاضرِين والعربِ (١٠ . تُوفِّى في هذه السنةِ عن الحاضرين والعربِ (١٠ . تُوفِّي في هذه السنةِ عن ثمانِ [١١١/٨] وتسعين (٥) سنةً .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في س: «عشرين سنة».

ر. (۲) طبقات ابن سعد ۱۳/۵۹۳، وتاریخ بغداد ۱۱٤/۱۶، والمنتظم ۹۰،۹، ووفیات الأعیان ۲/۲۱٪، وتهذیب الکمال ۳۰۰،۱۸۱، وسیر أعلام النبلاء ۸/ ۲۹۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۸۱) ص ۲۰۱۱) ص ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين ص ٣٣، والمنتظم ٩/ ٩١، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٤٤، وإنباه الرواة ٤/ ٦٨، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ٣٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٨٠، وغاية النهاية ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «الغرباء».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، م، ظ: «سبعين».

# ثم دخَلت سنة أربع وثمانين ومائةٍ

فيها (١) رَجَع الرشيدُ مِن الرَّقَّةِ إلى بغدادَ ، فأخَذ الناسَ بأداءِ بقايا الخَراجِ الذى عليهم ، وولَّى على أطْرافِ البلادِ ، وعزَل وقطَع ووصَل .

وخرَج بالجَزيرةِ أبو عمرٍو الشَّارِي، فبعَث إليه الرشيدُ مَن قتَله بشَهْرَزُورَ.

وحجَّ بالناسِ فيها إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ العباسيُّ .

وممن تُوفِّى فيها من الأعيانِ: أحمدُ بنُ أميرِ المؤمنين الرشيدِ (٢) كان زاهدًا عابدًا قد تنسَّك، وكان لا يَأْكُلُ إلا مِن عمَلِ يديْه، يعملُ في الطِّينِ (٦)، وليس يَمْلِكُ إلا مَرَّا وزِنْبيلًا – أى مِجْرَفةً وقُفَّةً – وكان أُجْرتُه في كلِّ يومٍ يعملُ فيه مِن الجمعةِ إلى الجمعةِ درهما ودانِقًا، (وكان لا يَعْمَلُ إلا في يومِ السبتِ فقط، ثم يُقْبِلُ على العِبادةِ بقيةَ أيامِ الجمعةِ ، وكان مِن زُبَيْدةَ في قولِ بعضِهم، والصحيح أنه كان مِن امرأةِ غيرِها كان الرشيدُ قد أحبَّها فترَوَّجها سرًّا (٥)، فحمَلت منه بهذا العلامِ ثم أَحْدَرها إلى البَصْرةِ، وأعطاها خاتمًا من ياقوتِ أحْمرَ، وأشياءَ معها العلامِ ثم أَحْدَرها إلى البَصْرةِ، وأعطاها خاتمًا من ياقوتِ أحْمرَ، وأشياءَ معها

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۲۷۲۸، والمنتظم ۹۲ – ۹۳، والکامل ۲/۱۹۲، ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩٣/٩، ووفيات الأعيان ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «كان يعمل فاعلا فيه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، س، ظ.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

نَفِيسةً ، وأَمَرِها إذا أَفْضَت إليه الخِلافةُ أن تَأْتِيَه . فلما صارتِ الخِلافةُ إليه لم تَأْتِه ولا وَلدُها(١)، وبلَغه أنهما ماتا، ولم يَكُن كذلك(٢)، فكان هذا الشابُ يَعْمَلُ بيدِه، ويَأْكُلُ مِن كَدِّها، فاتَّفَق مَرَضُه في دارِ مَن كان يستعملُه في الطِّينِ، فمرَّضَه عندَه ، فلما احْتُضِر أَخْرَج الخاتم ، وقال لصاحب المنزلِ : اذْهَبْ بهذا إلى الرشيدِ ، وقُلْ له : صاحبُ هذا الخاتَم يقولُ لك : إياك أن تَمُوتَ في سَكْرتِك هذه فَتَنْدَمَ (٢) فلما مات ودَفنه وطَلَب الحُضورَ بينَ يدى الخليفةِ ، فقال : ما حاجتُك؟ قلتُ : هذا الخاتَمُ دفَعه إليَّ رجلٌ ( ، وأوْصاني أن أقولَ لك كلامًا . فلما نظَر عرَفه فقال: ويحَك ! وأين صاحبُ هذا الخاتَم؟ قال: فقلتُ: مات يا أميرَ المؤمنين، (°وهو يقولُ لك: احذرْ أن تموتَ في سَكْرتِك فتندمَ. قال: فقام الرشيدُ ° فَضَرَب بِنَفْسِه البِسَاطَ<sup>(١)</sup> وجعَل يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لبطن ويقولُ: واللَّهِ لقد نصَحْتَنى يا بنيَّ . ثم قال : أتَعْرِفُ قبرَه ؟ قلتُ : نعم . قال : إذا كان العَشِيُّ فأتيني . فأتيَّتُه ، فذهَب إلى قبره ، فلم يَزَلْ يَبْكى عندَه حتى أَصْبَح ، ثم أَمَر لذلك الرجل بعشرةِ آلافِ درهم، وكتَب لِهِ ولعِيالِه رِزْقًا.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «بل اختفيا».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « وفحص عنهما فلم يطلع لهما على خبر».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ٥ حيث لا ينفع نادما ندمه واحذر انصرافك من بين يدى الله إلى الدارين وأن يكون آخر العهد بك فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى ٥.

رع) بعده في ب ، م : « وأمرني أن أدفعه إليك » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني به وذكرت له أنه كان يعمل بالفاعل في كل جمعة بدرهم وأربع دوانيق أو بدرهم ودانق يتقوت به سائر أيام الجمعة ثم يقبل على العبادة قال فلما سمع هذا الكلام قام».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «البلاد»، وفي س: «البلاط»، وفي ب، م: «الأرض». والمثبت من المنتظم.

عبدُ اللَّهِ بنُ مُضعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ بنِ العَوَّامِ، أبو بكرِ القُرَشى الأَسَدَى (') ، والدُ بَكَّارِ . أَلْزَمه الخليفةُ الرشيدُ بولايةِ المدينةِ ، فقبِلها بشروطٍ عِدَّةٍ ('') اشْتَرَطها ، فأجابه إلى ذلك ، ثم أضاف إليه نيابةَ اليمنِ ، وكان مِن أَعْدَلِ الوُلاةِ ، وكان عمرُه يومَ تُوفِّى ('') نحوًا مِن [١١١/٨٤] سبعين سنةً .

عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ العزيزِ العُمَرِيُّ أَدْرَكَ أَبا طُوَالةً ، وروَى عن أبيه وإبراهيمَ ابنِ سعدٍ ، وكان عابدًا زاهدًا ، وعَظ الرشيدَ يومًا فأطنبَ وأطيبَ ؛ قال له وهو واقفٌ على الصَّفا : انظرْ كم حولَها (٥) مِن الناسِ ؟ فقال : بَشَرٌ كثيرٌ . فقال : كلِّ منه يُسْأَلُ يومَ القِيامةِ عن خاصَّةِ نفْسِه ، وأنت تُسْأَلُ عنهم كلِّهم . فبكى الرشيدُ بكاءً كثيرًا ، وجعلوا يَأتُونه بمِنْديلِ بعدَ مِنْديلِ للدموعِ . ثم قال له : يا هارونُ ، إن بكاءً كثيرًا ، وجعلوا يَأتُونه بمِنْديلِ بعدَ مِنْديلِ للدموعِ . ثم قال له : يا هارونُ ، إن الرجلَ لَيُسْرِعُ في مالِه فيَسْتَحِقُّ الحَجْرَ عليه ، فكيف بمَن يُسْرِعُ في أمْوالِ المسلمين كلّهم ؟! ثم تركه وانْصَرف والرشيدُ يَنْكِي . وله معه مَواقِفُ مَحْمودةٌ في غيرِ هذا الموضع . ثُوفي عن ستٌ وستين سنةً .

محمدُ بنُ يوسف بنِ مَعْدانَ ، أبو عبدِ اللَّهِ الأَصْبَهانِيُ ، أَدْرَكَ التابِعِين ، ثم اشْتَغل بالتعبُّدِ والزَّهادةِ . وكان عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ يُسَمِّيه عَروسَ الزُّهَّادِ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ه/ ٤٣٤، وتاريخ بغداد ۱۷۳/۱۰، والمنتظم ۹٦/۹، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱ – ١٩٠) ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) في ب، س، م، ص: «عدل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «تولى».

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٣٥، وحلية الأولياء ٢٨٣/، والمنتظم ٩٨/٩، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٤١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢١١. (٥) بعده في ب ، م : « يعني الكعبة » .

 <sup>(</sup>٦) طبقات المحدثين ٢/ ١٧٠، وحلية الأولياء ٨/ ٢٢٥، وأخبار أصبهان ٢/ ١٧٢، والمنتظم ١٠٠/٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٨٥.

وقال يَحْيَى بنُ سعيدِ القَطَّانُ (١) : ما رأيْتُ أَفْضَلَ منه ، وكان كأنه قد عايَن .

وقال ابنُ مَهْدِئِ (۱) : ما رأيْتُ مثلَه . قالوا : وكان لا يَشْتَرِى زادَه مِن خَبَّازِ واحدٍ ، ولا آثِتُ مثلَه . قالوا : وكان لا يَشْتَرِى أن واحدٍ ، ولا يَشْتَرِى إلا مَمَّن لا يَغْرِفُه ، يقولُ : أَخْشَى أن يُحابونى فأَكُونَ مَمَّن يَعِيشُ بدِينِه . وكان لا يَضَعُ جَنْبَه للنومِ صيفًا ولا شتاءً . ومات ولم يُجاوِزِ الأرْبَعين سنةً ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «بقلة».

## ثم دخَلت سنة خمس وثمانين ومائةٍ

فيها (١) قتل أهلُ طَبَرِسْتانَ مُتَوَلِّيَهم مَهْرُوَيْهِ الرازيَّ ، فولَّى الرشيدُ عليهم مكانَه عبدَ اللَّهِ بنَ سعيدِ الحَرَشيَّ .

وفيها قتَل عبدُ الرحمنِ الأَبْناوِيُّ أَبانَ بنَ قَحْطَبةَ الخارجيَّ بَمْرْجِ القلعةِ .

وفيها عاث حمزةُ الشارى بباذَغِيسَ مِن خُراسانَ ، فنهَض عيسى بنُ عليٌّ بنِ عيسى إلى عشَرةِ آلافِ مِن جيشِ حمزةً ، فقتَلهم ، وسار وراءَ جَيْشِ حَمْزةَ إلى كابُلَ وزائبلِسْتانَ .

وفيها خرَج أبو الخَصِيبِ فتَغَلَّب على أَبِيوَرْدَ وطُوسَ ونَيْسابورَ ، وحاصَر مَرْوَ ، وقَوِى أَمْرُه .

وفيها تُؤفِّى يَزيدُ بنُ مَزْيَدِ بَبَرْذَعةً ، فولَّى الرشيدُ مَكانَه ابنَه أسدَ بنَ يزيدَ . واسْتَأْذِن الوزيرُ يَحْيَى بنُ خالدِ الحليفة في أن يَعْتَمِرَ في رَمضانَ ، فأذِنِ له ، فاعتمر في رمضانَ ، ثم رابَط بجُدّة (الله وقتِ الحجِّ فحجَّ مع الناسِ ، وكان أميرَ الحجِّ في رمضانَ ، ثم رابَط بجُدّة بن عبدِ الله بنِ عليٍّ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨/ ٢٧٣، ٢٧٤، والمنتظم ٩/ ١٠٣، والكامل ٦/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هنا وفيما سيأتى فى النسخ والكامل: «الأنبارى». والمثبت من تاريخ الطبرى والمنتظم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «بجنده».

#### ذِكْرُ مَن تُوفِيَ في هذه السنةِ من الأعيانِ

عبدُ الصَّمَدِ بنُ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِ الهاشميُ (۱) عمُّ السَّفَّاحِ والمُنْصورِ ، وُلِد سنة أربع ومائة ، وكان ضَخْمَ [١١٢/٨] الحَلَّقِ جدًّا ولم يُبَدِّلْ أَسْنانَه ، وكانتْ أُصولُها صَفيحةً واحدةً . وقد قال يومًا للرشيدِ (٢) : يا أميرَ المؤمنين ، هذا مجلِسُ اجْتَمَع فيه عمُّ أميرِ المؤمنين ، وعمُّ عمِّه ، وعمُّ عمِّ عمِّه . وذلك أن سليمانَ بنَ أبي جعفرٍ عمُّ الرشيدِ ، والعباسَ بنَ محمدِ بنِ عليٌ عمُّ سليمانَ ، وعبدَ الصَّمدِ بنَ عليٌ عمُّ العباسِ ، وتَلْخِيصُ ذلك أن عبدَ الصَّمدِ عمُّ عمِّ عمِّ عمِّ عمِّ المعباسِ ، وتَلْخِيصُ ذلك أن عبدَ الصَّمدِ عمُّ عمِّ عمِّ عمِّ الرشيدِ ، لأنه عمُّ جَدِّه .

روَى عبدُ الصَّمدِ (٢) عن أبيه ، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلِيلِهُ أَنهُ قال : ﴿ إِن البِرَّ والصِّلَةَ لَيُطِيلان الأعمارَ ، ويَعْمُران الدِّيارَ ، ويُثْرِيان الأموالَ ، ولو كان القومُ فُجَّارًا » . وبه أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلِهُ قال : ﴿ إِن البِرَّ والصِّلةَ لَيُخَفِّفان سُوءَ الحِسابِ يومَ القِيامةِ » . ثم تلا رسولُ اللَّهِ عَلِيلِهُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عِلَيْ فَن يُوصَلَ وَيَغَشَوْنَ مَن رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ شُوّهَ ٱلْحِسابِ ﴾ [الرعد: ٢١] . وغيرَ ذلك مِن الأحاديثِ (١) .

محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عِلَىّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، المَعْروفُ

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲/ ٥٠، وتاريخ بغداد ۱ / ۳۷، وتاريخ دمشق ۲۷۳/٤۲ طبعة المجمع، ووفيات الأعيان ٣/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٢، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٧٠. (۲) تاريخ بغداد ١١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ دمشق ٢٧٣/٤٢ ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ۱/ ۳۸۵، ۳۸۹، وتاریخ دمشق ۲۲/۲/۲.

بالإمام (١) ، كان يلى إمارة الحاج وإقامة شعائر الحج في خِلافة المنصور عِدَّة سِنين. تُوفِّى بَبَعْداد فصلَّى عليه الأمين في شَوَّالٍ مِن هذه السنة ، ودُفِن بالعبَّاسيَّة .

وفيها تُوفى مِن مَشايخِ الحديثِ ضِمامُ بنُ إِسْماعيلَ () ، وعمرُ بنُ عُبيدِ () ، والمُطَّلِبُ بنُ زِيادِ () ، والمُعافَى بنُ عِمْرانَ فى قولِ () ، ويوسُفُ بنُ الماجِشونَ () ، وأبو إسْحاقَ الفَزارِيُ () ، إمامُ أهلِ الشامِ بعدَ الأوْزاعيِّ فى المَغازِى والعلمِ والعِبادةِ .

رابعةُ العَدَويةُ ، هي رابعةُ بنتُ إشماعيلَ العَدَويةُ مَوْلاةُ آلِ عَتيكِ ، البَصْريةُ العابدةُ المَشْهورةُ ( ) . ذكرها القُشَيريُ في « الرسالةِ » وأبو نُعَيْم في « الحِلْيةِ » ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/ ۳۸۶، والمنتظم ۹/ ۱۰۸، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۸۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۳۵۰، والوافی بالوفیات ۱/ ۳۶۱.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۳٤٣/٤، والجرح والتعديل ٤/ ٤٦٩، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٨٧، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/٣٨٧، وتهذيب الكمال ٧٨/٨٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٠٠.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٧، وتاريخ بغداد ٢٢٦/١٣، وتهذيب الكمال ٢٨/٢٨، وسير أعلام النبلاء ٩-٨،، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٥/ ٤١٥، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٤٧٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٧٩.

 <sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٨٨، وطبقات الفقهاء ص ۷٦، ٥٨، وتاريخ دمشق ۷/ ١١٩، وتهذيب الكمال ۲/ ١٦٥، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠)
 ص ٥٤.

<sup>(</sup>٨) الرسالة القشيرية ١/ ٢٦٩، ٢/ ٤٢٤، ٥٦٦، ٥٣١، ٥٧٣، وصفة الصفوة ٤/ ٢٧، =

وابنُ الجَوْزِيِّ في «صِفةِ الصَّفْوةِ»، والشيخُ شِهابُ الدِّينِ السُّهْرَوَرْدِيُّ في «المَعارِفِ»، وأثنى عليها أكثرُ الناسِ، وتكلَّم فيها أبو دوادَ السِّجِسْتانيُّ، واتَّهَمها بالزَّنْدَقةِ (۱)، فلعله بلَغه عنها أمْرٌ. وأنْشَد لها السُّهْرَوَرْديُّ في «المَعارِفِ»:

إنى جعَلْتُك في الفُوّادِ مُحَدِّثي وأبَحْتُ جسمى مَن أراد مُجلوسى فالجسمُ منى للجليسِ مُوّانِسٌ وحبيبُ قَلْبي في الفُوّادِ أَنِيسي

وقد ذُكِر لها أخوالٌ وأعْمالٌ صالحةٌ ، وقيامُ ليلٍ وصيامُ نهارٍ ، ورُؤيَت لها مَناماتٌ صالحةٌ . فاللَّهُ سبحانه وتعالىأعلمُ . وتُؤفِّيت بالقُدْسِ الشَّريفِ ، وقبرُها شَرْقِيُه بالطُّورِ .

<sup>=</sup> ووفيات الأعيان ٢/ ٢٨٥، ومرآة الجنان ٢/ ٢٨١، ٣٧٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٧١ – ١٨٠) ص ١١٧. وليس لها ترجمة في حلية الأولياء. (١) سؤالات الآمجرُّي ٢/ ٤١٦.

### ثم دخَلَت سنةُ ستِّ وثمانين ومائةٍ

فیها<sup>(۱)</sup> خرَج علی بنُ عیسی بنِ ماهانَ مِن مَرْوَ [۱۱۲/۸] لحربِ أبی الحَصِیبِ إلی نَسَا<sup>(۱)</sup>، فقاتَله بها، وسبَی نساءَه وذَرارِیَّه، واسْتَقامَت خُراسانُ.

وحجَّ بالناسِ فيها أميرُ المؤمنين هارونُ الرشيدُ، ومعه ابناه محمدٌ الأمينُ وعبدُ اللَّهِ المأمونُ ، فبلَغ جملةُ ما أعْطَى لأهلِ الحرَمَيْن ألفَ ألفِ دينارِ وخمسين ألفَ دينارِ ، وذلك أنه كان يُعْطِى ، ثم يذهبُ الناسُ من بعدِه إلى ولدِه محمدِ الأمينِ فيُعْطِى ، ثم يَذْهَبون إلى ولدِه عبدِ اللَّهِ المأمونِ فيُعْطِى .

وكان إلى الأمين ولاية الشام والعراق، وإلى المأمونِ مِن هَمَذَانَ إلى بلادِ المُشرقِ. ثم بايَع الرشيدُ لولدِه القاسمِ مِن بعدِ أخوَيه، ولقَّبه المُؤْتَمَنَ، وولَّاه الجُزيرةَ والتَّغورَ والعَواصِمَ، وكان الباعثَ له على ذلك أن ابنَه القاسمَ هذا كان في حِجْرِ عبدِ الملكِ بنِ صالحٍ، فلما بايَع الرشيدُ لولديه الأمينِ والمأمونِ كتب إليه:

لو كَان نَجْمًا كان سعْدا واقْدَحْ له في الملكِ زَنْدا فاجْعَلْ وُلاةَ العَهْدِ فَرْدا

يا أيُها الملكُ الذي اعْقِدُ لقاسمَ بَيْعةً اللَّهُ فَسَرِدٌ واحِدٌ واحِدٌ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۷۰/۸ – ۲۸۶، والمنتظم ۱۱۰/۹ – ۱۲۰، والکامل ۱۷۲/۱ – ۱۷۶. (۲) نسا: مدینة بخراسان بینها ویین مرو خمسة أیام. انظر معجم البلدان ۲/۲۷٪.

ففعَل الرشيدُ ذلك، وقد حمَده قومٌ على ذلك، وذمَّه آخرون، ولم يَنْتَظِمْ للقاسم هذا أمْرٌ، بل اخترَمتُه الأقْدارُ عن بُلوغ الأوْطارِ.

ولما قضَى الرشيدُ حجَّه ومناسِكَه أَحْضَر مَن معه مِن الأُمراءِ والوُزراءِ، وأَحْضَر وليَّي العهدِ؛ محمدًا الأمينَ وعبدَ اللَّهِ المَامُونَ، (وأشهدَ على كلِّ منهما السمع والطاعة لأخِيه، وألَّا يُنازِعَه ما ولاه اللَّه من ذلك ، وكتب بَضْمونِ ذلك صَحيفة ، وكتب فيها الأُمراءُ والوُزراءُ خُطوطَهم بالشهادةِ عليها بذلك ، وأراد الرشيدُ أن يُعَلِّقها في الكعبةِ فسقطت ، فقيل: هذا الأمرُ سَريعٌ انْتِقاضُه. وكذا وقع كما سيأتي بيانُه.

وقد قال إبراهيمُ المُؤْصِليُّ في عَقْدِ هذه البَيْعةِ في الكعبةِ:

خيرُ الأُمورِ مَغَبَّةً وأحَقُ أَمْرِ بالتَّمامِ أَمْرٌ قضَى البلدِ الحرامِ أَمْرٌ قضَى البلدِ الحرامِ

ُ وقد أطال القولَ في هذا المَقامِ الإِمامُ أبو جَعفرِ بنُ جَريرٍ ، وتبِعه ابنُ الجَوْزيِّ في كتابِه «المُنْتَظَم» أيضًا .

#### ذكرُ مَن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أَصْبَغُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحَكمِ أبو زَبّانَ (٢) في رَمضانَ منها . وحَسَّانُ بنُ إبراهيمَ (٢) ، قاضي كَرْمانَ ، عن مائةِ سنةٍ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ب،م.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص ١٠٥، وتاريخ دمشق ٩/ ١٦٩، والمنتظم ٩/ ١٢٠، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٥٣. (٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٠، والمنتظم ٩/ ١٢٠، وتونس الكوال ٦/ ٨، وسر أعلام الزلام ٩/ ٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٠، والمنتظم ٩/ ١٢٠، وتهذيب الكمال ٦/ ٨، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٠.
 والوافي بالوفيات ١١ / ٣٦٣.

سَلْمُ الحَاسِرُ الشَّاعِرُ ، وهو سَلْمُ بنُ عمرِو بنِ حمادِ بنِ عَطاءٍ (١) ، وإنما قيل له: الحَاسِرُ . لأنه باع مُصْحَفًا واشْتَرَى به دِيوانَ شعرٍ لامْرِئَ القَيْسِ . وقيل : للأَعْشَى . وقيل : لأنه أَنْفَق مائتَىْ أَلفِ في صِناعةِ الأَدبِ [ ١١٣/٨ و] . للأَعْشَى . وقيل : لأنه أَنْفَق مائتَىْ أَلفِ في صِناعةِ الأَدبِ [ ١١٣/٨ و] . وقد كان شاعرًا مُطَبِّقًا (٢) ، له قُدْرةٌ على الإنشاءِ على حرف واحدٍ ، فمن ذلك قولُه لموسى الهادى (٣) :

غَيْثُ بَكُرْ مُوسَى المطّر كَم اعْتَسُرْ ثم انهَم ر وكم قَكْدُرُ ثم ایتسر عَـدْلُ الـسّـيَـرْ ئے غیفسر بَاقِي الأثــر خير البشر فَرْءُ مُضَــرُ بَـــدر بَـــدر لِمَنْ نَظَرِ مُ وَ الوَرَرُ والمُفْتَخَـرِ لِمَنْ حَضَـوْ والمجت بر لِـمَنْ عَــثُوْ

وذكر الخَطيبُ البغداديُّ أنه كان على طريقةٍ غيرِ مَرْضِيَّةٍ مِن المُجُونِ والفِسْقِ، وأنه كان مِن تَلاميذِ بَشَّارِ بنِ بُرْدٍ، وأن نَظْمَه أَحْسَنُ مِن نَظْم بَشَّارٍ، فمما غلَب

 <sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۹۹، والأغانى ۱۹/ ۲۶۱، وتاريخ بغداد ۱۳٦/۹ - ۱٤٠، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۵۰، والمنتظم ۹/ ۱۲۰، وسير أعلام النبلاء ۸/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص: «مطيقا»، وفي م: «منطيقا».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في العمدة ١/ ١٢٣، ومعجم الأدباء ١١/ ٢٤٠. وانظر طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٤٥.

فيه بَشَّارًا قولُ بشارٍ:

مَن راقَب الناسَ لم يَظْفَرْ بحاجتِه وفاز بالطَّيِّباتِ الفاتِكُ اللَّهِ جُ فقال سَلْمٌ:

مَن راقَب الناسَ مات غَمَّا وفاز باللَّذَةِ الجَسورُ فغضِب بَشَّارٌ وقال: أَخَذ مَعانيٌ فكساها أَلْفاظًا أَخَفَّ مِن أَلْفاظي.

وقد حصل له مِن الخُلفاءِ والبَرامِكةِ نحوٌ مِن أَرْبَعين أَلفَ دينارِ ، وقيل أَكثرُ مِن ذلك . ولما مات ترَك ستةً وثلاثين أَلفَ دينارِ فأودَعها عندَ أبى السَّمْراءِ الغَسَّانيّ ، فغنَّى إبراهيمُ المَوْصِليُ الرشيدَ يومًا فأطْرَبه ، فقال له : سَلْ . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أَسْأَلُك شيئًا لا أرزؤك . قال : وما هو ؟ فذكر له وَديعةَ سَلْمِ الخاسرِ ، وأنه لم يَتُرُكُ وارتًا ، فأمر له بها . ويُقالُ : إنها كانتْ خمسينَ ألفَ دينارٍ .

العباسُ بنُ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، عمَّ الرشيدِ ، كان مِن ساداتِ قريشٍ ، وَلِيَ إمارةَ الجَزيرةِ في أيامِ الرشيدِ ، وقد أطْلَق له الرشيدُ في يومِ خمسةَ آلافِ ألفِ درهمٍ ، وإليه تُنْسَبُ العَبَّاسيةُ ، وبها دُفِن وعمرُه خمسٌ وستون سنةً ، وصلَّى عليه الأمينُ .

يَقْطِينُ بنُ موسى (٢) ، كان أَحَدَ الدُّعَاةِ إلى دولةِ بنى العباسِ ، وكان داهيةً ذا رأي ، وقد احْتال مرةً حِيلةً عظيمةً وذلك حين حبَس مَرُوانُ الحِمارُ إبراهيمَ بنَ

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٤/ ٣٧٩، وتاريخ بغداد ١٢٤/١٢، والمنتظم ٩/ ١٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/ ١٢٥.

محمد بحرًّانَ ، فتحيَّرت الشَّيعةُ العَبَّاسيةُ فيمَن يَكُونُ وليَّ الأَمْرِ مِن بعدِه ، فذهَب يَقْطِينُ هذا إلى مَرْوانَ ، فوقف بينَ يديه في صورةِ تاجرِ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنى قد يغتُ بِضاعةً من رجلٍ ولم أَقْبِضْ ثمنها منه حتى أخَذَتْه رُسلُك فحبسوه ، فإن رأَى أميرُ المؤمنين أن يَجْمَعَ بيني وبينه لأُطالِبَه بمالي ؟ قال : نعم . فأرْسَل به إليه مع غُلامٍ ، فلما رآه قال : يا عدوَّ اللَّهِ ، إلى مَن تركتَ بعدَك آخُذُ مالى منه ؟ إليه مع غُلامٍ ، فلما رآه قال : يا عدوَّ اللَّهِ السَّفَّاح ، فرجع يَقْطِينُ ١٩٧١ظ] فقال : إلى ابنِ الحارثيةِ . يَعني أخاه عبدَ اللَّهِ السَّفَّاح ، فرجع يَقْطِينُ ١٩٧١ظ] إلى الدَّعاةِ إلى بني العباسِ ، فأعْلَمهم بما قال ، فبايَعوا السَّفَّاح ، وكان ما قد كان .

## ثم دخَلَت سنةُ سبعٍ وثمانين ومائةٍ مَهْلِكُ البرامكةِ

فيها (١) كان مَقْتَلُ الرشيدِ جعفرَ بنَ يَحْيَى بنِ خالدِ البَوْمَكَى ، ودمارُ دِيارِهم ، واندثارُ آثارِهم ، وذَهابُ صِغارِهم وكِبارِهم ، وقد اخْتُلِف في سببِ ذلك على أقوالي ذكرها أبو جعفرِ بنُ جريرٍ وغيرُه مِن علماءِ التاريخِ ، فمِمَّا قيل (٢) : إن الرشيدَ كان قد سلَّم يَحْيَى بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ إلى جعفرِ البَوْمَكِيّ فسجنه على عندَه ، فما زال يَحْيَى يَتَرَقَّقُ له حتى أطْلَقه جعفرٌ ، فنمَّ الفَصْلُ بنُ الربيعِ على جعفرِ في ذلك ، فقال له الرشيدُ : وَيْلَك ! لا تَدْخُلْ بيني وبينَ جعفرِ ، فلعله قد عفر أمْرى وأنا لا أَشْعُرُ . ثم سأل الرشيدُ جعفرًا عن ذلك فصدَقه الحالَ ، فتخَيَظ عليه الرشيدُ ، وحلف ليَقْتُلنَّه ، وكرِه البَرامِكة ومَقَتهم ، وقلاهم بعدَ ذلك ، بعدَ ما كانوا أخظى الناسِ عندَه وأحَبَّهم إليه .

وكانتُ أمُّ جعفر والفضلِ أُمَّه " مِن الرَّضاعةِ ، فحصَل لهم مِن الرَّفْعةِ في الدنيا وكثرةِ المالِ بسببِ ذلك شيءٌ كثيرٌ لم يَحْصُلْ لَمَن قبلَهم مِن الوُزراءِ ولا لَمَن بعدَهم مِن الأكابرِ والرُّوساءِ ، بحيث إن جعفرًا بني دارًا غرِم عليها عشرين ألفَ ألفِ درهم ، وكان ذلك مِن جملةِ ما نَقَمه عليه الرشيدُ . ويُقالُ () : إن الرشيد

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۸۷/۸ – ۲۹۲، والمنتظم ۱۲٦/۹ – ۱۳۲، والکامل ۱۷۰/۳ – ۱۷۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۲۳ – ۲۷.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۸/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) أى ؛ أم هارون الرشيد .

<sup>(</sup>٤) انظر المنتظم ٩/ ١٣٢، ١٣٣٠.

كان لا يكادُ كِمُو ببلدٍ ولا إقليمٍ ، فيمشألُ عن قريةٍ أو مزرعةٍ أو بُسْتانِ إلا قيل : هذا لجعفرٍ . وقيل (١) : إن البَرامِكة كانوا يُرِيدون إبْطالَ خِلافةِ الرشيدِ وإظْهارَ الزَّنْدَقةِ . وقيل (٢) : بسببِ العبَّاسةِ . ومِن العُلَماءِ مَن أَنْكُر ذلك ، وإن كان ابنُ جَريرٍ قد ذكره .

روَى ابنُ الجَوْزِيِّ أَن الرشيدَ سُئِل عن السببِ الذي مِن أَجْلِه أَهْلَكُ البَرامِكة ، فقال: لو أَعْلَمُ أَن قَميصي يَعْلَمُ ذلك لأَحْرَقْتُه.

وقد كان جعفرٌ يَدْخُلُ على الرشيدِ بغيرِ إذْنِ ، حتى إنه كان ربما دخل عليه وهو فى المفراشِ مع حَظاياه ، وهذه وَجاهةٌ عظيمةٌ ومَنْزلةٌ عاليةٌ ، وكان مِن أَحْظَى العُشَراءِ على الشَّرابِ – فإن الرشيدَ كان يَسْتَعْمِلُ فى أُواخِرِ مُلْكِه المُسْكِرَ ، وكأنه المُحتلَفُ فيه – وكان أحَبُ أهْلِه إليه أَخْتُه العَبَّاسةُ بنتُ المَهْديّ ، وكان يُحْضِرُها معه ، وجَعْفرٌ البَرْمَكيُّ حاضرٌ أيضًا ، فزوَّجه بها ليَحِلَّ له النَّظُرُ إليها ، واشترط عليه أن لا يَطأها ، فكان [١١٤/٨] الرشيدُ ربما قام وترَكهما وهما ثَمِلانِ مِن الشَّرابِ ، فربما واقعها جعفرٌ فاتَّفق حَمْلُها منه ، فولَدَت ولدًا ، وبعَثَتْه مع بعضِ جوارِيها إلى مكة ، فكان يُربَّى بها .

وذكر القاضى ابنُ خَلِّكانَ فى «الوَفَياتِ» صفةً أخرى فى مَقْتَلِ جعفرٍ، وذلك أنه لما زوَّج الرشيدُ جعفرًا من العبَّاسةِ أَحَبَّتْه حبًّا شديدًا، فراوَدَتْه عن نفسِه، فامْتَنع أشدً الامْتناعِ من خشيةِ أميرِ المؤمنين، فاحْتالَت عليه، وكانتْ أمَّه

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/١٣٣.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۲۹٤/۸.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/ ٣٣٣، ٣٣٤.

تُهْدِى إليه في كلِّ ليلةِ جمعةِ جاريةً حَسْناءَ بِكْرًا، فقالتْ لأُمِّه: أَدْخِلينى عليه في صفةِ جاريةٍ مِن تلك الجوارى. فهابَت مِن تلك، فتهدَّدَتْها حتى فعَلَت، فلما دخلَت عليه وكان لا يَتَحَقَّقُ وجهَها مِن مهابةِ الرشيدِ، فواقعها فقالتْ له: كيف رأيْتَ خَديعةَ بناتِ المُلُوكِ. فقال: ومَن أنت؟ فقالت: أنا العبَّاسةُ. وحمَلَت مِن تلك الليلةِ، فدخل على أمِّه فقال لها: بِعْتِينى واللَّهِ برَخيصٍ. ثم إن والدَه يَحْتَى ابنَ خالدِ جعَل يُضَيِّقُ على عِيالِ الرشيدِ في النَّفَقةِ، حتى شكَتْه إلى الرشيدِ زُبَيْدةُ مراتِ، ثم أَفْشَت له سرَّ العَبَّاسةِ، فاسْتَشاط غضبًا، ولما أَخْبَرَتُه أن الولدَ قد أرْسَلَت به إلى مكة حجَّ عامَه ذلك حتى تحقَّق الأمْرِ، ويُقالُ (): إنَّ بعضَ الجَوَارِي نَمَّت عليها إلى الرشيدِ، وأخْبَرَته بما وقَع من الأمرِ، وأن الولدَ بمكة، وعندَه جُوارٍ ومعه أمُوالٌ وحَلْيٌ كثيرٌ، فلم يُصَدِّقْ حتى حجَّ في السنةِ الحاليةِ، فكشف عن الحالِ، فإذا هو كما ذكَرَت تلك الجاريةُ.

وقد حجَّ فى هذه السنةِ يَحْيَى بنُ خالدِ الوزيرُ ، وقد اسْتَشْعر الغضبَ من الرشيدِ عليه ، فجعَل يَدْعُو عندَ الكعبةِ : اللهم إن كان يُرْضِيك عنى سَلْبُ مالى ووَلَدى وأهْلى فافْعَلْ ذلك بى ، وأَبْقِ على منهم الفَضْلَ . ثم خرَج ، فلما كان عند بابِ المسجدِ رجَع فقال : اللهمَّ والفضلُ معهم ، فإنى راضٍ برضاك عنى ، ولا تَسْتَثْنِ منهم أحدًا .

فلما قفّل الرشيدُ مِن الحجِّ صار إلى الحِيرةِ ، ثم ركِب فى السُفنِ إلى العُمْرِ مِن أَرضِ الأَنْبارِ ، فلما كانت ليلةُ السبتِ سَلْخَ المُحَرَّمِ مِن هذه السنةِ - أَعْنى سنةَ سَبْع وثمانين - أَرْسَل مَسْرورًا الخادمَ ، ومعه حَمَّادُ بنُ سالم أبو عِصْمةَ فى جَماعةِ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۸/ ۲۹۶.

مِن الجُنْدِ، فأطافوا بجعفرِ بنِ يَحْيَى ليلًا، فدخل عليه مَسْرورٌ الخادِمُ، وعندَه بَخْتَيْشُوعُ المُتَطَبِّبُ، وأبو زَكَّارِ الأَعْمَى المُغَنِّى الكَلْوَذانيُّ، وهو في أَمْرِه، وأبو زَكَّارٍ الأَعْمَى المُغَنِّى الكَلْوَذانيُّ، وهو في أَمْرِه، وأبو زَكَّارٍ يُغَنِّيه:

[١١٤/٨] فلا تَبْعَدْ فكلُّ فَتَّى سيأتى عليه الموتُ يَطْرُقُ أو يُغادِي

فقال الخادمُ له: يا أبا الفَصْل، هذا الموتُ قد طرَقك، أَجِبْ أميرَ المؤمنين. فقام إليه ، فَقَبَّلَ قَدَمَيْه ، ودخَل عليه ؛ أن يَدْخُلَ إلى أهلِه ، فيُوصِيَ إليهم ، فقال : أمَّا الدُّخولُ فلا سبيلَ إليه. فأَوْصَى جعفرٌ وأَعْتَق جماعةً مِن مَماليكِه، وجاءت رسلُ الرَّشيدِ تَسْتَحِثُ الخادمَ، فأخْرَجه إخْراجُا عَنيفًا يَقُودُه، حتى أَتَى المنزلَ الذي كان فيه الرشيدُ، فحبَسه وقيَّده بقَيْدِ حمارٍ، وأعْلَم الرشيدَ بما كان فعل، فأمَره بضَرْبِ عُنُقِه ، فجاء إلى جعفرِ فقال : إن أميرَ المؤمنين أمَرني أن آتِيَه برأسِك . فقال: يا أبا هاشم، لعل أميرَ المؤمنين سَكْرانُ، فإذا صحا عاتَبك على ذلك، فعاودُه . فرجَع إليه فقال : يا أميرَ المؤمنين ، لعلَّك مَشْغُولٌ . فقال وَيْحَك يا ماصَّ بَظْرَ أُمِّهِ ! اثْتِني برأسِه . فكرَّر عليه جَعْفَرٌ المعاودةَ ، فقال له : برِثْتُ مِن المهديُّ ، لَئِن لَم تَأْتِنَى بِرَأْسِه لأَبْعَثَنَّ مَن يَأْتِينِي بِرَأْسِك وِرَأْسِه . فرجَع إلى جعفرٍ ، فحزَّ رأسَه، وجاء به إلى الرشيدِ، فألْقاه بينَ يديه، وأَرْسَل الرشيدُ مِن ليلتِه البُرُدَ في الاحْتِياطِ على البَرامِكةِ جميعِهم ببَغْدادَ وغيرِها ، ومَن كان منهم بسبيل ، فأُخِذُوا كُلُّهُمْ عَن آخِرِهُمْ. فَلَمْ يَفْلِتْ مَنْهُمْ أُحَدُّ، وحَبَسَ يَحْيَى بَنَ خَالَدٍ فَي مَنْزِلِهُ، وحبَس الفضَل بنَ يَحْيَى في مَنْزلِ آخَرَ، وأَخَذ جميعَ ما كانوا يَمْلِكُونه مِن الأموالِ ، والموالي ، والحَشَم ، والخَدَم ، واحتيط على أملاكِهم ، وبعَث الرشيدُ برأسِ جَعْفرِ وَجُنَّتِه ، ثم قُطِعت باثنين ، فنُصبِ الرأسُ عندَ الجِيْدِ الأعْلَى ، وشِقُّ الجُثُةِ عندَ الجِسْرِ الأَسْفَلِ، وشِقُّها الآخَرُ عندَ الجِسْرِ الآخَرِ، ثم أَحْرِقَت بعدَ ذلك ، ونُودِى فى بَغْدادَ أن لا أمانَ للبَرامِكةِ ولا لِمن آواهم ، إلا محمدَ بنَ يَحْيَى ابنِ خالدٍ ، فإنه استثناه مِن بينِ البرامِكةِ ؛ لنُصْحِه الخليفةَ .

وأتى الرشيدُ بأنسِ بنِ أبى شيخ - وكان يُتَهم بالزندقةِ ، وكان مصاحبًا لجعفرِ البرمكيّ - وذلك ليلةَ قُتل جعفرٌ ، فدار بينه وبينه كلامٌ ، فأخْرَج الرشيدُ سيفًا مِن تحتِ فِراشِه ، وأمَر بضربِ عنقِهِ به ، وجعَل يَتَمَثّلُ ببيتٍ قيل في أنسٍ قبلَ ذلك : تلمّظَ السيفُ مِن شوقٍ إلى أنسٍ فالسيفُ يَلحَظُ والأقدارُ تَنْتَظِرُ فضرِبَت عُنُقُ أنسٍ ، فسبق السيفُ الدمَ ، فقال الرشيدُ : رحِم اللَّهُ عبدَ اللَّهِ بنَ مُصْعبِ . فقال [ ٨ / ١٥ و ] الناسُ : إن السيف كان سيفَ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ . وشُجنَت السَّجونُ بالبَرامكةِ ، واستُلِبَت أمْوالُهم كلَّها .

وقد كان الرشيدُ في اليومِ الذي قتَل في آخِرِه جعفرًا، هو وإياه راكبَيْن في الصيدِ، وقد خلا به دونَ وُلاقِ العُهودِ، وطيَّبه في ذلك اليومِ بالغاليةِ (۱) بيدِه، ولما كان وقْتُ المُغْرِبِ وودَّعه الرشيدُ، ضمَّه إليه وقال: لولا أن الليلةَ ليلةُ خَلْوتي بالنساءِ ما فارَقْتُك، فاذْهَبْ إلى مَنْزِلِك واشْرَبْ واطْرَبْ لتَكُونَ على مثلِ حالى. فقال: واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين لا أَشْتَهِي ذلك إلا معك. فانْصَرَف عنه جعفرٌ، فما هو إلا أن ذهَب مِن الليلِ بعضُه حتى أوْقَع به مِن البأسِ والنَّكالِ ما تقَدَّم ذِكْرُه، وكان ذلك ليلةَ السبتِ آخرَ ليلةٍ مِن الحُرَّمِ، وقيل: إنها كانت مُسْتَهَلَّ صَفَرِ سنة سبع وثمانين. وكان عُمرُ جعفرٍ إذ ذاك سبعًا وثلاثين سنةً.

ولما جاء الخبرُ إلى أبيه يَحْيَى بنِ خالدٍ بقَتْلِه قال : قَتَلَ اللَّهُ ابنَه . ولما قيل له :

<sup>(</sup>١) الغالية: نوع من الطُّيب مركب من مسك وعنبر وعود ودُّهْن. اللسان (غ ل ى).

قد خُرِّبَتْ دارُك . قال : خرَّب اللَّهُ دُورَه . ويُقالُ : إنه لما نظر إلى دارِه وقد هُتِكَت شتورُها ، واسْتُبِيحَت قُصورُها ، وانْتُهِب ما فيها ، قال : هكذا تَقومُ الساعةُ .

وقد كتَب إليه بعضُ أصحابِه يُعَزِّيه فيما وقَع، فكتَب جوابَ التَّعْزِيةِ: أنا بقَضاءِ اللَّهِ راضٍ، وبالخيارِ عالمٌ، ولا يُؤَاخِذُ اللَّهُ العِبادَ إلا بذُنوبِهم، وما اللَّهُ بظَلَّام للعَبيدِ، وما يَغْفِرُ اللَّهُ أَكْثرُ، وللَّهِ الحمدُ.

وقد أَكْثَر الشعراءُ مِن المَراثي في البَرامِكةِ ، فمِن ذلك قولُ الرَّقاشيِّ – ويُذكَرُ أنها لأبي نُوَاسٍ – :

> أَلَانَ اسْتَرَحْنا واسْتَراحَتْ رِكَابُنا فَقُلْ للمَطايا قد أَمِنْتِ مِن السُّرَى وقُلْ للمَنايا قد ظَفِرْتِ بجَعْفر وقُلْ للمَنايا بعدَ فَضْلٍ تعَطَّلِى وقُلْ للعَطايا بعدَ فَضْلٍ تعَطَّلِى ودُونَكِ سيفًا بَرْمَكِيًّا مُهَنَّدًا

وأمْسَك مَن يُجْدِى ومَن كَان يَجْتَدِى وَطَى الفَيافى فَدْفَدًا بعدَ فَدْفَدِ وَطَى الفَيافى فَدْفَدًا بعدَ مُسُوّدِ ولن تَظْفَرِى مِن بعدِه بمُسَوَّدِ وقلْ للرَّزايا كلَّ يومٍ تَجَدَّدِى أُصيب بسيفٍ هاشمى مُهَنَّدِ

وقال الرَّقَاشيُّ (١) ، وقد نظَر إلى جعفرٍ وهو على جِذْعِه مَصْلُوبٌ :

أَمَّا واللَّهِ لولا خَوْفُ واشِ لطُفْنا حولَ جِذْعِك واسْتَلَمْنا لطُفْنا حولَ جِذْعِك واسْتَلَمْنا [٨/٥/١٤] فما أَبْصَرْتُ قبلُك يا بنَ يَحْيَى على اللَّذَّاتِ والدنيا جَميعًا

وعينُ للخَليفةِ لا تَنامُ كما للناسِ بالحَجَرِ اسْتِلامُ مُسامًا فلَّه السيفُ الحُسامُ (أودَوْلةِ) آلِ بَرْمَكِ السَّلامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ٧/ ١٥٨، وابن الجوزى فى المنتظم ٩/ ١٣٦. وانظر وفيات الأعيان ١/ ٣٤٠، ونهاية الأرب ٢٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى الأصل، ب، س، ص، ظ، ووفيات الأعيان: «لدولة».

قال: فاسْتَدْعى به الرشيدُ وقال له: وَيْحَك! كم كان يُعْطِيك جعفرٌ كلَّ عامٍ؟ قال: ألفَ دِينارٍ. فأمَر له بأَلْفَىْ دِينارٍ.

وقال الزبيرُ بنُ بَكَّارِ (۱) عن عمِّه مُصْعَبِ الزُّبَيْرِيِّ قال : لمَا قُتِل جَعْفَرُ بنُ يحيى وَقَفَت امْرأةٌ على حمارٍ فارِهِ ، فقالت بلسانٍ فَصيحٍ : واللَّهِ لئن صِرْتَ اليومَ آيةً فلقد كُنْتَ في المَكارِمِ (۲) غايةً . ثم أنْشَأَت تَقُولُ :

ولما رأيْتُ السَّيفَ خالَط جعفرًا ونادَى مُنادِ للحَليفةِ في يَحْيَى بَكَيْتُ على الدنيا وأَيْقَنْتُ أَنما قُصارَى الفتى يومًا مُفارَقةُ الدنيا وما هي إلا دَوْلةٌ بعدَ دَوْلةٍ تُحوِّلُ ذا نُعْمَى وتُعْقِبُ ذا بَلْوَى إذا أَنْزَلَتْ هذا مَنازِلَ رِفْعةٍ مِن اللَّكِ حَطَّت ذا إلى الغايةِ القُصْوَى

قال: ثم حرَّكت حِمارَها، فكأنها كانت رِيحًا لا أثرَ لها، ولا يُعْرَفُ أين ذهنت.

وذكر الشيخُ أبو الفرجِ بن الجَوْزِيِّ في كتابِه ( المُنْتَظَمِ ) (أَنَّ جعفرًا كانت له جاريةٌ يُقالُ لها: فنفنةُ (أَنَّ مُغَنِّيةٌ لم يَكُنْ لها في الدنيا نَظيرٌ ، كان مُشْتَراها عليه بَن معها مِن الجَوارِي مائةَ ألفِ دينارٍ ، فطلَبها منه الرشيدُ ، فامْتَنَع مِن ذلك ، فلما قتله الرشيدُ اصْطَفَى تلك الجارية ، فأحضَرَها ليلةً في مَجْلِسِ شَرابِه ، وعندَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ١٥٩، ١٦٠، وابن الجوزي في المنتظم ٩/ ١٣٦، ١٣٧، كلاهما من طريق الزبير بن بكار به .

<sup>(</sup>٢) في س: «الكرم». وهو موافق لنسخة الأصل في المنتظم.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قتيبة»، وفي ب، م، والمنتظم: «فتينة»، وفي س: «قنفنة». والمثبت موافق لنسخة الأصل في المنتظم.

جَماعةً مِن مُجلَسائِه وسُمَّارِه وأحبابِه ، فأمَر مَن معها أن يُغَنِّن ، فانْدَفَعَت كُلُّ واحدةٍ تُغَنِّى ، حتى انتهت النَّوْبةُ إلى فنفنة ، فأمَرها بالغِناءِ ، فأشبَلَت دَمْعَها وقالتْ : أمَّا بعدَ السادةِ فلا . فغضِب الرشيدُ مِن ذلك غَضَبًا شديدًا ، وأمَر بعض الحاضِرِين أن يَأْخُذَها إليه فقد وهَبها له ، ثم لما أراد الانْصِرافَ قال له فيما بينه وبينه : لا تَطَأها . ففهموا أنه يُريدُ بذلك كَسْرَها . فلما كان بعدَ ذلك أحْضَرها ، وأظهر أنه قد رضِي عنها وأمرها بالغِناءِ ، فامتنَعَت وأرْسَلَت دموعَها وقالت : أما بعدَ السادةِ فلا . فغضِب الرشيدُ أشدًّ مِن الأولِ ، وقال : النَّطْعُ والسيفُ . وجاء السَّيَّافُ ، فوقف على رأسِها ، وقال له : إذا أمَرْتُك ثلاثًا وعقدْتُ أصابعي ثلاثًا السَّيَّافُ ، فوقف على رأسِها ، وقال له : إذا أمَرْتُك ثلاثًا وعقدْتُ أصابعي ثلاثًا فاضْرِبْ . ثم قال لها : غَنِّي . فبكت وقالت : أمَّا بعدَ السادةِ فلا . فعقد أُصْبُعَه الحَيْصَرَ ، ثم أمرها [٨/ ١١٥] الثانيةَ فامْتَنَعَت ، فعقد اثنتَيْن ، فارْتَعَد الحاضرون ، وأشْفقوا غاية الإشْفاقِ ، وأقْبَلوا عليها يَسألونها أن لا تَقْتُلَ نَفْسَها ، وأن تُجِيبَ أميرَ المؤمنين إلى ما يُريدُ منها . ثم أمرها الثالثة ، فانْدَفَعت ثُغَنِّى :

لما رأيْتُ الدِّيارَ قد درَسَت أَيْقَنْتُ أَن النَّعيمَ لم يَعُدِ قال: فوثَب إليها الرشيدُ، وأخَذ العُودَ مِن يدِها، وأَقْبَل يَضْرِبُ به وجهها، ورأسَها حتى تَكسَّر، وأقْبَلَت الدِّماءُ، وتَطايَرُنا (١) مِن حولِها، وحُمِلَت الجاريةُ مِن يدِيه، فماتَت بعدَ ثلاثٍ.

ورُوِيَ أَن الرشيدَ كَان يَقُولُ (٢٠): لَعَن اللَّهُ مَن أَغْرانِي بِالبَرَامِكَةِ ، فما وجَدْتُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل، ب: «تطايرن». وفى م: «تطايرت الجوار». والضمير يعود على راوية الحبر – كما فى المنتظم – أمية البرمكية، ومن معها.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/ ١٣٥، ١٣٦.

بعدَهم لَذَّةً ولا راحةً ولا رَخاءً، وودِدْتُ واللَّهِ أَنَى شُوطِرْتُ نصفَ عمرى ومُلْكى وأَنَى تَرَكْتُهم على أمرِهم.

وحكى ابنُ خَلِّكَانَ (1) أن جعفرًا اشْتَرَى جاريةً مِن رجلٍ بأربعين ألفَ دينارٍ ، فالْتَفَتَت إلى بَائعِها وقالَت له: اذْكُرِ العَهْدَ الذى بينى وبينك ، أن لا تأكُلَ مِن ثمنى شيئًا . فبكى سيدُها وقال: اشْهَدُوا أنها حُرَّةٌ ، وأنى قد تزَوَّجْتُها . فقال جعفرٌ: واشْهَدُوا أن الثمنَ له أيضًا .

قال (۲): وكتَب إلى نائبٍ له: أما بعدُ؛ فقد كثُر شاكُوك، وقلَّ شاكِروك، فإمَّا أن تَعْدِلَ، وإمَّا أن تَعْتَزِلَ.

ومِن أَحْسَنِ مَا وَقَع منه (٢) مِن التَّلَطُّفِ في إِزالَةِ هُمُّ الرشيدِ ، وقد دَخَل عليه مُنَجِّمٌ يَهوديٌ ، فأُخبر أنه سيَموتُ في هذه السنةِ ، فحمَّل الرشيدَ همَّا عَظيمًا ، فدخَل جعفرٌ فسأَل : مَا الحبرُ ؟ فأُخبِر بقولِ اليَهوديِّ للخليفةِ : أنه سيموتُ من عامِه هذا ، فاسْتَدْعَى جعفرُ اليَهوديُّ ، فقال له : كمْ وجَدْتَ بَقِي لك مِن العمرِ ؟ فذكر مدة طويلةً ، فأقبَل على الرشيدِ وقال : يا أميرَ المؤمنين ، اقْتُله حتى تَعْلَمَ كَذِبَه فيما أُخبَر عن عمرِه . فأمَر كذبَه فيما أُخبَر عن عمرِه . فأمَر الرشيدُ باليَهوديُّ فقيل ، وسُرِّى عن الرشيدِ همُّه الذي كان يَجِدُه ، وللَّهِ الحمدُ . الرشيدُ باليَهوديُّ فقيل ، وسُرِّى عن الرشيدِ همُّه الذي كان يَجِدُه ، وللَّهِ الحمدُ .

وبعدَ مَقْتَلِ البَرامِكةِ قَتَل الرشيدُ إبْراهيمَ بنَ عُثمانَ بنِ نَهِيكٍ (٢) ، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣١٠/٨ – ٣١٢، والمنتظم ٩/ ١٣٩، ١٤٠، والكامل ٦/ ١٨٦، ١٨٧.

حزِن على مَقْتَلِ البَرامِكةِ ، ولا سيما على جعفرِ ، وكان يُكْثِرُ البكاءَ عليهم ، ثم خرَج مِن حيِّرِ البُكاءِ إلى حَيِّرِ الانْتِصارِ لهم والأَخْذِ بثَأْرِهم، فكان إذا شرب في منزلِه يَقُولُ لِجَارِيتِه : اثْتِيني بسيفي . فيَشُلُّه ثم يَقُولُ : واللَّهِ لأَقْتُلَنَّ قاتلَه . فأكثر أن يَقُولَ ذَلْكُ ، فَخْشِي ابْنُهُ عَثْمَانُ أَنْ يَطَّلِعَ الْخَلَيْفَةُ عَلَى شَيْءٍ مِن ذَلْكُ ، فَيُهْلِكُهم عن آخِرِهم، ورأًى أن أباه لا يَنْزِعُ عن هذا، فذهَب إلى الفضلِ بنِ الربيع [٨/ ١١٦ ظ] فأعْلَمه ، فأخْبَر الفَضْلُ الخَليفة ، فاسْتَدْعَى به ، فاسْتَخْبَرَه فأخْبَره ، فقال : ومَن يَشْهَدُ معك؟ قال: فلانَّ الحادمُ. فجاء به فأَحْبَرَه، فقال الرشيدُ: لا يَحِلُّ لى قَتْلُ أميرٍ كبيرٍ بمُجَرَّدِ قولِ غلامٍ وخَصِيٌّ ، لعلهما قد تواصيا على ذلك. فأَحْضَره الرشيدُ معه على الشَّرابِ، ثم خلا به فقال له : ويحَك يا إبْراهيمُ ! إن عندى سرًّا أُحِبُّ أَن أُطْلِعَك عليه ، قد أَقْلَقَنى في الليلِ والنَّهارِ . قال : وما هو ؟ قال: إنى ندِمْتُ على قتل البَرامِكةِ ، وودِدْتُ أنى قد حرَجْتُ مِن نصفِ مُلْكى ونُقِصْتُ نصفَ عمرى ولم أَكُنْ فعَلْتُ بهم ما فعَلْتُ ، فإنى لم أَجِدْ بعدَهم لَذَّةً ولا راحةً . فقال : رحمةُ اللَّهِ على أبي الفضلِ – يعني جعفرًا ، وبكِّي – واللَّهِ يا سيِّدى ، لقد أُخْطَأَتَ في قتلِه . فقال له : قُمْ ، لعَنك اللَّهُ . ثم قتَله بعدَ ثلاثةِ أيام . وسلِم أهلُه وولدُه .

وفى هذه السنة (۱) غضِب الرشيدُ على عبدِ الملكِ بنِ صالحِ بسببِ أنه بلَغه أنه يُريدُ الحِلافة ، واشْتَدَّ غَضَبُه بسببِه أيضًا على البَرَامِكةِ الذين هم فى الحُبوسِ ، وسجَنه ، فلم يَزَلْ فى السِّجْنِ حتى تُؤفِّى الرشيدُ فأخْرَجه الأمينُ ، وعقد له على نيابةِ الشام .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٠٢/٨ - ٣٠٠، والمنتظم ٩/١٣٧، ١٣٨، والكامل ١٨٠/٦ – ١٨٤.

وفى هذه السنةِ (١) ثارَت العَصَبيةُ أيضًا بالشامِ بينَ المُضَريَّةِ واليمانيَّةِ (٢)، فبعَث إليهم الرشيدُ محمدَ بنَ مَنْصورِ بنِ زيادٍ ، فأَصْلَح بينَهم .

وفيها (٢) كانت زَلْزلةٌ عظيمةٌ بالمِصِّيصةِ، فانْهَدم بعضُ سُورِها، ونضَب ماؤُهم ساعةً مِن الليل.

وفيها (٣) بعَث الرشيدُ ولدَه القاسمَ على الصائفةِ ، وجعَله قُرْبانًا ووسيلةً ، وولاً ه العَواصِمَ ، فسار إلى بلادِ الرومِ ، فحاصَرهم حتى افْتَدَوْا منه بخُلْقٍ مِن الأُسارَى يُطْلِقونهم ويَرْجِعُ عنهم ، ففعَل ذلك .

وفيها (٣) نقضَتِ الرومُ الصَّلْحَ الذي كان بينَهم وبينَ المسلمين ، الذي كان عقده الرشيدُ بينَه وبينَ رِينَى مَلِكةِ الرومِ المُلَقَّبَةِ أُغَسْطَةَ ، وذلك أن الرومَ عزَلوها عنهم ، وملَّكوا عليهم النَّقْفورَ ، وكان شُجاعًا ، يُقالُ : إنه مِن سُلالةِ آلِ جَفْنة ، (أوإنه قبلَ المُلكِ كان يلى ديوانَ الخراجِ ''. وملَّكوا نِقْفورَ هذا عليهم ، فخلعوا رينى وسمَلوا عينيها ، فكتَب إلى الرشيدِ : مِن نِقْفورَ ملكِ الرومِ إلى هارونَ ملكِ رينى وسمَلوا عينيها ، فكتَب إلى الرشيدِ : مِن نِقْفورَ ملكِ الرومِ إلى هارونَ ملكِ العربِ ، أمَّا بعدُ ، فإن المَلِكةَ التي كانتْ قبلُ أقامَتْك مُقامَ الرُّخُ '' ، وأقامَتْ نَفْسَها مُقامَ البَيْدَقِ '' ، فحمَلَت إليك مِن أمُوالِها ما كنتَ حَقِيقًا بحَمْلِ أمْثالِه إليها ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ٣٠٢، والمنتظيم ٩/ ١٣٧، والكامل ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: «الفزارية»، وفي س، ص، ظ: «النزارية». والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۳۰۷/۸ – ۳۱۰، والمنتظم ۹/ ۱۳۸، ۱۳۹، والکامل ۱۸٤/۱ – ۱۸۲.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: ب، م. وفي الأصل، س، ظ: «وكان يُكتب على الراح قبل ذلك »، وفي ص: «وكان يكتب». والمثبت من تاريخ الطبرى والكامل.

<sup>(</sup>o) الرخ: من أدوات الشُّطْرُنْج ، وهو معرب وضعوه تشبيها بالرخ الذى هو طائر . انظر تاج العروس (ر خ خ) .

<sup>(</sup>٦) البيدق: من أدوات الشطرنج كذلك، والبيدق: الجندى الراجل. انظر الوسيط (بيدق). والمراد =

ولكن ذلك مِن ضَعْفِ [١٧/٨] النّساءِ ومحمّقِهن، فإذا قرّأَتَ كتابى هذا فاردُدْ ما حصَل لك من أموالِها، وافْتَلِ نَفْسَك، وإلا فالسيفُ بينَنا وبينك. فلما قرّأ الرشيدُ الكتابَ استفرّه العضب، حتى لم يُمْكِنْ أحدًا أن يَنْظُرَ إليه دونَ أن يخطئه، وتفرَّق مجلَساؤُه خوفًا منه، واسْتَدْعَى بدَواةٍ، وكتَب على ظهرِ الكتابِ: بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم، مِن هارونَ أميرِ المؤمنين إلى نِقْفورَ كلبِ الرومِ، قد قرَأْتُ كِتابَك يا بنَ الكافرةِ، والجوابُ ما تراه دونَ ما تَسْمَعُه، والسلامُ. ثم شخص مِن يومِه حتى أقام ببابِ هِرَقْلَةَ، ففتَحها واصْطَفَى ابنة ملكِها، وغنِم مِن الأموالِ شيقًا كثيرًا، وخرَّب وأخرَق، واصْطَلم (۱۱)، فطلَب نِقْفورُ منه المُوادَعةَ على خراجِ يُؤدِّيه إليه في كلِّ سنةٍ، فأجابه الرشيدُ إلى ذلك، فلما رجع مِن غَرْوتِه وصار بالرَّقَةِ، نقض الكافرُ العَهْدَ، وخان الميثاقَ، وكان فلما رجع مِن غَرْوتِه وصار بالرَّقَةِ، نقض الكافرُ العَهْدَ، وخان الميثاقَ، وكان المبتدُ جدًّا، فلم يَقْدِرُ أحدٌ على إخبارِ الرشيدِ بذلك؛ لحوْفِهم على النُوثُ قد اشْتَدَّ جدًّا، فلم يَقْدِرُ أحدٌ على إخبارِ الرشيدِ بذلك؛ لخوْفِهم على أنْفُسِهم وعليه، حتى يَنْفَصِلَ الشِّتاءُ.

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عبيدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ .

### ذِكْرُ مَن تُوفَّى فيها مِن الأعْيان

جعفرُ بنُ يَحْيَى بَنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ أبو الفَصْلِ البَرْمَكَيُ (٢) الوزيرُ ابنُ

أن الملكة قد جعلت الرشيد في موضع القائد الفارس ، وجعلت نفسها في موضع الجندى الراجل الذي يحركه القائد كيف شاء .

<sup>(</sup>١) اصطلم: أباد القوم من أصلهم. انظر اللسان (ص ل م).

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۷/ ۱۵۲، ومختصر تاريخ دمشق ۹۸/۹، والمنتظم ۹/ ۱٤۰، ووفيات الأعيان ۱/ ۳۲۸، وسير أعلام النبلاء ۹/ ۵۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۹۸.

الوزيرِ ، وقد ولاه الرشيدُ الشامَ وغيرَها مِن البلادِ ، وذكر ابنُ عساكرَ أن الرشيدَ بعثه إلى دمشقَ لما ثارتِ الفِئنةُ بينَ العِشْرَينِ بحَوْرانَ بينَ قيسٍ ويَمَنِ ، وكان ذلك أولَ ما أنشَعُوه في الإسلامِ ، كان خامِدًا فأثاروه في هذا الأوانِ ، فلما قدِم جعفرٌ بجيشِه حمَدَت الشُّرورُ وظهَر السُّرورُ ، وقيلت في ذلك أشْعارٌ حِسانٌ قد ذكرها في ترجَمتِه مِن « تاريخِه » (1) فمنها :

فهذا أوانُ الشام تُحْمَدُ نارُها لقد أُوقِدَت بالشام نِيرانُ فِثْنةٍ عليها خبت شهبائها وشرارها إذا جاش مَوْمُجُ البحر مِن آلِ بَرْمَكِ وفيه تَلاقَى صَدْعُها والْجِبارُها رماها أمير المؤمنين بجعفر تراضى به قَحْطانُها ونِزارُها رماها بميمون النّقيبة ماجد وصَوْلاتُه لا يُسْتَطاعُ خِطارُها هو اللَّيكُ المُأْمُولُ لِلْبِرِّ والتُّقَى ومُدْيَتُه (١) والحربُ تَدْمَى شِفارُها وزير أمير المؤمنين وسيفة فعندك مَأْواها وأنت قرارُها ومن تُطْوَ أسرارُ الخليفةِ دونَهُ مُلِمَّاتُ خَطْبِ لم تَرُعْه كِبارُها [١١٧/٨ع] إذا ما ابنُ يحيى جعفرٌ قصَدَت لهُ يُؤَمُّلُ جَدُواها ويُخْشى دَمارُها لقد نشأت بالشام منك غمامةً

وهى قَصيدةً طويلةً ، اقتصَوْنا منها على هذا القَدْرِ . وكانتْ (٣) له فَصاحةً وبَلاغةً وكرَمْ زائدٌ ، وكان أبوه قد ضمَّه إلى القاضى أبي يوسُفَ ، فتفَقَّه عليه ،

 <sup>(</sup>۱) سقطت ترجمة جعفر بن يحيى من تاريخ دمشق، وهي في مختصره، ولكن لم نجد الأبيات فيه.
 والأبيات في تاريخ الطبري ٨/ ٢٦٢، ٣٦٣. وسبقت منها أبيات في ص ٣٠٣.

ر ) في تاريخ الطبرى: «صعدته». والصَّغدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى التثقيف. والمُدْيَة: السِّكين والشفرة. اللسان (صعد)، (مدى).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٧/ ١٥٢، والمنتظم ٩/ ١٤٠.

وصار له اختِصاصٌ بالرشيدِ، وقد وقَّع ليلةً بحَضْرةِ الرشيدِ زِيادةً على ألفِ تَوْقيعِ، فلم يَحْرُجْ في شيءٍ منها عن مُوجبِ الفِقْهِ.

وقد رؤى الحديث عن أبيه ، عن عبدِ الحميدِ الكاتبِ ، عن سالمِ بنِ هشامِ الكاتبِ ، عن عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ كاتبِ عثمانَ ، عن زيدِ بنِ ثابتِ كاتبِ الوحي قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْنِ : ﴿ إِذَا كَتَبْتَ بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ فبيِّنِ السِّينَ فيه » . رواه الخَطِيبُ وابنُ عَساكرَ (١) مِن طريقِ أبي القاسمِ الكَعْبيّ المُتَكِلِّمِ ، واسمُه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ البَلْخيُّ – وكان كاتبًا لمحمدِ بنِ زيدِ – عن المُتَكلِّمِ ، واسمُه عبدُ اللَّهِ بنِ أحمدَ البَلْخيُّ – وكان كاتبًا لمحمدِ بنِ زيدٍ – عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، عن طاهرِ بنِ الحسينِ بنِ مُصعبِ بنِ رُزَيْقِ (٢) ، عن الفَضْلِ بنِ سهلٍ ذي الرِّياستَيْن ، عن جعفرِ بنِ يَحْيَى به (٢) .

وقال عمرُو بنُ بَحْرِ الجاحِظُ<sup>(٤)</sup>: قال جعفرُ بنُ يحيى للرشيدِ: يا أميرَ المؤمنين، قال لى أبى يَحْيَى: إذا أَقْبَلَت الدنيا عليك فأعْطِ؛ فإنها لا تَفْنى، وإذا أَدْبَرَت عنك فأعْطِ؛ فإنها لا تَبْقَى. قال جعفرٌ: وأنشدنا أبى:

لا تَبْخَلَنَّ بدنيا وهي مُقْبِلةً فليس يَنْقُصُها التَّبْذيرُ والسَّرَفُ فإن تَوَلَّت فأَحْرَى أَن تَجُودَ بها فالحمدُ منها إذا ما أَدْبَرَت خَلَفُ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢١/ ٣٤٠، وتاريخ دمشق ٤٧/٤٠ طبعة المجمع.

<sup>(</sup>۲) فى ب، س، م، ص، وتاريخ بغداد: «زريق». وانظر الإكمال ٤/ ٥١، وتبصير المنتبه ٢/ ٢٠٠٠. (٣) سقط جعفر بن يحيى من تاريخ بغداد، وأورد ابن عساكر الحديث مع اختلاف فى الإسناد، فقد ذكر بين أبى محمد بن زيد وعبدِ الله بن طاهر يحيى بن خالد البغوئ، ولم يذكر بين عبد الله بن طاهر وجعفر أحدا، وذكر بين يحيى بن خالد وعبد الحميد الكاتب خالد بن برمك. والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>السلسلة الضعيفة ١٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٩٩.

قال الخَطِيبُ البغداديُ (۱) : وقد كان جعفرٌ مِن عُلُوٌ القَدْرِ وَنَفَاذِ الأَمْرِ وَعِظَمِ الْحَلِّ وَجَلالةِ المُنْزِلةِ عندَ الرشيدِ بحالةِ انْفَرَد بها ، ولم يُشارَكُ فيها ، وكان سَمْحَ الأَخْلاقِ ، طَلْقَ الوَجْهِ ، ظاهِرَ البِشْرِ . فأما جُودُه وسَخاؤُه وبَذْلُه وعَطاؤُه فأشْهَرُ مِن أَن يُظْهَرَ ، وكان أيضًا مِن ذَوِى الفَصاحةِ المَذْكورِين والبَلاغةِ .

وقد رؤى ابنُ عَساكر (٢) عن مُهذّب حاجبِ العباسِ بنِ محمدٍ ، صاحبِ قطيعةِ العَبّاسِ والعباسيَّةِ (٣) أنه أصابَتْه ضائقةٌ ، وألَحَّ عليه المُطالِبون ، وعندَه سَفَطٌ (٤) فيه جَوهر شِراؤُه عليه ألفُ ألفِ دِرهم ، فحمَله إلى جعفر ليبيعَه منه ، فاشتراه بثمنِه ووزَن له ألفَ ألفِ ، وقبَض منه السَّفَطَ وأجلسه عندَه في تلك الليلةِ ، فلما رجع إلى منزلِه إذا السَّفَطُ قد سبقه إلى منزلِه ، فلما أصبَح [ ١١٨/٨و] غذا إليه ليشكرَه ، فوجده مع أخيه الفَضْلِ على بابِ الرشيدِ يَسْتَأْذِنان عليه ، فقال له جعفر : إنى قد ذكرتُ أمْرَك للفضلِ ، وقد أمر لك بألفِ ألفِ ، وما أَظُنّها إلا قد سبَقَتْك إلى أهلِك ، وسأَفاوِضُ فيك أميرَ المؤمنين . فلما دخل ذكر أمْرَه له وما لحقه مِن الدَّيونِ ، فأمَر له بثلاثِمائةِ ألفِ دينارٍ .

وكان (°) جعفرٌ ليلةً في سَمَرِه وعندَه رجلٌ مِن أصحابِه ، فجاءتِ الخُنْفُساءُ ، حتى ركِبَت ثِيابَ الرَّجُلِ ، فأَلْقاها عنه جعفرٌ . وقال (١) : إن الناسَ يقولون : إن مَن

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٧/ ١٥٢. وانظر مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٨.

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ۲/ ۱۰۱، ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) فى مختصر تاريخ دمشق: «العباسة». وانظر تاريخ بغداد ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) السفط: الذي يعبي فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. تاج العروس (س ف ط).

<sup>(</sup>٥) انظر تاریخ بغداد ۷/ ۱۵۳، ومختصر تاریخ دمشق ٦/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) أي الرجل الذي كان عنده وهو أبو علقمة صاحب الغريب.

قَصَدَتُهُ الخُنْفُساءُ يُبَشَّرُ بَمَالٍ يُصِيبُه. فأمَر له جعفرٌ بألفِ دينارٍ. ثم عادَت الخُنْفُساءُ، فرجَعَت إلى الرجلِ، فأمَر له بألفِ دينارِ أخرى.

وحجُّ (١) مرةً مع الرشيدِ ، فلما كانوا بالمدينةِ قال لرجلِ مِن أَصْحَابِه : انْظُرْ جاريةً أَشْتَريها تَكُونُ فائقةً في جمالِها وغِنائِها وذَكائِها. ففتَّش الرجلُ، فوجَد جاريةً على النَّعْتِ ، فطلَب سيدُها فيها مالًا كثيرًا على أن يَراها جعفرٌ ، فذهَب جعفرٌ إلى منزلِ سيدِها ، فلما رآها أُعْجِب بها ، فلما غنَّتُه أَعْجَبته أكثر ، فساوَم صاحبَها فيها، وقال: قد أَحْضَوْنا مالًا، فإن أَعْجَبَك وإلا زَدْناك. فقال لها سيدُها: إنى كنتُ في نِعْمةٍ ، وكنتِ عندى في غايةِ الشُّرور والسُّعَةِ ، وإنه قد انْقَبَض على حالى ، وقد أَحْبَبْتُ أَن أَبِيعَكِ لهذا المَلِكِ ؛ لتكوني عندَه كما كنتِ عندى. فقالت: ياسيدى، واللَّهِ لو ملكُّتُ منك ما ملكَّتَ منى لم أبغك بالدنيا وما فيها ، وأين ما كنتَ عاهَدْتَني أن لا تَبِيعَني ، ولا تَأْكُلَ ثَمَني ؟! فقال سيدُها لجعفر وأصحابِه: أَشْهِدُكم أنها حُرَّةً لوجهِ اللَّهِ تعالى، وأنى قد تزَوَّجْتُها. فلما قال ذلك نهَض جعفرٌ ، وقام أصحابُه ، وأمروا الحَمَّالَ أن يَحْمِلَ الدراهمَ ، فقال جعفرٌ: واللَّهِ لا تَتْبَعْني. وقال للرجل: قد ملَّكْتُكها، فأَنْفِقْها على أهلِك. وذهَب وترَكُه.

هذا وقد كان يُبَخَّلُ بالنسبةِ إلى أخيه الفَضْلِ، إلا أنَّ الفَضْلَ كان أكْثرَ مالًا. وروَى ابنُ عَساكرَ<sup>(۲)</sup> مِن طريقِ الدارَقُطْنيِّ بسنَدِه أنه لما أُصِيب جعفرٌ وجَدوا له في جَرَّةِ ألفَ دينارٍ، زِنَةُ كلِّ دينارٍ مائةُ دينارٍ، مَكْتوبٌ على صَفْحةِ الدينارِ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۷/ ۱۰۶، ۱۰۵، وتاریخ دمشق ۲/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق ٦/ ١٠٢. كما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ١٥٥، ١٥٦، من طريق الدارقطني .

الواحدةِ جَعْفَرُ، والأخرى:

وأضفرَ مِن ضَرْبِ دارِ المُلوكِ يَزيدُ على مائةٍ واحدًا

يَلُوحُ على وجهِهِ جعفرُ متى تُغطِهِ مُغسِرًا يُوسِرُ

[ ١٨/٨ ط] وقال أحمدُ بنُ المُعَلَّى الرَّاوِيةُ: كَتَبَت عِنانُ جاريةُ الناطِفيِّ إلى جعفرِ تَطْلُبُ منه أن يَقولَ لأبيه يَحْيَى أن يُشِيرَ على الرَّشيدِ بشِرائِها ، وكتَبَت إليه بهذه الأبياتِ مِن شعرِها في جعفرِ:

یا لائمی جهلا ألا تُقْصِرُ لا تَلْحَنی (۱) إذا شرِبتُ الهَوَی لا تَلْحَنی (۱) الحبُ فخلْفی له أحاط بی الحبُ فخلْفی له تَخْفِقُ رایاتُ الهَوَی بالرَّدَی سِیَّانُ عندی فی الهَوَی لائمٌ أنت المُصَفَّی مِن بنی بَرْمَكِ لا یَبْلُغُ الواصفُ فی وَصْفِه مَن وقَّر المالَ باغراضِه مِن وقَّر المالَ باغراضِه دِیباجهُ المُلكِ علی وجهِه شَحَّت علینا منهما دِیمَةٌ لو مسَحتْ کفّاه مجلمودَةً (۱) لو مسَحتْ کفّاه مجلمودَةً (۱) لا یستتم المجَدَ إلا فتی

مَن ذا على حَرِّ الهَوَى يَصْبِرُ صِرْفًا فَمَنْرُوجُ الهَوَى يُسْكِرُ مِنْ الْهَوَى يُسْكِرُ بَحْدِرُ وقُدَّامِى له أَبْحُرُ فَوْقَى وحَوْلَى للهَوَى عَسْكُرُ فَوْقَى وحَوْلَى للهَوَى عَسْكُرُ أَقَلَ فيه والذي يُحَثِرُ يا جَعْفَرُ ما فيك مِن فضلٍ ولا يعشُرُ ما فيك مِن فضلٍ ولا يعشُرُ فنج فن غضلٍ ولا يعشُرُ فنج فن أغراضه أَوْفَرُ وفي يديه العارضُ المُنْظِرُ وفي يديه العارضُ المُنظِرُ وفي يديه العارضُ المُنظِرُ أَنْضَر فيها الذهبُ الأحْمرُ أَنْضَر فيها الورقُ الأخمرُ أَنْضِر فيها الورقُ الأخمرُ يُصْبِرُ للبَذْلِ كما يَصْبِرُ للبَذْلِ كما يَصْبُولُ للبَذْلِ كما يَصْبِرُ للبَذِلْ كما يَصْبُرُ للبَذِلْ كما يَصْبُرُونُ اللْهِ يَصْبُولُ فَيْسِرِي للبَذْلِ كما يَصْبُرُونُ للبَذِلْ كما يَصْبُرُونُ وَلِهُ لِيَسْبُرُونُ لِلْهِ لِلْهِ لِيْلِ لِلْهِ للْهِ لِيَعْلِمُ لِي لِلْهِ لِيَعْلِمُ لِي لِلْهِ لِيلِهِ للْهِ لِي لِيلْهِ للْهِ لِيلْهِ لِيلْهِ لِيلْهِ للْهِ لِيلْهِ للْهِ لِيلْهِ للْهِ لِيلْهِ للْهِ لِيلْهِ لِيلْهِ للْهِ للْهُ لِيلْهِ للْهِ للْهِ للْهِ للْهِ لِيلْهِ لِيلْهِ للْهِ للْهِ للْهِ للْهِ للْهُ لِيلْهِ للْهِ للْهِ لِيلْهِ للْهِ للْهِ لِيلْهِ لِيلْهِ للْهِ لِيلْهُ لِيلْهِ للْهِلْمُ لِيلْهِ لِيلْهُ لِيلْهُ ل

<sup>(</sup>١) لا تَلْحَنى: لا تُلُمْني ولا تعنفني. اللسان ( ل ح ى ).

<sup>(</sup>٢) الجلمودة: الصخرة. انظر اللسان ( جلمد ).

يهترُ تاجُ الملكِ مِن فَوْقِه أَشْبَهَه البدرُ إذا ما بَدا واللهِ ما أدرى أبدرُ الدُّجَى يَسْتَمْطِرُ الرُّوَّارُ منك النَّدَى

فحرًا ويُزْهِى تحتَه المنبرُ أو غُرةً فى وجهه تَزْهَرُ فى وجهه أم وجهه أنورُ وأنت بالزُّوَّارِ تَسْتَبْشِرُ

وكتَبَت تحت أبياتِها حاجتَها، فركِب مِن فَوْرِه إلى أبيه، فأَدْخَله على الحُليفةِ، فأشار عليه بشِرائِها، فقال: لا واللَّهِ لا أَشْتَرِيها وقد قال فيها الشَّعراءُ فأكثَروا، واشْتَهَر أمْرُها، وهي التي يَقولُ فيها أبو نُوَاسِ<sup>(۱)</sup>:

(أَنَّ عِنانَ النطافَ جارية (أُصبَح حِرُّها (أُ) للنَّيْكِ أَنْ مَيْدانا لللَّيْكِ مَيْدانا كَانَا للنَّيْكِ مَن كانا لا يَشْتَرِيها إلا ابنُ زانية أو قَلْطَبانً (أُ) يَكُونُ مَن كانا

وعن ثُمامةَ بنِ أَشْرَسَ قال<sup>(۱)</sup>: بِتُّ ليلةً مع جعفرِ بنِ يَحْيَى بنِ خالدٍ ، فانْتَبَه مِن مَنامِه يَبْكَى مَذْعُورًا ، فقلتُ : ما شأنُك؟ قال : رأيْتُ شيخًا جاء فأخَذ بعِضادَتَىْ هذا البابِ [١٩/٨] وقال :

كَأَنْ لِم يَكُنْ بِينَ الْحُجُونِ إلى الصَّفا أَنيسٌ ولم يَسْمُرْ بمكة سامِرُ قال: فأَجَنتُه:

<sup>(</sup>١) الفكاهة والايتناس في مجون أبي نواس ص ١٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ب، م، ص.

<sup>(</sup>m-m) في الديوان: «قد صار حرها للأبر».

<sup>(</sup>٤) الحر: فرج المرأة. تاج العروس (ح ر ح – ح ر ر).

<sup>(</sup>٥) القُلْطبان: أصلها قَلْتَبان لفظة قديمة عن العرب غيرتها العامة فقالت: القلطبان، وهو الدَّيُوث. تاج العروس (قلطب).

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر تاریخ دمشق ٦/ ١٠٥، ١٠٦.

بلى نحن كنا أهلَها فأبادنا صُروفُ الليالى والجُدُودُ العَواثِرُ قال ثُمامةُ بنُ أَشْرَسَ (١): فلما كانتِ الليلةُ المُقبِلةُ قتَله الرشيدُ، ونصَب رأسَه على الجِسْرِ، ثم خرَج الرشيدُ يَنظرُ إليه، فتأمَّله ثم أنْشَأ يَقولُ:

تقاضاك دَهْرُك ما أَسْلَفا وكُدِّر عَيْشُك بعدَ الصَّفا فلا تَعْجَبَنَّ فإنَّ الزَّمانَ رَهِينَ بتَفْريقِ ما أَلَّفا

قال: فنظَرْتُ إلى جعفرٍ، وقلتُ: أمَا لئن أَصْبَحْتَ آيةً، فلقد كنتَ في الخيرِ غايةً. قال: فنظَر إلى الرشيدُ كأنه جملٌ صَئولٌ '' ثم أنشأ يَقولُ: '

ما يَعجَبُ العالَمُ مِن جعفر ما عايَنوه فبنا كانا مَن جعفرُ أو مَن أبوه ومَن كانت بنو بَرْمَكَ لَوْلانا ثم حوَّل وجة فرسِه وانْصَرَف.

وقد كان أن مُقْتَلُ جعفر في ليلةِ السبتِ مُسْتَهَلَّ صَفَرٍ مِن سنةِ سبعٍ وثمانين ومائة ، وكان عمرُه سبعًا وثلاثين سنةً ، وكان لهم في الوِزارةِ سبعَ عشْرةَ سنةً .

وقد دخَلَت عُبادةُ (٤) أمَّ جعفرٍ على أُناسٍ فى يومِ أَضْحَى تستمنحُ منهم جلدَ شاةٍ تَتَدفَّأُ به ، وسألوها عن أمرِهم ، فقالتْ : أَذْكُرُ أَصْبَحْتُ فى مثلِ هذا اليومِ وإن على رأسى أربعَمائةِ وَصيفةٍ ، وإنى لأقولُ : إن ابنى جعفرًا عاقٌ بى .

<sup>(</sup>١) قد لقّق المصنف هنا روايتين؛ فالرواية الأولى عن ثمامة، والأخرى عن إسحاق الموصلى، وجعل القائل في الروايتين ثمامة.

<sup>(</sup>٢) الجمل الصنول: هو الذي يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم. اللسان (ص و ل).

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر تاریخ دمشق ٦/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تاریخ بغداد ۷/ ۱۰۲، ۱۰۷، ومختصر تاریخ دمشق ٦/ ۱۰۰.

وروَى الخَطيبُ البَعْداديُ (') أن سُفيانَ بنَ عُيَيْنَةً لما بلَغَه قَتْلُ الرَّشيدِ جعفرًا ، وما أَحَلَّ بالبَرامِكةِ مِن النِّقْمةِ ، اسْتَقْبَل القِبْلةَ وقال : اللهُمَّ إن جعفرًا كان قد كفانى مَئونةَ الدنيا فاكْفِه مَئونةَ الآخِرةِ .

#### حِكاية غريبة

ذكر أبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ في كتابِه (المُنْتَظَمِ ) أن المَّامُونَ بَلَغَه أن رجلًا يَأْتَى كلَّ يوم إلى قُبورِ البَرامِكةِ فَيَبْكِي عليهم ويَنْدُبُهم، فبعَث مَن جاءَه به، فدخل عليه وقد يئس مِن الحياةِ ، فقال له : ويحك ! ما يَحْمِلُك علي صَنيعِك فدخل عليه وقد يئس مِن الحياةِ ، فقال له : ويحك ! ما يَحْمِلُك علي صَنيعِك هذا ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنهم أَسْدَوْا إليَّ مَعْروفًا وخيرًا كثيرًا ، "ولى خبر طويلٌ . فقال : قلْ . قال " : أنا المنذرُ بنُ المُغيرةِ مِن أهلِ دِمشق ، كنتُ (أ) في نعْمة عظيمةٍ ، فزالتْ عنى حتى أَفْضَى بيَ الحالُ إلى أن بِعْتُ دارى ، ولم يَبْقَ لي شيءٌ ، فأشار بعضُ أصحابي عليَّ بقَصْدِ [ ١٩/٨ اط] البَرامِكةِ (أ) ، فأتيْتُ بَعْدادَ ومعى نَيْفٌ وعشرون امرأةً (وصَبِيًّا) ، فأنزَلْتُهُنَّ في مسجدٍ (١) ثم قصَدْتُ مَسْجدًا (١ أُصَلّى فيه ، فدخَلْتُ فإذا فيه جَماعةٌ لم أَرَ أحسنَ منهم ، فجلَسْتُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۷/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/١٤٦ – ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «بدمشق».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «ببغداد فأتيت أهلي وتحملت بعيالي».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: النسخ. والمثبت من المنتظم.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «مهجور».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «مسجدًا مأهولا»، وفي س: «مسجد الجامع».

إليهم، فجعَلْتُ أُدِيرُ في نَفْسي كلامًا أَطْلُبُ به منهم قُوتًا للعِيالِ، فيَمْنَعُني مِن ذلك ذُلُّ السُّؤَالِ (٢) ، فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أَقْبَل فاسْتَدْعاهم ، فقاموا كلُّهم وقمْتُ معهم، فدخَلوا دارًا عظيمةً ، فإذا الوزيرُ يَحْيَى بنُ خالدٍ فيها ، فجلَسوا حولَه، فعقَد عَقْدَ ابنتِه عائشةَ على ابن عمِّ له، ونثَروا علينا سَجِيقَ (١) المِسْكِ وبَنادِقَ العَنْبَر (٢) ، ثم جاءتِ الحَدَمُ إلى كلِّ واحدٍ مِن الجماعةِ بصِينِيَّةٍ مِن فضةٍ فيها ألفُ دينار ، ومعها فُتاتُ المِسْكِ ، فأخَذَها القومُ ونهَضوا ، وبَقِيَتْ بينَ يَدَىُّ الصِّينِيَّةُ التي وضَعوها لي، وأنا أَهابُ أن آخُذَها مِنْ عَظَمَتِها عندي، فقال لي بعضُ الحاضِرين : ألا تَأْخُذُها وتَقُومُ ؟ فمدَدْتُ يدى ، فأَخَذْتُها فِأَفْرَغْتُ ذَهَبَها في جَيْبِي ، وأَخَذْتُ الصِّينِيَّةَ تحتَ إبطي وقمْتُ وأنا خائفٌ أن تُؤْخذَ مني ، فجعَلْتُ أَتَلَفَّتُ والوَزِيرُ يَنْظُرُ إِليَّ وأَنا لا أَشْعُرُ ، فلما بلَغْتُ السِّتارةَ أَمَرَهم فَرَدُّوني ، فيَيُسْتُ مِن المالِ ، فلما رجَعْتُ قال لى : ما شأنك (٥) ؟ فقصَصْتُ عليه خَبَرى ، فبكّى ثم قال لأوْلادِه: نُحذُوا هذا فضُّمُّوه إليكم. فجاءني خادمٌ، فأخَذ مني الذهبَ والصِّينِيَّةَ ، وأَقَمْتُ عندَهم عشَرةَ أيام مِن وَلَدٍ إلى ولدٍ وخاطِرى كلُّه عندَ عِيالى ، ولا يُمْكِنُني الانْصِرافُ، فلما انْقَضَتِ العشَرةُ جاءني خادمٌ فقال: ألا تَذْهَبُ إلى أَهْلِكَ ؟ فَقُلْتُ : بلي وَاللَّهِ . فَقَامَ يَمْشَى أَمَامَى ، وَلَمْ يُعْطِنَى الذَّهْبَ ، فَقَلْتُ : يَا ليتَ هذا كان ( قبلَ هذا أ . فسار يَمْشي أمامي إلى دارِ لم أَرَ أَحْسَنَ منها ، فإذا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «أُروِّى»، وفي س: «أُراود»، وفي م: «أُدبِّر»، وفي ظ: «أُزوِّر».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «والحیاء».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ص، ظ: «فِلَق».

<sup>(</sup>٤) البنادق: من قولهم: بندق الشيء. أي جعله بنادق. والمقصود هنا: في حجم البندقة المعهودة. انظر الوسيط (بندق).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ب، م، ص، ظ: «خائف».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «قبل أن يؤخذ منى الصينية والذهب، ياليت عيالي رأوا ذلك».

عِيالَى يَتَمَرَّغُونَ فَى الذَهِ وِ الحَريرِ فِيها ، وقد وصَل إليهم مائة ألفِ درهم وعشرة الافِ دينارٍ ، وكتابٌ فيه تمليكُ الدارِ بما فيها ، وبقريتيْن جليلتيْن لهم ، فكنتُ مع البَرامِكةِ فَى أَطْيَبِ عيشٍ ، فلما أُصِيبوا أَخَذ منى عمرُو بنُ مَسْعَدة القريتيْن ، وأَلْزَمَنى بخَرَاجِهما ، فكلما لحِقَتْنى فاقة قصَدْتُ دُورَهم وقُبورَهم فبكيْتُ عليهم . وأَرْمَنى بخَرَاجِهما ، فكلما لحِقَتْنى فاقة قصَدْتُ دُورَهم وقُبورَهم فبكيْتُ عليهم . فأمر المأمونُ بردِّ القريتَيْن (عليه وجَراجِهما ، فبكى الشيخ بُكاءً شديدًا ، فقال له المأمونُ : أَلَم أَسْتَأْنِفْ بك جَميلًا ؟ قال : بلى ، ولكن هو مِن بَركةِ البَرامِكةِ . فقال المأمونُ : امْضِ مُصاحبًا فإن الوَفاءَ مُبارَكٌ ، وحُسْنَ العهدِ مِن الإيمانِ .

### [١٢٠/٨] ومِمَّن تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الفُضَيْلُ بنُ عِياضٍ ''، أبو على التَّمِيمِي، أحدُ أئمةِ العُبَّادِ، 'وعَلَمُ ''وعَلَمُ الرُّهَّادِ، 'فواحِدُ العُلَماءِ الأَوْلياءِ''، وُلِد بخراسانَ بكُورةِ أبيورْدَ '، وقدِم الكُوفةَ وهو كبيرٌ، فسمِع الأغمش، ومَنْصورَ بنَ المُعْتَمِرِ وعَطاءَ بنَ السائبِ، ومُحصَيْنَ البنَ عبدِ الرحمنِ، وغيرَهم، ثم انْتَقَل إلى مكة فتَعَبَّد بها، وكان حَسَنَ تلاوةِ القرآنِ، كثيرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ، وكان سيدًا كبيرَ الشَّأْنِ، ثِقةً مِن أَئمةِ الرِّوايةِ، القرآنِ، كثيرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ، وله مع الرشيدِ قصةُ ' موعظتِه له''، وقد رُوِّينا ذلك رحمه اللَّهُ، ورضِي عنه. وله مع الرشيدِ قصةُ 'موعظتِه له''، وقد رُوِّينا ذلك

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٨/ ٨٤، وتاريخ دمشق ٢٥٦/١٤ مخطوط، والمنتظم ٩/ ١٤٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٤٧، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى الأصل: «وواحد العلماء والأولياء»، وفى ب: «وهو أوحد العلماء والأولياء». وفى م: «وهو أحد العلماء والأولياء»، وفى ظ: «وأوحد العلماء الأولياء».

<sup>(</sup>٥) فى النسخ: «دينور». والمثبت من مصادر ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ب : « طويلة وموعظة بليغة » ، وفي م : « طويلة » . وانظر حلية الأولياء ٨/٥٠٨ – ١٠٠٧، =

مُطَوَّلًا في كيفيةِ دُخولِ الرشيدِ عليه مَنْزلَه ، وما قال له الفُضَيْلُ ، وعرْضِ الرشيدِ عليه المالَ ، فأنَى ذلك ولم يَقْبَلْ منه شيئًا ، وكانت وفاتُه بمكة في هذا العامِ ، في المُحَرَّم منه .

وذكروا(۱) أنه كان شاطِرًا يَقْطَعُ الطريقَ ، وكان يَتَعَشَّقُ جاريةً ، فبينما هو ذاتَ ليلةِ يَتَسَوَّرُ عليها جِدارًا إذ سمِع قارئًا يَقْرَأُ : ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قَلُوبُهُمْ لِنِكِ مِ اللّهِ يَتَسَوَّرُ عليها جِدارًا إذ سمِع قارئًا يَقْرَأُ : ﴿ أَلَمْ يَارِبٌ . وأَقْلَع عما هو فيه ، قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِ اللّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] . فقال : بلى يا ربٌ . وأقْلَع عما هو فيه ، ورجّع إلى خَرِبةٍ ، فبات بها فسمِع شُفَّارًا يقولون (١) : إن فُضَيْلًا أمامَكم يَقْطَعُ عليكم الطَّريقَ . فأمّنهم ، واسْتَمَرُ على توبتِه ، حتى كان منه ما كان مِن السِّيادةِ والعِبادةِ والزَّهادةِ ، ثم صار عَلَمًا يُقْتَدَى به ويُهْتَدَى بكلامِه وفِعالِه ، رحِمه اللّهُ . قال الفُضَيْلُ (١) : لو أن الدنيا كلَّها حَلالٌ لا أُحاسَبُ بها ، لكنتُ أَتَقَذَّرُهَا كما يَتَقَذَّرُهُا كما يَتَقَذَّرُهُ أَحدُكم الجِيفةَ إذا مرّ بها أن تُصِيبَ ثوبَه .

وقال (٤): العملُ لأجلِ الناسِ شِرْكُ ، وتَرْكُ العملِ لأجلِ الناسِ رِياءٌ ، والإخلاصُ أن يُعافِيَك اللَّهُ منهما .

<sup>=</sup> وتاريخ دمشق ٢ /٢٨٢ - ٢٨٤ مخطوط، والمنتظم ٩/٩ ١ - ١٥٢، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٩٣- ٢ وتاريخ دمشق ٤ /٢٨٢ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ دمشق ۱۶/ ۲۹۰، ۲۶۰ مخطوط، ووفيات الأعيان ۱۷/۶، وتهذيب الكمال ۲۳/ ۱۸۵، انظر تاريخ دمشق ۱۸۱ - ۱۸۰ وقيات ۱۸۱ - ۱۹۰ (حوادث ووفيات ۱۸۱ - ۱۹۰) ص ۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «خذوا حذركم».

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٨/ ٨٩، وتاريخ دمشقُ ٢٧٣/١٤ مخطوط، ووفيات الأعيان ٤/ ٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ دمشق ٢٦٨/١٤ مخطوط، ووفيات الأعيان ٤٨/٤، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٩١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٣٧.

وقال له الرشيدُ يومًا<sup>(۱)</sup>: ما أَزْهَدَك! فقال: أنت أَزْهَدُ منى؛ لأنى <sup>(۱</sup>زَهِدْتُ فَى الدُّنْيا الفانِيَةِ، وأنت زهِدتَ فَى الآخِرةِ الباقيةِ.

ومِن كلامِه (٢٢٣): لو أنَّ لى دَعْوةً مُشتَجابةً (أَلدَعَوْتُ بها لإمامِ عامَّةٍ)؛ فإنه إذا صلَح أمِنَت البلادُ والعبادُ.

وقال(٥): إني لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَعْرِفُ ذلك في خُلُقِ حِماري (أوخادِمِي،).

وقال (٧) فى قولِه تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَضَنُ عَمَلًا ﴾ [اللك: ٢]. قال: يعنى أَخْلَصَه وأَصْوَبَه ؛ إن العملَ يَجِبُ أن يكونَ خالصًا للَّهِ، وصَوابًا على مُتابعةِ النبيِّ عَلِيْتُهِ.

وفيها تُوُفِّي بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ (^) ، وعبدُ السلامِ بنُ حربٍ (١) ، وعبدُ العزيزِ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان ١٤/٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى الأصل: «زهدت فى الدنيا وأنت زهدت فى الآخرة الباقية. ومن كلامه»، وفى ب، م: «أنا زهدت فى الآخرة التى لا قيمة لها، فأنا زهدت فى الآخرة التى لا قيمة لها، فأنا زاهد فى الفانى وأنت زاهد فى الباقى، ومن زهد فى درة أزهد ممن زهد فى بعرة. وقد روى مثل هذا عن أن حازم أنه قال ذلك لسليمان بن عبد الملك. وقال».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧، ووفيات الأعيان ٤٨/٤، وسير أعلام النبلاء ٣٨٣/٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: « لجعلتها للإمام، لأن به صلاح الرعية».

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٨/ ١٠٩، ووفيات الأعيان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «ودابتي»، وفي ب، م: «وخادمي وامرأتي وفأر بيتي».

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٨/ ٩٥، وتاريخ دمشق ٢٧٨/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۹۰، وتهذیب الکمال ۱۲۷٪، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۳۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۲۲، والوافی بالوفیات ۱/۱،۵۲٪.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٦/٣٨٧، وطبقات خليفة ١/٣٩٨، وتاريخه ٢/٧٣٤، وتهذيب الكمال ١٨/ ٦٦، وسير أعلام النبلاء ٨/٢٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٦٩.

محمدِ الدَّراوَرْدِيُّ ، وعبدُ العزيزِ العَمِّيُّ ، وعليٌ بنُ عيسى الأميرُ ببلادِ الرومِ [ ١٨٠./٨] مع القاسمِ بنِ الرشيدِ في الصائفةِ ، ومُعْتَمِرُ بنُ سُليمانَ ، وأبو شُعيبِ البَرَاثِيُّ الزاهدُ ، وكان أولَ مَن سكَن بَرَاثا في خُوخٍ له يَتَعَبَّدُ فيه ، فهَوِيَتُه الرَاقُةُ مِن بناتِ الرُّوساءِ ، فانخَلَعَتْ مِمَّا كانتْ فيه مِن السَّعادةِ والحِشْمة () وتزوَّجَتْه وأقامَتْ معه يَتَعَبَّدان في ذلك الكوخِ حتى ماتا ، رَحِمَهما اللَّهُ ، ويقالُ () : إن اسمَها جَوْهَرةُ .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥/٤٢٤، وطبقات خليفة ٢/ ٦٩١، وتهذيب الكمال ١٨٧/١٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۲/ ۲۲، وتهذيب الكمال ۱۸/ ۱۲۰، وسير أعلام النبلاء ۲/۳۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱ - ۱۹۰) ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨/ ٣٠٧، والكامل ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٠، وطبقات خليفة ٢/ ٥٤١، وتاريخه ٢/ ٧٣٤، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٢٢٣/١٠، وتاريخ بغداد ١١٨/١٤، والمنتظم ١٥٢/٩. (٦) مُحشَّمة الرجل بالضم: خاصّته الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرة إذا أصابه أمر. والحُشْمة أيضًا: القرابة. تاج العروس، واللسان (ح ش م).

<sup>(</sup>٧) انظر المنتظم ٩/ ١٥٣.

## ثم دخَلت سنة ثمانِ وثمانين ومائةِ

فيها (١) غزا إبراهيمُ بنُ جبريلُ (٢) الصائفة ، فدخَل بلادَ الرومِ مِن دَرْبِ الصَّفْصافِ ، فخرَج النَّقْفورُ للقائِه ، فجُرِح النَّقْفورُ ثلاثَ جِراحاتٍ ، وانْهَزم وقُتِل من أصحابِه أكثرُ مِن أربعةِ آلافِ دائِمةٍ .

وفيها رابَط القاسمُ بنُ الرشيدِ بمَرْجِ دابقٍ . وفيها حجَّ بالناسِ الرشيدُ ، وكانت آخرَ حَجَّاتِه .

توقال أبو بكرِ (أبنُ عَيّاشٍ) حينَ رأَى الرشيدَ مُنْصَرِفًا مِن الحجِّ، وقد اجْتاز بالكوفةِ: لا يَحُجُّ الرشيدُ بعدَها، ولا يَحُجُّ بعدَه خَليفةٌ أبدًا".

وقد لَقِيَه بُهْلُولٌ المُولَةُ العاقِلُ فُوعَظُه مَوْعِظةً حَسَنةً، فَرُوِّينا مِن طريقِ الفضلِ بنِ الربيعِ الحاجبِ قال: حجَجْتُ مع الرشيدِ، فمرَرْنا بالكوفةِ، فإذا بُهْلُولٌ المُجنونُ يَهْذِى، فقلتُ: اسْكُتْ، فقد أَقْبَل أَميرُ المؤمنين. فسَكَت، فلَمَّا مُخلُولٌ المُجنونُ يَهْذِى، فقلتُ: اسْكُتْ، فقد أَقْبَل أَميرُ المؤمنين. فسَكَت، فلَمَّا حاذاه الهَوْدَجُ قال: يا أَميرَ المؤمنين، حَدَّثنى (الْمَيْنُ بنُ نابِلِ)، ثنا قُدامةُ بنُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٣١٣/٨، والمنتظم ٩/١٥٤، ١٥٥، والكامل ٦/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «إسرائيل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

٤ - ٤) سقط من: ب، م. وانظر المنتظم ٩/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر المنتظم ٩/ ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «أيمن بن قابل»، وفي ب، ص، ظ: «أيمن بن نايل»، وفي س: «أيمن بن بابك»، وفي م: «أيمن بن بابك»، وفي م: «أيمن بن نائل». وفي المنتظم: «إسحاق بن بابل». والمثبت من الإكمال ٧/ ٣٢٥، =

عبدِ اللَّهِ العامرِيُّ قال: رأَيْتُ النبيُّ عَلِيْكِ بَنِّي على جملٍ وتحتَه رَحْلُ رَثُّ، ولم يَكُنْ ثَمَّ طَوْدٌ ولا ضَرْبُ ولا إليك إليك. فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، إنه بُهْلُولُّ المجنونُ (١). فقال: قد عرَفْتُه، قُلْ يا بُهْلُولٌ. فقال:

فهَبْ أن قد ملكتَ الأرضَ طُرًا ودان لك العِبادُ فكان ماذا أليس غدًا مُصِيرُك جَوْفَ قبر ويَحْثُو التُّربَ هذا ثم هذا

قال: أبحدْت يا بُهلول ، أفغيره ؟ قال: نعم يا أميرَ المؤمنين ، مَن رَزَقه اللّهُ جَمالًا ومالًا ؛ فعف في جَمالِه ، وواسّى في مالِه ، كُتِب في دِيوانِ الأَبْرارِ . قال: فظن أنه يُرِيدُ شيئًا ، فقال: إنا قد أمَرْنا بقضاءِ دَيْنِك . قال: لا تَفْعَلْ يا أميرَ المؤمنين ، لا (' تَقْضِ دَيْنًا بدَيْنِ ' ، ارْدُدِ الحق إلى أَهْلِه ، واقضِ دَيْنَ نَفْسِك مِن نفسِك . قال: إنا قد أمّرُنا أن يُجْرَى عليك رِزْق ' . قال: [١٢١/٨] لا تَفْعَلْ يا أميرَ المؤمنين ، فإنه لا يُعْطِيك ويَنْساني ' ) ، لا حاجة لي في جِرايتِك ' .

#### ومَّن تُؤفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَارِثِ بنِ أَسمَاءِ أَنْ بنِ

<sup>=</sup> وانظر تهذيب الكمال ٣/ ٤٤٧، ٢٣/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

رُع - ٢) في الأصل، ب، م: « يُقضى دين بدين».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «تقتات به».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وها أنا قد عشت عمرا لم تجر على رزقًا، انصرف».

 <sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: (قال: هذه ألف دينار خذها. فقال: ارددها على أصحابها فهو خير لك، وما أصنع أنا بها، انصرف عنى فقد آذيتنى. قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا».

اصنع آنا بها، الصرف على قفد اديسى. قان. قاصبوت من الرسيد و (٦) أنى م، ص: «إسماعيل». وانظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ١٩/٤٨، وتاريخ دمشق ١٩/١٠) والمنتظم ٩/ ١٥٦، وتهذيب الكمال ٢/ ١٦٧، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩١) ص ٥٤.

خارِجَةَ ، إمامُ أهلِ الشامِ في المَغازي وغيرِ ذلك ، أَخَذ عن الثَّوْرِيِّ والأَوْزاعيِّ وغيرِ هما ، تُوُفِّي في هذه السنةِ . وقيل : قبلَها .

وإبراهيمُ المَوْصِلَىُ (اللّهُ مِهُ إبراهيمُ بنُ ماهانَ بنِ بَهْمَنَ البنِ نُسْكَ الْبُو إِسْحَاقَ ، أحدُ الشّعراءِ والمُغنِّن والنَّدَماءِ (ا ، أصْلُه مِن الفُرسِ (وَولاؤه للحَنْظَلِيِّن) ، وُلِد بالكوفةِ ، وصحِب شبابَها وأخذ عنهم الغِناءَ ، فأجاد في عليمه أن ، ثم سافَر إلى المَوْصِلِ ، ثم عاد إلى الكوفةِ فقالوا له : المَوْصِليُ . وقد اتَّصَل بالحُلُفاءِ ؛ أولُهم المهديُ ، وحظي عند الرشيدِ ، وكان مِن مجملةِ سُمَّارِه ونُدَمائِه ومُغنِّيه ، وقد أَثْرَى وكثر مالُه جِدًّا ، حتى إنَّه يقالُ (ا ) : إنه ترك أربعة وعشرين ألفَ الفِ درهم . وكانتُ له طُرَفٌ وحِكاياتٌ غَريبةٌ ، وكان مَوْلِدُه سنةَ الخمسِ وعشرين ومائة في الكوفةِ ، ونشأ في كفالةِ بني تميم ، فتعلَّم منهم ونُسِب وعشرين ومائة في الكوفةِ ، ونشأ في كفالةِ بني تميم ، فتعلَّم منهم ونُسِب إليهم ، وكان فاضِلا بارعًا في صِناعةِ الغناءِ ، وكان مُزَوَّجًا بأختِ منصورِ المُلَقَّبِ برُلْزَلِ الذي كان يَضْرِبُ معه ، فإذا غنَّى هذا وضرَب هذا اهْتَرُّ الْجَلِيشُ . وكانتُ برَلْزَلِ الذي كان يَضْرِبُ معه ، فإذا غنَّى هذا وضرَب هذا اهْتَرُّ الْجَلِيشُ . وكانتُ وفاتُه في هذه السنةِ على الصَّحيحِ ، وحكى ابنُ خَلَّكانَ في «الوَفَياتِ » قولا (اللهُ في قالو العَتاهِيةِ وأبو عمرو الشَّيْبانيُ النَّحُويُ (ا) بَيغُدادَ في يوم واحد مِن أنه تُوفِي هو وأبو العَتاهِيةِ وأبو عمرو الشَّيْبانيُ النَّحُويُ (ا ) بَعْدادَ في يوم واحد مِن أنه تُوفِي هو وأبو العَتاهِيةِ وأبو عمرو الشَّيْبانيُ النَّحُويُ (ا ) مَعْدادَ في يوم واحد مِن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۱۷۵، والمنتظم ۱۰۲۹، ووفیات الأعیان ۲/۱؛ وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۷۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۵۹.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «بن سيك»، وفي س، ظ: «بن نسك»، وفي ص: «بن يَسَك». والمثبت من وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «للرشيد وغيره».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) انظر المنتظم ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في النسخ: ﴿ خمس عشرة ﴾ . والمثبت من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل، ب، م.

سنةِ ثلاثَ عشْرةَ ومائتين. وصحَّح الأولَ.

ومِن أشعارِه عندَ احْتِضارِه قُولُه (١)

ملَّ واللَّهِ طَبيبى مِن مُقاساةِ الذي بي سوف أُنْعَى عن قريب لعدوٌ وحبيب

وفيها مات جَريرُ بنُ عبدِ الحميدِ (٢) ، ورِشْدِينُ (٢) بنُ سعدٍ ، وعَبْدةُ بنُ سليمانَ (٤) ، وعُقْبةُ بنُ خالد (٥) ، وعمرُ بنُ أيوبَ العابدُ (١) أحدُ مَشايخِ أحمدَ بنِ حَنْبلِ . وعيسى بنُ يونُسَ (٧) في قولٍ .

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٨١، وطبقات خليفة ١/ ٣٩٨، ٢/ ٨٤٢، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٥٣، والمنتظم (٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥٣، وطبقات ١٦٨ – ١٦٠، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٤١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٩٣.

<sup>(</sup>۳) فی م: «رشد». وهو خطأ طباعی، وانظر ترجمته فی: طبقات ابن سعد ۷/ ۱۰، وطبقات خلیفة ۲/ ۲۵، والمنتظم ۹/ ۱۵۹، وتهذیب الکمال ۹/ ۱۹۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٠، وطبقات خليفة ١/ ٤٠١، وتاريخه ٢/ ٧٣٥، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٣٠، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٨٥. دى طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٥، وتهذب الكمال ٢٠/ ١٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٥، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ - ١٨٠) ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة ٢/ ٨٢٨، وتاريخ بغداد ١١/ ١٨٥، والمنتظم ٩/ ١٥٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣١١.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۶۸۸، وطبقات خليفة ۲/ ۸۱۵، وتهذيب الكمال ۲۳/ ۲۳، وسير أعلام النبلاء ۸/ ٤٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱ – ۱۹۰) ص ۳۲۳.

# ثم دخَلت سنة تسع وثمانين ومائةٍ

فيها ( المجع الرشيدُ مِن الحجّ ، وسار إلى الرَّى ، فولَّى وعزَل وقَطعَ ووَصلَ ، وردَّ عليَّ بنَ عيسى إلى ولاية خُراسانَ، وجاءه نُوَّابُ تلك البُلدانِ بالهَدايا والتُّحَفِ مِن سائرِ الأشْكالِ والألْوانِ ، ثم عاد إلى بَعْدادَ فأَدْرَكه عيدُ الأَضْحَى بقصرِ اللَّصُوصِ، فضحَّى عندَه، ودخَل بَغْدادَ لثلاثِ (٢٠ بقِين مِن ذي الحِجَّةِ، فلما اجْتاز بالجِسْرِ أمَر بجُثَّةِ جعفرِ بنِ يحيى البَوْمَكيِّ ، فأَحْرِقَتْ ، وكانتْ مَصْلوبةً مُنذ قَتْلِه إلى هذا اليوم، ثم ارْتَحَلَ الرشيدُ [١٢١/٨عـ] مِن بَغْدادَ إلى الرَّقَّةِ وهو مُتَأْسُفٌ على بَغْدادَ وطيبِها ، وإنما مرادُه بمُقامِه بالرِّقَّةِ رَدْعُ المفسدين بها ، وقد قال العباسُ بنُ الأَحْنَفِ في سرعةِ خروجِهم مِن بغدادَ مع الرشيدِ:

ما أُنَخْنا حتى ارْتَحَلْنا فما نَفْ رِقُ بيسنَ المُسَاخِ والإِرْتِحِالِ ساءَلونا عن حالِنا إذ قدِمْنا فقرنًا وداعهم بالشؤال

وفى هذه السنةِ فادَى الرشيدُ الأسارَى مِن المسلمين الذين كانوا ببلادِ الرومِ ، فيُقالُ: إنه لم يبقَ بها أسيرٌ مِن المسلمين. فقال فيه بعضُ الشُّعراءِ " الألِيَّاءِ:

مَحابِسُ ما فيها حَمِيمٌ يَزُورُها وقالوا سُجونُ المُشْرِكِين قُبورُها

وفُكَّتْ بك الأَسْرَى التي شُيِّدَتْ لها على حينَ أغيا المسلمين فِكَاكُها

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱۹۱۸ – ۳۱۸، والمنتظم ۱۹۱۸ – ۱۹۳، والكامل ۱۹۱۸ – ۱۹۶. (٢) في تاريخ الطبري والمنتظم، أنه دخل بغداد لليلتين بقيتا من ذي الحجة. وفي الكامل أنه دخلها في

آخر ذي الحجة .

<sup>(</sup>٣) هو مروان بن أبي حفصة ، كما في تاريخ الطبرى .

وفيها رابَط القاسمُ بنُ هارونَ الرشيدِ بَمْرِجِ دابقٍ مُحاصِرًا الرومَ . وفيها حَجُّ بالناسِ العباسُ بنُ موسى (ابنِ عيسى بنِ موسى البنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ اللَّهِ عباسِ .

#### ذِكْرُ مَن تُوفّى فيها مِن الأَعْيانِ

على بن حَمْزة بن عبد اللّه بن فَيْروز ، أبو الحسن الأسَدى مولاهم ، الكُوفى المَعْروف بالكِسائي (٢) ؛ لإخرامِه في كِساءٍ ، وقيل (٢) : لاشْتِغالِه على حَمْزة الزَّيَّاتِ في كِساءٍ . النحوي اللَّغوي أحدُ أئمةِ القُرَّاءِ ، أَصْلُه مِن الكوفةِ ، ثم اسْتَوْطَن بَغْدادَ ، فأدَّب الرشيدَ ووَلَدَه الأمينَ ، وكان قد قرأ على حمزة بن حبيب الزَّيَّاتِ قِراءتَه ، وكان يُقْرِئ بها ، ثم اخْتار لتَفْسِه قِراءةً ، فكان يُقْرِئ بها .

روَى عن أبى بكرِ بنِ عَيَّاشٍ وسفيانَ بنِ عُيَيْنةَ وغيرِهما ، وعنه يَحْيَى بنُ زِيادٍ الفَرَّاءُ وأبو عُبَيدٍ .

وقد قال الشافعيُّ : مَن أراد أن يَتبحَّرَ في النحوِ فهو عِيالٌ على الكِسائيُّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: النسخ والكامل. والمثبت من تاريخ الطبرى والمنتظم، وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٥٥. (۲) تاريخ العلماء النحويين ص ١٩٠، وتاريخ بغداد ١ / ٢٠٣، والمنتظم ٩/ ١٦٨، وإنباه الرواة ٢/ ٢٥٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٥، وإشارة التعيين ص ٢١٧، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ - ١٩٠) ص ٢٩٩، وغاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٥٣٥، وتهذيب التهذيب ٧/ ٣١٣، وبغية الوعاة ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ١١/ ٤٠٥، والمنتظم ٩/ ١٧٠، وإنباه الرواة ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢١/ ٤٠٧، والمنتظم ٩/ ١٦٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢٦٠.

وقد كان الكِسائيُّ أَخَذَ عن الحُليلِ صِناعةَ النَّحْوِ، فسأَله (1) يومًا: عمَّن أَخَذْتَ هذا؟ قال: مِن بَوادِى الحِجازِ. فرحَل الكِسائيُّ إلى هناك، فكتَب عن العربِ شيئًا كثيرًا، ثم عاد – ومِن هِمَّتِه العَوْدُ – إلى الحُليلِ، فإذا هو قد مات، وتصدَّر في مَوْضِعِه يونُسُ، فجَرَتْ بينَهما مُناظَراتُ أقرَّ له فيها يونُسُ وأجْلسه في مَوْضِعِه.

قال الكِسائيُ (٢): صلَّيْتُ يومًا بالرشيدِ ، فأَعْجَبَتْنَى قِراءتَى ، فغلِطْتُ غَلْطةً ما غلِطُها صبيِّ ، أَرَدْتُ أَن أَقُولَ: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]. فقلتُ : لعلهم يرجعين. فما تَجَاسَر الرشيدُ أَن يَرُدَّها ، لكن لما سلَّمْتُ قال : أَيُّ لغةِ هذه ؟ فقلتُ : إِن الجَوَادَ قد يَعْثُورُ. فقال : أمَّا هذا فنَعَمْ.

وقال بعضُهم ": لقِيتُ الكِسائيَّ فإذا هو [١٢٢/٨] مَهْمُومٌ، فقلتُ: ما لك؟ فقال: إن يَحْيَى بنَ خالدِ قد وَجَّه إليَّ يَسْأَلُني عن أَشْياءَ، فأخْشَى مِن الخَطأ. فقلتُ له: قُلْ ما شِئْتَ فأنت الكِسائيُّ. فقال: قطَعه اللَّهُ – يعني لِسانَه – إن قلتُ ما لم أُعْلَمُ.

وقال الكِسائيُّ : قلتُ يومًا لنَجَّارٍ : بكم هذان البابان ؟ فقال : بسَلْحَتان يا مَصْفَعان ( أ ) . تُوفِّى الكِسائيُّ في هذه السنةِ على المشهورِ ، عن سبعين سنةً . وكان في

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ٢١/ ٤٠٤، والمنتظم ٩/ ١٦٩، ١٧٠، وإنباه الرواة ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤٠٧/١١ ، والمنتظم ١٦٩/٩ ، وإنباه الرواة ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ١١/ ٤١١، والمنتظم ٩/ ١٧٢، وإنباه الرواة ٢/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢١/ ٤١٢، ٤١٣، والمنتظم ٩/ ١٧٣، وإنباه الرواة ٢/ ٢٦٧. وسلح الطائر سلحًا: من باب نفع وهو منه – الطائر – كالتغوط من الإنسان . والمصفعان : الذى يصفع على قفاه . انظر المصباح المنير (س ل ح)، واللسان (ص ف ع).

صُحْبةِ الرشيدِ ببلادِ الرَّىِّ، فمات بنَواحِيها هو ومحمدُ بنُ الحسنِ أيضًا في يومٍ واحدٍ، فكان الرشيدُ يَقولُ (): دَفَنْتُ الفِقْهَ والعَربيةَ بالرَّىِّ.

قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ (٢): وقيل: إن الكِسائيَّ تُوُفِّي بطُوسَ سنةَ ثنتَيْن وثمانين ومائةِ. فاللَّهُ أعلمُ.

وقد رأى بعضُهم الكِسائيَّ في المَنامِ ووجهُه كالبَدْرِ، فقال () له: ما فعَل ربُّك بك؟ فقال: ذاك في عِلِيِّين، ربُّك بك؟ فقال: ذاك في عِلِيِّين، ما نَراه إلا كما يُرَى الكوكبُ.

محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فَرقد ('') أبو عبدِ اللَّهِ الشَّيْبانيُّ مولاهم ، صاحبُ أبى حنيفة ، أصله مِن قرية مِن قُرَى دِمشق ، قدِم أبوه العراق ، فؤلِد محمدٌ بواسِط سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، ونشأ بالكوفة ، فسمِع مِن أبى حنيفة ، ومِسْعَر ، والثَّوْريِّ ، وعمرَ بنِ ذَرِّ ، ومالكِ بنِ مِغْوَلِ ، وكتب عن مالكِ بنِ أنسٍ ، والأوْزاعيِّ ، وأبى يوسُف ، وسكن بَعْدادَ وحدَّث بها ، وكتب عنه الشافعيُّ حين والأوْزاعيِّ ، وأبى يوسُف ، وسكن بَعْدادَ وحدَّث بها ، وكتب عنه الشافعيُّ حين قدِمها في سنة أربع وثمانين ومائة ( وقر بعير ( ) ، وولاه الرشيدُ قضاءَ الرَّقَّة ، ثم عزله ( وحرَج مع الرشيدِ إلى الرَّيِّ فمات بها ( )

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ٤١٣/١١ ، ٤١٤ ، وإنباه الرواة ٢٦٨/٢ ، ٢٦٩ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ١١/٤١٤، والمنتظم ١٧٣/٩.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ زَفْرٍ ﴾ . وانظر الطبقات الكبرى ٧/ ٣٣٦، وتاريخ بغداد ٢/ ١٧٢، وطبقات الفقهاء ص ١٣٥، والمنتظم ٩/ ١٧٤، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٥٨، والجواهر المضية ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من: ب، م. وفي س، ظ: « وقد تغير ». وانظر طبقات الفقهاء ص ١٣٥، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٤، والجواهر المضية ٣/ ١٢٣. وقد ذكرته المصادر الأخرى بلفظ: « وقر بُخْتَى ». وهما بمعنّى . (٦ – ٦) سقط من: ب، م.

وكان يَقُولُ لأهلِه (1): لا تَسْأَلُونى حاجةً مِن حاجاتِ الدُّنْيا فَتَشْغَلُوا قَلْبى، وَخُذُوا مَا شِئْتُم مِن وَكِيلى (٢)؛ فإنه أقلُ لهَمِّى وأَفْرَغُ لقَلْبى. وقال الشافعي (٣): ما رأيْتُ حَبْرًا سَمينًا مثلَه، ولا رأيْتُ أَخَفَّ رُوحًا منه، ولا أَفْصَحَ منه، كُنْتُ إذا سَمِعْتُه يَقْرَأُ كَأَنَّ القرآنَ نزلَ بلُغَتِه.

وقال أيضًا<sup>(١)</sup>: ما رأيْتُ أعْقَلَ من محمدِ بنِ الحسنِ، كان يَمْلَأُ العينَ والقَلْبَ.

قال الطَّحاويُ : كان الشافعيُ قد طلَب مِن محمدِ بنِ الحسنِ كتابَ السَّيَرِ، فلم يُجِبْه إلى الإعارةِ، فكتَب إليه:

قال: فوجُّه به إليه في الحالِ هَدِيةً لا عارِيَّةً .

وقال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ : قلتُ لأحمدَ بنِ [١٢٢/٨] حنبلِ : هذه المَسائِلُ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ٢/ ١٧٦، ١٧٧، والمنتظم ٩/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رحلي»، وفي ب، م: «مالي».

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٢/ ١٧٥، والمنتظم ٩/ ١٧٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٣٥٩، والجواهر المضية ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظِر تاريخ بغداد ٢/ ١٧٥، ١٧٦، والمنتظم ٩/ ١٧٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر طبقات الفقهاء ص ١٣٥، ١٣٦، والمنتظم ٩/ ١٧٤، ووفيات الأعيان ١٨٤/٤، والجواهر المضية ٣/ ١٢٤، ١٢٥،

<sup>(</sup>٦) فى ب، م: «عيناى». وفى مصادر التخريج: «عين».

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ بغداد ٢/ ١٧٧، والمنتظم ٩/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٦.

الدُّقاقُ مِن أين هي لك؟ قال: مِن كُتُبِ محمدِ بنِ الحسنِ.

وكانت وفاةً محمدِ بنِ الحسنِ والكِسائيِّ في يومٍ واحدٍ مِن هذه السنةِ ، فقال الرشيدُ : دفَنْتُ اليومَ اللغةَ والفقة جميعًا . وكان عمرُ محمدِ بنِ الحسنِ ثمانيًا وخمسين سنةً .

#### سنةُ تسعين ومائةٍ مِن الهِجُرةِ

فيها (١) خلَع رافعُ بنُ ليثِ بنِ نصرِ بنِ سَيَّارِ نائبُ سَمَرْقَنْدَ الطاعة ، ودعا إلى نَفْسِه ، وبايَعه أهلُ بلدِه وطائفةٌ كثيرةٌ مِن تلك الناحية ، واسْتَفْحَل أمْرُه ، فسار إليه نائبُ خُراسانَ على بنُ عيسى ، فهزَمه رافعٌ وتَفاقَم الأَمْرُ به .

وفيها سار هارونُ الرشيدُ لغَزْوِ بلادِ الرومِ لعشْرِ بَقِين مِن رجبٍ ، وقد لبِس على رأسِه قَلَنْسُوَةً ، فقال فيها أبو المعلَّى (٢) الكِلابيُّ :

فَمَن يَطْلُبْ لِقَاءَكُ أُو يُرِدْه فَبِالْحَرِمَيْنِ أُو أَقْصَى الثَّعُورِ فَمَن يَطْلُبْ لِقَاءَكُ أُو يُرِدُه فَعَى أَرضِ التَّرَفُّهِ فَوقَ كُورِ (٢) فَفَى أَرضِ التَّرَفُّهِ فَوقَ كُورٍ (٢)

ثم وصَل إلى الطُّوَانةِ ، فعسْكَر بها ، فبعَث إليه نِقْفُورُ بالطاعةِ ، وحمَل الخَرَاجَ والجِزْيةَ حتى عن رأسِه ورأسِ ولدِه ، وأهلِ مُمْلكتِه – في كلِّ سنةٍ – خمسين ألفَ دينارٍ ، وبعَث يَطْلُبُ مِن الرشيدِ جاريةً قد أسَروها ، كانتِ ابنةَ ملكِ هِرَقْلةَ ، وكان قد خطبها على ولدِه ، فبعَث بها الرشيدُ مع هَدايا وتُحَفِ ، وطِيبٍ بعَث بطَلَبِه ، واشْتَرَط عليه الرشيدُ أن يَحْمِلَ في كلِّ سنةِ ثلاثَمائةِ ألفِ دينارٍ ، وأن لا يَعْمُرَ هِرَقْلةً . ثم انْصَرَف الرشيدُ راجعًا ، واسْتَناب على الغزِو عُقْبةً بنَ جعفرٍ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۹۸۸ – ۳۲۲، والمنتظم ۱۷۷۹ – ۱۸۶، والکامل ۱۹۰۲ – ۱۹۸.

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى: «المعالى».

<sup>(</sup>٣) بعده في م، وتاريخ الطبرى:

وما حاز الثغور سواك خلق من المتخلفين على الأمور

ونقَض أهلُ قُبُوسَ العهدَ، فغزاهم مَعْيوفُ بنُ يحيى، فسبَى أهلَها، وقتَل منهم خَلْقًا كثيرًا. وخرَج رجلٌ مِن عبدِ القيسِ، فبعَث إليه الرشيدُ مَن قتَله. وحجَّ بالناس في هذه السنةِ عيسى بنُ موسى الهادى.

## ذِكرُ مَن تُوفى فيها مِن المَشاهِيرِ والأَعْيانِ

أسدُ بنُ عمرِو بنِ عامرٍ، أبو المنذرِ البَجَلَّى الكُوفَى أَن صاحبُ أبى حنيفة ، وحكَمَ بَيَغْدادَ وبواسِطٍ ، فلما أَنْكَرَ بصَرَه عزَل نَفْسَه عن القَضاءِ . روى عنه أحمدُ ابنُ حَنْبلٍ وقال (٢) : كان صَدوقًا . ووثَّقه ابنُ مَعينِ ، وتكلَّم فيه على بنُ المَدِينيِّ والبُخاريُّ .

سَعْدُونُ الْجَنُونُ "، صام ستين سنةً ، فخفَّ دِماغُه ، فسَمَّاه الناسُ المجنونَ . وقَف يومًا على حَلْقةِ ذى النُّونِ المِصْرِيِّ فسمِع كلامَه ، فصرَخ ثم أَنْشَأ يَقُولُ : وقف يومًا على حَلْقةِ ذى النُّونِ المِصْرِيِّ فسمِع كلامَه ، فصرَخ ثم أَنْشَأ يَقُولُ : ولابدَّ مِن شَكُوى إذا لم يَكُنْ صَبْرُ ولابدَّ مِن شَكُوى إذا لم يَكُنْ صَبْرُ وقال الأَصْمَعِيُ () : مرَرْتُ به وهو جالسٌ عندَ رأسِ شيخٍ سَكُرانَ يَذُبُ عنه ، وقلتُ : ما لى أَراك جالسًا عندَ رأسِ هذا الشيخ ؟ فقال : إنه مَجْنونٌ . فقلتُ :

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٧/ ٣٣١، وتاريخ بغداد ٧/ ١٦، والمنتظم ٩/ ١٨٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨٤ – ١٩٠) ص ٦٧، والوافى بالوفيات ٩/، والجواهر المضية ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتظم ٩/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/ ١٨٥، وفوات الوفيات ٢/ ٤٨، والوافى بالوفيات ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المنتظم ٩/ ١٨٦.

أنت الجَنْونُ أو هو؟ قال: لا ، بل هو ، لأنى صلَّيْتُ الظهرَ والعصرَ جَماعةً ، وهو لم يُصَلِّ جَماعةً ولا فُرادَى (١) . قلتُ : فهل قلتَ في هذا شيئًا ؟ قال : نعم . ثم أنْشَأ يَقولُ :

ترَكْتُ النَّبِيذَ لأَهْلِ النَّبيذِ وأَصْبَحْتُ أَشْرَبُ ماءً قَراحَا لأَنَّ النَّبِيذَ يُبِدُلُ العَزيزَ ويَكْشُو بذاك (٢) الوُجوة الصِّباحَا فإن كان ذا جائزًا للشَّبابِ فما العُذْرُ منه إذا الشَّيْبُ لاحَا قال الأَصْمَعيُّ: فقلتُ له: صدَقْتَ. (أوانصرفتُ منه .

غُبَيدةُ بنُ مُحَمَيْدِ بنِ صُهَيْبٍ، أبو عبدِ الرحمنِ التَّيميُّ الكُوفَيُّ ، مُؤَدِّبُ الأُمينِ، روَى عن الأعْمشِ وغيرِه، وعنه أحمدُ بنُ حَنْبلِ، وكان يُثْنِي عليه.

يَحْيَى بنُ خالدِ بنِ بَوْمَكُ ( ) أبو على الوزير ، والدُ جعفرِ البَرْمَكَى ، ضمَّ إليه المَهْدى ولدَه الرَّشيدَ فربًاه ، وأرْضَعَتْه المُرأتُه مع الفَضْلِ بنِ يَحْيَى ، فلما ولى الرشيدُ عرَف له حقَّه ، وكان يَقولُ : قال أبى . وفوَّض إليه أُمورَ الحِلافةِ وأَزِمَّتَها ، ولم يَزَلْ كذلك حتى نُكِبَتِ البَرامِكةُ ، فقتَل جعفرًا ، وخَلَّد أباه في الحَبْسِ حتى مات في هذه السنةِ . وكان كريًا فصيحًا ، ذا رَأْي سَديد ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: (وهو مع هذا قد شرب الخمر وأنا لم أشربها).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (السواد).

٣ - ٣) في ب، م: «أنت العاقل وهو المجنون».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٧/ ٣٢٩، والمنتظم ٩/ ١٨٧، وتهذيب الكمال ١٩/ ٢٥٧، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٢٨/١٤، والمنتظم ٩/ ١٨٨، ووفيات الأعيان ٦/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١ – ١٩٠) ص ٤٤٨.

ويَظْهَرُ مِن أُمورِه خيرٌ وصَلاحٌ.

قال يومًا لولدِه (١): خُذْ مِن كلِّ شيءٍ طَرَفًا ، فإنَّ مَن جهِل شيئًا عاداه .

وقال لأولادِه'' : اكْتُبُوا أَحْسَنَ ما تَسْمَعُون ، واحْفَظُوا أَحْسَنَ ما تَكْتُبُون ، وَحَفَظُوا أَحْسَنَ ما تَكْتُبُون ، وَحَدَّثُوا بأَحْسَنِ ما تَحْفَظُون .

وكان يَقولُ لهم (٢): إذا أَقْبَلَت الدنيا فَأَنْفِقوا منها فإنها لا تَفْنَى (١)، وإذا أَدْبَرَت فَأَنْفِقوا منها فإنها لا تَبْقَى .

وكان إذا سأَله سائلٌ في الطريقِ (°) وهو راكبٌ أقَلُ ما يَأْمُوُ له بمائتَىْ درهمٍ ، فقال له رجلٌ يومًا :

يا سَمِى الحَصُورِ يحيى أُتِيحَت لك مِن فَضْلِ ربِّنا جنَّانِ كُلُّ مَن مرَّ فى الطريقِ عليكم فله مِن نَوالِكم مائتان مائتا درهم لمثلى قليلً هى (منكمُ للقابسِ) العَجْلانِ

فقال: صدَقْتَ. وأمَر أن يُشبَقَ به إلى الدارِ ، فلما رَجَع سأَل عنه ، فإذا قد تَزَوَّج ، وهو ٢٣/٨عنا يُرِيدُ أن يَدْخُلَ على أهلِه ، فأعْطاه صَداقَها أربعةَ آلافٍ ، وثمنَ دارٍ أربعةَ آلافٍ ، وثمنَ الأُمْتِعةِ أربعةَ آلافٍ ، وثمنَ الدُّخولِ أربعةَ آلافٍ ، وأربعةَ آلافٍ ، وأربعةَ آلافٍ يَسْتَظْهِرُ بها .

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٩/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد ١٢٩/١٤، والمنتظم ٩/ ١٨٨، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ١٤/ ١٣١، والمنتظم ١٨٨/٩، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في م: (تبقي).

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ بغداد ١٣٠/١٤، والمنتظم ٩/١٨٨، ١٨٩، ووفيات الأعيان ٦/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «منكم للقباس»، وفي م: «للفارس»، وفي ص: «منكم للعابر».

وجاءه رجل يومًا يسأله شيئًا، فقال (۱): ويحك! لقد جِعْتنى فى وقت لا أَمْلِكُ فيه مالًا، ولكن قد بعث إلى صاحب لى يَطْلُبُ منى أن يُهْدِى إلى ما أُحِب، وقد بلَغنى أنك تُرِيدُ أن تَبِيعَ جاريةً لك، وأنك قد أُعْطِيتَ فيها ثلاثة آلافِ دينارٍ، وإنى سأَطْلُبها منه، فلا تَبِعها منه بأقلَّ مِن ثلاثين ألفَ دينارٍ، فلما جاءنى يُساوِمُنى فيها أَخْحْتُ أن لا أبيعها بأقلَّ من ثلاثين ألفَ دينارٍ، فبلَغ فى ثمنيها عِشرين ألفَ دينارٍ، فلمًا سِمعْتُها ضعف قلبى، وأجَبْتُ إلى بيعها (۱)، فلمًا ثمنيها عِشرين ألفَ دينارٍ، قال : إنَّك اجتَمعْتُ بيَحْيَى، قال : بكم بِعْتَها ؟ قلتُ : بعشرين ألفَ دينارٍ. قال : إنَّك لَخَييسٌ ، خُذْ جاريتَك إليك، وقد بعَث إلى نائبُ فارسَ يطلُبُ منى أن أَسْتَهْدِيَه شيئًا، وإنى سأَطْلُبُها منه، فلا تَبِعها بأقلَّ مِن خمسين ألفَ دينارٍ. فجاءُونى فوصلوا إلى ثلاثين ألفَ دينارٍ، فبِعْتُها. فلما جِثْتُه لامَنى أيضًا، وردَّها على ، فقلتُ : أُشْهِدُك أَنَّها حُرَّةً، وقد ترَوَّجْتُها.

وذكر الخَطيبُ أن الرشيدَ طلَب مِن مَنْصورِ بنِ زيادٍ عَشَرةَ آلافِ ألفِ درهم، ولم يَكُنْ عندَه منها أن ألفُ ألفٍ، فضاق ذَرْعًا، وقد توَعَّدَه أن إن لم يحمِلُها في يومِه ذلك (لا والا قتَله) فدخل على يَحْيَى بنِ خالدٍ، وذكر له أمْرَه، فأطلَق له خمسة آلافِ ألفٍ، واسْتَطْلَق له مِن ابنِه الفَضْل أَلْفَيْ أَلفٍ، وقال لابنِه:

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ١٣٠/ ١٣٠، ١٣١، والمنتظم ٩/ ١٨٩، ١٩٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: ﴿ فَأَخَذُهَا وَأَخَذَتَ العَشْرِينَ أَلْفَ دَيْنَارِ فَأَهْدَاهَا إِلَى يَحْيَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ﴿ وقلت جارية قَد أفادتني خمسين ألف دينار لا أفرط فيها بعد اليوم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزى في المنتظم ١٩٠/٩ بسنده عن الخطيب.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: ( سوى ) . وما في المنتظم ، أن منصورا قال : والله ما أتمكن من ثلاثمائة ألف درهم ، فضلًا عن عشرة آلاف ألف .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «بالقتل وخراب الديار».

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

يابنى، بلَغَنى أنك تُرِيدُ أن تَشْتَرِى بها ضَيْعة ، وهذه ضَيْعة تُغِلُّ الشُّكْرَ وتَبْقَى مَدَى الدَّهْرِ . وأخذ له مِن جاريتِه دَنانيرَ عِقْدًا مشْتَراه مائة ألفِ دينارٍ ، وعشرون ألفَ دينارٍ ، وقال للمُتَرَسِّمِ عليه : قد حسَبْناه عليك بألْفَى ألفِ . فلما عُرِضَتِ الأَمْوالُ على الرشيدِ ردَّ العِقْدَ ، وكان قد وهَبه لجاريةِ يحيى ، فلم يَعُدْ فيه بعدَ أن وهَبه لها .

وقد قال له بعضُ بَنِيه وهم فى السِّجْنِ والقُيودِ (١): يا أَبَتِ ، بعدَ الأُمْرِ والنَّهْيِ والنَّهْي والنَّهْي والنَّهْي والنَّهْي والنَّهْي أَنْ فَال : يا بنيَّ ، دَعْوةُ مَظْلُومٍ سرَتْ بليلٍ ونحن عنها غافلون ، ولم يَغْفُلِ اللَّهُ عنها . ثم أنْشَأ يَقُولُ :

رُبُّ قومٍ قد غدَوْا فى نعمة زَمَنَا والدَّهْـرُ رَيَّانُ غَـدَقْ سَكَت الدهرُ زَمَانًا عنهمُ ثم أَبْكاهم دمًا حينَ نطَقْ وقد كان يَحْيَى بنُ خالدِ (٢) يُجْرِى على شَفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ كلَّ شهرِ أَلفَ درهم، وكان شفيانُ [١٢٤/٨] يَدْعو له فى شجودِه يَقولُ: اللهمَّ إنه قد كفانى (أَمرَ دُنياىَ)، فاكْفِه أَمْرَ آخِرتِه. فلما مات رآه بعضُ أصحابِه فى المَنام فقال له: ما فعَل اللَّهُ بك؟ قال: غفَر لى بدُعاءِ شفيانَ.

وقد كانتْ وَفَاةً يَحْيَى بَنِ خَالَدٍ ، فَى الْحَبْسِ بِالرَافِقَةِ لِثَلَاثِ خَلَوْنَ مِن الْحُوَّمِ فَى هذه السنةِ عن سبعين سنةً ، وصلَّى عليه ابنُه الفَضْلُ ، ودُفِن على شطِّ الفُراتِ . وقد وُجِد في جَيْبِه رُقعةً مَكْتُوبٌ فيها بِخَطِّه : قد تَقَدَّم الخَصْمُ والمُدَّعَى

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد ١٤/ ١٣١، ١٣٢، والمنتظم ٩/ ١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتظم ٩/ ١٩١، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ب، م: ﴿ المؤنَّةُ وَفَرَغْنِي لَلْعَبَادَةَ ﴾ .

عليه بالأثرِ، والحاكمُ الحكمُ العَدْلُ الذي لا يَجورُ، ولا يَحْتاجُ إلى بَيْنةِ. فَحُمِلَت إلى الرشيدِ، فلما قرَأها ما زال يبكى يومَه ذلك، وبقِي أيامًا يُتَبَيَّنُ الأَسَى في وجهِه.

وقد قال بعضُ الشُّعراءِ في يَحْيَى بنِ خالدِ هذا(١):

سألْتُ النَّدَى هل أنت مُرَّ فقال لا ولكنَّنى عبدٌ ليَحْيَى بنِ حالدِ فقلتُ شِراءً قال لا بل وراثةً توارثنى عن والدِ بعد والدِ

<sup>(</sup>١) البيتان في العقد الفريد ١/ ٢٦٨.

## فليرس

## الجزء الثالث عشر من البداية والنهاية

| الصفحة   | الموضوع                          |
|----------|----------------------------------|
| •        | ثم دخلت سنة ثلاث ومائة           |
| o        | وممن توفى فيها من الأعيان        |
| ۸        | ثم دخلت سنة أربع ومائة           |
| ١٠       |                                  |
| ١٢       | ثم دخلت سنة خمس ومائة            |
| ١٧       | خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان |
| ١٨       |                                  |
| ۲ •      |                                  |
| ۲۱       | وممن توفى فيها من الأعيان        |
| Y.Y      | ثم دخلت سنة سبع ومائة            |
| ۲۳       | وممن توفى فيها من الأعيان        |
| ٣٧       | ثم دخلت سنة ثمان ومائة           |
| ٣٩       | ثم دخلت سنة تسع ومائة            |
| ٤٠       | سنة عشر ومائة من الهجرة النبوية  |
| ٤١       | ذكر من توفى فيها من الأعيان      |
| <b>1</b> | ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة      |
| ٦١       | ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائة      |

| ٠                         | وممن توفى فيها من الاعيان                |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ٦٥                        | ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة              |
| ٦٥                        | وممن توفى فيها من الأعيان                |
| ٦٩                        | ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة              |
| ٦٩                        | وممن توفى فيها من الأعيان                |
| VY                        | ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة               |
| v                         | وممن توفى فيها من الأعيان                |
| γ٤                        | ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة                |
| ٧٦                        | ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة               |
| <b>^1</b>                 | ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة             |
| Λο                        | ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة               |
| 97                        | سنة عشرين ومائة من الهجرة النبوية        |
| ٩٨                        | ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة            |
| 1.1                       | ذكر من توفى فيها من الأعيان              |
| ١٠٩                       | ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة           |
| 117                       | وممن توفى في هذه السنة من الأعيان        |
| ١ ٢٨                      | ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة            |
| ١٣٠                       | ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة            |
| 10                        | ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة             |
| وترجمته ، رحمه اللَّه ۱۵۱ | ذكر وفاة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك |
| ، ، قبحه اللَّه وأبعده    | خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق |
| ١٦٦                       | وتمن توفي فيها من الأعيان                |

| ٠ ٨٢ ١         | ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1 Y •</b> 2 | صفة مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وزوال دولته              |
| J              | ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له : الناقص . للوليد بن يزيا |
| ۱۷٤            | وكيف قتل                                                      |
| ١٨٣            | خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان                    |
| 198            | وممن توفي في هذه السنة من الأعيان                             |
| ۲۰۰            | ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة                                  |
| إهيم           | ذكر دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة ، وعزله إبر   |
| ۲۰۷            | ابن الوليد عنها                                               |
| ۲۱٤            | وممن توفي في هذه السنة                                        |
| ۲۱۲            | ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة                                 |
| ۲۲ j           | وممن توفي في هذه السنة                                        |
| ۲۲۳            | ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة                                  |
| ۲ ۲ ٤ ·        | أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان                           |
| 779            | مقتل الكرماني                                                 |
| ۲۳٤            | وثمن توفى في هذه السنة                                        |
| ۲۳۰            | سنة ثلاثين ومائة                                              |
| 770            | مقتل شیبان بن سلمة الحروری                                    |
|                | ذكر دخول أبى حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها     |
| ۲۳۷            | مدة ثلاثة أشهر حتى ارتحل منها                                 |
|                | وممن توفى فيها من الأعيان                                     |
| <b>7 £ 7</b>   | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة                                |

| ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة                               |
|---------------------------------------------------------------|
| ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام                               |
| خلافة أبى العباس السفاح                                       |
| ذكر مقتل مروان بن محمد بن مروان                               |
| صفة مقتل مروان الحمار                                         |
| شيء من ترجمة مروان الحمار                                     |
| ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني العباس من |
| الأخبار النبوية وغيرها                                        |
| ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن |
| عباس الملقب بالسفاح ، وما اعتمده في أيامه من السيرة الحسنة    |
| والعدالة التامة                                               |
| ذكر من توفى فيها من الأعيان                                   |
| ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة                                |
| ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة                                |
| وممن توفى فيها من الأعيان                                     |
| <b>ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة</b>                          |
| ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة                                  |
| ترجمة أبى العباس السفاح وذكر وفاته                            |
| وممن توفى فيها من الأعيان                                     |
| خلافة أبى جعفر المنصور                                        |
| ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة                                 |
| ذكر خروج عبد اللَّه بن على بن عبد اللَّه بن عباس على ابن أخيه |

| <b>٣.٣</b>                 | المنصور                               |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ٣٠٦                        | ذكر مهلك أبى مسلم الخراساني           |
| ٣١٣                        | ترجمة أبى مسلم الخراساني              |
| ٣٢٨                        | ومن مشاهير من توفى في هذه السنة       |
| ٣٢٩                        | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة        |
| ٣٣٠                        | وممن توفى فيها                        |
| TTT                        | ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة         |
| ٣٣٤                        | ثم دخلت سنة أربعين ومائة              |
| <b>٣٣٦</b>                 | ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة        |
| ٣٤١                        | ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائة       |
| T & A                      | ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة        |
| ٣٤٩                        | ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة        |
| T00                        | ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة         |
| ،<br>له بن حسن۳٦٢          | فصل: في ذكر مقتل محمد بن عبد اللَّا   |
| <b>۳</b> ጎ <b>۳</b>        | خروج إبراهيم بن عبد اللَّه بن حسن     |
| ن بالبصرة وكيفية مقتله ٣٧٢ | ذكر خروج إبراهيم بن عبد اللَّه بن حسر |
| ٣٨٠                        | ذكر من توفى في هذه السنة              |
| ۳۸۳                        | وممن توفى فيها أيضًا من المشاهير      |
| ۳۸۷                        | ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة          |
| ثار ، والتنبيه على ضعف ما  | ذكر ما ورد فى ذكر مدينة بغداد من الآ  |
|                            | رُوى فيها من الأخبار                  |
| فيها عن الأئمة النقاد      | فصل: في ذكر محاسن بغداد، وما روى      |

| ٤ | ٠ | ٤  | رفى فيها من الاعيان                    | وممن تو  |
|---|---|----|----------------------------------------|----------|
| ٤ | • | ٦  | لمت سنة سبع وأربعين ومائة              | ثم دخ    |
| ٤ | • | ٩  | لمت سنة ثمان وأربعين ومائة             | ثم دخ    |
| ٤ | • | ٩  | رفى فيها من الأعيان                    | وممن تو  |
| ٤ | ١ | ١  | لمت سنة تسع وأربعين ومائة              | ثم دخ    |
| ٤ | ١ | ٤  | لمت سنة خمسين ومائة من الهجرة          | ثم دخ    |
| ٤ | ١ | ٥  | (مام أبى حنيفة وذكر ترجمته             | وفاة الإ |
| ٤ | ۲ | ١. | لمت سنة إحدى وخمسين ومائة              | ثم دخ    |
| ٤ | ۲ | ٣  | صافة                                   | بناء الر |
| ٤ | ۲ | ٤  | رفى فيها من الأعيان                    | وممن تو  |
| ٤ | ۲ | ٥  | لمت سنة ثنتين وخمسين ومائة مسمسين عائة | ثم دخ    |
| ٤ | ۲ | ٦  | ﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ                | ثم دخ    |
| ٤ | ٣ | •  | لمت سنة أربع وخمسين ومائة              | ثم دخ    |
| ٤ | ٣ | ٥  | لت سنة خمس وخمسين ومائة                | ثم دخ    |
| ٤ | ٣ | ٥  | افقة ، المدينة المشهورة                | بناء الر |
| ٤ | ٤ | ٠  | لمت سنة ست وخمسين ومائة                | ثم دخ    |
| ٤ | ٤ | ۲  | لمت سنة سبع وخمسين ومائة               | ثم دخ    |
|   |   |    | ىء من ترجمة الأوزاعي ، رحمه اللَّه     |          |
| ٤ | ٥ | ٧  | لمت سنة ثمان وخمسين ومائة              | ثم دخ    |
| ٤ | 0 | ٩  | أبى جعفر المنصور                       | ترجمة    |
|   |   |    | لاد المنصور                            |          |
| ٤ | ٧ | ٤  | ملا <b>فة</b> المهدى بن المنصور        | ذکر خ    |

| <b>£</b> YY | ثم دُخلت سنة تسع وخمسين ومائة         |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>£</b> A  | وتمن توفى فيها من الأعيان             |
| ٤٨١         | ثم دخلت سنة ستين ومائة من الهجرة .    |
| ٤٨١         | ذكر البيعة لموسى الهادى وهارون الرشيد |
| ٤٨٥         | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| £ A A       | ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة          |
| ٤٩٣         | ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة         |
| ٤٩٤         | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| 019         | ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة          |
| ٠٢٣         | ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة          |
| ٠٢٥         | ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة           |
| ٠٢٧         | ثم دخلت سنة ست وستين ومائة            |
| ۰۳۲         | ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة           |
| ٠٣٣         | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ۰۳۷         | ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة          |
| ٠٣٧         | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٥٤.         | ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة           |
| 007         | خلافة موسى الهادى بن المهدى           |
| 000         | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| النبوية ٥٥٦ | ثم دخلت سنة سبعين ومائة من الهجرة     |
| ook         | ذكر شيء من ترجمة الهادى               |
|             | خلافة هارون الشدين المهدي             |

| ۰٦٣            | ذكر من توفى فيها من الاعيان        |
|----------------|------------------------------------|
| ۰٦٦            | ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة      |
| ۰٦٧            | ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائة     |
| ۰٦۸            | ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة      |
| ovY            | وممن توفى فى هذه السنة             |
| ۰۷۰            | ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة      |
| ٢٧٥            | ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة       |
| ۰۷۷            | وممن توَفَى فيها من الأعيان        |
| ۰۸۰            | ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة        |
| ۰۸٦            | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 091            | ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة       |
| ٠٩١            | ذكر من توفى فيها من الأعيان        |
| 098            | ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة      |
| ۰۹۷            | ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة       |
| ۰۹۸            | ذكر من توفى فيها من السادة الأعيان |
| ٦٠٣            | ثم دخلت سنة ثمانين ومائة           |
| ٦٠٤            | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٠٩            | ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة     |
| ٦٠٩            | ذكر من توفى فيها من الأعيان        |
| 718            | ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائة أ  |
| <b>3183</b> 18 | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 777            | ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة     |

| 777. | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
|------|-------------------------------------------------|
| 777. | ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة                  |
| 777. | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| 74.  | ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة                   |
| 781  | ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان             |
| 772  | ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة                    |
| 770  | ذكر من توفى فيها من الأعيان                     |
| 789  | ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة ( مهلك البرامكة ) |
| ٦٥.  | ذكر من توفى فيها من الأعيان                     |
| ۸٥٢  | حكاية غريبة                                     |
| ٦٦.  | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| 771  | ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة                  |
| 770  | وممن توفى فيها من الأعيان                       |
| ٦٦٨  | ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة                   |
| 779  | ذكر من توفى فيها من الأعيان                     |
| ٦٧٤  | سنة تسعين ومائة من الهجرة                       |
| 770  | ذكر من توفى فيها من المشاهير والأعيان           |

تم بحمد اللَّه وتوفیقه الجزء الثالث عشر ، ویلیه الجزء الرابع عشر ، وأوله : سنة إحدى وتسعین ومائة

#### رقم الإيداع ١٩٩٨/٥٣٩١

#### I.S.B.N:977-256-177-8

#### هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان المكتب : ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة (٣٢٥١٧٥٣ عناكس ٣٢٥١٧٥٦ المطبعة : ٢ ، ٢ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء - ٩ ٣٢٥٢٩٦٣ عباية